

المترني سنة ٥٩٣ ه

عتق عليه وخرج آماته وأماديثر الشيخ عبدالرراق غالبالمهدى

للحضزء التكاسع

يحتوى على الكتب التالية: العاربة \_ الهمة \_ الإجارات \_ المكاتب \_ الولاء الإكراه \_ الحجر \_ المأذون \_ الغصب \_ الشفعة القسمة - المزارعة - المساقاة - الذبائح - الأضحية

> منشورات محنده حسكي تبضون

لنَشْرِ كُتِ النُّهُ نَهُ وَلَكُ عَلْمُهُ

أرالكنت العليبة كروت ولائسكان



#### دار الکتب الفلمیات حمیم الحقیق محفوظیة

Copyright
All rights reserved

جميع حقسوق التكبية الأدبيسة والفنيسة معفوظ في السندار الكتسب العظميسة بيسروت لبنسان ويعظر من ويعظر منها أو ترجمة أو إعلانت المدارة ويعظر منها أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخساله على الكمبيونسر أو يرجمتها أو بمواطقة النافسر خطياً أن يرجمتها على النافسر خطياً النافسر

### Exclusive rights by

### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits exclusite à

### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liben

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disguette, C.D. ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطبعسة الأولى ٢٠٠٢ مـ ١٤٢٤ هـ

# ۲۰۰۲م،۱۶۲۶ <u>هـ</u> دارالکنریالفلمیه

از الكتب العنميا

رمل الطريف - شارع البحثري - بناية ملكارت الإبارة العامة، عرمون - القبة - مبئى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١١/١١/١/١/١/ هاتف ( ١٤٤٠) صندمة، ديد: ١٤١٤ - ١١ سروت - لنتان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

Tel & Fax: (+981 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban Rami Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

Administration général Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



nup://www.ai-iimiyan.com

e-mail: sales@al-limiyah.com info@al-limiyah.com baydoun@al-limiyah.com

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العادمة

قال: (العارية جائزة) لأنها نوع إحسان فقد استعار النين عليه العملاة والسلام دروعاً من صفوان، (وهمي تعليك العقاقع بغير عوض) وكان الكرخي رحمه الله يقول: هو إياحة الانتفاع بملك الغير، لأنها تنعقد بلفظة الإياحة، ولا يشترط فيها ضرب المدة، ومم الجهالة لا يصمع التعليك ولذلك يعمل فيها النهى، ولا يملك الإجارة من غيره،

# كتاب العارية

قد من وجه مناسبة هذا الكتاب لما قبله في اول الوديعة، ثم إنه قد وقع الاختلاف في تفسير العارية لغة وشريعة، أما لغة فقد قال العوهري في الصحاح: العارية بالتشديد كانها منسوية إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، والعارة مثل العارية انتهى. وقال العطوزي في العذوب: العارية أصلها عورية فعلية منسوية إلى العارة اسم سر الإعارة كالعارة من الإعارة وأخلعا من العار العبب أو العري خطأ انتهى. وفي بعض الشروح ما ذكره في المعرّب: وقد هو العموّل عليه لأن التين ﷺ باشر الاستعارة <sup>(۱)</sup> فقر كان في طلبها عار لعا باشرها. وفي القاموس والعنوب: وقد

## كتاب العارية

قد ذكرنا وجه مناسبة هذا الكتاب لما قبله. ومن محاسنها وفع حاجة المعتماج. قبل هي مشتقة من التعادو وهو التناوب، فكانه جعل ذجر نوبة في الانتفاع بعلك إلى أن تعود النوبة إليه بالاسترداد مثل شاء. واختلف في تعريفه اسطلا فقال عامة العلماء (هي تعليك المستانع بغير عوض، وكان الكرنجي يؤلوا: هي إياحة الانتفاع بعلمك الطوراً قبل وهو تول

## كتاب العارية

قال المصنف: (همي تعليك المنافع، إلى قوله: يقول هو إياحة الاتفاع) أنول: كان المناسب أن يقول في الأول هو لنذكير الخبر وهنا هي قوله: (ويمكن أن يجاب هنها بأن هذا التعريف إما لفظي أو رسمي، فإن كان الأول فما ذكر في بيانه يجعل لبيان المناسبة لا

<sup>()</sup> چيد. بيتر المسكة العديث الذي ذكر ما حسب الهاية في العند. حيث الخرية (174 كالر 174 كالر 174 واليهية ( 174 كار 174 كاليه من حديث أنتج بن ضوان بن أمية من إليه اأن رسول، الله ﷺ استعارت أدراعة يوم جين نقال: أفسب يا محمدة قال ١٧ بل طارية مفسونة، وفي إسنات شريات ضيف، وهو ابن مية القاضي، ورود من طريق أخر سبت جاير بن هم دالله أخرجه الساح 174,14 واليهية بها أنتجه أن رسول الله ﷺ المراقب كان المراقب فتح بحد "حم يعت رسول الله ﷺ الل صفوان الراقب الحالة الراقب با بيانيا من مثنها فقائد: أفسها يا محمد الان براطاعة مفسونة عن نؤنها إليان عم خرج رسول الله ﷺ الله المواقبة المناقبة من مراقبة الله من الله المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة الله الكان المناقبة المتلفة المناقبة ال

أخرجه الحاكم ٤٩,٤٨,٣ والبيهقي ٨٩,٦ صحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي.

لكن في إسناده استاق بن عبد الواحد القرنمي قالت تا الفحير في الضعفاء: عتروك. وقال عد في الميزان: لا يل وو اورود في طريق آخر من حديث جعفر بن محمد عن أبيه. أخرجه البيهقمي ٨٩,٦ وقال: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلة فإنه ينزي بشاهد مع ما تلقم من العرصول اهد.

فالحديث بمجموع هذه الطرق يكون جيِّداً، وهُو مشهور في كتب الفقه والسيرة.

كتاب المارية

ونحن نقول: إنه ينبىء عن التمليك، فإن العارية من العربة وهي العطية ولهذا تنعقد بلفظ التمليك، والمتنافع قابلة للملك كالأعيان. والتمليك نوعان: بعوض، وبغير عوض. ثم الأغيان تقبل النوعين، فكذا المنافع، والجامم دفع

تتغفف العاربة. وفي المبسوط قبل: هي مشتقة من التعاور وهو التناوب فكأنه يجعل للفير نوبة في الانتفاع بملكه
على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد مني شاه، ولهذا كانت الإهارة في المكيل والعوزون قرضاً، لأنه لا ينفع بها
باستهلاك العين فلا تعود النوبة إليه في تلك العين لكون عاربة حقيقة، وإنما تعود النوبة إليه في مناها. وأما شريعة
فقال عامة العلماء: هي عبارة عن تعلق العين لكون عاربة حقيقة، وإنما تعود النوبة إليه في مناها. وأما شريعة
فقال عامة العلماء: هي عبارة عن تعلق المناع بغير عوض. وقال الكرخي والسافعي: هي عبارة عن إيامة لانظام
بعلك الغير، وسيأتي دليا الطرفية في الكتاب قوله: (ونعت نقول إنه ينهىء عن التعليك فإن العاربة عن العربة وهي المروبة عين نقول إلله ينهىء عن التعليك فإن العاربة من العربة الموربة عين تقات الإنقلة لا يشت إلياء لفظ العاربة عن العليك.
العربة التي هي العبيرة. وعلى هذاه الوجود الموربة عين تقات الأنقلة لا يشت إلياء لفظ العاربة عن العيلك.
يكون لفظ التعليك عمان تعارباً لعنه الإباء لملائة أوزم الإباحة للتعليك كما قلم في الجواب عن انعقاده الي يلفظة الإباحة استعيرت للتعليك على على ما سيأتي في الكتاب. وقال صاحب المناية: فيه بعث من أوجه: الأول انه التعلق في التعيفات وهي لا تقيله، لأن المعرف إذا عرف شياً بالجامع والمانع، فإن صلم من التقض فناك، وإن المنطقة للإباحة المنتهية الي في التعيفات وهي لا تقيله لأن من شرط القياس تعدية المحكم الشرعي الناب بائنس بعبة إلى فرع فيل في للموضوعات وهو غير صحيح، لا ن من شرع العابل الغنه. والثات أن من شرط القبائي أن في للموضوعات وهم والموسوعات ليست بعكم شرعي ومؤضعه أصول النقد، والثات أن من شرط القبائي أن

الشافعي. قال: (لأنها تتعقد بلفظ الإباحة، ولا يشترط فيها ضرب المدة، والتهي يعمل فيه ولا يملك الإجارة من غيره) وكل سن ذلك بدل على أنها إلياحة، أما الأول فلأن السليك لا يتبقد بلفظ الإباحة، وأما الثاني فلان السليك لا يتبقد بلفظ الإباحة، وأما الثاني ملان السليك بقضي أن تكون السائح مبدولا لا يصوب ولا يعلم إلا بضرب المداخ بدو طور كان تمليكا أمها الستاج من الانتجاع، وأما الرابع وقال لان المبعد إن يوني ولا يعلن المبتلك أمها المستاج من الانتجاع، وأما الرابع، وقال علم المبتلك أمها أنه ذلك كما في الإجارة والرابع، وقال عامة المعلم المبتلك بالمبتلك بالمبتلك المبتلك بالمبتلك المبتل المبتلك المبتلك من المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك من المبتلك والمبتلك المبتلك المبتلك المبتلك والمبتلك المبتلك المبتلك والمبتلك المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك والمبتلك والمبتلك والمبتلك والمبتلك والمبتلك المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك المبتلك والمبتلك المبتلك والمبتلك والمبتلك المبتلك والمبتلك والمبتلك والمبتلك والمبتلك المبتلك والمبتلك المبتلك والمبتلك و

استدلالاً أقول: ولا يخفى أن التعريف اللفظي يقبل الاستدلال لكونه تصديقاً لا تصويراً قوله: (ولو جعلنا المذكور في الكتاب حكم العارية وموقعاً بالجماعة لشرائع أقول: أنت تعلم أن حكم الشريء لا يحمل عليه بالمواطأة قوله: (كان صالماً من الشكوك) أقول: أما من الحرال فلسلم وأما من الأخيرية الحكم الشوعم, متعدِّياً إلى فرع هو نظيره، والمنافع ليست نظير الأعيان، إلى هنا كلامه. أقول: كل واحد من أوجه بحثه ساقط. أما الأول فلأن ما ذكر ليس باستدلال على نفس التعريف الذي هو من قبيل التصورات بل على الحكم الضمني الذي يقصده المعرّف، كأن يقال: هذا التعريف هو الصحيح أو هو الحق، ولا شك أن مثل هذا الحكم من قبيل التصديقات التي يجري فيها الاستدلال، وقد صرحوا في موضعه بأن الاعتراضات الموردة في التعريفات من المنع والنقض والمعارضة إنما تورد على الأحكام الضمنية بأن هذا التعريف صحيح جامع مانع لا على نفس التعريفات التي هي من التصورات، ولا ربب أن أمر الاستدلال هنا أيضاً كذلك. وأما الثاني فلأن المصنف لم يقصد إثبات كون لفظ العارية موضوعاً في عرف الشرع لتمليك المنافع بغير عوض بالقياس حتى يرد عليه أنه قياس في الموضوعات، بل أراد إثبات قبول المنافع لنوعي التمليك بالقياس على قبول الأعبان لهما، وقصد بإثبات هذا دفع توهم الخصم أن المنافع أعراض لا تبقى فلا تقبل التمليك كما صوح به الشراح المذكور. ولا يخفي أن قبولً الأعيان لنوعي التمليك حكم شرعي ثابت بالنص الدال على جواز البيع والهبة فيصح تعديته إلى قبول المنافع لهما أيضاً. وأما الثالث فلأنه إن أراد بقوله: والمنافع ليست نظير الأعيان أنها ليست نظيرها من كل الوجوه فهو مسلم، ولكن لا يجدي نفعاً إذ لا يشترط في صحة القياس اشتراك الفرع مع الأصل في جميع الجهات، بل يكفي اشتراكهما في علة الحكم على ما عرف في أصول الفقه، وإن أراد أنها ليست نظيرها في علَّة الحكم فهو ممنوع، فإن علة الحكم الذي هو القبول لنوعي التمليك فيما نحن فيه إنما هي دفع الحاجة، وهمًّا أي الأعيان والمنافع مشتركتان في هذه العلة كما يفصح عنه قول المصنف والجامع دفع الحاجة. ثم قال: ويمكن أن يجاب عنها بأن هذا التعريف إما لفظى أو رسمي، فإن كان الأول فما ذكر في بيانه يجعل لبيان المناسبة لا استدلالاً على ذلك، وإن كان الثاني جعل بياناً لخواص يُعرف بها العارية انتهى. أقول: وفيه بحث من أوجه: الأول أن هذا التعريف إن كان لفظياً كان قابلاً للاستدلال عليه، إذ قد تقرر في محلة أن مآل التعريف اللفظي إلى التصديق، والحكم بأن هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى فلذلك كان قابلاً للمنع، بخلاف التعريف الحقيقي إذ لا حكم فيه بل هو تصور ونقش فلا معنى لقوله فإن كان الأوّل، فما ذكر في بيانه يجعل لبيان المناسبة لا استدلالاً على ذلك. والثاني أنه قد تقرر في موضعه أيضاً أن التعرف الرسمي الذي بالخواص إنما يكون بالخواص اللازمة البينة، ولا شك أنَّ اللوازم البينة لا تحتاج إلى البيان فلا وجه لقوله وإن كان الثاني جعل بياناً لخواص يعرف بها العارية. والثالث أن الظاهر أن ضمير عنها في قوله ويمكن أن يجاب عنها راجع إلى وجه بحثه مع أن ما ذكره في الجواب على تقرير تمامه إنما يكون جواباً عن الوجه الأول من تلك الأوجه دون غيره كما لا يخفي على الفطن. ثم قال: ولو جعلنا المذكور في الكتاب حكم العارية عرفناها بأنها عقد على المنافع بغير عوض كان سالماً من الشكوك، وليس في كلام المصنف ما ينافيه ظاهراً فالحمل عليه أولى انتهى. أقول: فيه نظر. أما أزّلاً فلأنه لو جعل ما ذكر في الكتاب حكم العارية لبقي البحث الثالث قطعاً فلم يتم قوله: كان سالماً من الشكوك. وأما ثانياً فلأن قول المصنف هي تمليك المنافع بغير عوض بحمل التمليك عليها بالمواطأة ينافي ظاهراً كون المذكور في الكتاب حكم العارية، إذ حكم الشيء لا يحمل عليه بالمواطأة فلم يتم قوله وليس في كلام المصنف ما ينافيه ظاهراً. وأما ثالثاً فلأن توجيهه هذا ينافي ما ذكره في أول كتاب العارية بطريق الجزم حيث قال: واختلف في تعريفها اصطلاحاً، فقال عامة العلماء: هي تمليك المنافع بغير عوض. وكان

المذكور في الكتاب حكم العاربة وعرفناها بانها عقد على المنافع بغير عوض كان سالماً من الشكوك، وليس في كلام العصنف ما ينافيه ظاهر فالحمل عليه أولى قوله: (ولفظه الأباحة) جواب عن قول الكرخي إنها تنخد بلفظ الإباحة. ووجهه أن ذلك مجاز كما أن الإجارة تنغذ بلفظ الإباحة، ولا نزاع في كونها تمليكاً قوله: (والجهالة) جواب عن قوله ومع الجهالة ٦ كتاب العارية

ينفضي إلى المنازعة لعدم اللزوم فلا تكون ضائرة، ولأن الملك يثبت بالقبض وهو الانتفاع، وعند ذلك لا جهالة، والنهي منع عن التحصيل فلا يتحصل المنافع على ملك، ولا يملك الإجارة لدنغ زيادة الضرر على ما نذكر. إن شاء الله تعالى، قال: (وتصح بقوله أعرتك) لأنه صبر بو فيه (واطعمتك هذه الأرض) لأنه مستمعل فيه (ومنحتك هذا

الكرخي يقول: هي إباحة الانتفاع بملك الغير وهو قول الشافعي انتهي. فإن توجيهه هذا يقتضي أن يكون الاختلاف المذكور في حكمها لا في تعريفها. وقال بعض الفضلاء على قوله كان سالماً من الشكوك: أما من الأول فمسلم، وأما من الأخيرين فلا انتهى. أقول: سلامته من الثاني أيضاً ظاهر إذ على تقدير أن يكون ما ذكر في الكتاب حكم العارية دون معناه شرعاً لم يتصور وضع بينه وبين لفظ العارية حتى يتجه على دليله المذكور أنه قياس في الموضوعات وهو غير صحبح قوله: (والجهالة لا تفضى إلى المنازعة لعدم اللزوم فلا تكون ضائرة) جواب عن قولً الكرخي ومع الجهالة لا يصح التمليك. ووجهه أن الجهالة المفضية إلى النزاع هي المانعة، وهذه ليست كذلك لعدم اللزوم فلا تكون ضائرة، كذا في الشروح. قال صاحب الكافي في تقرير هذا المحل: وإنما صحت العارية مع جهالة المدة، وإن لم يصح التمليك مع جهالة المدة لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة لأن للمعير أن يفسخ العقد في كل ساعة لكونها غير لازمة والجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تمنع صحة العقد انتهى كلامه. أقول: فيه نوعً خلل لأن قوله: وإنما صحت العارية مع جهالة المدة وإن لم يصح التمليك مع جهالة المدة يشعر بأن عامة العلماء قالوا: بصحة العارية مع جهالة المدة، وإن اعترفوا بعدم صحة التمليك أصلاً مع جهالة المدة فيلزم أن لا يتم هذا الكلام جواباً عن قول الخصم: ومع الجهالة لا يصح التمليك لأن مقصوده به الاستدلال على أن العارية هي الإباحة دون التملك لا على أنها غير صحيحة مع الجهالة: فالأولى في العبارة أن يقول: وإنما صحت العارية مع جهالة المدة وإن كانت هي التمليك، لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة الخ تأمل قوله: (وتصح بقوله أعرتك لأنه صريح فيه وأطعمتك هذه الأرض لأنه مستعمل فيه) قال صاحب العناية في تفسير قوله صريح فيه: أي حقيقة في عقد العارية، وفي تفسير قوله مستعمل فيه: أي مجاز فيه، ثم قال: وفي عبارته نظر لأنه إذا أراد بقوله: مستعمل أنه مجاز فهو صريح لأنه مجاز متعارف والمجاز المتعارف صريح كما عرف في الأصول، فلا فرق إذا بين العبارتين، والجواب: كلاهما صريح لكن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فأشار إلى الثّاني بقوله مستعمل: أي مجاز ليعلم أن

لا يصح التمليك. ووجهه أن الجهالة المفضية إلى التزاع هي المائعة، وهذه ليست كذلك لعدم اللزوم. ووجه آخر أن الملك في العارفة بيت بالفيض وهر الانتفاع وعند ذلك لا جهالة. وقوله: رقوله: (والنهي من من التحصيل) جواب عن قوله وكذلك يعمل النهي في المرابق بين الموافقة عن والمحتوية أن عمل التهي يمنع المستعير، أن يوسل المستعير من تحصيل النهي المهالة بعده، ولد ذلك لكونها عنفا غير لازم فكان له الرجوع على ملك المستعير: أي وقت شاء كما في الهية. وقوله: (ولا بملك الإجارة) جواب عن قوله ولا يملك الإجارة من غيره وذلك لدفع زيادة الفصرر على ما سيحيء، هذا الهية بينسيرها أو حكمها، وشرطها للهالة العبل للاجارة من غيره وذلك لدفع زيادة الفصر على ما سيحيء، هذا العدفي بالطحه، ومن غطة طاء مرام أن من المحتواج ليه العدفي الملحدة ومن المحتواج المنابقة بها المارية وتصح يقوله أمونك الأمه صريح يت الى حقيقة من عنه المارية وتصح يقوله أمونك لائه صريح يت الى حقيقة والمحتواب والمحتواز المتعارف صريح كن احتجاز فيه، وفي عبارة نظر لاؤله لائه والمرابؤ المحتواب في عالم من في عارض في الأصول، فلا في المحتواب في قوله مرحول المحتوات وفي عبارة نظر لائه والم الإنها المحتواب في المحتواب في المحتواب في المركزة والمحتمل أنه مجاز فيه موارة نظر لائه والمحتواب ذلك الأنه صريح المحتواب عليه عبد المحتواب ذلك المحتواب في الأصول، فلا في طائب محتواب في الأصول، فلا في المحتواب في الأصول، فلا قول إذا يبرا أشار إلى الثاني فيوله مستعمل أنه مجاز فيه المحتواب المحتواب المحتواب المحتواب على المحتواب المحتواب عدم المحتواب في الأصول، فلا قدار إلى الثاني الورائي، وقدل مستعمل أنه مجاز فيه المحتواب عدم المحتواب المحتواب المحتواب عدما عن في الأصول، فلا إلى المحتواب عدار المحتواب عدما عن في الأصواب عدما عن في الأصواب المحتواب عدما عن في الأصواب عدال المحتواب عدال المحتواب عدما عن في الأصواب المحتواب عدال المحتواب المحتواب عدما عدال المحتواب عدال المحتواب عدال المحتواب عدالهم أن

قوله: (فكان له الرجوع على ملك المستعير) أقول: في بحث قوله: (فلا فرق إذا يبتن العبارتين) أقول: أي أمرتك وأطمئت قوله: (والجواب كلاجما صريح، لكن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فأشار إلى الثاني بقوله مستممار. أي مجاز ليملم أن الآخر حقيقة) أقول:

كتاب المارية

الثوب وحملتك على هذه الداية إذا لم يرد به الهية) لأنهما لتمليك الدين، وعند عدم إدادته الهية تحمل على تمليك المنافع تجوزاً. قال: (وأخدمتك هذا العبد) لأنه أذن له في استخدامه (دواري لك سكني) لأن معناه سكناها لك (دواري لك سكني تفسيراً لقوله لك لأنه يحتمل تعليك المنافع أخدم سكني أقوله لك لأنه يحتمل تعليك المنافع تحمل عليه بدلالة آخره. قال: (وللمعير أن يرجح في العارية من شاه) لقوله عليه الصلاة والسلام والمنتخبة مردودة والعارية مؤداة (كان المنافع تعليك شيئا في العارية من شاه) لقوله عليه الصلاة والسلام والمنتخبة مؤداة (كان المنافع تعليك شيئا فشيئاً على حسب حدوثها فالتعليك فيما لم يوجد لم يتصل به التبدئ فيصد الرجوع عد. قال: (والعارية المائة إن هلك عن عبد تعد لم يضمل به التبدئ فيصد بكرة والمائلة الذي يتفسرن الأنها

الآخر حقيقة إلى هنا كلامه. وردّ عليه بعض الفضلاء بأن قالن في تأمل، فإن تخصيص الأولى بكرفها صريحة يوهم الثافرية للسنة كفلك فلا تنحص مادة الإشكال النهي. أقول: هذا ساقط لأن الصريح عند علماه الأصول ما الكشف المراد منه في نفسه فيتنال المحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتمارف كما عرف في موضعه، وأواد المصنف بالصريح ها هنا السقيقة والمن المحقيقة الغير المهجورة والمجاز المتمارف كما عرف في موضعه، وأواد المحتفي بالمحروب ها هنا المحقيقة وهم أن الثانية ليست كلك: أي يست بصريحة بالمعنى الذي ذكره علماء الأصول أنه تخصيص الأولى بكرنها صريحة بعن قلمية أن المحتفيقة وليس فليس، وإن أواذ المتحقيقة وليس فليس، وإن أواذ أن تخصيص الأولى بذلك لو المائية للتابية فياسبة بعض المحقيقة وليس فليس، وإن أواذ المتحقوم مائته قوله: (ومتحتك هذا اللاوب وحملتك على هذا العابة إلى يجاب عنه بأن المصور يرجع إلى المذكور، كقوله تمائي والمحتول بيوج إلى المذكور، كقوله تمائي والمحتول المؤلى بين المحتول المحتول المحتول المدكور، كقوله المحتول ها المحتول ها المحتول ها المحتول علم عدم المائية وعن المحتول المحتول علم عدم المرق بين على هذا اللابة اتنهى. أقول: عمل عدم المائية بهن في أن يطور إن على الما مائيل عن علم عدم المرق بين بين ذلك إلى المرق معلى، فإن الشارح الميني بعد نقل الطمن والجواب. قلت: المذكور حيثان على هذا اللابة اتنهى. أقول: عمل عدم المؤلم بين بين ذلك إلى المرق بين من المحتول بين الوقع ولون ما مع موائية فلا فيل في المواب لا رق الجواب. لا يقال: بحوز أن يكون مرائد لفلغة ذكره لفظة بين ذلك إلى بين عدم يكون لفظة الكره لفظة المحتول المحتول عدم المذكور شيئين مع كونه غياً عن البيان جذاً يابى عنه فعلماً كرم لفظة

الآخر حقيقة ومنحتك هذا الثوب: أي أعطيتك المتحة وهي الناقة: أي أو الشاة يعطى الرجل ليشرب من لبنها ثم يزدها إذًا فهب وزما ثم كتر حتى قبل في كل من أعطي شيئا منيم، وحملتك على هذا الدانة إذا لم يور به: أي يقوله هذا اللهبة لأمها لتمليك المبين عرفة، وعند عدم إرادة الهبة يعمل على تمليك السافع تجزأ من حيث العرف العام وأشعمتك هذا العبد لالت أذن له في الاستخدام وهي العارف، وداري سكن لأن معناء سكناها لك وهي العارف، وداري لك عمرى سكن لأنه جعل

في تأمل؛ فإن تخصيص الأولى يكونها صريحة يوهم أن الثانية ليست كذلك فلا تنحسم مادة الإشكال قوله: (ما لا يحمله عظها) أقرل: الفصير في قوله يحمله راجع إلى ما قوله: (لأنه قيض مال خيره لقسه لا هن استحقاق فيضمن) أقول: ونحن نمنع الكبرى كما يظهر بالنّامار.

ولفظ أبي داود «إنّ الله عزّ وجلّ قد أهطى كل ذي حق حقه فلا وصية لواوث، ولا تنقق العرأة شيئًا من بينها إلا بإذن زوجها، فقيل : يا رسول مه ولا الطمام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤذاة، والمنتحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، قال الترمذي: حديث حسن

<sup>.</sup> إسناد، جيّد رجال ثقات غير شرحبيل بن سلم فيه ليّن لكن تابعه حاتم بن حريث عند ابن حبّان والنسائي وفي الباب من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس ذكرها الزبلعي في نصب أراية ١٨/٤.

۸ کتاب المارية

قبض مال غيره لقنمه لا عن استحقاق فيضمنه ، والإذن ثبت ضرورة الاتفاع فلا يظهر فيما وراهه، ولهذا كان واجب الرذ وصار كالمقبوض على سوم الشراء . ولنا أن اللفظ لا ينبىء عن النزام الفسمان لأنه لتعليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها ، والقبض لم يقم تعدياً لكونه مأذرناً فيه ، والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم

قلت سيما بعد ذكر الطعن والجواب كما لا يخفي على ذوى الألباب قوله: (ولهذا كان واجب الرد وصار كالمقبوض على سوم الشراء) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: ولهذا أي ولكون الإذن ضرورياً كان واجب الردّ: يعني مؤنة الرد واجبة على المستعير كما في الغصب، وصار كالمقبوض على سوم الشراء. فإنه وإن كان بإذن لكن لما كان قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق إذا هلك ضمن فكذا هذا اه كرمه. أقول: حمل الشارح المذكور قول المصنف ولهذا على الإشارة إلى كون الإذن ضرورياً، واقتفى أثره الشارح العيني وسكت سائر الشراح عن السان بالكلية. والحق عندي أنه إشارة إلى قوله لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق، فالمعنى ولكونه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق كان واجب الردّ وصار كالمقبوض على سوم الشراء. وإنما كان هذا هو الحق عندي لمجهد: أحدهما أن الظاهر أن قوله: وصار كالمقبوض على سوم الشراء عطف على قوله: كان واجب الرد، فبمقتضى كون المعطوف في حكم المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله يصير المعنى على تقدير أن يكون لفظ هذا إشارة إلى كون الإذن ضرورياً، ولكون الإذن ضرورياً صار كالمقبوض على سوم الشراء، والظاهر أن الإذن ليس بضروري في المقبوض على سوم الشراء. وأما على تقدير أن يكون إشارة إلى ما ذكرته فيصد المعنى ولكونه قيض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق صار كالمقبوض على سوم الشراء. ولا شك أن الأمر كذلك في المقبوض على سوم الشراء. وثانيهما أن حديث كون الإذن ضرورياً جواب عن سؤال مقدر لا عمدة في الاستدلال، بخلاف قوله لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق. ولا يخفي أن ما هو العمدة في الاستدلال أحق بأن يفرع عله قوله ولهذا كان واجب الردِّ وصار المقبوض على سوم الشراء، ويؤيده أن صاحب الكافي أخر حديث كون الإذن ضرورياً عن تفريع هذين الفرعين قوله: (ولنا أن اللفظ لا ينبيء عن النزام الضمان لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها والقبض لم يقع تعدياً لكونه مأذوناً فيه) قال صاحب العناية : في حل هذا المحل: يعني أن الضمان إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن وليس شيء من ذلك بموجب له، أمّا العقد فلأن اللفظ الذي ينعقد به العارية لا بنير، عن النزام الضمان لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها على اختلاف القولين، وما وضع لتمليك المنافع لا

سكناها له منة عمره، وجمل قوله سكني تفسيراً لقوله لك لأنه منصوب على التعييز من قوله لك، لأن قوله لك يحتمل 
تمليك العين وتطليف المنفجة، فإذا ينبؤه تعين في المنفقة فحمل الكلام عليه: أي على تطايف المنافق يدلالة أقره حمل 
المحتمل على المحكم، والمعير أن يرجو في إلمارية عن شاه قوله ﷺ «المنحة مرودة والعارية مواداة ورجه الاستدلال 
ظاهر، ويه تعيم بعد التخصيص لما عرف أن المنافقة على المنفقة بالمنافقة في أن العارية مستعنى الرق ولأن 
المنافق تطاف شيئا غذي حسب حدوثها فالتعليك فيما لم يوجه منها لم يتعمل به الفيض ولا يملك لا به فصع الرجوع 
عنه . قال: (والعارية أمانة إن هلكت من فير تعد لم يضمن الغ) إن هلكت العارية، فإن كان يتمدّ لحمل الداية ما لا يحمله 
طها أو استعمالها استعمل لا يسمله عن المنافقة، فيضمن قوله لنف احتراز عن الوديمة، لأن فيض المودع فيها لأجل 
المودع لا لمنفعة نفسه. وقوله لا عن استحقاق، فيضمن قوله لنف احتراز عن الوديمة، الآخر بدون رضاه، طبون المناف المديم فيها الأجل 
المودع لا لمنفعة نفسه. وقوله لا عن استحقاق، أي لمن للمالك النفس قبل بلا ينقض بيث لا يتفضه الآخر بيغين المستاجر يقيض المستاجر يقيض المستاجر يقيض المستاجر يقيض المستاجر يقبض المستاجر يقيض المستاحر يقيض المستاجر يقيض المستاحر يقيض ال

قوله: (فلأن اللفظ الذي يتعقد به العارية الغ) أقول: فيه يحث قوله: (وما وضع لتمليك المتافع لا يتَعرض للعين حتى يوجب الضمان عند ملاكه) أقول: لم يتعرض للإباءة وكان المناسب ذلك كما لا يخفى.

كتاب العارية

يقع تمدّياً، وإنما وجب الرد مؤنة كفقة المستمار فإنها على المستمير لا لتقض القبض. والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالمقد، لأن الأخذ في المقد له حكم المقد على ما عرف في موضعه. قال: (وليس للمستمير أن يؤاجر ما استماره؛ فإن أجره فعطب ضمن) لأن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما هو فوقه، ولأنا لو صححناه لا يصح إلا لازماً، لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعبر، وفي وقوعه لازماً زيادة ضرر بالمعير لسدّ باب الاسترداد إلى

يتعرض للعين حتى يوجب الضمان عند هلاكه. وأما القبض فإنما يوجب الضمان إذا وقع تعدياً وليس كذلك لكونه مأذوناً فيه. وأما الإذن فلأن إضافة الضمان إليه فساد في الوضع لأن إذن المالك في قبض الشيء ينفي الضمان فكف بضاف الله اه كلامه. أقول: لا بذهب عليك أن احتمال كون الإذن موجباً للضمان مما لا يخطر ببال أحد أصلاً، ولهذا لم يتعرض المصنف لنفي ذلك قط في أثناء تقرير حجتنا في هذه المسألة، فدرج الشارح العزبور إياه في احتمالات إيجاب الضمان ونسبته ذَّلك إلى المصنف بقوله: يعني خرُّوج عن سنن الصواب قوله: (والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعدّياً) جواب عن قول الشافعي: والإذن ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه. وتقريره القول بالموجب: يعني سلمنا أن الإذن لم يكن إلا لضرورة الانتفاع، لكن القبض أيضاً لم يكن للانتفاع فلم يكن ثم تعدُّ ولا ضمان بدونه، كذا في العناية وغيرها. أقول: للخصم أن يقول إذا لم يكن القبض أيضاً إلّا لضرورة الانتفاع كان صحة القبض مقدرة بقدر الضرورة، والضرورة إنما هي في حالة الاستعمال، فإن هلكت في هذه الحالة فلا ضمان قطعاً. وأما إذا هلكت في غيرها فينبغي أن يجب الضمان لكون هلاكها فيما وراء الضرورة. فالأظهر في الجواب عن قول الشافعي والإذن يثبت ضرورة الأنتفاع فلا يظهر فيما وراءه طريقة المنع لا القول بالموجب، وقد أفصح عنها صاحب غاية البيان حيث قال: والجواب عن قوله والإذن بقبض العين ثبت ضرورة الانتفاع. قلنا: لما مست الحاجة والضرورة إلى إظهار الإذن بالقبض في حالة الانتفاع مست الضرورة إلى إظهار الإذن بالقبض في غير حالة الانتفاع أيضاً وهي حالة الإمساك، لأن الإنسان إنما ينتفع بملك غيره كما ينتفع بملك نفسه، ولا ينتفع بملك نفسه آناء الليل وأطراف النهار، وإنما ينتفع بها ساعة ويمسك أخرى، ولو انتفع بالعارية دائماً يضمن كما إذا ركبها ليلاً ونهاراً فيما لا يكون العرف كذلك، فثبت أن القبض في غير حالة

وصئله لا يوجب الضمان. أجاب يقوله والإذن ثبت ضرورة الانتفاع، والثابت بالضرورة يتقدّر بقدره والشرورة حالة الاستمعال، فإن هلكت فيها خلا ضمان، وإن هلكت في غيرها لم يظهر فيه الإذن لكورته رواء الفررورة، ولهذا أي ولكون الانتمعال، فإن ولكون من المقرورة ولهذا أي ولكون الإن ضرورة كالقبرورة، ولهذا أي ولكون الإن فرجيل والمجاورة إلى المجاورة المجاورة إلى المجاورة المجاورة الإنتفاع من المجاورة المحاورة المجاورة المحاورة المجاورة المحاورة المجاورة المجاورة المحاورة المجاورة المجاورة المحاورة المجاورة الإنتفاع المحاورة المجاورة المحاورة المجاورة المحاورة المجاورة المجاورة المجاورة المحاورة المجاورة المحاورة المحاور ١٠٠ كتاب العارية

انقضاء مدة الإجارة فابطلناه، وضمته حين سلمه؛ لأنه إذا لم تتناوله العارية كان غصباً، وإن شاه المعير ضمن المستأجر لأنه قبضه بغير إذن العالك لنفسه ثم إن ضمن المستعبر لا يرجع على المستأجر لأنه ظهر أنه آجر ملك نفسه، وإن ضمن المستأجر يرجع على العواجر إذا لم يعلم أنه كان عارية في يعد دفعاً لفسر له أن يعيره، لأنه إياحة أعلم، قال: (وله أن يعيره إذا كان معا لا يختلف باختلاف المستعمل) وقال الشافعي: لعد أن يعيره لأنه إياحة المناقع على ما بينا من قبل، والمباح له لا يملك الإباحة، وهذا لأن المنافع غير قابلة للملك لكونها معدومة، وإساعا جملناها موجودة في الإجارة للضرورة وقد اندفت بالإباحة، وهذا لأن المنافع غير قبلة المناك المنافع على ما ذكرنا

الانتفاع أيضاً مأذون قلا يوجب الضمان، إلى هنا كلامه. وأشير إلى هذا الوجه من الجواب في الكافي ومعراج الدراية أيضاً فتبصر قوله: (والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالعقد لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما هوف في موضعه) جواب عن قول الشافعي وصار كالمقبوض على سوم الشراء. قال صاحب العناية: وتقريره أنه ليس بمضمون بالقبض بل بالعقد، لأن المأخوذ بالعتبد له حكم العقد فصار كالمأخوذ بالعقد وهو يوجب الضمان اله كلامه.

أقول: لا يخفى على ذي نطنة أن تحريره هذا في تقرير البجواب مختل في الظاهر، لأن الفصير المستر في فسار المسار المستر في فسار الماخوذ بالعقد فيلزم تشبيه الشيء بنفسه وهو المبارج إلى الماخوذ بالعقد فيلزم تشبيه الشيء بنفسه وهو على الماخوذ بالعقد على السلاسة، وفي قوله: فصار كالماخوذ بالعقد على السلاسة، وفي قوله: فصار كالماخوذ بالعقد على السلاسة، وفي قوله: فصار كالماخوذ بالعقد أي ما كان متعلقاً بالغد بأن كالماخوذ بالعقد في العقد أي ما كان متعلقاً بالغد بأن كالماخوذ بالعقد في المعاف المروح من مباديه له حكم نفس العقد فصار ذلك كالماخوذ بسب نفس الفقد فيول إلى ما ذكر في الكافي وبعض المروح من قولهم إن المصنف ها هنا إلى ما ارتكبه صاحب العنابة من الحرير الركيك المعتبد المعافد على المعتبد المعافد على المعافد على المعافد على المعافد بالعقد بالمعافد على المعافد من شائبة للمعافد المعافد المعا

فصار كالمأخوذ بالعقد وهو يوجب الشمان. فإن قيل: سلمنا أن الأخذ في المقد له حكم العقد، ولكن لا عقد ها هنا. أجهب بأن العقد وإن كان معدوماً حقيقة جعل موجوداً تقديراً صيانة لأموال الناس عن الضياع، إذ العالمك لم يرض بخروج ملكه مجاناً، ولأن المقبوض على سرم الشراء وسيلة إليه فأقيت عقم الحقيقة نظراً لم، إلا أن الأصل في ضمان المقبود هو القيمة لكرنها مثلاً كاملاً، وإنما يصار إلى الشعن عند وجود العقد عقيقة وإنا لم يوجد صير إلى الأصل، وقيله: (على ما عرف في موضعه) قبل بريذ به نسخ طريقة الحلاك، وقبل كتاب الإجازات من السيسوط. قال: دوليس للمستعبر أن يؤلجر ما

<sup>(</sup>۱) محجج. أخرجه البخاري ٣٣١٥، ٣٣٦٠ وفي الأدب المفرد ٣٧٩ ومسلم ٣٠٢٢،٢٣٤٢ والدارمي ٣٣١٥,٣٣٦ والبيهقي ٢١٤٥ و١٣٨٨ وابن حبّان ٤٦٦ كُلهم من حديث ابن عمر.

وصدره اعْذَبتَ امرأة في هرة. . . ؛ وله شواهد أخرى، وقد تقدَّم تخريجه.

فملك الإعارة كالموصى له بالخدمة، والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجارة فتجعل كذلك في الإعارة دفعاً

ملكه مجاناً اه. أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن السؤال المذكور لا يتوجه ها هنا أصلاً، إذ لا يقتضى أن يكون للأخذ في العقد حكم العقد تحقق العقد، بل يقتضي عدم تحققه، إذ عند تحققه يكون الحكم لنفس العقد لا للأخذ فيه فلا معنى لقوله ولكن لا عقد ها هنا. ثم إن الجواب المزبور منظور فيه، لأنه وإن كان في جعا, العقد موجوداً تقديراً صيانة لمال البائع عن الضياع لكن فيه تضييع لمال المشترى، إذ قد يكون هلاك المقبوض على سوم الشراء في يد المشتري بلا تعد منه بل بسبب اضطراري وقد أخذه من يد مالكه بإذن، فإذا وجب الضمان عليه خرج ماله الذيُّ أداه من ملكه مجاناً: أي بلا عقد ولا تعد في شيء فيلزم النظر لأحد المتآخذين في العقد وترك النظر عن الآخر تأمل قوله: (وله أن يعبره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل) قال عامة الشراح: كالحمل والاستخدام والسكني والزراعة. وقال في النهاية ومعراج الدراية: كذا ذكره في النظائر الإمام التمرتاشي. أقول: في أكثر هذه الأمثلة إشكال: أما في مثال الحمل فلأنه وإن كان مطابقاً لما ذكره المصنف في أخر هذه المسألة بقوله فلو استعار دابة ولم يستم شيئًا له أن يحمل ويعير غيره للحمل لأن الحمل لا يتفاوت انتهى، إلا أنه محالف لما سيجيء في كتاب الإجارات في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز من أن الحمل كالركوب واللبس مما يختلف باختلاف المستعمل. وحكمه كحكمهما عند الإطلاق والتقييد كما ستطلع عليه. وقد اضطرب كلام الفقهاء في عامة المعتبرات في شأن الحمل حيث قالوا في كتاب الهارية: إنه مما لا يتفاوت، وقالوا في كتاب الإجارات: إنه مما يتفاوت، وممَّن ظهرت المخالفة جداً بين كلامِيه في المقامين صاحب الكافي، فإنه قال مَّا هنا: سواء كان المستعار شيئًا يتفاوت الناس في الانتفاع به كاللبس في الثوب والركوب في الدابة أو لّا يتفاوتون في الانتفاع به كالحمل على الدابة وقال في الإجارات: ويقع التفاوت في الركوب واللبس والحمل، فما لم يبين لا يُصبر المعقود عليه معلوماً فلا يحكم بجواز الإجارة انتهى. وأما في مثال الزراعة فلأنه سيأتي في كتاب الإجارات في الباب المزبور أنه لا يصح عقد الإجارة في استنجار الأراضي للزراعة حتى يسمى ما يزرع فيها، لأن ما يزرع فيها متفاوت فما بد من التعسير كي لا تقع المنازعة. ولا يخفي أن المفهوم منه أن الزراعة مما يختلف باختلاف المستعمل، وعن هذا مثل الإمام الزيلعي لما يختلف باختلاف المستعمل فيما نحن فيه بأمثلة وعدّ منها الزراعة حيث قال: كاللبس والركوب والزراعة. وأما في مثال السكني فلأن سكني الحدّاد والقصار يضرّ بالبناء دون سكني غيرهما، ولهذا لا يدخل سكناهما في استنجار الدور والحوانيت للسكني كما ذكر في كتاب الإجارات، فكان السكني أيضاً مما يختلف باختلاف المستعمل. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الإضرار بالبناء أثر الحدادة والقصارة لا أثر السكني، لأن مجرد السكني لا يؤثر في انهدام البناء فيضاف الانهدام إلى الحدادة والقصارة كما بينه صاحب النهاية في كتاب الإجارة فلم يقع الاختلاف باختلاف المستعمل في نفس السكني بل في أمر خارج عنه، والمثال ها هنا إنما هو نفس السكني فلا إشكال فيه قوله: (والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجارة فتجعل كذلك في الإعارة دفعاً للحاجة) جواب عن

استعاره الذي وليس للمستمير أن يؤاجر المستمار، فإن آجره فعطب ضمن لوجهين: أحدهما أن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يضمن ما هو فوقه . والثاني أنا لو محمداة فها أن يكرن الإنوا أو غير لازم، ولا سبيل إلى شيء من ذلك. أما الثاني فولات خلاف مقتضيات عقد المرابق قعل لازم فالدهاده غير لازم عكس الموضه والدائل فولاته حيات المنابق المجارة الموضوة المنابق المحافظة المنابق المنابق المحافظة المنابق المنابق المحافظة الإمارة الارماء وهو أيضاً خلاف موضوع الشيء وفي زيادة ضرر بالعمير فابطاناها ، وإذا كانت باطلة كان بالتسليم غاصياً فيضمن جن سلم والمعير بالخيار إن شاء ضمن المستاجر لأنه قبضه لقت بغير إذان السائل، وإن شاء ضمن المستبر لكونه الخاصيه ثم إن فعمل كونه المستغير لم يرجم على المستاج لانه قبل أن أجر ملك نقمه ، وإن فعن المستاجر رجم على المواجر إذا لم يعلم كونه

١٢ كتاب المارية

للحاجة، وإنما لا تجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل دفعاً لمنزيد الضرر عن المعير لأنه رضي باستعماله لا استعمال في استعماله كل المستعمل غيره. قال العبد الضعيف: وهذا أن تكون ما استعمال غيره. قال العبد الضعيف: وهذا أن يتنفي به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملاً بالإطلاق. والثاني أن تكون مثلقة في أي وقت شاء عملاً بالإطلاق. والثاني أن تكون مقيدة فيهما وليس لم أن يجازز فيه ما سماء مملاً بالتقبيد الإ إذا كان خلافاً إلى مثل ذلك أو إلى خير من والحنطة ، والمتعلقة على الحنطة، والشعبة على الدعظة، والشعبة على الدعظة، والمتعلقة بالمتعلقة إذا كان كيلاً، والثالث أن تكون مثيدة في من الرقت مطلقة في حق

قول الشافعي رحمه الله؛ المنافع غير قابلة للملك. وتقريره لا نسلم أنها غير قابلة للملك فإنها تملك بالعقد كما في الإجارة فتجعل في الإعارة كذلك دفعاً للحاجة، كذا في العناية وغيرها. أقول: فيه بحث لأن حاصله القياس على الإجارة، وقد تدارك الشافعي دفعه حيث قال في ذيل تعليله: وإنما جعلناها موجودة في الإجارة للضرورة وقد اندفعت بالإباحة: يعني أن علة اعتبار المنافع المعدومة قابلة للملك في الإجارة ضرورة دفع حاجة الناس وهذه العلة منتفية في الإعارة لاندفاع حاجتهم بالإباحة فلم يتم ما ذكره المصنف هنا جوابًا عنه، اللهم إلا أن يقال: الناس كما يحتاجون إلى الانتفاع بالشيء لأنفسهم كذلك يحتاجون إلى نفع غيرهم بذلك الشيء، وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية فلا تندفع حاجتهم الأخرى، فضرورة دفع حاجتهم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك في العارية كما في الإجارة. قال صاحب العناية: بعد تقرير مراد المصنف ها هنا وقد مرّ الكلام فيه. أقول: لم يمرّ منه كلام مناسب للمقام سوى بحثه الثالث من أبحاله الثلاثة التي أوردها في صدر كتاب العارية، ودفعنا كله هناك لكنه ليس بمتمش، لأن حاصله أن قياس المنافع على الأعيان ليسُ بتام، لأنَّ من شرط القياس كون الفرع نظير الأصل والمنافع ليست نظير الأعيان، ولا شك أن المقيس والمقيس عليه فيما نحن فيه كلاهما من قبيل المنافع فكان الفرع نظير الأصل قطعاً قوله: (وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة) قال عامة الشراح: أي ما ذكر من ولاية الإعارة للمستعير إذا صدرت الإعارة مطلقة، أقول: فيه إشكال، لأن المذكور في الكتاب أن للمستعبر أن يعبر المستعار فيما إذا كَان مما لا يختلف باختلاف المستعمل، فمعناه أن للمستعير ولاية الإعارة فيما إذا كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل. وقد تقرر في عامة كتب الفقه حتى المتون أن اختصاص ولاية الإعارة للمستعير بما إذا كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل إنما هو إذا صدرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه، وأما إذا صدرت الإعارة مطلقة فللمستعير ولاية الإعارة مطلقاً: أي سواء كان المستعار مما يختلف باختلاف المستعمل أو مما لا يختلف، وهذا مما أطبق عليه كلمة الفقهاء الحنفية حتى المصنف نفسه حيث قال في آخر هذه المسألة: فلو استعار دابة ولم يسمّ شيئاً له أن يحمل ويعير غيره للحمل، لأن الحمل لا يتفاوت، وله أن يركب ويركب غيره وإن كان الركوب مختلفاً اهـ. فقول المصنف وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة على تقدير أن يريد بكلمة هذا الإشارة إلى ما قاله عامة الشراح كما هو الظاهر إنما يتم لو لم يكن ما ذكر في الكتاب فيما قبل مقيداً بقوله: إذا كان مما يختلف باختلاف المستعمل. ولما كان ذلك مقيداً به لم يتم قوله المزبور: بل كان ينبغي له أن يقول: هذا إذا صدرت الإعارة مقيدة على مقتضى ما نصوا عليه قاطبة كما بيناه. والعجب من عامة الشراح أنهم فسروا المشار إليه بكلمة هذا الواقعة في كلام المصنف بما ذكروا، ولم يتعرضوا لما فيه من الإشكال مع ظهوره جداً. ثم إن الشارح تاج الشريعة كأنه تنبه للمحذور الذي ذكرناه فقال في شرح قول المصنف: وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة

عارية في يده دفعاً لضرر الغروره بخلاف ما إذا علم. وللمستمير أن يمير المستمار إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستمعل كالحصل والاستخدام والسكني والزراعة. وقال الشافعي: ليس له أن يمير الأنها إلىاحة المنافع على ما مو، والسياح له لا يملك الإباحة، وهذا أي كون الإمارة إباحة لأن المنافع غير قابلية للملك لكونها معدومة، وإنسا جملت موجودة في الإجارة للمصرورة، وقد انتفحت في الإطارة بالإباحة ثلا يصار إلى السيلك. ولنا أنها تمليك السنافع على ما مر فيضمن مثله كالموصى كتاب العارية

الاتنفاع والرابع عكسه وليس له أن يتعدى ما مسعاه، فلو استحار دابة ولم يستم شيئاً له أن يحمل ويعير غيره للحمل لأن الحمل لا يتفارت، وله أن يركب ويركب غيره وإن كان الركوب مختلفاً لأن لما أطاق فيه فله أن يعين، حتى لو ركب بنشعه ليس له أن يركب غيره لأنه تعين ركوبه، ولو أركب غيره ليس له أن يركبه حتى فعله ضمته لأنه تعين الإركاب. قال: (وهارية الدواهم والذنائير والممكيل والمعوزون والمعمود قرض) لأن الإعارة تمليك المعانف، ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها فاقضى تبلك العين ضرورة وذلك بالهية أو بالقرض والقرض أنشاها فيت. أو لأن من تقيية إلاجارة الانتفاع ورة العين فأقيم رة المثل مقامد، قالوا: هذا إذا أطلق الإعارة، وأما إذا عين الجهة

الإثنارة لا تمرد إلى السئالة المتقدمة بل إلى أن للمستمير أن يتنفع بالدارية ما شاء إذا أطلقت العارية أه. أقول: هلما الإثنارة لا إلى المستمير أن يتنفع بالدارية ما شاء إذا أطلقت العارية أم بكلمة الذي وجعله ما يمود إليه الإشارة مما لم يذكر فيها قبل قط فكيف يصلح أن يكون مشاراً إليه بكلمة المنا المقامة في كلام المصنيف ما تقرر في موضعه، مكانه دوب عن ورامة ووقع في ورطة أخرى أشد من الأولى. والإنمارة على المصنيف لم زيك قول وهذا إذا صدن صاحب الكافي في هذا المقام حيث قال الأولى. والإنمارة على النافي وين ذليل الطوفين. ثم قال: ثم هذه السئلة على وجهين: إما أن حصلت الإعارة مطلقة في حن المتنافي في هذا المقام حيث قال أزلاً: وله أن يعبر، وذكر خلاف الشافع في ربين ذليل الطوفين. ثم قال: ثم هذه السئلة على وجهين: إما أن حصلت الإعارة مطلقة في حن المتنفع أن أعار ثورياً للبصر موام يبين الحامل، وفي هذا الموجه له أن يعبر سواء كان المستمعار شيئاً يتفاوت النام في الاتفاع به كاللبس في اللوب والركوب في العابة أو لي يين الراكب إن واحد المستفرة عينية بأن استحار ليلبي بنضمه أو ليركب بنضمة أو ليحمل بنفسه قد أن يعبر فيما لا يتفاوت النامي في الانتفاع به كما في الاحمل، وليس له أن يعبر فيها المتنافع من المنافعة في المستمار في والانتفاع به كاللبس والركوب. من قال: رهذا هو الكلام في إعادة المستمير، وأما الكلام في المتناع من المنامة أوجه، فذكره ما ذكره المصنف من الوجه الأربعة قول: (الإ إذا كان مخلاق ألل أق إلى غير منه) كمن استمار فيه وعمل أربعة أوجه، فذكره المناف في المنتفاة فحلط عليها قفيزاً من شعبر، وفي القياس يضمن لأنه مخالف، فإن عند المنطة فحمل عليها قفيزاً من شعبر، وفي القياس يضمن لأنه مخالف، فإن عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والضرء

له بالتغدة جباز أن يجر تسلكه السفعة وله: (والمنافع اعتبرت تابلة) جواب عن قوله والسائع غير قابلة للملك. وتقويره لا السلم أنها خيرة والمنافع المنطقة المنطقة المنطقة على الإجارة تخيط في الإجارة كلك دفة للساجة وقد مر أنا الكلام فيه. كان المنطقة على المنطقة في الوقت والانتظام والمنطقة المنطقة في الوقت والانتظام والمنطقة المنطقة في حقوقت المنطقة المنطقة المنطقة في حلوقت والانتظام والمنطقة المنطقة الم

١٤ كتاب المارية

بأن استعار دراهم ليعابر بها ميزاناً أو يزين بها دكاناً لم يكن قرضاً ولم يكن له إلا المنفعة المسماة وصار كما إذا استعار آئية يتحمل بها أو سيداً محملى يتفلده. قال: (وإذا استعار أرضاً ليبني فيها أو ليغرس فيها جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكفه قلع اليناء الغرس أما الرجوع فلما بيناء وإما الجواز فلائها منفة معلومة تملك بالإجارة فكذا بالإعارة. وإذا صحح الرجوع بقي المستعير شاغلاً أرض المعير فيكلف تفريفها، ثم إن لم يكن وقت العارية فلا ضمانا علم الان المستعير مفتز غير مغرور حيث اعتمد إطلاق المقد من غير أن يسبق منه الوعد وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صحح رجوعه لما ذكرناه ولكنه يكره لما فيه من خلف الوعد (وضمن المعير ما تقص البناء

الا ترى أن الوكيل بالبح بألف درهم إذا باع بألف دينار لم ينفذ بيعه. وجه الاستحسان أنه لا فائدة للمالك في تعين المستفلة ، إذ مقصوده دفع زيادة الفحرر عن دايمه وطل كيل المحتفظة من الشعير أخف على الداية و التغييد إنما يعتبر إذا كان مقبداً كذا في العمسانة وغيرها . أقول: لقائل أن يقول: ما ذكروا في وجه الاستحسان متغفى بالركيل بالبح بالف دوهم إذا باع بالف دونا في المن ينفذ بيعه أيضاً قائل قوله: (أو لأن من قضية الإطارة الانتخاع ورذ المعين المقبم المحتفل ما صحوا به مع أن ما ذكروا في وجه هذا الاستحسان ما منا المحتفل منافئة بعينه في نعلة بيعه أيضاً قائل قوله: (أو لأن من قضية الإطارة الانتخاع ورذ المعين فألهم وذ المحتفل المائم بأن من شرطها كون الستمار قابلاً للمعين فألم من والمحكيل والمعيزون والمعلود، إذ قد صرحوا في صدر كتاب العارية بأن من شرطها كون الستمار قابلاً للانتخاع به مع بقاء عيها فحضر حقيقة الإعارة بها فبملائلاً كنابة من مع بقاء عيها فحضر حقيقة الإعارة بها فبملائلاً كنابة من طبي وعلى فعده الأشياء للا تأثير فيها أصداً لأن فير تعد من القرض، وكنا حكام المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة بالإعارة بي مسائنا عدم مجازاً أو كنابة عن معنى الإقراض، ولكن كلاساً المعادق قوله: يس العادية للا تأثير يكون على المعالمة من مضمون هذا التعليل مناسبة في الجملة في سلاحية في صلاحية لمنا مبائل المعارة على المعالمة المعارة المنافق ولك: ين للاحالة المعادق ولمه يكون على المعادة المعادة بنا المعادة ولمها كانا لم يكن قرضاً ولم يكن له إلا المنتضاء ولما أنا عين الداملة القول: لقائل أن يقول: المفهوم من هذا الكلام إمكان الانتفاع بعين الدامه وضعوها واعم يكن له إلا المنتفد شرعاً واعتبار ذلك شرعاً والسائة على المحادة المعادة والم يكن لهرا المصدون هذا التعارة ذلك المعادة على المعادة على المعادة على المعادة على المعادة على المعادة على المعادة والم يكن لهرا المصدون هذا التعارة ذلك قدر المعادة على المعادة على المعادة على المعادة على المعادة على المعادة والمعادة على المعادة على المعادة والمعادة على المعادة المعادة المعادة على المعادة على المعادة على المعادة والمعادة على المعادة على

لتعين الركوب فليس له أن بركب فيره وبالمحمى كفلك، فلو فعله ضمن لتعين الركوب في الأول والإركاب في الثاني) وهذا لتعين الركوب في الأول والإركاب في الثاني) وهذا التعين الركوب في الأول والإركاب في الثاني الموسطة ويقد والمحملة والمواجرة والسلام، وقد اختيار ضمين الألفة السلومي وهذه كان بمنزلة أن يقول الترضيات، وكفلك كل مكيل وموزون ومعدود لأن الإعارة تعليك السلومية قال أن يقول الترضيات لتعليك المستويات العين أبا المهارة المعلل المواجرة التعالى المواجرة تعليك العين أبا بالهية أو الترضي، المستويات والترضي أن المتهاد عن المواجرة المواجرة المواجرة المواجرة المواجرة المواجرة المواجرة تعليك والمواجرة المواجرة والمواجرة والمواجرة المواجرة المواجرة المواجرة المواجرة والمواجرة والمواجرة المواجرة المواجرة المواجرة والمواجرة المواجرة والمواجرة والمواجرة والمواجرة المواجرة والمواجرة والمواجرة والمواجرة والمواجرة والمواجرة وقاة بالإعارة وقاة المواجرة والمادية وإذا المحكولة والان المواجرة والان المواجرة المحكولة المواجرة المواجرة

قوله: (وإن كان وقت العارية) أقرل: معطوف على قوله فإن لم يوقت فلا ضمان قوله: (هو ما كان في ضمن عقد المعاوضة كما مر) أقول: في باب المضارب يضارب قوله: (وإذا قلع في الحال تكون قيمة التقص دينارين يرجع بهما، كما ذكره القدوري) أقول: في

والغرس بالقلع) لأنه مغرور من جهته حيث وقت له، والظاهر هو الوفاه بالعهد ويرجع عليه دفعاً للضرر عن نفسه. كما ذكره القعروي في المختصر. وذكر الحاكم الشهيد أنه يلهمن رب الأرض للمستمير فيمة غرب ويتانه ويكونان بالارض فالخبار إلى رب الأرض لأنه صاحب أصل والمستمير صاحب تيم والترجيح بالأصل، ولو استعاده لميزوعها لم تؤخذ مه حتى يحصد الزرع وقت أو لم يوقت، لأن له نهاية معلومة، وفي الترك مراعاة العقين، بخلاف الغرس

أيضاً فكيف يتم ما ذكر سابقاً من أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها؟. ويمكن أن يجاب بأن المذكور سابقاً بناء على الأكثر الأغلب، فالمراد أنه لا يمكن الانتفاع بنحو الدراهم في الأعم الأغلب إلا باستهلاك عينها، فيدار الحكم عند الإطلاق على ما هو الأغلب، وأما عند تعيين الجهة فيظهر أن المقصود تملك المنفعة مع بقاء العين على ملكه فيحمل على ذلك. فإن قلت: عبارة المصنف لا تساعد التوجيه الذي ذكرته فإن الحصر المستفاد من قوله: ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها يقتضي انتفاء إمكان الانتفاع بها بالكلية بدون استهلاك عينها. قلت: يمكن حمل الحصر المذكور على الحصر الادعائي بناء على عدم الاعتذاد بالأفل فلا يقتضي انتفاء ذلك بالكلية قوله: (وضمن المعير ما نقص البناء والغزس بالقلع) قال صاحب الغاية: أي نقصان البناء والغرس على أن ما مصدرية، ويمجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين، وعلى الأول يكونان مرفوعين اه كلامه، وتبعه الشارح العيني. أقول: لا يظهر وجه صحة لكون البناء والغرس منصوبين ها هنا لأن الذي نقص البناء والغرس إنما هو القلع فيصير المعنى على تقدير نصب البناة والغرس وضمن المعير قلع البناء والغرس، وليس هذا بصحيح لأن القلع ليس من جنس ما يضمن بل هو سبب الضمان، وإنما المضمون قيمة البناء المنتقصة بالقلع، ويمنع أيضاً صحة المعنى على ذلك التقدير قوله بالقلع إذ يصير المعنى حينئذ وضمن المعير القلع بالقلع، ولا يخفّى ما فيه. فالوجه عندي ها هنا رفع البناء والغرس لا غير. أما على تقدير كون ما مصدرية فواضح. وأما على تقدير كونها موصولة فبتقدير الضمير الراجع إليها على أن يكون الكلام وضمن المعير ما نقص البناء والغرس فيه بالقلم وهو القيمة، فيكون كلمة نقص ها هناً من نقص في دينه وعقله كما ذكر في القاموس. وقال صاحب العناية: ووجه قوقه ما نقص البناء والغرس أن ينظركم يكون قيمة البناء، والغرس إذا بقى إلى المدة المضروبة فيضمن ما نقص من قيمته، يعني إذا كان قيمة البناء إلى المدة المضروبة عشرة دنانير مثلاً، وإذا قلع في الحال تكون قيمة النقص دينارين

العمير فيكلف تغريفها، ثم إن العمير إما أن وقت العارية أو لم يوقت، فإن لم يوقت فلا ضمان عليه لأن المستمير مغنز غير مغرور من جانب المعير معنز أغير مغرور من جانب المعير عامة الوعد، وإن كان وقت العارية، من غير أن يسبق منه الوعد، وإن كان وقت العارية من غير المعير ما نقص البناء والغرس وقت العارية من نقص البناء والغرس باللقع لا تعمر وعيد على الخار وعنه من غيب المائم لا تعمر وعيد على الخار وعنه المضروع من نفسه، فإن تجير المائم العارية من عقد العماوضة كاما مز والإعادة لمست كذلك. أجيب بان التوقيت من العمير النام من المنام عند العماوضة كاما مز والإعادة ليست غلك. أجيب بان التوقيت من العمير النام عند العماوضة كاما مز والإعادة ليست غلك. أجيب بان التوقيت من العمير النام عند لهيدة والمؤمن بان على عقد العماوضة كاما والإعادة بن في هذه الأرض بنفسك على

كلام وهر أن القلع ما نقص بنارين بل نقص ثمانية دنائير فينهي أن برجع بها كما لا يعفى، هذا إشكال الفاضل المحشي الشهير بيعقوب بالد، المؤلد، القالم أن قول فيهة التقميل من إلهاقة الموصوف إلى الصفة: أي الفيمة المبلد المؤلدي ويكلف فيها المباوا المساوات ١٦ كتاب العارية

لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعاً للضور عن العالك. قال: (وأجرة رة العارية على المستمير) لأن الرد واجب عليه لما أنه قبضه لمنفعة نفسه والأجرة مؤنة الرة فتكون عليه (وأجرة رة العين المستأجرة على العوجر) لأن الواجب

يرجع بهما انتهى كلامه. وقد كان صاحب الكفاية وتاج الشريعة ذكر معنى هذا المقام ومثاله على المنوال الذي ذكره صاحب العناية غير أنهما قالا: بدل قوله: يرجع بهما فيرجع بثمانية دنانير فكأن بعض العلماء أخذ مما قالاه حصة فأورد على ما ذكره صاحب العناية حيث قال فيه كلام، وهو أن القلع ما نقص دينارين بل نقص ثمانية دنانير فينبغى أن يرجع بها كما لا يخفى انتهى. أقول: لعل صاحب العناية أراد بقيمة النقص في قوله: تكون قيمة النقص دينارين نقصان القيمة على طريقة القلب، ولا يخفى أنه إذا كان نقصان القيمة بالقلع دينارين كان التفاوت بين القيمتين بدينارين فيرجع بهما قطعاً. وأما صاحب الكفاية وتاج الشريعة فكأنهما أرادا بَقيمة النقص معنى قيمة الناقص، وإذا كان قيمة الناقص بالقلع دينارين يكون التفاوت بين القيمتين بثمانية دنانير فيرجع بثمانية دنانير، وبهذا ظهر توجيه كلام كل من طائفتي هؤلاء الشراح. واندفع ما أورده ذلك البعض من العلماء على ما ذكره صاحب العناية كما لا يخفى. وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك بوجه آخر حيث قال: فأقول الظاهر أن قوله: قيمة النقص من إضافة الموصوف إلى الصفة أي القيمة المنقوصة فلا إشكال انتهى كلامه. أقول: ليس هذا بسديد، إذ لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة ولا إضافة الصفة إلى الموصوف على المذهب المنصور المختار حتى تقرر في عامة متون النحو وشاع أن الموصوف لا يضاف إلى صفته ولا الصفة إلى موصوفها، وإنما جواز ذلك مذهب سخيف كوفي لا ينبغي أن يَصار إليه في توجيه كلام الثقات، على أن النقص فيما نحن فيه لا يصلح أن يكون صفة للقيمة إلا بعد أن يجعل مجازاً عن المفعول فيكون بمعنى المنقوصة، وهذا تعسف بعد تعسف، ولعمري إن من عادة ذلك الفاضل أن يتشبث بذلك المذهب السخيف مع تكلف آخر في توجيه بعض المقامات، وقد مر منه ذلك غير مرة، ومع ذلك يزعمه معنى لطيفاً ظاهراً كما يلوّح به قوله ها هناً فأقول: الظاهر أن قوله قيمة النقص من إضافة الموصوف إلى الصفة وما كان ينبغي له ذلك قولُه: (بخلاف الغرس لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعاً للضور عن المالك) أقول: لقائل أن يقول: إذا كان وقت في الغرس كان له نهاية معلومة بالتوقيت فينبغي أن لا تؤخذ الأرض منه هنا أيضاً إلى تمام ذلك الوقت مراعاة للحقين. والجواب أن المراد أن الغرس ليس له في نفسه نهاية معلومة، وبالتوقيت لا يتقرر له نهاية لجواز أن لا يقلعه المستعير في تمام ذلك الوقت، إما بعمد منه لخيانة نفسه، أو بمانع يمنعه عنه فيلزم أن يتضرر المالك، بخلاف الزرع فإن له نفسه نهاية معلومة لا يتأخر عنه بالضرورة فافترقا. وأما ما قاله بعض الفضلاء من أن الضرر لصاحب البناء والغرس متعين سواء وقّت أو لا، إذ ليس لهما نهاية معلومة فلا يمكن مراعاة

أن أتركها في يدك إلى مدة كذا، فإن لم أتركها فأنا ضامن لك بقرينة حاله، وذلك لأن كلام العاقل محمول على الفائدة ما أسكن، وحيث كان الإعارة بدون التوقيق صحيحة شرعاً لا يد من فائدة للكر الوقت وذلك ما قلنا، وجه قوله ما نقص الساء والطوس أن ينظرك كرون قبه البناء والشوس إلى المنظم من فيتمه : بعني إذا كانت قبية الساء والوشرس أن ينظرك كرون قبه البناء والشرب ويتم يهما، كنا أكره القدوري الساء ألساء أن الساء يشمن للمناسبة ويتم غربه ويتأثر في كان المحكمة المناسبة ويتم غربه ويتأثه فيكونان له، إلا أن يشاء المستعبر أن يرفعها ولا يتم نسات على المناسبة وإنا كان بالأرض فرد ما بالله المنظري المناسبة وإنا كان بالأرض فرد ما مناسبة على المناسبة وإنا لحق المناسبة وإنا لمن المناسبة وإنا لمن المناسبة وإنا لمن المناسبة والمناسبة والمنا

كتاب العارية كتاب العارية ١٧

على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد، فإن منفعة قيضه سالمة للمؤجر معنى فلا يكون عليه مؤنة رده (وأجرة رد العين المغضوية على الفاصب) لأن الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعاً للضرر عنه فتكون مؤنته عليه. فان: (وإذا استعار داية فرمعا إلى الواجب عليه الرد والإعادة إلى يد المالك دفعاً للناس يضمن لأنه ما ردّها إلى مالكها بل ضيهما. وجه الاستحسان، وفي القياس يضمن لأنه ما البيت، ولو ردها إلى المالك فالمالك يوما إلى الدريط (وإن استعار عيداً فرده إلى دار المالك ولمهسامه إليه لم البيت؛ ولو ردها إلى المالك فالمالك ردها إلى الدريط (وإن استعار عيداً فرده إلى دار العالك ولمهسامه إليه لم يضمن لان الواجب على الغاصب السابك، ولا يسلمه إليه ضمن لان الواجب على الغاصب السابك، لا له لو المالك ومعالى الدار ولا إلى يد من في السابك، لا له لو المالك وردها إلى الدار ولا إلى يد من في السابك، لا له لو كانت العارة على هذه جوم لم يردها إلا إلى المعرب لعبة ما ذكرناه من العرف فيه. قال: (ويضا المناح ذين أم يردها يا المحبر لهذه ما ذكرناه من العرف فيه. قال: (ويضا تشعل وينه فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن) والمجرر أن يكون كانت العادة أن العربة أنه المانة، وله أن يخون المناك بردها عياله كما في الوديمة الأنه لول ورث المالة أو يعاله كما في الوديمة به الأدن إلى بيدان الأجيرة الفردة بن في عياله كما في الوديمة المؤلمة المؤلمة لله إلى نمي نمي المالك برض به الا الا ترى أنه لوردة إله المؤلمة الأنه المناه مع عبد ورث المالك برضى به الا الا ترى أنه لوردة إله الدين في عياله كما في الوديمة به المؤلمة الله المؤلمة الا الدين بن غياله كما في الوديمة به لألم يورة الها

العقين، بخلاف الزرع فليس يتام لأن تبين الفرر لصاحب البناء والغرس معنوع، إذ يجوز أن يسكن صاحب البناء في البناء شناء ثم ينقض البناء إذا جاء الصيف، وأن يغرس صاحب الغرس الشجر ثم يقلفه بعد ماء لبيعه كما هو الماهاء، فإذا وقت المعير العارية بالداء إلى تعام تلك الشجر ولم تؤخذ الأرض من يد المستعبر إلى تعام تلك الشجر ولم تؤخذ الأرض من يد المستعبر إلى تعام تلك الشجر ولم تؤخذ الأرض من يد المستعبر إلى تعام تلك الشجر ولم تؤخذ الأرض وتاج الشرية عند شرح قول المستفير منز تغر مغرود، وتاج الشرية عند شرح قول المستفير منز تم إذا لم يكن وقت العارية قلا ضمان عليه لأن المستعبر منز غير مغرود، حيث قال: فإن قبل: هو مغرور لأنه إن لم يوقت صريحاً لكن وقت دلالة لأن البناء والغرس للدوام فكانت الإعارة زما نياج كما المستأجر المغرب والشعبير قد يؤمرس ثم يقلع بعد توقيل: (لأن الواجب على المستأجر المعكين والمخطبة دون الرد، فإن معنفية فيضمه سالمة للموجر معنى لا يكون عليه وقة دون قال صاحب التهاية: ولن قبل: كما النطقة الموجر المحكين المستأجر أيضاً وهي الانتفاع بمنافع العين المستأجرة. قلبا: إن المنفعة المحاصلة للمؤجر أولى، إلى هلا الشير أي مناف الموتل المستأجرة والمنافقة الموجر أولى، إلى هلا المنافقة الموجر أولى، إلى ملك الأجر أكثر ما فيه أن لكل واحد منهما في منفعة الموجر أولى، إلى منافع المنافقة من إجرات الجامع الصغير حيث قالوا: وي المستأجر المنافقة الأجر أقرى عافدة إلى الأجر أقرى المستفية والمنافقة المحرد أولى المستأجر في المستأجر بنافع المنافقة من إجرات الجامع الصغير حيث قالوا: وي في المستأجر المنافقة حيث قال:

لأن الزرع له نهاية معلومة، وفي الترك مراعاة الحقيق، فإنه لما كان الترك بأجر لم تفت مفعة أرضه مجاناً ولا ذرع الأخر، يخلال الفرس لأنه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعاً للفرر عن السائل. قال: (والجوة رة العارة عمل المستعير العام أجرة رد العارية علمي المستعير وأجرة رد العين المستاجرة على الموجر، وذلك لأن الأجر مؤنة الرد، فعن وجب عليه الرد وبحبا أجرء، والرد في العارية واجب على المستعير لأنه قبضه لمنفذ نقسه، والغرم بإذاء المنتب، وفي الإجارة ليس الرد واجباً على المستاجر، وإنما الواجب عليه التمكين والتخلية لأن منفذة فيضه سالمة للمؤجر معنى فيكون عليه مؤنة رده لما ذكرنا، ولا

قوله: (وفي القباس هو ضامن لأنه تضبيح لا ره، إلى قوله: لأنه لو ارتشى بالره إلى حياله لما أودهها إياه) أقرل: وفي بحث، فإن هذين التعليلين بضمنان الشبيه على الشقري المقبس والمقبس هام فلا بناسب ذكرهما حنا قرأت: (فكان إذ قائل موهماً) أقرل: بل يكون إذ قائل متدبأ، حتى إذا هلكت في يده ضمن، فكذا إذا تركيا في يد الأجنبي ذكره الزيامي وأجمعه، نمم كونه كالمروع بعد انقضاء السدة قرل لبخس الأصحاب، لكن الرجمان للفضين دوم قرل السرخسي واخياز فاضيفان وحمه الله.

١٨ كتاب العارية

يفه يرده إلى عبده وقبل هذا في العبد الذي يقوم على الدواب، وقبل فيه وفي غيره وهو الأصح، لأنه إن كان لا يقد يرده إلى عبده وقبل أنه المنكان لإيناع فصداً يدين المنات على المنكان لإيناع فصداً كان الله المنات على المنات المن

ولا يعارض بأن المستأجر قد اتنفى بمنافع الدين المستأجرة، لأن منفعة الأجر عين ومنفعة المستأجر منفعة والعين الكونه معبوماً أولى من المعنفة اتنهى. أقول: في الجواب نظر، إذ الظاهر أن مرادهم بالمنفعة في قولهم: إن منفعة الكجر عين هو الأجرة كما صرح به في الكافي، والأجرة لا بلزم أن تكون عينا البينة، إذ قد صرحوا في كتاب الإجراب بأن الأجرة قد تكون منفعة من خلاف جنس المعقود عليه فلم يصح القول: بأن منفعة الأجرع عين على الكلية فلم يتم الجواب قول: (وفي القيامي يضمن لأنه ما ومعا إلى مالكها بل ضيبها) قال صاحب العابة في تحرير المقام: وفي القياس هو ضامن لأنه نقسي لا رد، وصار كرد المنفصوب أو الوديمة إلى دار المالك لا أن تسليم إليه، لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وظلك بالرد إلى المالك دن غيره، وعلى المودع المراح على المالك عن عيباله، لأنه لو ارتضى بالرد إلى عياله لما أودعها إياء اهد كلامه. أقول: هذا تحرير مختل، فإن قول: لأن الواجب على الغاصب الخ كلامه المربور يشمر بالفرق بين المقيس والمقيس عليه فلا تحرير مختل، فإن يكن وجه القياس كما لا يضفى، ولهذا لم يذكره أحد سواه هذا، بل إنما ذكروه في محله فيما مينأي كما ترى.

يمارض بأن المستاجر قد اتنف بمنافع البين المستاجرة لأن مفعة الآجر عين وصفعة المستاجر ضغفة، والعين لكونه متبوطً أولي من المستفة، وحرال بهذا قاد أجرة را المنصوب على النفاصب لأن الواجب على الراد فعلي للضرير من السالك تتكون للوزة عليه رص استغار أنه ورقعا إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن، وفي القباس فسخ فعله وذلك بالرد إلى السالك مورة غيره، وعلى الدوع الرد إلى السالك لا إلى داره ومن في عياله، لأنه لو ارتضى بالرد إلى عياله لما أزدعها باله. وجه الاستحسان أن في العارية عرفاً لمين في غيرها، وهو أن رد العواري إلى دار العلاك معتاد كأنة البيت، فإنه لو ردها الإستحسان المنافئة المستوب المستفيدة على المستفيدة المستاب المنافئة والمستفيدة المستفيدة المنافئة المستفيدة المستفيدة المين المستفيدة والمستفيدة المنافئة المستفيدة المستفيدة والمستفيدة المنافئة المستفيدة المستفيدة والمنافقة المستفيدة المستفيدة المنافئة المستفيدة المنافئة المستفيدة وهم الكرغي. ومن قال بأنه يمملك الإنساع وهم ضمنابية بالانفاق وهم ضمنابية بالأنفاق منافئة نكان إذ ذاك موماً وليس له أن يودع غيره، فإذا أوده ضمنابية بالانفاق وضوء ضيره، فإذا المنافذ المنافذة المنافذة المنافظة المستفيدة المستفيدة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المستفيدة المستفيدة المستفيدة المستفيدة المستفيدة المستفيدة المنافؤة المستفيدة والمنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المستفيدة المنافؤة المنافؤة المنافؤة المستفيدة المستفيدة المستفيدة المستفيدة والمنافؤة المستفيدة ا

# كتاب الهبة

١.

الهية عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام انهادوا تحابرها<sup>(۱)</sup> وعلى ذلك انعقد الإجماع (و**تصح بالإبجاب** و**الفيول والقبض**) أما الإيجاب والقبول فلانه عقد والمقد ينعقد بالإيجاب، والقبول والقبض لا بد منه لنبوت الملك.

## كتاب الهبة

ذكرنا وجه المناسبة والترتيب في الوديمة وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى، ولأن العارية كالمفرد والهبة كالمركب لأن فيها تعليك الدين مع الشفقة. ثم محاسن الهبة لا تعصى ولا تعفى على ذوي النهي، فقد وصف الله تعالى ذاته بالرهاب بتسكين الهاء وتحريكها، وكذلك في كل معتل الفاء كالوعد والمدة والوعظ والعقة أصالعا من الوهب، والوهب بتسكين الهاء وتحريكها، وكذلك في كل معتل الفاء كالوعد والمدة والوعظ والعقة فكانت من المسلك المصادر التي تحدف أواتلها ويصوض في أواخرها الثاء، ومعتلها: إيصال الشيء إلى الغير بعا يضعه سواء كان مالأ أو غير مال، يقال وهب له مالاً وهبا وهبة، ويقال: وهب الله فلاناً ولله صالحاً، ومنه قوله تعالى فوفهب لي من لدلك ورفا يرشيكي الربيم ما ويقال: وهم مالاً ولا يقال: وهب منه، ويسمى الموهوب همة وموهبة والمجمع هبات ومواهب، واتهبه منه قبله واستوهبه طلب الهبة، كذا في معراج الدراية وغيره. وأما في الشريعة فهي تعليك العالى بلا عرض على الربيء شرط الموض كما ترى، ولم أر أحداً من شراح الكتاب حام حول التعرض للجواب عن هذا النقض ولا لإيراد، مع ظهور وروده جداً، غير أن

### كتاب الهبة

قد ذكرنا وجه المناسبة في الوديدة، ومن محاسنها جلب المحبة. وهي في اللغة عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بعا ينفه، قال الله تعالى ﴿فَهِب لِي من لدتك رِليّاً﴾ وفي الشريعة تعليك العالى بلا عوض (وهو عقد مشروع لقوله ﷺ اتهادوا تحابواه وعلى هلا انتقد الإجماع، وتحم بالإيجاب والقبول والشيض، وهذا بخلاف البيع من جهة العاقدين، أما من جهة الواجب فلان الإيجاب كاف، ولهذا لو حقت على أنه يهب عبد لفلان فوهب ولم يقبل برّ في يعينه، بخلاف البيع، وأما من ج جهة الموهوب له دلان الملك لا يقب بالقبول بدون القيض بخلاف البيم وقال طالك: (فيت المملك فيها قبل القيض اعتباراً

## كتاب الهبة

قول: (قال الله تعالى فإفهب لي من لفتك ولياً في) أقول: وظاهر أن الرئي ليس بعال ولا بملك قال المصنف: (وتصع بالإيجاب والطبول) أقول: قال الطلاق الكاتمي قول وتصع بالإيجاب كقوله وحيث ونحوه كما يجيء: اي تصع في حق الواهب بمجرد الإيجاب وفي حق الدوهوب له بالقبول والنفيه، لأن الهية عقد تبرع فيم بالمتيزع فصار هو عندنا بعنزل الإقرار والوصية، ولكن الدوهوب له لا يملكه إلا بالقبول والفيض. وقدمة ذلك فين حلف لا يهب فوهب ولم يقبل السوهوب له يحتث، أو حلف على أن يهب فلاناً فوهب ولم يقبل بر في يعب عنذنا لنفير. ولا يلجب عليك عدم مطابقة للسرح المشروح.

<sup>(</sup>۱) حسن . أخرجه البخاري في الأدب المقرد 240 والبيهش 194.7 وأبو بعلى 154.6 وأبن هذي في الكامل 1,5-1 كأبهم من حديث أبي هريرة وفي إستاده ضبة بن السابق كال من شقية : أحداث لا يروبها غيره ولد غيرها الشهيه البيس. قال ابن حجر في التلخيص (١٩٠١ - وأورد ابن طاهر في استند الشهاب من طريق معمد بن بركم من العمل من السناجان مرجبي در ووادات من موردة والمناص سن الد

وله طُريق أخرى من حديث أبي هوبرة بلفظ آخر. أخرجه الترمذي ٢١٣١ والطيالسي ١٤١٣ وأحمد ٢٠٥٠٤ ولفظ الترمذي تذهب وحز الصدر،

ولا تحقرُن جاره لجارتها، ولو شقّ فرسن شاة» وورد من حديث عائشة أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية ١٢١,٤

ورود أيضاً من حديث ابن عمر رواد ابن القامم الأسهامي في تناب الترفيب والترهيب كما في نصب الرابة ١٣١، وإيضاً وود مرسلاً من مطاء ابن عبد الله الخراساني قال: قال رسول لله ﷺ التصافحوا يلعب الفل، وتهادوا وتحابرا، وتذهب الشحناء الحرجه مالك في الموطأ ٩٠٨٢ ا وذكره المنظري في الترفيب ٢٣.١٣ وقال: رواه مالك مكذا مفضلاً، وقد أسند من طرق فيها مثال قالحديث بمجموع طرقه يعبر حسنا، والله

كتاب الهة

وقال مالك: يثبت الملك فيه قبل القبض اعتباراً بالبيع، وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجوز الهبة إلا مقبوضة<sup>(١)</sup> والمراد نفى الملك، لأن الجواز بدونه ثابت، ولأنه عقد تبرع، وفى إنبات الملك

صاحب الدرر والغرر قصد إلى الجواب عنه حيث قال في متنه: هي تمليك عين بلا عوض، وقال في شدحه: أي بلا شرط عوض، لأن عدم العوض شرط فيه لينتقض بالهُّبة بشرط العوض فتدبر اه كلامه. أقول: فيه نظر، إذ لو كان المراد بقولهم بلا عوض في تعريف الهية معنى بلا شرط عرض لبعيم ما كان بشرط العيض من الهية بناء على ما تقرر في العلوم العقلية من أن بلا شرط شيء أعم من بشرط شيء ومن بشرط لا شيء لكان تعريف الهية صادقاً على البيم أيضاً كما لا يخفى، فلزم أن ينتقض به طرداً على عكس ما في المعنى الظاهر فلا يندفع المحذور بذلك بل يشتد. ثم أقول: يمكن الجواب عن أصل النقض بأنه بجوز أن بكون المراد بقولهم: بلا عوض في تعريف الهبة بلا اكتساب عوض، فالمعنى أن الهبة هي تمليك المال بشرط عدم اكتساب العوض فلا ينتقض بالهبة بشرط العوض، فإنها وإن كانت بشرط العوض إلا أنها ليست بشرط الاكتساب، ألا ترى أنهم فسروا البيع بمبادلة المال بالمال بطريق الاكتساب، وقالوا: خرج يقولنا: بطريق الاكتساب الهية بشرط العوض. ثم أقول: بقي في التعريف المزبور شيء وهو أنه يصدق على الوصية بالمال، فإنها أيضاً تمليك المال بلا اكتساب عوض فلم يكن مانعاً عن دخول الأغيار، فلو زادوا قيد في الحال فقالوا: هي تمليك المال بلا عوض في الحال لخرج ذلك، فإن الوصية تمليك بعد الموت لا في الحال قوله: (وتصح بالإيجاب والقبول الخ) قال صاحب النهابة: أي تصح بالإيجاب وحده في حق الواهب، وبالإيجاب والقبول في حق الموهوب له، لأن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع فصار هو عندنا بمنزلة الإقرار والوصية، ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض، وثمرة ذلك تظهر فيما ذكرنا في مسائل متفرقة من كتاب الأيمان في قوله: ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل فقد برّ في يمينه، بخلاف البيع اه كلامه. واقتفي أثره صاحب معراج الدراية كما هو دأيه في أكثر المحال، ونسج صاحب غاية البيان معنى المقام على هذا المنوال أيضاً وعزاه إلى الحصر والمختلف. وبني صاحب العناية أيضاً كلامه ها هنا على اختيار هذا المعنى حيث قال في شرح هذا المقام: وهذا بخلاف البيع من جهة العاقدين، أما من جهة الواهب فلأن الإيجاب كاف، ولهذا لو حُلُّف أنّ يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبّل برّ في يمينه بخلاف البيم، وأما من جهة الموهوب فلأن الإيجاب كاف، ولهذا لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل برّ في يمينه بخلاف البيع، وأما من جهة الموهوب له فلأن الملك لا يثبت بالقبول بدون القبض، بخلاف البيع اه. والشارح العيني أيضاً اقتفى أثر هؤلاء، وبالجملة أكثر الشراح ها هنا على أن الهبة تتم بالإيجاب وحده. أقول: هذا الذي ذكروه وإن كان مطابقاً جداً لما ذكره المصنف في مسائل متفرقة من كتاب الأيمان فإنه قال هناك. ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل برّ في يمينه خلافاً لزفر فأنه يعتبره بالبيع لأنه تمليك مثله. ولنا أنه عقد تبرّع فيتم بالمتبرع ولهذا يقال وهب ولم يقبل اهـ، إلا أنه غير مطابق لما ذكره في هَذَا المقام، لأن قوله أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول بمنزلة الصريح في أن عقد الهبة لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كسائر العقود، ويشهد بهذا أيضاً قوله: والقبض لا بد منه لثبوت الملك، إذ لو

بالبيع، وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا قول ﷺ (19 تجوز الهية إلا مقبوضة أي لا يثبت حكم الهية وهو الصلك إذ الجواز ثابت قبل القيضر) بالانفاق (ولائه مقد تبزع) وعقد النبيع لم يلزم به شيء لم يبرع به (وفي إليات الصلك قبل القيض للك إذ فيه الترام التسليم). ورة بأن المتبرع بالشيء قد يلزمه ما لم يتبرع به إذا كان من تعامه ضرورة تصحيحه كمن نذر أن يصلي وهو محدث ازنه الرضورة، ومن شرع في صوم أو صلاة ازمه الإنماء, راجيب بأنه مخالفة ، فإن ما لا يتم المشيء إلا به فهو

 <sup>(</sup>١) غريب. كذا قال الزيامي في نصب الرابة ١٣٦٤ وقال: وذكره عبد الرازق في مصنفه في آخر الوصايا: من قول النخمي: لا تجوز الهبة حتى تقيض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض فهو مقطوع لأنه قول التابعي.

كتاب الهبة

قبل القبض إلزام المتبرع شيئاً لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصحه، بخلاف الوصية لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا الوت ولا يقل المدن ولا الوت ولا الموت ولا إلزام على المنازع المدن ألمان الأوق فيضها الممووب له في المجلس يغير ألم الوالمب جن المتحوات الواق تبضياً بعد الافتراق لم يجو إلا أن يأذن له الواهب في القبض والقباس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول الشاقعي، لأن القبض تصرف في ملك الواهب، إذ ملكه قبل الواهب، إذ ملكه قبل الواهب، وذا التبقى بمنزل القبض تصرف في ملك الواهب، وذا ملكه قبل الواهب، وذا تلقيض بمنزل القبل في الهية من حيث إليه يوقف عليه بنوت حكمه وهو

كان مراده أن الهية عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض لقال والقبول والقبض المبوت المبلك، وهذا كله مما لا سترة به عند من فه فرق صحيح. ثم إن صاحب الشهاية ومعراج الدواية قد كانا المبوت المبالك، وهذا كله مما لا سترة به عند من فه فرق صحيح. ثم إن صاحب الشهاية ومعراج الدواية قد كانا المبالا الكلام بأن ركن الهجاب ودعمه إذ لا شك أن الشيء لا يتم بيض أركاته بدون حصول الأخر ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء واحد منه. وإعلم أن صاحب الكاني وصاحب الكفاية سلكا ها معا مسلكاً آخر نقالا: وركنها الأكليجاب والقبول لأن ملك الإنسان لا ينتفل إلى الغير بدون تعليك، الإيجاب والقبول لأن ملك الإنسان لا ينتفل إلى الغير بدون تعليك، في ما عنا مسلكاً على الغير بدون تعليك، فقد عنا هم عقدور له ومو الإيجاب لا القبول لأن ملك الانبول، الأن مثل النا المنابق من ما هم الإ أنه غير ملاحم لما ذكر، ولاحميه. أقول: هذا القبرير وإن كان مثاب ألما كذكره المسلك على المنابق المناب

واجب إذا كان ذلك الشيء واجباً كما ذكرت من الصور فإنه يجب بالنفر أو الشروع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو راجب. فإن المملك بيت بها بدون النبض لا لا إلزام من إداء مل ما ترع وذلك لا أو أن يوت الملك فيها بعد الموجوب ا

قال المصنف: (وهو التسليم فلا يصم) أقول: قال الكاكي: لا يقال إن الملك يقع على وجه لا يوجب التسليم لأنه لا يقيد، إذ فاقدة الملك التمكن من التصرفات، وذا إنما يكون إذا كان بسيل من قبضه انتهى، وفيه بحث.

۲۲ کتاب الهة

الملك، والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطاً على القبض، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق.

يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا. وقال صاحب التحفة: ركنها الإيجاب والقبول. ووجهه أن الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبول إلى هنا كلامه. وقال صاحب البدائم: أما ركن الهبة فهو الإيجاب من الواهب، فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناً. والقياس أن يكونَ ركناً وهو قول زفر. وفي قول قال: القبض أيضاً ركن. وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيمن حلف لا يهب هذا الشيء لفلان فوهبه له فلم يقبِّل أنه يحنث استحسانًا، وعند زفر لا يحنث ما لم يقبل، وفي قول: ما لم يقبل ويقبض، وأجمعوا على أنه إذا حلف لا يبيع هذا الشيء لفلان فباعه فلم يقبل أنه لا يحنث، إلى هنا كلامه قوله: (ولأنه عقد تبرّع، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرّع شيئاً لم يتبرّع به وهو التسليم فلا يصح) يعني لو ثبت الملك بمجرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب التسليم على المتبرع وهو لم يتبرع به، وإيجاب شيء لم يتبرع به يخالف موضوع التبرعات، بخلاف المعاوضات، كذا في الكافي وبعض الشروح. ورد بأن المتبرع بالشيء قد يلزمه ما لم يتبرع به إذا كان من تمامه ضرورة تصحيحه، كمن نذر أن يصلى وهو محدث لزمه الوضوء، ومن شرع في صوم أو صلاة لزمه الإتمام. وأجيب بأنه مغالطة، فإن ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب إذا كان ذلك الشيء واجبًا كما ذكرت من الصور فإنه يجب بالنذر أو الشروع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والهبة عقد تبرع ابتداء وانتهاء، فإنه لو وهب وسلم جاز له الرجوع فكيف قبل التسليم فلا يجب ما يتم به، كذا في العناية أخذا من النهاية. أقول: فيه كلام، أما أؤلاً فلأن قوله فإنه لو وهب وسلم جاز له الرجوع فكيف قبل التسليم منقوض بالهبة للقريب وبالهبة المعوض عنها وبغيرهما مما يتحقق فيه المانع عن الرجوع كما سيأتي، وأما ثانياً فلأنه إذا جاز له الرجوع قبل التسليم وبعده لم يكن في إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئاً لم يتبرع به وهو التسليم، إذ بجواز الرجوع قبل التسليم ينتفي لزوم التسليم فمن أين يجب إلزام التسليم فليتأمل في الدفع قوله: (ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك) قال الشراح: قوله في الهبة: متعلق بالقبض لا بالقبول، فالمعنى أن القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع من حيث إن الحكم وهو الملك يترقف عليه في الهبة كما يتوقف على القبول في البيع، وبه صرح في المبسوط وأشار إليه في الإيضاح. وقال بعض الفضلاء: ولا أدرى ما المانع عن تعلقه بالقبول، فإن التوقف لا يستلزم الإيجاب التام اه. أقول: لعل المانع عنه أمران: أحدهما أن المتبادر من كون الشيء بمنزلة الشيء أن يكون قائماً مقامه، وهذا لا يتصور فيما إذا كانا في عقد واحد كالقبض والقبول في الهبة، فإن كلاً منهما حينتُذ يعطي حكم نفسه بنفسه فلا يأخذ أحدهما حكم الآخر فلا يوجد نزول أحدهما منزلة الآخر وقيامه مقامه، بخلاف ما إذا كانا في عقدين مختلفين كالقبض في الهبة والقبول في البيع فإنه يجوز حينتذ أن يأخذ أحدهما حكم الآخر فيكون بمنزلته، وعن هذا قال في المبسوط: ولما كان القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع أخذ حكم القبول في البيع، وثانيهما أن التوقف وإن لم يستلزم الإيجار التامّ إلا أن القبول في الهبة كما لا يوجب ثبوت حكم عقد الهبة وهو الملك لا يتوقف عليه أيضاً ثبوت حكم عقد الهبة لثبوت حكمه بدون تحقق القبول، فإنه لو قال: وهبتك هذا الشيء فقبضه الموهوب له من غير قبول صح وملكه لوجؤد القبض، نص عليه الإمام الزيلعي في التبيين

الإيجاب منه تسليطاً على القبض) تحصيادً لمقصوده فكان إذناً دلالة (ولا كذلك القبض بعد الافتراق، لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقاً للقبض بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما قام مقامه) فإن قيل: يلزم على هذا ما إذا نهى عن القبض فإن

قوله: (فقوله في الهمة متعلق بطوله إن القبض لا يقوله القبول) أقول: رلا أدري ما المبلع من تعلقه بالقبول، فإن النوقف لا يستلزم الإيجاب التام. قال العلامة الكاكن ومساحيه: قوله في الهيئة: قوله في المتعلق بالقبض لا بالقبول، في النبع وم حمر في المسيوط وأشار إليه في الإنفياح التهم. ولين فينا قالا ما يدل مل عدم استفاعة المسين إذا تعلق بالقبول،

كتاب الهبة ٢٣

لأنا إنها أثبتنا التسليط فيه إلحاقاً له بالقبول يتقيد بالمجلس، فكذا ما يلحق به، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. قال: (وتتعقد الهية يقوله وهبت وتحلت وأعطبت) لأن الأول

وذكر في الذخيرة أيضاً، فلا يصح أن يقال: إن القبض في الهبة بمنزلة القبول في الهبة من حيث أنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك، بخلاف القبول في البيع فإنه لا يثبت الملك قطعًا، ولا يُصح عقد البيع أصلاً بدون تحقق " القبول فيه، وهذا الوجه الثاني قطعي في المنع كما ترى. وطعن صاحب الغاية في قول المصنف: ولنا أن القبض الخ حيث قال: وكان ينبغي أن يقول: وجه الاستحسان لأنه ذكر القياس والاستحسان ولم يذكر قول الخصم في المتن فلم يكن قوله: ولنا مناسباً اه. وقصد الشارح العيني دفع ذلك فقال بعد نقله قلت: لما كان القياس هو قول الشافعي ووجه الاستحسان قولنا: ناسب أن يقول: ولنا وإن لم يصرح بذكر الشافعي اه. أقول: إن تحقق خصم يأخذ بالقياس في هذه المسألة مما يجوز أن يقول: ولنا إيماء إلى وقوع منازع في هذه المسألة، وأما مناسبة هذا القول: وحسنه فإنما يحصلان عند ذكر مخالفة الخصم فيما قبل كما هو المتعارف المعتاد، ومراد صاحب الغاية مؤاخذه المصنف بتقوية المناسبة في تحريره ولا نفي الصحة والجواز عن كلامه بالكلية فلا يدفعه ما قاله الشارح العيني كما لا يخفي. واعترض على الدليل المزبور بأنه لو كان القبض بمنزلة القبول لما صح الأمر بالقبض بعد المجلس كما لا يصح أمر البائع المشتري بالقبول بعد المجلس. وأجيب بأن الإيجاب من البائع شطر العقد، ولهذا لو حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري لا يحنث، فأما إيجاب الواهب فعقد تام بدليل أنه لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل يحنث استحساناً فيقف على ما وراء المجلس فيصح الأمر بالقبض وقبضه بعد المجلس، وهذا السؤال والجواب مذكوران في عامة الشروح، وعزاهما في النهاية ومعراج الدراية إلى المختلفات. أقول: في الجواب بحث، أما أوَّلاً فلأنه لا يدفع السوآل المذكور بل يقرره، لأن حاصل ذلك السؤال القدح في المقدمة القائلة إن القبض بمنزلة القبول بأنه لو كَان كذلك لما صح في القبض ما لا يصح في القبول من التأخير إلى ما بعد المجلس. وحاصل الجواب بيان الفرق بين إيجاب الواهب وإيجاب البائع، بأن الأول عقد تام والثاني شطر العقد وجعل هذا الفرق مداراً لصحة القبض بالإذن بعد المجلس في الهبة وعدم صحة القبول بالأمر بعد المجلس في البيع. وخلاصة هذا بيان لمية صحة القبض في الهبة بعد المجلس وعدم صحة القبول في البيع بعده، وهذا لا يدفع القدح في قولهم: إن القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع بل يقرر ذلك كما لا يخفي. وأما ثانياً فلأنهم صرحواً بأن الحكم في البيع الفاسد على هذا التفصيل المذكور في الهبة لافتقاره أيضاً إلى القبض كما ذكر في الكافي. وفي غاية البيان نقلاً عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده: ولا يخفى أن الجواب المذكور لا يتمشى في تلك الصورة رأساً، لأن الإيجاب في البيع الصحيح والإيجاب في البيع الفاسد شيئان في كونهما شطر العقد لإتمامه، فلا يتم الفرق المزبور هناك. وأورد بعض الفضلاء على الجواب المذكور بوجهين آخرين حيث قال: فيه بحث، فإنه لو صح ما ذكر لجاز

أسليط موجود ولم يجز له النبض. أجاب يقوله: (يخلاف ما إذا تهاه) يعني صريحاً في المجلس لأن الدلالة لا تعمل في مطلق الصحيح وفيه يحتان: الأول أنه أو كان النبض بعد النبض بعد المجلس كاليج، والثاني أن مطلق الصحيح وفيه يحتان: المجلس كاليج، والثاني أن مقصود الباتع من البيح بمجل إيجاب الباتع تسلطاً على مقصود الباتع من المستري بعدن وقد جاز له أن يسترده ربيب للشعن. وأجيب عن الأول بأن الإيجاب من الباتع شطر المقدد ولا يتوقف على ما وراد المجلس، وفي الهية وحده عقد تام وهو يتوقف على ما وراه، رعن الثاني بأنا لا تسلم أن مقصوده مت تحصيل الشعن لا غير وثبت الملك فعني لا محترب مت مقصود المت تحصيل الشعن لا غير وثبت الملك فعني لا محترب عن المناتع الته الا يقدر بهدت الملك المشتري بل مقصوده مت تحصيل الشعن لا غير وثبت الملك فعني لا محترب مقال وراه، وتعدل بها تعلن وتعلما القول في توقد لان الأول

قوله: (وفيه بحثان: الأول أنه لو كان القبض بمنزلة القبول لما صح الأمر بالقبض بعد المجلس كالبيع) أقول: فبه نوع ركاكة.

۲٤ كتاب الهية

صريع فيه والثاني مستعمل فيه. قال عليه الصلاة والسلام «أكل أولادك تحلت مثل هذا» (<sup>(()</sup> وكذلك الثالث، يقال: أعطاك الله وهبك بعدني واحد (وكذا تنتقد بقرق الهمتك هذا الطعام وجعلت هذا اللوب لك وأصورتك هذا الشرب وحملتك على هذا الدابة إذا نوى بالحملان الهيئة أما الأول فلأن الإطعام إذا أنهيف إلى ما يطعم عينه براد به تملك العين، بخلاف ما إذا قال الهمتك هذه الأرض حيث تكون عارية لأنه عنها لا تطعم فيكون المراد أكل علمتها، وأما

القبول بعد المجلس بأمر الواهب. وأيضاً هذا الكلام مناقض ما تقدم من المصنف أنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول اه. أقول: كلا وجهى بحثه ساقط. أما الأول فلأن الملازمة في قوله: لو صح ما ذكر لجاز القبول بعد المجلس بأمر الواهب مسلمة، فأما بطلان التالي فممنوع إذ قد ذكرنا فيما مر آنفاً أنه لو قال: وهبتك هذا الشيء فقبضه الموهوب له من غير قبول صح على ما نص عليه في التبيين، وذكر في الذخيرة أيضاً: فإذا صح عقد الهبة من غير قبول أصلاً فلأن يصح بالقبول بعد المجلس بأمر الواهب أولى كما لا يخفى. وأما الثاني فلأنا قد نقلنا عن البدائم فيما مر أن ركن الهبة هو الإيجاب من الواهب. وأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحساناً والقياس أن يكُون ركناً. فمدار الجواب المذكور على الاستحسان ومدار ما تقدم من المصنف على القياس فلا تناقض بينهما، كيف وقد صرح المصنف نفسه في مسائل متفرقة من كتاب الأيمان بأن الهبة عقد تبرّع فيتم بالمتبرع، ولهذا يقال: وهب ولم يقبل، والعاقل لا يتكلُّم بما يناقض كلام نفسه فوجه التوفيق حمل أحدهما على القياس والآخر على الاستحسان قوله: (والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطاً على القبض) يعني أن مقصود الواهب من عقد الهبة إثبات الملك الموهوب له، وإذا كان كذلك فيكون الإيجاب منه تسليطاً على القبض تحصيلاً لمقصوده فكان إذناً دلالة، ونقض هذا بفصل البيع فإن مقصود البائع من إيجاب عقد البيع هو ثبوت الملك للمشتري، ثم إذا تم الإيجاب والقبول هناك والمبيع حاضر لا يجعل إيجاب البائع تسليطاً على القبض، حتى أن المشتري لو قبض المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الثمن جاز للبائع أن يسترده ويحبسه حتى يأخذ الثمن. وأجيب بأنا لا نسلم أن مقصود البائع من عقد البيع ثبوت الملك للمشتري بل مقصوده منه تحصيل الثمن لا غير، وثبوت الملك للمشتري ضمني لا قصدي فلا نعتبر به، كذا في الشروح. أقول: لا يرد النقض المذكور رأسًا، إذ لو سلم أن مقصود البائع من إيجاب

صريح فيه والثاني مستعمل فيه، وكلامه واف بإفادة المطلوب سوى الفاظ نذكرها قوله: (**اكل أولادك نحلت مثل هلما**) روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: نحلني أبي غلاماً وأنا ابن سبع منين، فأبت أمي إلا أن تشهد على ذلك رسول الله

قولة: (وأجيب من الأول بأن الإيجاب من الباتع شطر العقد) أقول: ولهذا لو حلف لا يبع فياع ولم يقبل المشتري لا يحت قولة:
(وفي الهية وحده عقد تم وهو يقلف على ما وراهم) أفول: خكلا وتم في مله السنة مواققاً لما في سائر الشروع، وفيه بعدت، فإن لو
صح ما ذكر أمهارا أقبل به بعد المسلم أمير الواحد، إليها هذا الكلاكم بالقم من المعتف من أن مقد المسلمين من أن مقد المسلمين من المعتبد المسلمين من المعتبد المسلمين والقبول، ولهي به والقبول، ولهي من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين المسلمين من المسلمين لما وقبل من المسلمين المسلمين المائن المسلمين ومسلمين المسلمين المسلم

<sup>(</sup>۱) محيح أخرجه البخاري ٢٥٦٦ ومسلم ١٦٣٣ والنسائي ٢٥٨٦ واليغري ٣٢٠٢ وابن حبان ٥١٠٠ والبيهقي ١٧٦٦ والطحاري ٨٤,٤ ومالك ٧٧٢/٧٥١/ ٢٧٤ كُلُهم من حديث التعمان بن بشير.

ركذا أخرجه مسلم ۱۹۲۳ وابر وارد ۳۵۶۳ والنسائع و ۲۰۰۵ (۱۰ واین ماجه ۱۳۷۰ والطحاری ۸٫۵ واین الجاورد ۹۹۲ وارن حیان ۱۰۱۰ والدارفغنی ۱۳۷۳ والیمیشی ۱۳۷۳ واحده ۱۹۷۴، ۱۳۷۰ من طرق من وارد بن ایم وعدت به بالناظ مختلفة، والمعدی طرق کثیره، والناظ مختلفة، ورزیة البخاری: من التمامان بن بشیر ان آباء اتن به این رسول الش 震 نقال: این مسلم بنی ملفا علاماً، نشان اگل والملك امطات شاخه قفال: ۷٪ وان دارجه،

كتاب الهبة

الثاني فلان حرف اللام للتعليك. وأما الثالث فلقوله عليه الصلاة والسلام ففمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده وكذا إذا قال جملت هذه الدار لك عمرى لما قلنا. وأما الرابع فلأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون

عقد البيع هو ثبوت الملك للمشتري فكذاك المقصود يحصل بقبول المشتري من غير توقف على القبض، فإن القيض ليس بشرط لثبوت الملك للمشتري فلا مقتضى لجعل إيجاب البائع تسليطاً على القبض لحصول مقصوده بدون ذلك بخلاف فصل الهبة كما تقرر قوله: (بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقاً له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به) أقول: لقائل أن يقول: إنما ألحق القبض في الهبة بالقبول في البيع من حيث إن حكم العقد وهو الملك يتوقف عليه في الهبة كما يتوقف على القبول في البيع كما تقرر فيما مر أَنفأً لَا من جميع الحيثيات، ألا ترى أن القبض في الهبة ليس بركن العقد بل هو خارج عنه شرط لثبوت الملك، بخلاف القبول في البيع فإنه ركن داخل لا يتم العقد بدونه، وإذا كان كذلك فلا يلزم من أن يتقيد القبول بالمجلس أن يتقيد ما يلحق به من الحيثية المذكورة بالمجلس أيضاً، فإن تقييد القبول بالمجلس من أحكام كونه ركناً داخلاً في العقد، ولهذا لا يصح القبول بعد المجلس بأمر البائع أيضاً فلا يتعدى إلى ما ليس بركن داخل في العقد وهو القبض، وإن كان ملحقاً بالقبول من جهة كونه موقوفاً عليه لثبوت حكم العقد، وإلا يلزم أن لا يصح القبض بعد المجلس بالإذن أيضاً فتأمل. والأولى في تقرير وجه الاستحسان في مسألتنا هذه ما ذكره شيخ الإسلام في مبسوطه ونقل عنه صاحب الغاية، وهو أنه لا بد لبقاء الإيجاب على الصحة من القبض لأن القبض متى فات بالهلاك قبل التسليم لا يبقى الإيجاب صحيحاً، وإذا كان من ضرورة بقاء الإيجاب من الواهب على الصحة وجود القبض لا محالة كان الإقدام على الإيجاب له إذناً للموهوب له بالقبض اقتضاء كما في باب البيع جعلنا إقدام الباثع على الإيجاب إذناً للمشتري بالقبول مقتضي بقاء الإيجاب على الصحة، إلا أن ما ثبت اقتضاء يُثبت ضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بثبوت الإذن في المجلس، لأن الإيجاب يبقى صحيحاً متى قبض في المجلس فلا يعتبر ثابتاً فيما وراء المجلس، بخلاف ما لو ثبت نصاً، لأن الثابت نصاً ثابت من كل وجه فيثبت في المجلس وبعد المجلس انتهى قوله: (أما الأول فلأن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين) قال صاحب غاية البيان: ولنا في تقرير صاحب الهداية نظر، لأنه قال: إن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين، فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد من الإطعام في الكفارة التمليك لا الإباحة كما هو مذهب الخصم، لأن المراد من الإطعام إطعام الطعام والطعام يؤكل عينه فكان الإطعام في الآية مضافاً إلى ما يطعم عينه فافهم انتهى كلامه.

أقول: 'يمكنْ الجواب عن هذا النظر بان مراد المصنف بالإضافة إلى ما يطمع عينه أن يذكر ما يطعم عينه وبجعل مفعولاً ثانياً للإطعام، وفي آية الكفارة لم يكن الأمر كذلك، فكان الإطعام فيها على أصل وضعه وهو الإباحة، ويرشمك إلى هذا التوجيه أنه قال في تنقيح الأصول في أوائل التقسيم الرابع: وفي قوله تعالى ﴿فإطعام عشرة مساكين﴾ [العائلة ٨٩] إشارة إلى أن الأصل فيه هو الإباحة، والتعليك ملحق به لأن الإطعام جعل الغير طاعماً لا

瓣، فحملني أبي على عاتقه إلى رسول له 蕭 فأخيره بذلك فقال: «الك ولد سواه؟» فقال نعم، فقال: «اكل ولمدك نحلت مثل هذا؟» فقال لا، فقال: فعلما جورة وقوله عليه الصلاة والسلام (ولورثته من بعده) أي ولورثة المعمر له من بعد المعمر له: يعني

للمشتري ولا يترقف على الفيض حتى يرد ما ذكره، وأما حق الاسترداد فلكون السيخ قبل نقد الثمن كالمرهون. فإن قبل: حق الرجوع ليف يش أيها أيضاً فلا يتأتي فلك كون الإيجاب سليطاً، قلنا : ذلك في الهية لبس يكان الايروالي مراقع الرجوع في الهية بملاف البيخ عامل قول: (وقد قفصه قا القول الهية) أقول: في أوائل العالرية قال المستقد فراها الأوليان الإطابية أأمضي ال يواذ به تعليك الفيسي أقول: في الطويح تقاوا: والضابط أنه إذا تكور المضول الثاني فهو للتمليك، وإلا فهو للإباحة اتنفى، ولعل المراد من الإضافة إلى ما يظمم عينه ما ذكره في التلويح من جمله مقمولاً تانياً له، فلا يود ما أورده المولى يعقوب باشا في حواضي شرح الدنة

٧٦ \_\_\_\_ كتاب الهبة

عارية لكنه يحتمل الهية، يقال حمل الأمير فلاتاً على فرس ويراد به التمليك فيحمل عليه عند نيته (**ولو قال كسوتك** هلما الثوب **يكون هبة**) لأنه يراد به التمليك، قال الله تعالى ﴿أو كسوتهم﴾ ويقال كسا الأمير فلاناً ثوباً: أي ملكه منه

جعله مالكاً، وألحق به التمليك دلالة لأن المقصود قضاء حوائجهم وهي كثيرة فأقيم التمليك مقامها انتهي. وقال في التلويح: وأما نحو أطعمتك هذا الطعام فإنما كان هبة وتمليكاً بقرينة الحال لأنه لم يجعله طاعماً. قالوا: والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك وإلا فللإباحة انتهى فتأمل ترشد. ثم إنه قد ذكر في المحيط البرهاني نقلاً عن الأصل: وإذا قال: أطعمتك هذه الأرض فهو عارية، ولو قال: أطعمتك هذا الطعام، فإن قال: فاقبضه يكون هبة أو عارية انتهى. أقول: لا يذهب على ذي فطنة أن إطلاق رواية الكتاب وتعليل المصنف بما ذكر لا يطابقان رواية الأصل، لأن الظاهر منهما أن يكون قوله: أطعمتك هذا الطعام هبة مطلقاً، ورواية الأصل صريح في أن قوله المذكور إنما يكون هبة إذا قيده بقوله فاقبضه، وأما إذا لم يقيده بذلك فيحتمل الأمرين: أي الهبة والعارية، وأن النظر المذكور لا يتجه أصلاً على ما في رواية الأصل، لأن التمليك إنما يستفاد على هاتيك الرواية من قوله فاقبضه لا من لفظ الإطعام، فلا ينافي أن يكون الإطعام في آية الكفارة على أصل وضعه وهو الإباحة قوله: (بخلاف ما إذا قال أطعمتك هذه الأرض حيث تكون عارية لأن عينها لا تطعم فيكون المراد إطعام غلتها) أقول: لقائل أن يقول: كون الأرض مما لا يطعم عينه إنما يقتضي أن لا يكون الإطعام المضاف إليها على حقيقته، ولا يقتضي أن لا يراد به تعليك العين مجازاً كما أريد به ذلك إذا أضيف إلى ما يطعم عينه فإنهم حملوا هناك على تعليك العين مع أن حقيقة الإطعام جعل الغير طاعماً: أي آكلاً لا جعله مالكاً كما صرحوا به. والجواب أنه وإن أمكن أن يرآد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاً لكن هذا التجوز ليس بمتعارف في مثل ذلك، وإنما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر المحل وإرادة الحال، كما أن المتعارف فيما إذا أضيف الإطعام إلى ما يطعم عينه أن يراد به تمليك العين وكلام العاقل إنما يجب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ تدبر قوله: (وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك حمري لما قلنا) قال صاحب العناية: قوله لما قلنا: إشارة إلى قوله: فلأن حرف اللام للتمليك، واقتفى أثره الشارح العيني وسكت غيرهما عن البيان. أقول: الظاهر أن قول المصنف هذا إشارة إلى قريبه وهو قوله: (فلقوله عليه الصّلاة والسلام انمن أعمر عمري فهي للمعمر له ولو ورثته من بعده ١١٠) ويدل على هذا ذكر هذه الصورة في ذيل الثالث، إذ لو كان مراده ما قاله: الشارحان المزبوران لذكرها في ذيل الثاني، بل لو كان مراده

تتبت به الهية وبيطل ما اقتضاء من شرط الرجوع، وكذا لو شرط الرجوع صريحاً بيطل شرطه. وقوله: (لما قلمًا) إشارة إلى توله لمالان حرف اللام للتمليك. وقوله: (فلان المحمل هو الإركاب حقيقة) يمني أنه تصرف في السناني (فيكون هاوية إلا أن يقول مصاحب الداية أردت الهية) لأن اللفظ قد يذكر للتمليك، وإذا نوى محتمل لفظة فيما فيه تشديد عليه عملت يمون يقال: هذا يافقض ما تقدم في العارية من قوله لأنها التعليك اللين، وعند عدم إرادت الهية بحمل على تمليك السانغ مجازاً لما أشرنا إليه هنالك أن قوله لأنهما لتعليك العين: يمني في العرف فاستعماله في المنافع مجاز عرفي فيكون فوله ها هنا لأن

قوله: (لأن الحمل هو الإركاب حقيقة، يعني أنه تصرف) أقول: ضمير أنه راجع إلى الحمل قوله: (لها أشرئا إليه التي) أقول: جواب لقوله لا يقال هذا يناقض ما تقدم الخ قوله: (والفرق بينهما أن قوله سكن اسم فيجاز أن يقع تفسيراً لاسم أخر، يخلال قوله

<sup>(</sup>۱) صحيح. بلفظ امن أعمر وجلاً عمرى له ولعقبه قلط قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أنجوّ ولعقبه. أخرجه مسلم ١٦٢٥ والنساني ٢٧٥٦ وابن ماجه ٢٣٥٠ والطحاوي ٩٣٤، والليهقي ٢٧١، كأنهم من طريق الزهري عن أبهي سلمة عن جابر وورد

من طريق آخر عن ابن شهاب. أخترجه سم ۱۳۶6 وابر داور ۱۳۵۳ والترمذي ۱۳۵۰ والتساتي ۲۷۰، وابن حيان ۱۳۱۷ والطحاري ۹۳٫۶ ومالك ۷۹٫۲ وابن الجارود ۱۹۸ والبزي ۱۳۷۱ والمونوي ۱۴۱۹ وللصوب طرق تشورة الحري.

كتاب الهبة كتاب الهبة

(ولو قال منحتك هذه المجارية كانت عارية) لما روينا من قبل. (ولو قال داري لك هية أو سكني هية فهي عارية) لأن الما المراد محكم أي أن الما المحكم أي الما أن الما أن الما المحكم أي الما أن الما المحكم أي أن الما أن الما

ذلك لما ذكرها أصلاً، إذ قد سبق ذكر ما إذا قال: جعلت هذا الثوب لك وهو الذي قال له وأما الثاني، ولا يرى أثر فرق بينه وبين ما إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرى إلا باشتمال هذه الصور على لفظة عمرى دون ما سبق، فلو كان مراده بقوله: لما قلنا: كون اللام في قوله: لك للتمليك لا كون لفظة العمرى لإثبات الملك للمعمر له لكان ذكر هذه الصورة مستدركاً كما لا يخفي. فإن قلت: لو كان مراده ما ذكرته لقال لما روينا كما هو دأبه عند قصده الإشارة إلى السنة. قلت: كأنَّ الشارحين المزبورين اغترًا بذلك، ولكن يمكن التوجيه يجعل اماء في قوله: لما قلنا عبارة عن قول نفسه وهو قوله فلقوله عليه الصلاة والسلام لا عن نفس الحديث، وقد أشرنا إلبه في تحرير مراده فتبصر قوله: (وأمات الرابع فلأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية لكنه بحتمل الهبة، يقال حمل الأمير فلاناً على فرس ويواد به التمليك فيحمل عليه عند نيته) يعني أن الحمل تصرف في المنفعة فيكون عارية، إلا أن يقول: صاحب الدابة أردت الهبة لأن هذا اللفظ قد يذكر لتمليك العين، فإذا نوى ما يحتمله لفظه وفيه تشديد عليه عملت نيته. قال في الكفاية: فإن قيل: كيف يستقيم قوله أن حقيقته الإركاب وقد ذكر في العارية أن قوله: حملتك لتمليك العين. قلنا: حقيقته الإركاب نظراً إلى الوضع وهو لتمليك العين في العرف والاستعمال، لكن الحقيقة ما صارت مهجورة بالعرف فكان هذا في معنى الاسم المشترك انتهى. وذكر صاحب العناية فحوى ذلك بعبارة أخرى حيث قال: لا يقال: هذا يناقض ما تقدم في العارية من قوله: لأنهما لتعليك العين، وعند عدم إرادته الهبة يحمل على تملك المنافع مجازاً لما أشرنا إليه هنالك أن قوله: لأنهما لتمليك العين: يعني في العرف، فاستعماله في المنافع مجاز عرفي فيكون قوله ها هنا لأن الحمل هو الإركاب حقيقة: يعني في اللغة، فاستعماله في الحقيقة العرفية مجاز لغوي انتهى: أقول: بقي إشكال وهو أنه قد تقرر في كتب الأصول أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفًا، فعند أبي حنيفة رحمه الله المعنى الحقيقي أولى والعمل به. وعندهما المعنى المجازي أولى والعمل به، وأما إذا كانت الحقيقة مهجورة فالعمل بالمجاز اتفاقاً، إذا عرفت ذلك ففي ما نحن فيه لم تكن الحقيقة مهجورة كما صرحوا

الحقيق العربي حقيقة: يعني في اللغة، فاستحاله في الحقيقة العرفية معزا لغزي (ولو الخاصفتك هلم الجوابرة كانت ولك يقد موريا من في المحتم موريا كي كاب العاربية من قول عليه الصلاة والسلام المستم مرودة، وقوله: (ولو ثال عن هاري لك هية مكن أو مكني هيا، إنها هو بنصب جد في الموضيين إما على الحال أو التعبيز لما في قول داري لك من الإيمام. وقول: (لأن العاربة محكم في تعليك السائلي) كان الراجب أن يقول: لأن مكني محكم في تعليك السائلي إذ هر المذكور في كلام، ويعروا أن يقال: مكان لا يحتمل إلا العارة نعبر عنه بالعاربة (ولو قال همة تسكتها فهي هية لأن قول تستميا عدم معلوم، وان أنه يأذكره فلا يخبر به

تسكتها لكونه تعلاً) آثول: لا يقال له نظائر كثيرة من جملتها ﴿ مل أداكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تومنون باف ﴾ الآية، لأنه ينين لا تنسير وينهما ثرق قرأي: (وقبل لأن قراف سكتها قعل المخاطب فلا يضاح نشيراً قعل المنكلم) أقرأن: ونه بحث ومخالفة لما سبق من المصنف في كتاب المضارية قراء (لاما أن يحتمل القسمة أو لا بالي قرأي: قالتاني كالمبدورا والبيت الصغير والأول كالمار الهي أقرز: فرق فالتان نظر إلى قرأة أولاء والأول نظر إلى قرأة إنه أن يحتمل القسمة.

۲۸ کتاب الهبة

وكونه تيزعاً لا يبطله الشيوع كالقرض والوجية. ولنا أن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط كماله والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه وذلك غير موهوب، ولأن في تجويزه إلزامه شيئاً لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة ولهذا امتنع

به، فعلى مقتضى الأصل المذكور يلزم أن يكون العمل عند أبي حنيفة بما هو حقيقة بحسب الوضع وهو الإركاب، وعندهما بما هو المستعمل فيه بحسب العرف وهو تمليك العين، فينبغي أن يحمل الحمل على العارية عند عدم إرادة الهبة على أصل أبي حنيفة، وأن يحمل على الهبة وإن لم ينوها على أصلهما، مع أن وضع المسألة في هذا الكتاب وسائر الكتب المعتبرة على الأول من غير أن يذكر الخلاف في شيء منها فليتأمل. ثم إن قول صاحب الكفاية فكان هذا في معنى الاسم المشترك ليس بسديد، لأن حكم المشترك التأمل فيه حتى يترجح أحد معنييه أو معانيه بالأدلة أو الإمارات على ما تقرر في علم الأصول، وفيما نحن فيه إن نوى الهبة يحمل عليها، وإن لم ينوها يحمل على العارية من غير تأمل ولا توقف، فأين هذا من ذلك قوله: (ولو قال متحتك هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل) يعني ما ذكره في كتاب العارية من قوله: عليه الصلاة والسلام االمنحة مردودة (١١) كذا في الشروح. أقول: ها هنا كلام، أما أوَّلاً فلأن المتبادر من ذكر هذه المسألة منفصلة عن مسألة الحمل وعدم تقييدها بعدم إرادة الهبة، أن يكون قوله منحتك هذه الجارية عارية وإن نوى بالمنحة الهبة، وقد ذكر في كتاب العارية أن قوله: منحتك هذا الثوب وقوله: حملتك على هذه الدابة عارية إذا لم يرد بهما الهبة. وقال في التعليل: لأنهما لتمليك العين، وعند عدم إرادة الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوّزاً فكان بين كلاميه في المقامين نوع تنافر. وأما ثانياً فلأن تعليل هذه المسألة بما ذكره في كتاب العارية من قوله: عليه الصلاة والسلام االمنحة مردودة؟<sup>(١٢)</sup> منظور فيه، إذ قد ذكر في المحيط نقلاً عن الأصل أنه إذا قال: منحتك هذه الدراهم أو هذا الطعام فهو هبة، ولو قال: منحتك هذه الأرض أو هذه الجارية فهو عارية. وقال: فالأصل أن لفظة المنحة إذا أضيفت إلى ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبته، وإذا أضيفت إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو عارية انتهى. وهكذا ذكر في عامَّة المعتبرات، وقوله: عليه الصلاة والسلام االمنحة مردودة، (٢٠ لا يَعْرَق بين الفصلين، فتعليل الفصل الثاني به ينتقض بالفصل الأول فتأمل في التوجيه قوله: (لأن قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير) إذ الفعل لا يصلح تفسيراً للاسم، كذا في المبسوط

حكم التعليك بمنزلة قوله هذا الطعام لك تأكله وهذا الثوب لك تلب، فإن شاء قبل مشورته وقعل ما قال، وإن شاء لم يقبل (يقبل (يقبل الدينة المسلم) والقرق بالمراق فوله مية عكن لأنه قضير له) والقرق بينها أن قوله سكن اسم فعياراً أن ولا تجوز الهمة قبها يقسم [لا لكونه فعيداً وفي المسلم ا

قرات (وتصحيحه بما فكر) آفران الراب به قراء ومناه هذا شاخ لا يحتمل القسمة اللخ، ويجرز الدي كرن المراه ما لا يقسم قال المصنف: (لأن الصفاع قبل لمحكمه هور الملك) آفرن : فإن تيل: سن لا ستارع في كرن المراه مسلاً للمقد نقر مسلم لهذا الكلام هنا، فقا يظهر ترجيه بافرن تأمل قرف: (ويأن أرصس لرجيلي بالقد موهم) آفران (معطوف على قوله بأن فقر أقد عرضه)

<sup>(</sup>١)جَيْد. تقدُّم تخريجه في كتاب العارية قبل قليل.

<sup>(</sup>۲) تقدّم تخريجه في كتاب العارية.(۳) تقدّم في كتاب العارية.

كتاب المهة

جوازه قبل القبض لئلا بلزمه التسليم، بخلاف ما لا يقسم لأن القبض القاصر هو الممكن فيكتفى به، ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة. والمهابئاة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة، والهية لاقت العين، والوصية ليس من شرطها القبض،

والمحيط وعليه عامة الشراح. قال تاج الشريعة: لأن قوله: تسكنها فعل المخاطب فلا يصلح تفسيراً لقول المتكلم، ونقله صاحب العناية بقليل بعد أن ذكر مختار العامة. أقول: لس هذا بصحيح، لأن قوله تسكنها لس بفعل المخاطب، وإنما فعل المخاطب السكني الذي دل عليه لفظ تسكنها، والكلام في عدم صلاحية هذا اللفظ للتفسير، فهل نقول: العاقل إن لفظ التكلم فعل المخاطب قوله: (وهذا لأن المشاع قابل لحكمه وهو الملك فيكون محلاً له، وكونه تير عاً لا سطله الشيوع كالقرض والوصية) قال صاحب العناية في حل هذا الكلام: وهذا: أي جوازه باعتبار أن المشاع قابل لحكمه: أي حكم عقد الهبة وهو الملك كما في البيم والإرث وكل ما هو قابل لحكم عقد يصلح أن يكون محلاً له، لأن المحلية عين القابلية أو لازم من لوازمها فكان العقد صادراً من أهله مضافاً إلى محله، ولا مانع ثمة فكان جائزاً. فإن قيل: لا نسلم انتفاء المانع فإنه عقد تبرع فلم لا يجوز أن يكون الشيوع مبطلاً؟ أجاب بقوله وكونه تبرعاً: يعني لم يعهد ذلك مبطلاً في التبرعات كالقرض والوصية بأن دفع ألف درهم إلى رجل على أن يكون نصفه قرضاً عليه ويعمل في النصف الآخر بشركته وبأن أوصى لرجلين بألف درهم فإن ذلك صحيح، فدل على أن الشيوع لا يبطل التبرع حتى يكون مانعاً انتهى كلامه. أقول: تعسف الشارح المذكور في بيانه هذا من وجوه: الأول أنه جعل لفظ هذا في قول المصنف، وهذا لأن المشاع إشارة إلى جواز عقد الهية فيقتضي هذا أن يكون قول المصنف: وهذا لأن المشاع الخ دليلاً على أصل مدعى الشّافعي وهو قوله: تجوز في الوجهيّن فيكون دليلاً ثانياً عليه، فكان ينبغي أن يقول المصنف: ولأن المشاع بدل قوله: وهذا لأن المشاع. والثاني أنه ارتكب تقدير مقدمات حيث قال: فكان العقد صادراً من أهله مضافاً إلى محله، ولا مانع ثمة فكان جائزاً، والباعث عليه جعله لفظ هذا إشارة إلى جوازه. والثالث أنه حمل قول المصنف: وكونه تبرعاً النج على الجواب عن سؤال يرد بطريق المنع على مقدمة من المقدمات التي قدرها وهي قوله: ولا مانع ثمة. والحق عندي أن مقصود المصنف من قوله: وهذا لأن المشاع الخ إثبات كبرى الدليل السابق وهي قوله: فيصح في المشاع لا إثبات أصل المدعي، ولفظ هذا إشارة إلى مضمون هاتيك الكبرى، فالمعنى وهذا: أي صحته في المشاع أو كونه صحيحاً في المشاع، لأن المشاع قابل لحكمه وهو الملك فيكون محلاً له، فلا يلزم حينئذ الوجهان الأولان من وجوه التعسف اللازمة لتقرير صاحب العناية. أما الأول منهما فظاهر جداً. وأما الثاني فلسقوط الاحتياج حينتذ إلى ما قدره من المقدمات الزائدة كما يظهر بأدنى التأمل الصادق. ثم إن قوله: وكونه تبرعاً لا يبطله الشيوع جواب عن سؤال يرد على الدليل المذكور بطريق المعارضة، وهو أن يقال: إن عقد الهبة عقد تبرع، فلو قلنا: بجوازه في المشاع لزم في ضمنه وجوب ضمان القسمة والواهب لم يتبرع به فيكون إلزاماً عليه ما لم يلتزمه وهو باطل فقال: كونه عقد تبرع لا يمنعه الشيوع

محوزة مقسومة، لأن الهية في نفسها فيما يقسم تقع جائزة ولكن غير مثبة للملك قبل تسليمه مفرزاً، فإنه إذا ومب مشاماً فيما فيهم في أفرزه وسلم صحت ورفعت هنته للملك، فعلم يهنا أن هم السناع فعا يقسم وقعت جائزة في نفسها، ولكن إليانها المسلك على الإفراز والسليم لا يوصف بمها المواوز كاليم يشرفط الديار وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة، ومعناه هبة مشاع لا تحتمل القسمة جائزة، لأن المشاع غير مفسوم فيكون معناه طلام أن وهبة الشعبيب الغير المفسوم فيما هو غير مفسوم جائزة، وظلك ليس على ما ينبغي وقصحيحه بها ذكر. وقال الشاعة عائزة في الوجهين جميعاً معناه خيث للملك الموهوب له، لأن تحقد تمليك وهو ظاهر، ومقد السلك يصح في المشاع فيرة كالمراوزة عني المصحيح والفاحد والسوث والسابه، فإن التيزيع لا يعني تمام القبض في هذه المسابك على المنافقة عني ماه الشيف في هذه

قوله: (أجيب بأن المرضى منه ليس القسمة ولا ما يستلزمها لجواز أن يكون راضياً بالملك المشاع، إلى قوله: وهو لا يتحقق بدون مونة القسمة)

۳۰ کتاب الهنة

وكذا البيع الصحيح، وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه، ولأنها عقود ضمان فتناسب لزوم مونة القسمة، والقرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه، فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة

كالقرض والوصية: يعني أن الشيوع في القرض والوصية، كما لا يمنع كونهما عُقد تبرع كذلك لا يمنع في الهبة فلا يلزم حينئذ الوجه الثالث أيضاً من وجُّوه التعسف اللازمة لتقرير صاحب العناية، وهو حمل الكلام المذَّكور على الجواب عما يرد على مقدمة غير مذكورة كما عرفت فتبصر قوله: (ولأن في تجويزه إلزامه شيئاً ليم يلتزمه وهو مؤنة القسمة) يعني أن في تجويز عقد الهبة في المشاع إلزام الواهب شيئاً لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة، وذلك لا يجوز لزيادة الضرر. فإن قيل: هذا ضرر مرضى لأن إقدامه على هبة المشاع يدل على التزامه ضرر القسمة والضائر من الضرر ما لم يكن مرضياً. أجيب بأن المرضى منه ليس القسمة ولا ما يستلزمها لجواز أن يكون راضياً بالملك المشاع وهو ليس بقسمة ولا يستلزمها، كذا في العناية أخذا من شرح تاج الشريعة وتبعهما الشارح العيني. أقول: في الجواب بحث لأنه إذا لم يكن الملك المشاع قسمة ولا مستلزماً لها لم يتم نفس هذا الدليل: أعني قوله ولأن في تجويزه إلزامه شيئاً لم يلتزمه وهو القسمة: لأن الذي يستلزمه تجويز هية الشيء إنما هو إلزام واهبه حكم الهية وهو ثموت الملك للموهوب له وشيئاً يستلزمه حكمها، وأما ما ليس بحكم الهبة ولا شيئاً من لوازم حكمها فلا يستلزمه تجويز الهبة في شيء، فإذا لم تكن القسمة نفس حكم الهبة لا شيئاً يستلزمه حكمها فأين يلزم من تجويز هبة المشاع إلزام الواهب مؤنة القسمة حتى يلزم إلزامه ما لم يلتزمه. لا يقال: الذي لا يستلزم القسمة هو الملك المشاع وهو الذي ذكره في الجواب وما هو حكم الهبة هو الملك المفرز وهو يستلزم القسمة؟ لأنا نقول: لا نسلم أن حكم الهبة مطلقاً هو الملك المفرز بل حكمها هو الملك مطلقاً، ألا ترى أن هبة المشاء الذي لا يحتمل القسمة جائزة بالاتفاق وحكمها ثابت قطعاً، مع أن حكمها هناك ليس الملك المفرز بلا ريب بل هو الملك المشاع. ولو سلم أن حكمها مطلقاً هو الملك المفرز لم يصح قول المجيب: إن المرضى منه ليس القسمة ولا ما يستلزمها، لأن من أقدم على الهبة يرضى بحكمها قطعاً، فلو كان حكمها مطلقاً هو الملك المفرز تعين الرضا منه بما يستلزم القسمة وهو الملك المفرز. هذا واعترض بعض الفضلاء على الجواب المذكور بوجه آخر حيث قال: فيه بحث، فإنه يعلم أنه إذا طلب شريكه القسمة لا ينفعه إباره، على أن له أن يرجع عن هبته ولا تلزمه المؤنة فليتأمل اهـ. أقول: كل واحد من أصل بحثه وعلاوته ساقط. أما الأول فلأنه وإن علم أنه إذا طلب شريكه القسمة لا ينفعه إباؤه إلا إن طلب

العقود بالإجباع، فإذا باع وخلى بيه وبين المشتري خرج عن ضمان البائع ودخل في ضمان المشتري وملكه المشتري، وإن كان البيع فاسداً والخروج عن ضمان البائع والدخول في ضمان المشتري عبني على القيض وكنا يصلح المشاع أن يكون رأس مال السلم وبدل الصرف، والقيض شرط فيهما وهذا: أي جواره باعتبار أن المشاع قابل لحكم،: أي لحكم عقد الهية وهر الملك كما في البيع والأرب، وكل ما هو قابل مكم مقد يصلح أن يكون محلاك، أن المحياة عن القابلية أو لائم من الدلمك كما في المعارية من المنابلية أو لائم من الدلمك على أنه المنابلية عند المنابلية المنابلية المنابلية المنابلية المنابلية المنابلية عند المنابلية المنابلية عند المنابلية عند المنابلية المنابلية المنابلية المنابلية المنابلية المنابلية عند المن

أقرل: وفيه بحت، فإنه يعلم أنه إذا طلب شريكه القسمة لا ينفعه إباؤه، على أن له أن برجع عن حيث ولا تلزمه الموقة فليتأمل وقد إذا والموفوا بتضميصه قول، الذون قبل أنوا موفوا، والعجوب بتخصيصه قول، الذون قبل أنوا موفوا، والعجوب بتخصيصه اليفاق أقول: أن الربة ولي أنوا بدون الموفوات أنوان، يعين نقلت حكم المنافعة، يملاك القسمة النها أقول: أن المنفع أنوانها من أحكام الملك الذي هر حكم العقد قوله فإن قبل: (القبض في الصرف منصوص طبه للغ) أقول: فيه أن لا تسلم كون القبض المنافعة المنافعة في الدون الدين على ما حققه المصنف في المرافع الدين قبل، وقد يد أن لا تسلم على ما حققه المصنف في البي قول الدين الدين على ما حققه المصنف في الب الربا فرق، (في الصرف للإنافة على ملك) أن إذ يد يحت.

كتاب الهبة

عملاً بالشبهين، على أن القبض غير منصوص عليه فيه. ولو وهب من شريكه لا يجوز لأن الحكم يدار على نفس

شريكه إياها غير متعين بل محتمل، والإقدام على العقد إنما يقتضي الرضا بما هو من ضروريات ذلك العقد ولوازمه لا بما هو من محتملات ذلك. وأما الثاني فلأن في رجوعه عن هبته ضرراً آخر له وهو جيرمانه عن ثواب الهبة فلزم أن يتوقف دفع ضرر مؤنة القسمة عن نفسه على ارتكاب ضرر آخر لنفسه، فكان في تجويز هبة المشاع إلزام الواهب أحد الضررينَ وذلك لا يجوز، وأيضاً هل يجوّز العاقل أن يكون بناء جواز هبة المتّاع على جواز الرجّوع عنها وليس هذا بمنزلة بناء تحقق الشيء على انتفائه، على أنه ليس له الرجوع عن هبته في كثير من المواد وهي التي تحقق فيها الموانع عن الرجوع كما سيأتى في الكتاب فيلزم المحذور في مثلّ ذلك. ثم أقول: بقى شيء في أصل هذا التعليل، وهو أنَّ واهب المشاع إما أن يرضى بالقسمة أو يمتنع عنها، فإن رضى بها كان ملتزماً إياها فلم يكن في إلزامه مؤنة القسمة إلزامه ما لم يلتزمه، وإن امتنع عنها لم يلزمه مؤنة القسمة عند أبي حنيفة لأن مؤنة القسمة على الطالب دون الممتنع عنده على ما يجيء في كتاب القسمة فلم يتم هذا التعليل على قوله: (قوله والمهايأة ثلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والهبة لاقت العين) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أنه إن لم تلزمه فيما لا يقسم مؤنة القسمة فقد لزمته المهايأة، وفي إيجابها إلزام ما لم يلتزم ومع ذلك العقد جائز فلتكن مؤنة القسمة فيما يقسم كذلك. فأجاب بأن المهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة، لأنَّ المهايأة قسمة المنفعة والهبة التي هي عقد التبرّع إنما لاقت العين ولا إلزام فيه لا يقسم فلم يكن ذلك ضماناً في عين ما تبرع به بخلاف مؤنة القسمة فيما يقسم، هذا خلاصة ما في جملة الشروح والكافي ها هنا. وقال صاحب العناية بعد ذلك: ولقائل أن يقول: إلزام ما لم يلتزم الواهب بعقد الهبة إن كان مانعاً عن جوازها فقد وجد، وإن خصصتم بعوده إلى ما تبرّع به كان تحكماً والجواب بتخصيصه بذلك. ويدفع التحكم بأن في عوده إلى ذلك إلزام زيادة عين هي أجرة القسمة على العين الموهوبة بإخراجها عن ملكه، وليسَ في غيره ذلك لأن المهايأة لا يحتاج إليها اه كلامه. أقول: لا يرى في الجواب الذي ذكره كثير طائل في دفع سؤال سَّائل، لأن حاصله أن في عوده إلى ما تبرّع به إلزامه إخراج عين هي أجرة القسمة عن ملكه، وليس ذلك في

فإن ذلك صحيح، فدل على أن الشيوع لا يبطل التبرع حتى يكون مانعاً. ولنا أن القبض في الهبة منصوص عليه لما ورينا من قوله عليه الصلاة والسلام الا تصح الهبة إلا مقبوضة، والمنصوص عليه يشترط كماله لأن التنصيص عليه يدل على الاعتناء بوجوده، وقبض المشاع ناقص لأنه لا يقبله إلا بضم غيره إليه: أي بضم غير الموهوب إلى الموهوب أو بالعكس، فإن كلامه يحتملهما والغير غير موهوب وغير ممتاز عن الموهوب، فكل جزء فرضته يشتمل على ما يجب قبضه وما لا يجوز قبضه فكان مقبوضاً من وجه دون وجه وفيه شبهة العدم النافية للاعتناء بشأنه، ولأن في تجويزه إلزام الواهب شيئاً لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة وتجويز ذلك لا يجوز لزيادة الضرر. فإن قيل هذا ضرر مرضي، لأن إقدامه على هبة المشاع يدل على النزامه ضرر القسمة والضائر من الضرر ما لم يكن مرضياً. أجيب بأن المرضى منه ليس القسمة ولا ما يستلزمها لجواز أن يكون راضياً بالملك العشاع وهو ليس بقسمة ولا يستلزمها، ولهذا: أي ولأن في تجويز هذا العقد إلزام ما لم يلتزم امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزمه التسليم وهو لا يتحقق بدون مؤنة القسمة، بخلاف ما لا يقسم لأن الممكن فيه هو القبض القاصر فيكتفي به ضرورة، ولأنه لا يلزمه مؤنة القسمة. فإن قيل: لزمه المهايأة، وفي إيجابها إلزام ما لم يلزم بالعقدة، ومع ذلك العقد جائز فلتكن مؤنة القسمة كذلك. أجاب بقوله والمهايأة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة والمتبرع به هو العين. ولقائل أن يقول: إن الزام ما لم يلتزم الواهب بعقد الهبة إن كان مانعاً عن جوازها فقد وجد، وإن خصصتم بعوده إلى ما تبرع به كان تحكماً. والجواب بتخصيصه بذلك. ويدفع التحكم بأن في عوده إلى ذلك إلزام زيادة عين هي أجرة القسمة على العين الموهوبة بإخراجها عن ملكه، وليس في غيره ذلك لأن المهايأة لا يحتاج إليها، ولا يلزم ما إذا أتلف الواهب الموهوب بعد التسليم فإنه يضمن قيمته للموهوب له، وفي ذلك إلزام زيادة عين على مَا تبرع به لأن ذلك بالإتلاف لا بعقد التبرع قوله: (والوصية) جواب عن قوله كالقرض والوصية، وتقريره أن الشيوع مانع فيما يكون القبض من شرطه لعدم تحققه في المشاع والوصية ٣٢ كتاب الهية

الشيرع. قال: (ومن وهب شقصاً مشاعاً فالهية فاسدة) لما ذكرنا (فإن قسمه وسلمه جاز) لأن تمامه بالقيض وعنده لا شيرع. قال: (ولو وهب دقيقاً في منتقاً أو وهماً في سمسم فالهية قاسلة، فإن طحن وسلم لم يجزًا وكذا السمن في اللين لأن الموهرب معدوم، ولهذا لو استخرجه الخاصب يملكه، والمعدوم ليس بمحل للملك فوقع العقد باطلاً فلا ينتقد إلا بالتجديد، ينخلاف ما تقدم لأن السناع محل للنمليك، وهبة اللين في الضرع والصوف على ظهر الذم

المهابأة، فلقائل أن يقول: إن لم يكن في المهابأة الزامه إخراج عين عن ملكه ففيه إلزامه إزالة تقع في زمان معين عن متحدة وكنفة عنفة عن زمان معين عن متحدة وكنفة كالمنفقة فار ونحوها تكون أعز عن متحدة وكنفة كالمنفقة وأر فنحوها تكون أعز وأشرف من مقدار عبن يعبير إجرة قسمت متكان إلا المهابة على الإنسان وأكثر فسرراً له من إخراج مقدار عبن يعبير إجرة قسمت من ملكه وأما الزيادة على العين الموجوبة فتحققة في الصورتين معافة عبر ان الزيادة على العين الموجوبة فتحققة في الصورتين مناء غير أنا إذا المعابة في إحدامها المبن وفي الأخرى المنفقة، وإلا أظهر في الجواب عندي أن يقال: تنضيم ذلك بما إذا عاد إلى ما تبرع به لا ترج المنافقة، فإن المائلة، فإن ما تبرع به لا تنزم المنافقة، فإن المهابأة المتزخ ضد اللزوم بهدالا ليجتمنين في مصادف الإلزام والتبرع إذا لم يعدل واحدة لا تمنوا المنافقة، فإن المهابأة المتحقق على المنهجة الموبور قال: والجواب المصحيح أن يقال: هبة المستاع فيما لا لا نسبم لان التبري ويتوي ذلك إلى إلزام التهابؤة فقول: لا تنبير المستاح فيما لا لا نسبم لان التبري واجبة له كلاكة. كان المهابؤة عنول المنافقة على المؤمنية عنها لا لا نسبم لان التباول إلى والراب التهابؤة فقول: لا تنبير المنافقة المؤمنية المنافقة على الدائمة على المنافقة على الدائمة عنافقية من عاملة والإعارة لا تكون واجبة له كلاكة. أنه لمن هذا الجواب ليس بمحيح لان التهابؤ يجب ويجري في جبر القاصي إذا طالمها المناسبة والمؤمنة المناب وسيات يباد كلائة في فصل المهابأة من كتاب القسمة، وما ذكره بقولة: لأن في

ليست كذلك، وكذلك البيح الصحيح، وأما البيع الفاسه والصرف والسلم وإن كان القيض فيها شرطاً للملك لكنه غير 
تصوص عليه فيها، فإن قبل: القيض في الصرف مصوص عليه لا يعمح نيه. أجيب بأن كلامناً فيها يكون القيض مصوصاً عليه 
لليوت الملك ابتداء وفي الصرف المقالة في الصرف مصون فيه ولا يعمل عن المناب الزمان من المناب الزمون المتواجع المناب الناسبة والماح عنو وضاء الماحية المناب المناب والمؤتم تتوجع من وجه بدليل أنه لا 
يصح من السيخ والبد، وعقد فصاداً من وجه بأن المنابغ في مل المنابغ فيه والميابغ والمنافق فيه والبيع بعند 
الفضان أم إشترط في القسمة ممام بالمنابغ المنابغ المنابغ فيه والمنابغ المنابغ ولم يسلم حيا لا كان معام المنابغ المنابغ

قال المصنف: (ولو وهب من شريكه لا يجوز) آتول: قال الراهي في شرح الرجز. الشام يجوز مبته كما يجوز بيمه، ولا فرق بين المقسم وغير النشخة ولا ينان أيهم من الترقيل أو غيره، وبه قال مالك وأحمد، وحمد أبي حيفة لا تصح مية المنفسم من غير الشريف، وبالغ قال: لو رحب الشيء المنفسم من الترقيل أبو يضم أيضاً.

كتاب الهبة كتاب الهبة

والزرع والنخل في الأرض والتمر في النخيل بمنزلة المشاع، لأن امتناع الجواز للاتصال وذلك يمنع القبض كالشائع. قال: (وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهية وإن لم يحدد فيها قبضاً لأن العين في قبضه والقبض هو الشرط، بخلاف ما إذا بعد ت لأن القبض في البيع مضمون فلا ينوب عن قبض، الأمانة، أما قبض الهية فغير مضمون فينوب عنه. قال: (وإذا وهب الأب لابته الصغير هبة ملكها الابن بالمقتلة لأنه في قبض الأب فينوب

إعارة كل واحد منهما نصيبه الخ وجه القياس، وقد صرحوا بأن القياس يأباه، ولكنا تركنا القياس بقوله تعالى ﴿لها شرب ولكن شرب يوم معلوم﴾ [الشعراء ١٥٥] وهو المهايأة بعينها وللحاجة إليه إذ يتعذر الاجتماع على الانتفاع فأشبه القسمة، فقولهم في هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة يؤدي ذلك إلى إلزام التهايؤ مما لا يقبل المنع أصلاً قوله: (وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهية وإن لم يجدد فيها قبضاً إلى قوله: أما قبض الهبة فغير مضمون فينوب عنه) والأصل في ذلك أن تجانس القبضين يجوز نيابة أحدهما عن الآخر وتغايرهما يجوّز نيابة الأعلى عن الأدنى دون العكس، فإذا كان الشيء وديعة في يد شخص أو عارية فوهبه إياه لا يحتاج إلى تجديد قبض، لأن كلا القبضين ليس قبض ضمان فكانا متجانسين، ولو كان بيده مغصوباً أو ببيع فاسد فوهبه إياه لم يحتج إلى تجديده، لأن الأول أقوى فينوب عن الضعيف، لو كانت وديعة فباعه منه فإنه يحتاج إليه لأن قبض الأمانة ضعيف فلا ينوب عن قبض الضمان، كذا في العناية وغيرها. أقول: يرد على ظاهر قوله: أو ببيع فاسد فوهبه إياه أن البيع الفاسد يفيد الملك للمشتري عند اتصال القبض كما مر في باب البيع الفاسد من كتاب البيوع، وأشار إليه المصنفُّ فيما سيأتى بعد أسطر بقوله: أو في ملك غيره في قوله: لأنه في يد غيره أو في ملك غيره على ما صرح به الشراح قاطبة هناك فكيف يتصوّر هبة المقبوض ببيع فاسد وهو ملك الغير حتى يصح قوله: فوهبه إياه بعد قوله ببيع فاسد. فالجواب أنه قد مر أيضاً في باب البيع الفاسد أن لكل واحد من المتعاقدين بالبيع الفاسد فسخه قبل القبض وبعده رفعاً للفساد، فالمواد بقوله: فوهبه إياه فوهبه في البيع الفاسد بعد أن فسخ العقد فحينئذ ينتقل الملك إلى البائع فتصح هبته إياه، بل لا يبتعد أن تجعل نفس الهبة فسخاً لّلبيع الفاسد اقتضاء، وقصد بعض الفضلاء توجيه هذا المحل بوجّه آخر فقيد قول صاحب العناية: أو ببيع فاسد بقوله: بلا إذن البائع وقال: فلا يرد أن المقبوض في البيع الفاسد يكون ملكاً للقابض على ما سيجيء بعد أسطر فكيف تصح هبته اه.

البجراز للاتصال هو عدم إفادة ثبوت الملك، فلا يتوهم أنه اختار قول من ذهب إلى عدم الجراز لأنه لو كان غير جائز لاحتاج الى تجديد الفقد عند الإنراز في النشاع كما في المعدوم، وإنما جول الرمن في السحسم والدقيق والحنطة معدوماً يلاك ليس بموجود بالفعل، وإنما يعدث بالمصروب لما لا يحتاج الى قبض جديد لانتفاء الساع وهو عدم الفيض، فإذا وجد تسمى موجود، وإذا كان العين في يد الموجوب له لا يحتاج الى قبض جديد لانتفاء الساع وهو عدم الفيض، فإذا وجد الفيض أمانة جاز أن يتوب عن قبض الهجة، بخلاف ما إذا باعد عنه لأن القبض في اليح مضمون فلا يتوب عنه فيض الأمانة، والأصل في ذلك أن تجانس القبضين يجوز نياة المدعما عن الأخر، وتفايرهما يجوز نياة الأعلى عن الأمن فرن العكس، فإذا كان الشيء ومهة في يد شخص أو عارة فوجه إليه لا يحتاج الن تجديد قبض، لأن لا للفيض فيان تكان

اتهى. فقي قوله وعد أبي حيفة القيد جدت لا يعفى قال المصف: (وهية اللين في الضرع) أقراد قال صاحب السهيل: أنول في السيرع إن التوي في أنصر لا يجوز يمه وأن أخرجه وسلمه إلا أن يجددا بيناً جديناً للناس في وجوده، واللين في الضرع كذلك في الهن وأمر لا لا تصمح هدته وأن صلم كيف اتنهى أثر الديل الشيرة عن ويشترط في انتقاد البيح القدرة على النسليم دون الهية، والغرب لم يتمين به، بخلاف البيح لأنه عقد معارضة والهية عقد تبرع، ويشترط في انتقاد البيح القدرة على النسليم دون الهية، والغرب بعد هذا لم يتمين به، بخلاف اللي قبل أفرود تنايل عن الملك قراد الانتقاد العالمي أقراد: ورجود المنتقسي وهو ظاهر، لكن يتني مثا يحت، والأظهر أن يقال: أوجود الشرط هود القبض قواد: (قرابيج فاشاء أقول: بلا إذن البائح، فلا يرد أن المقبوض في البيع الفاسد

كتاب الهبة

عن قبض الهية ولا فرق بين ما إذا كان في يلد أو في يد مودعه، لأن يده كيده، بخلاف ما إذا كان مرهرناً أو مغصوباً أو مبيعاً بيعاً فاصداً، لأنه في يد غيره أو في ملك غيره والصدقة في هذا مثل الهية، وكذا إذا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصرً له، وكذلك كل من يعوله. (وإن وهب له أجنبي هبة تمت بقيض الأب) لأنه

أقول: لا يخفي على ذي فطنة أنه لا حاصل لما ذكره، إذ لا يتصور بيع فاسد بلا إذن البائع، لأن البيع مطلقاً لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، والإيجاب هو الإذن من البائع. لا يقال: يحتمل أن يكون مراده بالبائع في قوله بلا إذن البائع هو المالك فيجوز أن يبيع فضولي مال أحد بغير إذن مالكه بيعاً فاسداً ويقبضه المشتري. لآنا نُقول: فإن أذن له المالك في ذلك يكون البيع بإذن البائع: أي المالك، وإن لم يأذن له فيه لا ينفذ البيع أصلاً، فتكون يد القابض يد العصب أو يد الأمانة لا يد القبض بالبيع الفاسد والكلام فيه تدبر قوله: (وكذلك كلّ من يعوله) أي قبض الهبة لأجل اليتيم يصح من كل من يعوله نحو الأخ والعم والأجنبي، كذا في الشروح. قال صاحب النهاية ومن يحذو حذوه بعد هذا البيان: أطلق في الكتاب جواز قبض هؤلاء، ولكن ذكر في الإيضاح ومختصر الكرخي أن ولاية القبض لهؤلاء إذا لم يوجد واحد من الأربعة وهم الأب ووصيه والجد أبو الأب بعد الأب ووصيه، فأماً مع وجود واحد منهم فلا، سواء كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن، وسواء كان ذا رحم محرم منه أو أجنبياً. لأنه ليس لهؤلاء ولاية التصرف في ماله، فقيام ولاية من يملك التصرف في المال يمنع ثبوت حق القبض له، فإذا لم يبق واحد منهم جاز قبض من كان الصبيّ في عياله لثبوت نوع ولاية له حينتذ، ألاّ ترى أنه يؤدبه ويسلمه في الصنائع، فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض الهبة لكونه من باب المنفعة اهـ. وقال صاحب العناية بعد نقل ذلك بقيل: وأرى أنه لم يطلق، ولكنه اقتصر في التقييد وذلك لأنه قال: وكذلك كل من يعوله وهو معطوف على قوله: وكذَّلك إذا وهبت له أمه وهو مقيد بقوله: والأب ميت ولا وصيّ له فيكون ذلك في المعطوف أيضاً، لكنه اقتصر على ذكر الجدُّ ووصيه للعلم بأن الجد الصحيح مثل الأب في أكثر الأحكام ووصيه كوصي الأب اه كلامه. أقول: ليس هذا بتوجيه صحيح، إذ قد تقرر في كتب العربية أن القيد إذا كان مقدماً على المعطوف عليه فالظاهر تقييد

متجانسين، ولر كان بيده مفصوراً أو بيبع فاسد قومه إياه أم يعتج إلى تجديده، لأن الأول أقوى فينوب عن الضعيف، ولو كانت ويمية فيامه منه فإنه يحتاج إله لأن قيض الأمانة ضعيف فلا ينوب عن نقيض الضماناه، ومنه تحبيد القيض أن يتفهي إلى موضع فيه العين ويعضي رفت بتمكن فيه من تبضها أوإفا وسم الأب لابته الصغير جميد المواته إلى بالمن بالمعلقا، والشعف بالميان المنافقات المواتفات في منه ويتم المنافقات المنافق

قراء: (اللملم بالنافجة الصحيح علل إلما في أكثر الأحكام) اقراء: فإنه سفيور أن الجد الصحيح عالأب إلا في أربع سائل فراه: (وكما إذا كان في حجر إنجير) اتراء: كاللتيمة فراء: (وجب أن لا يجوز انقبار الصقاب) أفراد: لكنه منبر رابها ببلك بنشس الأب أيضاً قراء: (فالجوب) أن عقله، إلى فوله: رفيلنا لم يعتبر علله في العزيد فافي ألوزه: يعني لم يعتبر علله في الناردة.

كتاب الهية

يملك عليه الدائر بين النافع والشائر فأولى أن يملك المنافع. قال: (وإذا وهب للبيم همة ققيضها له وليه وهو وصي إلا أو جدّ البيم أو وصيه جاز) لأن لهولاه ولاية عليه لقيامهم مقام الأب (وإن كان في حجر أمه فقيضها له جائز) لان لها الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ الماء، وهذا من بابه لأنه لا يبقى إلا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل (وكما إذا كان في حجر أجنبي بربيه) لان له عليه بدا محترة، الا ترى أنه لا يتمكن أجنبي أخر أن يزعه من يهد فيملك ما يتحصض نعا في حقد (وإن قيض الصبي الهبة بفسه جاز) معناه إذا كان عافة لأنه نافع في حقد وهو من أمله، وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها بها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة، بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب، بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أر غيته غيفة منظمة في الصحيح، لان تصرف هولاء الشهورة لا يتغييض الأب ومع حضوره لا ضرورة. قال: (وإذا وهب الثان من واحد داراً جاز) لأنهما سلماء جملة ومو قد قبضها جملة قلا شيوع (وإن وهبها واحد من التين لا يحوث عند أي حديثة، وقالا يصح) لأن هذه مية الجملة منها، إذ العليك واحد فلا يتحتفق الشيوع كمها إذا ومن من

المعطوف به كقولنا: يوم الجمعة سرت وضربت زيداً وليس ذلك بقطعي ولكنه السابق إلى الفهم في الخطابيات، وأما إذا كان متأخرًا عن المعطوف عليه فلا يفهم منه تقييد المعطوف به أيضاً أصلاً، وقيد المعطوف عليه فيما نحز فيه مؤخر فلا يدل على تقييد المعطوف به في شيء فيضمحل ما توهمه صاحب العناية قوله: (ويملكه مع حضرة الأب بخلاف الأم، وكل من يعولها غيرها حيَّث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح) قال صاحب النهاية: قوله في الصحيح متعلق بقوله ويملكه مع حضرة الأب: أي ويملك الزوج قبض الهبة لأجل امرأته الصغيرة مع حضرة أبيها في الصحيح، وكان هذا احترازاً عما ذكر في الإيضاح بقوله: وتأويل هذه المسألة أن قبض الزوج إنما يجوز إذا لم يكن الأب حياً، وقال: إنما قلت هذا لأن في قوله: بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة ليست رواية أخرى حتى يقع قوله: في الصحيح احترازاً عنها انتهى كلامه. واقتفى أثره صاحب العناية ومعراج الدراية. أقول: فيه نظر، لأنَّ شيخ الإسلام خواهر زاده قال في مبسوطه: فمن مشايخنا من سوّى بين الزوج وبين الأجنبي والأب والجد والأخ. وقالوا: يجوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان في عيالهم وإن كان الأب حاضراً كما في الزُّوج. ومنهم من فرق وقال: بأن قبض الزوج يجوز على امرأته الصغيرة إذا كانت في عياله حال حضرة الأب وحال غيبته، وفي الأجنبي يجوز قبضه للصغير حال عدم قريب آخر للصغير، وفيما ذكر من الأقارب حق القبض حال غيبة الأب إذا كان الصغير في عيالهم فلا يكون لهم القبض عن الصغير حال حضرة الأب، إلى هنا كلامه، فظهر منه أن في قوله بخلاف الأم وكل من يعوله غيرها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة قولاً آخر يخالف القول: المذكور فيصح أن يقع قوله: في الصحيح احترازاً عنه كمنا لا يخفي. وأنا أتعجب من صاحب العناية أنه بعد أن رأى ما صرح به في مبسوط شيخ الإسلام من اختلاف المشايخ في هذه المسألة مذكوراً في غاية البيان مع تفصيلات أخر بطريق النقل عن مبسوط شيغ

إذا وهبت له أمه وهو مقيد بقوله والأب ميت ولا وصي له فيكون ذلك في المعطوف أيضاً، لكنه اقتصر على ذكر الجد ورصه للعام بأن الجد الصحيح حل الأب في أكثر الأحكام، ورصبه كومن الأب (وإن وهب للصغير اجنبي همة تمت بقيض الأب لأنه يملك الأمر (الدائر بين الشر والنفي طائف المنحش أولي بللك) قال: (وإذا وهب المنجم همة النم) إذا وهب للنجم مال فالنفي الى من له التصرف في ماك وهو وصيّ الأب أو جد التيتم أو وصيه، لأن لهؤلاء ولاية على التيم القيامهم عثما الأب، وإن كان اليتيم في حجر أمه: أي في كنفها وتربيتها فقيضها له جائز نما تقدم أن لها إلاي، وكذا إذا كان في حجر

قوله: (قال صاحب التهاية، إلى قوله: ليست رواية أخرى حتى يقع قوله في الصحيح احترازاً عنها) أفرن: قال الإمام جلال الدين الخبازي: من مشايخنا من سوى بين الزوج والاجنبي والام والبعد والاخ في أنه يجوز قبض هؤلاء من الصغير منى كان الصغير في عبالهم وإن كان الاب حاضراً كما في الزوج، ومنهم من فرق إلى آخر ما ذكره، فحيشة في قوله ليست رواية أخرى بعث.

٣٦ كتاب الهة

رجلين. وله أن هذه هبة النصف من كل واحد منهما، ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقيل أحدهما صح، ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف فيكرن التبلك كذلك لأنه حكمه، وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع، بخلاف الرهن لأن حكمه الحبس ويثبت لكل واحد منهما كملاً، إذ لا تضايض فيمثر قارهم أو لهذا لو قضى وين أحدهما لا يسترد شيئًا من الرهن (في اللجامع الصغير: إنا تصدق على محاجبين بعشرة قارهم أو ميهها لهما جازاً ولو تصدق بها على خاتيب المحاصفة المنابعة على المحاجبين بعشرة قارهم أو منهما لهما جازاً عن الأخر، والصلاحية ثابتة لأن كل واحد منهما تعليك بيز بدل، وفرق بين الصدقة رائيه في الحكم، وفي الأصل سرى بينهما فقال: وذلك المدقة لأن الشيوع ماتع في القصل لتوقفهما على القيض. ووجه الفرق على هذا مو الرواية أن الشعور عادة أن الرواية أن الصاحة وراحاء، والهية يزيا بها وجه الفرق على هذا مو

أجنين يربيه لأن لد يدا معتبرة الاربرة المدكون وأو اجبياً آخر لا يتمكن من نزعه من يده فيملك ما تمحض نفعاً في حقد لكن بشرط أن لا يوجد واحد من الربحة المدكون وأن في الماد : أي الله ان الا يوجد واحد من الربحة المدكون وأن فال الماد : أي المية وفيه من أهام باشرة ما يتضم بالمية بنشه وهو عاقل جاز أن كا الأول وجب أن لا يصح فيضه من أهام بالدواب أن عقله بينا نعن في من تحسيل ما هو نفح وأن كان الأول وجب أن لا يصح فيضه محض معتبر لوفيها أن عليه المياد المعلق مع ومود أهابية . فالرحواب أن عقله بينا نعن في من تحسيل ما هو نفع محض معتبر لوفيها في اعتبر الدخلف توفيرها أيضاً لأن ينتخ به باب آخر لتحسيلها فكان جائزاً نظراً أمه عوض معضل معتبر لوفيها في المياد في المياد والفيه المياد والمياد أن المياد من جبره برأي الولي، وإذا وبلس للمخبر مع ولها زرج فها أن ذب إلى الم فون فلا يتم به النظر في تغيير أوجها لها لأن المياد في معتبر من المياد والمياد من معتبر المياد والمياد والمياد

قوله: (وهذا استدلال من جانب الملك) أقول: لو كان تقرير الدليل ما حرره الشارح لناً قول المصنف فيكون التمليك كذلك، والظاهر من مساق المصنف أن كلا الدليلين استدلال من جانب التعليك.

كتاب الهبة كتاب الهبة

الصحيح، والمراد بالمذكور في الأصل الصدقة على غنيين، ولو وهب لرجلين داراً لاحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجوز∴ولو قال لاحدهما نصفها وللآخر نصفها عن أبي يوسف فيه

الابتدائية في قوله: من جانب الملك، وهذا لا بنافي أن يتفرّع عليه كون التعليك أيضاً كذلك فيحصل من المجموع تمام الدليل. ثم إن قوله والظاهر من مساق المصنف أن كلا الدليلين استدلال من جانب التعليك معنوع كما لا يخفى على الناظر في الكتاب قوله: (ولو وهب لرجلين داراً لاحدهما ثلثاها وللاخر ثلثها لمم يجز عند أبي حنيفة وأي يوسف وحمهما الله، وقال محمد: يجوز. ولو قال لأحدهما تصفها وللاخر نصفها على الي يوسف فيه روايتان) المملم أن التفصيل في التفضيل كاللت والثانين أو بالتساوي كالتصيف، وإن كان اللان الأول لم يجز بلا خلاف، سوام كان انتفاضلاً أو تساوياً وجاز عند محمد مطلقاً، وقرق أبو يوسف بين اللفاضلة والمساواة في وايتان. في العنافسية والمساولة والمواجئة في دوايتان. ثم إن صاحب النهاية جعل قول المصنف فيه روايتان. ثم إن صاحب النهاية جعل قول المصنف: ولو ال

وقوله في الصحيح متعلق بقوله يملكه مع حضرة الأب كما ذكرنا. قال صاحب النهاية: وإنما قلت هذا لأن في قوله بخلاف الأم وكلُّ من يعولُها غيرها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة ليست رواية أخرى حتى يقم قوله في الصحيح احترازاً عنها، فإن كان الثاني فلا معتبر بقبض الزوج لها لأن ذلك بحكم أنه يعولها وأن له عليها يدأ مستحقة وذلك لا يوجد قبل الزفاف. قال: (وإذا وهب اثنان من واحد داراً جاز النخ) وإذا وهب اثنان داراً من واحد جاز لانتفاء الشيوع، لأن الشيوع إما أن يكون بالتسليم أو القبض وهما سلماها جملة وهو قوله قد قبضها جملة فلا شيوع، وإن كانت بالعكس لا تجوز عند أبَّى حنيفة، وقالاً: تجوز لأن هذه هبة الجملة بينهما لاتحاد التمليك ولا شيوع في هبة الجملة كما إذا رهن من رجلين بل أولى لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حتى لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون الهبة، ثم إنه لو رهن من رجلين جاز فالهبة أولى. ولأبي حنيفة أن هذه هبة النصف من كلّ واحدّ منهما، ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقبل أحدهما صح فصار كما لو وهب النّصف لكل واحد منهما بعقد على حدة، وهذا الاستدلال من جانب التعليك ولأن العلك يثبت لكل واحد منهما في النصف وهو غير ممتاز فكان الشيوع وهو يمنع القبض على سبيل الكمال، وليس منع الشيوع لجواز الهبة إلا لذلك، وإذا ثبت الملك مشاعاً وهو حكم التمليك ثبت التمليك كذلك، إذ الحكم يثبت بقدر دليله، وهذا أستدلال من جانب الملك. وفيه إشارة إلى الجواب عما يقال الشيوع إنما يؤثر إذا وجد في الطرفين جميعاً، فأما إذا حصل في أحدهما فلا يؤثر لأنه لا يلحق بالمتبرّع ضمان القسمة وهو المانع عن جوازها شائعاً. ووجه ذلك أن يقال: إن سلمنا أن الشيوع إنما يؤثر إذا وجد في الطرفين فهو موجود في الطرفين، وأما المانع هو إلحاق ضمان القسمة بالمتبرع فقد تقدم حاله، وليس المانع منحصراً فيه بل الحكم يدور على نفس الشيوع لامتناع القبض به قوله: (يخلاف الرهن) جوابٌ عما استشهدا به. ووجهه أنّ حكم الرهن الحبس ولا شيوع فيه، بل يثبت لكل واحد منهما كملاً، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترة شيئاً من الرهن، وذكر رواية الجامع الصغير لبيان ما وقع من الاختلاف بينها وبين رواية الأصل، وذلك لأن رواية الجامع الصغير تدل على أن الشيوع في الصدقة لا يمنع الجواز عندُه كما كان يمنع عن جواز الهبة، ورواية الأصل تدل على أنه لاقرق بين الهبة والصدقة في منع الشيوع فيهما عن الجواز لأنه سوّى بينهما حيث عطف فقال: وكذلك الصدقة لتوقفهما على القبض، والشيوع يمنع القبض على سبيل الكمال. ووجه الفرق على رواية الجامع الصغير أن ألصدقة يراد بها وجه الله وهو واحد لا شريك له فيقع

قراء: (فإن كان الأول لم يجز بلا خلاف سواء كان القصل بالتفصيل كقوله وجب لك تلتيه لشخص ووجب لك ثلثه لأخر، أو بالساوي كقوله لشخص وجب لك نصفه وقرع كذلك ولم يلادم أو الكتاب أقراف: قرل لشخص دعاني يؤل كتوال وقراء لا تأخر عدان إيضاً أو المعنى كقول لشخص وجب لك ثليه وقول لشخص آخر وجب لك ثلك، وقول التفصيل باللماذ المسهملة، وقوله بالتفصيل، بالماذ المحجمة، وقوله أو بالتساوي معطوت على قوله بالتفضيل، والفسيم في قول ولم يلاكر وارجع إلى الأراد في ولم نون كان الأول لم يجز بلا خلاف قوله: (وليس يظاهر) أقراف: أي ما ذكره صاحب النهاية قراف: (لأن المصنف عظف) أقول: ظاهراً لقربة قوله: (هلي التفصيل بعد الإجدال) أقول: قان قبل ممنوع وما الدائم من المعلف على قوله ولو هب الخ. قلت: اتحاد التعليل: أي تعليل المقاضلة،

٣٨ كتاب الهية

روايتان، فأبو حنيفة مز على أصله، وكذا محمد. والفرق لأبي يوسف أن بالتنصيص على الابعاض يظهر أن تصده ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع، ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الابعاض.

تفصيلاً ابتدائياً حيث قال: ولو فصل ابتدائياً بالتنصيف من غير سابقة الإجمال بأن قال الأحدهما وحبت لهذا نصف المدار وغيرهما، وذكر في الكتاب من ألهار وفيها مع يجز بلا خلاف مكذا ذكر في عامة السنم من الذخيرة والإيضاح وغيرهما، وذكر في الكتاب من أبي يوسف في ورايتان انتهى كلامه. وقال صاحب العناية بعد ذكر مذهب النظام ولان المصنف عطف ذلك على التفصيل بعد الإجمال انظام رأنه ليس ابتدائياً أنتهى. أقول: يرشد إلى ما قاله صاحب العناية أن المصنف قال: ولو قال لأحدهما: نصفها وللآخر نصفها ولم يقل: ولو ومب لاحدهما منشفا وللآخر نصفها أو لم يقل: ولو مع لاحدهما نصفها وللأخر نصفها أو لم يقل: ولم يعدل مبتدأة مبتدأة فيجدا أن يقول وهب بدل ولو قال: علم أن مراده العطف على فيجب أن يؤل الله قال: ولو قال: علم أن مراده العطف على أخر المسألة الأولى يتن المسألة الأولى من القصيل الواقع بعد الإجمال فيكون المؤق بين المسألتين بوقوع التفصيل بعد الإجمال فيكون المؤق بين المسألتين بوقوع التفصيل بعد الإجمال في الأولى يطريق المفاشدة في الأخرى بطريق المساولة اليهي كلابه.

جميع العين لله تعالى على الخلوص فلا شيوع فيها، وأما الهبة فيراد بها وجه الغني والفرض أنهما اثنان. وقيل هذا هو الصحيح، وتأويل ما ذكر في الأصل الصدقة على غنيين فتكون مجازاً للهبة، ويجوز المجاز على ما ذكره في الكتاب أن كل واحد منهما تمليك بغير بدل. قال: (ولو وهب لرجلين داراً الخر) إعلم أن التفصيل في الهبة إما أن يكون ابتداء أو بعد الإجمال، فإن كان الأول لم يجز بلا خلاف سواء كان التفصيل بالتفضيل كقوله وهبت لك ثلثيه لشخص ووهبت لك ثلثه الآخر أو بالتساوي كقوله لشخص وهبت لك نصفه ولآخر كذلك ولم يذكره في الكتاب، وإن كان الثاني لم يجز عند أبي حنيفة مطلقاً: أي سواء كان متفاضلاً أو متساوياً مرّ على أصله، وجاز عند محمد مطلقاً مر على أصله، وفرق أبو يوسف بين المساواة والمفاضلة، ففي المفاضلة لم يجرّز في المساواة جوّز في رواية على ما هو المذكور في الكتاب بقوله وعن أبي يوسف فيه روايتان، هذا الذي يدل عليه ظاهر كلام المصنف وصاحب النهاية جعل قوله ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن أبي يوسف فيه روايتان تفصيلاً ابتدائياً، ونقل عن عامة النسخ من الذخيرة والإيضاح وغيرهما أنه لم يجز بلا خلاف، وليس بظاهر لأن المصنف عطف ذلك على التفصيل بعد الإجمال، فالظاهر أنه ليس ابتدائياً. والفرق لأبي يوسف ما ذكره في الكتاب أن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع، وهو دليل على صورة التفصيل بالتفضيل وعلى صورته بالتساوي على رواية عدم الجواز. وأمارواية الجواز فلكونها غير معدولة عن أصله وهو أصل محمد فليست بمحتاجة إلى دليل، وبهذا التوجيه يظهر خلل ما قيل إن في قوله إن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض نوع إخلاف حيث لا يعلم بما ذكر موضع خلافه من الأبعاض، وما ليس فيه خلاف من الأبعاض؛ فإنه لو نصّ على الأبعاض بالتنصيف بعد الإجمال كما في قوله وهبت لكما هذه الدار لك نصفها ولهذا نصفها جاز، وإنما لا يجوز عنده التنصيص على الأبعاض بالتنصيف إذا لم يتقدمه الإجمال، وذلك لأنه يستدل على ما عدل فيه عن أصله، والمذكور في الكتاب يدل عليه. وأما صورة الجواز فليست بمحتاجة إلى الدليل لجريانها على أصله، ووضح دلالة التنصيص على الأبعاض على تحقق الشيوع في الهبة بالتنصيص على الأبعاض في الرهن فقال: ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الأبعاض، خلا أنه يستوي فيه المساواة والمفاضلة بناء على أصل يصح أن يكون مبنى الجواز وعدمه في الهبة أيضاً، وهو أن التفصيل إذا لم يخالف مقتضى الإجمال كان لغواً كما في التنصيف في الهبة، لأن موجب العقد عند الإجمال تملك كل واحد منهما النصف، ولم يزد التفصيل على ذلك شيئاً فكان لغواً، وإذا خالفه كما في التثليث كان معتبراً ويفيد تفريق العقد، فكأنه أوجب لكل واحد منهما العقد في جزء شائع حملاً لكلام العاقل على الإفادة، وكما في الرهن فإن حالة التفصيل فيه تخالف حالة الإجمال لأن عند الإجمال يثبت حق الحبس لكل واحد منهما في الكل وعند التفصيل لا يثبت.

قول: (وطلى صورته بالتسادي) أقول: الماء متعلق بالشمير في قوله صورته قوله: (ويهلنا التوجيه يظهر خلل ما قبل الغن) الفتان صاحب النهاية قوله: (وقللك لايه يستدل أنول: هذا ناظر إلى قوله ويهذا النوب، يظهر خلل ما قبل الغ قوله: (هلا أنه يستويي في العساولة) أقول: يعنى يستوي في الرمن العساولة الغم.

## باب الرجوع في الهبة

قال: (وإذا وهب هية لأجنبي فله الرجوع فيها) وقال الشّافعي: لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده (<sup>()</sup> ولأن الرجوع يضاة التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده، بخلاف هية الوالد لولده على أصله لأنه لم يتم التمليك لكونه جزءاً له. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اللواهب أحق

باب الرجوع في الهبة

لما كان حكم الهية ثبوت الملك للموهوب له ملكاً غير لآرم حتى يصح الرجوع أحتاج إلى بيان مواضع الرجوع ومواتمه وهذا بابه فوله: (وإذا وهب همة الأجنبي فله الرجوع فيها) قال صاحب النهاية: هذا اللفظ يحتاج إلى الشود: أي إذا وهب همة لأجنبي أو للني رحم ليس بعدس م أولم بعدس من الزوجية والمعرض والزيادة وغيرها حالة عقد الهية فله الرجوع من الزوجية والعوض والزيادة وغيرها حالة عقد الهية فله الرجوع فيها اما باللفضاء أو بالرضا من غير المنتجباب بل هو مكروه، وبين كون هذه القيوه معتاجاً إليها بعالا لا يزيد عليه. وقال صاحب المنابة: والمعلى بالأجنبي ها هنا من لم يكن ذا رحم وليس بعدس كبني الأعمام والأخوال ومن كان ذا رحم وليس بعدس كبني الأعمام والأخوال ومن كان ذا رحم وليس بعدس كبني الأعمام والأخوال ومن كان معرماً ليس بذي رحم كالأخ الرضاعي، وخرج بالتذكير في قوله وهب وأجنبي الزوجان، ولا بد من اعتصاداً على أنه يفهم ذلك في أثناء كلامه انتهى. أقول: فولم: وخرج بالتذكير في قوله وهب وأجنبي الزوجان خلل فاحش، إذ لو قصد بالتذكير في قوله: وهب وأجنبي الزوجان خلل فاحش، إذ لو قصد بالتذكير في قوله وهب وأجنبي الزوجان خلل فاحش، إذ لو قصد بالتذكير في قوله: وهب وأجنبي الزوجان بين المرائين وكل همة كانت بين الراجل والمرأة، وهما أما المناك كل همة كانت بين المرائين وكل همة كانت بين الراجل والمسألة

باب الرجوع في الهبة

قد ذكرنا أن حكم الهية ثبرت السلك للمودفِ له غير آلازم تكانا الرجوع صحيحاً، وقد يسنع من ذلك ماتم فيحتاج إلى ذكر ذلك، وهذا الباب كيانة (ولزا وسب هية لابنتي لله الرجوع فيها والمراد الالجنبي ما هنا من لم يكن ذا رحم معرم عن. فخيري منه من كان ذا رحم وليس بمحرم كين الأعمام والخوال ومن كان معرداً ليس يور صح كالأخ الرضاعي، وخرج بالتذكير في قوله وهب والجنبي الزوجان ولا بد من قبلين آخيرين أحدهما وسلمها إليه والثاني ولم يتترن من مواتع الرجوع شهر، حال عقد الهية ولمله تركيمها اعتماداً على أنه يقهم ذلك في اثناء كلام، وقال الشافعي: ذلا يوجوع فيها لقول الا يوجع الواهب في همية إلا الوائد فيها بهيه لولها، روام ان عمر وابن عباس رضي الله عنهم (ولأن الرجوع يقماذ السلك والمثلل عالمتا

باب الرجوع في الهبة

قوله: (وهذا الباب لبياته) أقول: في بحث قوله: (قا رحم معفرم) أقول: جر على الجوار قوله: (وخرج بالتذكير في قوله وهب والمبتى الروجان) أقول: في أنه أو صحح نافرر لخرج المراتان وكل رجل وامراة بهم أحدهما الآخر، بل الوجه إحاق خروجه إلى القيد الثاني لا بدء منه فإن المستامة بدخل في أمال تلك المسائلة بالتبية على عاجم قوله: (اخدهم وسلمها إليه) أقول: لا بد من طا الثيف، وإلا لا يكون وجوها بل امتناما ولا خلاف في جوازة ولماء (والثاني لولم يقور من مواقع الرجوع شيء حال مقد الهيك) أقول: الإنتان بان يقال طرأ أصل شيء قوله: (والمقد لا يقتضي ما يضاف) أقول: من الذي لدعم الاقتصاء قوله: (في على الشفائع) أقول: الظاهر أن يقال على أصل

<sup>(</sup>۱) جيد. الخرجه أبو داور 1764 والفرطي 1764 (فلسلم 176.7 1744) وإن طاجه 1777 وأبو يعلى 1714 وإن جيان 1717 ابن جارزه 124 والدائوطني 77.17 و17 والبيغيني 1747 16 وأصعد 177,474 والطعاري 1714 والمحافي 17.1 والمحافي 17.1 كليم من حديث ابن معامي والدين

ولفظ أبي داود: "لا يحلّ لزمل أن يُعلي عطيّة، أو يهب هيّة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولمد، ومثل الذي يُعطي العطيّة، ثم يرجع فيها كمثل الكلب باكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيمه.

٠٤ كتاب الهبة

بهبته ما لم يثب منهاه أي ما لم يعوض، ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة، فتثبت له ولاية الفسخ عند فوات، إذ العقد يقبله، والمراد بما روي نفي استبداد والرجوع وإثباته للوالد لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى

ليس لإخراج الموتت، وإنما هو للجري على ما هو المتعارف في أمثالها من تغليب الذكور على الإناث كما في خطابات الشرع على ما تقرو في علم الأصول، وأن الزوجين إنما يخرجان من هذه المسألة بثاني القيدين اللذين المقرف المعرف المنافز و أيضا أيضا لا يتقرف من مواقع الرجوع المعرف المافية، إذ لا ثلث أن الزوجية من جملة تلك المواتم. ثم أقول: لمانع أن يبنح انفهام القيد الأول من فيها القيد الأول من فيناف القيدين في أثناء كلام القدوري في مختصره، والمهدة في هذا المسألة على القدوري لأنها من مسائل مخصورة فينك القيدين في أثناء كلام القدوري في مختصره، والمهدة في هذا المسألة على القدوري لأنها من مسائل مخصورة أن يكون المراد منه ما قبل التسليم فلا يكون حجة. لأنا نقول: لا يصح ذلك لأنه أطلق اسم الهية على المال، وذا لا يكون قبل القيض والتسليم، ولأنه عليه الملاة والسلام جدله أحق بها، وهذا يقضي أن يكون لذوره فيها حق، وذلك إنما يكون بعد التبنيم، ولأنه لو كان كذلك لخلا قول: ما مل يبب منها عن الفائدة إذ هو أحق وإن شرط العول، وقد أشار في الكافي أيضاياة والكفاية، ومكذا ذكر في العناية أيضاً إلا الرجه الأول من الوجوه الخلاة السلامة والسراح، والن قولة على المعادة والسلام «الوام» وقد أشار في الكافي أيضاً إلى أي الم يعرف، والمراد حق الرجوع بعد التسليم لأنها لا تكون همة حقيقة قبل التسليم النها لا تكون همة حقيقة قبل التسليم

نسلم ذلك لأن التعليك لم يتم لكونه جزءاً له قوله: (على أصله) أي على الشافعي فإن من أصله أن للأب حق العلك في مال ايد لان جزءاً له تولية التعلق المنافع ألى ما لم ايد بحث المعلك من نقسه من رجه (ولما قوله ﷺ الواهب أحق بهيته ما لم يعب عنها أي ما لم يهيق من لا يعتم إلى نفوله أحق يدل على أن لغيره لم يا المنافع ألى أن لغيره على أن لغيره لم الم يعتم على أن لغيره لم المنافع ألى أن لغيره على أن لغيره على أن لغيره لمن المنافع ألى أن المنافع ألى الأنسانية الأطارة أن الاراضاة يهدي إلى من فوقه ليصونه بعاهم، والى من دونه ليخدم، وإذا تطرق الخلاف بلا ألى المقصود من العقد يتمكن العاقد من الفسخ كالمشتري إذا

الشانعي توك: (فإن من أصله الغ) أتول: بل الظاهر أن العراد أصله في تجويز الرجوع قول: (ولنا قوله العبادة والسلام الواهب تقوي بهيئه) أفراز: ولك أن تتامل في أحقية الواهب بعد السليم، فإن التابت للموهوب خفية المشلك وللواهب حن السليم ال الرخا تفكيه يكون الثاني أحق من الأولى، إلا أن يقال: الاحقية باعتبار أن للراهب حن السليك بالملك اللازم قول: (ولا على للغرة فل السليم) أفول: في بحث، لأن للموهوب له حق القيض التشكك في السجلس عننا على ما مر قول: (ولائه لو كان كللك لخلا قوله عا

<sup>(</sup>١)الرابح وقف. أخرجه ابن ماجه ١٣٧٧ والدارقطني ٤٤٣ واليهيقي ١٩٨٦ كلهم من حديث أبي هريرة االرجل أحق بهيت ما أم يتب ضها ٩٠٠ قال البيهين: وهذا المنتزي بلغا الإستاد أقيل والرابعين بن استاعيل ضعيف حدة أهل المنفع بالعديث وصعر بن جناز عن أبي هريرة منطعة، والمستفوظ عن معروبن ديناز عن سالم عن أبيه عمر قال: فعن وصب هبة فقم بيتب، فهو أحق بهت إلا لذي رحمه ثم ساق إستاد إلى عمود به وقال: قال البيلاري: مذا أسخة امد وقال البرسريري بي أورائية: في إستاده إنوام بن استاميل وحر ضعيف أهد.

وورد من حدیث این میاس من طریقین اصدها هند انظراتی فی معجمه کنا هی تصدیر افراد ۵ و ۱۹۱۶ والأخری هند الدارفتانی ۱۹۱۳ وفی استانه محمد در عدید اندرزین بال از ایرانیمی: الله مید التامی فی احدید محمد در عدید اند و نال باز الفضال کالمنتشب هاد: وهو لم بعمل إلی المرزمی إلی علی استان کالب، و هو ایرانیمی در آنی می واشعامی، اقطال اجتباری تا می

وانتقا من وهم هـة فهو آخق بهت ما لم يف متها، فإن رجع في هـته، فهو كالذي يقيه ثم ياكل قيته ورور أيضاً من خديث اين عمر اخرجه المساكل 2:73 والدونقش 2:77 والييقي (1.17 من وهب هـة)، فهو احق بها ما لم يف منهاه. صفحه الحاكم وقال: لم يخرجه إلا أن يكون المنطق في مان يعتاد يكف الفيمي لم.

وقال أأبيقي تي المعرفة : فلط فيه حيد الله بن موسى والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من قوله، قلا يبعد ت المنظ الدارليكي في 1711. الموصول طرق ضعيفه، ورخح البيهتي وقف. () هر المدني المنظرة، المنظرة،

رجوعاً. وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان الحكم، أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام «العائد في هبت كالمائد في قينه، وهذا لاستتباحه. تم للرجوع مواتع ذكر بعضها فقال: (إلا أن يعوضه عنها) لحصول المقصود (أو

وإضافتها إلى الواهب باعتبار أنها كانت له كرجل يقول: أكلنا خبز فلان الخباز وإن كان اشتراه منه، ولأنه أثبت للواهب حقاً أغلب من حق الموهوب له، ولا يجتمع الحقان وحق الواهب أغلب لا بعد تمام الهبة بالقنض، إذ لا حق للموهوب له قبل القبض، ولأنه مدّ هذا الحق إلى وصول العوض إليه وذا في حق الرجوع بعد التسليم انتهي. أقول: في الوجه الأول والثاني من تلك الوجوه بحث. أما في الأول فلأن عدم صحة إطلاق اسم الهبة على المال حقيقة قبل القبض والتسليم ممنوع، فإن القبض ليس من أركان عقد الهبة بل هو شرط تحقق حكمه كما تقرر فيما مر فكان خارجاً عن حقيقة الهبة. ولئن سلم عدم صحة إطلاق اسم الهبة على المال حقيقة قبل القبض فلم لا يجوز إطلاق ذلك عليه مجازاً باعتبار ما يؤول إليه كما في نحو (أراني أعصر خمراً) وقد جوزت إضافتها إلى الواهب باعتبار أنها كانت له وهذا لسر بأبعد من ذلك. وأما في الثاني فلأنه قد تقرر في علم العربية أنه يجوز استعمال أفعل محدداً عن معنى التفضيل مه ولا باسم الفاعل أو الصفة المشبهة حال كونه عارباً عن اللام والإضافة ومن، ومنه قوله تمالي ﴿ وهم أهون عليه ﴾ إذ ليس شيء أهون على الله تعالى من شيء فلفظ أحق في هذا الحديث المذكور عار عن الأمور الثلاثة المزيورة، فلم لا يجوز أن يعتبر مجرداً عن معنى التفضيل فيصير المعنى الواهب حقيق بهيته ما لم يثب منها فلا يقتضي أن يكون لغيره فيها حق. نعم الظاهر الشائع أن تكون صيغة أفعل مستعملة في معنى التفضيل، لكن المعتد ض مانع مستند باحتمال أن لا يكون معنى التفضيل مقصوداً في الحديث المذكور الذي استدلوا به على جواز الرجوع في الهبة بعد القبض، ولا يخفي أن الاحتمال كاف في مقام المنع قادح في مقام الاستدلال، على أن لقائل أن يقول: لو كان معنى التفضيل مقصوداً في الحديث المذكور فصار المراد أن يثبت للواهب في هبته حق أغلب من حق الموهوب له فيها لما كان الرجوع عنها مكروهاً، ولما قال: النبي عليه الصلاة والسلام االعائد في هبته كالعائد في قيئه، ١١١) لأن الرجوع حينئذ يصير في حكم تفضيل الفاضل وترجيح الغالب، فالوجه تجريد أحق في الحديث المذكور عن معنى التفضيل تطبيقاً للمقامين وتوفيقاً للكلامين فتأمل. ثم إن بعض الفضلاء قدح في الوجه الثالث أيضاً من تلك الوجوه حيث قال: هذا يجر إلى القول بمفهوم الغاية وقد نفاه الشارح: يعني صاحب العناية. أقول: صرح المحقق التفتازاني في التلويح في باب المعارضة والترجيح بأن مفهوم الغاية متفق عليه فكيف ينفيه الشارح المزبور قوله: (ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة) لأن العادة الظاهرة أن الإنسان يهدى إلى من فوقه ليصونه

وجد بالسبع عبياً (تشبت له ولاية الفسخ عند فوات المقصود إذ العقد يقيله، والمراد بما ووى نفى استيفاد الرجوع) يعني لا سبينة الراهب بالرجوع في الهية ولا يغرد به من غير نفساء أو رضا إلا الوالد فإن أنه ذلك إذا احتاج إليه لحاجت، وسمى ذلك رجوعاً باعتبار الظاهر أنه يكن رجوعاً في الحكم وقوله: (في الكتاب) أي القدوري (فله الرجوع لبيان الحكم، أما الكرافة لملازمة لغوله في العالمة في هيه كالمائد في قيمه ومثلاً الاستياحاً لا السريم، بدليا فريافي في حديث آخر العالمة في هيه

لم يضم منها عن الغالمة الخي أقرل: هذا يجر إلى القول بمفهوم الناية وقد نقاه الشارع قوله: (لأن العادة الظاهرة أن الإنسان يهدي إلى من فهل لهمونه بجاهه الخياة أقرل: المفهوم من هذا القرير خلاف المدهي حيث خص التمويض بالمتسايين والمدعي كان أهم قول: (وإن لك يكن مرجوعاً في الحكم) أقرل: بل أمراء قرله: (وهذا لاستهامه لا لتمويمه) أقرل: في بحث قوله: (بقابل قوله عليه العملاة والسلام في حقيق أقرل: الأظهر في وراية لمزي.

<sup>(</sup>۱) مصبح. أخرجه البخاري ۲۳۱۱ وسلم ۱۳۲۲ وأبو داود ۲۵۴۸ والنساتی ۱۳۸٫۹ واین ماجه ۱۳۸۵ دوبن حیان ۲۱۱ و وابلوي ۲۴۰ (۱) مطابعاتري ۱۳۷۱ والطبالسي ۱۳۱۹ والبلونی ۱۳۹۱ والمید ۲۰۸۱ از است. ۱۳۹۱ تقلم من حیت این عباس. وله تفدد من حدت این همر واین جاس تقدّ تفریحه قبل میتونن.

٢٤ كتاب المة

تزيد زيادة متصلة) لأنه لا وجه إلى الرجوع فيها دون الزيادة لعدم الإمكان ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد.

بجاهه وإلى من دونه ليخدمه وإلى من يساويه ليعوضه انتهى. وقال بعض الفضلاء: المفهوم من هذا التقرير خلاف المدع, حيث خص التعويض بالمتساويين والمدعى كان أعم انتهى. وقد سبقه إلى هذا الدخل الشارح العيني حيث قال بعد نقل كلام صاحب العناية: قلت: فعلى هذا ليس له الرجوع إلا في الثالث، ومع هذا له الرجوع في الكل ما لم يعوض انتهى، أقول: يمكن توجيه ما ذكر في العنابة بأن المراد بالتعريض في قوله: وإلى من بساويه ليعوضه هو التعويض المالي، وبالتعويض في قوله: إن المقصود بالعقد هو التعويض ما يعم التعويض بالصيانة وبالخدمة وبالمال، فالمخصوص بالمتساويين هو التعويض المالي، وأما التعويض المطلق فيوجد في الأعلى والأدني والمساوى، والتعليل المذكور يشمل الصور الثلاث فلا يضره كون المدعى أعم فإنه يدل على جواز الرجوع في الكل ما لم يعوض تأمل تفهم. واعلم أن صاحب العناية ليس بمنفرد في ذلك التقرير بل سبقه إليه صاحب النهاية وغيره فقال في النهاية: توضيحه أن مقصوده من الهبة للأجانب العوض والمكافأة، لأن الإنسان بهدي إلى من فوقه ليصونه بجاهه وإلى من دونه ليخدمه وإلى من يساويه ليعوّضه، ومنه يقال: الأيادي قروض انتهي. ثم إن صاحب التسهيا, اعترض على أصل هذا الدليا, حيث قال: أقول: على هذا التعليل لوقيد بنفي العوض ينبغي أن يمتنع الرجوع لأنه ظهر أن العوض ليس بمقصود، ولكن قوله: عليه الصلاة والسلام أما لم يعوض، (١١) يدل على جواز الرجوع وإن قيد بنفي العوض انتهي. أقول: يمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم ظهور أن العوض ليس بمقصود عند التقييد بنفي العوض، فإن التعويض من الموهوب له ليس بإيجاب الواهب إياه وإلغائه بل يحسب مروءة الموهوب له، وجرى العادة على التعويض، وينفى الواهب التعويض لا يفوت ذلك، بل ربما يكون نفيه إياه سبباً لهيجان مروءة الموهوب له، ويجوز أن يقصد ذلك الواهب بنفيه إياه ذلك المعنى. ولئن سلمنا ظهور ذلك فنقول: الوجه المذكور علة نوعية لإثبات نوع الحكم، وذلك لا يستلزم الإطراد في كل صورة كما قالوا: مثل هذا في الوجه الثاني من وجهى عدم جواز هبة المشاع فيما يقسم فيما مر فتذكر قوله: (لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوهاً) أي باعتبار الظَّاهر وإن لم يكن رجوعاً في الحكم، كذا في الكافي وعامة الشروح وقال بعض الفضلاء: بل شراء إضراباً عن قوله: إن لم يكن رجوعاً في الحكم. أقول: ليس هذا بصحيح لأن المراد بتملك الوالد ها هنا تملكه بطريق الاتفاق على نفسه لا بطريق الشراء لأن الشراء مما لا مساس به بالهية فلا بناسب تأويل الحديث المزيور قطعاً ولأن قولهم: للحاجة يعين الأول لعدم الاحتياج إلى الحاجة في تملكه بالشراء، على أنهم صرحوا بالأول حيث قال في البدائع: فإنه يحل له أخذه من غير رضا الولد ولا قضاء القاضي إذا احتاج إليه للإنفاق على نفسه انتهي. وقال في الكفاية: من شروح هذا الكتاب فإنه يستقل بالرجوع فيما يهب لولده عند احتياجه إلى ذلك للإنفاق على نفسه انتهى إلى غير ذلك من المعتبرات قوله: (وقوله في الكتاب فله أن يرجع لبيان الحكم، أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام والعائد في هبته كالعائد في قينه، (٢) وهذا الاستقباحه) قال الشارح العيني: قيل قد استدل المصنف على كراهة الرجوع بهذا الحديث الصحيح ثم يشترطون في جوازه الرضا أو القضاء، فإذا كان الرجوع بالرضا فلا كلام فيه ولا إشكال، وأما إذا كان بالقضاء فكيف يسوغ للقاضى الإعانة على مثل هذه المعصية؟ وكيف تكون إعانته على

كالكلب يقيء ثم يعودا حيث شبهه بعود الكلب في قيته، وفعله لا يوصف بالحرمة (ثم للرجوع، موانع ذكر بعشمها) يعني الهدوري، وقد جمعها القائل في قوله:

موانح الرجوع في فيصل الهيمة يا صاحبي حيوون دمع خزف. فالدال الزيادة، والميم موت الواهب أو العوهوب له، والعين العوض، والخاه خروج الهية عن ملك الموهوب له، والزاي

<sup>(</sup>١) مراد المصنف ما تقدّم قبل حديثين، وهو بلفظ اما لم يُثب، إنما رواه المصلف بمعناه.

<sup>(</sup>٢) تقدُّم تخريجه قبل حديث واحد.

قال: (أو يموت أحد المتعاقدين) لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حال

المعصية التي هي معصية أخرى منتجة للجواز؟ وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فبعده كذلك الأن فضاء القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، وإنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على وصوله إلى حقه، فإذا كان الرجوع في الهية لا يحل لا يعيير بالقضاء حلالاً، وقد اعترف المصنف بعد ذلك بأن في أصل الرجوع في الهية وهاء فكيف يسوخ للقاضي الإقدام على أمر واه مكروه انتهى كلامه.

أقول: هذا الإشكال إنما نشأ من عدم الوقوف على أن محل القضاء فيما نحن فيه ماذًا، فإن الذي كان مكروهاً إنما هو نفس الرجوع عن الهبة لا جواز الرجوع عنها، والذي يكون محلاً للقضاء إنما هو جواز الرجوع عنها لا نفس الرجوع، فإن القاضي لا يقول للواهب في حكمه له عند الترافع مع الموهوب له ارجع عن هبتك، بل يقول: لك الرجوع عنها مع كراهة فيه، وليس في قضائه هذا إعانة على أمر مكروه بل فيه إجراء حكم شرعي على أصل أثمتنا وهو جواز الرجوع عن الهبة مع كراهة فيه، فإن رجع الواهب عنها بعد ذلك كان مرتكباً للمكروه بطوع نفسه لا بإعانة القاضي عليه، وإن امتنع الموهوب له بعد ذلك عن دفعها إليه يلزمه القاضي دفعها إليه، وليس فيه أيضاً إلزام المكروه لأن دفع الهبة إلى الواهب ليس بمكروه بل هو واجب على الموهوب بعد أن رجع الواهب عنها بلا مانع عن الرجوع وإن كان نفس الرجوع مكروهاً. ثم إن القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، ولكن يجعل الضعيف قوياً والمختلف فيه متفقاً عليه بتعلق حكمه بذلك كما تقرر في موضعه. ثم إن الضعيف إذا كان ناشئاً من اختلاف العلماء في مسألة لا يمنع القاضي عن الإقدام على الحكم بها سيما إذا وافق مذهبه وما نحن فيه من هذا القبيل كما ترى فاندفع الإشكال المذكور بحذافيره، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام قوله: (أو تزيد زيادة متصلة) قال صاحب العناية: ولا بد من قيد آخر وهو أن يقال: تورث زيادة في قيمة الموهوب اهـ. أقول: بل من ذلك القيد الآخر بدّ بقوله: أو تزيد زيادة متصلة، لأن ما لا يورث زيادة في قيمة الموهوب نقصان في الحقيقة وإن كان في صورة الزيادة كما صرحوًا به قاطبة حتى صاحب العناية نفسه حيث قال: فيما بعد وأما اشتراطً كونها مؤثرة في زيادة القيمة، فلأنها لو لم تكن كذلك عادت نقصاناً، فربّ زيادة صورة كانت نقصاناً في المعنى كالإصبع الزائدة مثلاً اهـ. والظاهر أن الاعتبار للمعنى دون الصورة فلا احتياج إلى قيد زائد، ولقد أحسن صاحب النهاية في البيان ها هنا حيث قال: ثم اعلم أن المراد من الزيادة المتصلة هو الزيادة في نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في قيمة الموهوب كالسمن والجمال. أما لو زاد الموهوب في نفسه لكن لا تورث تلك الزيادة زيادة في قيمته فهو ليس بزيادة حقيقة فلا تمنع الرجوع فإنه قد يكون الشيء زيادة صورة نقصاناً معنى كالإصبع الزائدة وما أشبه ذلك وقال: هكذا كله في الذخيرة. ثم أقول: بقي ها هنا شيء وهو أنهم صرحوا بأن الزيادة الصورية التي لا تورث زيادة في القيمة كالزيادة الحاصلة بطول القامة وبالإصبع الزائدة لا تمنع الرجوع، مع أن الدليل الذي ذكروا لمنع الزيادة المتصلة الرجوع، وهو أنه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة مدم الإمكان، ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد جار بعينه في تلك

الزوجية، والقاف القرابة، والهاء هلاك الموهوب. وذكر الصنف نقال: (إلا أن يعوضه عنها لحصول المقصود أو تزيد زيافة معنما لحصول المقصود أو تزيد زيافة معنما الخيادة فالان التقصاد لا يستم متصلة) ولا بد من قيد آخر وهم أن يقال: خورت زيادة في قيبة الحرومية إذا والدت كان للواحب الرجوع وإنما منتما الرجوع فيها فون الزيادة المنافئة، أن الما تتمام وخولها تعت العقدة إن الما اشتراط كرتها المنتماة لائها أو لم تكن كذلك عادت نقصاتاً ، فربّ زيادة صورة كانت نقصاتاً في المعتمى كالإصبع الزائدة متذاه وطولب بالشرق بين الرز بالعيب والرجوع في الهيئة في أن الزيادة المنتصلة تمنية الرد بين الرجوع في الهيئة والمتحالة المنافزة بالكرب الأربوع في الهيئة والأن الإسلام الزيادة جيباً ، أو على الأصل وحدة لا سيل إلا المنافزة بالدون والمتحالة بالذي يرة على الأصل والزيادة جيباً ، أو على الأصل والمنافزة على مورد

کتاب الهبة

حياته ، وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد إذ هو ما أوجب. قال: (أو تخرج الهية عن ملك الموهوب له) لأنه حصل بتسليطه فلا ينقضه، ولأنه تبدئد الملك بتجديد سبيه. قال: (فإن وهب لأخر أرضاً بيضاء فألبت في ناحية منها تخلأ أو بني بيتاً أو دكاتاً أو آرياً وكان ذلك زياة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها) لأن هذه زيادة متصلة. وقوله وكان ذلك زيادة فيها لأن الدكان قد يكون صغيراً حقيراً لا يعد زيادة أصلاء، وقد تكون الأرض عظيمة يعدّ

الصورة أيضاً فليتأمل في التوجيه قوله: (فإن وهب لآخر أرضاً بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلاً) قال صاحب العناية: هذا نوع من الزيادة المتصلة فكان حقها التقديم اه. أقول: وجه التأخير أن للمصنف كره أن يفصل بين الألفاظ المذكورة بطريق الاستثناء في مسألة مختصر القدوري يذكر مسألة مستقلة من مسائل الجامع الصغير وهي هذه المسألة، فإن المستثنى مع المستثنى منه ككلام واحد فلا ينبغي أن يذكر بينهما كلام آخر مستقلّ بنفسه. وقال بعض الفضلاء في الاعتذار عنه: إلا أن المصنف قد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب وتأخير التعويض لما فيه من كثرة التفصيل اهم. أقول: ليس هذا بشيء لأن المصنف لو قصد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب لما ذكر القرابة المحرمية والزوجية من أصولُ الموانع بين التفريعات بقوله: وإن وهب هبَّة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها، وبقوله: وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر، تبصر تقف قوله: (فإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي) أقول: قيد النصف في الكتاب بكونه غير مقسوم، والظاهر عدم التقييد بذلك كما وقع في عامة المعتبرات، إذ الحكم فيما إذا باع نصفها مقسوماً كذلك قطعاً وتخصيص الشيء بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه كما صرحوا به، وكأن وجه التقييد في الكتاب إرادة إثبات الحكم في المقسوم بالطريق الأولى، فإنه لما صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صحة الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوماً أولى كما لا يخفى، وسيأتي التعرض من الشراح لنظير هذا في قوله: وإنَّ عَوْضه أجنبي عن الموهوب له متبرعاً فتبصر قوله: (وقال زفر رحمه الله: يرجع بالنصف) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: وقال زفر رحمه الله: يرجع بنصف العوض. أقول: هذا سهو، فإن المراد بالنصف في قول المصنف وقال زفر يرجع بالنصف إنما هو نصف الهبة دون نصف العوض، وهذا مع كونه ظاهراً من تقرير المصنف منصوص عليه في الكَّافي والكفاية وغاية البيان وغيرها قوله: (وفي أصله وهاء) أي في أصل الرجوع ضعف قال صاحب الكافي في تعليل ذلك: لأن الواهب إن كان يطالب بحقه فالموهوب له يمنع بملكه. وقال تاج الشريعة: لأنه ثابت بخلاف القياس لكونه تصرفاً في ملك

المقد، وكذلك الثاني لأن الولد بعد الانفصال لا يتم الأم لا محالة، ولا إلى الثاني لأنه تبقى الزيادة في يد المشتري مجاناً وهو رباء يخلاف الرجوع في الهية قان الزيادة لو يقيت في يد الموهوب له نجاناً لم تفض إلى الرباء وأما في المتصلة فلان الرو ياليب إنسا هو معن حصلت على ملكه فكان نه إسقاط حقد برضاء فلا كنون الزيادة «المنة عنه يخلاف الرجوع في الهية فال الرجوع ليس برضا ذلك ولا باختياره تكانت مائه قراؤا عامت أحد المتعاقبين بطيل الرجوع أيضاً، لأكه إن مات الموهوب له تقد التقال الملك إلى الورنق وضوع عن ملك فصار كما إذا اتقال في حال حجاله، وإذا عائل الرجوع أيضاً، لأكه إن ما المقداؤ هو بالوجهة وكذلك إذا خرج الهية من ملك الموهوب له لأنه حصل يسليطة ولائه تجدله الملك يتجدد سبها كتيم حرف المنطوبة من الرجوع فكاناً في تبدل الملك المنازية في تبدل العن لم يقدل الملك المنازية المتصلة في تبدل المائلة عن المائلة والمواد عند الفقها، وعند العرب الأري: الأخية، المنازية المتصلة عند المائه وهو المراد عند الفقها، وعند العرب الأري: الأخية، المنازية المتصلة فكان حقياً التغيدة أو كان ذلك المولوب الأري: الأكذاب في قطاعة منها لا بعنم الرجوع في غيرها، وكلاء فيها والواد عن الهية لهي المدوع في غيرها، وكلاء والوادي المناز الكناذ الن يتعرف في العرض عن الهية لمع الدين المناه والموس عن الهية لمع الدينوع إلى الواصع. والمواد يابيان الألكا الني تسمسان في العرض عن الهية لمع الدين المناه المناد عن الهية للعرض على المع المناد والموساء المعال المناد على الموض عن الهية لمع الدين لمنظ المناد عن الهية لمع الدين المناه المعال على الموض عن الهية لع الدينوع إلى الواصع المناد المعال المناد المعال المعال المناد المعال المناد المعال المعا

قوله: (هذا نوع من الزيادة المتصلة فكان حقها التقديم) أتول: إلا أن المصنف قصد سرد أصول الموانع ثم التفريع على الترتيب وتأخير التمويض لما فيه من كثرة التفصيل قوله: (لا يعتم الرجوع في غيرها) أقول: ليس في محله.

٤٥

ذلك زيادة في قطعة منها قلا يمتنع الرجوع في غيرها. قال: (فإن ياع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي) لأن الامتاع بقدر الماتع (وإن لم يبع شيئاً منها له أن يرجع في نصفها) لأن له أن يرجع في كالمائية في نصفها بالطريق الامتاع بقدر الماتع (وإن وهب هيئاً للني رحم محرم منه فلا رجوع فيها) لقواد عليه الصلاة والسلام اؤاة كانت الهيئة لذي رحم محرم منه لم يرجع نهيا) "أو لأن المقصود فيها مسئة الرحم وقد حصل (وكذلك ما وهب أحد الزوجين للأخر) لأن المقصود فيها الصلاء المقاد، حتى لو تزوجها بعد ما وهب لهنا المنافقة عن منافقة عن ميئات أو المنافقة المنافقة عن ميئات أو المنافقة من منافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن منافقة واحداً (وإن المنافقة عن منافقة عن ميئات أو المنافقة المنافقة عن منافقة وإحداً (وإن المنافقة المنافقة المنافقة واحداً (وإن المنافقة المنا

الغير ولهذا يبطل بالزيادة المتصلة وبغيرها من الموانع واقتفى أثره صاحب العناية والشارح العيني. أقول: في فيلهم: ولهذا يبطل بالزيادة المتصلة ويغيرها من الموانع خلل، لأن الرجوع ثابت بخلاف القياس في جميع الصورة . اي فيما يرجد على المساورة للقيام أو تقويم بطلائة في صورة منه قال المساورة للما يسمح تقويم بطلائة في صورة . فالصواب أن بطلائه بالزيادة البطلائة فيل موارة في الموافع لما ذكر من المساورة لعدم انتخاكه عن تلك العلة في صورة . فالصواب أن بطلائه بالزيادة المتصلة ويغيرها من العواقع لما ذكر من المرافع لما ذكر من عند المساورة في موارة . فالمواب أن بطلائه بالزيادة المتصلة ويغيرها من العواقع لما ذكر من المساورة به عند الانتفاضة بكل ما ثبت بالنص على خلاف القياس . أقول : هذا ساقط، لأنه إن أدل المنافرة بالتفي على خلاف القياس فعيفاً بالتنص على خلاف القياس ضعيفاً بالناس على خلاف القياس ضعيفاً بناسبة إلى ما ثبت على وفق القياس ضعيف بالنسبة إلى ما ثبت على وفق القياس،

عوضاً يبطل به الرجرع، وأما إذا وهب من الواهب شيئاً ولم يعلم الواهب أنه عوض هبته فلكل واحد منهما أن برجع في هيه، وليس من شرط العوض أن يسادي العوضوب بل الفليل والكثير الجنس وخلافه سراء لأبها ليست بمعاوضة معضفة فلا يستخلق فيها الرباء ولا أن ينحصو العوض على العوضوب لم يل الوغوضة الجنبي عترضاً مع (وإذا تيضه الواهب بطا الموجوب المناقب والألواز لأن يون المناقب والموجوب المناقب والموجوب الذا يعرض درهم منها لؤله لا يكون الموضوب بمن المعرض بدارً والعوض بهت منها أن الموجوب الذا يعرض درهم منها لؤله لا يتقطع به حزة الموجوب المناقب المناقبة على الموجوب المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة على المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة ولكل المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة المناقب

تولد: (ولا أن يتحمر الموض) أتول: معلوف على توله أن يساري الموهرب قال المصنف: (كيفل الخلع والصلح) أتول: قال في الكافي عن هم العند زامنا قيد به ليستقيم منين الإسقاط قواد: (لكنه ينترط فيه) أتول: ينتي يشترط في العرض قواد: (لأنا تعلم بيقين أن قصد الواهب من هيته لم يكن ذلك الفرخ أتول: مناج هذا المؤلف عوضاً عن هبت قوله: (فلا يحصل به) أتول: فيه بحث قول: (وليجول أن الرجوع فيه قبل الموض صحيح اليح) أثول: فيه بحث.

<sup>(</sup>١) غيبة.. أخرج الدائطين 1,12 والحديد 17.0 واليهيقي 1,141 كلهم من حديث سعرة في إسناده عبد الغار بعض المناطقية وقال الزيامي في نصب الرفية 1771، قال بن الجوري في التحقيق: عبد الله بن جدشر هذا ضمية مرحقاً ما حب التنقيع. ابن وقال اربل هو قدة من رحال الصحيحين والفيضية من الدائم في من المنافيق بوراة عدا المحيث كالهم ثقالت، ولكه حديث منكر، وهو من أتكر ما روي من الحديث من مديرة ادرفقد مشخصة المحاكم، وسكت عن اللحجيل الهدر في هيا: اختلاف العلمة في سعاع الحديث من سعرة والأكلام على أنه لم يسم من حديث الشائعة للطبر عشيدة الأطاقية.

٤٦ كتاب الهية

الأجنبي كبدل الخلع والصلح. قال: (وإذا استحق نصف الهية رجع يتصف العوض) لأنه لم لو يسلم له ما يقابل نصفه (وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهية إلا أن يرة ما يقي ثم يرجع) وقال زفر: يرجع بالنصف اعتباراً بالعوض الآخر. ولنا أنه يصلح عوضاً للكل من الإنباد، ويالاستحقاق ظهر أنه لا عوض إلا هو، إلا أنه ينخبر لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم قله أن يردد. قال: (وإن يوجب داراً فعوضه من نصفها) رجع الواجب في النصف الذي لم يعوض لأن الملتخ خص النصف. قال: (ولا يصح الرجوع إلا يتراضيهما أن يعكم العالج) لأن مختلف بين العلما: وفي أصله وها، وفي حصول المقصود وعديد خفاء، فلا يد من الفصل

إلا ترى أنهم قالوا: كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس من الأحكام يختص بمورد النص، بخلاف ما ثبت به على وفق القياس، وإن أراد بذلك أنه يقتضي أن يكون كل ما ثبت بالنص على خلاف القياس موقوفاً على الرضا أو القضاء فهو ممنوع، وإنما يكون كذلك لو كان قوله: وفي أصله وهاء علة تامة لمدم صحة الرجوع بدون الرضا أو

الموهوب له يؤدي إلى المعوّض ما أمره به ظاهراً فصار كتعويضه بنفسه، ولو عوضه بنفسه لم يبق شبهة في بطلان حق الرجوع، فكذلك إذا عوض بأمره، غير أن المعوض عنه لا يرجع عليه بما عوض سواء كان بأمره أو بغير أمره ما لم يضمن الموهوب له صريحاً. أما إذا كان بغير أمره فظاهر، وأما إذا كان بأمره فلأن التعويض لما كان غير مستحق على الموهوب له كان أمره بذلك أمراً بالتبرع بمال نفسه على غيره وذلك لا يوجب عليه الضمان، ما لم يضمن (وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لأنه لم يسلّم له ما يقابل نصفه، وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يردّ ما بقي ثم يرجع) عند علمائنا الثلاثة وقال زفر: (يرجع بنصف العوض) قاس أحد العوضين على الآخر، لأن كل واحد منهما مقابل بالآخر كما في بيع العرض بالعرض، فإنه إذا استحق بعض أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجع على صاحبه بما يقابله (ولنا أن الباقي يصَّلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء) وما يصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء لأن البقاء أسهل من الابتداء، ولأن ما يصلح أن يكون عوضاً عن الكلُّ في الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء بالاستحقاق، إذ به ظهر أنه لا عوض من الابتداء إلا هو. وعورض بأن الفرض أنه عوض وأجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض، فإذا كان الكُلُّ في الابتداء عوضاً عن الكل كان النصف في مقابلة النصف فكان عوضاً عن النصف ابتداء. وأجيب بأن ذلك في المبادلات تحقيقاً لها، وما نحن فيه ليس كذلك، فليس له الرجوع في شيء من الهبة مع سلامة جزء من العوض بما ذكرنا من الدليل، بخلاف ما إذا كان العوض مشروطاً لأنها تتم مبادلة فيوزع البدل على الميدل. والجواب عن قياس زفر أن المعوض يملك الواهب العوض في مقابلة الموهوب قطعاً فاعتبر المقابلة والانقسام، وأما الواهب فيملك الهبة ابتداء من غير أن يقابله شيء، ثم أخذ العوض علة لسقوط حق الرجوع والعلة لا تنقسم على أجزاء الحكم قوله: (إلا أنه) أي إلا أن الواهب (يشخير) بين أن يردّ ما بقي من العوض ويرجع في آلهبة وبين أن يمسكه ولم يرجع بشيء (لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العوض ولم يسلم فله أن يردُّ ما يقي من العوض، وإن وهب داراً فعوضه من نصفها رجع بالنصف الذي لم يعوض لأن المانع خص النصف) غاية ما في الباب أنه لزم من ذلك الشيوع لكنه طارىء فلا يضر، كما لو رجع في النصف بلا عوض فإن قيل: قد تقدم أن العوض الإسقاط الحق فوجب أن يعمل في الكل لئلا يلزم تجزؤ الإسقاط كما في

قول: (ولتا أن الباقي يصلح أن يكون موضاً من الكل من الإيشاء وما يصلح الكي أقول: وكذلك في بين المرض بالمرض. وجراء بأن المراد أن الباقي بمبا ليس من المبالات ومنها إلا بالمحسطة الأخر. ووقع في نسخة مقرودة على الشارع مكانا. ولن أن الباقي يصلح أن يكون موضاً عن الكل من الايشاء بصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الايشاء بصلح أن يكون عوضاً عن الكل من الايشاء بصلح أن يكون عوضاً عن قبل إلياء بالاستحقاق إذ به يقوم أن الكل من الايشاء ولى المنافق من المنافق من المنافق من المنافق المنافق المنافق من المنافق ا

كتاب الهية

بالرغما أو بالقضاء، حتى لو كانت الهية عبداً فاعتنه قبل القضاء نفذ، ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه. وكذا إذا ملك في يده بعد القضاء لأن أول القبض غير مضمون، وهذا دوام عليه إلا أن يمنعه بعد طلبه لأنه تعدى، وإذا رجع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخاً من الأصل حتى لا يشترط قبض الواهب ويصح في الشائع لأن العقد

القضاء، وليس كذلك بل العلة الثامة له مجموع قوله لأنه مختلف بين العلماء وفي أصله وهاه، وفي حصول المعقود وعلمه خفاه، ولا تجري هذه العلة بتمامها في كل ما ثبت على خلاف القياس فلا انتقاض به. ثم إن الإمام العطرزي قال في المغرب: الوهاء بالمدخطأ، وإنها هو الوهي مصدو وهي الحيل يهي وهياً إذا ضعف اهد. وقد نقله عنه كليم من الدراح ها هنا ولم يتعرضوا له بنه ونقله عنه صاحب العناية أيضاً وقال: وهو خطأ، لأن همة المقصور السماعي ليس بخطأ وتخطئة ما ليس بخطأ خطأ اهد ولا يلهب على ذي نطاقة أن الخطأ ها هنا إنما هر كلم محاصب العناية، فإنه زعم أن الوهي في قول صاحب العنرب: وإنما هو الوهي مقصور الوهاء، وليس كذلك قطعاً بل هو على وزن الفعل يفتح الواو وسكون الهاء كالرمي، ومن البين فيه قول صاحب المغرب: مصدر

الطلاق. أجيب بأنه ليس بإسقاط من كل وجه لما تقدم أن فيه معنى المقابلة فيجوز التجزؤ باعتباره بخلاف الطلاق. قال: (ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما الخ) لا يصح الرجوع في الهبة إلا بالرضا أو القضاء لأنه مختلف فيه بين العلماء. قيل لأن له الرجوع عندنا خَلَافاً للشافعي، وإذًا كان كذلك كان صَعيفاً فلم يعمل بنفسه في إيجاب حكمه وهو الفسخ ما لم ينضم إليه قرينة ليتقوى بها كالهبة، فإنها لما ضعفت لكونها تبرّعاً لم ينفذ حكمها ما لم ينضم إليها القبض، وفيه نظر تقدم غير مرة، والمخلص حمله على اختلاف الصحابة إن ثبت قوله: (وفي أصله وهاء) أي في أصل الرجوع ضعف، لأنه ثبت بخلاف القياس لكونه تصرفاً في ملك الغير، ولهذا يبطل بالزيادة المتصلة وبغيرها من الموانع. قال في المغرب: الوهاء بالمد خطأ، وإنما هو الوهي، وهو خطأ لأن مدّ المقصور السماعي ليس بخطأ، وتخطئة ما ليس بخطأ خطأ قوله: (وفي حصول المقصود وعدمه خفاء) لأن مقصوده منها إن كان الثواب فقد حصل، وإن كان العوض لم يحصل (فإذا تردد) لا بد من الفصل بالرضا أو القضاء، حتى لو كانت الهبة عبداً فأعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك قبله (لم يضمن لقيام ملكه فيه، وكذا إذا هلك في يمنه بعده لأن أول القبض غير مضمون، وهذا دوام على ذلك إلا أن يمنعه بعد الطلب لأنه تعدّى، وإذا رجع بالقضاء أو بالرضا كان فسخاً من الأصل) وخالف زفر في الرجوع بالتراضي وجعله بمنزلة الهبة المبتدأة لأن الملك عاد إليه بتراضيهما فأشبه الردّ بالعيب، فإنه إذا كان بالقضاء كان فسخاً وإذا كان بالرضا فهو كالبيع العبتدإ. والجواب أن التراضي على سبب موجب للملك أو على رفع سبب لازم يجعل العقد ابتدائياً، وها هنا تراضياً على رفع سبب غير لازم، وذلك لا يوجب ملكاً مبتدأ بل يكون فسخاً من الأصل (حتى لا يشترط قبض الواهب ويصح في الشائع) كما إذا وهب الدار ثم رجع في نصفها، ولو كان الرجوع بغير القضاء هبة مبتدأة لما صح فيما يحتمل القسمة كما في الابتداء، فصحته دليل على بقاء العقد في النصف الآخر والشيوع طارىء لا أثر له فيها قوله: (لآن العقد) هو الدليل على المطلوب. وتقريره أن هذا العقد جائز الفسخ ما تقدم من ثبوت حتى الرجوع، وما هو جائز الفسخ يقتضي جواز استيفاء حق ثابت له، ولا فرق في ذلك بين الرضا والقضاء لأنهما يفعلان بالتراضي ما يفعل القاضي وهو الفسخ فيظهر على الإطلاق ليشمل التراضي والقضاء. وقوله: (بخلاف الودُ) جواب عن قياس زفر. وتقديره أن الرد بالعيب بعد القبض إنما كان في صورة القضاء خاصة، لأن الحق هناك في وصف السلامة، حتى لو زال العيب قبل رد المبيع بطل الرد لسلامة حقه له لا في الفسخ، لأن العيب لا يمنع تمام العقد، فإذا كان العقد تاماً لم يقتض

ما ثبت بالنص على خلاف القياس قوله: (قال في المغرب: الوهاء بالمدخطا، وإنما هو الوهن، وهو خطأ لأن مد المقصور السعامي يمنطا، ويقطاع الله ويد مناه المولان الهارية وهد خله لمنظاء علما أول المراب الهارية وهد خله لمنظاء المنظاء ولمنظاء قوله: (والجواب أن التراضي على استباه مواجعات المنظاء المنظاء المنظاء المنظاء المنظاء المنظاء ولمنظاء المنظاء الم

٨٤ - كتاب الهبة

وقع جائزاً موجبًا حق الفسخ. فكان بالفسخ مستوفيًا حقًا ثابتًا له فيظهر على الإطلاق، بخلاف الردّ بالعيب بعد

وهي الحبل يهي وهياً حيث قال: وهياً، ولو كان مقصوراً لقال: وها كما لا يخفي، وقد تفطن الشارح العيني لهذا حيث قال: وقول صاحب العناية: لأن مدّ المقصور السماعي ليس بخطإ خطأ لأن جواز مدّ المقصور السماعي مبنى على وجود المقصور حتى يمد، والمصدر ها هنا على وزن فعل بتسكين العين فمن أين يتأتى المد اهـ: ولكن خطأ صاحب المغرب بوجه آخر حيث قال: فصاحب المغرب مصيب من وجه في قوله: وإنما هو الوهي: يعني بتسكين العين، ومخطىء من وجه في قوله: الوهاء بالمد خطأ لأن هذا أيضاً مصدر على وزن فعال كما تقول: في قلي يقلي وقلاء على وزن فعال ووهاء كذلك. وقد قال الجوهري: القلي البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول: قلاه يقليه قلى وقلاء اه كلامه. أقول: أخطأ هذا الشارح أيضاً في تخطئة صاحب المغرب لأن كون الوهاء على وزن بعض المصادر لا يقتضى أن يكون نفسه أيضاً مصدراً، إذ قد تقرّر في علم الأدب أن مصدر الثلاثي سماعي لا يثبت بالقياس، فمجيء القلاء مصدراً من قلى يقلي كما ذكره الجوهري لا يقتضي أن يكون الوهاء أيضاً مصدراً من وهي يهي، فإن الأول مسموع دون الثاني. وقول صاحب المغرب: الوهاء بالمد خطأ بناء على أنه غير مسموع فلا غبار فيه على أن تخطئته إياه في قوله: الوهاء بالمد خطأ ينافي تصويبه إياه في قوله: وإنما هو الوهي، لأن في قوله: هذا قصر مصدر وهي يهي علَى الوهي بتسكين الهاء، فكون الوهاء أيضاً مصدراً منه ينافي ذلك قطعاً. ثم إن صاحب الكافي ومن حذا حذوه من الشراح كصاحبي الكفاية ومعراج الدراية استدلوا على مسألتنا هذه بدليل آخر غير مذكور في الكتاب حيث قالوا: ولأن الرجوع فسخ العقد فلا يصحّ إلا ممن له ولاية عامة وهو القاضي أو منهما لولايتهما على أنفسهما كالردّ بالعيب بعد القبض اه. أقول: فيه نظر، أما أوّلاً فلأنه منقوض بفسخ العقد في البيع الفاسد، إذ قد مر في فصل أحكام البيع الفاسد من كتاب البيوع أن المشتري إذا قبض المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك البيع ولزمته قيمته. ثم إن لكل واحد من المتعاقدين فيه فسخ العقد قبل القبض، وكذا بعده إن كان الفساد في صلب العقد ولمن له الشرط إن كان بشرط زائد فصح فسخ العقد هناك من أحدهما بدون رضا الآخر ولا القضاء به، فصار الدليل المزبور منقوضاً به بل هو منقوض أيضاً بسائر العقود الغير اللازمة، لأن كل واحد من المتعاقدين يتمكن من فسخها بأسرها كما صرحوا به في مواضعه. وأما ثانياً فلأن قولهم كالرد بالعيب بعد القبض ليس بسديد إذا لحق هناك للمشتري في وصف السلامة لا في الفسخ، والحق ها هنا للواهب في الفسخ كما صرحوا به فيما سيأتي. وفرقوا بينهما بهذا الوجه فلا يقضي عدم انفراد المشتري هناك بالفسخ عدَّم انفراد الواهب ها هنا به فلا يتم القياس ولا التشبيه تدبر قوله: (بخلاف الرد بالعيب بعد القبض لأن الحق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا) قال صاحب العناية: في تعليل قوله لا في الفسخ: لأن العيب لا الفسخ، فإذا تراضيا على ما لم يقتضه العقد من رفعه كان ذلك كابتداء عقد منهما، وأما القاضي فإنما يقضي أولاً بما يقتضيه العقد من وصف السلامة، فإنَّ عجز البائع قضى بالفسخ فلم يكن ما ثبت بالتراضي عين ما ثبتُ بالقضاء فَافترقا، وإنما قيد بقوله بعد القبض لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل سواء كان بالقضاء أو بالرضا. وفائدة هذا أنه لو وهب لإنسان فوهب الموهوب له لآخر ثم رجع الثاني في هبته كّان للأول أن يرجع سواء رجع الثاني بقضاء القاضي أو بغيره خلافاً لزفر في غيره، وإذا ردّ المبيع بعيب على البائع قبل القبض فللبائع. أن يرده على بائعه كذلك، وبعد القبض إن كان بقضاء فكذلك، وإن كان بغيره فليسَ له ذلك قال: (وَإَذَا تلفت العين الموهوية الخ) وإذا تلف الموهوب فاستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن لأنه عقد تبرّع، وهو لا يتقضى السلامة وهو غير عامل له، أي للواهب احتراز عن المودع فإنه يرجّع على العودع بما ضمن لأنه عامل للمودع في ذلك القبض بحفظها لأجله. فإنَّ قيل: غُرَّه بإيجابه الملك له في المحل وإخباره بأنه ملكه، والغرور يوجب الضمان كالبائع إذا غر المشتري. أجاب بأن الغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب الرجوع لا مطلقاً وقد تقدم. وذكر في الذخيرة أن الواهب لو ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصاً، فإن ضمن بعد الاستحقاق رجع على الواهب ولم يذكره المصنف فكان سبب الرجوع. أما الغرور في ضمن عقد المعاوضة أو بالضمان نصاً، فإذا وهب بشرط العوض مثل أن يقول وهبتك هذا العبد على أن تهب لي هذا العبد لا أن يقول بالياء فإنه يكون بيعاً ابتداء وانتهاء كتاب الهبة كتاب الهبة

القيض، لأن الحق هناك في وصف السلامة لا في القسخ فانترقا. قال: (وإقا تلقت العين المعهوبة واستحقها وسنحقها وسنحق وضمن الموهوب لم لم يرجع على الواهب بشيء) لأنه فقد ترخ فلا يستحق في السلامة وهو غير عامل له، والفزور في ضمن علما المعارضة من المتبير المنافق المعارضة من المعارضة المعارضة من المتبير وتبلط العرض المتبيرة إلى المنافق المنافق المنافقة والمنافقة وال

يمتع تمام المقد، فإذا كان المقد تاماً لم يقتض الفسح انتهى. أقرل: في بحث، لأنه إن أراد أنه إذا كان المقد ناماً لم يقتض السبح النها في حتى الفسخ لا في ثبوت الفسخ بالفعل البتة فلا يتم يقتض ثبوت الفسخ بو مناوع، الا بين المقدل المتقفل التقويب، وإن أراد أنه إذا كان المغذ ناماً لم يتضن ثبوت حتى الفسخ هو منوع، الا بين أن عقد الهمة بهم بالمفضل بهدا المعادة والسلام «الواهب أحق بهدا الإيجاب والقبول من المفارة والسلام «الواهب أحق بهدا الإيجاب والقبول من المفارة والسلام «الواهب أحق بهدا لهي بينه على المفارة والسلام «الواهب أحق نقلك أن يقال: لان الله عند العقوب بناء على فوات مقصوده بالمقد وهو سلامة البيع، فالأظهر في تعليل للمشتري أيضاً كل القرر فلما من قلم لا إلى المفارة المفارة المفارة للمفارة للمفارة للمفارة المفارة للمفارة المفارة المفارة للمفارة المفارة الم

بالإجماع، أما إذا كان بلفظ على فإنه يكون مع ابتداء فيمتر التقايض في الموضين ولم يتبت الملك وإحد منهما بدون الفيض ويطل بالشيرع، فإن تقايضاً معج الدون من كم الهي مرة بالبيب وخيال الرقية، وتستحن الشفحة في لاله بها بدون الفيض وقال الشاهر، فرزاً عرب بها بدادة واتفها لأن يعمن اليم وهو الليب بورض إلى المرة في العلود للمعائب، ولهذا كان يع العبد من نفسه إعنافاً وهو ظاهر. ولنا أنه الشعل على جهين : جهة الهية نشاؤ، وجهة البيء نشاق ومعنى، والمعائل المعال الشيبين ولو برجه أولى من إمعال أحدهما. أما أن مشتل على المجهين نظاهر، وأنه إلى الكن الجاهر على المعائل المعائلة والمعائلة فالمعائلة فعائلة المعائلة فالمعائلة فالمعائلة فالمعائلة فالمعائلة فالمعائلة فعائلة فالمعائلة فعائلة فالمعائلة فالمعائلة فالمعائلة فالمعائلة فالمعائلة فالمعائلة فعائلة فعائلة فالمعائلة فالمعائلة فعائلة فالمعائلة فعائلة فالمعائلة فعائلة فعائلة فالمعائلة فالمعائلة فعائلة فالمعائلة فالمعائلة فعائلة فعائلة فعائلة فعائلة فعائلة فعائلة فالمعائلة فعائلة فعائلة

قوله: (أجاب بأن الغرور، إلى قوله: وقد تقدم) أقول: يعني تقدم في المضاربة.

٥ كتاب الهـة

### فصا

قال: (ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهية وبطل الاستثناء) لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد، والهية لا تعمل في الحمل لكونه وصفاً على ما بيناء في البيوع فانقلب شرطاً فاسداً، والهية لا تبطل بالشروط الفاسدة، وهذا هو الحكم في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف البيم

### فصل

لما كانت المسائل المذكورة في هذا القصل متعلقة بالية بنوع من التعلق وصارت بعنزلة مسائل شتى ذكرها في مصل على حدة قرل: (ومن وهب جارية إلا حمليا مصحت الهة ويطل الاستثاء لا الاستثاء لا يعمل إلا في محل عبد الغيرة المقدل المستأه لا يعمل إلا تقل المسادة الهية لا تبطل بياما في الليوم فانقلب الامشادة الهية لا تبطل بالشروط الفاسفة، توضيح مذا الدليل أن الاستثاء لا يعمل إلا في محل يعمل في العجل التعلق بالتعلق المستثنى على ما لكونه وصفاً، والعقد لا يدم على الأرصاف مقدورةًا، حتى لو وهب الحمل الآخر لا يصح، فكذا إذا استثنى على ما مر في البحول الا

### قصل

لما كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق ذكرها في فصل على حدة. قال: (ومن وهب جارية إلا حملها الخ) اعلم أن استثناء الحمل على ثلاثة أقسام: قسم منها ما يجوز فيه أصل العقد ويبطل الاستثناء. وقسم منها ما يبطلان فيه جميعاً. وقسم منها ما يصحان فيه جميعاً. فالأول ما نحن فيه من الهية ومن النكاح والخلم والصلح عن دم العمد فإنه إذا وهب الجارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء، لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد، والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفاً والعقد لا يرد على الأوصاف مقصوداً، حتى لو وهب الحمل لآخر لا يصح، فكذا إذا استثنى على ما مرّ في البيوع، فإذا لم يكن الاستثناء عاملاً انقلب شرطاً فاسداً لأن آسم الجارية يتناول الحمل تبعاً لكونه جزءاً منها، فلما استثنى الحمل كان الاستثناء مخالفاً لمقتضى العقد وهو معنى الشرط الفاسد، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة على ما سيجيء، وطولب بالفرق بين الحمل وبين الصوف على الظهر واللبن في الضرع، فإنه إذا وهب الصوف على الظهر وأمره يجزَّه أو اللبز، في الضرع وحليه وقيض الموهوب له فإنه جائز استحساناً دون الحمل. وأجيب بأن ما في البطر. ليس يمال أصلاً ولا يعلم له وجود حقيقة، بخلاف الصوف واللين، وبأن إخراج الولد من البطن ليس إليه فلا يمكن أن يجعل في ذلك نائباً عن الواهب، بخلاف الجزاز في الصوف والحلب في اللبن قولَه: (وهذا) أي صحة أصل العقد وبطلان الاستثناء (هو الحكم في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد لأنها لا تبطّل بالشروط الفاسدة) قوّله: (بخلاف البيع والإجارة والرهن) إشارة إلى القسم الثاني (لأنها تبطل بها) أي بالشروط الفاسدة ولم يذكر القسم الثالث وهو في الوصية وسنذكره فيها (ولو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة لأنه لم بيق الجنين على ملك الواهب) لخروجه عنه بالإعتاق فلم يكن هبة مشاع فتكون جائزة (قاشبه الاستثناه) في إمكان تجويز الهبة (ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم تجز الهبة لأن الحمل باق على ملكه فلم يشبه الاستثناء) في التجويز لأن الجواز في الاستثناء كان بإبطاله وجعل الحمل موهوباً (وها هنا التدبير يمنع عن ذلك فبقي هبة المشاع) وهي لا تجوز. فإن قبل: هب أنها هبة مشاع لكنها فيما لا يحتمل القسمة وهي جائزة. أجيب بأن عرضية الانفصال في ثاني الحال ثابتة لا محالة فأنزل منفصلاً في الحال مع أن الجنين لم يخرج عن ملك الواهب فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة، وكأن المصنف لما استشعر هذا السؤال أردفه بقوله: (أو هبة شيء هو مشغول بملك الواهب) فهو كما آذا وهب

#### فصل ومن وهب جارية

قوله: (فالأول ما تحق فيه من الهية ومن النكاح) أثول: الأولّى ترك كلمة من، إلا أن يقال: العراد ما نمن فيه في بيان جنمه قوله: رواجيب أن عالى اليقين ليس بمال أصلاً لا يعلم له وجود حقيقة، بشلاف الصوف واللين) أقول: فيه صناء أنه انتفاع على ما مر في البيرة وله: (ومقاد: أي صحة أصل المقد ويطلان الاستثناء هو المحكم في التكاح الح) أقول: قول: الظاهر أن الإضارة الى معم البيلان بالشروط الفاسفة. نقاذ: فإن المصادرة. کتاب الهید

والإجارة والرهن لأنها تبطل بها. ولو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جاز لأنه لم بيق الجنين على ملكه فأشبه الاستثناء، ولم دير ما في بطنها ثم وهبها لم يجز لأن الحمل بقى على ملكه فلم يكن شبيه الاستثناء، ولا يمكن

فلما استثنى الحمل كان الاستثناء مخالفاً لمقتضى العقد وهو معنى الشاط الفاسد، والهبة لا تبطل بالشاوط الفاسدة لأن الملك في باب الهية معلق بفعل حسى وهو القيض، والقيض لا يفسد بالشروط، وإنما تؤثر الشروط في العقود الشرعية. هذا زيدة ما في الشروح. وذكر صاحب الكفاية دليلاً آخر على يطلان الاستثناء بعد أن ذكر ما في الكتاب حيث قال: ولأن الاستثناء تصرف في اللفظ فلا يعمل إلا في الملفوظ، والحمل جزء من أجزائها فيكون في حكم الأوصاف، واللفظ يرد على الذات لا على الأوصاف فلا يصح استثناؤه لأنه ليس بملفوظ اه. أقول: فيه بحث، إذ له صح هذا الدليل لدل على بطلان استثناء الحمل في الوصية أيضاً لجريانه فيها بعينه وليس كذلك قطعاً على ما صرحوا به قاطبة، وسيأتي في وصايا هذا الكتاب أن من أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء لأن اسم الحاربة لا يتناول الحمل لفظاً ولكنه يستحق بالإطلاق تبعاً، فإذا أفرد الأم بالوصية صحر إفرادها، ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه منه اهر. وقال في الكافي هناك: فإن قيل: إذا لم يتناوله اللفظ فينبغي أن لا يصح الاستثناء لأنه تصرف في الملفوظ. قلنا: يكفي لصحة النزيي بزيه كما في استثناء إبليس، على أن صحته لا تفتقر إلى التناول اللفظي بدليل صحة استثناء قفيز حنطة من ألف درهم اه فيدل ذلك على عدم صحة ما في الكفاية ها هنا، وطولب بالفرق ها هنا بين الحمل وبين الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضرع، فإنه إذا وهب لرجل على ظهر الغنم من الصوف أو ما في الضرع من اللين وأمره بجز الصوف وحلب اللين وقبض الموهوب له ذلك فإن جائز له استحساناً، وفي الحمل لا يجوز . وأجيب بأن ما في البطن ليس بمال أصلاً ولا يعلم وجوده حقيقة . بخلاف الصوف واللبن، وبأن إخراج الولد من البطن ليس إليه فلا يمكن أن يجعل في ذلك نائباً عن الواهب، بخلاف الجزاز في الصوف والحلب في اللبن، كذا في الشروح، وعزاه في النهاية إلى المبسوط. أقول: في كل من وجهي الجواب المذكور نظر. أما في وجهه الأول فلأن ما في البطن لو لم يكن مالاً أصلاً ولم يعلم وجوده حقيقة لما صح إعتاقه وتدبيره وإيصاؤه، وقد صح كل منها على ما نصوا عليه في مواضعه، ويدل على صحة الأولين أيضاً المسألتان الآتيتان ها هنا، وهما قوله ولو أُعتق ما في بطنها ثم وهبها جاز، وقوله ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم يجز. وأما في وجهه الثاني فلأن كون إخراج الولد ليس إليه إنما يقتضي عدم صحة الهبة فيما إذا أمره الواهب بقبض الحمل في الحال، وأما فيما إذا أمره الواهب بقبضه بعد الولادة فلا، إذ يمكن له حينئذ أن يقبضه بعد الولادة أصالة بدون النيابة عن الواهب، ولعل هذا هو السرّ في أن قال بعض أصحابنا إن أمره في الحمل بقيضه بعد الولادة فقيض يجوز استحساناً كما في الصوف واللين على ما ذكره صاحب النهاية في أول الجواب المذكور، وقال: ولكن الأصح أنه لا يجوز في الحمل أصلاً لأن ما في البطن ليس بمال الخ. ثم أقول: على فرض أن يكون الجواب المذكور بوجهيه سالماً عما ذكرناه لا يندفع به السؤال المزبور لأن مورد ذلك السؤال قول المصنف والهبة: لا تعمل في الحمل لكونه وصفاً على ما بيناه في البيوع. وحاصله أن الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضرع أيضاً من أوصاف الحيوان كالحمل على ما تقرر في باب البيع الفاسد في كتاب البيوع، فما الفرق بين الحمل وبين الصوف واللبن من هذه الحيثية حتى تصح الهبة فيما دون الحمل. والجواب المذكور إنما يفيد الفرق بين الفصلين من حيثية أخرى، وذا لا

الجوالق وفيه طعام الؤاهب، وذلك لا يصح كهية المشاع العقيقي. فإن قبل: هل يصح أن تجعل مسألة الندبير مشابهة بالاستثناء ومسألة الإعناق غير مشابهة؟ فلت: نعم إذا أربد بالاستثناء التكلم بالياني بعد الشياء فإن الاستثناء بهذا الفنسير يورث الشيوع، ومسألة الندبير كذلك كما مر نكاننا مشابهتين، والإعناق لا يورث ذلك قلم يشابهه، والعصف أراد بالاستثناء استثناء ۷۳ کتاب الهـة

تفيذ الهبة فيه لمكان التدبير فيقي هبة المشاع أو هبة شيء هو مشغول بملك العالك. قال: (فإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو أن يتخلعا أم ولد أو وهب داراً أن تصدق عليه بدار على أن يرذ عليه شيئاً منها أو يعوضه شيئاً منها فالهبة جائزة والشرط باطل) لأن هذه الشروط تخالف متنضى المقد فكانت فاسدة، والهبة لا تبطل بها، ألا ترى «أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعموء<sup>(1)</sup> بخلاف البيم «لأن عليه الصلاة

يجدي شيئاً يندفع به مطالبة الغرق بينهما من الحيية المذكورة في الكتاب فلا يتم المطلوب قوله: (ولا يمكن تنفيذ الهجة فيه لمكان التغيير فقي هم قالشاء وقد مشغول بملك المالك) فإن قبل: هب أنها هبة مشاع لكنها الهجة فيه لمكان التغيير فقي حبة أن المسائلة أغزل منطلاً في فيها لا يحتمل القسمة وهي جائزة. أجيب بأن عرضية الانقصال في تأني الحال ثابتة لا ممالة فانزل منطلاً في الحال مع أن الجين لم يخرج من طلك الوالمه فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة، كذا في المنانية أخذاً من النهائة أخذاً من النهائة أخذاً من النهائة المنافقة الإنفصال في الحال العلم منصلاً في الحال بناء على كرنه في عرضية الانفصال في ثان الولى يجوزة هبته فلا يتم المنافق المستمن للقسمة فكان أولى يجوزة هبته فلا يتم التخير عن ملك الواهب كرنه في حكم مشاع يحتمل القسمة، إذ لا الشبك أن احتمال القسمة وعمل المنطرة على المخول في الملك والخروج عنه بل على عدم إضرار الشبطي وإضرار كما حرف فيما من فلم يتم قوله: فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة، نع ملزم من عدم خروج الحيايين من ملك الواهب كون الجارية الموهوبة مشئولة بملكه كما في هبة الجوازة الذي في طمام الواهب، ولكنه من المستمال القسمة، فكان من قبل هبة مقولة أمر وراء احتمال القسمة، فان نما نقيل هبة مشغولة أمر وراء احتمال القسمة، فان نما نما من المنابع المنابعة فكان من قبل هبة مشغولة أمر وراء احتمال القسمة. فان نما نما من من منا من خروء أمر وراء احتمال القسمة، فإن نما نما نما من طبع لمنه منظولة أمر وراء احتمال القسمة. فان نما نما من طبع من خال في مه الحوالة بأن من قبل هبة الحوالة بأن من قبل هبة لمنابع المناس من نما من طبع من خالة عدم منابع المناسة فكان من قبل هبة بلامة منا في مناسة بلامة عناء نمانا بين طبع المناسة بالمناسخة في المناسخة فكان من قبل هبة بلامة على المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة على المناسخة على من مناسخة على المناسخة على المن

السحل، ومسألة الإعناق تشابه في جواز البية والندبير لم يشابهه كما تقدم (قول وهبها له على أن يبرقعا عليه أو على أن يعتفها أو أن يعتفها أو أن يعتفها من المراقبة على المؤلجة جائزة والمسرطة أو أن يعتفها من المؤلجة جائزة والمسرطة من المؤلجة ال

<sup>(</sup>١) صحيح بغير هذا اللفظ. ورد في ذلك الحديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ العمرى جائزة،

أخرجه مسلم ۱۳۱۶ (السائح ۲٬۹۱۳ وابدن ماجه ۱۳۸۳ والطحاري ۴٬۳۰۶ وابن حيان ۱۳۹۹ والينوي ۱۳۱۹ وابو يلمي ۱۳۱۶ واليههن (۱۳۷۲ والطباعب ۱۳۷۴ وابن ۱٬۰۱۱ در ۱۳۹۵ واحد ۲٬۳۱۳ کلهم من حديث جاير، وافرجه البخاري ۱۳۲۱ من حديث آيم ميروز ودناك روايات كثيرة تقد هل باواز الدسري عنها المسكرا عياكم والذي لا تعدون فان من آمير ميرون المالك الميرون المندي من من جديث جاير أخرجه ابو والدسائح ۱۳۹۵ واليههني ۱۳۲۱ واحد ۱۳۹۸ والاماد ۱۳۸۲ والحدیث الذي يدن على ايضال خرط المعتر أخرجه ابو وادر ۱۳۵۹ من حديث جايز نال : فقال ميرون الله نظائق في امراة من الأنسان المطاقبة من نظر المندئ، فقال المواجه المواجه الذي تدان مقالت الله المدان، فقال الميان المنافعة المالك المدان، فقال المواجه المواجهة المالك المدان المواجهة المواجعة المواجهة الم

رایشا حدیث افزوجه سلم ۱۹۱۹ را ۱۶ من جارین آمد الله: «آن رسول الله بخفی فیس اسر حسری آن ولشف» دنیل او پنتلهٔ لا پیموز المعمل فیما درطا، و لا کنیاه تال اور سلمه: لا آن اسل مطالب به السوارین تقاطت الموارین درطن والرخی سط ۱۳۲۸ من جاد تال از این المعمل بیشا المحمری اللم آخاز رسران الم بخل الم نیاز می تان واقعید نما نایاه تال ما ما منا می انتها برای سامها تان تغیر و ری

كتاب الهبة ٣٠

والسلام نهى عن بيع وشرطه<sup>(١)</sup> ولأن الشوط الفاسد في معنى الربا وهو يعمل في المعاوضات دون الشرعات. قال: (ومن له على آخر الف درهم نقال إذا جاء غد فهي لك أو أنت منها بريء. أو قال إذا أذيت إليّ التصف فلك تصفه أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل/ لأن الإبراء تعليك من وجه إسقاط من وجه، وهبة الدين معن عليه إبراء، وهذا لأن الدين مال من وجه ومن هذا الوجه كان تعليكاً، ووصف من وجه ومن هذا الوجه كان إسقاطاً، ولهذا قلنا

بملك الواهب لا أنه كان مشاعاً يحتمل القسمة حقيقة، ولهذا قال: فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة ولم يقل فكان مشاعاً يحتمل القسمة، ويرشد إليه أن صاحب النهاية قال: بعد قوله: فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة كما في هبة الجوالق وفيه طعام الواهب لم تصح الهبة، لأن هبة ما هو مشغول بملك الواهب بمنزلة الشيوع في الهبة حكماً لوجود اختلاط الملك في الصورتين جميعاً انتهى. قلت: مورد أصل السؤال قول المصنف فبقي هبة المشاع لا قوله أو هبة شيء هو مشغولٌ بملك الواهب، وما ذكرته إنما يصلح توجيهاً للثاني دون الأول فلا يتم الجواب، تأمل تقف. ثم إن صاحب العناية بعد أن ذكر ذكر السؤال والجواب المزبورين قال: وكأنَّ المصنف لما استشعر هذا السؤال أردفه بقوله: أو هبة شيء مشغول بملك الواهب فهو كما إذا وهب الجوالق وفيه طعام الواهب وذلك لا يصح كهبة المشاع الحقيقي انتهي. أقول: فيه ركاكة ظاهرة، لأن الجواب المزبور إن كان مقبولاً عنده فاستشعار السوال المسفور لا يقتضي إرداف الوجه الأول بشيء آخر لكون ذلك السؤال مندفعاً عن الوجه الأول غير وارد عليه، وإن لم يكن مرضياً عنده كان عليه بيان خلله ولم يبينه قط قوله: (أو وهب داراً أو تصدق عليه بدار على أن يرة عليه شيئاً منها أو يعوضه شيئاً منها فالهبة جائزة والشرط باطل) قال صاحب النهاية: هذا على طريق اللف والنشر وإلا لا يصح: أعنى أن قوله: على أن يردّ عليه شيئاً متصل بقوله: أو وهب له داراً، وقوله: أو يعوَّضه شيئاً منها متصل بقوله: أو تصدّق عليه بدار، وإنما قلنا: هذا لأنه لو وصل قوله: أو يعوضه شيئاً منها بقوله: أو وهب داراً كان هبة بشرط العوض والهبة بشرط العوض صحيح كما مر، وإنما لا يصح اشتراط العوض في الصدقة لا في الهبة، وذلك إنما يكون أن لو كان اشتراط التعويض موصولاً بقوله: أو تصدق عليه بدار، اللهم إلا إن أراد بقوله: أو يعوَّضه شيئاً منها أن يردّ بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض لكل الدار، فيصح حينتذ صرف قوله: أو يعوضه شيئًا منها إلى قوله: وإذا وهب داراً إلا أنه يلزم التكرار المحض من غير فائدة شيء بقوله: على أن يرد عليه شيئاً منها، انتهى كلامه. وقد اقتفى أثره صاحب معراج الدراية كما هو دأبه في أكثر المواضع. أقول: في تحريرهما قصور إذ لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن معنى قوله: أو يعوَّضه شيئاً منها سيما بعد قوله: على أن يرد عليه شيئاً منها إنما هو أن يردّ بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض عن كل الدار، والمعنى الآخر مما لا يساعده اللفظ إلا بتعسف بعيد، وهو أن يرجع ضمير منها في قوله: أو يعوّضه شيئاً منها إلى ما هو غير مذكور ها هنا أصلاً كلفظ الإعراض فيصير المعنى أو يعوَّضه شيئاً من الأعواض لا من الدار، فاستبعاد إرادة المعنى الأول كعا يشعر به لفظة اللهم إلا إن أراد بقوله: أو يعوَّضه شيئاً منها أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض لكل الدار مما لا ينبغي بالنظر إلى نفس عبارة الكتاب. ثم إن هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير ولفظ الجامع الصغير في هذه المسألة قطعي في المعنى الأول فإنه قال: فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يهب للرجل هبة أو يتصدق عليه بصدقة على أن يرد عليه ثلثها أو ربعها أو بعضها أو يعوَّضه ثلثها أو ربعها قال: الهبة جائزة ولا يردّ عليه ولا يعرّضه شيئاً منها، إلى هنا لفظه. ولا شك أن ثلث الدار أو ربعها بعض منها، فاستبعاد إرادة

ولا يتوقف على القبرل فكان تمليكاً من وجه إسقاطاً من وجه. والتعليق بالشروط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بهما كالطلاق والعتاق فلا يتعداها إلى ما قيه تعليك. فإن قبل: قولهم هجة الدين من عليه الدين لا تتوقف على القبول مقوض بدين الصرف والسلم فإن ربّ الدين إذا أبرأ المديون منه أو وهبه له توقف على قبوله. أجيب بأن توقفه على ذلك لا من حيث اه. كتاب الهبة

إنه يرتدّ بالرد ولا يترقف على القبول. والتعليق بالشروط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها. قال: (والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من يعده) لما روينا. ومعناه أن يجعل داره

ذلك المعنى بل تجويز إرادة معنى آخر بالنظر إلى لفظ الجامع الصغير الذي هو مأخذ عبارة الكتاب خطأ ظاهر، لكن بقي لزوم التكرار وسنذكر ما يتعلق به، وكأن الإمام الزيلعي تنبه لسماجة الاستبعاد الذي يشعر به لفظة اللهم الواقعة في كلام الشارحين المذكورين حيث غير في شرح الكنز أسلوب تحريرهما فقال وقوله: أو يعوضه شيئاً منها فيه إشكال، فإنه إن أراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشرط، وإن أراد به أن يعوَّضه عنها شيئاً من العين الموهوبة فهو تكرار محض لأنه ذكره بقوله: على أن يردَّ عليه شيئاً منها انتهى كلامه. أقول: ولو اطلع على أصل هذه المسألة وهو ما ذكر في الجامع الصغير لترك الترديد أيضاً، بل قصر على الشق الثاني لكون ذلك نصاً في هذا الشق كما نبهت عليه آنفاً. ثم إن صّاحب العناية كأنه قد اطلع على أصل المسألة أيضاً حيث لم يتعرض للشق الأول أصلاً، بل ساق كلامه على أن يتقرر الشق الثاني ولا يلزم التكرار فقال: ولا يتوهم التكرار في قوله على أن يرد عليه شيئاً منها أو يعوضه لأن الردّ عليه لا يستلزم كونه عوضاً، فإن كونه عوضاً إنما هو بألفاظ تقدم ذكرها انتهى. أقول: فيما قاله نظر، لأن الرد عليه وإن لم يستلزم التعويض البتة ولم يختص به إلا أنه يشتمل ذلك ويعمه، إذ يصدق على كل شيء من الدار الموهوبة أعطاه الموهوب له الواهب عوضاً عن كل الدار أنه مردود على الواهب، فكان قوله: على أن يَردّ عليه شيئاً منها مغنياً عن قوله: أو يعوّضه شيئاً منها فلم يكن في ذكر الثاني فائدة، وهذا مراد من ادعى لزوم التكرار على تقدير كون قاله: أو يعوَّضه شيئًا منها مصروفًا أيضًا إلى الهية دون التصدَّق، وليس مراده ادعاء لزوم الاتحاد في المفهوم أو في الصدق بين القولين المزبورين على ذلك التقدير حتى يفيد ما ذكره صاحب العناية. قال صدر الشريعة في شرح الوقاية في هذا المقام: رأيت في بعض الحواشي أن قوله: أو يعوَّضه شيئًا منها يرجع إلى التصدق، فإنه إذا تصدق بشرط العوض بطل الشرط، وإذا وهب بشرط العوض فالشرط صحيح. أقول: إذا وهب بشرط أن يعوّض شيئاً فالشرط باطل، وشرط العوض إنما يصح إذا كان معلوماً، فعلم أن قوله: أو يعوضه يرجع إلى الهبة والصدقة، إلى هنا كلامه. وأقول: التوجيه الذي ذهب إليه صدر الشريعة خلاف ما أراده واضع هذه المسألة، فإن واضعها الإمام محمد رحمه الله وموضعها الجامع الصغير ولفظه فيه: أو يعوَّضه ثلثها أو ربعهاً، ولا يخفى أن ثلث الدار أو ربعها أمر معين معلوم، فكان وضع المسألة فيما إذا كان العوض معلوماً، إلا أن مشايخنا المصنفين لما قصدوا الإجمال غيروا عبارة الجامع الصغير في هذه المسألة فقالوا: أو يعوضه شيئاً منها، فلفظ شيئاً من كلامهم لا من كلام الواهب حتى يتوهم اشتراط العوض المجهول. ثم إن بعض العلماء ردّ على صدر الشريعة بوجه آخر حيث قال: فيه كلام، وهو أن المفهوم من هذا القول: أنه إذا وهب بشوط أن يعوضه شيئاً معيناً من الموهوب يصح الشرط، لأن العوض معلوم مع أنه ليس كذلك، إذ قد صرح في غاية البيان بأنه إذا وهب داراً أو خمسة دراهم بشرط أن يعوّضه بيتاً معيناً منها أو درهماً واحداً من تلك الدراهم تصح الهية والشرط فاسد، لأن بعض الهبة لا يصلح أن يكون عوضاً وللواهب أن يرجع في هبته لانعدام العوض. وقال ذلك البعض: ومن هذا يظهر فساد ما في بعض الحواشي أيضاً كما لا يخفى انتهي. أقول: كلامه ناشيء من عدم تحقيق المقام وفهم المرام، فإن مدار ما رآه صدر الشريعة في بعض الحواشي وما ذكره نفسه في ردّ ذلك على أن يكون

إنه هبة الدين بل من حيث إنه يرجب انفساخ العقد بفوات القيض المستحق بعقد الصرف، وأحد الماقدين لا ينفرد بفسخه لفلها توقيق على القبول قوله: (قلنا أبق يوتة بالرو) يقد بإطارته أن عمل الرو في المجلس وغيره سواء وهر العروى عن الطبقة وفات وفات العربية التي يعلق بهها هذا إشارة إلى السلف وقال بعضله بها على الإيراء والهبة. وفوله: (بالإسقاطات المحضة ما لا يعلق بها هذا أبق لل التعلق بالشرط كالمجوء على الدائرة ومن الراكبي والإيراء عن

كتاب الهية

له عمره، وإذا مات تردّ عليه فيصح التمليك ويبطل الشرط لما روينا وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسفة (والرقمي باطلة عند أي حنيقة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: جائزة) لأن قوله داري لك تمليك. وقوله رقمي شرط فاسد كالعمرى. ولهما اأنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وردّ الرقمي،" ولأن معنى الرقمي عندهما إن مت

المراد بالتعويض في قوله: أو يعوّضه شيئاً منها هو التعويض بعوض خارج عن العين الموهوبة، فالمفهوم مما ذكره صدر الشريعة ومما ذكر في بعض الحواشي إنما هو كون شرط العوض المعين الخارج عن العين الموهوبة صحيحاً، والأمر كذلك بلا ريب، وما صرح به في غاية البيان بل في عامة المعتبرات هو أنه إذاً شرط الواهب أن يعوّضه بعضاً من العين الموهوبة تصح الهبة ويُفَسد الشرط، وهذا أيضاً أمر مقرّر إلا عند زفر، ولكن كون الشرط صحيحاً في هذه الصورة ليس بمفهوم مما ذكره صدر الشريعة ولا مما ذكر في بعض الحواشي، فلا يرد عليهما ما توهمه ذلك البعض. نعم يرد على مدارهما أنه مما لا يساعده اللفظ أصلاً في أصل وضع هذه المسألة كما نبهت عليه فيما مر ولكنه كلام آخر فليتأمل جداً، فإن تحقيق هذا المقام على هذا المنوال والتدقيق فيما صدر عن القوم من الأقوال مما لم أسبق إليه، فأشكر الله تعالى وأتوكل عليه قوله: (والتعليق بالشروط يختص بالإسقاطات المحصة التي يحلف بها) قال صاحب العناية: هذا إشارة إلى أن من الإسقاطات المحضة ما لا يحلف بها كالحجر على المأذون وعزل الوكيل والإبراء عن الدين منها اهـ. أقول: في قوله: والإبراء عن الدين منها خبط ظاهر، إذ قد مرّ آنفاً أن الإبراء تمليك من وجه إسقاط من وجه، فكيف يكون من الإسقاطات المحضة فكأنه غفل عن قيد المحضة، وهذا عجيب منه قوله: (وقال أبو يوسف جائزة لأن قوله داري لك تمليك وقوله رقبي شرط فاسد كالعمري) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: وعند أبي يوسف جائزة، لأن قوله: داري لك هبة وقوله: رقبي شرط فاسد، لأنه تعليق بالخطر إن كان الرقبي مأخوذاً من المراقبة، وإن كان مأخوذاً من الإرقاب فكأنه قال رقبة داري لك فصار كالعمري انتهي. أقول: في الصورة الثانية بحث، إذ على تقدير أن يكون معنى قوله: داري لك رقبي عند كون الرقبي مأخوذ من الرقبة رقبة داري لك لا يثبت قوله، وقوله: رقبي شوط فاسد إذ لا فساد لأن يقال رقبة داري لك في شيء كما ترى ولا يتم قوله: فصار كالعمري كما لا يخفى قوله: (ولأن معنى الرقبي عندهما إن مت قبلك فهو لك واللفظ من المراقبة الخ) قال صاحب العناية: يشير إلى أن أبا يوسف قال: بجوازها لا بهذا التفسير بل بتفسير آخر وهو أن يجعلها من الرقبة كما ذكرنا. وقيل: عليه أن اشتقاق الرقبي من الرقبة مما لم يقل به أحد، وإبداع الشيء في اللغة بعد استقرارها لأجل ما عنه مندوحة ليس بمستحسن، إلى هنا كلامه. أقول: لا شك أن المصنف يشير بقوله: المذكور إلى أن أبا

الدين منها. ومنها ما يحدلف بهما (كالطلاق والعناق) وغيرهما (والعمري) وهو أن يجعل داره الشخص عمره، فإذا مات ترة عليه (جائزة للمعمر له في حال حياته ولورث من بعد لها دروينا هائد ﷺ اجاز العمري، والمواشرة من وقد فواقا امات ترة عليه (جائزة للمعمر له في حالي الله مية (والرقيم) وهو أن يقول الرجل لغير، داري لك رقس (باطلاة عند أيي حقيقة بالشروط المخاسفة فيكون توله داري لك مية (والرقيم) وهو أن يقول الرجل لغير، داري لك رقس (باطلاق عند أيي حقيقة ومحمد) لا تفيد ملك الرقبة، وإنما يكون عارية عند يجوز للمغمر أن يورح فيه ويبعه في أي وقت شاء لأنه تضمن إطلاق ا الانتفاع (وعد أيي يوصف جائزة لأن قوله داري لك مية وقوله رقبي شرط طاسة) لأنه تعلق بالخير إن كان الرقبي ما خوذ المعمد أن يورح فيه وليجها ما دري الشميع عن شريع (ان التيفي المحافرة التي الموقولة في الموافرة التي الموقولة المؤلفة بالمحافرة التي المختوبة عن شريع (ان التيفي الموقولة التيفية والموافقة التيفية الموقولة التيفية بالمحافرة الموقولة المحافرة التيفية بالمحافرة التيفية ولك أعلن من الرقبة التيف عن شريع الناسة بالإن الذي المناسقة التيفولة المحافرة التيفية ولك أعلنت من العراقية كافحة برائي الموقولة التيفية ولك أخلف من العراقة كافحة برائية ولك المحافرة التيفولة المحافرة التيفية ولك أخلف من العراقة كافحة برائية ولك أخلف من العراقة كافحة برائية برائية موقعة المحافرة التيفولة المحا

قوله: (فيكون قوله داري لك هبة) أقول: قوله هبة خبر يكون قوله: (وإنما يكون عارية عنده يجوز للمعمر أن يرجع الخ) أقول:

قبلك فهر لك، واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل، وإذا لم تصبح تكون عارية عندهما لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به،

يوسف قال: بجوازها لا بهذا التفسير بل بتفسير آخر، ولكن ليس مراده بتفسير آخر ما ذكره الشارح المزبور وهو أن يجعلها من الرقبة حتى يتجه عليه أن اشتقاق الرقبي من الرقبة مما لم يقل به أحد، بل مراده بذلك ما نبه عليه صاحب الكافي وجمهور الشراح بقولهم: وحاصل الاختلاف بينهم راجع إلى تفسير الرقبي مع اتفاقهم أنها من المراقبة. فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على أنه تمليك للحال مع انتظار الواهب في الرجوع، فالتمليك جائز وانتظار الرجوع باطل كما في العمر. وقالا: المراقبة في نفس التمليك لأن معنى الرقبي هذه الدار لآخرنا موتاً كأنه يقول: أراقب موتك وتراقب موتي فإن متّ قبلك فهي لك وإن متّ قبل فهي لي، فكان هذا تعليق التمليك ابتداء بالخطر وهو موت المالك قبله وذا باطل، انتهى قولهم. فعلى هذا لا يتجه عله أصلاً ما ذكره صاحب العناية بقوله: وقيل عليه أن اشتقاق الرقبي من الرقبة مما لم يقل به أحد الخ كما لا يخفى. ثم إن صاحب غاية البيان قال في هذا المقام: وعندي قول أبي يوسف أصح، إذ غاية ما في البَّاب أنْ يقال: الشرط فاسد، ولا يلزم من فساد الشرط فساد الهبة لأن الهبة لا تبطُّل بالشروط الفاسدة كما في العمري انتهي. أقول: فيه نظر، لأن الهبة إنما لا تبطل بالشروط الفاسدة إذا لم يمنع الشرط ثبوت التمليك ابتداء، وأما إذا منع ذلك فلا مجال لأن لا تبطل الهبة به ضرورة امتناع تحقق الهبة بدون تحقق التمليك، وفيما نحن فيه يمنع الرقبي ثبوت التمليك ابتداء على تفسيرهما إياها كما تحققته آنفاً ويؤيد هذا ما ذكره صاحب الكافي حيث قال: وصح العمري للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده، ولو قال: داري لك رقبي أو حبيس فهو باطل عند محمد وأبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف. والأصل أن الشرط في الهبة إذا كان يمنع ثبوت الملك للحال يمنع صحة الهبة، وإن كان لا يمنع ذلك صح الهبة ويبطل الشرط، ثم تفسير العمري أن يقول: جعلت هذه الدار لك عمرك فإذا مت فهي ردّ عليّ فيصح الهبة، لأن هذا الشرط لا يمنع أصل التمليك. وتفسير الحبيس أن يقول: هي حبيس عندي، فإن مت فهي لك. وتفسير الرقبي أن يقول: هذه الدَّار لآخرنا موتًا، وهي من المراقبة لأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه كأنه يقول: أراقب موتك وتراقب موتى فإن مت فهي لك وإن مت فهي باطلة، لأن هذا الشرط يمنع ثبوت الملك للحال، إلى هنا كلامه فاضمحلُّ ما قاله صاحب العناية.

وهما تعليق بالخطر فيكون باطلاً) وقوله لأن معنى الرقبى عندهما يشير إلى أن أبا يوسف قال بجوازها لا بهما التفسير، بل يتفسير آخر وهو أن يجعلها من الرقة تما ذكرنا. وقبل عليه أن اشتقاق الرقبى من الرقبة مما لم يقل به أحد، وإبداع الشيء في المائة بعد استقرارها لأجل ما عن مندوحة ليس بمستحسن. فإن قبل: جوابهما عن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ أخرا العمري والرقبي؟؛ أجيب بأنه محمول على أنه ﷺ سئل عن الرقبي مفسراً برجه واضح صحيح فأجاب بجوازه، والله تعالى أعلم.

# فصل في الصدقة

نال: (والصدقة كالهية لا تصح إلا بالقيض) لأنه تبرّع كالهية (فلا تجوز في مشاع يعتمل القسمة) لما بينا في الهجة (ولا رجوع في الصدقة) لأن المفصود هو الثواب وقد حصل، وكنا إذا تصدق على غني استحساناً لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب، وكنا إذا وحب الفقير لأن المقصود الثواب وقد حصل. (ومن نلد أن يتصدق بما بعمله يتصدق بالجمهي) ويروى أنه والأول بماله يتصدق بالجمهيا ويروى أنه والأول صواه، وقد ذكرنا الفرق. ورجه الروايتين في حسائل القضاء (ويقال له أصلك ما تنفقه على نفسك وعبالك إلى أن تكسب ، فإذا الحسب مالاً يتصدق بعلم ما أنقز) وقد ذكرنا من قبل.

## فصل في الصدقة

لما كالت الصدقة لا تشورات الهية في الدروط وتعالفها في الحكم ذكرها في كتاب الهية وجعال لها فصادً، قال: (الصدقة لا كالهيئة) الصدقة لا تشورا بينها المستوية المشيوع ينها لائة البيروع ينها المشيوع ينها المشيوع ينها لائة المشيوع ينها لائة المشيوع ينها لائة المشتوع ينها لائة المشتوع ينها لائة المشتوع المشتو

## فصل في الصدقة

قوله: (فإن حصول الثواب في الآخرة فضل من الله تعالى ليس بواجب فلا يقطع بحصوله) أقول: كان يكفي في الإبراد أن يقال حصول الثواب إنما هر في الآخرة، فكيف يصح أن يقال وقد حصل مع أنه مقطوع الحصول فيها لأن الله تعالى لا يخلف السيعاد

(الإجارة عقد على المنافع بعوض) لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع، والقياس يأبي جوازه لأن المعقود عليه

# كتاب الإجارات

لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض وهو الهبة شرع في بيان أحكام تمليك المنافع بعوض وهو الإجارة، وقدَّم الأولى على الثانية لأن الأعيان مقدمة على المنافع، ولأن في الأولى عدم العوض والعَدم مقدم على الوجود. ثم لعقد الإجارة مناسبة خاصة بفصل الصدقة من حيث أنهما يقعان لازمين فلذلك أورد كتاب الإجارات متصلاً بفصل الصدقة، كذا في الشروح. قال صاحب العناية: وإنما جمعها إشارة إلى أنها حقيقة ذات أفراد. فإن لها نوعين: نوع يرد على منافع الأعيان كآستنجار الدور والأراضي والدوّاب، ونوع يرد على العمل كاستنجار المحترفين للأعمال نُحو القصارة والخياطة ونحوهما اهـ. أقول: فيه اختلال، لأنه إن أراد بالأفراد في قوله: ذات أفراد الأشخاص الجزئية كما هو العتبادر من لفظ الأفراد لم تحصل فائدة في جمعها، إذ لا يحتمل عند أحد أن يكون لحقيقتها فرد واحد شخصي أو فردان شخصيان فقط حتى يجمعهما للإشارة إلى أنها ذات أفراد كثيرة. على أن قوله: فإن لها نوعين لا يطابق المدعى حينئذ كما لا يخفى. وإن أراد بالأفراد في قوله المزبور الأنواع الكلية لم يتم بيانه بقوله: فإن لها نوعين الخ، إذ بمجرد تحقق النوعين لها لا يصح إيرادها بصيغة الجمع على ما هو المذهب المختار من كون أقل الجمع ثلاثةً. وأما الحمل على ما هو المذهب السَّخيف جداً من كون أقل الجمع النين فمما لا ينبغي أن يرتكب ويبنى عليه كلام المصنف الذي هو علم في التحقيق. فالحق عندي أن يقال: إنما جمعها إشارة إلى أن لها أنواعاً مختلفة: نوع تصير المنفعة فيه معلومة بالمدة كاستثجار الدور للسكني، ونوع تصير المنفعة فيه معلومة بالتسمية كاستثجار رجل على صبغ ثوب أو خياطته. ونوع تصير المنفعة فيه معلومة بالتعيين والإشارة كاستثجار رجل لينقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. وهذه الأنواع الثلاثة هي التي أشير إليها في الكتاب بقوله: والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة وتارة تصير معلومة بالتسمية وتارة تصير معلومة بالتعيين، والإشارة على ما سيأتي تفصيلها عن قريب قوله: (الإجارة عقد على المنافع بعوض) قال بعض الفضلاء: ولو قال: تمليك المنافع أو

## كتاب الإجارات

لما فرغ من بيان احكام تعليك الأجان بغير عوض وهو الهية شرع في بيان أحكام تعليك المنافع بعوض وهو الإجازة له وقدم الإجازة لم وتشاري على التائية المستخدمة المنافع المستخدمة المنافع المستخدمة المنافع والمنافع المنافع ا

# كتاب الإجارات

قراء: (وقدم الأفرى طل التاتية لان الأحيان مقدمة على المتنافئ أنول: والعدم أيضاً مقدم على الرجود، وإيضاً تجري الهية من الإجازة حبرى المفرد من المركب حيث لا يشترط فيها الموضى أن حيث تلزم هي رواية قول: وأن الكرية أنول: القائدية ذلك أنول قوله: «روع بروع ملى منافق الأحيان) أنول: أي السنام تلني ليست من الأحمال. قال المصنف: (الإجازة هقد على المنافق

المنفعة وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوّزناه لحاجة الناس إليه وقد شهدت بصحتها

نحوه لكان أولى لعدم تناولد التكاع، فإنه ليس بتعليك وإنما هو استياحة المنافع بعوض كما صبر به الزيامي يخلاف تبريف الكتاب حيث يشطه، إلا أن يقال: المراد عقد تعليك بقرينة الشهرة فليأسأل الد كلامه، أقول: لوس هذا يستيد، إذ لا قال: تبليك الساغه و نحوه لم يقارت الأمر، فإن الكاح أيضاً تعليك قطماً لا استباحة محضة، وإلا لما وجب الاعتياض عنه بل لما جاز، وقد أقصحوا عن هذا في أول كتاب النكاح حيث فسروا النكاح في جوث فسروا النكاح في الما يتعافى عنه بل الما المنافع بدلالة الشرع بل المنافع بالمنافع بدلالة بحوالة الخص به انتفاعاً وحجراً، وقالوا: المستوفى بالنكاح جامه وما تحاله المنافع بدلالة بيسب ملك المنافعة، وما ذكره الزياعي ها هنا في شرح للكنز من أن النكاح ليس بتعليك وإنما هو أستباحة المنافع أول النكاح بأنه مقد بالمحافجة من أن النكاح تبلغة المحافجة المنافع أول المنافعة على ملك السبح، فلم يكن ذلك مما يعتذ به ويلفت إليه، والعجب أن ذلك البعض قال بعد المنافعة على ملك السبح، فلم يكن ذلك مما يعتذ به ويلفت إليه، والعجب أن ذلك المبض قال كان بسبح الن ذلك المفس في أولنا كتاب النكاح من أنه سبب لملك الحبح، فلم يكن ذلك عما يعتذ به ويلفت إليه مو إياحة مخالف لما سيق في أولنا كتاب اللكاح عن أنه سبب لملك العبح، فلم يكن ذلك على يعتذ يلا لا يعتفى يلفظ الإباحة أم. والعب أن ذلك كاس باسك النكاح عن أنه سبب لملك العبح، فلما يكن ذلك المينه المنافعة أماء ولا يعتفى أن بين كلامية المنافع الما سبق في أولنا كتاب اللكاح عن أنه سبب لملك العبض، ولهنا لا يعقد يلفظ الإباحة أم. ولا يعتفى أن بين كلامية المنافع المعتم من أذكره الرياعي، ومتضى الثاني عدم صحت لكونه مخالفاً لما تقرو فيعا سبق.

ثم أفران: يمكن أن يقال: في فيه تناول تعريف الكتاب وغيره المصنف قال: في أواتل كتاب النكاح: 
لم أفران: يمكن أن يقال: في فيه تناول تعريف الكتاب وغيره للنكاح أن المصنف قال: في أواتل كتاب النكاح: 
لا يتعقد النكاح بلفظ الإجازة في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة. وقال صاحب الكافي والشراح هناك: 
أجراً يقوله تعالى فؤتاترهن أجورهن في الأساء 125 هو يشعر بأنه شاكل للإجازة، ولنا أن المملوك بالنكاح في حكم اللهن عن والإجازة لا تنقد إلا مؤتة، وينه منافاة فأني تصح الاستعارة؟ التهى كلامهم، فإذا 
للاجازة بأنها عقد على المنافع بعرض، أو أنها تعليك المنافع بعرض أو ينحو ذلك للتكاح تأمل تنف. وقال في 
علية المائلان: وينبهن أن يقال: عقد على مضفة معلوه بموض معلوم إلى مدة معلومة حي يخرج النكاح لأن التوقيت 
يطله اهد. أقران: وهذا أيضاً ليس بسديد، إذ على تقدير أن يقال: ذلك يخرج من التعريف كثير من الإجازات كان التوقيت 
يخرج النكاح فائم مرحوا بأن المنافع في الإجازات تازة تصير معلومة بالمدة كاستنجار الدور للسكنى والأرض

أجره قبل أن يجف عرقه؛ فإن الأمر بإعطاء الأجر دليل على صحة النقد، وقوله عليه الصلاة والسلام فمن استأجر أجيراً فليملمه أجره فيه زيادة بيان أن معلومية الأجر شرط جوازها (وتتعقد الإجارة ساعة فساعة على حسب حدوث العناقه) لأنها هي المعقود عليه، فالملك في البلدل أيضاً يقع ساعة فساعة لأن المعاوضة تفضي النساوي، والملك في المنفعة يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرء، فإن قبل: إذا كان كذلك وجب أن يعمر رجوع المستاجر في الساعة الثانية قبل أن ينعقد المقد فيها، وإذا استاجر شهراً علاك ليس له أن يعتم بلا علمر، أجاب بقول: (والعلم أقيمت مثام المشقمة في حق إضافة المقد ليرتبط الإيجاب بالقبول) الزاماً للمقد في المقدار المحين، (ثم يظهر معل المقد واثره في حق المنفعة)

بعوضي) أقول: ولو قال تمليك المتنافع أو نحوه لكان أولى لعدم تناوله النكاح فإن ليس يتمليك وإنما هو استبأحة المتافع بموض كما صرح به الزيلعي، بخلاف تعريف الكتاب حيث يشمله، إلا أن يقال: المراد عقد تمليك بقرينة الشهرة قليناطر. ثم اعلم أم الزيلهم من قوله التكاح ليس بمثلك بل هو إلماحة مخالف لما مين في أبرائل كاب الكاح من أنه سبب لمثلث المعتمد ولهذا لا يتمقد بلنظ الإباحة فنسبر، ثم أقول: لم يقيد المتنافع بالمعلومية كما فعله البعض قصداً إلى تعميم التعريف المراجزة الفاسشة، على أن من قيد إن أواد تعريف الصحيحة لم يصح المتنولة العاملة بالشرفة القامد والشيرة الأسلي، وأن عمم قلا حاجة إلى الشيد.

الآثار وهو قوله عليه الصلاة والسلام اأعطلوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه،(١) وقوله عليه الصلاة والسلام امن

للزراعة، وتارة تصير معلومة بالتسمية كاستثجار رجل على صبغ ثوب أو خياطته، وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كاستئجار رجل لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم، وتعيين المدة إنما يجب في القسم الأول من تلك الأقسام الثلاثة دون القسمين الأخيرين منها، فتخرج الإجارات المندرجة تحت هذين القسمين من تعريف الإجارة على الوجه المذكور فيختل قطعاً قوله: (لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع) قال الشارح العيني: قيل فيه نظر، لأن الإجارة اسم للأجرة وهي ما أعطيت من كراء الأجير كما صرحوا به. قلت: قد بينت لك عن قريب أن الإجارة يجوز أن تكون مصدراً فيستقيم الكلام. اهـ. أقول: النظر المزبور ظاهر الورود، لأن المذكور في كتب اللغة إنما هو أن الإجارة اسم للأجرة لا أمر آخر، وإنما الذي هو بيع المنافع الإيجار، وقد كان هذا خطر ببالي حتى كتبته في مسوداتي من تلقاء نفسي قبل أن أرى ما كتبه غيري. وأما الجواب الذي ذكره بقوله: قلت قد بينت لك عن قريب الخ فليس بشيء، لأن مراده بقوله: قد بينت لك الخ ما ذكره في صدر كتاب الإجارات بقوله: ولا يمنع أن تكون مصدراً منه كما تقول: كتب يكتب كتابة بعد قوله: وهو جمع إجارة على فعالة بالكسر اسم للأجر بمعنى الأجرة، من أجره إذا أعطاه أجره، ولا يذهب عليك.أن ذلك لا يجديّ شيئاً في الجواب عن النظر المزبور. إذ قد تقرر في علم الأدب أن مصدر الثلاثي سماعي لا قياس فيه، فكون الكتابة مصدراً من كتب لا يقتضي كون الإجارة أيضاً مصدراً من أجر، فإن الكتابة سمعت مصدراً من كتب، وأما الإجارة فلم تسمع مصدراً قط، والكلام فيما سمع من أهل اللغة لا في الاحتمال العقلي، على أنه لو سلم مجيء الإجارة في اللغة مصدراً من أجره إذا أعطاء أجره كمجيء الأجر مصدراً منه لم يستقم الكلام أيضاً، إذ لا تكون الإجارة حينتذ أيضاً في اللغة بيع المنافع بل تكون إعطاء الأجر، وقد قال المصنف: إن الإجارة في اللغة بيع المنافع فلا استقامة، ثم إن صاحب العناية قال ها هنا: بين المفهوم الشرعي قبل اللغوي لأن اللغوي هو الشرعي بلا مخالفة وهو في بيان شرعيتها فالشرعي أولى بالتقديم اهـ. فيه بحث، لأن كون المفهوم الشرعي أولى بالتقديم بناء على أنه في بيان شرعيتها لو تم لاقتضى تقديم المفهوم الشرعي على المفهوم اللغوي في جميع المواضع سواء كان المعنى الشرعي موافقاً للمعنى اللغوي أو مخالفاً له، مع أن دأب المصنفين عن آخرهم جرى على تقديم بيان المعنى اللغوي على بيان المعنى الشرعي لكون اللغوي هو الأصل المتقدم، فالوجه عندي ها هنا أن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كون الإجارة في الشرع عقداً على المنافع بعوض، ولكن طوى الصغرى فكأنه قال: لأن معنى الإجارة في الشرع هو معناها في اللغة. ومعناها في اللغة بيع المنافع. ولا يخفى أن هذا المسلك يقتضي تقديم مفهومها الشرعي بناء على ما اشتهر من تقديم المدعي

يعني بتراخى حكم اللفظ إلى حين وجود المنفعة (ملكأ واستحقاقاً) يعني يثبتان مماً (حال وجود المنفعة) بخلاف يبع المين، فإن الملك في العبيع يثبت في الحال ويتأخر الاستحقاق إلى نقد الثمن، وجاز أن ينفصل حكم العقد عنه كما في البيع بشرط

قال المستنف: (لأن الإطارة في اللغة عج المطابي) الوراد: في بحث. أما أولاً فلاك لا بد من ضميمة لهذا التعليل حتى يتم، كان بغال: ولم يشت نقد في الشرع إلى معنى آخر . ولما ناتياً فلام معناف الما يك بطالة كالمبري وغير، أنها اسم للاجرة توك: (لأن اللغري هو الشرع بلا مطالقاً) أول: في بعث ترك: (للعرص أول بالتضيع) أول: في بحث.

<sup>(</sup>۱) حسن . أخرجه ابن ماجه ۱۹۶۳ والفضاهي في الشهاب ۷۶۶ كلاهما من حديث ابن عمر وورد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى ٦٦٨٢ والبيهفي ٢١١٦ وأبر نعيم في الحيلة ١٤٢٧ في إستاد أبو يعلى عبد الله بن جعفر ضعيف وفي إستاد أبي نعيم عبد العزيز بن أبان متروك

وورد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١٤٢,٤ والبيهقي ١٢١,٦.

وورد أيضاً من حديث جابر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد و٣٣، والطيراني في الأوسط كما في المجمع ٩٨،٤. قال الهيشمي: وفيه شرفي بن قطامي، وهو ضعيف اه فالحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن.

كتاب الاحارات

استأجر أجيراً فليعلمه أجرءاً <sup>(١)</sup> وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة القفد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول، ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكاً واستحقاقاً حال وجود المنفعة **(ولا** 

على الدليل، تدير فإنه وجه حسن قوله: (إلا أنا جؤزناه لحاجة الناس إليه وقد شهدت بصحته الآثار) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل: إلا أنها جوزت على خلاف القياس بالأثر لحاجة الناس فكان استحساناً بالأثر اهـ. أقول: في تقريره قصور، إذ المتبادر من قوله: إلا أنها جوزت على خلاف القياس بالأثر، ومن قوله: فكان استحساناً بالأثر أن ينحصر دليل شرعيتها في الأثر وإلا لم تكن فائدة في ذكر قيد الأثر في الموضعين، وليس ذلك بمنحصر في الأثر بل الكتاب أيضاً دليل عليها كقوله تعالى ﴿ فإن أرضعن لكم فآنوهن أجورهن ﴾ [الطلاق ٦] وكقوله . تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام ﴿أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ﴾ [القصص ٢٧] وكذا إجماع الأمة أيضاً دليل عليها كما ذكر في الكافي وغيره، بخلاف تقرير المصنف كما لا يخفي على الفطر المتأمل قوله: (وهي قوله عليه الصلاة والسلام وأعطوا الأجير أجره قبل أن يجفُّ عرقه) (1) قال الشراح: فإن الأمر بإعطاء الأجر دليل على صحته. أقول: لقائل أن يقول: سيأتي في باب الإجارة الفاسدة أنه يجب فيها أجر المثل، إذ لا شك أن الواجب الشرعي مأمور بإعطائه من قبل الشرع، فلم يكن الأمر بإعطائه الأجر دليل صحة العقد، اللهم إلا أن يقال: وقع الأمر في الحديث المذكور بإعطاء الأجر المضاف إلى الأجير حيث قال: فأعطوا الأجير أجروه<sup>(٢)</sup> وذلك بفيد كون المراد بالأجر المأمور بإعطائه الأجر المسمى للأجير دون أجر المثل مطلقاً، والأمر بإعطاء الأجر المسمى للأجير لا يتصور إلا في الإجارة الصحيحة تبصر قوله: (وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد ليرتبط الإيجاب بالقبول) قال بعض الفضلاء: لا بد أن يتأمل في هذا المقام، فإن الانعقاد هو ارتباط القبول بالإيجاب، فإذا حصل الارتباط بإقامة الدار مقام المنفعة يتحقق الانعقاد، فأي معنى للانعقاد ساعة فساعة بعد ذلك اه كلامه. أقول: جواب هذا الإشكال ينكشف جداً بما ذكره صاحب غاية البيان ها هنا حيث قال: والمراد من انعقاد العلة ساعة فساعة في كلام مشايخنا على حسب حدوث المنافع هو عمل العلة ونفاذها في المحل ساعة فساعة لا ارتباط الإيجاب بالقبول كل ساعة وإن كان ظاهر كلام المشايخ يوهم ذلك، والحكم تأخر من زمان انعقاد العلة إلى حدوث المنافع ساعة فساعة، لأن الحكم قابل للتراخي كما في البيع بشرط

الخيار (ولا تصبح الإجارة حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة لما روبنا) من قوله ﷺ فن استأجر أجيراً فليعلمه أجرء، فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية الأجرة شرطاً يدل بدلاك على اشتراط معلومية المنافع، لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع وهو الأصل، والمعقود به وهو الأجرة كالتبع كالشمن في البيع، فإذا كان معلومية التبع شرطاً كان معلومية الأصل

قال المصنف: (والقياس يأبي جوزي أول: ذكر الضمير الراجع إلى الإجارة باهتيار أنها هند قال المصنف: (وقد شهدت بمحجا الآثار وهو النه أفران دراجع الى الآثار إن الآثار والتأثير باميتار النبي قال المصنف: (وتعلقه صاحة المستمة على حسب حفون المعتقد والمدافقة المستمة على حسب حال الرقاطة بإقامة الله المنافقة المستمالة الإجهام، فإن الإجهام، فأن المستمالة الرقاعة المستمالة الإجهارة من المبتم المستمالة المستمالة الإجهارة بها المستمالة المستمالة الآثارة المستمالة الإجهارة من المبتمالة المستمالة الإجهارة المستمالة المستمالة المستمالة الإجهارة من المبادئة المستمالة الإجهارة المستمالة المستمالة الإجهارة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة الإجهارة المستمالة المستمالة المستمالة المستمالة الإجهارة المستمالة المستما

<sup>(1)</sup> ضبيف مرفوعاً. أخرجه عبد الرازق في مصلفه ومحمد ابن الحسن في الأثارة كمنا في نصب الرابة 171.2 كلاهما من حديث أبي مريزة وأخرجه أبو داود في المراسل 171 وأحمد ١٩٠٢،١٥/٢ ومحمد الحسن كما في نصب الرابة 171.2 كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري افي من استجار الاجير حتى بين له أجرء قال الرياس: ذكره عبد الحق في أحكامه وقال: رايراهم لم يدرك أبا معهد، ورواه السائي موقوقاً على أبي معمد وكذا ابن أبي شيئة، وقال ابن أبي حاتم في الطل قال أبر زرمة: الصميع مرقوف امد والموقوف عند السائي في الصغري ١٣٤٧. (٢) هو المقابلة بأبر عبدي واحد،

<sup>(</sup>۲) هو المتقدم قبل حديث وا(۳) تقدم تخرجه قبل حديثين.

تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة) لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع (وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة) لأن الأجرة

الخيار. وفسر بعض مشايخنا على وجه آخر فقال: اللفظان الصادران منهما مضافين إلى محل المنفعة وهو الدار صحا كلاماً وهو عقد بينهما، إذ العقد فعلهما ولا فعل بصدر منهما سوى يجوز أن تنفك عن معلولاتها، فجاز أن يقال: العقد وجد وأنه عبارة عن كلاميهما والانعقاد تراخي إلى وجود المنافع ساعة فساعة، بخلاف العلل العقلية. فإن الانكسار لا يصح انفكاكه عن الكسر، إلى هنا كلام صاحب الغاية. فكأن ذلك المستشكل لم ير هذا الكلام أو لم يقنع به، وكلاهما مما لا ينبغي كما لا يخفي. ثم إن صاحب العناية جعل قول المصنف والدار أقيمت مقام المنفعة الخ جواباً عن سؤال مقدر حيث قال: بعد شرح قوله: وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع. فإن قيل: إذا كان كذلك وجب أن يصح رجوع المستأجر في الساعة الثانية قبل أن ينعقد العقد فيها، وإذا استأجر شهراً مثلاً ليس له أن يمتنع بلا عذر. أجاب بقوله: والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد ليرتبط الإيجاب بالقبول إلزاماً للعقد في المقدار المعين انتهى كلامه وقد تبعه العيني. أقول: فيه نظر لأنه إن تحقق انعقاد العقد في ذلك المقدار المعين كله بمجرد إقامة الدار مقام المنفعة في حق إضافة العقد ليرتبط الإيجاب بالقبول لم يظهر معنى قولهم وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع، إذَّ يلزم حينئذ أن تنعقد في الساعة الأولى وهي ساعة العقد بالإيجاب والقبول وارتباط أحدهما بالآخر، وإن لم يتحقق ذلك الانعقاد بمجرد تلك الإقامة بل حصل ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع كما هو الظاهر من كلامهم يرد السؤال المقدر المزبور على قولهم وتنعقد ساعة فساعة، ولا يتم قول المصنف: والدار أقيمت مقام المنفعة الخرجواباً عن ذلك السؤال، بل يحتاج إلى جواب آخر كما لا يخفى، فالأظهر أنه ليس مراد المصنف بقوله: المذكور الجواب عن السؤال المزبور، بل مراده به توجيه صحة العقد فى المنافع المعدومة على أصل أثمتنا كما فصل فى الكافى وسائر الشروح، سيما في غاية البيان فإنه قال فيها: بيان ما قلنا هو أن العقد لا بدله من محل، لأن المحل شرط صحة العقد لأن العقود لا تصح بلا محل، ولهذا قال الفقهاء: المحالُّ شروط، ومحل العقد هنا هي المنافع وهي معدومة، ولا يصلح المعدوم محلاً للعقد فجعلت الدار محلاً للعقد بإقامتها مقام المنافع التي ستوجد، لأن الدار محل المنافع تصحيحاً للعقد حتى يرتبط الكلامان وهما الإنجاب والقبول أحدهما بالآخر علمي وجه يكونان علة صالحة في إفادة الحكم وهو ملك المنافع التي ستوجد انتهى

أولى بذلك (ولأن الجهالة في المعقود عليه وبذله تفضي إلى المنازعة كجهالة النمن والعثمن في البيح) وهو واضح، وما صلح
أمرى بذلك (ولأن الجهالة في المعقود عليه وبذله المزود قض المنازعة في تعرف المنازعة المنا

(كالحيوان والنياب مثلاً) أقول: قال في العميط البرهامي في الفصل الأول من الإجارات: وإذا كانت الأجرة عروضاً أو ثياباً يشترط فيه جميع شرط الله المستوط المنافقة المنافقة المنافقة على أمالة على المنافقة على أمالة المنافقة على المنافقة على

كتاب الإجارات كتاب الإجارات

ثمن المنفعة، فتعتبر بثمن المبيع. وما لا يصلح ثمناً يصلح أجرة أيضاً كالأعيان. فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره

فتدبر قوله: (وما لا يصلح ثمناً يصلح أجرة أيضاً كالأعيان) أي كالأعيان التي ليست من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب مثلاً، فإنها إذا كانت معينة صلَّح أن يكون أجرة كما إذا استأجر داراً بثوب معين وإن كان لا يصلح ثمناً، لما تقرر في البيوع أن الأموال ثلاثة : ثمن محض كالدراهم ومبيع محض كالأعيان التي ليست من ذوات الأمثال وما كان بينهما كالمكيلات والموزونات، كذا في الشروح. قال صاحب العناية: وفيه نظرٌ، فإن المقايضة بيع وليس فيها إلا العين من الجانبين، فلو لم تصلح العين ثمناً كانت بيعاً بلا ثمن وهو باطل. ويمكن أن يجاب عنه بأن النظر على المثال ليس من دأب المناظرين، فإذا كان الأصل صحيحاً جاز أن يمثل بمثال آخر فليمثل بالمنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف جنس المنافع. كما إذا استأجر سكني دار بركوب دابة ولا تصلح ثمناً أصلاً، إلى هنا كلامه. أقول: لا النظر شيء ولا الجواب. أما النظر فلأن مراد المصنف بالثمن ها هنا ما يجب في الذمة، وعن هذا ترى صاحب الكافي وكثيراً من الشراح يقولون: بعد قولهم: لأن الأجرة عوض مالي فيعتمد وجود المال. وأما الثمن فهو ما يجب في الذمة فيختص بما يثبت في الذمة. ولقد أفصح عنه صاحب العناية نفسه أيضاً فيما بعد حيث قال: إن الثمن مشروط بكونه مما يجب في الذمة فيختص بذلك بخلاف الأجرة، ولا شك في عدم صلاحية الأعيان التي ليست من دُوات الأمثال لأن تكون ثمناً بهذا المعنى، ولا في عدم بطلان أن تكون المقايضة بيعاً بلا ثمن بهذا المعنى، ألا يرى أن الشارح المذكور نفسه قال في أول كتاب الّبيوع: وأنواع البيع أربعة: بيع السلعة بمثلها ويسمى مقايضة، وبيعها بالدين أعني الثمن، وبيع الثمن بالثمن كبيع النقدين ويسمى الصرف، وبيع الدين بالعين ويسمى سلماً انتهى. حيث جعل الدين مقابلاً للعين، وفسر الدين بالثمن، وجعل أحد أنواع البيع وهو المسمى بالمقايضة ما لا ثمن فيه أصلاً. نعم للثمن معنى آخر وهو ما يكون عوضاً عن المبيع، نص عليه في المغرب وغيره، وذلك المعنى يعم الدين والعين وهو الذي لا يتحقق البيع بدونه، ويبطل كون المضايقة بيعاً بلا ثمن بذلك المعنى، ولكنه ليس بمراد المصنف بالشمن في قوله: وما لا يصلح ثمناً يصلح أجرة أيضاً كالأعيان، فلا يرد النظر المزبور عليه جداً. وأما الجواب فلأنه من ضيق العطن إذ فيه اعتراف ببطلان المثال الذي ذكره المصنف وحاشا له. ثم أقول: بقى ها هنا شيء، وهو أن لقائل أن يقول: لا شك أن مراد المصنف بالثمن في قوله: وما لا يصلح ثمناً يصلح أجرة أيضاً هو ما يجب في الذمة وأن تمثيله ما لا يصلح ثمناً بقوله: كالأعيان صحيّح على هذا المعنى المراد، إلا أنه لم يحمل الثمن الواقع في لفظ القدوري وهو قوله: وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة على المعنى الذي يعم الدين والعين، وهو العوص المقابل للمبيع كما حمل الزيلعي الثمن الواقع في قول صاحب الكنز، وما صح ثمناً صح أجرة على ذلك المعنى الأعم، مع أن ما ذكره المصنف في تعليل مسألة القدوري بقوله لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع يتحمل التعميم لصورتي الدين والعين كما ترى. ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما كان المتبادر من لفظ الثمن في عرف الفقهاء هو معنى ما يجب في الذمة وكان لفظ القدوري غير موف حق المقام على تقدير حمل الثمن على المعنى الآخر العام للعين أيضاً فإن ما لا يجوز أن يكون ثمناً في البيع على المعنى العام

أن يقول: التمن عرض مالي الغ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الثمن مشروط يكونه مما يجب في الذمة فيختص بذلك كالتفود والمقدوات الموصوفة التي تجب في الذمة يخلاف الأجرة . قال: (والمنافع نارة تصبير معلومة بالمندة الشاخة الفي قد تقدم أن المشخة لا يد وأن تكون «ملومة في الإجارة قلا يد من بيان ما تكون به معلومة اعارة تصبير معلومة بالمدة المستقبط الدور للمكان والأراضي للزراعة مدة معلومة وكانت ما كانت، لأن المدة إذا كانت معلومة كان مقدار السنفعة فيها معلوماً قتصح إذا كانت معلومة كان مقدار السنفعة فيها معلوماً قتصح إذا كانت غير منافزة بأن المستقبط المنافذ، لا لا ترفق بين منافضي الى النزاع المفحد للمقد، لا لمؤون بين اليها العاقدان، لأن العاجة التي جززت الإجارة فيها قد تصر ألى ظلك، وهي مدة معلومة يعلم بها مقدار المنشخة فكانت محيضة كالأجل في الميزه، وأما إذا كانت بعيث لا يعيش البها أحد

لأنه عوض مالي (والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستجار الدور للسكنى والأرضين للزراهة فيصح المقد على 
مدة معلومة أفي مدة كانت) لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنشة فيها معلوماً إذا كانت المنشغة لا "تغارت. 
وقوله أفي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة إليها عسم، إلا أم في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستاجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سين هو المختار. قال أن 
(وتارة تصير معلومة بنشه كمن استاجر رجلاً عمي صبغ ثوبه أو خياشة أو استاجر داية ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو 
يركبها مسافة سعاها لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة

للعين جاز أن يكون أجرة أيضاً كالمنفعة فإنها لا تصلح ثمناً في البيع أصلاً وتصلح أجرة فيما إذا اختلف جنس المنافع كما صرحوا به. حمل المصنف لفظ الثمن الواقع في مسألة القدوري على ما هو المتبادر منه وقال: تتميماً لهاتيك المسألة وما لا يصلح ثمناً يصلح أجرة أيضاً كالأعيان، كما قال الشيخ أبو نصر البغدادي في شرح مختصر القدوري، وهذا الذي ذكره ليس على وجه الحدّ وأنه لا يجوز غيره، ببين ذلك أن الأعيان لا تكون أثمانًا وتكون أجرة، وإنما ذكر ذلك لأنه هو الغالب، إلى هنا لفظه. ولكن الإنصاف أن المنفعة كانت حقيقا بأن تذكر في تمثيل ما لا يصلح ثمناً ويصلح أجرة، فإن كون المنفعة مما يصلح أجرة أخفى من كون الأعيان منه، وليس ذلك مما يمكن أن يستفاد من مسألة القدوري، بخلاف كون الأعيان منه فإنه يمكن أن يستفاد منها بحمل الثمن على المعنى العام للعين أيضاً كما عرفت آنفاً قوله: (لأنه عوض مالي) أي لأن الأجرة على تأويل الأجر عوض مالي فيعتمد وجود المال والأعيان مال فتصح أن تكون أجرة، كذا في النهاية وغيرها. وقال صاحب العناية بعد ما شرح المحل على هذا المنوال. ولقائل أن يقول: الثمن عوض مالي الخ. ويمكن أن يجاب عنه بأن الثمن مشروط بكونه مما يجب في الذمة فيختص بذلك كالنقود والمقدرات الموصوفة التي تجب في الذمة، بخلاف الأجرة، إلى هنا كلامه. أقول: ولقائل أن يقول: إذا كان الثمن مشروطاً بكونه مما يجب في الذمة كانت الأجرة أيضاً مشروطة بكونها ثمن المنفعة كما صرح به المصنف في تعليل مسألة القدوري. فإن قيل: إن المشروط بذلك ثمن البيع لا ثمن المنفعة. قلنا: فلقائل أنَّ يقول إذا كان ثُمن المنفعة مخالفاً لثمن البيع في أن يكون أحدهما مشروطاً بشيء دون الآخر، فهل يتم القياس المستفاد من قول المصنف: لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع فليتأمل. وأورد بعض الفضلاء على الجواب الذي ذكره صاحب العناية بوجه آخر حيث قال: فيلزم خلوّ البيع عن الثمن فيما إذا بيع الدار بالدار، إذ لا يجب العقار في الذمة كما لا يخفى اه. أقول: إن كان مراده بهذا الكلام مجرد إلزام صاحب العناية بناء على ما قاله: في نظره السابق من أنه لو لم تصلح العين ثمناً كانت المقايضة بيعاً بلا ثمن وهو باطل فله وجه، وإن كان مراده به إيراد إشكال على ذلك الجواب في الحقيقة فليس بصحيح، إذ اللازم من الجواب المذكور خلوّ البيع عن الثمن بمعنى ما يجب في الذمة فيما إذا بيع الدار بالدار لا خلوِّه عنّ الثمن بمعنى العوض المقابل للمبيع في تلك الصورة، والمحذور خلوَّه عن الثمن بالمعنى الثاني دون المعنى الأول كما بيناه من قبل قوله: (وثارة تصير معلومة بنفسه) أي بنفس عقد الإجارة، كذا ذكر الشراح قاطبة ولم ينقل عامتهم نسخة أخرى. وأما صاحب غاية البيان فقال بعد ذكر ذلك: وفي بعض نسخ المختصر: وتارة تصير معلومة بالتسمية. أقول: لعل الصواب هذه النسخة، لأن المنافع لا تصير معلومة في هذا النوع بنفس العقد فقط، بل إنما تصير معلومة بتسمية أمور كبيان الثوب والوان الصبغ وقدره

المتعاقدين فعنمه بعضهم لأن الظن في ذلك مدم البقاء إلى تلك المدة والظن مثل التيقن في حق الأحكام فصارت الإجازة ويفدة معنى والتأثيد بيطلها . وجززة أخرون ضهم الخصاف لأن المبرز في هذا الباب بصيفة كلام المتعاقدين وأنه يقتضي التوقيت، ولا معتبر بموت المتعاقدين أو أخدما قبل انتهاء المدة لأن قد يتحقق في مدة ييشن إلياسان عالماً وأم معتبر، كما إذا تربح أمراة إلى مائة سنة فراء منه مل بعضل بعنزلة التأكيد ليصح التكاح وإن كان لا يعيش إلى هذه المدة غالب وجورا ذلك نكاحاً مؤقتاً اعتباراً للصيفة قوله: (إلا أن في الأوقاف) يجوز أن يكون استثناء من قول: أي مدة كالت، وإنما لا تجوز

صارت المنقعة معلومة فيصح المقد، وربما يقال: الإجارة قد تكون عقداً على العمل كاستنجار القصار والخياط، ولا بد أن يكون العمل معلوماً وذلك في الأجير المشترك، وقد تكون عقداً على المنفعة كما في أجير الوحد، ولا بد من بيان الوقت. قال: (وثارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلاً، ليقل له هذا الطعام إلى موضح معلوم كالا إذا راء ما يقدد والموضح الذي يعمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد.

في استئجار رجل على صبغ ثوب وبيان الثوب وجنس الخياطة في استئجار رجل على خياطة ثوب وبيان القدر المحمول وجنسه والمسافة في استنجار رجل دابة للحمل أو الركوب على ما أشار المصنف إلى ذلك كله حيث قال: لأنه إذا بين الثوب وألوان الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فصح العقد، فكما أن المنافع لا تصير معلومة في النوع السابق والنوع اللاحق بنفس العقد فقط بل إنما تصير معلومة في النوع السابق ببيان المدة وفي النوع اللاحق بالتعيين والإشارة، كذَّلك لا تصير معلومة في هذا النوع بنفس العقد فقط، بل إنما تصير معلومة فيه بتسمية ما لا بد منه من الأمور اللازمة البيان كما أشير إلى بعضها في الأمثلة المذكورة، فلم يكن لنسبة صيرورة المنافع معلومة في هذا النوع إلى نفس العقد وجه ظاهر. وعن هذا لا ترى عبارة بنفسه مذكورة في شيء من الكتب المعتبرة سوى نسخة هذا الكتاب على ما ذكره الشراح، وإنما المذكور في ساثر الكتب موضع بنفسه بالتسمية كما وقع في الكنز والمختار، أو بذكر العمل كما وقع في الوقاية وبعض المتونُّ قوله: (وربما يقال الإجارة قد تكون عقداً على العمل، إلى قوله: ولا بد من بيان الوقت) أقول: في هذا التقسيم نوع إشكال، إذ قد مرّ في صدر الكتاب أن الإجارة عقد على المنافع بعوض فكيف يصح تقسيمها إلى العقد على العمل وإلى العقد على المنفعة، وهذا يلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، اللهم إلا أن تحمل عبارة التقسيم على المسامحة فيكون المراد الإجارة قد تكون عقداً على منفعة العمل وقد تكون عقداً على منفعة الأعيان لكنه غير منفهم من نفس اللفظ كما لا يخفى. ثم أقول: كان حقاً على المصنف أن يؤخر بيان هذا التقسيم الذي ذكره بعض المشايخ كصاحب الأسرار وغيره عن ذكر القسم الثالث من التقسيم المذكور في نفس الكتاب، وقد وسطه في البين كما ترى، وكأن صاحب الكافي تنبه لسماجة هذا التحرير حيث أخر بيان هذا التقسيم المثنى عن تمام ذكر أقسام ذلك التقسيم المثلث. واعترض صاحب الغاية على قول المصنف كما في أجير الوحد حيث قال: ولنا فيه نظر لأن إجارة أجير الوحد أيضاً عقد على العمل، ولكن يشترط فيها بيان المدة ولهذا جعله صاحب التحفة أحد نوعي الاستئجار على الأعمال كما ذكرناه آنفاً، فلو قال صاحب الهداية: وقد تكون عقداً على المنفعة كاستئجار الدور والحوانيت ونحوها كان أولى اه كلامه. أقول: ليس هذا بشيء لأن إجارة أجير الوحد ليست بعقد على العمل ولهذا يستحق أجير الوحد الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كما صرحوا به قاطبة كما سيأتي في الكتاب، ولو كان عقداً على العمل لما استحقها بدون العمل بل إنما هي عقد على منافع نفسه مطلقاً ولهذا لا يتمكن من إيجاب منافعه لغيره، وتعيين العمل في بعض الصور كرعي الغنم ونحوه لصرف المنفعة المستحقة إلى تلك الجهة، وسيظهر هذا كله في باب ضمان الأجير. وجعل صاحب التحفة ذلك أحد نوعي الاستئجار على الأعمال لا يكون لحجة على المصنف. ولو مثل المصنف ما يكون عقداً على المنفعة باستئجار الدور ونحوها دون أجير الوحد لفات التنبيه على أن إجارة أجير الوحد من هذا القسم وهو مقصود لخفاء ذلك على البعض فتنبه، والله أعلم.

في الأوقاف الإجارة إلى مدة طويلة وهي ما زادت على ثلاث سنين هو المختار كي لا يدعي المستأجر ملكها، هذا إذا لم يشوط الراقف أن لا يواجر أكثر من سنة ، وأما إذا شرط فليس للمتوالي أن يزيد على ذلك، فإن كانت مصلمة الوقف تتضمي ذلك يرفع إلى الحاجة متى يحكم بجوازها . (وثارة تصير معلومة بنقسه) أي بضع عقد الإجارة كما إذا استأجر رجلاً عمل صبغ فريه وبين التوب ولون الصبغ وقدوه أو استأجر خياطاً على خياطة توبه وبين الثوب وجنس الخياطة، أو استأجر دابة للحمل أو الركوب وبين جنس المحمول وقدوه والمسافة وتارة تصير معلومة بالتميين والإشارة كما ذكر في الكتاب.

# ياب الأجر الله عنه المتحد وتستحق بأحد معان ثلاثة: [ما بشرط التمجيل، أو بالتمجيل من غير شرط، أو

## باب الأجر متى يستحق

قال صاحب النهاية: لما ذكر أن صحة الإجارة موقوفة على أن تكون الأجرة معلومة احتاج إلى بيان وقت وجوبها فذكره، وما يتعلق به من المسائل في هذا الباب اه كلامه. واقتفى أثره في هذا التوجيه جماعة من الشراح. أقول: لا يخفي على ذي فطرة سليمة ركاكة هذا التوجيه وسخافته، إذ لا يستدعي ذكر مجرد أن صحة الإجارة موقوفة على كونَ الأجرة معلومة بيان وجوبها فضلاً عن الاحتياج إلى بيان وقت وجوبها في باب على حدة، ألا يرى أن معلومية البدلين شرط في كثير من العقود؛ ولم يحتج في شيء منها إلى بيان وقت الوجوب في باب على حدة. وقال صاحب العناية: لما كانت الإجارة تخالف غيرها في تخلف الملك عن العقد بلا خيار شرط وجب إفرادها بباب على حدة لبيان وقت التملك وما يتعلق به من المسائل اه كلامه. أقول: فيه شيء وهو أن تخلف الملك عن العقد يوجد في غيرها أيضاً كالهبة فإن الملك لا يثبت هناك أيضاً بنفس العقد بل يتوقف على القبض كما مر، وكالوصية فإن الملك هناك أيضاً يتأخر إلى وقت الموت فلا يتم القول بأن الإجارة تخالف غيرها في تخلف الملك عن العقد بلا خيار شرط. ثم أقول: الأظهر أن يقال: لما كان وقت استحقاق الأجرة مما وقع فيه الاختلاف بين أثمة الشرع وكان يتعلق به كثير من المسائل حسن إفراد باب لبيان استحقاق الأجرة وما يتعلق به من المسائل قوله: (الأجرة لا تجب بالعقد) قال تاج الشريعة: أراد وجوب الأداء، أما نفس الوجوب فيثبت بنفس العقد. وقال صاحب الكفاية: المراد نفس الوجوب لا وجوب الأداء، وبيان ذلك إجمالاً وتفصيلاً أما إجمالاً فلأن الأجرة لو كانت عبداً فأعتقه المؤجر قبل وجود أحد معان ثلاثة لا يعتق، فلو كان نفس الوجوب ثابتاً لصح إعتاقه كما في البيع. وأما تفصيلاً فلأنه معاوضة فتعتبر المساواة ولم توجد في جانب المعقود عليه لا نفس الوجوب ولا وجوب الأداء، فكذا في جانب العوض انتهى. وقال صاحب النهاية: الأجرة لا تجب بالعقد: أي لا يجب تسليمها وأداؤها بمجرد العقد، كذا وجدت بخط شيخي. وذكر في الذخيرة ما يؤيد هذا فقال: يجب أن يعلم أن الأجرة لا تملك بنفس العقد ولا يجب إيفاؤها إلا بعد استيفاء المنفعة إذا لم يشترط التعجيل في الأجرة سواء كانت الأجرة عيناً أو ديناً، هكذا ذكر محمد رحمه الله في الجامع، وفي كتاب التحري. وذكر في الإجارات أن الأجرة إذا كانت عيناً لا تملك بنفس العقد، وإن كانت ديناً تملك بنفس العقد وتكون بمنزلة الدين المؤجل، فعامة المشايخ على أن الصحيح ما

باب الأجر متى يستحق

لما كانت الإجارة تخالف غيرها في تخلف الملك عن العقد بلا خيار شرط وجب إفرادها بباب على حدة لبيان وقت السلك وما يتعلق به من السسائل. قال (الأجرة لا تجب بالعقد اهم، عناه لا يتعلق به من السسائل. قال : والأجرة لا تجب بالعقد معناه لا يجب تسليمها وأداؤها بمجرد العقد، وليس براضح لان تفي وجوب الشله با مستلزم با تملك كالعبح فإن يملك المستري بمجرد العقد لا يجب تسليمه ما لم يقيش التن، والسواب أن يقال: معناه لا تعلق كالعبح والمراحة المنافقة على المستروع بقي الوجوب نفي التعلك كان أهم منه وارادة أن الأخص لبي بهجاز شائح لعلم والأهم عليه أصلاً. قلت: أخرج الكلام مغرج القالب، وهر أن تكون الأجرة ما يتبت في الشعد ولانه الأمم عليه أصلاً. كانت: أخرج الكلام مغرج القالب، وهر أن تكون الأجرة ما يتبت كل على مثل هذا كان قول يسترع بمعني يملك يدل على مثل كان وكان المتعلق المتعلوم تعلق بعني يملك يدل على مثل مثل الذكون عدداً، وقاستان السائض يقوله لأن السائم المعدومة

كَتَاب الإجارات كَتَاب الإجارات ٦٧

باستيقاء المعقود عليه) وقال الشافعي: تملك بنفس العقد لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماً ضرورة

ذكره في الجامع وكتاب التحري. وقال بعضهم: ما ذكره في الإجارات قولا محمد أولاً، وما ذكره في الجامع والتحريُّ قوله: آخرًا، إلى هنا لفظ النهاية. أقول: تأييد ما ذكرٌ في الذخيرة كون معنى عبارة الكتاب ما قاله صاحب النهاية ممنوع، فإنه قال في الذخيرة: إن الأجرة لا تملك بنفس العقد قبل أن قال: ولا يجب إيفاؤها إلا بعد استيفاء المنفعة إذا لمَّم يشترط التعجيل في الأجرة، فعلم منه أن الأجرة لا تملك بنفس العقد عندنا كما لا يجب أداؤها بنفس العقد فتم، بخلاف ما في الكتاب فإنه لم يذكر فيه شيء قبل أن قال الأجرة لا تجب في العقد، فلو كان معناه الأجرة لا يجب تسليمها وأداؤها بمجرد العقد لم يفهم منه أن الأجرة لا تملك بمجرد العقد، إذ لا يلزم من عدم وجوب الأداء بمجرد العقد عدم تملكها بمجرده: ألا ترى أن الثمن مما يملكه البائع بمجرد عقد البيع بلا خيار ولا يجب تسليمه وأداؤه في الحال بمجرد ذلك في البياعات المؤجلة بل يتأخر إلى حلول الأجل، فإذا لم يفهم منه ذلك لم يفد ما هو المذهب عندنا فلزم أن لا يتم. وقال صاحب العناية: قال صاحب النهاية: الأجرة لا تجب بالعقد معناه لا يجب تسليمها وأداؤها بمجرد العقد، وليس بواضح لأن نفي وجوب التسليم لا يستلزم نفي التملك كالعبيع فإنه يملكه المشتري بمجرد العقد ولا يجب تسليمه ما لم يقبض الثمن والصواب أن يقال: معناه لا تملك لأنَّ محمداً ذكر في الجامع أن الأجرة لا تملك وما لا يملك لم يجب إيفاؤه. وقال: فإن قلت: فإذا لم يستلزم نفي الوجوب نفي التملك كان أعم منه، وذكر الأعم وإرادة الأخص ليس بمجاز شائع لعدم دلالة الأعم على الأخصُّ أصلاً. قلت: أخرج الكلام مخرج الغالب، وهو أن تكون الأجرة مما يثبت في الذَّمة ونفي الوجوب فيها وهو يستلزم نفي التملك لا محالة انتهي كلامه. أقول: لا السؤال بشيء ولا الجواب. أما الأول فلأن ذكر الأعم وإرادة الأخص إنما ليس بمجاز شائع إذا لم تتحقق قرينة مخصصة، وأما إذا تحققت القرينة فذلك مجاز شائع وقوعه في

صارت مرجودة ضرورة تصحيح العقد ولهذا صحت الإجارة بأجرة مؤجلة ولو لم تجعل موجودة كان دينا بمين وهو حرام لا معطائه برفا كات موجودة رحب ثيرت الملك بالعقد لوجود المقتضى واتفاء العاتم فيتها لعن البعال، فإن المبدل، فإن قبل: العالم، من المبدل، فإن فالله، من البعاد، فإن فالا المبدل، فإن فالله، من المبدل، فإن فالله، من المبدل، فإن فالله، من المبدل، فإن المبدل، من المبدل، في مناسب حدوث المنافع على ما بينا، والمقد: أي عقد الإجارة معارضة للمسافرة، في جانب المنطقة الترافق في المبدل، وإذا المبدل، في المبدل ومن نقيجة عقد المجاوضة المبدارات، فمن ضرورة الترافقي في جانب المنطقة الترافقي في البدل ومن المبدل والمبدل المبدل المبدل

قال المصنف: (الأجوز لا تجب يضى العقد الفي أقول: قال في الوقاية: ولا تجب الأجرة بالعقد بل يتحجايا النهي، قال صدر الشريعة في شربت: والسناجر إذا عمليا الأجرة فالمعمل هو الأجرة الواجية، يند بلا يبدي ايفاوه الاستواد النهي، ويمي الاستواد النهي، ويمي الاستواد النهي، ويمي الاستواد النهي، ويمي المناسبة المنتمة إذا الفسل المجرة الموجد بله المجرة ويم تكاب التحري، وذكر في الإجارات أن الأجرة بنا لا تعلق المنتمة إذا المتجارة المناسبة المنتمة المنتمة إذا المتحدة وإذا كانت مينا تملك على المجامع في تعالى الموجل، عامة المستاجع على الأجرة بنا المحري، ويعظم المؤلوات أن المجامع المناسبة المتعالى المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة عل

تصحيح العقد فيتبت الحكم فيما يقابله من البدل. ولنا أن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنافع على ما بينا والعقد معاوضة، ومن قضيتها المساواة، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر. وإذا

كلمات القوم حتى تعريفاتهم التي يجب فيها التحرز عما يورث خفاء المراد، وفيما نحن فيه قد تحققت القرينة على إرادة الأخص وهي قوله: وقال الشافعي: تملك بنفس العقد كما اعترف به الشارح المزبور حيث قال فيما بعد: يدل على هذا كله قولُه: وقال الشافعي تملُّك بنفس العقد وإلا لم يكن محل الخلاف متحداً. وأما الثاني فلأنه إن أراد بقوله ونفي الوجوب فيها أنه قصد نفي الوجوب في الذمة بدون أن يجعله مجازاً عن نفي التملك لم يكن مطابقاً لقوله. والصواب أن يقال: معناه لا تملك وإنما مورد السؤال ذلك، وإن أراد به أنه جعل نفي الوجوب مجازاً عن نفي التملك لعلاقة الاستلزام لم يحتج إلى قوله: أخرج الكلام مخرج الغالب وهو أن تكون الأجرة مما يثبت في الذُّمَّة، لأن الأجرة كلها سواء كانت عيناً أو ديناً مما يملك، وإذا كان ما يثبت في الذمة منها هو الدين دون العين فنفي التملك بالعقد ينتظم في جميع أنواع الأجرة، ولا يختص بما هو الغالب منها وهو الدين الثابت في الذمة حتى يحتاج إلى أن يقال: أخرج الكلام مخرج الغالب، على أن قوله: وهو يستلزم نفي التملك لا محالة ممنوع، فإن العين مما لا يجب في الذمة مع أنه مما يملك قطعاً. وقال بعضهم: فإن في صورة التعجيل يوجد الملك بلا وجوب فتأمل قوله وقال الشافعي: (تملك بنفس العقد لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكماً ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل) قال صاحب العناية في حل هذا المحل: واستدل الشافعي بقوله: لأن المنافع المعدومة صارت موجودة ضرورة تصحيح العقد ولهذا صحت الإجارة بأجرة مؤجلة، ولو لم تجعل موجودة كان ديناً بدين وهو حرام لا محالة، وإذا كانت موجودة وجب ثبوت الملك بالعقد لوجود المقتضى وانتفاء المانع فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل انتهى. وأورد عليه بعض الفضلاء حيث قال قوله: لوجود المقتضى وانتفاء المانع ممنوع، فإن انتفاء الوجود حقيقة مانع عنه انتهى. أقول: هذا الإيراد ساقط، لأن المنافع المعدومة إذا جعلت موجودة في حكم الشرع يجب أن يترتب عليه ثبوت الملك بالعقد ولا يبقى لانتفاء الوجود حقيقة صلاحية للمنع عنه، لأن الشرع إنما يجعلها موجودة لأجل أن يترتب عليه ذلك الحكم، فلو كان انتفاء وجودها حقيقة مانعاً عنه لزم أن يلغو جعل الشرع إياها موجودة وهذا خلف، وعن هذا قالوا: وللشارع ولاية جعل المعدوم حقيقة موجوداً كما

معاوضة، والأول مسلم وليس جواز اشتراط التمجيل باعتباره، والتأتي معنوع. فإن تعجيل البدل واشتراطه لا يخالفه من حيث المحدوثة. وعروض دليانا بأن الابراء من الأجرة والانتجاب عنها والكفالة، بها صحيحة، بالانتفاق مي وجانب اللجرة إذ الفلطة وأجيب بأن معادة الإبراء والفلطة سبيه في جانب اللجرة إذ الفلطة وأجيب بأن معادة المحتوجة المحتولة واشتراطه فكذا الرهن به والجواب عن قوله ولام تجدم موجودة كان هيئا بمين وهو حرام أن ذلك ليس بدين لان الدين ما يكون في اللم والمحتواب عن قوله ولام تجدم موجودة كان هيئا بمين وهو حرام أن ذلك ليس بدين لان الدين ما يكون في اللم والمحتواب كلك، على أن ذلك المستحداث عليات كلك، على أنها المحتوجة المن المحتوجة بدين المحتوجة ال

قوله: (وقال الشافعي: تملك يفص العقد وإلا لم يكن محل الفلاك متحداً) أقرل: ولك أن تقول: (رتكاب المجاز في موضع واحد أمون من ارتكابه في ثلاثة مؤاصم ومحمل اتحاد محل الفلاف أيضاً ، فإن الدار بغيس الغد المقالي من السامان الثلاثة، ورصلم المام ان الاجهار الاجهار المتحدد المحادي للقتوى: اعام أن الاجهار والاجهار التحديد على المحادي المقتوى اعتمال الاجهار التحديد المتحدد على المتحدد على المتحدد على المتحدد على المتحدد على المتحدد على المتحدد المتحدد على المتحدد استفاها إذا سلم المين إلى المستاجر لأنه عرض في معارضة يتمجل عند الإطلاق كالتمن انتهى. قول: (لوجود المقتضي وانتقاء المعاني) أقول: مستوء فإن انتفاء الرجود حقيقة المعاني أثور، مستوء فإن انتفاء الرجود حقيقة المعاني أثور، مستوء فإن انتفاء الرجود حقيقة نائم عن.

استوفى العنفعة يثبت العلك في الأجر لتحقق التسوية. وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل، لأن العساواة تثبت حقاً له وقد أبطله (وإذا قبض العستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها) لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم

جعل النطفة في الرحم ولا حياة فيها كالحيّ حكماً في حق الإرث والعتق والوصية على ما ذكر في الكافي وعامة الشروح. نعم يرد على استدلال الشافعي كلام آخر من قبل أثمتنا كما أشير إليه في عامة المعتبرات، وهو أن جعل المعدوم موجوداً في الشرع إنما يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه، وفيما نحن فبه لا تدعو الضرورة إليه لإمكان تصحيح العقد بطريق آخر أوضح وأوسع منه وهو إقامة العين التي هي سبب لوجود المنفعة كالدار مثلاً مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب والقبول، ثم انعقاد العقد في حق المعقود عليه على حسب حدوث المنافع وإقامة السبب مقام المسبب أصل شائع في الشرع، كإقامة السفر مقام المشقة وإقامة البلوغ مقام كمال العقل وهلم جرا من النظائر. شم قال صاحب العناية: فإن قيل: الثابت بالضرورة لا يتعدى موضعها فلا يتعدى من صحة العقد إلى إفادة الملك. فالجواب أن الضروري إذا ثبت يستتبع لوازمه وإفادة الملك من لوازم الوجود عند العقد انتهي. أقول: في الحداب بحث، لأنه إذا أراد أن إفادة الملك في الحال من لوازم الوجود عند العقد فهو ممنوع، كيف وقد تقرّر فيما مر أن حكم العقد يجوز أن ينفصل عنه كالبيع بشرط الخيار فإن الملك فيه يتراخى إلى وقت سقوط الخيار مع وجود المبيع عند العقد، وإن أراد أن إفادة الملك ولو بعد زمان من لوازم ذلك فهو مسلم، لكن هذا لا يفيد مدعى الشافعي، فإن مدعاه أن الأجرة تملك في الحال. والجواب المزبور إنما هو لتصحيح مدعاة فلا يتم التقريب. واعترض بعض الفضلاء على الجواب المسفور بوجه آخر حيث قال: إن أراد أن إفادة الملك من لوازم الوجود حقيقة فمسلم ولا يفيده، وإن أراد أنها من لوازم الوجود ولو حكماً فغير مسلم انتهي. أقول: ما ذكره في كل من شقى ترديده ليس بسديد. أما الأول فلأنه سلم كون إفادة الملك من لوازم الوجود حقيقة مع أن إفادة الملك في الحال كما هو مدعى الشافعي ليس من لوازم الوجود حقيقة؛ ألا يرى أن المبيع يجب أن يكون موجوداً حقيقة عند العقد مع أن البيع بشرط الخيار لا يفيد الملك في الحال كما مر. وأما الثاني فلأن الوجود الحكمي لا يكاد أن يخالف الوجود الحقيقي في اللوازم الشرعية وإلا لم تحصل فائدة في جعل الشرع الوجود الاعتباري في حكم الوجود الحقيقي، فلما سلم أوَّلاً كون إفادة الملك من لوازم الوجود حقيقة لزمه تسليم كونها من لوازم الوجود حكماً أيضاً، فالوجه الوجيه في الترديد وفي المنع والتسليم ما ذكرناه من قبل قوله: (وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل لأن المساواة تثبت حقاً له وقد أبطله) قال في العناية: واعترض بأن شرط التعجيل فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، وفيه نفع لأحد المتعاقدين وله مطالب فيفسد العقد. والجواب أنه يخالف مقتضى العقد من حيث كونه إجارة أو من حيث كونه معاوضة، والأول

العزن فقام المنفعة قام يكن دينا بدين، وهذا طريق سائغ شائع لكون إقامة السبب مقام السبب، وأما جمل المعدوم موجوداً فلم يهمد كذلك قورة: (وإنا قيض المستأجر الداكر) ليان أن التبكن من الاستيفاء يوم مقام الاستيفاء. لا يقال: فعلى هذا كان الواجب أن يقول بأحد ممان أربعة، وأن يقول استيفاء المعقود على الاستأجر بإجراز مسجهة ما استأجره ولم يعنع عن استيفاء مقامة أحياناً، وبدل أحد الأقسام لا يكون قسماً يلذات، فؤذا تبقى المستأجر بإجراز مسجهة ما استأجره ولم يعنع عن استيفاء المنفعة في المكان الذي وقع المقد في ماج يستونها وجب الأجور لان الواجب على الأجر للياس التي تقاماً عالمين الذي

قوله: (وإقامة الملك من لوازم الوجود هند المقد) آثول: إن آراد من لوازم الوجود حقيقة فمسلم ولا يقيده، وإن أراد من لوازم الرجود لوحكما نفر مسلم قوله: (فإن تعييل البلدل واغترافه لا يكفائه) آثول: في بحث، وكيف لا يخافة، وقضيها المساراة أن شرط التعجيل ثم برت أملنك في البلدل الأخر يفوت المساراة، تم مطلق شرط التعجيل لا يتأنيفا، ولكن ذلك لا يقيد فليطان قوله: (من حيث المعارضة) قرل: كما في البيم قرله: (لأل المقد سيب الها) قرل: قال صاحب البنائح: ولأن الرازم لا يعمع إلا

مسلم، وليس جواز اشتراط التعجيل باعتباره، والثاني ممنوع، فإن تعجيل البدل واشتراطه لا يخالفه من حيث المعاوضة انتهى. أقول: في الجواب نظر، أما أولاً فلأن حيثية كونه إجارة هي حيثية كونه معاوضة مخصوصة، فما يخالف مقتضى العقد من إحدى هاتين الحيثيتين يخالف مقتضاه من الحيثية الأخرى فما معنى قوله والأول مسلم والثاني ممنوع ولا يستلزم تسليم الثاني ومنع الثاني منع الأول. فإن قيل: مراده بحيثية كونه معاوضة حيثية كونه معاوضة مّا مع قطع النظر عن خصوصيته فلا يلزم اتحاد الحيثيتين. قلنا: فيلزم أن تكون صحة اشتراط التعجيا, في عقد الإجارة باعتبار كونه معاوضة ما مع قطع النظر عن خصوصية كونه إجارة. ولا يخفى أن ذلك الاعتبار لا يخطر بهال أحد من المتعاقدين عند اشتراط التعجيل، على أنهما لو صرحا بأنهما لو شرطا التعجيل في عقد الإجارة من -حيث إنه اجارة لم يفسد العقد قطعاً. وأما ثانياً فلأن قوله: فإن تعجيل البدل واشتراطه لا يخالفه من حيث المعاوضة غير تام، فإن من قضية المعاوضة المساواة، وبشرط تعجيل الأجرة قبل ثبوت الملك في المعقود عليه تفوت المساواة كما لا يخفى. والأولى في الجواب ما ذكر في الكفاية وشرح تاج الشريعة وهو أن شرط التعجيل في الإجارة لا يخالفه مقتضى العقد، فإن عقد الإجارة يقتضي التعجيل كالبيع، إلّا أنه سقط لمانع وهو وجوب المساوأة وهو حق المستأجر، فإذا أسقط حقه بالتعجيل زال المانع فصح. ثم قال صاحب العناية: وعورض دليلنا بأن الإبراء عن الأجرة والارتهان عنها والكفالة بها صحيحة بالاتفاق، ولولا الملك لما صحت. وأجيب بأن صحة الإبراء على قول: أبي حنيفة وأبي يوسف ممنوعة، وجوّزه محمد لأن العقد سبب في جانب الأجرة، إذ اللفظ صالح لإثبات الحكم به، وعدم الانعقاد في جانب المنفعة لضرورة العدم ولا ضرورة في الأجرة فظهر الانعقاد في حقه، ويصح الإبراء لوجوده بعد السبب، وكذلك الكفالة كالكفالة بما يذوب له على فلان وصحة الرهن، لأن موجبه ثبوت يَد

تسليم المنفعة، فإذا سلم العين فارغة عن متاعه ولم يكن هناك مانع منه أو من الغير أو من أجنبي سلطان أو غاصب فقد حصل الشعك وترك المنتجز ا

بالقبول، وإذا قبل المستاجر قفد قصفا صحة تصرفها، ولا محمة إلا بالملك فيقت الملك بمنفص العصرف تصحيحاً له كما في قول البرطل لقبوا متن عبلت من بلك دوم هذا المقتد تنهى. وفي بحث، وأنه لا يترقف المن القبول عام في أواخر الله: إلا أن يرا ليل المنطق عمم عدم الرا وقول: (أفيد الانتخاذ في حن المحكم بالمنطق في حفال المحكم باجماع حلماتا، وإن أراد في المنافق المنطق المحكم باجماع حلماتا، وإن أراد في المنافق المنطق المنطقة المنطق

الاستيفاء واستيفاء الأجر قبل استيفاء المنفعة صحيح بالتعجيل أو اشتراطه، فكذا الرهن به انتهى كلامه. أقول: هذا كله مأخوذ من النهاية، إلا أن التعليل المذكور لتجويز محمد رحمه الله الإبراء عن الأجرة ليس بسديد، لأنه كما تحققت ضرورة في عدم الانعقاد في جانب المنفعة وهي كون المنافع معدومة كذلك تحققت ضرورة في عدم الانعقاد في جانب الأجرة أيضاً وهي اقتضاء عقد المعاوضة المساواة. وعن هذا قال المصنف: والعقد معاوضة، ومن قضيتها المساواة، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر، فلا وجه لقوله ولا ضرورة في الأجرة فظهر الانعقاد في حقه، على أن ذلك التعليل لا يتمشى أصلًا فيما إذا كانت الأجرة منفعة أيضاً من خلاف جنس المعقود عليه فإنه صحيح بالإجماع على ما صرح به في عامة المعتبرات، مع أن كلا من البدلين معدوم هناك قطعاً فلا فرق في الجانبين أصَّلاً كما لاّ يخفى. وأورد بعض الفضلاء على قوله: فظهر الانعقاد بوجه آخر حيث قال: إن أراد الانعقاد في حق الحكم فليس بمنعقد في حق الحكم بإجماع علمائنا، وإن أراد غيره فليبين على أنه مخالف لما سبق في كتاب الإقرار من أن قوله: أبرأتني إقرار بالمال المدعى فليتأمل انتهى كلامه. أقول: قد أخذ أصل إيراده من البدائع وأنه ساقط. أما بيان أخذه من البدائع فلأن صاحب البدائع ذكر لقول محمد: في جواز الإبراء عن الأجرة وجهين. وأجاب عن الثاني بما ذكره ذلك القائل ها هنا حيث قال: وجه قول محمد إن الإبراء لا يصح إلا بالقبول، فإذا قبل المستأجر فقد قصدا صحة تصرفهما ولا صحة إلا بالملك، فيثبت الملك بمقتضى التصرف تصحيحاً له كما في قول الرجل لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فقال: أعتقت، ولأن الإبراء إسقاط وإسقاط الحق بعد سبب الوجوب جائز كالعفو عن القصاص بعد الجرح قبل الموت، وسبب الوجوب ها هنا موجود وهو العقد المنعقد. والجواب أنه إن كان يعني بالانعقاد الانعقاد في حَق الحكم فهو غير منعقد في حق الحكم بلا خلاف بين أصحابنا، وإن كان يعنى به شيئاً آخر فهو غير معقول. إلى هنا لفظ البدائع. وأما بيان أنه ساقط فلانه يجوز أن يراد بالانعقاد الانعقاد في حق المتعاقدين لا في حق الحكم كما أفصح عنه صاّحب المحيط حيث قال: ومعنى جواز الإجارة على مذهبنا انعقاد العقد فيما بين المتعاقدين وهو الدرجة الأولى، وانعقاد، في حق الحكم وهو الدرجة الثانية. وقال: ألا ترى أن البيع بشرط الخيار ينعقد فيما بين المتعاقدين ولا يفيد الحكم في الحال، ثم فسر انعقاد العقد في حق المتعاقدين وانعقاده في حق الحكم بما لا مزيد عليه، ومن يطلب ذلك فليراجع محله وهو أواخر الفصل الأول من إجارات المحيط البرهاني. وأما ما ذكره ذلك المورد في علاوته من حديث المخالفة لما سبق في كتاب الإقرار فليس بتام أيضاً، إذ لا مخالفة بين المقامين أصلاً كما يظهر بالتأمل الصادق. ثم أقول: لو ترك صاحب البدائع قيد المنعقد عند تقرير الوجه الثاني من وجهي قول محمد رحمه الله بقوله: وسبب الوجوب ها هنا موجود وهو العقد المنعقد بأن اكتفى بقوله: وهو العقد لما تمشى الجواب الذي ذكره بترديد المراد بالانعقاد أصلاً، وكفي في إثبات قول محمد رحمه الله: وكذا لو لم يتعرض صاحب النهاية والعناية لحديث الانعقاد في جانب الأجرة دون المنفعة بأن اكتفيا بأن يقال: إن الإبراء وقع بعد وجود سبب الوجوب وهو العقد فصح كالعفو عن القصاص بعد الجرح، كما اكتفى به في بعض الشروح لمّا ورد عليه ما ذكرناه من تحقق الضرورة في جانب الأجرة أيضاً، وكفي في إثبات قول محمد: وذلك لأن العقد نفسه وهو الإيجاب والقبول الصادران من المتعاقدين مضافين إلى محل المُنفعة وهو الدار مثلاً مربوطاً أحدهما بالآخر كاف في السببية، ولا حاجة إلى اعتبار انعقاده في مرتبة السببية، فإن

ليس بواجب ما لم يستوف المنفعة لأن التقصير حينئذ لم يكن من جهته بل لفوات التمكن من الانتفاع. فإن قيل: كلام المصنف ساكت عن أكثر هذه القيود فعا وجهه؟ قلت: وجهه الاقتصار للاختصار اعتماداً على دلالة الحال والمرف، فإن حال

المحل مقامه إذا التمكن من الانتفاع يثبت به. قال: (فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة) لأن تسليم المحل

الانتقاد حكم الشرع يتبت وصفاً له شرعاً، والعمل الشرعية مغايرة للمثل المقلية في جواز انفكاكها عن معلولاتها، فياز أن يقال: المقد وجد والانتقاد تراخى إلى وجود المنافع ساعة فساعة وهذا هو رأي بعض مشايخا في تفسير لفيان المقال وجد الإجازة ينمقد ساعة فساعة على حسب حدوث الدنافع كما ذكر صاحب الغاية في صدير ملا الكتاب ونفلناء عنه بينا المنافع المنافع بين الانتقاد في حق المتعافدين ون الكتاب ونفلناء عنه فينا مر تقال كل الأسلم في توجيع قول محمد: وزن الانتقام يعنى الانتقاد في حق المتعافدين عن الاستقاد في حق المتعافدين عامل ترشد قوله: (وإذا قبض المستاجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها) قال في النهاية: مقدا لمستاجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها) قال في النهاية: المقاد المستاجر المائة مفيدة بقودة أن في الإجازة الفاسلة أو يسترا المتعافدين المستاجر بيجب أن يكون في المحافدة، ولا تجب المجرد تمكن الاستياء في المدة، والثالث أن المتحكن من الاستياء ويجب أن يكون في المكان الذي وقع العقد في حقه حتي إذا استأجر دية إلى الكوفة فسلمها المؤجر وأم يركها وجب أن يكون في المكان الذي وقع العقد في حقه حتي إذا استأجر دية إلى الكوفة فسلمها المؤجر وأم يركها وجب الأجر، والرابع أن يكون مشكنا المستأجر بيخداد حتى مضت مدة يمكنه العسر فيها إلى الكوفة في المدة، فإنه لو استأجر وابة إلى الكوفة في هذا الرح ولهم والمها بالمجرد والم يركه لا يجب الأجر، والزابع أن يكون مشكنا منالا المستأجر ويجا بأن من الاستيفاء في المدة، فإنه لو استأجر وابة إلى الكوفة في هذا الرح ولعه بالمها بعد مفي المرم بالمدة إلى

السسلم دالة على أن بياشر العقد الصحيح والفاسد منه يمنحه عن الإقدام على الانتفاع ، وعلى أن العاقد يجب عليه سليم ما عقد عليه فارهاً عما يمنح على الانتفاع به ، والمرف فاش في تسليم المعقود عليه في معة العقد ركانات لاكانا عليها ، ووجود المناتي في يعفس المعقد وعلى أن الإكراء والفصب حما يمتعنان عن الانتفاع في ذلك التقور . قال: (ومن استأجر طولًا) ذكر هذا ليان وقت استحفاق مطالبة والسكان يستط الأجر يقدر من أن يكون وقت الاتسحفاق مينا بالعقد أو لا ، فإن كان الأول فليس أنه المنافة تحتفاق مطالبة عليه شهراً كان أو أقل أو تكور لا يعنزله الناجيل ، إذ الاستحفاق يحتف عند استيام جوء من المنعقدة تحتفيلًا للمساوات والناجيل يستقد استحفاق المطالبة إلى انتهاء الأجل، وإن كان النائي فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم لأنه استوفى منفعة

قراء: ((ؤنا قيض، إلى قوله: في المكان الذي وقع المعقد فيه الغ) أثول: لمن الصواب أن يقول في مكان أضيف إله العقد، فإنه إذا المتابع وفي مقيد في طبيع بنا المباد من المباد المباع إلى متحدة من المباد إلى المباع إلى متحدة من المباع إلى المباع إلى متحدة المباع إلى المباع إلى متحدة المباع إلى المباع إلى المباع إلى في المباع إلى المباع إلى في المباع إلى المباع إلى في المباع إلى المباع المباع الراح إلى المباع إلى المباع إلى المباع إلى المباع إلى المباع إلى المباع المباع المباع المباع المباع المباع إلى المباع المباع المباع إلى المباع المباع إلى المباع المباع إلى المباع المباع المباع المباع المباع المباع إلى المباع ا

كتاب الإجارات كتاب الإجارات

إنما أتيم هذام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الأجر، وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره. إذ الانفساخ في بعضها. قال: (ومن استأجر داراً فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم) لأنه استوفى منفعة مقصودة (إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد) لأنه بمنزلة التأجيل (وكذلك إجارة الأراضي) لما بينا (ومن استأجر بعيراً إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة) لأن سير كل مرحلة

وقال: صاحب العناية بعد أن بين اعتبار القيود المذكورة بتحرير آخر: فإن قيل: كلام المصنف ساكت عن أكثر هذه القيود فما وجهه؟ قلت: وجهه الاقتصار للاختصار اعتماداً على دلالة الحال والعرف، فإن حال المسلم دالة على أن يباشر العقد الصحيح والفاسد منه يمنعه عن الإقدام على الانتفاع، وعلى أن العاقد يجب عليه تسليم ما عقد عليه فارغاً عما يمنع عن الانتفاع به، والعرف فاش في تسليم المعقود عليه في مدة العقد ومكانه فكان معلوماً عادة، وعلى أن الإكراه والغصب مما يمنعان عن الانتفاع فاقتصر عن ذكر ذلك اعتماداً عليهما اه كلامه. أقول: في آخر جوابه خلل. أما أولاً فلأن قوله: وعلى أن العاقد يجب عليه تسليم ما عقد عليه فارغاً حتى صار المعنى فإنّ حال المسلم دالة أيضاً على أن الإكراه والغصب مما يمنعان عن الانتفاع، مع ركاكة هذا المعنى كما لا يخفى يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي وهو قوله: والعرف فاش الخ، وإن كان معطوفاً على قوله على دلالة الحال والعرف حتى صار المعنى اعتماداً على دلالة الحال والعرف، وعلى دلالة أن الإكراه والغصب مما يمنعان عن الانتفاع يلزم أن لا يتم قوله فاقتصر عن ذكر ذلك اعتماداً عليهما، إذ الظاهر أن ضمير عليهما راجع إلى الحال والعرف، وعلى المعنى المزبور لا تصير علة الاقتصار للاختصار هي الاعتماد على الحال والعرف فقط بَّل تصير علة ذلك هي الاعتماد على الحال والعرف، وعلى أن الإكراه والغصب مما يمنعان الانتفاع. وأما ثانياً فلأن قُوله: وعلى أن الإكراه والغصب مما يمنعان عن الانتفاع يدل على أن الغصب أيضاً من القيود المقتصر عن ذكرها مع أنَّ المصنف ذكر صورة الغصب صراحة كما ترى قوله: (لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها كما إذا كان المعقود عليه العمل) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة، وما هو جملة في المدة لا تُكون مسلمة في بعضها لأن أجزاء الأعواض منطبقة على أجزاء الزمان فلا يستحق المؤجر قبل استيفاء جملة المنفعة شيئاً كما في المبيع فإنه ما لم يسلم جميعه لا يستحق قبض الثمن وصار كما إذا كان المعقود عليه هو العمل، كالخياطة فإن الخياط لا يستحق شيئاً من الأجرة قبل الفراغ كما سيأتي اهـ.

مقصودة، وكذلك إجارة الأراضي (وإن استاجر بعيراً إلى مكة نللجمال أن يطالبه باجوة كل مرحلة لأن سير كل مرحلة مقصوه) كسكن يوم، وهذا قول أبي حيثة آخراً (كان يقول أولاً لا يجب الأجور الا بعد القضاء المندة وناجلة المدون المنافر وهو أن قر لا أن الصقود على المدائلة وما يستحق أبين الدائلة والمواجلة أن المرافز كان مستحق أبين الثمن أجراء الزامان فلا يستحق أبين الثمن المواجلة، فإن المنافرة عبد لا يستحق أبين الثمن المنافرة المنافرة على المواجلة المنافرة على المنافرة على المنافرة كما سياتي، فإن المنافرة كما سياتي، فإن تقلى المنافرة كما سياتي، فإن المنافرة على المنافرة كما سياتي، فإن المنافرة كما سياتي، فإن المنافرة على العمل وهو فاصله، لأن شرط القياس المعاثلة بين الأمسل والقوع وهو منتف، لا نفي المنافرة على العمل وهو فاصله، لأن شرط القياس المعاثلة بين الأمسل والقوع وهو منتف، فالعجواب أن أجزاء العرض يقدون والمنافرة المنافرة على العمل وهو فاصله، لأن شرط القياس المعاثلة بين الأمسل والقوع وهو منتف، فالعجواب أن أجزاء العرض في المنافرة على المنافرة وعيدة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة ا

مقصود. وكان أبو حنيفة يقول أوّلاً: لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر، لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها، كما إذا كان المعقود عليه العمل. ورجه القول العرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساولة، إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا

أقول: في قوله: كما في الدبيع فإنه ما لم يسلم جميعه لا يستحق قبض الثمن سهو ظاهر، إذ قد مر في البيوع أنه السورة الأولى يستحق قبض الثمن على المها، فضي البيوع أنه السورة الأولى يستحق قبض البدلين معا، ففي السورة الأولى يستحق قبض البدلين معا، وأما ان السورة الأولى يستحق قبض البدلين معا، وأما ان السورة الأولى يستحق قبض البدلين معا، وأما ان الا يستحق قبض الشعر إلا بعد تسلم العبيع فعما لم يقل: به أحده والصواب ها هنا ما ذكره صاحب الكافي حيث من التما الثمن بل له حق جس جملة السبع ما بقى شيء من الثمن الدولو، (وكذا إذا حمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما يبناً قال صاحب الثهاية: منا الوقي معافق المنافق ورس الجام المعقبر الأسلام والمنزة، والمنقدة ورس الجام المعقبر المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق الأخر يجب على المؤاخر إيفاء الأجر يقدر ما استوفى من المنافع والهناف في يست صحب المال المنفعة إذا كان الدع كل الحقد من المواجر إيفاء الأجر يقد ما المنفى من المنافعة إذا كان له حصة معلومة من الأجر كا في الجمال و ديقي الجمال و ديقية لما المنافي من المنافق النافعة إذا كان له حصة معلومة من الأجر كما في الجمال و دوكر الإما قاضيةان: ولهذا و استاجر خياطاً ليخط

الدوجر فينتم الانفاع من جهته فتنت المطالبة، وما أنفس وجوده إلى عده فيو متف (فقدونا بها فكرفا) من اللوم في المدار المسرطة بن البير بين المدار كلم المدارك كله (لأن المسلم أكدا ولان المسلم) كله (لأن المسلم ألك المشارك للا يستوجب به الإكبار ولما يلير فقو من المعام الما ويتم المسلم به المؤكل إلى عمل الملا يستوجب الأجر في الما يتا) أن غير متقع به (لال إن يشوط التجويد للما من أن الشرط لمه الإنكان الما ملك أن المن المسلم الما من أن الشرط لمه الميان المنارك الما من أن المشرط لمه المنارك منارك المنارك من المنارك ا

قول: (فإنه ما لم يسلم جميعه لا يستحق قيض الثمن) أقول: فيه بحث، فإنه إذا بيح سلمة بثمن قبل للمشتري ادفع أو لا « وإذا بيح سلمة بسلمة أو ثمن بشن قبل قباء سلما ما كما مين قبل باب خيار الشرط، فيلا القول من الساعت لمه سوه، والم ما ذكره، كيف وهر مخالف لما أنف شعب في أول هذا الباب. قال في الكافي: فقعل أمي لا بجب تسليم في من الاجرة على أم في البيم، فإنه لا يزوغ وجوب تسليم السيع على تسليم التمن، بل له من حيس جملة السيح ما يقي شياً من الشمن التهى فلتأمل قوله: ولا كلفك العمل الأنه لم يستطم من الفياط شيئاً أفروا: ما المائم من أن يكون المقيس علمه الصورة التي تسلم صاحب الوب من الخياط فرره الذي خاط بعصم قول: (وجوباً) أفروا: يعني في المنه قول: (إلا أن المطالبة في كل ساعة غضي إلى أن لا يشغل فلمرت قيضروب) أفران: وإممة تمين إمر كل مامة تصر بل معشذ وقد: (الأن الساعاتير لم يمكن من الانطاع) أفران. في مع.

يغترغ لغيره فيتضرر به، فقدرنا بما ذكرنا. قال: (وليس للقصار والخياط أن يطالب بأجرة حتى يفرغ من العمل) لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر، وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ لما يذ. قال: (إلا أن يشترط التعجيل) لما مر أن الشرط في لازم. قال: (ومن استأجر عبازاً ليخبز له في بيته

له في منزلة كلما عمل عملاً ستحق الأحدة بقدره. وهكذا أيضاً في غيرها. ولكن نقل في التجريد أن الحكم قد ذكر فيه كما ذكر في الكتاب فيحتمل أن المصنف تبع صاحب التجريد أبا الفضل الكرماني في هذا الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم بما هو الحق عنده. إلى هنا لفظ صاحب النهاية. وقال صاحب العناية بعد نقل ما في النهاية: وأقول كلام صاحب الذخرة على ما نقله بدل على أن استحقاق بعض الأجرة إنما هو إذا كان له حصة معلومة. وأرى أن ذلك إنما يكون إذا عينا لكل جزء حصة معلومة، إذ ليس للكم مثلاً أو للبدن أو للدوامل(١١) حصة معلومة من كل الثدب عادة فلم تكن الحصة معلومة إلا يتعسنهما وحينتذ بصير كل جزء بمنزلة ثوب على حدة بأجرة معلومة قد فرغ من عمله فيستوجب أجرة كما في كل الثوب، ولعل هذا معتمد المصنف اه كلامه. أقول: ليس ما قاله بشرء، أما أولاً فلأنا لا نسلم أن ما يدل عليه كلام صاحب الدخيرة من أن استحقاق بعض الأجرة إنما هو إذا كان له حصة معلومة إنما بكون إذا عينا لكل جزء حصة معلومة، بل بكون أيضاً إذا كان له حصة معلومة عند أهل الخبرة بتوزيع أجرة الكل علمي كل جزء منه بدون تعيين المتعاقدين لكل جزء منه حصة معلومة، بل هو مراد صاحب الذخيرة كما سيتضح بما سنذكره. وقوله: إذ ليس لكم أو للبدن أو للدوامل حصة معلومة من كل الثوب عادة ممنوع أيضاً. نعم ليس بشيء أيضاً من ذلك حصة معينة في العقد عادة، وهذا لا ينافي أن يكون حصة كل منها معلومة بتوزيع أجرة الكل على الأجزاء كما لا يخفي. وأما ثانياً فلأنه لو كان مراد صاحب الذخيرة بما إذا كانت حصة معلومة ما إذا عينا له حصة معلومة وصار حينتذ كل جزء بمنزلة ثوب على حدة بأجرة معلومة قد فرغ من عمله فاستوجب أجره كما في كل الثوب لزم أن لا يكون فرق بين ما إذا كان عمل الخياط أو الصباغ في بيت نفسه وبين ما إذا كان عمله في بيت صاحب المال في وجوب إيفاء الأجر، إذ لا كلام لأحد في وجوب إيفاء الأجر بعد الفراغ. وقد فرق صّاحب اللخبرة سنهما حيث قال: وفي الإجارة التي تنعقد على العمل ويبقى له أثر في العين فإنه لا يجب عليه إيفاء الأجر إلا بعد إيفاء العمل كله، وإن كانت حصة ما استوفى معلومة، إلا أن بكون العمل للخياط والصباغ في بيت صاحب المال فحينتذ يجب على المستأجر إيفاء الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة إذا كانت له حصة معلَّومة من الأجر كما في الجمال انتهى وأما ثالثاً فلأنه لا معنى لقوله ولعل هذا معتمد المصنف لأن ما ذكره المصنف مخالف قطعاً

هذا معتبد المصنف رحمه الله، قال: (ومن استاجر خيازاً ليخبر له) ذكر هذا البيان حكمين: أحدمها أن الأجبر المشترك لآ يستحق الأجرة حتى يفرخ من صداء، وقد علم ذلك من صالة الخياط أنفا، والثاني أن فراغ العمل بماذا يكون، فإذا استاجر خيازاً أيخبر له في بهته فيز دقيق بدرهم لم يستحق الاجرة حتى يخرج الخيز من التنور لأن استخفاق الأجرة بتمام العمل وتمام العمل الإطارة إلى الحرق أن سقط من يعه قبل الإخراج لا أجر له للهلاك فيل الشياج بأن قبل: خيزه مي يهم يمنع أن جيز لقبره، ومن عمل لواحد فير أجبر وحد، واستخفاق الاجرة لا يوقف على القراع من العمل المراة عن العمل، أجبر بأن أجبر الرحد من وقع العمد لمي حقه على الممادة كمن استوجر شهراً للخدمة وما نحن يه مستاجر على العمل فكان أجبراً المتركاً توقف ا استحداثه على فراغ العمل (فإن الحرجه من التور قم إستوق من غير فعله لله الإجراع لان عملة مها بالإخراج والسليم وجد

قول: (فقدونا بما فكرنا) أقول: يعني قدرنا استحسانا قول: (قال في النهاية: هذا وقع مخالفاً لعامة روايات الكتب، إلى قول: ولكن نقل من التجريف الهي أقول: روراية تعنة الفقهاء توافق ما ذكره المصنف أيضاً حيث قال: وعلى هذا الخياط يخيط في منزله قميصاً، فإن خاط بعضه لم يكن له أجر لأن هذا العمل لا يستغم بعضه، فإذا فرخ منه هملك فله الأجر لأنه صار مسلماً للعمل عنده

٧٦ كتاب الأحداث

لقيرًا من دقيق بدوهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبر من النتور) لأن تمام العمل بالإخراج، فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجر له للهلاك قبل التسليم (فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر) لأنه صار مسلماً

لمنطوق ما في الذخيرة وهو وجوب إيفاء الأجر على المستأجر بقدر ما استوفى من المنفعة إذا كان العمل في بيته، وليس بمطابق أيضاً لمفهوم قوله إذا كانت له حصة معلومة من الأجر وهو أن لا يجب عليه أجر أصلاً إذا لم يكن لما استه في من المنفعة حصة معلومة من الأجر، لأن مدلول كلام المصنف أن لا يجب عليه الأجر مطلقاً: أي سواء كانت له حصة معلومة من الأجر أو لا، فإنه قال: وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ، وكان فيما إذا عمل في غير بيت المستأجر لا يجب الأجر مطلقاً قبل الفراغ بلا خلاف، فدل قوله وكذا إذا عمل في بيت المستأجر لا يستوجب الأجر قبل الفراغ بلا خلاف على أن لا يجب عليه الأجر مطلقاً قبل الفراغ فيما إذا عمل . في سته أيضاً، ولأنه قال: لما بينا، ومراده به على ما صرح به الشراح قاطبة هو قوله: لأن العمل في البعض غير متتفع به، ولا شك أن ذلك يقتضي أن لا يستوجب الأجر قبل الفراغ مطلقاً، فأنى يصلح ما في الذخيرة لأن يكون معتمد المصنف في كلامه المذكور، ولعمري إن جملة ما ذكره صاحب العناية ها هنا موهوم محض، فكيف ينبغي أن يصار إلى مثله في ترجيه كلام المصنف وهو علم التحقيق وعالم التدقيق. ثم إن بعض الفضلاء كأنه قصد دفع الوجه الثاني من الوجوء الثلاثة التي ذكرناها آنفاً لاختلاف رأي الشارح المزبور ها هنا حيث قال: في حاشيته على قول ذلك الشارح. وحينتذ يصير كل جزء بمنزلة ثوب على حدة الخ. وجه الفرق على هذا بين ذلك وبين ما إذا خاط في غير بيت المستأجر أنه إذا خاط في بيته يوجد التسليم إذا فرغ من عمل ذلك البعض فيستوجب الأجر، بخلاف ما إذا خاط في غيره وقال: فيه بحث: فإن استيجاب الأجر بالفراغ لا بالتسليم. ثم قال: وجوابه ظاهر، فإنه لو هلك قيل التسليم لا يستوجب أجراً اه كلامه. أقول: جوابه عن بحثه ليس بتام إذ لا شك أن استيجاب الأجر يتحقق بالفراغ، ولهذا لو حبس الخياط أو الصباغ الثوب بعد الفراغ من العمل وقال: لا أعطيكه حتى تعطيني الأجر فله ذلك عند أثمتنا الثلاثة، كما أن للبائع أن يحبس المبيع لقبض الثمن، صرح بذلك في الذخيرة وعامة المعتبرات،

قوله: (وأرى أن ظلف إنما يكون إذا هيئاً الغ) أثول: في بحث قوله: (وحيتلذ يصير كل جزه بمنزلة ثوب على حدة الغ) أثول: ووجه الفرق على هذا بين ظلك وبين ما إذا خاطه في غير بيت المستاجر أنه إذا خاطه في بيت يوجد النسليم إذا فرغ من عمل ذلك البعض فيستوجب الأجر، بخلاف ما إذا خاط في غيرو، وفي يحت فإن استيجاب الأجر بالفراخ لا بالنسليم، وحوال نظام، طأن لو هلك قبل السليم لا يستوجب أجراز، قال المصنف: (ومن استأجر خيازاً ليخيز له في بيته الغي أقول: في مبسوط السرخي، وكذلك البراج يستأجر الخبال ليخيز له في يت دقية معلوما بأجر معلوه خيزه في مرق نله الإجر تنا، وإن مرق قبل ان يثرغ فله من الأجر يحساب ما

إليه بالوضع في بيته، ولا ضمان عليه لأنه لم توجد منه الجناية. قال: وهذا عند أبي حنيقة لأنه أمانة في يده، وضائعها يضمن شدا وققه ولا أجر له لأنه مضمون عليه فلا يعراً إلا بعد حقيقة التسليم، وإن شاء ضمنه الخيز، وأصطاء الأجر. قال: (ومن استأجر طياعاً ليطبق له طعاماً للوليمة قالمرف عليه) اعتباراً للمرف. قال: (ومن استأجر إنساناً ليضرب له ليناً استحق الأجر إذا ألقها عند أبي حنيقة، وقالا: لا يستحقها حتى يضرّجها) لأن التشريع من تما صعله، إذ لا يؤمن من الفساد قبله فصاد والخراج الخيز من التنور، ولأن الاجير مو الذي يتولاء عرفاً وهو المعتبر فيما لم ينص عليه. ولا ي حنيفة أن العمل قد تم بالإقامة والتشريح عمل زائد كالنقل، الا ترى أنه ينتفع به قبل الشريع بالنقل إلى موضع العمل، بخلاف ما قبل الإنقاق لأنه على منتم به قبل الاخراج. قال: (وكل صمائع لمعلمة أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر) لأنه المعنود عليه فضاع لا ضمان عليه . المعقود عليه قضاع لا ضمان عليه .

وسيأتي في الكتاب، إلا أنه لو هلك المتاع قبل تسليم الخياط أو الصباغ إياه إلى صاحبه ولو بعد الفراغ من العمل معقط الأجرء كما أنه لو هلك العبيع قبل تسليم البائع إياه إلى المشتري سقط الشمن فكان ابتداء تحقق استيجاب الأجر في استيجار نحو القصار والوخلط بالفراغ من العمل، وإن كان بقاؤه وتقرره يتسليم المبتع إلى المشتري، والكلام ها هنا إبتداء تحقق استيجاب الأجر، ولهذا قال في الكتاب: وليس للقصار والخياط أن يطالب بالجره حتى يفرغ هن في ابتداء تحقيق استيجاب الأجر، ولهذا قال في الكتاب: وليس للقصار والخياط أن يطالب بالجره حتى يفرغ هن المعلى، ولم يقل حتى يسلم المستاجر والمهاذا على رأي صاحبه، فلا بد في اندفاع الرجه الثاني من الوجوه التي أوردناها على رأي صاحب العناية من ثبوت الفرق بين ما إذا عمل في بيت من جهة تحقق الفراغ من المعلى وعدم تحققه وليس فليس فتأمل ترشد قوله: (ومن استأجر خيازاً ليخبر له في بيته فقيزاً من دقيق بدوهم الم

البدل كما في البيع، فالوصف الفاتم في التوب جاز حبه لاستيفاء البدل، والرصف لا ينفك عن الدين فجاز حبها للملك. فإن قبل: فعلى هذا التفرير يكون حين الدين ضرورياً قلا يتعدى إلى عدم الفصادان، ولو جدف فطاح لا ضماه المصادات الكه فالمجواب ما لشدار الديمقود عليه قبل التسليم. وعند أيمي يوصف ومحمد الدين كانت مضمونة عليه قبل الحجيس فكذا بعده، كذه بالمجاور إن شاء ضمت قيمته غير محمول ولا أجر له، وإن شاء ضمنه محمولا ولده الأجر، ومستذكره في باب ضمان الأخير. وكل ماني ما المحمول على المحاد والمجاورة على نفس العمل وهم في المحاد والبيم في المحاد والبيم فيلي لد أن يجيب، لان المحقود عليه نفس العمل وهم غير تعمول وزير، وغيل الحدود يعنى أذا لم غير قام في الدين، بمل إنها مو قام بالمامل أو يعين له، والرحين في غير متمورة، وغيل الوب نظير الحمول، يعني إذا لم

عمل، وإن كان يخبز في بيت الخباز لم يكن له من الأجر شيء، ولا ضمان عليه فيما سرق في قول أبي حيفة لأنه أجير مشرق فلا أن أجير مشرق فلا أن يقرع ما الذي في المنافئة لما كرن المراه من قوله في النه يكون المراه من قوله في ان يقرع ما الذي تعدف دلان تان ولي جهز إلى يكون المراه من قوله في ان يقرع ما الذي تعدف الذي تعدف لا يكون المراه من قوله في الذي المسلمة المنافئة المنافئة في الزياد في المنافئة في الزياد في يودنا به المنافئة في المنافئة في المنافئة في الزياد في الرفاية في المنافئة في المنافئة في المنافئة في المنافئة في المنافئة في المنافئة في الزياد في المنافئة ال

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، لكنه بالخيار إن شاه ضمنه مستم غير معمول ولا أجر له وسيين من بعد إن شاه الله تعالى قال: (وكل مستم غير الم الله الله الله الله الله الله يوسل المعلل والمحلاح) لأن المعقود عليه نفس العمل وهو غير العمل أثر في العين فليس له أو لاية الحبس وضل اللوب نظير الحمل، وهذا بخلاف الآبي حيث يكون للراة حق حبه الاحتماد عليه فليس له ولاية الحبس وضل اللوب نظير الحمل، وهذا بخلاف الآبي حيث الحبس، وهذا الذي تكرن للراة حق حبه الحبس المعلم المنابع المعلمات الثلاثة. وقال زفر: ليس له حق الحبس في الوجهين لأنه وقع التسليم بالتمال المبيع بملكة فيسقط حق الحبس. ولنا أن الاتصال بالمحل ضرورة إقامة تسليم العمل فلم يكن هو راضياً به من حيث أنه تسليم هلا يستقط حق الحبس كما إذا قبض المشتري بغير رضا الباهم، قال: (وإقا شرط على العمائم الله في محل بعينه فيستحق عبد، كالمنفعة في محل بعينه بعمل بفا المعلم فله أن يستاجر من بعمله) لأن المستحق عمل في ذخته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستمانة بغيره بهنزية.

يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور) قال في العناية: ذكر هذا لبيان حكمين: أحدهما أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يغرغ من عمله وقد علم ذلك من صالة الخياط أنقاً. والثاني أن فراغ العمل بعاذا يكرن اهد. أقول: في شيء، وهم أنه إذا علم من مسألة الخياط آنقاً أن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يفرغ من عمله يصير بيان ذلك ها هنا تحصيل الحاصل فلا يبغي أن يقصده المائل. فالوجه أن المتصود من ذكر هذه المسألة إنما هر بيان ذلك ها هنا تحصيل الحاصل في الخياز بعاذا يكون ويرشد إليه أنه قال: لم يستحق الأجر حتى يخرج الخيز من العمل بإخراج الخبز من النتور، ولو كان مراده بيان العكمين مماً قال كذا تدن الدور، ولم يقل حتى يفرغ من العمل بإخراج الخبز من النتور، ولو كان مراده بيان العكمين ماً قال كذا تدن

المسنف رحمه الله. وذكر في البسوط وجامع قاضيخان أن إحداث البياض في الثوب بإزالة الدرن بمنزلة معل أنه أثر في السين غيل وهو الأسع، لأن البياش عن استبرا وقد ظهر يفعلة ثوله: (هما بلغاف الأولى جواب معا يقال الأزى إذا رقم أنها البين غيل وهو الأسع، لان البياض عن استبرا وقد ظهر يفعلة ثوله: (هما بلغاف الأولى جواب وقد الكارة إلى المعنف عنا الحيس للممانة بالأجر فيما إذا كان لعملة أثر هو (ملحب المعلمة المعامة منه عني المعلمة إلى المعنف المعامة أثر هو (ملحب المعلمة المعامة المعا

قال المصنف: (الا نمري أنه يستفع به) أنول: فيه إشارة إلى الجواب عن دليلهما الناني: يعني أن العرف مشترك، فكما أنه قد ينولاه فقد ينقل من موضح العمل قبل النشريج. وفي الفاموس: الشريج: نضد اللبن.

قال المصنف: (معراده أذا كانوا الله) أقول: في البزازية: إن لم يكونوا معلومين فالإجارة فاسدة، وفي الدرو والغور: وإن لم يكن عيائه معلومين فله كل الأجر فتامل فإنه لا مخالفة كما سيتضع في الدرم الآتري من العناية.

#### نصال

(ومن استأجر رجلاً ليلهب إلى البصرة فيجيء بعياله فلهب فوجد بعشهم قد مات فجاء بعن يقي فله الأجر بعسابه) لأنه أوفى بعض المعقود عيه فيستحق العوض بقدو، ومراده إذا كانوا معلومين (وإن استأجره ليلهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فلهب فوجد فلاتاً ميتاً فرده فلا أجر له) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال

# باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها

قال في النهاية ومعراج الدراية: لماذكر مقدمات الإجارة ذكر في هذا الباب ما هو المقصود منها وهو بيان ما يجوز من عقود الإجارة وما لا يجوز منها انتهى. أقول: في نوع خلل، لأنه لم يذكر في هذا الباب ما لا يجوز من الإجارة والفاسفة، في باب آخر آت عقيب هذا الباب وهو باب الإجارة الفاسفة، بل إنما ذكر في هذا الباب ما يجوز من الإجارة والمناسفة، عنها المناسفة يجوز من الإجارة والمناسفة، يقام ناسستأجر للمؤجر كما وقع في عنوان الباب. وقال في غانية البيان المفاشة المنابقة، إلى الإجارة وشرطها ووقت استمقاق الأجرة ذكر هنا ما يجوز من الإجارة وشرطها ووقت استمقاق الأجرة ذكر هنا ما يجوز من الإجارة وأطلاق اللفظ

#### قصل.

لما ذكر استخفاق نبام الأجر ذكر من هذا القصل عمر استخفاق نمام الأجر أو بعضه، وعبد لأصل الباب لأن استخفاق تمام الأجر هو الأصل والنقصان لدارض (ومن استأجر جبلاً ليلمون أو يشهره بينا فيضا بينا القصية ويخبره بينا القصية ويخبره بينا المنافزة معلى جبل المنافزة المنافزة معلى جبل المنافزة معلى جبل المنافزة معلى جبل المنافزة على المنافزة معلى بينا المنافزة وعلى المنافزة المنافزة

# باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها

لما فرغ من ذكر الإجارة وشرطها روقت استحقاق الأجرة ذكر هنا ما بعوز من الإجارة بالطلاق اللفظ وتقييده وذكر إلها من الأمدال ما يعذ خلاقاً من الإجر للموجر وما لا يعذ خلاقاً. ثمان "(ويجوز استجار الدور والصواليت للسكن الخ قبل صورة المسائلة أن يقرل: سناجرت هذه الشار شهراً بكلا اولم بيين ما يعمل فيه من السكنى وضوء فذلك جائز ويتصرف إلى السكنى ران لم بيين، لان العمل المتعارف فيها هو السكنى وبه يسمى مسكناً. وفي القياميّ لا يجوز لان المفصود من كالمشروط نساة ينصرف إلى ودم منتوع، فرجب أن لا يجوز ما لم يبين فيتاً من قلك. ووجه الاستحسان أن المعروف كالمشروط نساة ينصرف إلى وزد: (ولأله لا يتفاوت) جواب عنا عسان ان يمال ملمنا أن السكن المسكان

# باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها

فوله: (باب ما يجوز من الإجارة) أقول: لعلَّ العراد باب تفصيلُ ما يجوز من الإجارةُ فيتضح وجه التأخير لأن التفصيل بعد الإجمال فليتأمل.

محمد: له الأجر في الذهاب لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المساقة، وهذا لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة فرن حيل الكتاب لأنه هو الكتاب لأنه هو الكتاب لأنه هو الكتاب لأنه هو المتصودة أو وسيلة إليه وهو العلمة وهي المسألة التي تنبي هذه العلم به في الكتاب ولكن المحكم معلق به وقد نقضه فيسقط الأجر باللهاب بالإجماع) لأن الحمل لم ينتفض (وإن المسألة (وإن ترك الكتاب في ذلك المحكان وهاد يستحق الأجر باللهاب بالإجماع) لأن التعلق لنفض تنفض وأن المتأجره ليلهب بطعام إلى فلان بالبصرة فلفب فوجد فلاناً ميناً فرق فلا أجر له في قولهم جميعاً) لأنه نفض تسلم المتأجرة عليه مناك نقلم المسافة على ما المعقود عليه متاك نقلم المسافة على ما المعقود عليه متاك نقلم المسافة على ما مر. قال: (ويجوز استجاز الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها) لأن العمل المتعارف فيها السكنى

وتقييده، وذكر أيضاً من الأفعال ما يعدّ خلافاً من الأجير للمؤجر وما لا يعد خلافاً انتهى. أقول: فيه أيضاً شيء فتأمل قوله: (ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكني وإن لم يبين ما يعمل فيها) قال تاج الشريعة: قوله للسكني صلة الدور والحوانيت لا صلة الاستئجار: يعني ويجوز استئجار الدور والحوانيت المعدة للسكني لا أن يقول زمان العقد: استأجرت هذه الدار للسكني، لأنه لو نص هكذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير السكني، والتعليل يدل على ما ذكرت انتهى كلامه. ومال أكثر الشراح إلى سمته في تصوير هذه المسألة، غير أن صاحب الغاية بعد أن ذكر ذلك المعنى وصححه قال: ويجوز أن يتعلق قوله للسكني بالاستثجار: أي يجوز استثجار الدور والحوانيت لأجل السكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها، وله أن يعمل كل شيء لا يوهن البناء ولا يفسده، وهو الظاهر من كلام القدوري، إلى هنا كلامه. أقول: فيما قال تاج الشريعة كلام. أما أوّلاً فلأنه لو كان قوله: للسكني صلة الدور والحوانيت وكان المعنى ويجوز استئجار الدور والحوانيت المعدة للسكني لم يظهر للتقييد بقوله: للسكني فائدة أصلاً، لأنه إما أن يقصد به الاحتراز عن الدور والحوانيت الغير المعدة للسكني، أو يقصد به مجرد بيان حال الدور والحوانيت بأنها معدة للسكني، فإن كان الأول فمع عدم تحقق دار أو حانوت لم يعد للسكني في الخارج لم يصح الاحتراز، إذ الظاهر أن البحكم في استئجار كل دار وحانوت ما ذكر في الكتاب وهو الجواز، وإن كان الثاني فهو من قبيل اللغو، فإن كون الدور والحوانيت مما يعدّ للسكني غنتي عن البيان غير خفيّ على أحد. وأما ثانياً فلأن قوله: لو نص هكذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير السكنيُّ ممنوع، لأنه لو نصُّ وقت العقد على استثجار الدور والحوانيت لأجل السكني وعمل فيها غير السكني مما هو أنفع للبناء من السكني ينبغي أن يجوز، لأن التقييد فيما لا يتفاوت غير معتبر على ما صرحوا به، ولهذا إذا شرط سكني واحد فله أن يسكن غيره كما سيأتي في الكتاب، ففيما هو أنفع مما شرط وقت العقد أولى أن لا يعتبر التقييد. ثم الإنصاف أنه لو لم يقع في عبارة مختصر القدوري قيد للسكني في وضع هذه المسألة كما لم يقع في عبارة عامة معتبرات المتون لكان أولى وأحسن كما لا يخفي قوله: (لأن العمل المتعارف فيها السكني فينصرف إليه) وردّ عليه صاحب الإصلاح والإيضاح كا ردّ على صدر الشريعة حيث قال: لا، لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه لا يتفاوت فصح العقد لأنه لا ينتظمه قوله: وله أن يعمل كل شيء سوى موهن البناء، بل لأن الأصل أن كل عمل لا يضرّ البناء يستحقه بمطلق العقد، انتهى كلامه. أقول: ليس شيء من شطري كلامه بسديد. أما شطره الأول فلأن مراد المصنف وغيره أن العرف يصرف مطلق

المكان فلا بد من بيانه . ورجهه أن السكن لا تتفاوت، وما لا يتفاوت لا يشتمل على ما يفسد العقد فيصح (**وله أن يعمل** كل شمية ، من السكن الإلكنان والرضوء والفسل وضرا الياب وكبر الحطيل للوفيد وضيرها معا هم من توابع السكني للإطلاقياً أي لإطلاق العقد فإنه ليس بعثيد بشم. ورد شرم «إلا أنه لا يكسن حداق أك تصارًا ولا طحاقاً) بالماء أز الدائر

قال العصنف: (ويجوز استثجار الدور والعواتيت) أقول: في الفصل الحادي عشر من إجارات المحيط البرهاني في فنارى أمي الليث: إذا أجرت العرأة دارها من زرجها وسكناها جميعاً فلا أجر لها. قال: وهو بمنزلة استثجارها لتطبغ أو لتخبز، مكذا ذكر انتهى.

فينصرف إليه، وأنه لا يتفاوت فصح المقد (وله أن يعمل كل شيء) للإطلاق (إلا أنه لا يسكن حداداً ولا قصاراً ولا فينصراً لأن فيه ضرراً ظاهراً) لأنه يومن البناء فيتميّد المقد بما وراءها دلالة. قال: (ويجوز استتجار الأراضي للزراهة)

العمل إلى السكني وبعد ذلك تبقى أعمال السكني على إطلاقها، فله أن يعمل كل شيء منها لهذا الإطلاق سوى ما يوهن البناء لتحقق الضرر الظاهر فيه. ولا منافاة بين القول: بصرف العرف مطلق العمل إلى أعمال السكني وبين القول: بأن له أن يعمل كل شيء من أعمال السكني لإطلاق عمل السكني نظراً إلى أنواعه وأصنافه وعدم التفاوت فيه فلا غبار في التعليل الذي ذكره المصنف وغيره. وأما شطره الثاني فلأنه لو كان الأصل أن كل عمل لا يضر البناء يستحقه مستأجر الدور والحوانيت بمطلق العقد بدون المصير إلى أن المتعارف فيها هو السكني لزم أن يستحق العمل الذي ليس من جنس السكني أيضاً ولم يقل به أحد، بل صرحوا في عامة المعتبرات بأنه مصروف بالعرف إلى عمل السكني وهو لا يتفاوت فيصح العقد من غير بيان، وقالوا: إن هذا استحسان. وفي القياس لا يصح، لأن مطلق العمل والانتفاع يتناول عمل السكني وغيره فيتفاوت فلا يكون بد من البيان للجهالة المفضية إلى النزاع كما في استتجار الأراضي للزارعة قوله: (وأنه لا يتفاوت فصح العقد) قال صاحب العناية: هذا جواب عما عسى أن يقال: صلمنا أن السكني متعارف، ولكن قد تتفاوت السكان فلا بد من بيانه. وقال بعض الفضلاء: لا مساس لهذا السؤال بالمقام، إذ الكلام في عدم وجوب بيان ما يعمل فيها لا في بيان من يسكن انتهى. أقول: لعل لفظ السكان في كلام صاحب العناية وقم سهواً من الكاتب بدلاً من لفظ السكني، فحيننذ مساس السؤال بالمقام ظاهر. وأما على ما وقع في النسخ المشهورة فالمراد لكن قد تتفاوت السكني بتفاوت السكان في العمل فلا بد من بيان ما يعمل فيها، ولما كان تفاوت السكان في العمل سبباً لتفاوت نفس العمل الذي هو السكني اكتفى بذكر تفاوت السكان قصراً للمسافة، ويرشد إليه قول ووجَّهه: يعني وجه الجواب أن السكني لا تتفاوت، وما لا يتفاوت لا يشتمل على ما يفسد العقد فيصح انتهى حيث قال: إن السكني لا تتفاوت، ولم يقل إن السكان لا يتفاوتون، تدبر ترشد. وقال الشارح العيني: وفي بعض النسخ: ولأنه لا يتفاوت، وهكذا صححه صاحب العناية ولهذا قال: هذا جواب عما عسى أن يقال صلمنا أن السكني متعارف إلخ. أقول: كلامه ليس بصحيح. أما أوّلاً فلأن صاحب العناية لم يصحح تلك النسخة بل لم يتعرض لها قط. وأما ثانياً فلأن جعل صاحب العناية قول المصنف هذا جواباً عن سؤال مقدّر لا يدل على نسخة، ولأنه بل يأباها إذ مقتضى هذه النسخة أن يكون قول المصنف: هذا دليلاً آخر مستقلاً، والذي يكون جواباً عن سؤال مقدر إنما يكون من متممات ما قبله فلم يصح قوله ولهذا قال: هذا جواب عما عسى أن يقال الخ، وإن أراد أن المذكور في لفظ العناية بصدد الشرح عبارة هذه النسخة لا غير فليس كذلك أيضاً، بل المذكور فيما رأيناه من نسخ العناية عبارة وأنه بدون اللام قوله: (لأنَّ فيه ضوراً ظاهراً لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة)

دون البد إن لم يوهن البناء، وفي الجملة كل ما لم يتضرّر به البناء جاز أن يحمله فيه ويتفيد به. وقوله لا يسكن يجوز أن يكون يُقيم الياء. وقوله حداداً يكون نعياً على العالى، ويتفي به الإسكان دلالة لانحاد النماظ وهر الضرر بالبناء، ويجوز أن يكون يُقيم الياء (المنصوبات مفعول به، ويتفي به سكاء دلالة لانحاد المناظ وهر الضرر بالبناء (ويجوز استنجارا الأراضية للزرامة **لأنها منتفع دنصورة مهمورد فيها)** وينهي أن يذكر أنه يستأجرها للزرامة لأنها تستأجر لغرماً ليضاً فلا بد من البيان ثنياً

قيل: في المعنى إن التسليم شرط لصحة الإجازة، ولوجوب الآخر وسكناها معه بمنع التسليم والمحكم مسنوع العالمة مردودة والقباس همل استطياها الملفوع المقبر لا يصبح لا المقبر المقبر مستعن عليها بيانة إن لم يكن المستعناً عليها حكماً، إما إسكان الربح في مرتقا في الهية قولم: (للسكني) أقول: حال من الدور والمعواليت: أي كالتين معاشق المستحق قوله: (ولأله لا يتغابرت) أنول: الملفر وأنه لا يتغارف قول: (جواب عد عمل أن يقال ملمنا اللهي) أقول: لا مساس فهذا السؤال بالمنام، إذ الكافح في مدم وجوب بيان ما يعمل فيها لا في يأن مركن وله: ((محمله المنطق في القور بالمائيات) أقول: في دعل الانتقاب، ولكن بني ها عنا كان، ودم أن اتحاد المناط لأنها منعة مقصودة معهودة فيها (وللمستاجر الشرب والطريق وإن لم يشترها) لأن الإجارة تعقد للانتفاع ، ولا انتفاع في الحال، حتى في الحال المقال ال

أقول: لقائل أن يقول: الظاهر من هذا الكلام أن أعمال السكنى تفاوت فيمض منها لا يوهن البناء ويمض آخر منها ويوهن البناء ويمض آخر منها يوهن البناء ويمض آخر منها يوهن كالبناء المسلمة ويقول منها للله المنها المنها للله المنها المنها المنها لله المنها لله المنها لله المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها المنها لله المنها لمنها المنها المنه

للحيهالة، ولا بد من بيان ما بزرع فيها لأنه يتغارت في الطور بالأرض وعدم، فلا بد من التعيين قطعاً للسنازهة، أو يقول على أن يقول على أن يقول على أن المولاً في المقلد على أن الإجارة تعقد للاختاغ ولا التفاع أو التفاع الإبها في خلاف أن مطلق الشعة بدلال النيج فالتفقيد وتعالى المتقدود عالم التفقيد وتعالى المتقدود عالى المتقدود عا

لا يكني في الدلالة لوجوده في القباس أيضاً، بل لا بد مع ذلك أن يدرك باللغة فتأمل مل يوجد ذلك منا قال المصنف: (ويجوز المستجار الأراضي للروامة لأيها متمعة فضوط معهودة فيها الوراء: إنها قال ذلك، لا كون البنعة مقدود يناذا استياؤها بنهد الإجراء: ويجري بها التعامل من الناس من شرائط صحة الإجراء: قال في البنائج في تعليل هذا الشرط: لائم عقد شرع، بغلال القبل لعاجة التاسل عاجة بنا لا تعامل المناسبة بنيا لا يتعامل المناسبة بنيا لا يتعامل المناسبة بنيا المناسبة بنيا والاستقلال بها لان مقد مشعة الناس على المناسبة بنيا والمناسبة بنيا والمناسبة من الشجرة منذ النبع من الشخية ذلك فيه لم يجز لأنه لم يقصد من الشجرة منذ النبع من الشخية من النبع من الشخية منذ النبع من الشخية منذ المناسبة بنيا أن التي فيه أن يقوم فيه ذلك مقدولة من الرائح اللها في الأن يقوم فيه ذلك مقدولة المناسبة المناسبة التي التي أنوان إذا أن.

يخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك لأن له نهاية معلومة فامكن رعاية الجانيين. قال: (إلا أن يختار صاحب الأرض أن يفرم له قيمة ذلك مقلوعاً ويتملكه فله ذلك) وهذا برضا صاحب الغرس والشجر، إلا أن تنقص الأرض بقلمهما فحيننا يتملكهما بغير رضاء. قال: (أو يوضى بتركه على حالف فيكون المياه لهذا والأرض لهذا) لأن الحق له فله أن لا يستروف. قال: (وفي الجامع الصغير: إذا انقضت معة الإجارة وفي الأرض وطبة فإنها تقلع) لأن الرطاب لا نهاية لها فأشبه الشجر. قال: (ويجوز استئجرا الدواب للركوب والحمل) لأنه منفعة معلومة معهودة (فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء) عملاً بالإطلاق. ولكن إذا ركب بنفسه أذا أركب واحمة أنس له أن يركب غيره لأنه تمين مراداً من الأسل والناس يتفاوتون في الركوب فصار كان نص على ركويه (وكذلك إذا استأجر ثوياً للبس وأطلق جاز فيها ذكونا) لإطلاق اللنظ وتفاوت الناس في اللبس وإن قال: (أن

حيث قال في تقرير المقام: ويجوز استنجار الأراضي للزراعة، لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها، ويبني أن يذكر أنه يستاجرها للزراعة لأنها بتستاجرها للزراعة لأنها تستأجر فيها لأن يتفاوت في السبتاجرها للزراعة لأنها تستاجرها للزراعة لأنها تستاجرها للزراعة لأنها بتشاوت في المستور بالأرض وعده فلا بد من التحبين قلماً للمستازعة انتهى قوله: ( لأن أطلق الركوب جال له أن يقول عند الغطة شداء معملاً بالأطلاقي) إعلم أن استنجار الدوات للركوب على ثلاثة أوجه: لأن المستاجر إما أن يقول: على أن يركب من شاء أو يقول: على أن يركب فلان؛ ففي الوجه الأول يفسد العقد لأن الركوب مما يختلف اختلاقاً فاحداً فيكون المعقود عليه مجهو لأ، يركب فلان؛ ففي المحتود عليه مجهو لأ، يركب فلان؛ ففي المحتود عليه مجهو لأ، فإن الركب فحداً المحتملة وقد المحتمدان يجب العسمى وينقلب جائزاً لأن الفساد كان للجهالة وقد ارتفعت مالة الاستمال فكأنها لرقعيه الإجازة بمغلف المحتفية، فكل جزء منه أبيناء، وإنا ارتفع الجهالة من الإستناء ولي الوجه الثالث يصل له أن المستاجر أو غيره، لأنه تعين موادة من الأوجه الثالث ليس له أن المحارة والمحتمد ويتعين أول من ركب سواه كان يتعداً من الإصال فصار تأكه نص على ركوبه إنتاء، وفي الوجه الثالث ليس له أن يتماره فإن تعدى خاص هامناً وحكم الحمل كحكم الركوب في جميع هذه الأوجه من هاتيك الأرجه الثالث إلى تجين مؤلة القرق في تعيين أن المراد بقبل القدرى: فإن أطلق الركوب جاز له أن يركبه من هاتيك الأرجه الثلاثة في تعيين أن المراد بذلك هو شاء، أي وجه من هاتيك الأرجه الثلاثة ، فجرة مؤته منهم كتاج الشريعة وصاحي الغاية والنا المراد بذلك هو

راعية الجانبين نفسير إليه . وأرد مسألة الجامع الصغير لبيان أن الراجلة كالشجرة قال: (ليجوز استيجار العواب للركوب والمحل المم إلى المركوب من المن المركوب من المركوب والم يزد علم الم الله يك والمحل المم إلى المركوب في المركوب في كانة أرجه، وأن اكن الارال فالعنة فاسد لانه مما يختلف اختلاقاً فاحتاً، فإن أركب شخصاً ومضت المدة فاللهاس أن يجب عليه أجر المثل الأنه استوفى المعقود عله بعقد فاسد فلا يظلب إلى الجواز، كما لو الشخرى فيها يغير أم خزير. وفي الاستحسان يجب المسمى ويتقلب جائزاً لأن الفساد كان العبهال وقد المؤتم حالاً الشخصة حالة الشخصة على المنافقة المنافقة

٨٤ \_\_\_\_\_

يركبها فلان أو يلبس الثوب فلان فأركبها غيره أو أليسه غيره فعطب كان ضامناً) لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللب نفصح التعيير، وليس له أن يتعداه، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لما ذكرنا. فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل لذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن عيره، لأن التغييد غير مغيد لعمم التفارت الذي يفتر بالبناء والذي يفتر بالبناء حارج على ما ذكرنا. قال: (وإن سمى نوعاً وقدراً معلوماً يحمله على اللهاية مثل أن يقول خمسة أتفزة حنظة فله ان يحمل ما هو مثل الحنطة في الشرر أو أثل كالشمير والسمسيم لأنه دخل تحت الإذن لمدا التفارت، أو لكونه خبراً من الأول (وليس له أن يحمل ما هو أخر من الحنطة كالمصحم لانه وطاريد) لانعدام الرضا في

الوجه الثاني وهو أن يقول: على أن تركب من شئت، وأن المراد بالإطلاق التعميم بدون التقييد بركوب شخص بعينه كما جزم به الإمام الزاهدي والإمام أبو نصر الأقطع في شرحيهما لمختصر القدوري، وجوّز فرقة أخرى منهم كأصحاب النهاية والكفاية ومعراج الدراية الحمل على الوجهين: أحدهما آخر أحوال الوجه الأول وهو انقلاب العقد إلى الجواز بعد ما وقع فاسداً بأن يكون معنى قوله: فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء لو أركب من شاء ينقلب العقد إلى الجوآز بعد ما وقع فاسداً. وثانيهما الوجه الثاني كما ذكرناه من قبل. إذا عرفت هذا فأقول إن تعليل المصنف هذه المسألة: أعنى قولَه: فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء بقوله عملاً بالإطلاق يقتضي أن يحمله المصنف على الوجه الثاني فقط لأنه إنما يتمشى عند الحمل على الوجه الثاني لا عند الحمل على آخر الوجه الأول إذ لا شك أن علة انقلاب العقد إلى الجواز في الوجه الأول إنما هي تعين المعقود عليه بقاء لا إطلاقه، وإنما الإطلاق علة الفساد ابتداء. وعن هذا فسر صاحب الكافي معنى الإطلاق ها هنا بالوجه الثاني ثم علل المسألة بما علل به المصنف حيث قال: فإن أطلق بأن قال: على أن يركب أو يلبس من شاء جاز له أن يركب أو يلبس من شاء عملاً بإطلاق اللفظ انتهى فتدبر قوله: (وإن سمى نوعاً وقدراً معلوماً يحمله على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم) كلاهما مثال لما هو أقل في الضرر، وأما مثال ما هو مثل في الضرر فكما إذا سمى خمسة أقفزة حنطة بعينها فحمل خمسة أقفزة حنطة أخرى، وإنما ترك هذا في الكتاب لظهوره قال صاحب النهاية في شرح قوله كالشعير والسمسم: هذا لف ونشر، فإن الشعير ينصرف إلى المثل والسمسم ينصرف إلى الأقل إذا كان التقدير فيها من حيث الكيل لا من حيث الوزن انتهى. وتبعه الشارح الكاكي كما هو دأبه في أكثر الأحوال. وقال صاحب غاية البيان: قال بعضهم: فيه لفّ ونشر يرجع قوله: كالشعير إلى قوله مثل الحنطة، ويرجع قوله: والسمسم إلى قوله: أقل، وليس ذلك بشيء لأن الشعير ليس مثل الحنطة بل أخف منها، ولهذا لو شرط أن يحمل عليها مائة رطل من الشعير فحمل عليها مائة رطل من الحنطة ضمن إذا عطبت، فلو كان مثلاً لها لم يضمن، كما لو شرط أن يحمل عليها حنطة زيد فحمل عليها حنطة عمرو بذلك الكيل، بل قوله: كالشعير والنسمسم جميعاً نظير قوله: أقل، إلى هنا كلامه. وقال صاحب العناية: وذكر في النهاية أن في الكلام لفاً ونشراً فإن الشعير ينصرف إلى المثل والسمسم ينصرف إلى الأقل إذا كان التقدير من حيث الكيل، وليس بواضح فإن السمسم أيضاً مثل إذا كان التقدير من حيث الكيل انتهى كلامه.

لركوب معين، إما نصأ حقيقة أو تقديراً (وإن سمى نوعاً ومقداراً من شيء يحمله على الداية مثل أن يقول خمسة أقفوة حنظة بمنها فله أن يحمل ما هو مثله في الضرراً كدمناة أخرى غيرما (أن ما هو (أقال ضرراً (كالشعير والسمس) فإنها، إذا كان خمسة أفقرة كان القل وزياً فكان أقل ضرراً وذكر في الهائية أن في الكلام قل ونشأ، فإن الشاهر يتصرف إلى المثل والسمسة ينصرف إلى الأقل إذا كان التقدير من حيث الكيل، وليس بواضع فإن السمسم أيضاً على إذا كان التقدير من حيث الكيل،

قوله: (او تقليم) أقول: كما في الوجه المذكور في الكتاب أولاً قوله: (وليس يواضح) أقول: وفيه بعث، فإن صاحب النهاية يدعم أن خسه أتفزه من الشعير طل خسة أثنرة من الحنقة في الفسرر، فالجواب منع ذلك لا ما ذكره الشارح كما لا يعض قوله: (لأنه

(وإن استأجرها ليحمل عليها قطناً سعاه فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديداً) لأن ربما يكون أضرّ بالدابة فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهرها. قال: (وإن استأجرها لم يوكبها فأرفت معه وجلاً تقطيف غمين تصف قيمتها ولا معتبر بالشقل ألان الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب التقبل لعلمه بالفروسية، ولأن الأدمي غير موزون فلا يمكن معرفة الوزن فاعتبر عدد الراكب كمدد الجناة في الجنايات. قال: (وإن استأجرها ليحمل طلبها مقدارً من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعظيت غصن ما زاد الشقل) لأنها عطيت

أقول: فيه خيط واضح، فإنه إذا كان التقدير من حيث الكبل فإنما يكون السمسم مثل الحنطة في الكبل، ولا شلك أن السراد بالسئل والأقل هما هو مثل وأقل في الفحرر كما صرح به في نفس الكتاب، وإنما تكون الحنطة إذا الفحرر بالسئل والأقلة في الفرز بين السمسم والحنطة إذا الفحرر بالسنا في الرزن بين السمسم والحنطة إذا كان التقدير من حيث الكبل أمر بديهي، فكأن صاحب العناية توهم من كون التقدير من حيث الكبل كون المنطقة والأقلية إيضاً من حيث الكبل كما أقصح عنه صاحب النابة قوله: (وإن التقدير من حيث الكبل كما أقصح عنه صاحب النابة قوله: (وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلاً كفيل عضمن بقدت في المنابئة العراق المنابئة على وإنما يكبون المنابئة وله: (وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجلاً كان الإستصباك بنفسه لانه بمنزلة الحمل اسجب المنابة: قبل وإنها قيد يكونه رجلاً لأن أوله: ولأن الأدمي غير موزون يدلل على خلاف ذلك، ولما تصدير الكلام بصيعة النبوش لللك التيمي، أقول: لين الأمر كذلك، لأن الصمي الذي لا يكونه منابئة على المنابئة عن الأمر كذلك، لأن الأمر كذلك، لأن العمل المنابئة عن ويرشد إليه من المنابئة عن المنابئة عن الأمراء المنابئة عن الإسلام المنابئة عن المنابئة عنها المنابئة ال

راتما جاز لد ذلك (لأنه دعل تحت الإذن لعدم التفاوت) يعني به إذا كان شئلاً (أو لكونه خيراً) يعني به إذا كان أقل ضرراً (وليس لة أن يحمل ما هم أكثر ضرراً من الحنطة كالسلم) إذا كان مثلها كرياً لائه أنقل (لانعماء الرضا فيه، وإن استأجرها المحمل طبها مثلياً من المنافق نقي موضع من المظهر، يخلاك القطن فإنه يستط عليه) وإننا ذكره مع كرزه معلوماً معاسرة لأن لك كان نظير المحكل وهذا نظير ولا محتول المحكل وهذا نظير المحكل وهذا نظير المحكل وهذا نظير المحكل المحتول في المحتول المحكل المحتول المحكل المحتول المحكل وهذا نظير المحكل المحتول المحكل المحتول المحكل المحتول المحكل المحكل المحتول الم

بما هو مأذون فيه وما هو غير مأذون فيه والسبب النقل فانقسم عليهما (إلا إذا كان حملاً لا يطبقه مثل تلك اللعابة فحينتذ يضمن كل قيمتها) لعدم الإذن فيها أصلاً لخروج، عن العادة. قال: (وإن كمح الدابة بلجامها أو ضربها فعطيت ضمن عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلاً متمارفاً) لأن المتعارف معا يدخل تحت العقد فكان

(وإن استأجرها ليحمل طلها مقداراً من الحنطة فحمل طلها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد النقل لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وظهر مأفون فيه وسبب الهلاك النقل المناسم عليهما) إذا كان نثايا بليش حمله (وأما إذا كان حملاً لا يطبقه عثلها ضمن كل قيمتها لعمم الإذن فيها أصلاً أخروبه من العادة) كما إذا كانت الزيادة من خلاف جنس المسمى، كمن استأجرها ليحملها خسمة أقذوة من شعير فحملها علل كلة حفظة فإنه يضمن جميع قيمتها لعمم الإذناء بخلاف ما إذا كانت من جنسه لأنه مأذون في مقدار المسمى وغير مأذون في الزيادة فيرزع الضمان.

يونوقش بما لو استاجر الروآ ليطحن به حشرة مخاتيم حتلة فطحن أحد عشر مختوماً فيلك ضمن الجميع وإن كانت الزيادة من المجتبى وإن كانت الزيادة من المجتبى وإن كانت الزيادة من المجتبى . وان علات الزيادة من المجتبى . وان على المحات المحتبى المجتبى . وان المحتبى المجتبى . وان المحتبى المجتبى المجتبى . ويقال المجتبى . ويقال المجتبى . وان المجتبى المجتبى المجتبى المجتبى . ويقال المجتبى المجتب

حاصلاً بإذائه فلا يضمنه. ولايي حنيقة رحمه الله أن الإذن متيد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونه، وإنما هما للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق. قال: (وإن استأجرها إلى المحيرة فيجارة بها إلى القاصية ثم ردها إلى الحيرة فن فهو ضامن، وكذلك العارية، وقيان تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهباً لا جائياً ليتهي الفقد بالموصود إلى المجال معنى، وإذا إذا استأجرها ذاهباً وجائياً فيكرن بعنزلة الموجود وإذا خلف ثم عاد إلى القود مروداً إلى يد المالك معنى، وإذا إذا استأجرها ذاهباً وجائياً فيكرن بعنزلة الموجود وقبل لاء بل الجواب مجرى على الإطلاق، واللوق أن الموجوع بأمور بالحفظ مفصورةاً فيقى الأمر بالحفظ يصير الأمرة إلى الوفاق فحصل الرد إلى يد نائب المالك، وفي الإجازة والعارية يصير

المتعارف في النفسير الكبح المتعارف أو الفبرب المتعارف دون الفعل المتعارف مطلقاً احتاج إلى تفسير آخر في تبين العراد، فالأولى ما في العناية كما لا يخفى قوله: (وفي الإجارة والإهارة يصير الحفظ مأموراً به تبعاً للاستعمال لا مقصوداً فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائباً فلا يبرأ بالعود) فإنه لما جارز الحيرة صار غاصباً للبابة ودخلت اللبابة في ضمانه، والناصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على العالك أو على من هر مأمور بالحفظ من جهة العالك

هذا الوضع. فمنهم من أول المسألة بأن المراد هو إن استأجرها ذاهباً فقط لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة فلا يصير المستأجر بالعود من القادسية إليها مردوداً إلى يد المالك معنى فإنه لما كان مودعاً معنى فهو نائب المالك والرد إلى النائب رد إلى المالك معنى. أما إذا استأجرها ذاهباً وجائياً كان بمنزلة المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. ومنهم من أجرى على الإطلاق وفرق بينه وبين المودع بأن المودع مأمور بالحفظ مقصوداً وهو ظاهر، وكل من هو كذلك يبقى مأموراً بالحفظ بعد العود إلى الوفاق لقوة الأمر لكونه مقصوداً، وحينتذ يكون الرة وداً إلى نائب العالك والمستأجر والمستعير مأموران بالحفظ تبعاً للاستعمال لا مقصوداً، فإذا انقطع الاستعمال بالتجاوز عن الموضع المسمى انقطع ما هو تابع له وهو الحفظ فلم يبق نائباً ليكون الردّ ردّاً إليه، ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو نائبه، ونوقض بغاصب الغاصب إذا ردّ المغصوب على الغاصب فإنه يبرأ وإن لم يوجد الرد على أحد هذين. والجواب أن الردّ على أحدهما يوجب البراءة البتة، وليس كل ما يوجب البراءة يجب أن يكون الرد على أحدهما لجواز أن تحصل البراءة بسبب آخر. والسبب في غاصب الغاصب هو الردّ إلى من لم يوجد منه سبب ضمان يرتفع بالرد عليه ضمانه من قبل. فإن قيل: الردّ إلى العالك أو نائبه إزالة للتعدي وهو يصلح متبرئاً عن الضمان، والرد إلى من لم يوجد منه سبب ضمان يرتفع بالرد عليه ضمانه من قبل ليس كذلك فلا نسلم صلاحيته لذلك. فالجواب أن الرد على الغاصب رد على من عليه ضمان الغاصب الأول، وتقرر الضمان على الغاصب يوجب سقوطه عن غاصب الغاصب لئلا يلزم كون الشيء مضموناً بضمانين. قيل إلحاق العارية بالإجارة بقوله وكذلك العارية وعكسه ليس بمستقيم لثبوت التفرقة بينهما، فإن يدّ المستأجر كيد المالك حيث يرجع بما يلحقه من الضمان على المالك كالمودع، ومؤنة الرد على المالك كما في الوديعة بخلاف الإعارة. والجواب أن الاتحاد بين الشيئين من كل وجه يرفع التعدد فلا بدُّ من تفرقة ليتحقق الإلحاق، والاتحاد في المناط كاف للإلحاق وهو موجود، فإن المناط هو التجاوز عن المسمى متعدياً ثم الرجوع إليه فيما لم يكن الحفظ فيه مقصوداً وذلك موجود فيهما لا محالة قوله: (وهذا) أي الإجراء على الإطلاق أصح (ومن اكترى حماراً بسرج) فاستعماله به موافقة، فإن نزع فإما أن يستعمله بسرج آخر وإكاف وكل منهما على قسمين: إما أن يسرج بسرج يسرج بمثلَّه الحمر أولاً وكذلك الإكاف، فإن أسرج بذلك فلا ضمان عليه، لأنه لما كان مثله

قرل: (أي الكيح المتعارف) أقرل: ولمل الأولى أن يقال أي القمل المتعارف قرل: (ؤا أمكن تحقق المقصود بها الغيّ أقرل: الفسير في نراد بها راجع إلى قوله السلامة فرقد: (أو يتحقق السوق بدون) أقرف: أي يدون الفسوب تكسيب إن الجزء المؤلفة (وإله لما كان مورها معن إلها أي أن تمثل في هذا المتعارف إلى ذو القول بقامية القامية المؤلفة المؤلفة المؤلفة ال أن يقال إن الفاهب في حرضية أن يكون مالكاً يسبب قرر العمادة عليه كان الرد إلى كالرد على المالك أو تأبه ولمواز أن تحصل البراءة يسبب أغرى أقرل: لا يالك كيد يستقيم المعمل المسلمان على يقول ولا يرا إلا بالرد إلى المالك أو تأبه لقهور صحت بالقطر إلى ما نصى بن يعدد. نمة في يكون المستأجر الذي قمل ما قبل استرار من فاصب اللهاة تغيير قراد: (قبل إلساق العارف) أفراد: القائل جسى بن

الحفظ مأموراً به تبماً للاستعمال لا مقصرواً، فإذا انقطع الاستعمال لم يين هو نائباً فلا يبرأ بالمود رهذا أصع. قال: (ومن اكترى حماراً بسرج فنزع السرج وأسرج بسرج يسرج بعثله المحمر فلا ضمان عليه) لأنه إذا كان بمائل الأول تناوله إذن المالك، إذ لا فائدة في التقييد بغيره إلا إذا كان زائداً عليه في الوزن فحينتذ يضمن الزيادة (وإن كان لا يسرح بعثله الحمر ضمن) لأنه لم يتناوله الإذن من جهته فصار مخالفاً (وإن أوكفه بإكاف لا يوكف بعثله الحمر

ولم يوجد، كذا في الكافي وعامة الشروح. ونوقض بغاصب الفاصب إذ رة المفصوب على الفاصب فإنه يبرأ وأن المرحد أنه المرا بالرد لمي أحد هذين. وأجيب عنه في النهاية وكبير من الشروح بأنا نزيد في الماخذ فقول: إنما يبرأ بالرد الى أحد هذين أو إلى من لم يوجد منه سبب ضمان يرتفع بالرد عليه ضمانه من قبل، والفاصب الأول لم يوجد منه سبب ضمان يرتفع بالرد عليه ضمان يرتفع بالرد والله في المعتابة ، والهواب ان الرد على أحدهما يوجب البراءة يسبب آخر على المحتملة المجوز أن يكون الرد على أحدهما لمجوز أن تحصل البراءة بسبب آخر، والسبب في غاصب الفاصب هو الرد إلى من لم يوجد منه سبب ضمان يرتفع بالرد عليه ضمان من قبل اهدا أقول، وليس كل ما يوجب البراءة يجب أن يكون الرد على أحدهما لجواز أن تحصل البراءة بسبب آخر مما ينافيه الحصر المستفاد من تولهم والغامي المائلة تحصل المسائلة من قبل المدالة بعدم المعائلة ومورد النقص لمين إلا الحصر المستفاد من تلك المقدمة اللهم الأولى من مع مأمور بالدفقط من جهة المائلة، ومورد النقص لمين إلا الحصر المستفاد من تلك المقدمة اللهم إلى من هو مورد المناسبة على من هو مأمور بالدفقط من على المدس الأصافي دون الموقيق، فالمعين أن الفاصب لا يبرأ عن المستفاد من تلك المقدمة المهم إلى أن

تناوله الإذن إذ لا فائدة في التغييد بغيره: أي من حيث المنع: يعني لا فائدة في القول بأن هذا مقيد بأن لا يسرج بغير هذا السرح اللذي عبد صاحبها إذا كان غيره مبائله وفي بعض النسخ في التغييد بعيد وهو واضع. وقوله: (لا إذا كان وثلقاً عليه في الوزية) من النسخ في التغييد بعيد وهو واضع. وقوله: (لا إذا كان وثلقاً عليه في الوزية) من أخل أن الرائدة به كان الرائدة من كان مأذون في السخعة، وإن أصبح بعا لا يسرح به مئله في المنطقة، وإن أصبح بعا لا يسرح به مئله بضمن الزيادة إذا كانت من جبت تعليد المنطقة، وإن أصبح بعا لا يسرح به مئله نظر أن يسرحه بسرح البرذون فعمن القيمة كان لا يسرح به مئله المنطقة، وإن أصبح بعاد الإنسرع) إن امن ميناً والرائدة والمنا أولى) لائم من خلاف جنب (وإن أوثمة بإكاف لا يوقع) بعبله العمر فعد أي يحتبفة العرب عينة العمر المنطقة ولكنه المنطقة مناه من في المنطقة المنطقة المنطقة ولكنه المنطقة مناه من قال أي يوسف ومحده يضم من قال فيها رواياتان، وإنسا المطلقة معمول على المغضر، وضهم من قال فيها رواياتان أي رواية الإجارات يفسن بقدا ما زاده، وين رواية الجامع المعنير يضمن المناهة عن من أي سينية، فضهم من قال: الميرة المساحة حي إذا كان السرح بالحذ من قول أي يوسف ومحده يضمن والإكان قدر أراية الميار يستم من قال: الميرة المساحة حي إذا كان السرح بالحدة عني إذا كان وزن السرح بناه وهو وين وراية المناه المنطقة بيضمن نقطة الهاء قدر ضبرين والإكان قدر أربهة المبار يضم من قال: حين من المناهجة عن إذا كان وزن السرح بالمناه ويضم وين والإكان قدراً أربعة المبارة المناهة عنون والإكان قد من المحمد كان هو والسرح بعولة بكون يضمة المنطقة من الذليل جموعة الموسوح مواه فيكون

أبان قوله: (والجواب أن الاتحاد بين الشيئين من كل وجه إلغ) أقرل: في نرع تأمل، فإن مراد الفائل أنه إذا كان يد المستاجر كيد المالك ينهي أن يرا المستاجر من المساف فها نعرت في بالرد إلى يده، ولا كذلك العارية، فالناسب في الجواب هو التعرض للله بالا لا يؤم مع مطابق على ظير من المراح الخالج الفائل فال الصدية. (وين تكون محاوأ بسرح الله) إلى المالية المستحرك المرحب سرح لا يسرح بسطة لا يسرح بسطة المحرفين من إجراك المحجدة الروائي، ولا ينفل ملك مخالف لما في الهداية قوله: (يعني لا فائلة في القول بأن هلا الفسط المساح المناسخة الموائلية ولمانة ولا المساحر كالفسطة المحرفية على الموائلة على القول بأن هلا المسلح المناسخة بنغر هذا السرح بسرح بمثله العراب المناسخة والمداخرة والمساحرة على المساحرة المساحرة الماسخة المالية والموافقة المناسخة المناسخة المساحرة المساحرة المساحرة المساحرة المساحرة المساحرة المساحرة المساحرة المساحرة الماسخة المساحرة الم

يضمن) لما قلنا في السرح وهذا أولى (وإن أوكفه بإكاف يوكف بعثله الحمر يضمن عند أبي حنيفة، وقالا: يضمن يحسابه) لأنه إذا كان يوكف بعثله الحمر كان هو السرح سواء فيكون العالك راضياً به، إلا إذا كان زائداً على السرج في الوزن فيضمن الزيادة لأنه لم يوض بالزيادة فصار كالزيادة في الحمل العسمي إذا كان من جنسه. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الالجاف ليس من جنس السرج لأنه للحمل والسرج للركوب، وكذا ينسط أحدهما على ظهر الدابة ما

بالعدد، فلا بنافيه حواز أن تحصل الداءة بسب آخر، وقصد بعض الفضلاء أن يجيب عما يرد علر ما في العناية يوجه آخر حيث قال: لا يقال كيف يستقيم الحصر المدلول عليه بقوله: ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو ناثبه لظهور صحته بالنظر إلى ما نحر فيه. نعم قد يكون المستأجر الذي فعل ما فعل مستأجراً من غاصب الدابة فتدبر اه كلامه. أقول: ليس ذلك بمستقيم لأن قولهم: والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك أو نائبه في حيز الكبرى من الشكا الأول مأن بقال: المستأجر فيما نحر فيه غاصب بمجاوزة الحيرة، وكل غاصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على المالك أو نائيه فهو لا يبرأ عنه إلا بأحدهما، ولم يوجد هنا شيء منهما، فظهور صحة الحصر بالنظر إلى ما نحن فيه لا يفيد صحته بالنظر إلى كلية الكبري والكلام فيها، ولو كان مراد صاحب العناية بقوله: ولا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو نائيه أن المستأجر فيما نحن فيه لا يبرأ إلا بالرد على أحدهما، لأن الغاصب مطلقاً لا يبرأ إلا بالرد على أحدهما لما كان للنقض بغاصب الغاصب إذ رد المغصوب على الغاصب مساس بكلامه فلا يكون لذكره وجوابه عنه وجه. فإن قيل: يجوز أن يكون مراده حينتذ بغاصب الغاصب في النقض هو المستأجر الذي استأجر من غاصب الدانة وفعل ما فعل الغاصب لا غاصب الغاصب مطلقاً فيكون للنقض المزبور مساس بكلامه أيضاً. قلنا: فلا يصح الحصر المزبور إذ ذاك بالنظر إلى ما نحن فيه أيضاً فلا يتم المطلوب. فالمخلص في الجملة لتصحيح ما في العناية إنما هو حمل الحصر على القصر الإضافي كما نبهنا عليه من قبل. قال في النهاية: فإن قلت: إلحاق الإجارة بالعارية في حكم الضمان غير مستقيم لما أن يد المستأجر كيد المالك حتى يرجع بما يلحقه من الضمان على المالك كالمودع بخلاف المستعير، وكذلك مؤنة الرد على المالك في الإجارة كما في الوديعة بخلاف الإعارة. قلت: هذا هو الذِّي تشبث به عيسى بن أبان في الطعن في جواب الكتاب، ولكنا نقول: رجوعه بالضمان للغرور المتمكن بعقد المعاوضة، وذلك لا يدل على أن يده ليست كيد نفسه كالمشتري يرجع بضمان الغرور، وكذلك مؤنة الرد عليه لما قلنا من المنفعة له في النقل، فأما يد المستأجر يد نفسه لأنه هو المنتفع في استمساك العين المستأجر، إذ لو لم يكن له في استمساك العين نفع لما اختار استمساك العين على ماله من الأجَّرة أه. وعلى هذا المنوال ذكر طعن عيسي بن

المالك وأضياً به، إلا إذا كان زائداً على السرج في الوزن فيضمن الزيادة لأنه لم يرض بها قصار كالزيادة في الحمل الصمي المسلم وجند. ولي حيثة أن الإكان لبي من جنس السرج لأنه للجمل والسرج للكوب، ويتبط أحدهما على الظهر أكو كان من جنس الأكل فقط الكوب والشرك فقد أكم من احتفا في منزل الأكل قصار كان المترب بنسط على ظهر الدابة أكم من الحتفائ في نشر بالأن عكس ما نحن في من السائاً، إلا إذا جمل للكان عائلةًا في المربق كلا فسلك فيره كذلك عائلًا لمن الأن الإنسان المواقعة في طربق كلا فسلك فيره كلا فسلك فيره كلا فسلك فيره كلا فلك فيره كلا فسلك فيره أن الإنسان التأتي فو فضاد عليه لأن القبيد إذ قائل غير فيذ، وإن كان الإلى فمن الصحة أوطر المؤلف في المؤلف المؤ

٠٩٠ كتاب الأحارات

أيان والجواب عنه في كثير من الشروح، وعزاء في الكفاية إلى المبسوط. وقال في العناية: قبل إلحاق الإهارة بالإجارة بقوله: وكذلك العارية وعكسه ليس بمستقيم لثيوت الفترقة بينهما، فإن يد المستاجر كيد المالك حيث ويرجع بما يلحقه من الفسمان على المالك كالمودع وموزة الرد على المالك كما في الوريمة بيخلاف الإهارة. والجواب أن الاتحاد بين الشيئين من كل وجه برفع التعدد فلا بد من تفرقة ليتحقق الإلحاق، والاتحاد في المناطة الموروز أو المحادة عن المناطقة فيه كاف للإلحاق وهو موجود، فإن المناط هو التجارز عن السنمي متعدياً ثم الرجوع إليه فيما لم يكن الحفظ فيه مقصوداً وفلك موجود فيهما لا محالة اله. أقول: هذا الجواب ليس بمستقيم، لأن الاتحاد في المناط المزبور غير يشكي أن لفض المعتاجر أن تعذي المستأجر بالتجارز عن السمى في حكم تعذي المالك في مال نفسه فلا يشيغي أن يضعن المستأجر شيئاً بخلاف المستعير فلا يتم إلحاق واحدة من الإجارة والعارية بالأخرى، فالصواب في بيني أن يضعن المستأجر بدالم المحادث علم حاصل الجواب من يون الفيرة المدكرورة بضع دلالة ما ذكر في الطمن على كون يد المستاجر كيد الماك عا هو حاصل لما ذكر في النهاية وصائر الشروح على ما نقلناء أتفاً قوله: (كما إذا جعل ذلك مثالاً للمخالفة فقط من غير نظر إلى الابساط وعدمه أمد. وقال الشارح العيني: بعد نظى ما قاله صاحب العناية: قلت: ليس فيه عكس، لأن الحديد قد ورد لاب الحناد قدر الدي الحاد كاد ولدى الحداد قدر وذلا لا بالذك قالد الحداد المناح المناح المناح المناح المناح المناح المنا المناح المناح المنا المناح المنا والمناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المنا ظاهم الد. أقال: من الحداد قلد ولالم الإباح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناطقة المناح المناح المناح المناح المناطقة المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناطقة المناطقة المناح المناح المناطقة المناح المناح المناطقة المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناطقة المناح المناح المناح المناح المناطقة المناح الم

هون البحر فإن بلغ فله الأجر) لأنه ارتفع الخلاف بحصول المفصود وارتفاع المخلاف معنى وإن يقي صورة. قال: (ومن المستاجر أرضاً لزواعة شميء فزوع شله في الضرر بالأرض وما هو أقل منه بوجب الأجر لائم موافقة أو مخالفة إلى خير وزوع ما هو أضر بها كالرطاب فيمن استاجرها لزواعة الحنطة فخالفة الل شميه يصير به ا المستاجر غاصاً فيجب عام مصنان ما تقص، ويسقط الأحر لأن الأجر والشمان لا يجتمعان إذ الأجر بستازم عمم التعديق والفسان لا يجتمع المعار. وقولة: (ويستقع به

قوله: (الأن صاحب الثوب الغي) أقول: تعليل لقوله يجب أجر المثل بعد ما علل بقوله لقصور جهة الموافقة: أي يجب أجر المثل ولا يجب المسمى لقصور جهة الموافقة لأن صاحب الثوب الغر.

يضمنه من غير خيار لأن القباء خلاف جنس القميص. ووجه الظاهر أنه قميص من رجه لأنه يشدّ وسطه، فمن هذا الوجه بكون مخالاً المجهن المناقبة فيميل اللي أفي الجهين المناقبة المجلسة المناقبة في المجهن المناقبة المناقبة في المجهن المناهبة المناقبة أنه ولا يجاوز به الدوهم المسمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة على ما نبيته في بابه إن شاء الله تعالى. ولو خاطه سراويل وقد أمر بالقباء قبل يضمن من غير خيار للتفاوت في أصل المنفعة وصار كما إذا أمر يضرب طست من شبه فضرب طست من شبه فضرب منه كزراً فإن يخير كلاتحاد في أصل المنفعة وصار كما إذا أمر يضرب طست من شبه فضرب منه كزراً فإن يخير كلا هذا، وإلله أعلم.

تعليله ينافي ما اذعاه، فإن الحديد الذي هو قدر وزن الحنطة المشروطة إذا لم يأخذ من ظهر الدابة قدر ما تأخذه العنطة المشروطة تعين العكس حيث كان ما حمله المستأجر على الدابة وهو الحديد أقل انبساطاً على ظهر الدابة معا شرطه له في العقد وهو الحنطة، وقد كان فيما نحن فيه ما وضعه المكتري على الحمار وهو الإكاف أكثر انبساطاً معا عين له في العقد وهو السرج، وهو عكس ذلك لا محالة.

انتفاع القميص) يريد به ستر العورة ودفع الحرّ والبرد. وقوله: (لقصور جهة العوافقة) لأن صاحب الثوب رضمي بالمسمى مقابلاً بخياطة القميص دون القباء، والباقي ظاهر.

# باب الإجارة

قال: (الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع) لأنه بمنزلته، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ (والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى) وقال زفر والشافعي: يجب بالغاً ما بلغ اعتباراً ببيع الأعيان. ولنا أن

#### باب الإجارة

تأخير الإجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذرة لوقوعها في محلها كما لا يخفى قوله: (والواجب في الإجارة الفاسنة أجر المثل لا يجاوز به المسمى) قال جمهور الشراح: أي الواجب فيها هو الأقل من أجر المثل ومن المسمى، وقالوا: هذا الحكم إذا كان فساد الإجارة بسبب شرط فاسد لا باعتبار جهالة المسمى ولا باعتبار عدم التسمية، لأنه لو كان باعتبار واحد منهما يجب الأجر بالغاً ما بلغ كما صرح به في الذخيرة والمغني وفتاوى قاضيخان. وقال صاحب العناية: والواجب في الإجارة التي فسدت بالشروط الأقلُّ من أُجر المثل والمسمَّى، وقال: إنما جعلت اللام في قوله: في الإجارة الفاسدة للعهد كما رأيت بسياق الكلام ودفعاً لما قيل: الأقل من الأجر ومن المسمى إنما يجب إذا فسدت بشرط، أما إذا فسدت لجهالة المسمى أو لعدم التسمية وجب أجر المثل بالغاً ما بلغ، نقله في النهاية عن الذخيرة والمغني وفتاوي قاضيخان اه كلامه. أقول: فيه شيء. أما أوَّلاً فلأن قوله والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل الخ لفظ القدوري في مختصره، ولا دلالة لسياق كلامه على كون اللام في قوله: المذكور للعهد، لأن قوله الإجارة تفسد بالشروط كما يفسد البيع لم يذكر في مختصره قبيل قوله المذكور، بل ذكر قبل مقدار الورقتين، ووقع بينهما مسائل كثيرة من مسائل الإجارة الصحيحة والفاسدة بحيث لم يبق بينهما ارتباط، فلا معنى لأن يجعل سياق الكلام علة لجعل اللام في قوله المذكور للعهد. نعم قد ذكر ذلك في البداية والهداية قبيل قوله: المذكور كما ترى لكن الكلام في تصحيح كلام القدوري. وأما ثانياً فلأنه لو كان اللام في القول المذكور للعهد وكان المعنى ما ذكره لزم أن يكون المذكور في باب الإجارة الفاسدة حكم نوع مخصوص فقط من الإجارة الفاصدة وهو ما فسد بالشروط، وأن يكون حكم باقي أنواعها وهي ما فسد لجهالة المسمى وما فسد لعدم التسمية بالإجماع، وما فسد بالشيوع عند أبي حنيفة متروك الذكر بالكلية غير مبين أصلاً لا في مختصر القدوري ولا

### باب الإجارة

تأخير الإجارة الفاصلة عن صحيحها لا يحتاج إلى معذوة لوقوعها في محلها، قال: (الإجارة تفسطها الشروط) تفسد الإجارة بالشروط أنتي نساد البيم بها لائها بمنزلت في كون كل واحد منهما يقبل الإقالة والفضية، والواجب في الإجارة التي فسنت بالشروط الاقل من أجر المثل والعسمي، وإنما جملت اللام في قوله في الإجارة الفاصدة للمهد كما أرايت لسياة الكلام وفعة لما قبل الأقل من الأجر والعسمي إنما بجب إذا فسنت بشرط، أما إذا فسندت بشرعها المناسمي أن لعنم التسبق وجب أجر المثل بالغاً ما بلغ نقله في النهاية عن الذخيرة والمعني وفتارى قاضيخان. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: يجب

#### باب الإجارة

قراء: (وإنما جملت اللام في قوله في الإجارة اللهامة لللهدك عا رأيت لسياق الكلام ودفعاً لما قبل: الأقل من الأجر والسمى إلنما المسكون المام المسكون المناطقة عمرانياً ويضعه معرفياً ويضف غير معلوم، كما إذا استاجر الدار أن المام على إجراء المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة عام الاعتراض يجمل اللام عليه المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة عام المناطقة عام

العناف لا تقوم بفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفي بالضرورة في الصحيح منها، إلا أن الفاسد تبع له، ويعتبر ما يجمل بدلاً في الصحيح عادة، لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة، وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية، بخلاف البيع لأن العين مقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي، فإن صحت

في البداية ولا في الهداية ولا في عامة المعتبرات، وهذا مما لا تقبله الفطرة السليمة. وأما ثالثاً فلأنه إن اندفع يجعل اللام في القول المذكور للعهد ما قيل: على الوجه الذي ذكره. يرد عليه أن يقال: من الإجارة الفاسدة بالشروط ما لا يُجبُّ فيه الأقل من أجر المثل ومن المسمى بل يجبُّ فيه أجر المثل بالغاً ما بلغ، كما إذا استأجر داراً أو حانوتاً سنة بماثة درهم على أن يرمها المستأجر فإن الواجب على المستأجر هناك أجر المثل بالغاً ما بلغ، صرح به في فتاوي قاضيخان وغيرها. وذكر في النهاية أيضاً نقلاً عن فتاوى قاضيخان إلى غير ذلك من النظائر التي صرح بها في المعتبرات فينتقض بمثل ذلك قوله الواجب في الإجارة التي فسدت بالشروط الأقل من أجر المثل والمسمى. ثمّ أقول: الحق عندي أن اللام في القول المذكور ليس للعهد كما زعمه صاحب العناية، بل هو للاستغراق أو الجنس، وأنه لا حاجة إلى تقييد الحكم المذكور بأنه فيما إذا كان فساد الإجارة بسبب شرط فاسد لا باعتبار جهالة المسمى ولا باعتبار عدم التسمية كما ذهب إليه جمهور الشراح، وذلك لأنَّ معنى الكلام أن الواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى إذا كان هناك مسمى معلوم، لأن مجاوزة المسمى إنما تصوّر فيه، فإنه إذا لم يكن هناك أجر مسمى أو كان المسمى مجهولاً لا يمكن أن يجاوز المسمى بشيء أصلاً للقطع بأن المجاوزة تقتضي الحدّ المعلوم فيلغر أن يقال هناك: لا يجاوز المسمى بأبنر المثل، فصار ملخص المعني أن الواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل، إلا أن يكون هناك مسمى معلوم فحينتذ لا يجاوز به المسمى بل يجب الأقل منهما، فعلم منه حكم الإجارة الفاسدة مطلقاً وهو وجوب أجر المثل بالغاً ما بلغ إن لم يكن هناك مسمى معلوم، ووجوب الأقل من أجر المثل ومن المسمى إن كان هناك مسمى معلوم. والحاصل أن الشراح جعلوا وجوب الأقل من أجر المثل ومن المسمى معنى مجموع الكلام المذكور فوقعوا فيما وقعوا، وإذا جعل ذَّلك معنى آخر الكلام المذكور

بالغاً ما بلغ اعتباراً بيبع الأعبان، فإن البيع إذا فسد وجب القيمة بالغة ما بلغت، وهذا بناء على أن المنافع عند، كالأعيان. ولنا أن تقوّم المنطق هما المناحية باللغت، والفدورة تنفغ بالصحيحة فكتفي بها. وهذا أن تقوّم المنطق معام اعتبار الإجارة الفاسدة، إلا أن الفاسدة تم للصحيحة فاجتم نيت في الصحيحة عادة وهو قدر كما الترائي وهذا يقتضي أخير السمي الغاً ما بلغ لكتهما إذا انتقا على مقدار في الفاسد مقطت الزياة وهذا يقتضي أزوم الأجر السمي بالغاً ما بلغ لكتهما إذا انتقا على مقدار في الفاسد مقلت الزياة وهذا يقتضي على المعامل المنافق المنافق الواجب عن السمي ما ذات الساعية فاستق الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل والمسمى، بخلاف البيع فإن العين مقوم في نفسه، وهو أي القيمة هو العرجب الأصلي،

للم أجرتك مله الدار هوراً يعشرة على أن لا تسكنها فسدت هذه الإجازة، وإن سكنها يجب أجر الدنل بالذا ما يها يزاد على السمى ولا يقضره عن ما وطلق المسلمي الما المنافس المي المنافس المنافس

و الإجارات كتاب الإجارات

التسمية انتقل عنه وإلا فلا. قال: (ومن استأجر داراً كل شهو بدرهم فالعقد صحيح في شهو واحد فاسد في بقية الشهور، إلا أن يسمى جملة شهور معلومة) لأن الأصل أن كلمة كل إذا خلت فيما لا نهاية له تنصرف إلى الواحد لتمذر العمل بالعموم فكان الشهر الواحد معلوماً فصح العقد فيه، وإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة

وهو قوله: لا يجاوز المسمى وأبقى أوله على ظاهره وهو وجوب عين أجر المثل كما فعلناه كان حكم الإجارة الفاسدة مطلقاً مستوفى بالكلية في الكتاب، ولا يلزم شيء من المحذورات فتأمل وكن الحاكم الفيصل قوله: (ومن استأجر داراً كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور) قال تاج الشريعة: فإن قلت: لو كان فاسداً لجاز الفسخ في الحال: قلت: الإجارة من العقود المضافة، وانعقاد الإجارة في أول الشهر فقبل الانعقاد كيف تفسخ انتهى، وتبعه الشارح العيني في السؤال والجواب. أقول: في الجواب نظر، لأن انعقاد الإجارة وإن كان في أول الشهر إلا أن عقدها قد تحقق في الحال بالإيجاب والقبول فلم لا يكفي في جواز الفسخ كون الفسخ بعد تحقق العقد، وقد مر في أول كتاب الإجارة أن الإجارة مطلقاً تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، فقالوا: في توجيه تراخي الانعقاد إلى حدوث المنافع ساعة فساعة مع وجود علته في الحال وهي العقد أن الانعقاد حكم الشرع والعلل الشرعية تغاير العلل العقلية في جواز انفكاكها من معلولاتها، فلو لم يجز الفسخ قبل أوان الانعقاد ولم يكف كونه بعد تحقق العقد الذي هو سبب الانعقاد لما جاز فسخ الإجارة الصحيحة أيضاً بعذر أو عيب قبل استيفاء المنافع بتمامها، فإنه إذا لم يحدث جزء من المنافع لم يتحقق الانعقاد في حقه فيلزم الفسخ قبل الانعقاد بالنظر إليه، مع أنه لا شك في جواز ذلك كما صرحوا به قاطبة، وسيجيء في الكتاب قوله: (وإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح) قال في المحيط البرهاني: وفي الأصل إذا استأجر الرجل من آخر داراً كل شهر بعشرة دراهم فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز ولكل واحد منهما أن ينقض الإجارة في رأس الشهر، فإن سكن يوماً أو يومين لزمه الإجارة في الشهر الثاني. واختلفت عبارة المشايخ في تخرج المسئلة. بعضهم قال: أراد بقوله: جائز أن الإجارة في الشهر الأول جائزة، فأما فيما عدا ذلك من الشهور فالإجارة فاسدة لجهالة المدة إلا أنه إذا جاء الشهر الثاني ولم يُفسخ كل واحد منهما الإجارة في رأس الشهر جازت الإجارة في الشهر الثاني، لأن الشهر الثاني صار كالشهر الأول. وبعضهم قال لا، بل الإجازة جائزة في الشهر الثاني والثالث كما جازت في الشهر الأول، وإطلاق محمد رحمه الله في الكتاب يدل عليه وإنما جازت الإجارة فيما وراء الشهر الأول وإن كانت المدة

وإنما ذكره لنذكير الخبر، فإن صحت التسبية انتقل عنه وإلا فلا (ومن استأجر داراً كل شهر بدوهم صحح في شهر واحد إلا أن سبسي جملة الشهوري مثل أن يقرل عشرة أشهر كل غربه بردهم الآن الأصل أن كلمة كل إذا وخلت فيما لا نهاية له تتصرف إلى الوصل أن كلمة كل إذا وخلت فيما لا نهاية له تتصرف إلى الوصل المعل بالصعوب) لإن جملة الشهور مجهولة والبيض منها غير محمدور كلاك ومحصوراً ترجيع الامرجع الامرجع من يكول أن يكول واصله عنها أن يتقل الإجازة لاتهاء المقد الصحيح) وهل بايزم إلى كل كل والمعل المقد المحتوج على مرجع من يقول أن يكول المنطق من المحافظة والمحتوج على مرجع من مرحل أن يكول المنطق عنه معضوم بلا خلافته، ووجه تلا من الشهر الثاني من الشهر الثاني من المحلوب الله يتعلق من يقول أن المحتوج على مرحل من المحلوب النهيء وكلها كل المحتوج الله المنطق المحلوب المحلوب المحلوب الله يتعلق المحلوب والنسخ بعد ذلك مني المحلوب المحلوب المحلوب والنسخ بعد ذلك ضمي منه المخار وتمل ذلك نسخة منها المحلوب المحلوب المحلوب والنسخ بعد ذلك مني معلى منه المخارد وتمل ذلك المحلوب المحل

90

لانتهاء المقد الصحيح (ولو سمى جملة شهور معلومة جاز) لأن المدة صارت معلومة. قال: (وإن سكن ساحة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للموجر أن يخرجه إلى أن يتقمني، وكذلك كل شهر سكن في أوله ساحة) لأنه تم المقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني، إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو القياس، وقد مال إليه بعض المشابخ، وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها لأن في اعتبار

كتاب الإجارات

مجهولة لتعامل الناس من غير نكير منكر، وإنما يثبت الخيار لكل واحد منهما رأس كل شهر، وإن كانت الإجارة جائزة فيما زاد على الشهر الأول لنوع ضرورة بيانها أن موضوع الإجارة أن لا تزيل الرُّقبة عن ملك المؤجر ولا تجعلها ملكاً للمستأجر، ومتى لم يثبت الخيار لكل واحد منهما رأس الشهر لزال رقبة المستأجر عن ملك المؤجر معنى لأنه لا يملك سكناها ولا بيعها ولا هبتها أبد الدهر لأنه لا نهاية لجملة الشهور وهذا لا يجوز فلهذه الضرورة كان لكل واحد منهما الخيار بين الفسخ والمضيّ في رأس كل شهر، وإن كانت الإجارة جارة في الشهر وفيما زاد على الشهر. وقال: إلا أن المشايخ بعد هذا اختلفوا في كيفية إمكان الفسخ لكل منهما رأس كل شهر، وإنما اختلفوا لأن وأس الشهر في الحقيقة عبارة عن الساعة التي يهلُّ فيها الهلال فكما أهلُّ الهلال مضى رأس الشهر فلا يمكن الفسخ بعد ذلك المضيّ وقت الخيار، وقبل ذلك لا يمكنه الفسخ لأنه لم يجيء وقته. والصحيح في هذا أحد الطرق الثلاثة: إما أن يقول الذي يريد الفسخ قبل مضيّ المدة فسخت الإجارة فيتوقف هذا الفسخ إلى انقضاء الشهر، وإذا انقضى الشهر وأهلُّ الهلال عمل الفسخ حينتذ عمله ونفذ لأنه لم يجد نفاذاً في وقته، والفسخ إذا لم يجد نفاذاً في وقته يتوقف إلى وقت نفاذه، وبه كان يقول: أبو نصر محمد بن سلام البلخي، ونظير هذا ما قاله محمد رحمه الله في البيوع: اشترى عبداً على أنه بالخيار فحمّ العبد وفسخ المشتري العقد بحكم الخيار لم ينفذ هذا الفسخ، بل يتوقف إلى أنّ تزول الحمى في مدة الخيار. وقال في المضاربة: ربّ المال إذا فسخ المضاربة وقد صار مال المضاربة عروضاً لم ينفذ الفسخ للحال بل يتوقف إلى أن يصير مال المضاربة دراهم أو دنانير فينفذ الفسخ حينتذ، كذا ها هنا، أو يقول: الذي يريد الفسخ في خلال الشهر فسخت العقد رأس الشهر فينفسخ العقد إذا أهلّ الهلال، ويكون هذا فسخاً مضافاً إلى رأس الشهر وعقد الإجارة يصح مضافاً، فكذا فسخه يصح مضافاً أو يفسخ الذي يريد الفسخ في الليلة التي يهلّ فيها الهلال ويومها، وهذا القائل يَقول: لم يرد محمد بقوله: لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة رأس الشهر من حيث الحقيقة وهو الساعة التي يهل فيها الهلال، وإنما أراد به رأس الشهر من حيث العرف والعادة وهي الليلة التي يهل فيها الهلال أو يومها وهكذا قال محمد رحمه الله في كتاب الأيمان: إذا

الأول بعض الحرج. قال: (وإن استأجر داراً سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يبين قسط كل شهر من الأجرة) لأن العدة معلومة بدون التقسيم فصار كاجارة شهر واحد أنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم، ثم يعتبر ابتداء العدة معا مو وإن لم يسم شيئاً فهو من الوقت الذي استأجره لأن الأقات كلها في حق الإجارة على السواء طأسه العين، بخلاف الصوم لأن الليالي ليست بمحل له (ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهماك الأنها به الأصل (وإن كان في أتناه الشهر فالكل بالأيام) عند أبى حنيقة وهو رواية عن أبي يوسف. وعند محمد وهو رواية

حلف الرجل ليقضين حق فلان رأس الشهر فقضاه في الليلة التي يهل فيها الهلال أو في يومها لم يحنث استحساناه اللي منا لفظ المحبوط ومكان أكر في المنا لمن . أقول: القاتل إلى منا لفظ المحبوط ومكان أكر في المناجرة ومن المخروة بما لا يساعاته عارة الألمة في وضع هذه المسالة ، فإن أن يقول: الطرق الأولى أو في الأصل: ولكن واحد منهما أن يتقض الإجارة في رأس الشهر ، والإمام قاضيخان قال في محمداً رحمه الله قال في الأصل: ولكن وأحد منهما أن يتقض الإجارة ولا يخفى أن مقتضى هذه المعبرات فتاوه: رجل آخر واده أو حائزة كل فل منهو بدرهم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة ولا يخفى أن مقتضى هذه العبارات أن يكون ثبوت خيال الفسخ لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة ولا يخفى أن مقتضى هذه العبارات أن فينك الطريقين على أن ثبت لهما خيار الفسخ للأسهر الأول قبل تمامه. وقول: يمكن أن يقال: نفا ولا الشهر الثان في نبت لهما خيار الفسخ في خلال الشهر الأول قبل تمامه. وأقول: يمكن أن يقال: نفا أن فيهم تألي خلال الشهر الأول فيجوز أن تكون تلك العبارات في وضع هذه المسألة بناء على أن ظهور أثر ثبوت لفيها في خلال الشهر الأول فيجوز أن تكون تلك العبارات في وضع هذه المسألة بناء على أن ظهور أثر ثبوت المؤيز وبن وان كان ينبو عنه الشهر الأول ودخول رأس الشهر الثاني، هذا غاية ما يمكن في توجه الطريقين المؤيز وبن وان كان ينبو عنه طالم اللفظة في شرح الكنز: ولا معنى لقول من قال: من المشايخ إن العقد وصحح في الشهر الثاني والثالث أيضاً للمال الله المغلخ واس كل شهر لذوع ضرورة حيث قال فيضً العامل إذا كان مخالفًا للدليل لا يعتبر اتنهم، أقول: بل

بيمض الثاني، فإذا تم الأول بالأيام ابندأ الثاني بالأيام ضرورة وهكذا إلى آخر السنة، ونظيره العنة وقد مز في الطلاق) قال ما مساحب النهاية، فقد موالة غير راتبية، فإن على هذا الانجلية على من الماقية من كلها حدث أي حيثة رحمه الله بالأيام وعندها الناي بعد الأول والمخبر بالأشهر لم يمر في العالم ورابية من والمناقب من الماقية عن التالي المناقب قال في كتاب الطلاق: ثم إن المعتفى قال في كتاب الطلاق: ثم العالم المناقب عني المناقب على المناقب على المناقب الإعلام المناقب على مناقب على المناقب والمناقب على المناقب على المناقب على المناقب الكراقب على المناقب على المناق

عن أبي يوسف الأول بالأيام والباقي بالأهلة، لأن الأيام يصار إليها ضرورة والضرورة في الأول منها. وله أنه متى تم الأول بالأيام ابنتا التاني بالأيام ضرورة وهكذا إلى آخر السنة، ونظيره العدة وقد مرّ في الطلاق. قال: (ويجوز أحمل أجرة الحمام والحجيام أما الحمام تتمارف الناس ولم تعتبر الجمالة لإجماع المساحدين. قال عليه الصلاة والسلام فعا رأة المسلمون حسناً فهو عند الله حسن<sup>(1)</sup> وأما الحجام فلما روي فأن ﷺ احتجرم وأعطى الحجام الأجرة عسم التيسي وهو الأجرة؟

لا معنى لما قاله الزيلمي: لأن التعامل إذا وقع من غير نكير منكر نقد حلَّ محل الإجماع، وفيما نحن فيه وقع كذلك على ما صرح به من قال: من المشايخ بجواز العقد في كل الشهور، والإجماع دليل قطعي والدليل الذي خالفه التعامل ها هنا إنما هو كون جهالة المدة عنسدة للعقد رهو موجب القياس، والقياس دليل ظني لا يصلح لمحارضة الدليل القطعي أصلاً، فضلاً عن أن لا يعتبر القطعي في مقابلته، على أنه قد تقرر عندهم أن الجهالة الفسدة للعقد إنما هي الجهالة الفضية إلى الزاخ دون مطلق الجهالة كما مو في البيريء وجهالة العدة فيما نحن في الم ليست بعفضية إلى النزاع، إذ لكل واحد منهما نقض العقد في رأس كل شهر فكف يقع النزاع قوله: ( لأن الأوقات كلها في حق الإجازة على السواء) قال صاحب المناية، في تعليل ذلك الشهور، وأما ثانياً فلأن المذكور في مسألة النفر بالصوم إلفاً منكور مع أن الجواب مختلف، والصواب في تعليل ذلك أن يقال: لأن كل الأوقاف محل للإجازة وليل المستف

كراهة في غلت كما لا كراهة في غلة الدور والحوانيت. والتهي في كسب الحجام قد انتسخ بما ذكر في آخر حديث أبي هرورة رضي الله عنه «الماه رحيل من الانصار قائل: إن لي بناضحا رحجاما ألطف ناضحي من كسية قال نحم، والته آخر فقال: إن لمي عها لا رحياً من الوجور فحلاً لينزو على الإناث) وخزج بعض الشافعية والحيالة لمجاوزه وسهها، وهو أنه انتفاع مباح ولهلا جاز بطري الاستمارة والحاجة نحم وليه كان جائز كاستجار الظفر للارضاع، قلنا هم حفاف لقريل هيؤة («إن من السافعة مباح مسب القيم») دره المخارة ومجاه كراه المحافزة والمحابة نحم وليه كان جائزة إلى الاحتراز عما لو تعين المشخص للاراهاء الأول والمحابة والانتاج والديم والمحابة والمحابة للهجوز المستجار على الأقان والحجوء وكلامه في ظاهرة المحابة والانتاج والمحابة والانتاج والمحابة والانتاج والمحابة وا

قوله: (لذكر الشهر منكوراً) أقول: فيه بحث، فإن النذر أيضاً كذلك.

 <sup>(</sup>١) موقوق صحيح، اخرجه الطيالس 121 واحد (1974 والعالم 277 / 1974 في من أيي مسعود موقوقاً صحيحه المحاكم وأثره اللغيي وذكوه
 المحاورةي كشف الخفاء وقبل من المنافقة إن عبد الهادئ أن روي موقوماً من حديث أكس بإسناد ساتقة، والأصغ وقفه على ابن مسعود أمد
 الشير الكشف 1714 وقال الزياس في نصيب (الراية 1717): إلى إليه (الإمروزة) أمد

ولفظه في مسند الطيالسي: ﴿إِنَّ الله عزَّ وجلَّ نظر في قلوب العباد، فاختار محمداً، ثم نظر في قلوب الناس بعده، فاختار له أصحابه، فجعلهم أنصار دينه، ووزراء نيم ﷺ، فنا رأه المومنون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رأه قيحاً، فهو عند الله قبيح،

<sup>(</sup>۲) صحيح . أخرجه البخاري ۲۲۷۵،۲۲۷۸ وصلم ۱۵۷۷ وأبو داود ۴۲۲۳ كليم من حديث ابن عباس. وله شاهد من حديث أنس أخرجه البخاري ۲۲۷۰ وصلم ۱۵۷۷ وأبو داود ۳۶۲۳ والترمذي ۱۲۷۸ وافظ مسلم: دستل أنس عن كسب الحجّام،

فقال: احتجم رسول d d طبية عليه الله عليه الله بصاعين من طعام، وكلّم أهله، فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتهم به العجامة.

أن يؤجر فحلاً لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام فإن من السحت عسب التيس،(١) والمراد أخذ الأجرة عليه. قال: (ولا الاستثجار على الأذان والحج، وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه) والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستنجار عليه عندنا. وعند الشافعي رحمه الله يصح في كل ما لا يتعين على الأجير لأنه استنجار

بخلاف الصوم لأن الليالي ليس بمحل له تبصر قوله: (ثم إن كان العقد حين يهلُّ الهلال) قال صاحب النهاية بضم الياء وفتح الهاء على صيغة بناء المفعول: أي يبصر الهلال وقال: أراد به اليوم الأول، وردَّ عليه صاحب الغاية حيث قال: فسر بعضهم في شرحه قوله حين يهلُّ بقوله: أراد به اليوم الأول، وفيه نظر لأنه ليس حين يهلُّ الهلال بل هو أول الليلة الأولى من الشهر، انتهى كلامه. أقول: نظره ساقط، لأن صاحب النهاية قد فسر قوله: يهل الهلال بقوله: أي يبصر الهلال، فعلى هذا التفسير كان معنى قوله: حين يهلّ الهلال حين يبصر الهلال وهو أول الليلة من الشهر قطعاً، وليس مراده بقوله: أراد به اليوم الأول تفسير معنى قوله: حين يهلُّ الهلال، إذ قد علم معناه من

للمعلمين عطيات من بيت المال فكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمر معاشهم، وقد كان في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسبة ولم يبق ذلك. وقال أبو عبد الله الخيراخزي: يجوز في زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة، ذكره في الذخيرة (ولا يجوز الاستئجار على سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد) فإنه لو استحقت به لكان وجوب ما يستحق المرء به عقاباً مضافاً إلى الشرع وهو باطل. قال: (ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك) ولا يجوز أن يؤجر الرجل نصيباً من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك عند أبي حنيفة سواء كان النصيب معلوماً كالربع ونحوه أو مجهولاً وقالا: (يجوز لأن المشاع له منفعة ولهذا يجب أجر المثل) وما له منفعة يرد عليه عقد الإجارة لأنه عقد على المنافع فكان المقتضي موجوداً (والعانع) وهو عدم القدرة على التسليم (منتف لأنه ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ، فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيم. ولأبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه) ويمكن توجيهه على وجهين: أحدهما أن يكون معارضة، وتقريره آجر ما لا يقدر على تسليمه (لأن تسليم المشاع وحده) سواء كان محتملاً للقسمة كالدار أو لا كالعبد (غير متصوّر) وما لا يتصور تسليمه لا تصح إجارته لعدم الانتفاع به، والإجارة عقد على المنفعة فيكون دليلاً مبتدأ من غير تعرض لدليل الخصم. والثاني أن يكون ممانعة وتقريره لا نسلم انتفاء المانع فإنه آجر ما لا يقدر على التسليم وعدم التسليم يمنع صحة الإجارة. وقوله: (والتخلية) جواب عما قالا والتسليم ممكن بالتخلية. ووجهه أن التخلية لم تعتبر تسليماً لذاتها حيث أعتبرت بل لكونها تمكيناً (وهو) أي التمكين هو (الفعل الذي يحصل به التمكن) فكأنها اعتبرت علة وهو وسيلة إلى التمكن (والتمكن في المشاع غير حاصل) ففات المعلول، وإذا فات المعلول لا معتبر بالعلة (بخلاف البيع) فإن المقصود به ليس الانتفاع بل الرقبة ولهذا جاز بيم الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلاً. وقوله: (وأما التهايؤ)

قال المصنف: (وهو أن يؤجر فحلا) أقول: كأن المصنف يريد أن في الكلام مجازاً حيث أطلق النيس وأريد مطلق الفحل كإطلاق المرسن وإرادة مطلق الأنف قوله: (ولا يجوز أخذ أجرة صب الفحل: أي ضرابه، وهو أن يؤجر فحلاً لينزو على الإناث) أقول: قوله وهو أن يؤجر فحلاً الخ يدل على أن العسب بمعنى الإكراء على ما ذكره أربّاب اللغة، فلا وجه لتفسير الشارح بقوله: أي ضرابه، ويجوز أن يقال: ظاهر إضافة الأجرة إلى العسب يقتضي أن يكون العسب بمعنى الضراب، فقول المصنف وهو أن يؤجر يكون من قبيل الاستخدام قال المصنف: (ومراده أخذ الأجرة عليه) أقول: أي المراد من عسب النيس: يعني أن المضاف مقدر. وفي الصحاح: العسب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. و «نهي عن عسب الفحل» تقول: عسب فحله يعسبه: أي أكراء، وعسب الفّحل أيضاً: ضرابه، ويقال ماؤه قوله: (لكان وجوب ما يستحق المرء به عقاباً) أقول: قوله عقاباً مفعول يستحق.

<sup>(</sup>١) غريب بهذا اللفظ. كذا قال الزيلعي في نصب الراية ١٣٥،٤ وبمعناه ما أخرجه البخاري ٢٢٨٤ وأبو داود ٣٤٢٩ والترمذي ١٢٧٣ والنسائي ٥١٥٦ والبغوي ٢١٠٩ والحاكم ٤٢,١ وألبيهقي ٣٣٩,٥ وابن الجارود ٥٨٢ وأحمد ١٤,٢ كلُّهم من حديث ابن عمر.

ولفظه أنَّ النبيّ ﷺ نهى عن عسب الفحل؛ والعَسْب: يفتح العين، وإسكان السين، ويقال له العسيب: ضراب الفحل. والفحل: الذكر في كل حيوان.

على عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به<sup>(۱)</sup> وفي آخر ما عهد رسول الله ﷺ إلى عثمان بن أبي العاص «وإن اتخلت مؤذناً فلا تأخذ على الأذان أجرأ<sup>501</sup> ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر أطليته فلا يجوز له أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة، ولأن التعليم معا لا يقدر الععلم عليه إلا بعمني من قبل العتعلم فيكون ملتزماً ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح. ويعض مشايخنا

تفسيره السابق قطعاً، بل مراده بذلك بيان أن ليس المراد بقولهم: حين يهل الهلال في هذه المسألة معناه الحقيقي وهر وليوم الأول من الشهر، وهذا نظير ما قلواء في إلى المسالة الأولى لم والشهر، وهذا نظير ما قلواء في المسألة الأولى لم يرد محمد رحمه الله براس الشهر في قول لكل واحد منهما أن ينقض الإجازة رأس الشهر من حيث الحقيقة وهو السامة التي يهل فيها الهلال يوم حيث حيث العامة وهو الليلة التي يهل فيها المهلال ويومها فلا يرو هايه النظر المنزور أصلاً قوله: (ولان القرية من حصلت وقعت عن العامل التي الموقعة من العامل التي المسلمة عن ياب الحج عن الغير من كتاب الحج حيث قال: ثم ظاهر العلمه التي الحج يقع عن الغير من كتاب الحج عن الغير من كتاب الحج حيث قال: ثم ظاهر العلمه الناف المناف المناف المناف عن المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف والمحمد عن المناف المناف المناف المناف المحدن المناف المناف المحدن المناف المناف المحدن المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف ا

جواب عن قولهما أو بالتهابؤ . وحاصله أن التهابؤ من أحكام العقد بواسطة الملك فهو متأخر عن العقد العرجب للملك وهو متشك لانفاء شرطه رهو القدرة على السلبيم، ولا يمكن الباته بالتهابؤ لأنه لا يمكن أن يكون ثيرت الشرم، بما ياخر عه ثيرتاً، وقوله : (ويخلاف ما إذا تجوم عن شريكه) جواب عن قولهما فصار كما إذا أثمر عن شريكه، ووجهه أنه إذا أجر من شريكه (فلاكل يعمد في ملكه فلا شيوع) ونيه نظر، لأنه لو لم يكن في شيرع لمياذ المهة والرهن من الشريك لكنه لم يعز. وأجيب بأن العراد لا شيرع يمنع التسليم وهو المقصود فيما نعن فيه فالمنفي شيرع موصوف، ويجوز أن يكون الشيرع ماتعاً

<sup>(</sup>۱) حسن، أخرجه أبو يعلى 1610 وأحدة 18.5% والطبرقي في الكبير والأوسطة تمنا في السجيع 2,5 كليم من حديث عبد الرحمن، بن شيل الأصاري القروا القرآن ولا تطوابي وي جيئوا مه، ولا تأكيل به ولا ستكوار بابع هذا اللفظ لأبي يعلى قال الهيمين، ورجاله كان ورود من حديث عبد الرحمن موضد أخرجه اللبليم في القورس ٢١١ والبراز تمام في تصديه الرابة 2,710 الذا الله الولية

أخطأ له حداد بن يحي والصحيح عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سالم عن أبي وأشد عن عبد الرحمن بن شبل عن النبئي ﷺ اه والحديث ورد أيضاً عن أبي مريرة مرفوعاً أطرعه ابن عديّ في الكامل £ ٩٧ وذكره اللعبي في ميزان الاعتقال والطيراني في الارسة كما في المجمع / ١٨٨٨ وفي إسناده المصدال بن نبراء . قال الطبيءً تقال بن مين: لين بشره . وقال النساق: عروك . وقال الدارفطن، وغيره: ضيف. وخرّج له البخاري في كتاب الأوب.

مان الطبقي، قانا ابن معين، ليس بشيء، وقان النسائي، مترود. وقان المارفطني، وغيرة، صبيف. وخرج به البحاري في تتاب 319ب. وقال ابن عليّ في الكامل عن النسائي قوله: متروك الحديث اله فللحديث طرق وشواهد وإنّ كان في يعضها قال فهي ترقي به إلى درجة الحسن الصححة.

<sup>(</sup>٢) حسن. آخرجه أبو داود ٣١١ والنوطني ٣٨٦ والنسائتي ٣٣،٢ وابن ماجه ٧١٤ كُلهم من حديث عثمان بن أبمي العاص. ووجاله كُلهم تفات. قال النرمذي: حسن صحيح اه.

وللفظ أبي داود: (إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤدّناً على أذاته أحداً؟.

تنبيه: وقع في الهداية افلا تأخذه وصوابه: فلا يأخذ.

 <sup>(</sup>٣) متقق عليه . تقذم مستوفياً في دناب الحج .
 (٤) حديث حسن . بأتى في الأضحية من حديث جابر وعائشة .

استحسنوا الاستنجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواتي في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن ومليا القنوى. قال: (ولا يجوز الاستجار على الفناء والنوع، وكلا مائل الملاهي) لأنه استنجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالدعت. قال: (ولا يجوز إجارة المشاع صند أيي حيفة إلا من الشريك، وقالا: إجارة المشاع جائزة وصورته أن يواجر نصياً من داره أو نصيبه من دار متشركة من غير الشريك. لهما أن للمشاع منعة ولهائي يجب أجر العثل، والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصارة كالبيع. يجب أجر العثل، والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصارة كالبيع. ولاي حيفية أنه أجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوزة. وهذا لأن تسليم الشناع وحده لا يتصوره والتخلية اعتبرت تسليماً لوقوعه تحكيناً دوم الفعل الذي يحصل به الشكن ولا تمكن في المشاع، بخلاف البيح لحصول التمكن فيه، وأما التهايؤ فاعا يستحق حكماً للفقد بواسطة الملك، وحكم العقد يعقب والقدرة على التسليم شرط المقد وشرط الشيع، «سبعة» ولا يعتبر المتراخي سابقاً، وبخلاف ما إذا آجر من شريكه فالكل يعدك على ملكة فلا شيع؛ «

الشاتين لأمته اه فليتأمل قوله: (لأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزماً ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح) أقول: فيه بحث، لأنه إن أريد أن المعلم لا يستقل في التعليم بشيء أصلاً فهو ممنوع، فإن التلقين والإلقاء فعل المعلم وحده لا مدخل فيه للمتعلم، وإنما وظيفته الأخذ والفهم، وإن أريد أن للمتعلم أيضاً مدخلاً في ظهور أثر التعليم وفائدته فإن المتعلم ما لم يأخذها ألقاه المعلم ولم يفهم ما لقنه لم يظهر لتعليمه أثر وفائدة فهو مسلم، ولكن الذي يلتزمه المعلم إنما هو فعل نفسه مما يقدر عليه لا فعل الآخر، ولا مانع من أخذ الأجرة على فعل نفسه كما لا يخفى. فإن قلت: التعليم والتعلم متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار على ما ذكر في بعض الكتب، فيؤول أخذ الأجرة على التعليم إلى أخذها على التعلم الذي هو فعل الغير. قلت: اتحاد التعليم والتعلم بالذات أمر غير واضح بل غير مسلم، ولو سلم كفي التغاير الاعتباري لنا إذ لا شك في اختلاف التعليم والتعلم في كثير من الأحكام فليكن في أخذ الأجرة عليه كذلك فتأمل قوله: (وبعض مشايخنا: استحسنوا الاستثجار على تعليم القرآن اليوم لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الانتفاع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوي) أقول: فيما ذهب إليه هؤلاء المشايخ إشكال، وهو أن مقتضى الدليل الثاني والدليل الثالث المارين آنفاً أن لا يمكن تحقق ماهية الإجارة وهي تمليك المنافع بعوض في الاستئجار على تعليم القرآن ونظائره بناء على عدم القدرة على تسليم ما التزمه المؤجر من المنفعة، فكيف يصح استحسان الاستئجار في هاتيك الصور، وصحة استحسانه فرع إمكان تحقق ماهية الإجارة كما لا يخفى فليتأمل فَى دفع هذا الإشكال القوّي لعله مما تسكب فيه العبرات إلا أنّ لا يسلم صحة ذينك الدليلين قوله: (وأما التهايؤ فإنما يستحق حكماً للعقد بواسطة الملك، إلى قوله لا يعتبر المتراخي سابقاً) هذا جواب عن قولهما: أو بالتهايؤ.

لحكم باعتبار دون آخر فيمتع عن جواز الهبة من حيث القيض فإن القيض النام لا يحصل في الشائع، كما نقدم أن الشريك. والأجيني فيه سواء، ويمتع جواز الرعن لانعدام المعقود عليه وهو الحيس الدائم لأنه في الشائع غير متصوّرة، والشريك والأجيني فيه سواء. وأما ها هذا قلا ينعدم المعقود عليه وهو العنقة، وإننا ينعلز التسليم وذلك لا يوجد غي حل الشيك وقول: (والاخلال في النسية لا يشورًا) جواب عما بقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه، لكن على اختلاف مع النسبة

قول: (طعمها أن يكون معارضة) قول: وهو الظاهر من تقرير الكلام قول: (هؤيره الجر ما لا يقفر على تسليمه) أفول: يمني على تسليمه وحده قول: (وما لا يصور تسليم) أفول: يعني وحده قول: (للمم الانتفاع به) أفول: أي لعتم الانتفاغ به على الرجه الذي يقضيه العقد قلا برد شيء قول: (قوليم لا تسلم انتفاع السائم أفول: هلى هذا يكون قول هوذا لان تسليم المستعال الع من تجا الميالفة في السند قال المصنف: (وأما التهايؤ فإنما يستحق حكماً للعقد وبواسطة الملك وحكم العقد يعقبه) أفول: في بحث، فإنهما لم يقول إن التهايؤ هو القدرة على النسليم، بل يقولان يسخق السليم به، فكما أن السليم حكم العقد والقدرة عليه شرط تكذلك يتال في التهايؤ.

والاختلاف في النسبة لا يضره، على أنه لا يصح في رواية الحسن عنه، وبخلاف الشيرع الطارى، لأن القدرة على التسليم ليست بشرط للبقاء، وبخلاف ما إذا آجر من رجلين لأن النسليم يقم جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما

وحاصله أن التهايؤ من أحكام العقد بواسطة الملك فهو متأخر عن العقد الموجب للملك وهو منتف لانتفاء شرطه وهو القدرة على التسليم، ولا يمكن إثباته بالتهايؤ لأنه لا يمكن أن يكون ثبوت الشيء بما يتأخر عنه ثبوتًا، كذا في العناية. واعترض بعض الفضلاء على ما في الهداية وعلى ما في العناية، أما على ما في الهداية فبأن قال: فيه بحث فإنهما لم يقولا: إن التهايؤ هو القدرة على التسليم، بل يقولان: يتحقق التسليم به، فكما أن التسليم حكم العقد والقدرة عليه شرط فكذلك يقال في التهايؤ، وأما على ما في العناية فبأن قال: يجوز ثبوت العلم بالشيء بما يتأخر عنه ثبوتاً وما نحن بصدده منه اهـ. أقول: كل واحد منهما ساقط. أما الأول فلأنه كلام خال عن التحصيل لأن ما ذكره ها هنا من قبل أبي حنيفة ليس بمبنى على أن يكون مدار ما قاله: صاحباه على أن التهايؤ هو القدرة حتى يصح الاعتراض عليه بأنهما لم يقولا: إن التهايؤ هو القدرة، بل قالا: يتحقق التسليم به، بل ذاك مبنى على أن قولهماً: أو بالتهايؤ في قولهما: والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ يقتضي جواز كون ثبوت القدرة على التسليم بثبوت التهايؤ فيرد عليه من قبله أن يقال: ثبوت التهايؤ بل ثبوت القدرة على التهايؤ متأخر عن تحقق العقد لأنه إنما يستحق حكماً للعقد بواسطة الملك، والقدرة على التسليم مقدمة على العقد لكونها شرط جوازه فكيف يمكن أن يكون ثبوت المتقدم بثبوت المتأخر، وهذا معنى قول المصنف: ولا يعتبر المتراخي سابقاً ولا غبار عليه أصلاً. وأما الثاني فلأنه لا شك في جواز ثبوت العلم بالشيء بما يتأخر عنه ثبوتاً كما في الاستدلال من الأثر على المؤثر، ولكن ما نحن بصدده ليس منه لا محالة، إذ لا يشك عاقل في أن ليس معنى قرلهما والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ أو ثبوت العلم بإمكان التسليم بالتخلية أو بالتهايؤ، بل معنَّاه أن ثبوت نفس إمكان التسليم: أي القدرة عليه بالتخلية أو بالتهايؤ وما نحن بصدده جواب عن قولهما ذلك، فكان المراد به أيضاً ما أريد به هنالك قوله: (ويخلاف الشيوع الطاريء لأن القدرة على التسليم ليست بشرط للبقاء) قال صاحب العناية: ليس لقوله هذا تعلق ظاهراً إلا أن يجعل تمهيداً للجواب عن قولهما: أو من رجلين: لكن في قوله: ويخلاف ما إذا آجر من رجلين نبوة عن ذلك تعرف بالتأمل اهـ كلامه. أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن مقصود المصنف من قوله: هذا دفع إشكال يرد على دليل أبي حنيفة، وهو أن الشيوع الطارىء لا يفسد الإجارة بالإجماع مع انتفاء القدرة على التسلّيم هناك أيضاً، ولا شك أنّ

لأن الشريك ينتفع بنصيبه بنسبة الملك وبنصيب شريكه بالاستنجار فيكون الشيوع موجوداً. ووجه ذلك أن الاختلاف في السبب غير معتبر إذا أنتحد المقصود على هذه الرواية. وقوله: (ويغلاف السبب غير معتبر إذا أنتحد المقصود، على أنا نمنع جوازه على رواية الحسن عنه لكان كالرهن على هذه الرواية. ويوكن الساب الحيث ثامناً في ظاهر (ويغلاف الشبوع الطارية) من المساب الحيث ثامناً في ظاهر الرواية (لأن للقدة على السلمية موجوبه في الإبناء ومن المياة الس له تعلق غلام إلا أن التدوة لويلان المتدون على الإبناء ومن ذلك تعرف بالخاطر.

قوله: (لأنه لا يمكن أن يكون ثبوت الشرم، بما يتأخر عنه ثبوتاً) أقولها يجوز ثبوت العلم بالشرم، بما يتأخر عن ثبوتاً، وما نمن مسدد عنه قوله: (والبحيب بأن المسراد للشرع وهم المقصود فيما نمن فيه الفرة) أول: في بعث قوله: (لأنه في الشاعة فير مصدود عنها أن أول: خبر لقول، ووفرك الشريع المي أوله: (الأن بهمل شهيها للمجواب من قولهما أو من وجلين الحياً أقول، الظاهر أن جواب لما عمية سبتائل به الإضاءات على مدعاهما بجواز الإجارة في صورتها للمجواب من قولها أولى المي تستندل به الإضاءات على مدعاهما بجواز الإجارة في صورتها المتحدة المجارة في صورتها أن المتحدة المتحددة المتحدة المتحدة المتحددة الم

بينهما طارىء. قال: (ويجوز استثجار الظثر بأجرة معلومة) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُنْ فَٱتُّوهُنَ أَجُورُهُنَ﴾ ولأن

لهذا تعلقاً ظاهراً بما نحن فيه من غير احتياج إلى أن يجعل تمهيداً لما بعده قوله: (ويخلاف ما إذا آجر من رجلين لأن التسليم يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارىء) قال تاج الشريعة: فإن قلت: الشيوع مقارن لا طارىء فإنها عقد مضاف يعقد ساعة فساعة فكان الطارىء كالمقارن. قلت: بقاء الإجارة له حكم الابتداء من وجه دون وجه لأنها عقد لازم فلا يكون مقارناً اه كلامه. وردّ عليه صاحب العناية جوابه حيث قال: فإن قيل: لا نسلم أنه طاري. بل هو مقارن لأنها تنعقد ساعة فساعة. أجيب بأن بقاء الإجارة له حكم الابتداء من وجه لأنها عقد لازم فلا يكون مقارناً. وقال: وهو فاسد لأن العقد الغير اللازم هو الذي يكون للبقاء فيه حكم الابتداء كما تقدم في الوكالة، على أنه لو ثبت هنا ابتداء ويقاء سقط الاعتراض، وإنما الخصم يقول: لا بقاء للعقد فيها اه. أقول: كل من أصل رده وعلاوته فاسد. أما الأول فلأن قول المجيب: لأنها عقد لازم ناظر إلى قوله: دون وجه، أو إلى مجموع قوله: من وجه دون وجه من حيث هو مجموع، لا إلى قوله: من وجه وحده كما توهمه صاحب العناية ويني عَلَيه رده كما ترى، فمعنى الجواب أن لبقاء الإجارة حكم الابتداء من وجه دون وجه لأنها عقد لازم، فإن العقد الغير اللازم يكون لبقائه حكم الابتداء من كل الوجوه، فإذا لم يكن لبقاء الإجارة حكم الابتداء من وجه لم يكن الشيوع مقارناً للعقد من هذا الوجه فلم يكن الطاريء كالمقارن. والحاصل أن مدار الجواب المربور على الفرق بين الشيوع الطارىء والمقارن من الوجه الثاني دون الأول، وصاحب العناية توهم العكس حتى طوى فى تقرير الجواب قول المجيب دون وجه، ولم يدر أن الجواب حينئذ لا يكون دافعاً للسؤال أصلاً بل يكون مقوياً له كما يظهر بالتأمل الصادق. وأما الثاني فلأن ثبوت البقاء لعقد الإجارة مما لم ينازع فيه أحد، فإن الأصل عندنا أن العين المستأجرة أقيمت مقام المنفعة في إضافة العقد إليها، وأن العقد وهو الإيجابُ والقبول الصادران من المتعاقدين مع ارتباط أحدهما بالآخر باق شرعاً ببقاء العين المستأجرة على السلامة، وإنما الذي يتجدد ساعة فساعة هو الانعقاد في حق المعقود عليه وهو المنفعة الحادثة شيئاً فشيئاً، وهذا مع كونه معلوماً مما تقرر في صدر كتاب الإجارة منكشف بِما ذكر ها هنا في الكافي وكثير من الشروح، وهو أن الشيوع الطاريء بأن آجر رجل من رجلين ثم مات أحد المستأجرين أو بأنّ آجر رجلان من رجل ثم مات أحد المؤجرين يفسد العقد في حق الحيّ في رواية الطحاوي عن خالد بن صبيح عن أبي حنيفة، لأن الإجارة يتجدد انعقادها بحسب حدوث المنافع، فكان هذا في معنى الشيوع المقترن بالعقد. وفي ظاهر الرواية يبقى العقد في حق الحيّ لأن تجدد الانعقاد في حق المعقود عليه. فأما أصلّ العقد فمنعقد لازم في الحال، وباعتبار هذا المعنى الشيوع طارىء ليس نظير المقارن، كما في الهبة إذا وهب كل الدار وسلمها ثم رجع في نصفها، انتهى ما في الكافي وكثير من الشروح، وهكذا ذكر في المبسوط والأسرار أيضاً

وتولد: (ويخلاف ما إذا آجر من رجلين) جواب عن ذلك، ووجهه ما قال: (إن التسليم بقع جملة ثم الشيوع يغترق الملك فيما بينهما طارى، فإن قبل: لا نسلم إنه طارى، بل هو مقارن لانها تنقد ساعة نساعة. اجبب بان بناء الإجازة له حكم الابتداء من وجه لانها عقد لاذ يكون مقارنًا، وهو فاسد لان العقد الغير الله إن يكون للمقاء فيه حكم الابتداء كما تقدم في الوكالة، على أنه لو تبت هذا ابتداء ويقاء مقالا الاعراض، وإنما التضم يقول: لا يناء للعقد فيها. والصواب أن يقال: الطويان إنها هو على السليم لا على المقد وذلك مما لا يشك فيه. قال: (ويجوز استجار الظفر بأجرة معلومة الغ) استجار

الشارح (له كما تقدم في الوكالة) أثول: في باب عزل الركيل قول: (وإنما الخصم يقول الإبقاء للمقد فيها) أقول: لا معير لكلام الخصم بد قيام المليل على خلافة قول: (والصواب أن يقال الطيان إنها هو على السليم لا حلى المقد) أفران: يوضحه أن إذا عقد الإجازة مع الرجلين فات أحمدها بعد المفقد قبل السليم تصد الإجازة في حق الحي وإن كان ذلك حال بقاء المقد قول: (يعني بعد الطلاق) أقول: يعني بعد الطلاق البان، إذ لا يجوز بعد الطلاق الرجمي قبل انتشاء المدة.

كتآب الإجارات كتآب الإجارات

التعامل به كان جارياً على عهد رسول الله 纖 وقبله وأقرّهم عليه. ثم قبل: إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتها للمسيّ والقيام به واللمن يستحق على طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب. وقبل إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابعة، ولهذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأجر. والأول أقرب إلى الفقه لأن عقد الإجارة لا ينعقد على إللاف

فتنبه قوله: (ويجوز استثجار الظئر بأجرة معلومة) قال في النهاية: اعلم أن القياس يأبي جواز إجارة الظئر لأنها ترد على استهلاك العين مقصوداً وهو اللبن فكان بمنزلة ما لو استأجر شاة أو بقرة مدة معلومة بأجر معلوم ليشرب لبنها، لكن جوزناها استحساناً لقوله تعالى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق ٦] وهذا العقد لا يرد على العين وهو اللبن مقصودًا، وإنما يقع على فعل التربية والحضانة وخدمة الصبيّ، واللبن يدخل فيها تبعاً لهذه الأشياء ومثل هذا جائز، كما لو استأجر صباغاً ليصبغ له الثوب فإنها جائزة. وطريق الجواز أن يجعل العقد وارداً على فعل الصباغ والصبغ يدخل فيه تبعاً، فلم تكن الإجارة واردة على استهلاك العين مقصوداً، وبهذا خرج الجواب عن فصل البقرة والشاة لآن هناك عقد الإجارة يرد على استهلاك العين مقصوداً، كذا في الذخيرة إلى هنا لفظ النهاية. أقول: هذا تحرير ركيك بل مختل، لأن المشايخ قد كانوا مختلفين في أن المعقود عليه في استثجار الظثر ماذا؟ فقال بعضهم: هو المنافع وهي خدمتها للصبيّ، واللبن يقع كالصبغ في الثوب. وقال بعضهم: واللبن والخدمة تابعة على ما سيأتي تفصيل ذلك، ومدار ما ذكر في وجه القياس هو القول الثاني، ومدار ما ذكر في وجه الاستحسان بقوله: وهذا العقد لا يرد على العين الخ هو القول الأول، فهل ينبغي أن يقال؛ في المسألة المتفق عليها إن القياس يأبى جوازها لكن جوزناها استحساناً، فيذكر في وجه القياس ما يختص بأحد القولين: في معنى هاتيك المسألة، وفي وجه الاستحسان ما يختص بالقول الآخر في معناها. ولا يخفى أنه لا يصح على أحد القولين وجه القياس، ولا يصح على الآخر وجه الاستحسان، فلا يوجد في المسألة قياس واستحسان على الوجه المزبور، على أن ما ذكر في وجه الاستحسان يقتضي انتفاء ذلك القياس رأساً لا ترك العمل به بعد تقرر ثبوته كما هو حكم الاستحسان في مقابلة القياس على ما عرف تأمل تقف قوله لقوله تعالى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق ٦] قال الشراح: يعنى

الظنر بأجرة معلومة حباز لقوله تعالى فؤان أرضين لكم فأتوهن أجورهن في يني بعد الطلاق، ولأن التعامل به كان جارياً في مهد رساط أفق وقبله وأرقام عليه رواختياً لعاملية والقبام به مهد رسول أله تقليل هو المتنافع وهي خلدتها للعبني والقبام به مهد رسول أله تقليل هو المتنافع وهي خلافها للعبني والقبام به خسس الألمة السرخسي حيث قال في المبسوط: والأصح أن المقد يرد علي اللبن لأنه هو المقسود، وما سوى ذلك من ألها مسلمات تم والمعتفود وعلى والمقرف والمنتفية والمنتفية والمنتفية والمنتفية المنتفية والمنتفية وهي المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية والمنتفية والمنتفية والمنتفية والمنتفية المنتفية ما المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية والمنتفية والمنتفود والمنتفودة والمنتفوذة والمنتفوذة المنتفية من المنتفوذة المنتفية ما أخرض مع شمس الألمة بمد رقيعة الدليل الواضع، ومع تقليل معلمة عن معدل المنتفية ما أخرض معتفية والمنتفية المنتفية المنتفية ما أخرض معتفية والمنتفية المنتفية الكيام أن المنتفية المنتفية المنتفوذة الكيامة أن مقد الإجارة المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفوذة الكيامة من محمد عقد على المنتفية المنتفوذة الكيامة أن منافعة من محمد عند على المنتفية للإسلام المنتفوذة الكيامة أن المنافعة المنتفوذة المنتفوذة المنتفوذة المنتفوذة الكيامة أن المنافعة المنتفوذة المن

الأعيان مقصوداً، كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبنها. وسنبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة إن شاء الله تعالى. وإذا

بعد الطلاق. أقول: الأولى أن يقال: يعني بعد الطلاق والعدة ليوافق ما مر في الكتاب في باب النفقة من كتاب الطلاق وهو قوله وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز انتهي. وقصد بعض الفضلاء توجيه كلامهم فقال: في تفسير قول صاحب العناية: يعني بعد الطلاق البائن وقال: إذ لا يجوز بعد الطلاق الرجعى قبل انقضاء العدة انتهى. أقول: ليس ذلك بتام، لأنه لا يجوز بعد الطلاق البائن أيضاً قبل انقضاء العدة في رواية وهي التي اختارها في الكتاب فيما مر، وعن هذا قال المصنف هناك: وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة، وكذًا في المبتوَّة في رواية انتهى فتدبر قوله: (والأول أترب إلى الفقه لأنَّ عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصوداً المخ) القول الأول اختيار صاحبي الذخيرة والإيضاح، واختاره المصنف كما ترى. والقول الثاني: اختيار شمس الأثمة السرخسي حيث قال في المبسوط: وزعم بعض المتأخرين أن المعقود عليه المنفعة وهو القيام بخدمة الصبيّ وما يحتاج إليه، وأما اللبن فتبع فيه لأن اللبن عين والعين لا تستحق بعقد الإجارة كلبن الأنعام. ثم قال: والأصح أن العقد يرد على اللبن هو المقصود وهو منفعة الثدى ومنفعة كل عضو على حسب ما يليق به، هكذا ذكره ابن سماعة عن محمد رحمه الله فإنه قال: استحقاق لبن الآدمية بعد الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه، وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة انتهى كلامه. وتعجب صاحب النهاية من اختيار المصنف ما أعرض عنه الإمام الكبير شمس الأثمة السرخسي بعد أن رأى مثل هذا الدليل الواضح والرواية المنصوصة عن محمد رحمه الله. وردّ عليه صاحب العناية بعد أن روى تعجبه من ذلك حيث قال: وهو تقليد صرف لأن الدليل ليس بواضع، لأن مداره قوله: لأنه هو المقصود وهو ممنوع، بل المقصود هو الإرضاع وانتظام أمر معاش الصبيّ على وجه خاص يتعلق بأمور ووسائط منها اللبن فجعل العين المرثية منفعة. ونقض القاعدة الكلية أن عقد الإجارةً عقد على إتلاف المنافع مع الغني عن ذلك بما هو وجّه صحيح ليس بواضح، ولا يتشبث له بما روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه قال: استحقاق لبن الأدمية بعقد الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه، وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة لأنه ليس بظاهر الرواية، ولئن كان فنحن ما منعنا أن يستحق بعقد الإجارة، وإنما الكلام في استحقاقه من حيث كونه مقصوداً أو تبعاً، وليس في كلام محمد ما يدل على شيء من ذلك، إلى هنا كلامه. أقول: خاتمة كلامه ليست بصحيحة، إذ في كلام محمد ما يدل على أن استحقاقه من حيث كونه مقصوداً لا محالة، لأنه قال: استحقاق لبن الأدمية بعقد الإجّارة دليل على أنه لا يجوز بيعه، ولا شك أن لا دلالة على عدم جواز بيعه إلا بأن يكون استحقاقه من حيث كونه مقصوداً، ألا يرى أن الصيغ في الثوب يستحق بعقد الإجارة تبعاً مع أنه مما يجوز بيعه قطعاً. ثم إن للشارح العيني ها هنا كلمات كثيرة مزخرفة ذكرها تقوية لما ذهب إليه شمس الأثمة السرخسي وردًا على صاحب العناية ما ذكره في رده على صاحب النهاية، فإن ذكرنا كلها

جوازها حيث صدر الحكم فاستدل فما فائدة هذا الكلام؟ قلت: أثبت جوازها بالكتاب والسنة أولاً ثم رجع إلى إثباتها بالقياس، ويجوز أن يكون توطئة لقوله: (ويجوز بطعامها وكسوتها) يعني جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات وبطعامها

قرل: (وهو تقليد صرف) أقول: يعني المسل الأمة قول: (لبحل العين المرقبة) أقول: قوله فجعل مبتدا يخيره بعد سطرين مرم قول المرقبة) أقول: وتقدم المبتدا يخيره بعد المبتدا المبتدا الكلية الكلية المبتدا المب

ثبت ما ذكرنا يصبح إذا كانت الأجرة معلومة اعتباراً بالاستنجار على الخدمة. قال: (ويجوز بطعامها وكسوتها استجمالاً عند أبي حقوق المستجمالاً عند أبي حقوق السناج ما للخبز والطبخ. وأن المجهالا لا تغفي إلى المنازعة قال في العادة التوسعة على الأطاسة نفقة على الأولاد نصار كبيع قفيز من صبرة، يخلاف الخيز والطبخ لا المجالة فيه تفقيل على المنازعة أوفي الجامع الصغير: فإن سعى الطعام والمعام والمصدح بالكسوة وأجلها وذرعها فهو جائزي يعني بالإجداع. ومعنى تسمية الطعام والمم أل يجعل الأجرة

وبينا حالها التزمنا الإطناب بلا طائل، ولكن لا علينا أن نذكر نبذاً من أوَّلها وآخرها، قال بعد نقل ما في النهاية والعناية: قلت قول شمس الأثمة هو الأقرب إلى الفقه لأن الأعيان التي تحدث شيئاً مع بقاء أصلها بمنزلة المنافع فيجوز إجارتها كالعارية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده، والعربة لمن يأكل ثمرة الشجرة ثم يردها، والمنحة لمن يشرب لبن الشاة ثم يردها. ثم قال في آخر كلامه: وكيف يقول صاحب العناية: لما روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله إنه غير ظاهر الرواية وهو من كبار أصحاب محمد وأبي يوسف القاضي، وكان من العلماء الكبار الصالحين وكان يصلي كل يوم ماثني ركعة انتهى كلامه. أقول: كل ما قاله في الأول والآخر فاسد. أما ما قاله في الأول: فلأن معنى حدوث المنافع شيئًا فشيئًا أن لا يكون لها بقاء أصلاً بناء على عدم بقاء الأعراض زمانين عند المتكلمين، ولا شك أن هذا المعنى ليس بمتحقق في الأعيان فكيف تكون الأعيان بمنزلة المنافع، ولو سلم ذلك لم يجز إجارة الأعيان قطعاً، إذ حقيقة الإجارة تمليك المنافع بعوض دون تمليك الأعيان، فإن تمليك الأعيان بعوض هو البيم لا غير، وهذا أمر مقرّر عند الفقهاء قاطبة، وما ذكره من التنظيرات أو التشبيهات مما لا يجدى شيئًا. أما صورة العارية فلأن العين هناك باق على حاله، وإنما الانتفاع بالمنافع فلا مساس لها لما نحن فيه. وأماً الصورتان الأخريان فلأن المعنى فيهما وإن كان تمليكاً للعين لكن لا بطريق الإجارة بل بطريق الهبة والعطية فلا فائدة لهما فيما نحن فيه، إذ الكلام في أن عقد الإجارة لا يرد على الأعيان لا أن شيئاً من المعقود لا يرد عليهما. وأما ما قاله في الآخر: فلأن المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء رواية الجامعين والزيادات والمبسوط، والمراد بغير ظاهر الرواية عندهم رواية غيرها، وهذا مع كونه شائعاً فيما بينهم مذكور في مواضع شتى قد صرح به الشراح قاطبة حتى ذلك الشارح نفسه أيضاً في كتاب الإقرار، ولا شك أن مراد صاحب العناية أيضاً ها هنا بقوله إن ما روى ابن سماعة عن محمد ليس بظاهر الرواية أنه ليس من رواية تلك الكتب الأربعة لمحمد رحمه الله التي هي رواية المعتدُّ بها جداً، وكون ابن سماعة من كبار العلماء الصالحين مما لا يقدح في ذلك قطعاً، وما الشبهة فيه إلا من الغفول على اصطلاح الفقهاء في ظاهر الرواية وغير ظاهرها فكأنه نسي ما قدمت يداه قوله: (وإذا ثبت ما ذكرنا يصح إذا كانت الأجرة معلومة اعتباراً بالاستتجار على الخدمة) قال جماعة من الشراح في تفسير قوله ما ذكرنا: يعني من جواز الإجارة بأحد

وكسوتها إيشاً (المتحسناً) عند أبي حتيفة) لأن المادة الجارية بالنوسمة على الأظار شفقة على الأولاد ترفع الجهالة، بخلاف ما عالا من غيرها من الإجارات كالخبز والطبقع وغير ذلك فإن الجهالة فيها تفضيه إلى المنازعة فلا يجوز بطعاء الطباحة وكسوتها وذكر رواية الجامع الصغير إشارة إلى ما يجعله مجمعاً عليه بعمونة الجنس والأجل والمقدار، وفسر قوله فإن سمى الطعام موامم (بأن يجعل الأجرة دوامم تم يفض الطعام مكانك) أي مكان السعم من الدواهم. ناك صاحب النهاية: معانا التنصير

لظهر أن استحقاقه نبياً لا يدل على عدم جواز بيمه كما في الصبع قراء: (قوله وإذا ثبت ما ذكرنا: يعني من جواز الإجارة بأحد الطريقين لهاي أقول: رقبل مراد المستفذ هو الإنجازة إلى ما صححه واختاره من الطبري الأول كما يقهم من الشغير عليه طبائل قول: أن يكون توطقة القوله ويجوز يطعامها) أقول: يامي من ذلك قوله اعتباراً بالاستخدام على الخدمة طباعاً في المصنف: (في الجاهد) الصغير: الأن صعى الطعام دولهم) أقول: يجوز أن يكون الطعام مصرياً على ترح الخافض: أي للعاماً، أن المرد بالنسب هو العين:

١٠٦

دراهم ثم يدفع الطعام مكانه، وهذا لا جهالة فيه (ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضاً) لما قلنا، ولا يشترط

الطريقين. أقول: فيه نظر، إذ لو كان مراد المصنف بقوله: ما ذكرنا ما يعم الطريقين لما تم قوله: اعتباراً بالاستئجار على الخدمة لأن الاعتبار بالاستتجار على الخدمة: أي القياس على ذلك لا يصح على الطريق الثاني، فإن العقد في الاستئجار على الخدمة يقع على إتلاف المنفعة مقصوداً لا محالة، وفي استئجار الظئر يقع على إتلاف العين مقصوداً على موجب الطريق الثاني فكيف يصح اعتبار أحدهما بالآخر. فالحق أن مراده بقوله: ما ذكرنا ما اختاره من رجحان الطريق الأول على الطريق الثاني، وعن هذا قدم ذكر الكتاب والسنة في إثبات هذه المسألة، وأخر ذكر القياس إلى هنا، فإن إثباتها بالكتاب والسنة متمثّ على كلا الطريقين فناسب ذكرهما متصلاً بأصل المسألة، وأما إثباتها بالقياس فمختص بالطريق الأول فناسب ذكره بعد تفصيل الطريقين وبيان ما هو المختار عنده موافق للقياس، فبهذا التحقيق ظهر سقوط السؤال وركاكة الجواب اللذين ذكرهما صاحب العناية بقوله: فإن قيل: قد علم من أول المسألة جوازها حيث صدر الحكم فاستدل فما فائدة هذا الكلام؟ قلت: أثبت جوازها بالكتاب والسنة أولاً ثم رجع إلى إثباتها بالقياس، انتهى تدبر تفهم قوله: (ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعام مكانه) قال صاحب النهاية: وهذا التفسير الذي ذكره لا يستفاد من ذلك اللفظ، ولكن يحتمل أن يكون معناه: أي سمى الدراهم المقدرة بمقابلة طعامها ثم أعطى الطعام بإزاء الدراهم المسماة انتهى. أقول: ليت شعرى كيف يستفاد هذا المعنى من ذلك اللفظ حتى يصح طعنه في المعنى الذي ذكره المصنف بأنه لا يستفاد من ذلك اللفظ وقبوله هذا المعنى، فإن هذا المعنى إن لم يكن أكثر بعداً من ذلك اللفظ من المعنى الذي ذكره المصنف فلا أقل من المساواة، لأنه إذا صير إلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في ذلك اللفظ: أي لفظ الجامع الصغير بأن كان تقديره إن سمى بدل الطعام دراهم كما حمله عليه الإمام الزيلعي جاز أن يفهم منه أول المعنى الذي ذكره المصنف وهو قوله: أن يجعل الأجرة دراهم، ولكن لا يفهم منه أصلاً آخره وهو قوله: ثم يدفع الطعام مكانه كما نبه عليه الإمام الزيلعي حيث قال: لكن لا يفهم منه أنه أعطى بدل الدراهم طعاماً، وإنما يفهم منه أنه سمى بدل الطعام دراهم لا غير انتهى. وأما المعنى الذي ذكره صاحب النهاية فله اشتراك في الآخر مع المعنى الذي ذكره المصنف، وفي أوله تفصيل زائد على ما في أول المعنى الذي ذكره المصنف، فإن فهم ذلك التفصيل من المضاف المقدر في لفظ الجامع الصغير كان المعنيان متساويين في انفهام البعض الأول منهما من ذلك اللفظ وعدم انفهام البعض الآخر منهما منه، وإلا كان المعنى الذي ذكره صاحب النهاية أكثر بعداً عن ذلك اللفظ من المعنى الذي ذكره المصنف، فلا وجه لرة الثانى وقبول الأول.

الذي ذكره لا يستفاد من ذلك الفقط، ولكن يحتمل أن يكرن معادة، أي سعن الدراهم المقدن بمقابلة طعامها، أم أعطى الشغام بإذاء السراء المقابلة والمجردة أن المستفدة وهر حرية أن المجردة دراهم بدلاً آل ذلك ولهنا أي جمل الأجرة على هذا الرجم لا جهالة فيه، وكما للو سعى الطعام ويون قدره ولا يشترط تأجياتها أي الحيل المستفدم المستفدين المستفدة المستف

أي عين الطعام بدراهم وتعديته إلى دراهم بنفت باعتبار معناه الأصلي فتأمل قال المصنف: (ثم يعلق الطعام مكانة) أقول: هما لا ينهم. من عبادة الجماع، وإننا ينهم عنه أنه يسمى بعد الطعام دراهم لا غير تأمل قوله: (ولكن يحتمل أن يكون معناه سعى المداهم المقفرة بمقابلة عامامه الله) أقول: بان يكون المساهد تمتراً في 127 الجماع: أي سمى بنك الطعام، وهكذا ذكر الزيلمي، إلا أن التقدير لا يد له من قريق، فتأمل عل هذا ما يصلم أن يكون قرية بذلك.

تأجيله لأن ارصافها أثمان (ويشترط بيان مكان الإيفاء) عند أبي حنيقة خلاقاً لهما، وقد ذكرتاه في البيوع (وفي الكسوة يقسوط بيان اللاو إلله المستأجر أنها يسبر ديناً في اللمة إذا صاد بيما رأبنا يوسر ديناً في اللمة إذا صاد بيما رأبنا يوسر ميما عند الأجل كما في السلم. قال: (وليس للمستأجر أن يعنم روجها من وطعها) لأن الوطء حق الزوج فلا يتمكن من أشهائها في إيطال حقد الا ترى أن له أن يفسخ الإجارة واذا لم يعلم به صيانة لعقد، إلا أن المستأجر يعنده عن فشهائها في متزله لأن المنزل حقد أفؤا حمل الفسخ والمستأجر يعنده عن أشهائها في العبل المنزل والمستأجر الإجارة إذا خافوا على الفسخ من لبتها، لأن المال يفسد العبري والمالات المستأخر والإجارة إذا عمل الفسخ والمساح المعام وهير ذلك المعام فعلى والمساح الطعام وهير ذلك المعام فعلى والد الولد، وما ذكر محمد أن الدمن والريحان على النظر فللك من عادة أهل المحل إدامناء فلك من عادة أهل الكور في أن ملا إجارة الأوضاء في الفلة يليس شاة للأ إجر إلها لأنهاء بمعل سنحن عليها وهر الإرضاء، فإن ملا إجارة

رقال صاحب الدناية بعد أن نقل ما قال صاحب النهاية: وهو حق، ولكن لو قدر في كلام المصنف لفقة بدلاً بأن يتغير الوساحب الدناية بدلاً بأن يتغير الموسف لفقة بدلاً بأن يتغير بدلاً بعد أن اخذت كلدة أن يجمل فضولها ركيك من حيث الإحراب، والدمني: قعلي ما ناحلوب الكلام أن تقدير فيلاً بعد أن اخذت كلدة أن يجمل فضولها ركيك من حيث الإحراب، والدمني: قعلي باتأنيل المحادق مع ملاحظة فقوله: ثم يدفع الطعام مكتبه وأن المختلف والمنافقة من المنافقة والمنافقة من المنافقة المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة منافقة من المنافقة والمنافقة منافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة والمنافقة من المنافقة من المنافقة والمنافقة من المنافقة والمنافقة المنافقة المن

للمستأجر أن يعنم زوجها من وطئها الخ) وطء العرأة حق الزوج فلا يتمكن المستأجر من إيطاله ولهذا كان له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به: أي بعقد الإجارة صيانة لمقه، ولفظ الكتاب مطلق يتناول ما إذا كان الزوج معن يشيئه ظوروة زوجته أولاً، وهو الأصح لأنها إن كانت ترضعه في بيت أبويه فله أن يعنعها من الخروج عن منزله وإن كانت ترضعه في بيته فله أن

قراء: (الجيب بالمها الجير خاص الهاي القراء (لعال الأراض في الحرواب هوا ايقال: إن ثمة بالستاجر ذكر السدة بأن يقول استاجر ذكر المدا يكون مستركاً على قياس ما قبل في استعجار الرامي قول: (وله تعلق بنظر لانه تلفظ السيسوط دلالة قبلو نقل المنتخذ الدوره على منائمها الله. وقبل والإجير الخاص المن فليتأسل قراء: (مطا يدا على أنهاء إلى قواه: وتأثم بها فطلت نظراً إلى الانجير الفاصل القراء المنافق الأنبان المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة

وليس بإرضاع، وإنما لم يجب الأجر لهذا المعنى أنه اختلف العمل. قال: (ومن وفع إلى حاتك غزلاً لينسجه بالتصف فله أجر مثله، وكذا إذا استأجر حماراً يحمل طماماً بقفيز منه فالإجارة فاسدة) لأنه جمل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان، وقد نهى النبيّ : شعث عن<sup>17</sup>، وهو أن يستأجر ثوراً ليطحن له حنطة

الطعام على تأويل الحنطة اهـ. أقول: فيه نظر، إذ لا شك أن المراد بالطعام في مسألتنا هذه ما يعم الحنطة وغيرها، فكيف يتم تأويل ذلك بالخاص في مقام الاستدلال على العام. والحق عندي أن مرجع الضمير هو الطعام بتأويل كونه أجرة في مسألتنا هذه، فالمعنى أن هذه الأجرة أوصافها أوصاف أثمان فلا يشترط تأجيلها، بخلاف الكسوة كما سنذكر. والعجب أن صاحب العناية بعد أن قال في تفسير قول المصنف ولا يشترط تأجيله أي تأجيله الطعام المسمى أجرة سلك في تأويل تأنيث ضمير أوصافها مسلك سائر الشراح من التأويل بالحنطة وقد عرفت حاله قوله: (فإن هذا إيجار وليس بإرضاع) في الصحاح الوجور الدواء بوجر في وسط الفم: أي يصب، تقول منه وجرت الصبي وأوجرته بمعنى اهـ. أقوَّل: لقائل أن يقول: إذا كان هذا إيجاراً لا إرضاعاً فلا معنى لأن يقول في الكتاب في وضع هذه المسألة: وإن أرضعته في المدة بلبن شاة، بل الظاهر أن يقول: وإن أوجرته بدل وإن أرضعته، اللهم إلا أن يحمل على المشاكلة بملابسة مسألة استثجار الظئر التي وظيفتها الإرضاع تأمل. فإن قيل: الظئر أجير خاص أو أجير مشترك؟ أجيب بأنها أجير خاص على ما دل عليه لفظ المبسوط، فإنَّه قال فيه: ولو ضاع الصبيّ من يدها أو وقع فمات أو سرق من حليّ الصبي أو من ثيابه شيء لم تضمن الظئر شيئًا لأنها بمنزلة الأجير الخاص، فإن العقد ورد على منافعها في المدة؛ ألا يرى أنه ليس لها أن تؤجر نفسها من غيرهم لمثل ذلك العمل والأجير الخاص أمين فيما في يده اه. ويحتمل أن تكون أجيراً خاصاً وأن تكون أجيراً مشتركاً على ما دل عليه لفظ الذخيرة، فإنه قال فيها: وإن آجرت الظئر نفسها من قوم آخرن ترضع صبيانهم، ولا يعلم بذلك أهلها الأولون حتى يفسخوا هذه الإجارة فأرضعت كل واحد منهما وفرغت فقد أثمت، وهذه جناية منها ولها الأجر كاملاً على الفريقين اه. وجه الدلالة على احتمالهما أنها لو كانت أجير وحد من كل وجه لم تستحق الأجر كاملاً وأثمت بما صنعته، ولو كانت أجيراً مشتركاً من كل وجه استحقت الأجر كاملاً ولا تأثم فكانت بينهما، فقلنا بأنها لا تستحق الأجر كاملاً لشبهها

يعنمها من إدخال صبي الغبر في منزلة كما أن للمستاجر أن يمنع الزوج من غشيانها في منزله بعد الرضا بالمقد لأن المنزل 
عفده فإن حيلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافرا على الصبيّ من لنها» لأن لين الحامل بفسد السبيّ فكان الخوف 
علاراً غشيخ به الإجارة كما لو مرضت قول» (وطليها أن تصلح حلما الصبيّ لأن العمل) يعني العمل الراجيح إلى منفعة الصبي 
(على الطفري اليالتي ظاهر. وقول» (وإن أرضعته في المعدة بمين شاة فلا إجر لها، لأنها لم تأك بعمل مستحق عليها وهو 
(على الطفري اليالتي ظاهر على وارضاع والمن على ما قدمناه (فإنه إنسا لم يحب الأجر لاعتلاف العمل) لا لانتفاء 
اللبن، ولهذا أن أورجر الله يتطفق العمل) بدل من قول لهذا المحتى، وفي بعض النسخة و مو أنه وفي بعضها؛ لأنه 
المين وهو اللبن. وقوله أنها المعتمل على ما يلد عليه لفظ المنتفرة على الخواصي من 
فإن قبل: الفظر أجير خاص أو مشترك أجيب بأنها أجير خاص على ما يدل عليه لفظ المبسوط، قال فيه : وفر ضاع المسي من 
يعدا أو وقع فعات أو سرق من علي العمين أو تابه شيء لم يفسن النظر لا المجين الخاص، فإن العقد رود علي 
يعدا أو وقع فعات الاجر الخاص إلى ها أن توجر نفسها من غيرهم بعثل ذلك العمل، والأجير الخاص أمن فيما في يده، وفي 
نظر لائه قال لائه الإجر الخاص لا عيد. ودكر في اللخورة عابد على أنها يجوز أن تكون خاصاً وصتركا، فإنها لو 
نظر لائه قال لائه الاجر الخاص لا عيد. ودكر في اللخورة عابدا على أنها يجوز أن تكون خاصاً وصتركا، فإنها لو 
نظر لائه قال لائه بعرثة الأجر الخاص لا عامر. ودكر على المها يجوز أن تكون خاصاً وصتركا، فإنها لو 
نظر لائه قال لائه المناص العام و عيد وعلى المعال أنها يجوز أن تكون خاصاً وصتركاً في الها لائم الناس المناس، فالمناس، فالمناس المناس، فالمناس، فالمناس، فإنها لو

<sup>(</sup>١) ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢/٤ وأبو يلمى ٢٣٤ والبيهني ٣٣٩،٥ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري ونيه هشام أبو كليب. ولفظ أبي يعلى انهى عن عسب الفحل، وفقيز الطحانه وقال ابن حجر في الدوايم ١٩٠٣: في إسناده ضعف. وذكره الذهبي في الميزان ٣٠٦،٤

وأعله بقوله: هذا منكر ورواية لا يعرف. ولذا رواه مسادة , المطالب العالية ١٣٤٠ مرسلاً بسند حسب.

بقفيز من دقيقه. وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات، لا سيما في ديارنا، والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول، إذ حصوله بفعل الأجير فلا يعدّ هو قادراً بقدرة غيره،

بالأجير المشترك، وبأنها تأثم لشبهها بأجير الوحد. هذا زبدة ما ذكره صاحب النهاية ها هنا واقتفى أثره صاحب العناية، غير أنه اعترض على دلالة لفظ المبسوط على كونها أجيراً خاصاً حيث قال: وفيه نظر، لأنه قال: لأنها بمنزلة الأجير الخاص لا عينه انتهى. أقول: نظره ساقط، فإن المراد بدلالة لفظ المبسوط عليه دلالة قوله فإن العقد ورد على منافعها في المدة، وتنويره بقوله: ألا يرى أنه ليس لها أن تؤجر نفسها من غيرهم لمثل ذلك العمل، فإن كلاً منهما يدل قطعاً على أنها أجير خاص، لأن ورود العقد على المنفعة في المدة وعدم جواز إيجار النفس من غير المستأجر من خواص الأجير الخاص. وأما قوله: بمنزلة الأجير الخاص فيجوز أن يراد به بمنزلة الأجير الخاص المعروف الذي لا اشتباه فيه لأحد، وهذا لا ينافي أن تكون هي عين جنس الأجير الخاص. ثم إن بعض الفضلاء قال: ولعل الأولى في الجواب أن يقال: إن قدم المستأجر ذكر المدة بأن يقول: استأجرتك سنة لترضعي ولدي هذا تكون خاصاً، وإن قدم ذكر العمل تكون مشتركاً على قياس ما قيل في استثجار الراعي اهر. أقول: ليس ذلك الجواب بتام إذ يرد عليه أن يقال لو كانت الظئر أجيراً خاصاً على الثبات فيما إذا قدم المستأجر ذكر المدة لما استحقت الأجر كاملاً إذا أجرت نفسها من قوم آخرين لترضع صبيانهم مع أنها تستحقه كاملاً على الفريقين ولكن تأثيم كما نقلناه عن الذخيرة، وذكر في سائر المعتبرات أيضاً. وعن هذا قال في الذخيرة والمحيط البرهاني: بعد بيان استحقاقها الأجر كاملاً على الفريقين: وهذا لا يشكل إذا قال أبو الصغيرة للظئر استأجرتك لترضعي ولدي هذا سنة بكذا، لأن الظئر في هذه الصورة أجير مشترك لأن الأب أوقع العقد أولاً على العمل، إنما يشكل فيما إذا قال لها: استأجرتك سنة لترضعي ولدي هذا بكذا لأنها أجير وحد في هذه الصورة لأنه أوقع العقد على المدة أولاً، وليس لأجبر الوحد أن يؤجر نفسه من آخر، وإذا آجر لا يستحق تمام الأجر على المستأجر الأول ويأثم. والوجه في ذلك أن أجير الوحد في الرضاع يشبه الأجير المشترك من حيث أنه يمكنه إيفاء العمل لكل واحد منهما بتمامه كما في الخياط والقصار، ثم لوكانت أجير وحد من كل وجه لـم تستحق الأجر كاملاً على الأول وتأثم بما صنعته، ولُو كانت أجيراً مشتركاً من كل وجه استحقت الأجر كاملاً ولم تأثم فإذا كانت بينهما قلنا: بأنها تستحق الأجر كاملاً لشبهها بالأجير المشترك وقلنا بأنها تأثم لشبهها بالأجير الواحد اه. فقد ظهر أن بمجرد تقديم المستأجر ذكر المدة لا يتم كون الظئر أجير وحد من كل وجه فلا بد من التفصيل واعتبار الشبهين كما ذكر في الذخيرة والمحيط البرهاني واختاره الشراح في الجواب فتبصر قوله: (وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات لا سيما في ديارنا) قال

آجرت نفسها لقوم آخرين لذلك ولم يعلم الأولون فارضعت كل واحد منهما وفرغت أثمت، وهذه جناية منها لولها الأجر كاملاً على الفريقين، وهذا يدل على أنها تحتملها، فقانا أيانه تستمن الآجر بنهما كملاً تشبيها بالأجر المسترك، وبأثم بما فعلت نظراً إلى الأجير الخاص. قال: (ومن فع إلى حائك فولاً لينسجه الخ) ومن نقير الطحان في جعل الأجرة بعض ما فالإجراة فاسدة، وكذلك إذا استأجر حماراً يعمل طمانا له يغيز عمد لابه في معنى تغيز الطحان في جعل الأجرة بعض ما يخرج من عمله، وقد فهى النبي هم من تغيز الطحان وهو أن يستاجر ثوراً ليطمن له حتلة بفقير من وقفها، وهذا أصل كير يهرف به فسلد كثير من الإجراث، فإن قبل: إذا كان هرف ديارنا على ظال في الرب المانياس؟ قلنا: لا، لأنه في معناه من كل وجه فكان النباء بلالة النص، ومثله لإبرك بالرب لبريان عرفهم بذلك. قلت: الدلالة لا عموم لها حق يخص عرف

قول: (لا لأمه في معناه من كل وجه) أنول: في تقرير الجواب نوع مسامحة، والظاهر أن يقول نعم يترك به القباس، إلا أن ما نحن فيه ليس ثابتاً بالقباس، بل بدلالة النصر وهي لا يترك به قول: (ومثله لا يترك بالعرف) أقول: سبحيه، من المصنف في أوائل كتاب المزاوعة ما يخالف ما ذكره الشارح، حيث أطلق القباس على ما في معنى تقير الطحان، وقال: يترك بالعرف كالاستصناع فراجعه قوله:

وهذا بخلاف ما إذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب له الأجر لأن المستأجر ملك الأجير في الحال بالتعجيل فصار مشتركاً بينهما، ومن استأجر رجلاً لحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأجر، لأن ما من

صاحب العناية: فإن قبل: إذا كان عرف ديارنا على ذلك نهل يترك به القياس؟ قلنا: لا، لأنه في معناه من كل وجه كان البتا بدلاله النصر، ومثله لا يترك بالعرف اهد. وقال بعض الفضلاء: سيجي، من المصنف في أواتل كتاب المزارعة ما يخالف ما ذكره الشارح حيث أطلق القياس على ما في معنى قفيز الطعادان وقال: يترك بالمرف كالامتناع فراجعه اهد. أقول: ما مبيجي، من المصنف في أواتل كتاب المزارعة أس بمخالف لما ذكره صاحب المنابة ها هنا، فإن المصنف بعد أن بين في أواتل كتاب المزارعة أن الرزارعة أنساء عند أي حيفة رحمه الله جائزة عند أي حيفة رحمه الله جائزة عند أي حيفة رحمه الله جائزة عند المي حيفة رحمه الله جائزة عند الحيد ويتم المنابق من حيث أنها اعتماب بيضم ما يخرج من عمله كما ذكر في دليل الإممابي على جوازها، بخلاف ما نعن فيه فإنه في معنى فقيز الطحان من شركة بين المنابق من وأنه في معنى فقيز الطحان من منابق المنابق منا اختاره شمس الألمة المنوض وغيره وذكر في النهاية ومعراج الدايلة أيضا، فما ذكر صاحب العنابة ما هنا على ما اختاره شمس الألمة المنوض وغيره وذكر في النهاية ومعراج الدايلة أيضاً، فما ذكر صاحب العنابة ما على ما اختاره شمس الألمة المنابق على المنبق كل فصل فيترك المنابق المنابق ما اختاره شمس الألمة المنابق ما اختاره معراج الدايلة أيضاء المتابق منابق ما اختاره مصاحبة المنابق ما احتاره من احتاره منابق ما احتاره مصاحبة المنابق ما احتاره مصاحبة المنابق ما احتاره من احتاره من احتاره منابق ما حتاره منابق ما احتاره من احتاره من احتاره من احتاره منابق ما احتاره من احتاره من احتاره من احتاره من احتاره من احتاره م

ذلك في موضعه قوله: (والمعنى فيه) يعنى المعنى القفهي في عدم جواز ذلك هر (أن المستأجر عاجز من تسليم الأجو وهو بهض المعنى ألم المعنى المعنى المعنى المعادلة أجر وهو بهض المعنى المعادلة أجر المعادلة أخراء المعادلة أخراء المعادلة الم

(إذا قبل: لا يربط لم يفحص من العلالة بعض ما في قبير العلمان بالمرات كما فقل بعض منابع يلغ في القياب الحريان مرفهم باللك).
أول: إلحاق بعض المحمول تفقيز الطمات بالدلالة من الناس، ولا كذلك المقدم، ولا كذلك العامس، ولا كذلك المستعب، ولا كذلك المستعب، ولا كذلك المستعبة منها الستاجر على المحمول تالي المستعبة منها الستاجر عللك الأجرو الأن السلامة المراقبة في المستعبة منها بالفضة عندنا، من المراقبة والمحمولة منها بالفضة عندنا، والتحرية المناسبة المحمولة منها بالفضة عندا، والتحرية المناسبة من غير صلا المحمولة منها بالفضة عندا، والتحرية المناسبة من المحمولة منها بالفضة عندا، والتحرية القبل بالمحمولة منها المحمولة المحمولة

جزء يحمله إلا وهر عامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه. قال: (ولا يجاوز بالأجر تقييزًا) لأنه لما فسدت الإجازة فالواجب الأقل معا سعى ومن أجر المثل لأنه رضي يحط الزيادة، وهذا يخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب

السرخسي قطعاً وما ذكره المصنف في المزارعة يجوز أن يكون على ما اختاره شمس الأثمة الحلواني وأستاذه، فإذا كان مدار المخالفة بين الكلامين على اختلاف القولين في المسألة فلا بأس بها قوله: (وهذا بخلافٌ ما إذا استأجر ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب له الأجر لأن المستأجر ملك الأجير في الحال بالتعجيل الخ) قال الإمام الزيلعي في شرح الكنز بعد ذكر هذه المسألة مع دليلها المزبور: هكذا قالوا، وفيه إشكالان: أحدهما أن الإجارة فاسدة والأجرة لا تملك بالصحيحة منها بالعقد عندنا سواء كانت عيناً أو ديناً على ما بيناه من قبل، فكيف ملك ها هنا من غير تسليم ومن غير شرط التعجيل. والثاني أنه قال: ملكه في الحال، وقوله: لا يستحق الأجر ينافي الملك لأنه لا يملكه إذا ملكه إلا بطريق الأجرة فإذا لم يستحق شيئًا فكيف يملكه وبأي سبب يملكه اه كلامه. أقول: كل من إشكاليه ساقط. أما الأول فلأنه لا ريب أن وضع المسألة فيما إذا سلم إلى الأجير كل الطعام كما يفصح عنه قولهم في تعليلها لأن المستأجر ملك الأجير في الحال بالتعجيل، إذ تعجيل الأجر إنما يكون بتسليمه إلى الأجير في الحال، وقد صرح بذلك في تحرير نفس المسألة كثير من الثقات، منهم صاحب النهاية ومعراج الدراية حيث قالا: إن ها هنا مسألتين: إحداهما ما إذا استأجر رجلاً ليحمل له كرّ حنطة إلى بغداد مثلاً بنصفه كانت الإجارة فاصدة، وللأجير أجر مثله إن كان بلغ إلى بغداد لا يجاوز به قيمة نصف الكرُّ. والثانية أن يستأجره ليحمل له نصفه إلى المكان المعين بنصفه الباقي ودفع إليه كله ولا أجر له ها هنا. والني ذكرها في الكتاب بقوله: بخلاف ما إذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخر هي هذه المسألة وهي من ومسائل إجارات الجامع الكبير اه. وأما الثاني فلأن المنافاة بين قولهم: ملك الأجير في الحال وبين قولهم: لا يستحق الأجر ولا يجب الأجر ممنوعة، إذ معنى الأول أنه يملك الأجير ابتداء بموجب العقد وتسليم الأجر إلى الأجير بالتعجيل، ومعنى الثاني أنه لا يستحق الأجر لبطلان العقد قبل العمل بعد أن ملك الأجير بالتسليم بسيب أن صار شريكاً في الطعام قبل إيفاء شيء من المعقود عليه، ولا يذهب عليك أنه لا تنافي بين هذين المعنيين، بل الأول منهما يؤدي إلى الثاني، ويدل على هذا التوفيق قطعاً ما ذكره صاحب النهاية في تعليل هذه المسألة نقلاً عن الجامع الكبير لشمس الأثمة السرخسي وصدر الإسلام الحميدي حيث قال: وأما في المسألة الثانية وهي ما إذا استأجره ليحمل نصفه إلى بغداد بنصفه الباقي ودفع إليه فإنما صلمه إليه على سبيل التمليك لنصف الكرّ من قبل أن البدل نصف كرّ مطلق لا نصف كرّ محمول إلى بغداد

معنى قفيز الطحان، ويجب أجر المثل لا يجاوز به قيمة نصف الكزّ. وقوله: (ولا يجاوز بالأجر قفيزاً) متصل بقوله وكذا إذا استأجر حماراً ليحمل طعاماً بقفيز من (لأنه لما قسدت الإجارة قالواجب الأثال من المسمى ومن أجر المثل لأنه وشمي بعط النهادة، وهذا يخلاف ما إذا المشركا في الاحتفاف حيث يعب الأجر بالماً عام يقع عند محمد، لأن المسمى) وهر نصف الحطب هناك في معلوم قدم بصح الحطاء وأما عند أبي يوسف فلا يجاوز يأجره نصف قدن ذلك لأنه وشي بنصف السمى حيث اشترك، وهذا إذا احتفف أخدهما وجمع الآخر، وأما إذا احتطا بحيماً وجمعا جميماً فهما شريكان على السواء، قال:

جره عامل لغره أيضاً فلا معنى للعصر، وإثبات المطلوب لا يتوقف عليه إلا أن يحمل على المبالغة في النشبيه، أي هو كمامل لقسه، وسيحيره من الشارع أكمل النمية المبالغة في الشابئة المبالغة في الشابئة أن الشابغة المبالغة المبالغة

حيث يجب الأجر بالغاً ما بلغ عند محمد، لأن المسمى هناك غير معلوم فلم يصح الحط. قال: (ومن استأجر رجلاً ليخيز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدوهم فهو فاسد، وهذا عند أبي حنيقة. وقال أبو يوسف ومحمد في الإجارات: هو جائز) لأنه يجمل المعقود عليه عملاً ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحاً للعقد فترتفع الجهالة.

فصار بتسليم الكرّ إليه معجلاً للأجرة فملكها بنفس القبض، وإذا ملكه بالتسليم بطل العقد قبل العمل لأنه صار شريكاً في الكرّ قبل إيفاء شيء من المعقود عليه، وما قبل التسليم في الإجارة بمنزلة ابتداء العقد، فلو ابتدأ العقد على العمل في شيء العامل فيه شريك المستأجر بطلت الإجارة فكذلك ها هنا، وإذا بطلت الإجارة لم يجب الأجر، كذا في الجامع الكبير لشمس الأثمة السرخسي وصدر الإسلام الحميدي، إلى هنا لفظ النهاية. وبهذا ظهر أنه لا حاجة في دفع الإشكال الثاني من ذينك الإشكالين إلى ما تعسف فيه بعض الفضلاء حيث قال: لعل مرادهم نفي الملك لأنَّ وجوده يؤدي إلى عُدمه، وما هو كذلك يبطل، فقولهم: ملك الأجير في الحال كلام ورد على سبيل الفرض والتقدير فيكون تقدير الكلام: لو وجب الأجر في الصورة المفروضة لملك الأجير الأجرة في الحال بالتعجيل، والتالي باطل إذ حيننُذ يكون مشتركاً بينهما فيفضي إلى عدم وجوب الأجر، وكل لازم يؤدي فرض وجوده إلى انتفاء ملزومه يكون باطلاً فكذا هذا اه كلامه. قوله: (لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فيه) قال بعض الفضلاء، فيه بحث، فإنه في كل جزء عامل لغيره أيضاً فلا معنى للحصر، وإثبات المطلوب لا يتوقف عليه إلا أن يحمل على المبالغة في التشبيه: أي هو كعامل لنفسه اه. أقول: هذا البحث غير متمشّ رأساً، لأنه إنما يلزم الحصر من كلام المصنف لو كان معناه إلا وهو عامل لنفسه فقط، أما إذا كان معناه إلا وهو عامل لنفسه كما هو عامل لغيره أيضاً فلا حصر فيه، فلا معنى لقوله: فلا معنى للحصر إذ لم يتعين الحصر فيه. فالوجه في تمشية البحث ها هنا توسيع الدائرة، بأن يقال: إن كان المراد أنه عامل لنفسه فقط فهو ممنوع، وإن كان المراد أنه عامل لنفسه ولغيره فعدم استحقاقه الأجر على فعله لنفسه لا ينافي استحقاقه على فعله لغيره فلا يتم التقريب، وسيأتي تتمة هذا الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى قوله: (لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقوداً عليها، وذكر العمل يوجب ، كونه معقوداً عليه ولا ترجيح) أقول: لقائل أن يقول: لم لا يكون تقديم ذكر العمل مرجحاً لكون العمل معقوداً عليه

رهين المتأخير وجلاً ليخيز له هذا العشرة المخاتيم التي المخاتيم جمع منتجرم وهر الساع مسى به لأنه يختم اعلاد كي ي يزداد أو يقش، وإضافة المشرة إلى المخاتيم من باب الخمسة الأثواب على ملمب الكوفين، واليوم متصوب على الظرفية، ومن استاجر حبلاً ليخيز له هذه المشرة المخاتيم اليوم بدرهم فهو فاسد عند أبي حيثة، وإلا أبي يغرغ في الديم فعله إن يعمله المسيوط لأن يبحل المعقرة عليه المساح عن إذا فرغ من نصف الثيار فقه الأجير كاملاً، وإن أبي يغرغ في الديم فعله إن يعمله في الفد لأن المعقود عليه حرا لمعمل، وإذا كان المعقود عليه هو المعل وهو معلوم جاز العقد ويبحل قرئر الوقت للاستحجا لا تتطبيق العقد به مكانة استأجره للمعمل على أن يقرغ منه في أسرع الأوقات، والحمل على هذا معا لا بد منه فعاماً للجهالة تتصبح العقد، ولاي حيثية أن المعقود عليه مجهول الوزيد بين أمرين كل متجها صالح لللك، لان ذكر الوقت يوجب كون

وفي آخر إجارات الاصل: إذا استاجر الرجل رجلاً كل شهر بدرهم عمل أن يطحن له كل يوم تقبراً إلى الليل فهو فاسد. ذكر المسألة من غير ذكر خلاف. فعن مشايخنا من قال: بهذه المسألة ثبت رجومهما إلى قول أبي حيفة، إذ لا ينضح الفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسائل. ودنهم من قال: ما ذكر في هذه المسائل قبل مؤلها، وما ذكر فيما تقدم استحسان عمل قولهما، إذ لا قرق بين هذه المسألة وبين تلك المسائل، والله أعلم انتهى. وأنت خبير بأنه لا بد من الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية في الشرح حتى تجوز تلك بالإجماع بخلاف علد قول: ذلك طبل أن مراده التجبيل أقول: اكونه ومنا عاطراً.

وله أن المعقود عليه مجهول، لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودًا عليها وذكر العمل يوجب كونه معقودًا عليه ولا ترجيح، ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول فيفضي إلى المنازعة. وعن أبي حنيفة أنه يصح الإجارة إذا قال في اليوم، وقد سمى عملاً لأنه للظرف فكان المعقود عليه العمل، بخلاف قوله اليوم وقد مرّ مثله

كما كان كذلك في مسألة الراعي على ما صرحوا به في معتبرات الفتاوى بلا ذكر خلاف هناك فتأمل قوله: (لأن موجر الأفرى يصبر مسئلة الراعي على ما صرحوا به في معتبرات الفتاوي بلا ذكر خلاف هناك فتأمل العدعي فالظاهر أن موجر الأرض الغ دليل على قوله: وما هذا بيل بالأم الما يعتبر الأرض الغ دليل على قوله: وما هذا بوجب الفساد على أصل المدعي فالظاهر تراك الوار كما وقع توله: (وقيل أن يكربها مرتين وهلما في موضع تضرح الأرض الربع بالكراب مرة واحدة والمعدة سنة واحدة) قال الشراح: إنسا قيد بدين القيدين: أي بالكراب مرة ويكن المعدة سنة في موضع لا تخرج الأرض الربع إلا بالكراب مرتين، أو كانت في موضع للا تخرج الأرض الربع إلا بالكراب مرتين، أو كانت منتخب بالكراب مرة المناه لأنه يكون في الأول من متضيات المقد وفي الثاني ليس فيه منعة لصاحب الأرض فيجوز. وعبارة العناية: والثاني ليس فيه لأحد المتعاقدين عنمة لعدم علمة أو، بعد المدة.

وقال بعض الفضلاء: وأنت خير بأن الثاني أيضاً من مقتضيات العقد، قوله: ليس فيه لأحد المتعاقدين منفعة معنوع، بل فيه نفع للعستاجر حيث لا تتأتى زراعة إلا به انتهى. أقول: ليس شيء من نطوي كلامه بسيديد. أما شطوء الرأو للأله إذا كانت الأرض تخرج الربع بالكراب مرة رلكن كانت مدة الإجازة ثلاث سنين كما هو المواد بالكاني فلا شك أن الكراب مرتبن في هذه الصورة لا يكون من مقتضيات المقد للقطع بحصول المقصود بالعقد نبه بالكراب مرة واحدة من غير حاجة إلى الكراب مرة أخرى وما حصل المقصود بالعقد بدونه كيف يكون من مقتضياته. وأما شطره الثاني فلاله إذا كانت الأرض تخرج الربع بالكراب مرة فهل يقول العاقل لا تأتى الزراعة هناك لا بالكراب مرتبي حتى يترهم النفع للمستاجر في اشتراط الكراب مرتبين في موضح تخرج الأرض الربع بالكراب مرة وكانت المدة ثلاث سنين. ومن قال من الشراح: ليس فيه منفعة لصاحب الأرض فإنما خص صاحب الأرض بالذكر بناء على عدم احتمال النفي فيه أصلاً للمستاجر، لا لأن له نفعاً فيه والا لا يتم القرب كما لا يغفى قوله: (ولنا أن الجنس بالغراف يحرم النساء عندنا فصار كبيع القومي بالقومي نسينة، وإلى هذا أشار محمد رحمه الله) ومو

المتحقاة بسليم نف وإن لم يعمل، فإن مشى اليوم ولم يفرغ من العمل جاز أن يطلب الأجير آجره نظراً إلى الأول ويستمه الستاجيل وقف يكون التعجيل وقف يكون التحجيل وقف الكرون أو المواجه المتحجل ويتها وين ما إذا استأجر وجلاً ليخبر له تغيز وقي نعف درهم، فإن أبا حيثة أجاز الشرط الأول وجمل ذكر الوقت للتحجيل ويتها وين ما إذا استأجر وجلاً ليخبر له تغيز وقي نعف درهم، فإن الما تأخيل المحاجزة وهو تفصاد الأجراء المتأجر وبطلاً ليخبر للتأخير وقف من محتجة التي هي التوقيت إلى المحاجزة والمتوقية والمحاجزة المحاجزة والمتعادل المحاجزة والمتحدد المحاجزة المحاجزة المحاجزة والمتحدد المحاجزة المحاجزة المحاجزة والمحاجزة والمحاجزة المحاجزة المحابلة والمحاجزة المحاجزة ال

في الطلاق. قال: (ومن استاجر أرضاً على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهو جائز) لأن الزراعة مستحقة بالعقد، ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب، فكان كل واحد منهما مستحقاً، وكل شرط هذه صغنه بكرن من مقضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد (فإن اشترط أن يشبها أو يكري أنهادها أو يسرقها فهو فلسل الأن بيقى أثره بعد انقضاء العدة، وأنه ليس من مقضيات العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، وما هذا حال يوجب الفساد لأن مؤجر الأرضى يصبر مستأجراً منافع الأجير على وجه بيقى بعد المدة فيصبر صفقات في صفقة واحدة وهي سنهى عنه. ثم قيل: الموراد بالثنية أن يردها مكروية ولا شبهة في فساده. وقيل أن يكريها مرتين وهذا في موضع تخرج الأرض الربع بالكراب مرة واحدة والمدة سنة واحدة، وإن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته، وليس المراد بكري الأنهاد البخداول بل المراد منها الأنهاد المظام هو الصحيح لأنه تبقى منفعت في العام القابل. قال: (فإن استأجرها ليزرعها يزراعة أرض أخرى فلا خير فيه، وقال الشافعي: هو جائز، وعلى هذا إجازة السكنى بالسكنى بالسكن ولا إلى بوالركوب بالركوب. أن المنافع يعترة الأفرى بالقومى بستية وإلى هذا أشار محمد، ولأن الإجازة جؤزت

ما حكي أن ابن سماعة كتب من بلغ إلى محمد بن الحسن في هذه المسألة وقال: لم لا بجوز إجارة سكنى دار يسكني دار؟ فكتب محمد في جوابه: إنك أطلت الفكرة فأصابتك الحيرة، وجالست الحنائي فكانت مثل زلة، أما علمت أن السكنى بالسكنى كبيح الفري بي القومي ساء. والحنائي اسم محدًّد كان ينكر الخوض على ابن سماعة في مدة السائل ويقول: لا برهان لكم عليها كما في شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام والفوائد الظهيرة وذكر في مامة شروح هذا الكتاب إيضاً. قال صاحب العباية: في مذا الطبرق من الاستدلال بحث من وجهين: الأول أن النساء إنسا يتصور على النساء إنسا يتصور على النساء إنسا يتصور

جائز، لأن الزراعة تستحق بالمقد ولا تتأتى إلا بالسقي والكراب فكانا من متضياته فذكره لا يوجب الفساد، وإن شرط أنه ينها أو يكري أنهارها أو يسرقها فهو فاصد لأن ليس من متضيات العقد، وفيه منفه لأحد المتعاقبين ليفاء أثره بعد انقضاء السنة و من منه لا تحد بقى بعد المعدة فيصور صفعات السنة و من منه لا يوجب القساد لأن مؤجر الأرض بهير صفعات الأجير في صفقة وهو منهي عنه . وإنها ثقال إن فلك ليس من متضيات العقد لأن المراد بها أن يكريه الما أن يكريه الما في منه لا شلك مي أنه لا تقشيه بالكراب مرة واحدة والمعدة منة واحدة ، لأنه إذا كان في مؤسط لا تخرج الأرض الربع الإماراب مرتبن أو كانت بتدرج بالكراب مرتب والمناقبة بالمناقبة واحدة ، لأنه إذا كان في مؤسط لا تخرج الأرض الربع إلا بالكراب مرتب أو كانت تنزو كان لا يعد المناقبة لأن الأولام المناقبة لأنها لأولام المناقبة بالمناقبة بالمناقبة للأما الأولام المناقبة منفحة في العام التنابي لوس فيه المناقبة للمناقبة المنافبة منفحة في العام المنابي من المنام المنابي من المنام المنابي من المنام المنابي من المناقب المنابي المنابي من المناقب المنابي منافبة المنتف من المناقبة من المنام المنابي من المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي المنابي من المنابي والمنابي منافعة المنافقة ويم جائزلة الأنهان ولهلة جازت الإجازة بين أي بأجرة هي وين على المنوج، ولو لم تكن

قال المستفد: (لأن مؤجر الأرض يعير مستاجراً متاقع الأجير) أقول: هذا دليل تقر على أصل المدمى، فالظاهر أن يقال ولأن بالوار وقول لايس فيه لأحد المتعاقدين ضغة منزع، بل فيه فقع للمستاجر حيث لا تعالى زواعت إلا به قول: (دون الألدا) أقول: ولن يقي تكوي من متعقبات الفقد كالكراب بخلاف الأنها، المثناء قول: (لهلها جارت الإجازة بنين: أي بأجرة هم بين على العوجر) أقول: تكوي من متعقبات المقد كالكراب بخلاف الأنها، المثناء قول: (لهلها جارت الإجازة بنين: أي بأجرة هم بين على العوجر) فيه المتعاقب على المتعاقب في المستحد والمستحد المتعاقب عن الألول بأنها لما أقدما على المتعاقب المتعلق علم لمناه في معاهدة شيئاً أن المصاف هندر: أي جارة المستحد المستحد على يعلم من جراب البحث الثاني قول: (دوم اللغم) بأن الذي لم تصحيح المتعاقب الألول بأنها لمتعاقب المتعاقب المتعاقب المتعاقب المتعاقب المتعاقب المتعاقب المتعاقب المتعاقب المتعاقب الاستحدادة إلى المتعاقب الألول بأنها المتعاقب ا

بخلاف القياس للحاجة، ولا حاجة عند اتحاد الجنس، بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة. قال: (وإذا كان الطعام

في مبادلة موجود في الحال بما ليس كذلك، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فإن كل واحد منهما ليس بموجود بل يحدثان شيئاً فشيئاً. وأجيب عن الأول بأنهما لما أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فيه ويحدث شيئاً فشيئاً كان ذلك أبلغ في وجوب التأخير من المشروط فألحق به دلالة احتياطاً عن شبهة الحرمة، وفيه نظر لأن في النساء شبهة الحرمة، فبالإلحاق به تكون شبهة الشبهة وهي ليست بمحرمة. والجواب أن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة، فبالإلحاق تثبت الشبهة لا شبهتها. وعن الثاني بأن الذي لم تصحبه الباء يقام فيه العين مقام المنفعة ضرورة تحقق المعقود عليه دون ما تصحبه لفقدانها فيه ولزم وجود أحدهما حكماً وعدم الآخر وتحقق النساء، إلى هنا كلامه. أقول: في الجواب عن الوجه الثاني بحث من وجهين: الأول أنه إذا أقيم العين مقام المنفعة في أحد الطرفين دون الطرف الآخر واعتبر ذلك العين الموجود في الحال معقوداً عله في العقد لا تتحقق المجانسة بين البدلين، إذ لا مجانسة بين العين والمنفعة فلا يوجد في العقد ما يحرم النّساء فلا يتم المطلوب. والثاني أن هذا الجواب بنافي الجواب المذكور عن الوجه الأول لأن مقتضى هذا الجواب أن يكون المعقود عليه فيما نحن فيه هو العين القائم مقام المنفعة، ومقتضى ذلك الجواب أن يكون المعقود عليه فيه هو نفس المنفعة لأنها التي تتأخر وتحدث شيئاً فشيئاً فكان بينهما تدافع. فإن قلت: المعقود عليه فيه حقيقة نفس المنفعة وحكماً العين القائم مقام المنفعة، فمدار الجواب عن الأولُّ على الحقيقة، ومدار الجواب عن الثاني على الحكم فلا اننافي بينهما. قلت: في جعل الحكم الأول مرتباً في الحقيقة، والثاني مرتباً على الحكم دون العكس تحكم بل احتيال لفساد العقد، ولم يجعل الأمر بالعكس تصحيحاً للعقد حتى يكون أوفق بقاعدة الشرع وهي وجوب تصحيح تصرف العاقل مهما أمكن. ثم قال صاحب العناية: ويجوز أن نسلك طريقاً آخر وهو أن يَقال المدعي أن هذه الإجارة فاسدة لأن المعقود عليه إما أن يكون موجوداً دون الآخر أو لا، فإن كان لزم النساء وهو باطل، وإن لم يكن فكذلك لعدم المعقود عليه انتهى. أقول: فيه أيضاً بحث، لأنه إن راد بالمعقود عليه الذي ردده ما هو المعقود عليه حقيقة وهو المنفعة يختار الشق الثاني من الترديد ويكون قوله وإن لم يكن فكذلك لعدم المعقود عليه غير صحيح، لأن ما هو المعقود عليه حقيقة معدوم في كل عقد إجارة ولهذا كان القياس يأبي جوازه، إلا أنا جوّزناه لحاجة الناس إليه فأقمنا الدار مثلاً مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول كما مر في صدر كتاب الإجارات، فلم يكن عدم ما هو المعقود عليه حقيقة مبطلاً لعقد الإجارة قط، وإن أراد بذلك ما هو المعقود عليه حكماً وهو العين القائم مقام المنفعة يختار الشق الأول من الترديد ويكون ڤوله فإن كان لزم النساء وهو باطل غير تام، لأن النساء إنما يبطل عند اتحاد الجنس، وعلى تقدير أن يجعل المعقود عليه هو العين القائم مقام المنفعة لا تتحقق المجانسة بين البدلين كما عرفت فيما مر آنفاً. واعترض بعض الفضلاء على قوله فإن كان لزم النساء وهو باطل بوجه آخر حيث قال: هذا لا

المنافي بمنزلة الأحيان لكان ذلك دينا بمين (ولناك في ذلك طبقان: أحدما (أن الجنس بالقراه بيرهم السباء حشنا فصار كيج القرهي بالقوهي نسية) وقد تقدم بيان أن الجنس بالقراه يدح المناساء، ومنى لقوهي تقدم في البيرغ وإلى هذا) إي إلى هذا الطريق (أشار محمد) وهو ما درى: أن اين مساحة كب إلى محمد بن الحدىن في هذا بسالة فكب في جوابه إلك أطلت

العين والمنفعة، ووجوده المحكمي لو سلم يورث شبهة في الإلحاق تتحقق شبهة الشبهة تامل. وإنما تلت: لو سلم لأن يجر إل مذهب
المنافي غلاماً وقد: فضرورة تحقق المعلود بهذو من المعجد للقلطية) الول: الفسير في تول للقلطان واحج إلى قول ضرورة قوله:
لا يوجوز قد المناف طبهة أكم الوائدة والمنافق المنافقة ال

١١٦

بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطمام كله فلا أجر له) وقال الشافعي: له المسمى لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائماً جائز، وصار كما إذا استأجر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبداً مشتركاً ليخيط له الثياب ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود له، لأن الحمل فعل حسي

يتجه إلزاماً على الباحث، فإنه يختار هذا الشق ويمنع استلزامه للفساد، مستنداً بأن مثله موجود في مبادلة السكني بالزراعة مثلاً وهو جائز بالإجماع فليتأمل. أقول: هذّا في غاية السقوط، إذ ليس في مبادلة السكنُّ بالزراعة مبادلة الشيء بجنسه، والذي يحرم النساء بانفراده إنما هو الجنس لا غير، فلا مجال لأن يقال: لأن مثل ما قيل فيما نحن فيه من بطلان النساء موجود في مبادلة السكنى بالزراعة وهذا مع ظهوره جداً كيف خفي على مثله، ثم إن الإمام الزيلعي استشكل أصل الدليل المذكور حيث قال في التبيين: وهذا مشكل على القاعدة، فإنه لو كان كذلك لما جاز، بخلاف الجنس أيضاً لأن الدين بالدين لا يجوز وإن كان بخلاف الجنس، ولأن العقد على المنافع ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها على ما بينا من القاعدة، فقبل وجودها لا ينعقد عليها العقد فإذا وجدت فقد استوفيت فلم يبق ديناً فكيف يتصوّر فيها النسيئة، فعلم بذلك أن الاحتجاج به غير مخلص، إلى هنا كلامه. أقول: كل من وجهي استشكاله ساقط. أما وجه الأول فلأن الدليل المذكور لا يقتضي عدم جواز العقد بخلاف الجنس أيضاً قوله: إن الدين بالدين لا يجوز وإن كان بخلاف الجنس مسلم، ولكن ليس في مبادلة المنافع مبادلة الدين بالدين لأن المنافع ليست بدين، إذ الدين ما ثبت في الذمة والمنافع لا تثبت في الذمة، صرح بذلك في النهاية بل عامة الشروح. وأما وجه الثاني فلأن الانعقاد في العقد على المنافع وإن حصل ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع إلا أن نفس العقد وهو الإيجاب والقبول الصادران عن المتعاقدين مع ارتباط أحدهما بالآخر موجود بالفعل وهو علة معلولها الانعقاد، وتأخر المعلول عن العلل الشرعية جائز على مّا عرف، فمعنى انعقاد عقد الإجارة ساعة فساعة أن عمل العلة ونفاذها في المحل يحصل ساعة فساعة، لا أن نفس العقد يكون ساعة فساعة، إذ لا شك أن الإيجاب والقبول لا يصدران عن المتعاقدين إلا مرة واحدة، وهذا كله مما تقرر في صدر كتاب الإجارة، فقبل وجود المنافع وإن لم يحصل الانعقاد إلا أنه يتحقق نفس العقد، فحين أن يتحقق نفس العقد وهو آن صدوره عن المتعاقدين تتحقّق النسيثة فى المنافع قطعاً فيبطل العقد فيما إذا كان البدلان منفعة واتحد جنسهما كما فيما نحن فيه، ويبطل قوله فكيف يتصوّر فيها النسيئة تبصر ترشد قوله: (ولأن الإجارة جؤزت بخلاف القياس للحاجة، ولا حاجة عند اتحاد الجنس) قال الشراح: لحصول مقصوده بما هو له من غير مبادلة انتهى. أقول: للخصم أن يقول: لا نسلم انتفاء الحاجَّة عند اتحاد الجنس، ولا حصول مقصوده بما هو له من غير مبادلة، إذ لا يخفى أن كثيراً من الناس قد يحتاج إلى سكني

الفكرة فأصابتك الحيرة، وجالست الحتاتي فكانت منك زلة، أما علمت أن السكن بالسكن كبيع القوهي بالقومي نساه. والحنائي اسم معدث كان يتكر الخوض على ابن صعاعة في هذه المسائل ويقول: لا يرهان لكم عليها. وفيه بحث من والحنائي اسم معدث كان يكر الخوض على ابن صعاعة في هذه المسائل ويقول: لا يرهان لكم عليها. وفيه بحث من يتصور في مبادلة موجود في الحال والحد منهما ليس بموجود بل يتصور في مبادلة موجود في الحيال بالها على بموجود بل يعدثان فيها قطية . وأجب عن الأول بالها على بموجود بل وجوب التأخير المعرفة عليه في ويحدث قبياً قادن ذلك المائم في وجوب التأخير المعرفة وعليه في ويحدث قبياً فلسومة ، فبالإلحاق به تكون شهة الشهة والمبادلة بلغ في المبادلة بلغ في تعدل المبادلة بلغ في تكون شهة الشهة لا تجهياً . وها التأخير على وجوب التأخير على التأخير على ويحدث على المبادلة للهائم في المبادلة بلغ في المبادلة بلغ المبادلة المبادلة بلغ المبادلة بلغ المبادلة المبادلة بالمبادلة المبادلة بالمبادلة المبادلة بالمبادلة المبادلة ا

لا يتصور في الشائع، بخلاف البيع لأنه تصرّف حكمي، وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر، ولأن

بعض الدور دون بعضها، ولا يحصل مقصوده بسكني بعضها دون بعض لاختلاف المقاصد باختلاف الأماكن بحسب تعدَّد البلاد بل بحسب تعدَّد المحالُّ من بلد واحد فكم منهم يحتاج إلى السكني في بلد آخر أو في محلة منه لحصول حواثجه ومهماته في ذلك، ولا يحتاج إلى السكني في بلد آخر أو في محلة أخرى من البلد الأول لعدم حصول تلك الحواثج والمهمَّات هناك. اللهم إلا أن يقال: هذا القدر من الحاجة لا يكفي في ترك القياس، وكأنه أشير إليه في الكافي وغيره بأن يقال: والحاجة لا تمس عند اتحاد الجنس، وإنما تمسّ عند اختلاف الجنس، والكمال من باب الفَّضول، والإجارة ما شرعت لابتغاء الفضول انتهى تأمل تقف قوله: (وصار كما إذا استأجر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام) قال صاحب العناية: يعني الطعام المشترك، وقال بعض الفضلاء: وعندي لا حاجة في إتمام الكلام إلَى جعل الطعام مشتركاً، فإنه لو كان للمستأجر خاصة يتوجه إلزام الشافعي بأن وضم الطعام فعل حسي، والمستأجر هو النصيب الشائع من الدار ولا يتصور فيه الفعل الحسي انتهى. أقول: ما ذكره في بيان أنه لا حاجة في إتمام الكلام إلى جعل الطّعام مشتركاً كلام خال عن التحصيل، لأن لفظ الإلزام في قوله: يتوجه إلزام الشافعي إما أن يكون مضافاً إلى مفعوله أو إلى فاعله، وعلى الوجهين لا يتم ما ذكره. أما على الأول فلأن هذه المسألة المستشهد بها من قبل الشافعي وهي جواز استئجار الدار المشتركة بين المستأجر وغيره لوضع الطعام مما لا مخالفة فيه بيننا وبين الشافعي، بل هي مجمع عليها، ولهذا ذكرت في دليله بطريق الاستشهاد عليناً فكيف يتوجه إلزامنا بما يقتضي خلاف ما تقرر عندنا، وهلا يصير ذلك إلزاماً علينا أيضاً. وأما على الثاني فلأن المعقود عليه في تلك المسألة منافع الدار دون العمل، وتسليم منافع الدار يتحقق بدون وضع الطعام فلا ضير هناك في أن لا يكون النصيب الشائع محلاً للفعل الحسي، بخلاف ما نَحن فيه، فإن المعقود عليه هنا العمل الذي هو الفعل الحسي وهو لا يتصور في الشائع فلم يتصور الإلزام علينا من الشافعي أصلاً. ثم أقول: الظاهر عندي أيضاً أنه لا حاجة ها هنا إلى تقييد الطعام بكونه مشتركاً ولهذا لم يقيده بذلك سائر الشراح قط، لكن لا لما ذكره ذلك القائل، بل لأن تمشية استشهاد الشافعي ظاهراً بالمسألة المذكورة لا يتوقف على تقييد الطعام بذلك بل يحصل بمجرد اشتراك الدار بين المستأجر وغيره كاشتراك الطعام بينهما في المسألة التي نحن فيها، وكذلك الجواب الذي يأتى من قبلنا عن استشهاد الشافعي بتلك المسألة لا يختص بصورة تقييد الطعام بذلك بل يتم ويجري على الإطلاق يشهد بذلك كله التأمل الصادق قوله: (ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود له، لأن الحمل فعل حسي لا يتصوّر في

لا بقال: قسمة غير حاضرة الجواز أن يعبرا موجودين، لأن بطلانه قد (و) الناني (أن الإجارة جؤزت بخلاف القياس للحاجة، ولا حاجة هند اتحاد العبدس) لحصول مقصوده بما هو له من غير سبادة الإخلاف ما إذا اختلف جنس المنطقة) كالركوب واللبس والزراءة والسكني. فإن قبل: إذا اختلف الجنس لزم الكالي، بالكالي، أجب بأنه يتحقق في الدين والمنفعة ليست بدين، وإن قبل: اتفني المعقود عالج منعنا، بقيام العين مقام الدغفية فيما لم تصحب المبادئم إذا استوفى أحدهما الدنافع وجب عليه أجر العلل في ظاهر الرواية لأنه استوفى مقتصه بمكم عقد ناسد فدليا أجر العلل. وروي بشر عن إلى يوصف أنه لا شره

قول: (يعني المعلم الصفتراك) أقول: وهندي لا حاجة في إنعام الكلام إلى جمل الطعام مشتركا، فإنه لو كان للمستأجر خاصة يوجه إلى المعلم السمية بالا يعد أن يوجه إلرام الشاهية بأن وضع الطعام للسمية بالا يعد أن يوجه الطعام العام يا المعلم المعلمية بالمعلم المعلمية أن في مثال المواب تأثيراً في قامل المعلم المعلمية الطعام يا المعلم المعلمية المعلم بالمعلم المعلمية المعلم بالمعلم المعلمية المعلم بالمعلم المعلمية المعلم بالمعلم المعلم المعلم المعلم المعلمية المعلم المعلمية المعلم المعلم

١١٨

ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون عاملاً لنفسه فلا يتحقق التسليم، بخلاف الدار المشتركة لأن المعقود عليه هنالك المنافع ويتحقق تسليمها بدون وضع الطعام، ويخلاف العبد لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصبب صاحبه وأنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع. (ومن استأجر أرضاً ولم يلاكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها

الشائع) قال في العناية: إذ الحمل يقع على معين والشائع ليس بمعين. وقال: فإن قيل: إذا حمل الكل فقد حمل البعض لا محالة فيجب الأجر. أجيب بأن حمل الكل حمّل معين وهو ليس بمعقود عليه انتهى. أقول: في الجواب نظر وهو أن عدم كون حمل الكل معقوداً عليه لا يجدى شيئاً في دفع السؤال، لأن حاصل السؤال أن حمّل الطعام واقع على معين قطعاً فكان موجوداً، وحمل الكل لا يتصوّر بدون حمل كل جزء منه فقد استلزم وجود حمل الكلّ وجود حمل كل جزء منه لا محالة، ومن جملة الأجزاء نصيب المستأجر فلا بد أن يجب الأجر لحمل ذلك الجزء الذي هو المعقود عليه، ولا شك أن عدم كون الكل معقوداً عليه لا يفيد شيئاً في دفع ذلك، وإنما يكون مفيداً لو كان المقصود من السؤال وجوب الأجر بحمل الكل وليس فليس قوله: (ولأن ما من جَزَّء يحمله إلا وهو شريكه فيه فيكون عاملاً لنفسه فلا يتحقق التسليم) قال صاحب العناية: ولقائل أن يقول: لا يخلو من أنه عامل لنفسه فقط أو عامل لنفسه ولغيره، والأول ممنوع فإنه شريك، والثاني حق لكن عدم استحقاقه الأجر على فعله لنفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. والجواب أنه عامل لنفسه فقط لأن عمله لنفسه أصل وموافق للقياس، وعمله لغيره ليس بأصل بل بناء على أمر مخالف للقياس في الحاجة وهي تندفع بجعله عاملاً لنفسه لحصول مقصود المستأجر فاعتبر جهة كونه عاملاً لنفسه فقط فلم يستحق الأجر انتهى كلامه. أقول: في الجواب شيء وهو أن قوله وهي تندفع بجعله عاملاً لنفسه لحصول مقصود المستأجر ليس بتام، لأنه إنما تندفع بجعله عاملاً لنفسه حاجة المستأجر دون حاجة الأجير، فإن له حاجة إلى الأجر كما أن للمستأجر حاجة إلى المنفّعة، وعلى تقدير جعله عاملاً لنفسه فقط لا تقضى حاجته، بل إنما تقضى حاجة المستأجر فقط، والظاهر أن عقد الإجارة لم يشرع لحاجة المستأجر فقط، بل إنما شرع لحاجة كل واحد من المتعاقدين، وإذا لم يجب للأجير العامل فيما نحن فيه أجر لم تندفع الحاجة التي شرع عقد الإجارة لها فلم يتم الجواب. وزيف بعض الفضلاء قوله: وهي تندفع بجعله عاملاً لنفسه لحصول مقصود المستأجر بوجه آخر حيث قال: كيف يحصل مقصوده والأجير إذا علم أنه لا يعطى له الأجر لا يحمل نصيب

عليه لأنه تقوم المنتفعة بالتسمية وقد قسدت. قال: (وإذا كان الطعام بين رجلين الغى) وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه إلى حدار صاحبه على أن يحمل نسية وضعل الطعام كله فلا أجر أنه يشي لا السمسي ولا أجر الشلال. وقال الساحبي ولا أجر الشلال. وقال استأجر داراً مشتركة بيث وبين طياب والنا المتاجرة لعمل لا رجود اراً مشتركة بيث وبين في الطعام بهني الطعام المشترك أو عبداً مشتركاً ليخيط الياب. وإنا أنه الستأجرة لعمل لا رجود أنه لأن الحمل فعل حسي والشائع لبس بمعين. فإن قبل: إذا حمل الكل فقد حمل البعض لا معال في على معين والشائع لبس بمعين. فإن قبل: إذا حمل الكل فقد حمل البعض لا معال في معلن والشائع لبس بمعين. فأن قبل: إذا حمل الكل فقد حمل البعض لا المعال والمياب الكل حمل معين وهو لبس بمعلود عليه الاستنجار لعمل لا وجود له لا يجوز لعلم المعالدة على المعالدة المعالدة على المعالدة

قال المصنف: (ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه) أقول: الأظهر ما من قفيز أو ما من حبة لأن الجزء يتطلق على الشائع قوله: (ومن عمل لقنم لم يستحق أجراً على غيره) أقول: وإلا لازم العرض والمعرض في شخص واحد قوله: (هوم تتفقع بجعاء عاملاً لقلمه لحصول مقدمود المستلجر) أقول: كيف يحصل مقصوده والأجير إذا علم أنه لا يعطى له الأجر لا يحمل نصبب المستأجر بل يقامم وبحمل نصب نفسه قول: (والملك أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع كما في البع) أقول: الخيافة أمر حمي كيف تتصور من الشائم.

**فالإجارة فاصلة)** لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها، وكلما ما يزرع فيها مختلف، فمنه ما يضرّ بالأرض ما لا يضرّ بها غيره، فلم يكن المعقود عليه معلوماً. (فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى) وهذا استحسان. وفي القياس: لا

المستأجر بل يقاسم ويحمل نصيب نفسه انتهى. أقول: ليس هذا بشيء، إذ لا يذهب عليك أن وضع مسألتنا فيما إذا حمل الكل ولا شك في حصول مقصود المستأجر فيه واحتمال أن لا يحصل مقصوده في صورة عدم حمل الكل لا يقدح في الكلام المبتني على وضع المسألة كما لا يخفي قوله: (ويخلاف العبد لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه، وأنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع) هذا جواب عن قياس الخصم على استنجار العبد المشترك لكن في ظاهره خفاء لأن عقد الإجارة تمليك المنافع بعوض على ما مر في صدر الكتاب، ونصيب صاحبه إنما هو في عينُ العبد لا في منافعه، لأن المنافع ممًا لا تقبل الشركة على ما نصُّوا عليه فكيف يكون المعقود عليه في استثجار العبد المشترك هو ملك نصيب صاحبه، وإنما يتصوّر أن يكون المعقود عليه ذلك في البيع الذي هو تمليك العين بعرض، وعن هذا ارتكب الشراح تقدير شيء في حلّ هذا المحل، فقال صاحب النهاية لأنّ المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه: أي منفعة ملك نصيب صاحبه، فلما كان ذلك منفعة لا فعلاً كالحمل صح إيقاعه في الشائع كما قلنا في الدار المشتركة إن العقد يرد على المنفعة انتهي. أقول: فيه نظر، لأن قياس الخصم إنما هو على استتجّار العبد المشترك ليخيط له الثياب كما صرح به في الكتاب لا الانتفاع به مطلقاً، فيكون العبد المشترك في تلك الصورة أجيراً مشتركاً ويكون المعقود عليه هو عمل الخياطة لا المنفعة مطلقاً، وإنما يكون المعقود عليه هو المنفعة مطلقاً لو كان العبد أجير وحد وذلك ليس بمقيس عليه، ولا شك أن عمل الخياطة فعل حسى كالحمل فينبغي أن لا يصح إيقاعه في الشائع كما في البيع بخلاف الحمل لأنه فعل حسى انتهى. أقول: فيه أيضاً نظر لأنه إن كان مدار فرقه على أن المعقود عليه في العبد المشترك هو المنفعة، وفيما نحن فيه هو الفعل الحسى كما يوميء إليه إقحام المنفعة في قوله يملك منفعة نصيب صاحبه يتجه عليه ما أوردناه على تقرير صاحب النهاية من أن قياس الخصم على استثجار العبد المشترك على فعل حسى هو عمل الخياطة لا على استئجاره على المنفعة فلا يتم الفرق، وإن كان

السنفة وجب الأجرء وأما ها منا فإنه متدفر أصلاً فلا يجب قوله: (يخلاف البيع) جواب عن قياس الشافعي على البيعه . وقوله: (ولأن ها من جوءً دليل ألم يقد من المنظرية ويمته أن حال الشاعب با يصد على عن جواب عن قياس الشافعي على البيعه . وقوله: فيها هو شربك فيه كان عاملاً لنفسه، ومن عمل لفته لم يستحق أجراً على غيره لعدم تحقق السليم إليه. ولفائل أن يقوله: لا يخطر من أنه عامل لفته نقط أو عالم لقته لهي يستحق أجراً على غيره لعدم تحقق السليم إليه. ولفائل أن يقوله: الا يخطر من المناطق عنه بالسبة إلى ما وقع لغيره، والجواب أنه عامل لفته فقه الأن عمله لفته أسه أو موافق المناطق المناطقة الأجر . في المناطق على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة عالمناطقة المناطقة ال

قول: (أن الجهالة قد ارتفعت قبل تمام العقد بتقض الساكم) أقول: العقد لا يتم ينفض الحاكم بل يضخ من الأصل قوله: (لأن كل جود منه بينولة إيمامة أولون: في الالته على المدعي تأمل بل في نوع مناطقة قوله: (لأن ذلك وضع القدوري الفي) أقول: جوب قوله لا يقال ذكر هذه السنانة اللم.

يجوز وهو قول زفر، لأنه وقع فاسداً فلا يتقلب جائزاً. وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام المقد فينقلب جائزاً، كما إذا ارتفعت في حالة المقد وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مضيه والخيار الزائد في المدة (ومن استأجر حماراً إلى بغداد بدوهم ولم يسمّ ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلاضمان

مدار فرقه على تحقق ملك المنفعة في استتجار العبد المشترك وكون الملك مما يمكن إيقاعه في الشائع كما يشعر به قوله: يملك منفعة نصيب صاحبه بتقديم الملك على المنفعة على عكس ما في النهاية. وقوله والملك أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع كما في البيع يرد عليه أن ملك المنفعة يتحقق فيما نحن فيه أيضاً، لأن عقد الإجارة تمليك المنافع بعوض، ففي كُل فرد من أفراد الإجارة بملك المستأجر البتة المنفعة التي وقع عليها العقد فينبغي أن يجوز ما نحن فيه أيضاً باعتبار إيقاع ملك المنفعة في المشاع. لا يقال: لم يتحقق ملك المنفعة فيما نحن فيه لبطلان الإجارة فيه، بخلاف المقيس عليه لأنا نقول: بطلان الإجارة فيما نحن فيه أول المسألة وقد خالف فيها الشافعي. واستدل على جواز الإجارة فيه أيضاً بوجوه: منها قياسه على استتجار العبد المشترك للخياطة، فبناء الفرق بينهما على بطلان الإجارة فيما نحن فيه مصادرة على المطلوب. وقال صاحب غاية البيان: قوله: وبخلاف العبد جواب عما قاس عليه فيما إذا استأجر عبداً مشتركاً ليخيط له الثياب: يعني أن المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصب صاحبه والملك أمر حكمي فيمكن إثباته حكماً وإن لم يكن حساً، بخلاف المتنازع فيه لأنه أمر حسى لا يتصور في الشائع لعدم الامتياز حساً اه. أقول: مضمونه موافق لما في العناية ففيه ما فيه فتأمل في التوجيه قوله: (فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى) قال صاحب غاية البيان في شرح هذا المقام: فإن زرعها بعد ما فسد العقد للجهالة يتعين ذلك الزرع معقوداً عليه وينقلب العقد إلى الجواز ويجب الأجر المسمى إذا لم يكن ذلك قبل نقض القاضي العقد اه كلامه. أقول: لا معنى لقوله إذا لم يكن ذلك قبل نقض القاضي العقد، فإن ما ذكر من انقلاب العقد إلى الجواز ووجوب الأجر المسمى إنما يتصوّر إذا كان زرعها قبل نقض القاضي العقد. وأما إذا لم يكن ذلك قبل نقضه العقد بل كان بعد ذلك فلا مجال للانقلاب إلى الجواز لأن المنقوض لا يعود إلا بالتجديد لا محالة. والصواب أن يقال إذا لم يكن ذلك بعض نقض القاضي العقد ولعل لفظة قبل في قوله: قبل نقض القاضي وقعت سهواً من الناسخ الأول بدل لفظة بعد، ويدل عليه قوله: فيما بعد وإن بعد نقض القاضي لا يعود جائزاً قوله: (وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تعام العقد فينقلب جائزاً) قال صاحب العناية في حل قوله قبل تمام العقد: بنقض الحاكم، وتبعه الشارح العيني. أقول: لا يخفي على الفطن أن جعل العقد تاماً بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة، فإن العقد ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم إياه فكيُّف يتصوّر أن يتم به، وتمام الشيء من آثار بقائه واقتضائه. والحق أن المراد بقوله: قبل تمام العقد قبل تمام مدة العقد على ما هو الشائع من حذف المضاف يدل عليه قوله في وضع المسألة فإن زرعها ومضى الأجل: ويرشد إليه قول صاحب الكافي في التعليل: ولنا أن المعقود عليه صار معلوماً

الشبابط أن كل موضع لا يجب فيه الأجر إلا بإيقاع صمل في العين المستركة لا يجب، وكل موضع لا يكون كذلك يجب كالدار المستركة والسيئة لمستركة لدمين الطعام المستركة (ومن استأجر أرضاً ولم يبين أنها للزاهة لنطيع البري اكاليا للزراهة ولم يبين طاق برع فيها مختلف، فعده ما يضرّ بالأرض أكثر من فيره كالذرة والأرز فإن ضررهما يها أكثر من ضرر الحيفة والشجر وجهال المعترف على المتلف، فإن زومها وصفي الأجل وحد الأجر استحساناً، والقياس أن لا يكون له المحتف ذلك ومو قرل زؤر، لأنه انعقد فاسداً قلا يقلب جائزاً، ووجه الاستحسان أن الجهالة قد ارتفحت قبل تمام المفته ينقض المحتم برفرع ما وقع فيها من الزرع لان الإجارة عقد بعقد الاستعبال، فإنا شاهد الجزروع في بعش العذة ومرف أن ضاراً أو لل بعد لمنذ الذن التعالى المجالة المفتد إلى الزياء من ذلك الوت، وارتفاعها مثل الذاك المقد لأن

هليه) لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر وإن كانت الأجرة فاسنة (فإن يلغ بغداد فله الأجر المسمى) استحساناً على ما ذكرنا في المسألة الأولى (وإن اختصما قبل أن يحمل عليه) وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع (تفضت الإجاري) دفعاً للفساد إذ الفساد قائم بعد.

قبل مضي الأجل فيرتفع الفساد اهد. هذا وقال في النهاية ومعراج الدراية: فإن قبل: وإن ارتفعت الجهالة بمجرد الزراعة لكن لم يرتفع ما هو العرجب للفساد وهر احتمال أن يزرع ما يقبر بالأرض لجواز أن يكون ما زرعها مشراً بالأرض لجواز أن يكون ما زرعها مشراً بالأرض لجواز أن يكون ما زرعها مشراً بالأرض فتح بينهما المنازعة بسبب ذلك، لأن الموجب للفساد في ابتداء امتد كان احتمال ذلك وقد تحقق ذلك. فكف يتقلب إلى الجواز بتحقق شيء احتماله فضد المقدد المقدد ولأن المعقود عليه إذا كان مجهولاً لا يتعين إلا يتعينهما في مسراً عن الإشعاد المعتمد المعتمد المقدد المقدد قام يهما، فكذا تعين المعقود عليه يبنغي أن يقوله: يقوم بهما أن المعتمد المائية المعارفة بالمعتمد المعقود عليه يبنغي أن الإمكان، والمعتمد المتازع الإسادة المقد عبد التناف المائية والأن عقود الإسان تصح بقدر أن ولي في منا التعليل إشكال مائل. ثم قال: قائل الأصل إجازة المقد عبد التناف المائية، لأن عقود الإسان تصح بقدر من المنافع إلى المنافع أول المنافع أول: في الجواب بحث، لان المقد المعالدة على المعارفة على المعارفة على المعارفة المعالدة المعالدة المعاد المعتمدة عليه المعال المستأجر في الأرض ورضاء بما عمل فيها فلا يتجه الإشكال المذكور راماً، وإن أم المعال المستأجر في الأرض ورضاء بما عمل فيها فلا يتجه الإشكال المذكور راماً، وإن المعرد المعار المعال المستأجر في المهارف بقال المنافع أن المأدى المائي المعارب الأمل بالمؤل بالمهاب الأمل بمائك المعارب الأمل بالمعال المستأجر في الهواب الزيرو نقلماً، والحق معام رب الأرض بالمعال المستأجر في المهواب الموبول الخماء بتعالى الفياء الوضاء بقامى المهم بالأوض بذلك ألماء معاد وتعالى أعلم نعام الأوض بالمعاب وتعالى أعلم نعام الأمور والمؤسطة وتعالى أعلم نعام الأمان الغلم بعادة وتعام وتعام نعام بالمواب الأمان القديدة وتعام تعارب المعارفة المائية معاد وتعامى أعمل أعلى أنها أن المائية معاد وتعالى أعلم نعام أعماد تعام أنها أن المائية معاد وتعام أعماد وتعام أن المائية معاد وتعام أن المائية المعارفة عام المعارفة الأمان المعارفة عالى المعارفة

قبل أن يأخذ الناس فيه، وكما إذا باع بشرط النيار إلى أربعة أيام ثم أسقط الرابع، وكما إذا باع بشرط قبل مجيه، وهذا ردّ المختلف على المستلقت فإلى المستلقت على المستلقت في المستلقت المستلقت المستلقت في المستلقت المستلقت المستلقت المستلقت المستلقت في المستلقت في المستلقت في المستلقت في المستلقت وقبل أن يتحل علم المستلقت وتمالى أعلم. المستلقت وتمالى أعلم. أما أن يتحل علمه عليه من يحدل عليه وفي المستلقة الأولى قبل أن يزرع نقضت الإجارة دفعاً للفساد لأنه قائم بعدا والمستسد وزيان أحدد.

قال المصنف: (وفي القياس لا يجوز) أثول: قال الكتابي: أي لا يجوز المقد: أي لا ينقلب جائزاً فيجب أجر المثال لا المسمى أتهى، وفي شرح الشاهات: أي لا يجوز أن يكون له المسمى أتهى، ظامل أنت قال المصنف: (وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول) أقول: قال في النهاية: بأن باغ أو آجر إلى وقت المحماد والدياس ثم أسقط ذلك الأجل قبل أن يأخذ الناس بالحماد انتهى، وفي شرح الشاهات: والبائر انتهى،

### باب ضمان الأجير

قال: (الأجراء على ضربين: أجير مشترك، وأجير خاص. فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل

#### باب ضمان الأجير

لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإَّجارة فتحتاج إلَّى بيانه، كذا في غاية البيان، ويقرب منه ما ذكر في معراج الدراية فقال: لما ذكر أنواع الإجارة الصحيحة والفاسدة شرع في ضمان الأجير اهـ. وكل من هذين التقريرين جيد. وأما صاحب النهاية فقال: لما ذكر أبواب عقود الإجارة صحيحها وفاسدها ساقت النوبة إلى ذكر أحكام بعد عقد الإجارة وهي الضمان فذكرها في هذا الباب اه. ويقرب منه ما ذكره صاحب العناية حيث قال: لما فرغ من بيان أنواع الإجارة شرع في بيان أحكام بعد الإجارة وهي الضمان اه. ولا يخفي على ذي فطنة ما في تقريرهما من الركاكة حيث فسراً الجمع بالمفرد بقولهما وهي الضمان انتهى. فإن ضمير هي راجع إلى الأحكام، ولا ريب أن الضمان حكم واحد لا أحكام. ولما ذاق بعض الفضلاء هذه البشاعة توجه إلى توجيه ذلك فقال: إطلاق الأحكام على الضمان إما باعتبار كثرة أفراده أو المراد وهي الضمان وجوداً وعدماً اهـ. أقول: توجيه الثاني ليس بوجيه، لأن الضمان وجوداً وعدماً أيضاً لا يصلح تفسيراً للأحكام، فإن أقل الجمع ثلاثة على القول الصحيح، والضمان باعتبار وجوده وعدمه إنما يصير اثنين لا غير. ثم إن صاحب معراج الدراية قال: والأجير فعيل بمعنى مفاعل من باب آجر، واسم الفاعل منه مؤجر لا مؤاجر اهـ. أقول: فيه إشكال، لأن قوله: واسم الفاعل منه مؤجر لا مؤاجر يرى مناقضاً لقوله: والأجير فعيل بمعنى مفاعل من باب آجر، إذ على تقدير أن يكون اسم الفاعل منه مؤجراً لا مؤاجراً يلزم أن يكون الأجير فعيلاً بمعنى مفعل لا بمعنى مفاعل فتأمل. وردَّ عليه الشارح العيني بوجه آخر حيث قال: قلت هذا غلط لأن فعيلاً بمعنى فاعل لا يكون إلا من الثلاثي، وكيف يقول بمعنى مُفَاعل من باب آجر: يعني به من الممزيد بدليل قوله: وإسم الفاعل منه مؤجر اه كلامه. أقول: بل الغلط إنما هو في كلام نفسه، فإن الفعيل بمعنى الفاعل كما يكون من الثلاثي يكون من المزيد أيضاً، وعن هذا قال المحقق الرضى في شرح الكافية: وقد جاء فعيل مبالغة مفعل كقوله تعالى ﴿عذاب أليم﴾ [البقرة ١٠] أي مؤلم على رأي. وقال: وأما الفعيل بمعنى المفاعل كالجليس والحسيب فليس للمبالغة فلا يعمل اتفاقاً اهـ.

### باب ضمان الأجير

لما فرغ من بيان أنواع الإجارة شرع في بيان أحكام بعد الإجارة وهي الشمان وقال: (الأجراء هلى ضربين الذي الإجراء جمع أجير، وهو على نوعين: أجير مشترك، وإجير خاص، والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري، قيل: وتعريف الأجير المشترك بؤدله من لا يستحق الأجرة حمي الميلة أمر يعن بين، لأنه لا يعلم من لا يستحقها قبل العمل حتى يعلم الأجير المشترك ليكون معرفة المعرّف مؤوقة على معرفة المعرف وهو الدور. وإجيب بأنه قد علم معا سبق في باب الأجر متى يستحق أن بعض الأجراء يستحق بالعمل فلم تتوقف معرفت على معرفة المعرف. وقبل قولد من لا يستحق

باب ضمان الأجير

قرات: (شرع في بيان احكام بعد الإجارة وهي الفسان) آترل: إطلاق الأحكام على الفسان إما باعتبار كثرة أفراده، أو السراد وهي الفسان الفسان ويجرزاً وهما في مجرئ أقران: أو الشراد وهي أقران عن أقران من قبل تقسيم الكل إلى الجزئ في المنافض كلفاء ويقدي القرير إلى العالمين إن الأجرء في تعتبيم التميم إلى والمنافض كلفاء المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض كلفاء المنافض ويكان أكان كل المنافض المنافض المنافض ويكان أكان المنافض المنافض

كالصباغ والقصار) لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة، لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد، فمن هذا الرجه يسمى مشتركاً، قال: (والمتاع أمانة في يله إن هلك لم يضمن شيئاً عند أي حنية وحمه أه، وهو قول زفر، ويضمته عندهما إلا من شيء طالب كالحريق الغالب والعدو الدكابر/ لهما ما روي عن عمر وعلي رضمى الله عنهما أنهما كنا يضمنان الأجير المشترك<sup>(١)</sup>، ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل إلا بم فإذا هلك يسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمته كالوديعة إذا كانت بأجرء يخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أثنه والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته. ولأجي حنية

وقال الإمام المطرزي في المغرب: وأما الأجير فهر مثل الجليس والنديم في أنه فعيل بمعنى مفاعل أهد. وهذا كله صريع في خلاف ما زعم فكانه لم يذق شيئاً من العربية قوله: (فالمشوك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار) قال صاحب العناية: (السوال عن وجه تقديم المنشرك على الخاص بدري أهد. يعني أن السوال عن وجه الطقديم يقوجه على تقدير المكمل أيضاً: أي على تقدير تقديم الخاص على المشترك أيضاً، لأن انقليم كل منهما على الآخر وجهاً. أما المشترك فلائه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع كثرة مباحثه. وأما الخاص فلائه بمنزلة المفرد من المركب، لكن تقديم المشترك ها هنا لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فنائمل. فإن ما ذكره الشارح العيني لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى ركان لا بدعه. إلى هنا كلامه، أقول: ما ذكره بقوله: لكن تقديم المشترك هنا الخيار بيشارك كما لا يخفى ركان لا بدعه، إلى هنا كلامه، أقول: ما ونقياً كما أشار إليه نفسه إيضاً تشلى بقوله: أو المراد وهي الشمان وجوداً وعملًا والا : أي وإن لم يكن معناه ولما يك بل كان معناه باب إثبات الشمان لزم أن لا يصح عنران الباب على قول أبي حينة أسلاً، إذ في يعض صور من مسائل أحد من الأجير المشترك والأجير بالمشترك والأجير بالمشترك والأجير الخاص، وأن لا يصح عنران الباب على قول أبي حينة اسلاً، إذ في يعض صور من مسائل أ

الأجرة حتى يعمل مقره والعربيف بالمفرد لا يصح عند عامة المحققين ، وإذا انضم إلى ذلك قوله كالصباخ والقصار جاز أن كيون تعريف بالمثال وهو صحيح لكن قوله لأن المعقود عليه يتأتي ذلك لأن التعليل على التعريف غير صحيح ، وفي كونه مغرواً لا يصح العربيف به نظر . والحق أن يقال : إنه من العريفات اللفقية . وقوله : (لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أن أثره كان له أن يعمل للمامة لأن عائدته لم تصر صنحفة لواحث بيان لنساحية ، وتأت قال: من لا يستحق الأجوة حتى يعمل يسعى بالأجير المشترك لأن المعقود عليه الذي روزيده قوله : (نعن هلما الوجه يسمى مشتركاً ، والمتاع أمانة في يعه إن يعمل يسعى عشتر كما تعد أي حيثية نوع قول زفره . ويضعت عملها لامن شيء عالس كالمربق الغالب والمغز المكانر. لهما ما روي عن معر وطي رضي أله عنهما أنهما كانا يضعنان الأجير المشرك ، ولأن المشتحت عليه إذ لا يمكن العمل الإ

تقديم المشترك ما هنا لان الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك قامل، فإن بما ذكره الشارح لم يظهر وجه اختيار قدم المشترك يما لا يغفي وكان لا بد منه قراء (والجيب بأنه قد علم معا مين الفها أنهار: وأنت خبير بأن قرل المصنف لان المعقود عام العمل متكانل للفوم هذا السوال فإنه يعلم به تعريف من لا يستحقها حتى يعمل بعن استؤجر على العمل وأثره فلا يلزم العرو ولا حاجة إلى المعولة قال العملية: والفلامية من لا يستحق الأجراء أفراد ظاهر، عنوض بالأجير المشترف إذا عجل له الأجرار أرضو المعجل فيحتاج إلى نوع عناية، كأن يقال: لا يستحق الأجر بالنظر إلى كونه أجيراً مع قطم النظر عن الأمور الخارجية قال العصف **(لأن المعقود** 

<sup>(</sup>١) موقوف. أخرج البيهقي ٢٣,٦٦ من طريق الشافعي عن علي فأنه كان يضمن الصبّاغ الصابغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، من إسناده جعقر بن محمد عن أبيه.

قال البيهقي: في انقطاع بين أبي جدفر وطي اه ووره ايضاً من خلاس من علي: «أن كان يفسن الأجير» قال البيهقي: خلاس يمشله أهل السينيات فراؤمه البيشي أيضاً من جابر البيمني من علي، وجابر ضيف وقال الزيامي في نصب الرابة 1/1 او هذه الدراسيل إقا ضنت إلى بعضها البعض قوت.

رحمه الله أن العين أمانة في يده، لأن القبض حصل ياذنه، ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمته، ولو كان مفسورناً لفسته كما في المغصوب، والحفظ مستحق عليه تبعاً لا مقصوداً ولهذا لا يقابله الأجر، بخلاف العودع بأجر لأن الحفظ مستحق عليه مقصوداً حتى يقابله الأجر. قال: (وما تلف بعمله)، فتخريق الثوب من دقه

الأجير المشترك وحده كما منتحيط به خبراً، وهذا مما لا ينبغي أن يرتكب، فإذا كان معنى عنوان الباب ما يعم أبات الفصان ونقد كان نسبته إلى المشترك والخاص على السواه فلم يتم قوله: وذلك في المشترك. وأما ثانياً فلأن الفرفين إذا كانا متساوين لم يعتج هناك إلى وجه يرجم اخيار أحد الطرفين، بل لم يتمترر هناك ذلك، وإصاما يكون مرجح أحد الطرفين هنالك نفس الاختيار لا غير كما أشرنا إليه في تقرير مراد صاحب العناية، وقد تقرر في العلوم العظية أن ترجيح أحد العتبالوين بالاختيار جائز، وإنما المعنال ترجيح أحدهما من غير موجع فظهر أن قوله: فإن

فيوجب الضمان كالوديعة إذا كانت بأجر) فإنهما يقولان إنما تصوّر المسألة في حافظ الأمتعة بأجر فهلك الأمتعة فإنه يضمن وإن كان العين عنده أمانة (بخلاف ما إذا لم يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغير ذلك لأنه لا تقصير من جهته. ولأبي حنيفة أن العين في يده أمانة لأن القبض حصل بإذنه، ولهذا لو هلكت في يده بسبب لا يمكن التحرّز عنه لم يضمنه، ولو كان العين في يده مضموناً لضمنه كما في المغصوب) فإن قيل: الاعتبار ليس بصحيح لأن ما نحن فيه الحفظ فيه مستحق وقد فات بما أمكنه التحرز فوجب الضمان والغصب ليس كذلك. أجاب بقوله: (والحفظ مستحق عليه تبعاً لا مقصوداً) وذلك لأن العقد وارد على العمل لكونه أجيراً مشتركاً والحفظ ليس بمقصود أصلي بل لإقامة العمل فكان تبعاً (ولهذا لا يقابله الأجر) وإذا كان تبعاً ثبت ضرورة إقامة العمل لم يتعدّ إلى إيجاب الضمان (يخلاف المودع بأجر لأن الحفظ مستحق عليه مقصوداً حتى يقابله الأجر) قال: (وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة الغ) وما تلف بعمل الأجير المشترك كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحيل الذي يشذُّ به المكاري الحمل وغرق السفينة بفتح الراء من مدَّها صاحبها مضمون عليه. وقال زفر والشافعي: لا ضمان عليه لأنه أمره بالفعل مطلقاً إذا استأجره ليدق الثوب ولم يزد على ذلك ما يدل على السلامة، والمطلق ينتظم الفعل بنوعيه السليم والمعيب عملاً بالإطلاق فصار كالأجير الوحد ومعين القصار. ولنا أن الداخل تحت الإذن: أي الأمر ما هو الداخل تحت العقد، لأن الأمر إما بالعقد أو لازم من لوازمه، والداخل تحت العقد هو العمل المصلح لأنه هو الوسيلة إلى الأثر الحاصل في العين من فعله الذي هو المعقود عليه في الحقيقة لكونه هو المقصود، حتى لو حصل ذلك بفعل غير الأجير وجب الأجر، وإذا كان كذلك كان الأمر مقيداً بالسلامة فلم يكن المفسد مأموراً به، بخلاف معين القصار لأنه متبرع فلا يمكن تقييد عمله بالمصلح لأنه يمتنع عن التبرّع، وفيما نحن فيه يعمل بالأجر فأمكن تقييده، والملتزم أن يلتزم جواز الامتناع عن التبرع فيما يحصل به المضرة لغير من تبرّع له، ولو علل بأن التبرع بالعمل بمنزلة الهبة وهي لا تقتضى السلامة كان أسلم، وبخلاف الأجير الوحد على ما نذكره. وقوله: (وانقطاع الحبل) جَواب عما عسى أن يقال: انقطاع الحبل ليس من صنيع الأجير فما وجه ذكره من جملة ما تلف بعمله فإنه (من قُلة اهتمامه فكان من صنيعه إلا أنه لا يضمن به) أي بفعله (بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده، لأن الواجب ضمان الأدمي وضمان الآدمي لا يجب بالعقد إنما يجب بالجناية ولهذا يجب على العاقلة والعاقلة لا تتحمل ضمان العقود ومن استأجر من

علمه إنما هو العمل) أتول: عندي فيه إشارة إلى دفع السؤال بأن التعريف دوري، فإن عدم استحقاق الأجرحتي يعمل بكون المعقود عليه بأن السلط لقامل قوله: ( وقوله الأن المعقود عليه بؤنا السلط القامل أقوله: ( وقوله أن الموقعة وعليه بؤنا المعقود عليه بؤنا كان العمل، إلى المعقود عليه بؤنا يستحق المعقود عليه بؤنا يستحق المعقود المعقود عليه بؤنا يستحق الأجرة العمل المعقود المعقود عليه بؤنا المعقود عليه بؤنا المعقود عليه بؤنا المعقود عليه بؤنا المعقود عليه المعقود المعقود عليه بؤنا المعقود عليه المعقود المعقود عليه بؤنا المعقود عليه المعقود المعقود المعقود المعقود المعقود المعقود عليه المعقود المعقود عليه المعقود المعقود عليه المعقود عليه المعقود عليه المعقود عليه المعقود المعقود المعقود المعقود المعقود عليه المعقود المعقود المعقود عليه المعقود عليه المعقود المعقود عليه المعقود المعقود عليه المعقود عليه المعقود عليه المعقود ال

وزلق الحمال وانقطاع الحيل الذي يشدّ به المكاري الحمل وغرق السفينة من مده مضمون عليه. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا ضمان عليه لأنه أمره بالفعل مطلقاً فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم وصار كأجير الوحد ومعين

صحة له. نعم يمكن منع تساوي الطرفين فيما نحن فيه، لكنه أمر آخر مغاير لما قاله قندير. وقال صاحب النهاية: 
فإذه للعند: هذا يعني تعريف الأجير المشترك بقوله: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل تعريف يوول عاقبته إلى هذا 
الدور، لأن هذا حكم لا يعرفة إلا من يعرف الأجير المشترك أن عارقا بالأجير المشترك لا يحتاج إلى هذا 
العريف، ولو لم يكن عارفاً به قبل هذا لا يحصل له تعريف الأجير المشترك لأنه يحتاج إلى السوال عمن لا يستحق 
الأجرة حتى يعمل بعن هو، فلا بد للعموف أن يقول هو الأجير المشترك لوه عو عن الدور. فلك: نم مكالك، إلا 
الأجرة حتى يعمل بعن هو، فلا بد للعموف أن يقول هو الأجير المشترك لهم عن الدور، فلك: ذكر 
الأخير بالعمل يقوله أو باستفاه المعقود عليه في باب الأجر متى يستحق فصاد كانه قال: وما عرفته أن 
الأجير اللذي يستحق الأجر باستفاه المعهود عليه في الأجير المشترك إلى هنا كلامه، أقول: في الجواب خلل. 
أما أولاً فلأن قول: في أول الجواب نعم كذلك اعتراف بالزوم الدور وما يستلزم الدور يتعين فصاده ولا يمكن 
إصلاحه، فما معنى قوله بعد ذلك إلا أن هذا تعريف للخفي الخ. وأما نائياً فلأن قول عن الاجير المشترك خفياً، وما 
يعمل بعن هو بأنه هو الأجير المشترك. وأما نائياً فلان كارن الإجير المشترك والأجير المشترك وأن المجير المشترك والمناف المعقود حتم 
عليه غير مختص بالأجير المشترك. وما منائياً المشترك والأجير الخاص والمتابط المناف المعتود المناه والمناف المعتود المنام المعترف الأجير المناف والمنها المعقود 
عليه غير مختص بالأجير المشترك عمان كلائة هي: شرط التعجيل، والتعبيل من غير شرط، واستغافا المعقود 
عليه غير مختص الأجير المشترك والأجير المشترك لوم أن لا يستحق الأجير الغاص والمحرك أصدة غيا إذا 
عليه، ولو كان هذا المعن الخات منتماً بالأجير المشترك والاجير الغاص والأجير المترك والأجير المترك في الأما الأحرة في عمان كلائة عن لا لايتحق الأجير الغاص والأجير المناف والمحراء المشترك والأجير المترك والأما الأحرة والمحرك الأحير المشترك والأحير الخاص والملاق والماك عمان لاحرة أصحاء على غير شرطة، واستغاله المعقود الأحير المحرك المحرك المحرك المحرك المعرف والمحرك المحرك المحرك الأجير المحرك الأخير المحرك المح

لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم انتهى. وفي النهاية: ووي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يفسنان الأجير المشترك ما ضاع على يده، وعن علي رضي الله عنه أنه كان لا يفسن القصار والصائع ونحوهما، ولأجل اختلاف الصحابة اختار المتأخرة الفترى بالصلح على النصف عملاً بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عقيم بقدل الإمكان، انتهى كلام صاحب النهاية، قال ابن البزازي: معناء عمل في كل نصف، يقول حيث حط النصف وأوجب النصف انتهى. فكأنه أراد بالصلح مجازه وهو الحط. وفي قاوى قاضيخان: القتوى على قول أبي حيفة رحمه اله.

القصار. ولنا أن الداخل تحت الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل وهو العمل المصلح لأنه هو الوسيلة إلى

لم يشترط التعجيل ولم يعجل وهو ظاهر البطلان، وإذا كان المذكور فيما سبق بقوله: أو باستيفاء المعقود عليه حكماً عاماً للأجير الخاص أيضاً فكيف يصح أن يقال: في توجيه معنى تعريف الأجير المشترك ها هنا بما ذكر فصار كأنه قال: وما عرفته أن الأجير الذي يستحق الأجر باستيفاء المعقود عليه فهو الأجير المشترك. ثم إن صاحب العناية ذكر خلاصة السؤال والجواب المذكورين في النهاية بعبارة أخرى حيث قال: قيل وتعريف الأجير المشترك بقوله: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل أيضاً تعريف دوري، لأنه لا يعلم من لا يستحق قبل العمل حتى يعلم الأجير المشترك فتكون معرفة المعرف موقوفة على معرفة المعرف وهو الدور. وأجيب بأنه قد علم مما سبق في باب الأجر متى يستحق أن بعض الأجراء يستحق الأجرة بالعمل فلم تتوقف معرفته على معرفة المعرف اهر. أقول: أصلح الجواب في الجملة كما ترى، ولكن فيه أيضاً خلل، لأنه إن أراد بما علم مما سبق في ذلك الباب ما ذكر هناك بقوله أو باستيفاء المعقود عليه كما صرح به في النهاية. يرد عليه ما ذكرناه فيما مر أنفأ من أن ذلك الحكم عام للأجير الخاص أيضاً فكيف يتم تعريف الأجير المشترك بذلك، وإن أراد به ما ذكر هناك بقوله: وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل كما يشعر به قوله في تقرير هذا الجواب: قد علم ءمما سبق أن بعض الأجراء يستحق الأجرة بالعمل حيث زاد فيه البعض يتجه عليه أن المعلوم من ذلك حكم مادة مخصوصة فكيف يحصل بذلك معرفة مطلق من لا يستحق الأجرة حتى يعمل حتى يصلح تعريفاً لمطلق الأجر المشترك فتأمل. وقال بعض الفضلاء: وأنت خبير بأن قول المصنف: لأن المعقود عليه إنما هو العمل أو أثره متكفل لدفع هذا السؤال، فإنه يعلم به تعريف من لا يستحقها حتى يعمل بمن استؤجر على العمل أو أثره فلا يلزم الدور، ولا حاجة إلى الحوالة انتهى كلامه. أقول: ليس هذا بشيء لأن تعريف الأجير المشترك بمن لا يستحق الأجرة حتى يعمل مما اختاره القدوري، وذكره في مختصره ولم يذكر معه شيئاً آخر يحصل به معرفة من لا يستحقها حتى يعمل، والمصنف أيضاً ذكره وحده في البداية، وإنما زاد عليه التعليل المذكور في الهداية، والسؤال المزبور إنما يتجه على من اكتفى بالتعريف المذكور من غير أن يذكر معه يفيد معرفته. وزيادة المصنف شيئاً يفيد معرفته، كيف تصلح كلام من لم يزده ومات قبل ولادة المصنف بسنين كثيرة، وإذا لم يذكر معه شيء يحصل به معرفته، فإما أن تحتاج معرفته إلى معرفة الأجير المشترك الذي هو المعرف فيلزم الدور أو لا يحتاج إليها بل حصلت بما هو معلوم ومعهود فيما سبق فلا بد في الجواب من الحوالة عليه فلم يتم قوله فلا يلزم الدور ولا حاجة إلى الحوالة، نعم تمام الحوالة غير مسلم عندنا كما قررنا فيما قبل ولكنه كلام آخر. ثم قال ذلك البعض من الفضلاء: ظاهر قوله فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل منقوض بالأجير المشترك إذا عجل له الأجر أو شرط التعجيل فيحتاج إلى نوع عناية، كأن يقال: لا يستحق الأجر بالنظر إلى كونه أجيراً مع قطع النظر عن الأمور الخارجة انتهى. أقول: إنما يتوهم الانتقاض بذلك ويحتاج إلى نوع عناية في دفعه لو كان معنى قوله: المذكور المشترك من لا يستحق الأجرة قبل أن يعمل. وأما إذا كان معناه المشترك من لا يستحقها بدون العمل أصلاً كما يستحقها الأجير الخاص بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل أصلاً على ما سيجيء فلا انتقاض بذلك أصلاً لأن الأجير المشترك إذا لم يقع منه العمل أصلاً لا يستحق الأجرة، حتى لو كان أخذها بطريق التعجيل يلزمه ردها على المستأجر، وكأن الإمام الزيلعي تدارك هذا المعنى حيث قال في شرح قول صاحب الكنز: ولا يستحق الأجر حتى يعمل: يعنى الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا

ممكن لأنه أي السراية بيتني على قوّة الطباع وضعفها في تحمل الأنم، وما هو كذلك مجهول، والاحتراز عن المجهول غير تعتشر قطم يمكن التقبيد بالمصلح من العمل الملا يتفاهد الناس عنه مع مسلس الحاجة، ولا كذلك دق الذب وضوره لأن الهلاك هقارن بالدق قبل أن يخرج العمل من شمان القصار، والتحرز عنه ممكن لأن قوة الثوب ورفقة تعرف بالاجهاد فلكنان القول بالتفيد. فان قبل: قد علم من رواية الكتابين أن الحيام إذا حجم البد يؤذن مولاه وتجاوز المعتاد رجب عليه الضمان

الأثر وهو المعقود عليه حقيقة، حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذوناً فيه، بخلاف المعين

إذا عمل انتهى فتبصر. ثم إن صاحب العناية قال: وقيل قوله: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل مفرد. والتعريف بالمفرد لا يصح عند عامة المحققين، وإذا انضم إلى ذلك قوله كالصباغ والقصار جاز أن يكون تعريفاً بالمثال وهو صحيح، ولكنَّ قوله: لأن المعقود عليه ينافي ذلك لأن التعليل على التَّعريف غير صحيح. وقال: وفي كونه مفردأ لا يصبح التعريف به نظر. والحق أن يقال: إنه من التعريفات اللفظية، وقوله: لأن المعقود عليه إذا كأن هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد بيان لمناسبة التسمية، وكأنه قال: من لا يستحق الأجرة حتى يعمل يسمى بالأجير المشترك، لأن المعقود عليه الخ، ويؤيده قوله: فمن هذا الوجه يسمى مشتركاً، إلى هنا كلامه. وقال بعض الفضلاء: وعندي أنه يعني قوله: لأنَّ المعقود عليه الخ تعليل للحكم الضمني المستفاد من التعريف، وهو أن بعض الأجراء لا يستحق الأجرة قبل العمل، لأن قضية عقد المعاوضة هي المساواة كما تقدم بيانه، ولو استحق من استؤجر على العمل قبله تبطل المساواة، هذا هو مراد المصنف، إلا أنَّ المصنف فرَّع على ذلك التعليل قوله: فكان له أن يعمل للعامة لبيان مناسبة التسمية فليتأمل، إلى هنا كلامه. أقول: مدار استخراج ذلك البعض ورأيه في هذا المقام على أن تكون عبارة المصنف ها هنا لأن المعقود عليه إنما هو العمل أو أثره فكان له أن يعمل للعامة وليست كذلك، بل عبارته ها هنا لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة، ولا شك أن قوله: كان له أن يعمل للعامة ليس بكلام مستقل بل هو جزاء للشرط المذكور فيما قبله، ومجموع الشرط والجزاء داخل في التعليل غير متحمل لغير بيان مناسبة التسمية، فالحق ما إقاله صاحب العناية، على أنه لو كانت عبارة المصنف ما زعمه ذلك القائل وكان قوله: لأن المعقود عليه إنما هو العمل أو أثره تعليلاً لما ذهب إليه ذلك القائل على ما قرره ذلك القائل لما صح تفريع المصنف اقوله، فكان له أن يعمل للعامة على ذلك التعليل، لأن مدار ذلك التعليل على ما قرره ذلك القائل أن تكون قضية عقد المعاوضة هي المساواة كما تقدم بيانه، ولا ريب أن هذه القضية كما تتحقق فيما إذا كان الأجير مشتركاً تتحقق فيما إذا كان الأجير خاصاً أيضاً، فلو صح تفريع قوله: فكان له أن يعمل للعامة على ذلك التعليل لزم جواز أن يعمل الأجير الخاص أيضاً للعامة، وليس كذلك قطعاً قوله: (ولنا أن الداخل تحت الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل المصلح، لأنه هو الوسيلة إلى الأثر وهو المعقود عله حقيقة، حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذوناً فيه) أقول: في تعليل كون الداخل تحت العقد هو العمل المصلح بما ذكره المصنف قصور، لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إنما يتصور في صورة تخريق

لكن لم يعلم منها قدر الضمان على تقدير الحياة والموت. أجيب بأن ذلك بحسب قدر التجاوز حتى أن الختان أوا ختن فقطم الصفئة فإن برعب خدائد خسائل للديات المشفئة فإن برعب خدائد خسائل للديات المشفئة فان برعب خدائد خدائد أن المنافذ المجتبع مسائل الديات فإنه كلما الزاء أن على ضمان الحققة وهي عضر فقت المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ فقد حصل المنافذ المنافذ المنافذ فقدان ضاماً فقط المجلدة والآخر غير ماذون في وهو قطع الحشفة فكان ضاماً نصف بدل النفس لذلك. فإن قبل: التنصيف غير المنافذ المن

قراء: (لأنه هو الوسيلة إلى الأثر الحاصل في الدين من فعله الذي هو المعقود عليه) أقول: قول الذي صفة للاتر قوله: (لأنه يستم هن الترج وفيما نحرة فه يعمل بالأج فلكري تشهيد، وللنتوان لينترم جواز الانتظام عن النجرع فيما يعصل به المضمرة لفير من تبرع له) أقول: الرحمية بدال علم لمادية ما تاتات الحكمة أخص كما سبق نظيره في الإنجان، فقوله لأن يعتنع الغيبان لحكمة عدم التضمين قول: (وهي لا نقضي السلاحة) أقول: قال الله تمثال فرحا مل المحسنين من سبل)

لأنه مترع فلا يمكن تقييده بالمصلح لأنه يمتنع عن التبرع، وفيما نحن فيه يعمل بالأجر فأمكن تقييده، وبخلاف أجير الوحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى وانقطاع الحيل من قلة اهتمامه فكان من صنيحه قال: (إلا أنه لا يضمن به يني آم ممن غرق في السفينة أو سقط من اللابة وإن كان بسوقه وقوده، لأن الواجب ضمان الآدمي، وأنه لا يجب

الثوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون الصور الثلاث الباقية منها إذ قد مر في أواخر باب الأجر متى يستحق أن كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجر، لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع، وكل صانع ليس لعمله أثر في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع، وكل صانع ليس لعمله أثر في العين ليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح، لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عين قائم في العين فلا يتصور حبسه انتهى. فقد تلخص منه أن العمل على نوعين: نوع له أثر في العين كعمل الصباغ والقصار. ونوع ليس له أثر في العين كعمل الحمال والملاح. وأن المعقود عليه في النوع الأول هو الأثر وهو الوصف القائم في الثوب، والمعقود عليه في النوع الثاني نفس العمل لا غير. ولا شك أن هاتيك الصور الثلاث فيما نحن فيه من مسائل الحمال والملاح، وإذا لم يكن لعمل الصانع فيها أثر في العين فكيف يتصور أن يكون له وسيلة إلى الأثر، وكيف يصح أن يقال فيها الأثر هو المعقود عله حقيقة، وقد صرح فيما مرّ بأن المعقود عليه هناك نفس العمل، وكذا قوله: حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر بمستقيم على إطلاقه، إذ قد مرّ أيضاً الباب المزبور أنه إذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل من محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محلّ بعينه انتهى. نعم إذا أطلق العمل فله أن يستأجر من يعمله كما مر هناك أيضاً فكان الدليل خاصاً والمدعى عام. والأولى في التعليل ها هنا ما ذكره صاحب الكافي حيث قال: لأن الداخل تحت الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل المصلح، لأن الإذن إنما يثبت ضمناً للعقد والعقد انعقد على التسليم لأن مطلق عقد المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيوب كما مرّ في البيوع، فإذا ثبت أن المعقود عليه العمل السليم ثبت أن المفسد غير معقود عليه فلا يكون مأذوناً فيه، كما لو وصف نوعاً من الدق فجاء بنوع آخر اه. قوله: (بخلاف المعين لأنه متبرع فلا يمكن تقييده بالمصلح لأنه يمتنع عن التبرع وفيما نحن فيه يعمل بالأجر فأمكن تقييده) قال صاحب العناية: ولملتزم أن يلتزم جواز الامتناع عن التبرع فيما يحصل به المضرة لغير من تبرع له اه. وقصد بعض الفضلاء دفع ذلك فقال: الحكم يدار على دليله وإن كانت الحكمة أخص كما سبق نظيره في الأيمان فقوله: لأنه يمتنع عن التبرّع بيان لحكمة عدم التضمين اهـ. أقول: هذا لا بجدي شيئاً لأن صاحب العناية لم ينف لزوم الامتناع عن التبرّع في صورة حصول المضرّة به لغير من تبرّع له، بل أراد منه بطلان ذلك اللازم بناء على التزام جواز ذلك دفعاً للضرر عن غير المتبرع له فلا فائدة ها هنا لحديث جواز كون الحكمة أخص، على أن لصاحب العناية أن يقول: لا يصلح قوله: لأنه يمتنع عن التبرع بياناً لحكمة عدم التضمين أيضاً، فإنه إذا جاز التزام امتناعه عن ذلك بناء على دفع الضرر عن الغير لم تظهر حكمة عدم التضمين، بل كان الظاهر حينئذ هو التضمين كما لا يخفى. ثم قال صاحب العناية: ولو علل بأن التبرع بالعمل بمنزلة الهبة وهي لا تقتضي السلامة كان أسلم اه. أقول: ولقائل أن يقول: هنا أيضاً كون التبرع بالعمل بمنزلة الهبة بالنظر إلى من تبرّع له لا يقتضي جواز ذلك إذا تضمن ضرراً لغير من تبرع له، ألا يرى أنه إذا أخذ أحد ملك الآخر وتبرع به لغيره بطريق الهبة فلا شك أنه يلزم الضمان فلم لا يلزمه الضمان إذا عمل في ملك المستأجر بغير إذنه وتبرع بالعمل

بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهراً لخدمة شخصين أو لرعي فنمه، وقد ذكرنا ما يرد على الأجير المشترك. والجواب عنه فعليك بعثمه ها هنا، وقد ذكر وجه التسمية وهو ظاهر قوله: (ولهلما) أي ولأن الأجر مقابل بالمنافع والمنافع مستحقة له إبيقي الأجر مستحقاً وإن نقض الممهل، على بناء المفعول، بخلاف الأجير المشترك. فإنه روي عن محمد

كتاب الإجارات كتاب الإجارات

بالمقده وإنما يجب بالجناية ولهذا يجب على العاقلة ، وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. قال: (وإذا استأجر من يحمل له دناً من القرات فوقع في بعض الطريق فاتكما وأن شاه ضعته قيمته في العكان الذي حمله ولا أجر له ، وإن شاه ضعته قيمته في الموضع الذي انكمر وأعظام الأجر بحسابه أما الشمان فلما قلنا، والسقوط بالمثار أو بإنظام الحبل وكل ذلك من صنيعه وأما الخيار فلائه إذا الكمر في الطريق والحمل شيء واحد تبين أنه وقع تعلياً من الإبتداء من هذا الوجه. ولد وجه آخر وهو أن إبتداء الحمل حصل بإذنه فلم يكن تعلياً وإنما صار تعلياً عند الكمس فيميل إلى إني الوجهد ولد إلى الوجه الذي الوجه الثاني له الأجر بقدر ما استوفى، وفي الوجه الأول لا أجر له لأنه ما

للأجير فتلف بعمله ملك المستأجر فليتأمل قوله: (وانقطاع الحبل من قلة اهتمامه فكان من صنيعه) هذا جوّاب عما عسى أن يقال: انقطاع الحبل ليس من صنيع الأجير فما وجه ذكره من جملة ما تلف بعمله؟ فأجاب بأنه من قلة اهتمامه فكان من صنيعه، كذا في العناية وغيرها. أقول: لقائل أن يقول: يشكل هذا على ما مر من أن الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده عند أبي حنيفة رحمه الله وإن كان الهلاك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة فإنه يجوز أن يقال هناك أيضاً: إن الهلاك من قلة اهتمامه حيث لم يحترز عما يمكن الاحتراز عنه فكان من صنيعه فينبغي أن يضمن بالاتفاق. ثم أقول: يمكن الفرق بأن التقصير هناك في الحفظ وهو مستحق عليه تبعاً لا مقصوداً كما مر فلا اعتبار له، وأما ها هنا فالتقصير في نفس العمل الذي هو مستحق عليه مقصوداً فله اعتبار وحكم: (قوله لأن الواجب ضمان الأدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يحب بالجناية) قال في الكفاية: لا يقال إن ضمان بني آدم يجب بالتسبيب وقد وجد، لأن المسبب إنما يضمن إذا تعدى وكلامنا فيما إذا لم يوجد التعدي اهـ. أقول: فيه بحث، وهو أنه كيف يكون كلامنا فيما إذا لم يوجد التعدّي وقد وجب على الأجير المشترك في مسألتنا هذه ضمان المتاع الهالك بعمله عند أثمتنا الثلاثة، ولولا التعدي لما ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله فإن الأصل عنده أن المتاع أمانة في يد الأجير إن هلك لم يضمن شيئاً كما مر. ووجه التعدي فيما نحن فيه على ما فهم من الدليل المذكور من قبل أثمتنا هو مخالفة الأجير لإذن المستأجر حيث أتى بالعمل بالمفسد، مع أن الداخل تحت إذنه إنما هو العمل المصلح، وسيجيء من المصنف التصريح بوقوع التعدي في المسألة الآتية وهو نظير ما نحن فيه في الأحكام قوله: (وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان) لأنه ذكر في مسألة القدوري عدم التجاوز عن الموضع المعتاد حتى أنه إذا تجاوز يجب الضمان وذكر في مسألة الجامع الصغير الأجرة وحجامه العبد بأمر المولى، حتَّى إذا لم يكن بأمره يجب الضمان فيجعل المذكور في إحداهما مذكوراً في الأخرى، كذا في النهاية ومعراج الدراية. وأحسن من ذلك في البيان عبارة الكفاية فإنه قال فيها: لأن رواية المختصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن، ورواية الجامع الصغير ناطقة بالإذن ساكتة عن التجاوز، فصار ما نطق به رواية المختصر بياناً لما سكت عنه رواية الجامع الصغير، وما نطق به رواية الجامع الصغير بياناً لما سكت عنه رواية المختصر. فيستفاد بمجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب الضمان، حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان آه. وأما صاحب العناية

في خياط خاط ثرب رجل باجر فقته رجل قبل أن يقيض رب الثوب فلا أجر للخياط لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب، ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل لأن لو أجبر عليه أجري سكم العقد الذي جرى بينهما إنك العقد قد انتهى بسمام العمل، وإن كان الحياط هر الذي نق فعلي أن يعيد العمل، وهلا لأن الخياط لما غنق الثوب فقد نقض عمله وصار كان لا يكن، بخلاف ما إذا فقه أجنين لأن بفتن الأجنبي لا يمكن أن يجمل كان الخياط لم بعمل أصلاً، ولو كان أجبراً خاصاً

قرله: (فلاقه إذا تكسر في الطريق الله) أثول: تعليل لقوله وأما الخيار مع أن القياس الخ قوله: (وأما في الجماع، إلى قوله: وإلهلائ أقول: في بحث قرله: (ويفيد أنها إذا لم يمكن بأمره ضمر) أقول: لأن التخصيص بالذكر في الروابات يفيد فني الحكم عما عمله قوله: (روجه فلك أن الهلاك ليس بمقارن) أقول: لا يخفى عليك أن انتفاه المقارنة لا يتوقف عليه تمام الدليل، وإنما ذكره ازيادة الترضيم قامل.

استوفى أصادً، قال: (وإذا قصد الفصاد أو برخ البراغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك. وفي الجامع الصغير: بيطار برخ داية بدائق فنفقت أو حجام حجم عبداً بأمر مولاً فمات فلا ضمان عليه) وفي كل واحد من المبارتين نوع بيان، ورجهه أنه لا بمكنه التعزز عن السراية لأنه بينني على قرة الطباع وضعفها في تحمل الأم فلا يمكن التقبيد بالمصلح من العمل، ولا كذلك دق الثوب ونحوه منا قنمناه، لأن قرة الثوب ورقته تعرف بالاجهاد فامكن القول بالنقبيد، قال: (والأجير الفخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم ففسه في العدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً للخدمة أو رغمي الغزم وإنبا معنى أجير وحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغرم لأن العدة في المدة على المدة والام يعمل الموجرة منا المدة المعادل، قال: (ولا ضمان على الأجير

فقال وكل منهما يشتمل على نوع من البيان. أما في القدوري فلأنه ذكر عدم التجاوز عن الموضوع المعتاد، ويفيد أنه إذا تجاوز ضمن، وأما في الجامع الصغير فلأنه بين الأجرة وكون الحجامة بأمر المولى والهلاك، ويفيد أنها إذا لم تكن بأمره ضمن اه كلامه. أقول: في بيانه خلل، فإنه جعل الهلاك أيضاً من البيان الذي في عبارة الجامع الصغير، وليس بسديد إذ لا شك أن مراد المصنف بقوله وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان أن في كل واحد منهما نوعاً من البيان مخصوصاً به والهلاك مذكور في كل واحد منهما غير مخصوص بأحدهما، فإنه قال في مختصر القدوري: فيما عطب من ذلك، وقال في الجامع الصغير: فنفقت وفي كل واحد منهما معنى الهلاك، بُل ما في مختصر القدوري صرح في ذلك بما في الجامع الصغير، فإن أهل اللغة فسروا عطب بهلك ونفق بمات قوله: (والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل) قال صاحب العناية: وقد ذكرنا ما يرد على الأجير المشترك. والجواب عنه فعليك بمثله ها هنا اه. أقول: لا يذهب على الفطن أن مثل الجواب المذكور هناك عن الإيراد على تعريف الأجير المشترك بأنه تعريف دوري لا يتمشى ها هنا، يظهر ذلك بأدني وجه وتدبر فكأن صاحب النهاية تدارك هذا حيث قال: وقد ذكرناه وما ورد فيه من الشبهة انتهى. ولم يتعرض للجواب، لكن في تحريره أيضاً ركاكة، لأن المذكور فيما تقدم تعرف الأجير المشترك وما ورد فيه من الشبهة لا تعريف الأجير الخاص وما ورد فيه فما معنى قوله: وقد ذكرناه وما ورد فيه من الشبهة، اللهم إلا أن يصار إلى حذف المضاف فيكون التقدير قمد ذكرنا مثله وما ورد من الشبهة قوله: (لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس) فإنه يقبل أعمالاً كثيرة رغبة في كثرة الأجر، وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فضمن حتى لا يقصر في حفظها ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه، كذا في العناية أخذاً من الكافي. قال بعض الفضلاء: فيه بحث، فإن حكمها بالضمان إنما تنشأ من الدليلين المذكورين في الكتاب، وما ذكر هنا يدل على أن ذلك لئلا يقصر الأجراء في

نتشف استحق الأجر (ولا يضمن ما تلف في يد) بأن سرق منه أن خاب أو غمب (ولا ما تلف من حمله) بأن انكسر القدوم في حمله أن تشرق التوب من دقه إذا لم يتعمد النساده فإن تعمد ذلك ضمن كالمودع إذا تعدى أما الأولى) وهر ما إذا تلف في يده (فلان العين أماثة في يده لحصول القيم يؤنده روها ظاهر حمد أبي حيفة وكالما عندهما ، لأن تضمين الأجير المشرق فوع استحسان عندهما صيالة لأموال الناس؟ فإنه يشل أحيانا كثيرة رفية في كرة الأجرء وقد يمجز عن نقصاء حق الحفظ فيها

قال المصنف: (لأنه يبتي ملى قوة الطباع وضعفها) أقول: ذكر الضمير لكونها في تأويل أن مع الفعل، والسراد لأن السراية وجوداً ومدنا تبتين قوله: (حتى إن المتعان إذا عندن لقطع المحنفة القول: وفي صحة التنبين كلام، ثم قوله الحدثة بالمحاء المهملة قوله: (فطيك بعلقه ها مثان) أقول: في بحث قول: (ولو كان أجيراً خاصاً فقطعه) أقول: يعنى نقط اجني قول: (لعصول القبض يؤلف) أقول ا التبقى بالإذن حاصل في المورع بالمر وهو شامن لما تلف في بد كان المبتب أن يقول: ولا أجر للمنفذ، إلا أنه أم يذكره الفهوره معا من قبل كان ويونه إلى المنافقة فيها فضمن حمل لا يقصر في خطفها) أقول: في بحث، فإن حكمها بالضمان إنما نشأ من الدليل المذكورين في الكتاب وما ذكر منا يدل على أن ذلك لكان يقصر الأجزاء في الحفظ، والأظهر أن يقال: وكذا متدما لمدم جريان وجهي الاستحسان في أجر الوحد فيق على القباب أن

الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله) أما الأول فلأن العين أماتة في يده لأنه قبض بإذنه، وهذا ظاهر عند أبي حيفة، وكذا عندهما لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لعيانة أموال الناس، والأجير الوحد لا يتقبل الأعمال فتكون السلامة غالبة فيوخذ فيه باللياس. وأما الناتي فلأن المنافع منى صارت معلوكة للمستأجر فإذا أمره بالتعمرف في ملكه صح ويصير نائباً منابه فيصير فعله متقولاً إليه كأنه فعل ينفسه فلهذا لا يضمنه، والله أعلم المعدات.

الحفظ انتهى. أقول: هذا البحث ساقط جداً، إذ الظاهر أن ما ذكر هنا حكمة حكمها بضمان الأجير العشترك، وما ذكره فيما مر في الكتاب من الوجهين إنما هو دليل حكمها بذلك فلا تنافي بينهما أصلاً، على أنه لو كان ما ذكر هنا أيضاً دليلاً لا حكمة لم يلزم محذور قط، إذ لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر فما مر ولا تعارض، فلا مانع عن كون هذا وذلك مماً دليلاً على الحكم.

فضمن حتى لا يقصر في حفظها ولا ياخذ إلا ما يقدر على حفظ (والأجير الوحد لا يقبل العمل) بل يسلم نفسه (فتكون السلامة طالبة يؤخذ في بالقبلس، وأما الثاني) وهر ما إذا تلف من عمل (فلان المنافع عن صدارت معلوكة للمستأجر) بتسليم فعلم متقولاً إليه كأنه فعله بنشسة الخلماً لا يضمته، ولله أعلم) فعلم متقولاً إليه كأنه فعله بنشسة الخلماً لا يضمته، ولله أعلم)

# باب الإجارة على أحد الشرطين

(وإذا قال للخياط إن خطت هذا اللوب فارسياً فبدرهم، وإن خطته رومياً فبدرهمين جاز، وأي عمل من هذين العملين عمل استحق الأجرب به وكذا إذا قال المصابغ إن صبغته بعضار فبدرهمين، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين، وكذا إذا خيره بين وكذا إذا خيره بين وكذا إذا خيره بين درية الله المستوية على وجه لا ترقيع المستوية الإباؤية المستوية المستوية المستوية على المستوية على وجه لا ترقيع المستوية على المستوية على المستوية على المستوية على المستوية المستوية المستوية على المستوي

## باب الإجارة على أحد الشرطين

لما فرغ من ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر في هذا الباب الإجارة على أحد الشرطين، لأن الوجالة على المد الشرطين، لأن الوجالة على الاثنين قوله: (غير أنه لا يد من اشتراط الخيارة في البيع وفي الإجارة لا يشترط ذلك، إلى قوله لتتحقق الجهالة على وجه لا ترقيع المساورة إلى المجالة التي في طرف الدين المساورة وتنفع كما ذكروا، وأما الجهالة التي في طرف الدين المساجرة في تأتية، وهي تنفيي إلى النزاع في تسليم الدين وتسلمه، إذ المستاجر بريد هذا والموجر يدفع الاجرة وتنفع فيها أن التمت يعضر الملاء حيث قال: والمستكال في صورة أن يكون من حند نفسه. ويمكن الجواب بأن يقال: إن الشمن يجب في باب الأخر فيتحقق النزاع في سورة أن يكون من حند نفسه. ويمكن الجواب بأن يقال: إن الشمن يجب في باب اليم جمور المقد فلا حاجة إلى إليات الخيار، والاجرة في باب الإجرازة لا تجب بمجرد المقد فلا حاجة إلى المبال وعد وجود المسل ترتف الجهالة لا محالة فلا حاجة إلى إليات الخيار، المروز النها يتصور بعد نخفق من الذكروا في الفرق ها هماء والإشكال الدين وتسلمها الديور المنا للعمل نفته، إذ العمل في نحو الدين المستاجرة تفضي إلى النزاع في تسليم المين وتسلمها فلا يعمل فلم كا لا يخفى قليامل في نحو استنجار الدار إنها يتصور بعد تحقق تسليم المين وتسلمها فلا يعتمق نقلت فلا يتحقق فليامل في ناسباجرة وتنفع مند وجود العمل كما لا يخفى فليامل في رسلمها وعند النزاع لا يحفى قليامل في ناسباجرة من المجال للعمل نفسه، إذ المعل في نحو استنجار الدار إنها يتصور بعد تحقق تسليم المين وتسلمها وعند النزاع لا يتحقى فليامل في المبال للعمل نفسه، إذ المحل في نحو استنجار الدار إنها يتضع مند وجود العمل كما لا يخفى فليامل في فيكرن مجهولاً وهذا لأن ذكر الموم للتمجيل وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان) بان ذلك أن ذكر الروم للتمجيل وذكر الغد للترفية فيجتمع في كل يوم تسميتان) بان ذلك أن ذكر اليوم

### باب الإجارة على أحد الشرطين

لما فرغ من ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر في هذا الباب الإجارة على أحد الشرطين، لأن الواحد قبل الاثنين. قال: (وإذا قال للغجاط الفي) إذا قال رجل للخياط إن خطت هذا الثوب فارسياً ثلك دوهم وإن خلته روسياً فلك وهمان جاز بالانفاق، وأي المعلمين عمل استحق الأجر المسمى له، وكذلك إذا كان الترويد بين الصبغين أن الدايرين أو الدايتين أو مسافتين، وكذلك إذا كان بين ثلاثة أشياء، أما إذا كان بين أربعة أشياء فلم يجزء والمعتبر في جميع ذلك البيع والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيم، وفي الإجارة لا يشترط ذلك لأن الأجر إنما بهج بالعمل، وعند ذلك

#### باب الإجارة على أحد الشرطين

قراد: ((6 قال مرحل للخياط إن خطت هذا الغرب) اقرار: فإن قبل: إلىي هذا تدليقاً والإجارة لا تنفيه، ثقاء: إلىي هذا تدليقاً لمقد الإجارة بالم آخر كان يقول إن جاه زيد فقد آجرتك داري مكاناً رهو الذي لا يقيله المقد، أما ذكر المقد بصينة التعليق فلا منع منه قوله: (هي أنه لا يد من الشواط المقبل في اليوم) آفران: يضي خيار التعيين. كتاب الإجارات كتاب الإجارات

عند أبي حنيفة لا يجاوز به نصف درهم. وفي الجامع الصغير: لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان) قال زفر: الشرطان فاسدان لأن الخياطة شيء واحد، وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل فيكون مجهولاً، وهذا لأن ذكر اليوم للتمجيل وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان. ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت. وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان، ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزل منزلة

للتعجيل لا للتوقيت لأنه حال إفراد العقد في اليوم بأن قال: خطه اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت، حتى لو بخطف في الغذ استحق الأجرء فكذا ها هنا. وذكر الغد للترفيد لأنه حال إفراد العقد في كل يوم تسميتان. أما في بخطف دوم كان للترفيه فكذا ها هنا، إذ ليس لتعداد الشرط أثر في تغييره فيجتمع في كل يوم تسميتان. أما في اليوم فلأن ذكر الغذ إذا كان للترفيه كان العقد المنفاف إلى غدا، وإذا اجتمع في كل واحد منها تسميتان المنعقد في اليوم باق لأن ذكر اليوم المنفسات إلى غدا، وإذا اجتمع في كل واحد منها تسميتان المنعقد في اليوم باق لأن ذكر اليوم المنطق ميل المبلد فصار كان على واحد منها تسميتان الرحم المنابع: بعد ذلك البيان، والليوم المنابع المنطق المنابع المنطقة بالمنابع: بعد ذلك الميان، واليوم المنابع: بعد ذلك الميان، واليوم المنابع المنطقة عنهي إلى الوائع المنابع: بعد ذلك الميان، واليوم المنابع: بعد ذلك الميان، والمنابع المنطقة عنهي إلى المنابع عن كل يوم تسميتان، ومناد دليل زفر على أجمنامهما في كل يوم كان يوم نفي بالمواب عن دليل زفر مع أردم اجتماع السبيتين في كل يوم كل يوم كان يون في اليوم المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمهاد المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة والمهاد أن المنابعة المنابطة المنابعة ال

يمبر المعقود عليه معلوماً، وفي اليح يجب الثمن بنفس الدقد فتتحقق الجهالة ولا ترفقع المنازعة إلا بإثبات الخيار، وإذا غالة: إن خلته اليوم بفروم على وال خطفة خفا فيصف ودهد، قال أبو وسيفة: الشوط الخزان، فقي إلهما خاط استحق المسمى فيه. فلك موجور خاطة فقا فله أسخر على، وقال أبو وصف ودهد، الشرطان جالون، فقي إليهها خاط استحق المسمى فيه. وقال زفر: الدرطان فاسدان لأن العمل الواحد قويل بدلين على البدل وذلك يفضي إلى الجهالة المفضية إلى النزاء، وبيان ذلك ما ذكر، أن ذكر اليوم المتحجول لا القويت لأن حال أوزاد المقدفي اليوم بفرف خطه اليوم بدرهم كان التعجيل لا للتوقيت لا من على المنافق المنافق التعجيل لا للتوقيت لأن على المنافق وإذا اجتمع في كل واحد منها تسمينان أم أمن المنافق المنافق بيليان على المنافق المنافق المنافق ورابا منافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المن

قرل: (والجواب أن الجهالة تزول بوقوع العمل) أقول: في بحث، إذ لا تزول الجهالة بوقوع العمل فيما نحن في لاجتماع السبتين في كل الأولى و التجرض لملفدات طيله وضع اجتماعها في كل بوء قول: (كما تقديم) أنول: أننا قول: (تفكون مولة لكونها حقيقة) أقول: في شمو، ما حقيقة السليل لمكان أن وجوابه ظاهر، فإن قال: كل المد لإضافة ومح حقيقة، ودخول أن بس الطبيد بالمند قول: (فيكون مرافد التعجيل) أقول: لا بقال مقاء مطالف أمنا ثالة أنماً من أن ذكر البور للتأتيث، لاك لبس معنى كلامه أن

اختلاف النوعين . ولأبي حنيفة أن ذكر الغد للتعليق حقيقة ، ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل، وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم، فيصح اليوم الأول ويجب العسمى،

وهو أن الإمامين جعلا اليوم في مسألة أن يستأجر ليخبز له اليوم كذا بكذا للتعجيل هرباً عن بطلان الحمل على التوقيت فكيف يلتزمان الأمر الباطل ها هنا انتهى. أقول: هذا الكلام ظاهر الاندفاع، لأن الإمامين إنما حملا اليوم ها هنا على التوقيت لكون التوقيت حقيقته وعدم تحقق الصارف عنها إلى المجاز عندهما كما صرح به في الكافي والشروح، وإنما جعلا اليوم في مسألة الخبز للتعجيل لتحقق الصارف عن الحقيقة إلى المجاز هناك وهو يصحح العقد. فإن الأصل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن، وإنما أمكن هناك بجعل اليوم للتعجيل فلا منافاة بين المقامين على أصلهما، ولقد أفصح عما ذكرنا تاج الشريعة حيث قال: فإن قلت: قد جعلا ذكر اليوم في مسألة خبز المخاتيم للتعجيل فما لهما لم يجعلا كذلك ها هنا؟ قلت: هنالك حملاً على المجاز تصحيحاً للعقد وها هنا حملاً على الحقيقة للتصحيح أيضاً إذ لو عكس الأمر في الفصلين يلزم إبطال ما قصد العاقدان من صحة العقد، والأصل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن انتهى كلامه قوله: (ولأبي حنيفة أن ذكر الغد للتعليق حقيقة) ومراده بالتعليق الإضافة: أي للإضافة حقيقة، لأن الإجارة لا تقبل التعليق ولكن تقبل الإضافة إلى وقت في المستقبل فتكون مرادة، كذا رأى عامة الشراح حتى قال بعضهم: ولهذا ذكر في بعض النسخ الغد للإضافة. وقال صاحب العناية بعد تفسير التعليق هنا بالإضافة: ويجوز أن يقال: عبر عن الإضافة بالتعليق إشارة إلى أن النصف في الغد ليس بتسمية جديدة، لأن التسمية الأولى باقية، وإنما هو لحط النصف الآخر بالتأخير فيكون معناه ذكر الغد للتعليق: أي لتعليق الحط بالتأخير وهو يقبل التأخير، إلى هنا كلامه. أقول: فيه بحث، إذ لو لم يكن النصف في الغد تسمية جديدة بل كان ذكر الغد لمجرد تعليق حط النصف الآخر بالتأخير لما صح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح الأول ويفسد الثاني، إذ على ذلك التقدير لا يكون في الغد إلا تسمية واحدة هي التسمية الأولى، ولكن يحط نصف المسمى بالتأخير فتجويز ذلك المعنى ها هنا إفساد لدليل أبي حنيفة بل لمدعاه أيضاً، فكأنه إنما اغتر بما ذكره صاحب غاية البيان فإنه قال في شرح قول المصنف وذكر الغد للتعليق أثناء تقرير دليل الإمامين. المراد من التعليق الإضافة، لأن تعليق الإجارة لا يجوز وقال: أو نقول المراد به تعليق حط النصف بالتَّاخير إلى الغد وذلك جائز لا تعليق الإجارة انتهي. ولكن لا يخفي على الفطن أن تجويز ذلك المعني أثناء تقرير دليل الإمامين لا يستلزم محذوراً يستلزمه تجويزه أثناء تقرير دليل أبي حنيفة، فإنهما يقولان: لا يجتمع في كل يوم تسميتان فلا ينافيه تجويز ذلك، بخلاف قول أبي حنيفة: كما عرفت قوله: (ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل) فإنا إذا نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجير مشتركاً، وإذا نظرنا إلى ذكر اليوم كان أجير وحد وهما متنافيان لتنافي لوازمهما، فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل، وذكر الوقت

ثابتاً في الحال فلا يجتمع في كل يوم تسمينان قوله: (ولأن التعجيل والتأخير مقصوه) دليل آخر لهما، ومعناه أن المعقود عليه واحد وهو العمل ولكن يضقة خاصة، فيكون مراده التعجيل لبعض أغراضه في اليوم من التجمل والبيع بزيادة مدنة فيفوت ذلك ويكون التأجيل مقصوداً فصار باختلاف الغرض كالنومين من العمل كما في الخياطة الفارسية والروسية (ولأيي حنيفة أن

التحجيل معنى مراد بذكر اليوم، بل إنه لازم من لوازم معناه نقامل، ويجوز أن يحمل الكلام على الإزارة قال المصنف: (ولأمي حنيقة أن ذكر المعد للتعليق حقيقة ولا يمكن حمل اليوم على التأليت) أنول: قبل إذا ناسلت في بكام الهداية: أعن تواد ولا يمكن حمل اليوم على يكون لون يفسدا المقدة لاجتماع الوقت والعمل قبول التصفيم ما دكون مباحب التنابة، فإن صاحب الهداية جمل مناط اشتاع حمل اليوم على حقيقت: أعني الدوتيت أزوم ضاد المقد، ومنه يقيم أنه حمل على مجاز لهذا الناسات، إذ الذرية المنابة عن إزادة الحقيقة في صورة تمين المجاز كانية في الحمل على المجاز على ما حرف. نمم لوجعل المناط من أول الأمر ما ذكره صاحب الكاني حيث قال لأنه

ويفسد الثاني ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. وفي الجامع الصغير لا

يوجب وجوبها عند تسليم النفس في المدة، وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات ولذلك عدلنا عن الحقيقة التي هي التأقيت إلى المجاز الذي هو التعجيل، كذا في العناية وغيرها. أقول: يشكل هذا مسألة الراعي فإنه يجتمع فيها العمل والوقت، وتصح الإجارة بالاتفاق، ولا يحمل الوقت على غير معناه الحقيقي في قول أحد، بل يعتبر الأجير أجيراً مشتركاً إن وقع ذكر العمل أوّلاً، وأجير وحد إن وقع ذكر المدة أولاً، صرح بذلّك في عامة المعتبرات سيما في الذخيرة والمحيط البرهاني. قال صاحب الكافي: وفي المسألة إشكال هاثل على قول: حنيفة رحمه الله، فإنه جُعل ذكر اليوم للتعجيل هنا حتى أجاز العقد، وفي مسألة المخاتيم جعل ذكر اليوم للتأقيت فأفسد العقد على ما سبق تقريره. والجواب أن ذكر اليوم حقيقة للتوقيت فيحمل عليه حتى يقوم الدليل على المجاز، وهنا قام الدليل على المجاز وهو نقصان الأجر بسبب التأخير فعدلنا عن الحقيقة وصرنا إلى المجاز بهذا الدليل، ولم يقم مثل هذا الدليل ثمة فكان التوقيت مراداً ففسد العقد، انتهى كلامه. وزاد عليه تاج الشريعة سؤالاً وجواباً فلخصهما صاحب العناية فقال: بعد ذكر ذلك الإشكال. والجواب ورد بأن دليل المجاز قائم ثمة وهو تصحيح العقد على تقدير التعجيل فيكون مراداً نظراً إلى ظاهر الحال. والجواب أن الجواز بظاهر الحال في حيز النزاع فلا بد من دليل زائد على ذلك وليس بموجود، بخلاف ما نحن فيه فإن نقصان الأجر دليل زائد على الجواز بظاهر الحال انتهى. أقول: يشكل الجواب المذكور عن ذلك الإشكال بمسألة أخرى مذكورة في المحيط البرهاني وهي ما قال فيه، ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلا أجر لك، قال محمد في الأمالي: إن خاطه في اليوم الأول فله درهم، وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجر مثله لا يزاد على درهم في قولهم جميعاً، لأن إسقاط الأجر في اليوم الثاني لا ينفي وجوبه في اليوم الأول، ونفي التسمية في اليوم الثاني لا ينفي أصل العقد فكان في اليوم الثاني عقداً لا تسمية فيه فيجب أجر المثل، انتهى لفظ المحيط. فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يفسد العقد في اليوم الأول في هاتيك المسألة كما أفسده في حالة الانفراد مع أنه لم يقم فيها دليل على المجاز كما قام دليل عليه فيما نحن فيه، إذ لا شك أن قوله: إن خطَّته غداً فلا أجر للَّ لا يكون دليلاً على عدم إرادة ما كان ذكر اليوم حقيقة فيه وهو التوقيت، بل يكون دليلاً على إرادة حقيقة ذلك، إذ لو لم يكن مراده التوقيت لما نفى الأجر بالكلية في الغد، وإذا كان التوقيت مراداً بذكر اليوم في تلك الصورة يشكل الفرق بينها وبين مسألة المخاتيم جداً على قول أبي حنيفة: فليتأمل. واستشكل

ذكر الغد للتعليق حقيقة أي للإضافة ، ويجوز أن يقال: عمر من الإضافة بالتعليق إشارة إلى أن التصف في الفد ليس بتسمية بدلاً المستقبة الأولى بالقبة ، وإننا هو لمحط التصف الآخر بالتأخير فيكرن معناه ذكر الفد للتعليق: أي تعليق العط بالتأخير وهو يقال التأخير وهو يقال التأخير أن المستقبة التأخير وهو يقال التأخير أن المستقبة التأخير المستقبة المستقبة التي هي التأثيث لأن فيه شناد المقد لاجتماع الوقت والعليق) فإن إذا لمنظرنا ألى ذكر اليوم المن المتعلقة بالمستقبة فإن ذكر اليوم كان أجير وحد وهما متنافيات لتنافي لوازمهاء، وذكر كان الوام يعلن المستقبلة التنافي المستقبة أن ذكر اليوم عامد التنافيات المنطقة أن المنافقة ويتمان المنافقة المنافقة ويتأني اللوام يعلن المنطقة التحجيل وحوسلة المتحيل وحوسات والمنطقة من المنافقة ويتأني اللسانة الذي مو التأنيب السانة الذي مو التأنيب اللسانة الذي مو التأنيب السانة التانيات المنطقة التأنيات المستقبة المنافقة التأنيات المستقبة المنافقة التأنيات المنطقة التأنيات المستقبة التأنيات التأنيات المنطقة التأنيات التأنيات السانة الذي مو التأنيات السانة التأنيات التأنيات المنافقة التأنيات المنافقة التأنيات التأنيات التأنيات المنافقة التأنيات ال

زاد له في الأجر متى خاط في اليوم ونقص متى آخر، وهو دليل أن اليوم للتمجيل لا للتوقيت لاستقام الكلام من غير ربية، ولكن على ما ذكره في الهغابة المترى استكل على ما لا يعفق، وثيوت الفرق من وجه آخر لا بفيده فتامل. وفي كتاب الصرف في مسألة بيع السحل نفصيل متعلق بالمنفاء خصوصاً في شرح ابن الهيام فراد: (لأن التسمية الأولى بالمناء وإنما هو لمحط التصف الأخر النج) الول: فأمل كيف اجمع حبيتاً في المنذ السيعان حتى يفسد قوله: (وهو يقبل التأخير) أقول: كان الظاهر أن يقول: وهو يقبل التعليق كما لا يعظم، ككه لين كذلك لما قو من شبهة النصار على ما هر مواراً.

يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم، لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان، فإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله هو

الجواب المذكور بعض الفضلاء يوجه آخر حيث قال: ولا يد لأبي حيثة من بيان دليل المجاز فيما إذا قبل خطه الرم بدرهم حيث حمل ذكر اليوم على التعجيل. وقال: ويجوز أن يكون الدليل عليه صيغة الأمر فإنها تدل على ويل بدرهم حيث حمل ذكر اليوم على التعجيل. وقال: ويجوز أن يكون الدليل عليه صيغة الأمر فإنها تدل على كون الخياطة مطارية فلا يكون ذكر اليوم الحلى التعجيل في الصورة المزبورة، بل الظاهر أنه على أصله حناك أيضاً من أن الجميع بين ذكر الوقت وذكر العمل فصند للفقد حالة الإفراد. وإني تبحث عامة المحترات ولم أجد في شيء منها ما يدل على صحة العقد في المصورة الدزبورة عند أبي حيثية، بل وجدت في بعض منها التصريع بعدم صحة العقد في يدلك المصورة، فإن الإمام الزاهدي قال: في شرحه محمدة العقد في الله عن الزاهدي في شرحه محمدة العقد في الله ويرة عن الذك الإم ويلك درهم لم يصح لجهالة المعقود عليه أنه المندة أو العمل انتهى، نعم قد قبل في الكافي وكثير من الشهر اليوم بلك تالي المنافق وكثير من الشهر المنافق في المنافق وكثير من الشهرورة في أناف المنافق المنافقة عن الدوم بأن قال: خطه اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت، حتى لو خاطه في الغد استحق أله المنافقة المنافقة المنافقة عن الإمامية، فإنها المنافقة وكثير المسجلة المنافقة لمنه عرهم ولا يتنافقة وحم ولا بالتعجيل من المنافقة وكثير المنافقة المنافقة لمنه يقولان بالتعجيل من الإمامية المنافقة لمنه يقولان بالتعجيل في التعافق يقولان المنافقة المنافقة لعنه عرهم ولا التعقيل في نقد قبل غيرة إلى المنافقة المنافقة لعنه الإمامية المنافقة لعنه ولم ولا التعقيل من تصف دوهم لان التسمة المنافقة لعنه الإمامية المنافقة لعنه الإمامية المنافقة لعنه الإمامية المنافقة لعنه المنافقة الكافقة المنافقة المن

تسميتان دون اليوم فيصح الأول ويجب المسمى ويفسد الثاني ويجب أجر المثل) ولقائل أن يقول: في جعل اليوم لتعجيل صحة الإجارة الأولى وفساد الثانية، وفي جعله للتوقيت فساد الأولى وصحة الثانية، ولا رجحان لأحدهما على الأخر فكان تعكماً. والجواب أن فساد الإجارة الثانية يلزم في ضمن صحة الأولى والضمنيات غير معتبرة. واستشكل على قول أبي حنيفة بمسألة المخاتيم، فإنه جعل فيها ذكر اليوم للتأقيت وأفسد العقد، وها هنا للتعجيل وصححه. وأجيب بما ذكرنا أن ذكر اليوم للتأقيت حقيقة لا يترك إذا لم يمنم عن ذلك مانع كما نحن فيه، فإن الحمل على الحقيقة مفسد للعقد فمنعنا ذلك عن الحمل عليه، وقام الدليل على المجاز وهو نقصان الأجر للتأخير، بخلاف حالة الانفراد فإنه لا دليل ثمة على المجاز فكان التأقيت مراداً وفسد العقد. وردّ بأن دليل المجاز قائم ثمة وهو تصحيح العقد على تقدير التعجيل فيكون مراداً نظراً إلى ظاهر الحال. والجواب أن الجواز بظاهر الحال في حيز النزاع فلا بد من دليل زائد على ذلك وليس بموجود، بخلاف ما نحن فيه فإن نقصان الأجر دليل زائد على الجواز بظاهر الحال. ومما ذكرنا علم أن قياس زفر حالة الاجتماع بحالة الانفراد فاسد لوجود الفارق، وإذا وجب أجر المثل فقد اختلفت الرواية عن أبي حنيفة إذا خاطه في اليوم الثاني. روّي عنه أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا يجاوز به نصف درهم لأنه هو المسمى في اليوم الثاني. قال القدوري رحمه الله: هي الصحيحة (وفي الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم، لأن التسمية الأولى لا تنعدم لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان، فإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيقة هو الصحيح، لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى) وأما عندهما فالصحيح أنه ينقص من نصف درهم ولا يزاد عليه. قال: (ولو قال: إن سكنت في هذا الدكان عطاراً فبدرهم الخ) ولو قال: إن سكنت في هذا الدكان عطاراً فبدرهم، وإن سكنته حداداً فبدرهمين، وكذا إن استأجر بيتاً فقال إن سكنت فيه عطاراً فبدرهم، وإن سكنت فيه حداداً فبدرهمين، ولو استأجر دابة إلى الحيرة على

ترل: رويم البيلي على المجاز وهو تقمان الأجر التأخير الراحية الراحة و لا يد لايم حينة من بيان ذليل المجاز فيها إذا قبل خطه اليوم بدرهم جين حمل ذكر اليوم على التجييل، ويجوز أن يقال الدليل عليه صينة الأمر فإنها ندل على كون الخياطة عطرية قد يكون ذكر اليوم للتأتين وين تأمل قراد: (يفخلاك ما تعن فيه فإن تقصان الأجر طيل) الول: يعني ذليل على المجاز تولد: (الله على الجواز

الصحيح . لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى ولو قال: (إن سكنت في هذا المدكان هناراً فبدرهم في الشهو، وإن سكنت حلما فبدرهم ين با عند الدكان هناراً فبدرهم في الشهو، وإن سكن فيه عند ألم يحتفق. وإلى المناراً فبدرهم وإن سكن فيه عنداً ألم حنية. وقالاً: الإجازة المسلم في المحتفظة وقالاً الإجوز، ومن استأجر داية إلى الحبرة بدرهم وإن جادز بها إلى الحبرة على أنه إن حمل عليها كز شعير إلى القاصية فيو جائز في ألم ألى حنية رحمه الله . وقالاً الإجوز، ومن استأجرها إلى الحبرة على أنه إن حمل عليها كز شعير قولها أن المعقود على مجهول، وكذا الأجر أحد الشيئين رهم مجهول والجهالة توجب الشاد، بخلاف الخياطة الرمية والفارسية لأن المعقود على المجالة، وقالاً الخياة الخياطة الرمية والفارسية لأن المعقود على مجهول، والمحلس عندماء لا يكن عندي المجالة بو المناطقة والمسلم عندماء لا يكن عندين عندين متدين متعلنين فيصح كما

ولا تستم النقصان أصلاً، بل يجب أجر البشل وإن نقص عن السمعي فما معني أن تعتبر النسمية الثانية ما منا لمنع النقصان وهلا هذا مخالفاً لما تنا أخير من النقصان وهلا هذا مخالفاً على المناجب التنهية وهذا العنج المنطقة والمنا العرف عندهما قال ما ما المناجباً وإن أن يقبد على الإجارة أنه عندهما مع أن جائز عند أصحاباً وقافاً إلا عند زفر، يعجب بالنسليم من غير عمل ليأنوا أن يقبد عقد الإجارة أنه عندهما مع أن جائز عند أصحاباً وقافاً إلا عند زفر، التهي كلامه. أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن الأجر وإن وجب في الصورة المذكورة بالنسليم من غير عمل إلا أنه لا التهيد بعبد المنطقة والتعالى المناجبة المنابئة على الإبدائية على الإبدائية على الإبدائية على المنابئة ا

أن إن حمل عليها كن شعير فينصف درهم، وإن حمل عليها كن حفظ فيدهم فلك كله جائز عند أبي حنية خلاقاً لهما، وإن المساحوم أل المساحوم ألى الموادية وإنها قال ذلك لأن هم المساحوم ألى الموادية بولم فلي جازو إنها قال ذلك لأن هم الساحة ذكر في الجامع المساحوم بلطاق احتمال للكره، وتحدل أن يكون قول أبي حنية خاصة كما في الشاحة ويهما أن المحقود عليه أحمد الشيئين، وكذلك الأجر أحد الشيئين وهو مجهوان، والجهالة الراحدة تزجب نقطارها، ويكم المحلودية في المحتود عليه المحادثة ترجب يمكون المؤلفة المواجعة ترجب يمكون المختلفة الرحية والفارسية لأن المجالة، ومنا المحادثة المحادثة الرحية والفارسية لأن المجالة المواجعة المحادثة المحادثة الرحية والمحادثة الرحية والمحادثة المحادثة والسليم فتيم المحادثة المحادثة المحادثة والمحادثة والمحادثة المحادثة المحادثة المحادثة لا يخطر في مطلق المحدد والمحادثة لا يخطر في مطلق المخد

الغير العالىًا أثرات ذول على الجزاز مثان يؤلد ذلك قرف العام الصغير لا يؤلد على مرهم ولا ينقص من نصف مرهم) أثرل: لا يقال كان الواجب في جهانة السمس أجر المثل بالناماً بالإ لقرق القاهر بين الجاهزية، وؤلاه ما يعمل النجين بالنظر إلى لقط الموجر قرف: (والمشلم في الجب) أقران: يف غرب، وكان القاهر أن يقال: والسليم في الدية.

في مسألة الرومية والفارسية، وهذا لأن سكناه ينفسه يخالف إسكانه الحداد؛ ألا ترى أنه لا يدخل ذلك في مطلق العقد وكذا في أخواتها، والإجارة تعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالة، ولو احتيج إلى الإبجاب بمجرد التسليم يجب أقل الأجرين للتيقن به.

الإجارة فيما إذا سمى لعمل معين أو لمنفعة معينة أجرين متغايرين على سبيل البدل كأن قال: خط هذا النوب يدوهم أو بتصف دوهم، أو قال: أسكن في هذا البيت بدوهم أو بتصف دوهم وجب أقل الأجرين اللذين سعاهما ولم يقل به أحد فتأمل في الدفع، وإلله الموفق.

وكذا في أخواتها قوله: (والإجارة) جواب عن قوله يجب الأجر بالتخلية الم، وتقريره أن الإجارة (تعقد للاتفاع وعنده ترتفع الجهالة) أما ترك الانتفاع مع التمكن فنادر لا معتبر به (ولو احتيج إلى إيجاب الأجر بمعجود التخلية) بأن يسلم العين المستأجرة ولم يتفع به حتى يعلم المنفعة (يجب أقل الأجرين للتيقن به).

#### باب إجارة العبد

قال: (ومن استأجر عبداً للخلمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك) لأن خلمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق، ولهذا جمل السفر عذراً فلا بد من اشتراطه كإسكان الحداد والقصار في الدار،

### باب إجارة العبد

قال صاحب النهاية: لما فرغ من بيان احكام تتملق بالحرّ شرع في بيان احكام تعلق بالعبد، إذ العبد منحط الدوية عن الحرّ فاتحط ذكره عن ذكر الحر لذلك انتهى، واقتفى أثره كثير من الشراح في ذكر هذا الوجه، وقال صاحب غاية البيان. لما كان إجارة الرقيق نميائل خاصة تتعلق به ذكرها في باب على صاحب غاية البيان الما كان الجنس مقدم على النوع، وقال: هذا ما لاح لي من وجه المناسبة، وما قبل في بعض على حدة، وأخر ذكرها لأن الجنس مقدم على النوع، وقال: هذا ما لاح لي من وجه المناسبة، وما قبل في بعض الشرح إن العبد منحط الدرجة عن الحرّ قانح فذكره عن ذكر الحرم لذلك ففيه نظر، لأن صاحب المهاداية ذكرة قبل المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المنتسبة المناسبة منظر، الأن الساسبة المنتسبة المناسبة منظر، لأن مجرد كون الجنس مقدماً على النوع لا يقتضي تأخير مسائل هذا الباب إلى هنا ذارات على النوع لا يقتضي تأخير مسائل هذا الباب إلى هنا، فإن مسائل كثيرة من الأبواب السابقة مختصة أيضاً

#### باب إجارة العبد

#### باب إجارة العبد

قوله: (قاهير 55ر إجوارة العبدة الراد: أي نشسه، وإجارة الغير إلياء ذكرت استطرافاً، وقد يقدم في الذكر ما يلذكر استطراف كما سبق في يب الدشر والخبراج، فعلى هذا الإجارة مشات إلى الفامل تولد: (واعرض بأن المستاجر) أثوراً: «مارتت قوله: (وأجيب بأن مؤقة الرو في يباب الإجارة على الأجر التي أن إنسان المادي عشر من السجعة الرماني: رؤاة امياتهم حيدًا بالكرفة ليستخده ولم يعين مكانًا للخدمة كان أن إستخدم بالكرفة وليس أن ارستخدم خارج الكرفة، فإن ماثر به مشربة، مكلناً ذكر محمد المسالة في إجارات

ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر، فإذا تعين الخدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلاً كما في الركوب (ومن استأجر

بالنوع لا عامة للجنس، ألا يرى أن مسائل باب الإجارة الفاسدة مغتصة بالنوع الفاسد من جنس الإجارة، وكذا مسائل باب الإجارة على أحد الشرطين مغتصة بالنوع الذي قر قبله الشرطان إلى غير ذلك من المسائل الأخرى سمائل هذا الباب الإجارة على أحد الشرطين مغتصة بالنوع الذي قركر فيه الشرطان إلى غير ذلك من المسائل الأخرى المتقدمة، وإنما يقتم هذا الوجارة من الأحكام العامة للجنس الإجارة دون غيرها من الأحكام العامة المنافقة في البين فلا يتم التقريب. وأما ما أورده على الوجارة الغير إلياه ذكرت استطراداً وقد قصد بعض الله في نفسير إجارة المغير إلياه ذكرت استطراداً، وقد يقدم في الذكر ما يذكر استطراداً كما سبق في باب العشر والخراج، فعلى هذا الإجارة في الغير الإجارة الغير إلياه ذكرت استطراداً، وقد يقدم في الذكر ما يذكر استطراداً كما سبق في باب اللغة أمم للأجراء في المنافقة على المنافقة وأنه المنافقة والمنافقة عمدراً المنافقة والمنافقة مقدراً المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة مقدراً المنافقة والمنافقة والمنا

الركوب) فإنه إذا استأجر دابة ليركب بنفسه ليس له أن بركب غيره للتفاوت بين دكوب الراكبين فكذلك ما هنا (ومن استأجر مجيداً معجداً معجدراً عليه شبكاً أي عدل القلياس له ذلك لأنه مجيداً معجدراً عليه شبكاً أي عدل القلياس له ذلك لأنه ويقد مجيداً محيداً ولا المجيداً والمجيداً المجيداً المحيداً المحي

الأجمال وتكر في صلح الأصل أن من أدعى داراً وصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة أن له أن يشرح بالعبد إلى أهله . قال الشخط ويقائم الخواجية الإما ألجل في المناه أن يسافر به ، وإنها ألجل إلى أهله في الرقم المناه المناء المناه ال

كتاب الإجارات كتاب الإجارات

هيدًا معجوراً عليه شهراً واصفاء الأجر فليس للمستاجر أن يأخذ منه الأجر) وأصله أن الإجارة صحيحة استحساناً إذا فرخ من العمل. والقياس أن لا يجوز لانعدام إذن المولى وقيام الحجر فصار كما إذا هلك العبد. وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالماً غماراً على اعتبار ملاك العبد، والنافع مأذون فيه كفيرك الهيئة، وإذا جزا ذلك لم يكن للمستاجر أن يأخذ منه ومن هصب مبدأ فأجر العبد نفسه خلالة القاصب الأجر فاكله فلا ضمان عليه صند أبي حنيفة، وقالاً: هو فسامن) لأنه أكل مال المالك بغير إذنه، إذ الإجارة قد صحت على ما حر. ولما الشمال إن المناف على به، وهذا غير محرز في حق الفاصب لأن العبد لا يحرز نفسه عنه

حكماً خاصاً يتعلق بالعبد كما يفصح عنه قوله: في الوجه الذي اختاره، وبالرقيق مسائل خاصة تتعلق به ذكرها في باب على حدة. ولا ربب أن اختصاص مثل ذلك الحكم بالعبد ليس لارتفاع درجته عن الحرّ بل إنما هو لانحطاط درجته عن الحرِّ؛ فكان قول صاحب النهاية ومن تبعه: أخر الأحكام التي تُتعلق بالعبد عن أحكام الحرِّ لانحطاط درجة العبد عن الحر وجها جارياً في الصورتين معا شاملاً للمسائل المذكورة في هذا الباب بأسرها فلم يتم قول: صاحب الغاية، ولكن لو كان مراد المصنف هذا لم يبدأ أوّل الباب باستئجار العبد الخ، إذ مداره على أن لا يجري الوجه المزبور في الصورة الثانية كما ينادي عليه تعليله. ثم إن إضافة الإجارة إلى العبد في عنوان الباب ليس من قبيل الإضافة إلى الفاعل ولا من قبيل الإضافة إلى المفعول لما عرفت، بل من قبيل الإضافة لأدنى الملابسة فتشمل ما كان العبد متصرفاً في نفس عقد الإجارة كما في بعض مسائل هذا الباب، وما كان العبد محل التصرف وموقع عقد الإجارة كما في البعض الآخر من مسائل هذا الباب، ومن هذا البعض المسألة المبتدأ بها أول الباب فلا محذور ولا استطراد في شيء تأمل ترشد قوله: (ومن استأجر عبداً للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك، لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا يتتظمها الإطلاق) فإن قبل: إن المستأجر في ملك منافعه ينزل منزلة المولى في منافع عبده وللمولى أن يسافر بعبده فلماذا لا يكون للمستأجر أن يسافر بأجيره؟ قلنا: إنما يسافر المولى بعبده لأنه يملُّك رقبة أجيره، كذا في الكافي وعامة الشروح. ونقض هذا الجواب بمن ادعى داراً وصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة فإن للمدعي أن يخرج بالعبد إلى السفر وإن لم يملك رقبته. وأجيب بأن مؤنة الرد في باب الإجارة على الآجر بعد انتهاء العقد لأن المنفعة في النقل كانت له من حيث أنه يقرّر حقه في الأجر، فالمستأجر إذا سافر بالعبد فهو يلزم المؤجر ما لم يلزمه من مؤنة الرد وربما تربو على الأجرة. وأما في الصلح فمؤنة الرد ليست

بالإحراز وهذا المال غير محرز في حق الغاصب، إذ العبد لا يحرز نقس عن قكيف يحرز ما في يده، وهذا لأن الإحراز إنسا يكون بيد الماللك أو بد ثابت، ويد الغاصب ليست بهما ويد العبد كذلك لانه في يد الغاصب: فإن إن الغاصب إذا استهاد يكون بيد المالك أو بعد العرفي الأجر قاتماً بعيت أخله لاكبر وجد عين ماله، ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعاً لأنه وهي غير محرزة (وإن وجد العرفي الأجر قاتماً بعيت أخله لأنه وجد عين ماله، ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعاً لأنه مأخون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مرا من قوله وإلناغ مأؤرن في كثيراً للهذه، وإذا كان مأؤرنا أن وهو المائذ رجع الحقوق اله بكان أن القيض والانتجاز على ما مرا من قوله وإلناغ والمحاجر عن عبدة الاجرة فإنه على الأنهافي، وإن أجره الدسالة فيها إذا أجر العبد المفصور بنشب، فإن أجره الغامب كان الأجر له لا لمالك ولا ضمان عليه بالإنفاق، وإن أجره يخصد قهو جائز، والشهر الأول منهما بأربعة لابه المذكور أولاً، والمذكور أولاً يتصرف إلى ما يلي المفقد تحرياً للجوازي يؤخلك لأنه لما قال شهراً بأربعة على سبيل التنكير وأن مجهولاً، والإجراز قسد بالجهالة فيصونه ألى ما يلي المفقد أحرياً الإنسان إنها يستاجر الشميء لمحاجة تدعوه إلى ذلك، والطاهر وقومها عند القال، ما يلي المفقد (أن طبقراً إلى علي العقد والتائية المحاد الأول إلى ما يلي العقد والتكر

فكيف يحرز ما في يده . (وإن وجد السولى الأجر قائماً بعيته أخله) لأنه وجد عين ماله (ويجوز قبض العبد الأجو في قولهم جميماً) لأنه مأذون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر (ومن استأجر عبداً هذين الشهوين شهراً بالرمة وشهراً بخمسة فهو جائز، والأوّل منهما بأريعة) لأن الشهر المذكور أزلاً ينصرف إلى ما يلي العقد تحرياً للجواز أو

على المدعى عليه، فالمدعى بالإخراج إلى السفر يلتزم مؤنة الرد وله ذلك، كذا في العناية أخذاً من النهاية. أقول: لقائل أن يقول: يلزم من هذا الجواب أن يقدر المستأجر أن يسافر بالعبد إذا النزم مؤنة الرد وإن لم يرض به المؤجر، لأن حاصل هذا الجواب أنه إن سافر المستأجر بالعبد في باب الإجارة يترتب الضرر على المؤجر بالزامه إياه ما لم يلزمه من مؤنة الرد. ولا يخفى أن ذلك الضرر يندفع بالتزام المستأجر تلك المؤنة مع أن الظاهر من عبارات الكتب عدم جواز المسافرة به مطلقاً ما لم يشترط ذلك فتأمل. وطعن صاحب العناية في الجواب المزبور بوجه آخر حيث قال: وهذا كما ترى انقطاع، لأن المعلل احتاج إلى أن يضم إلى علته وهي قوله: والمستأجر لا يملك رقبته قيداً وهو أن يقول: ويلزمه مؤنة الرد. ثم قال: ولعل الصواب أن يقال: لا نسلم أن المستأجر في منافع العبد كالمولى، فإن المولى له المنفعة على الإطلاق زماناً ومكاناً ونوعاً، وليس المستأجر كذلك بل يملكها بعقد ضروری تقید بمکان وزمان، فیجوز أن يتقيد بما لا يتقيد به المولى والعرف يوجبه، أو دفع ضرر المؤنة على ما ذكرنا يوجبه، انتهى كلامه. أقول: فيما استصوبه نظر، لأنه ينتقض بمسألة الصلح، إذ لا شك أن المصالح أيضاً لا يملك منافع العبد على الإطلاق كالمولى، بل هو أيضاً إنما يملكها بعقد ضروري هو عقد الصلح مع أن له أن يسافر بالعبد، بخلاف المستأجر فيحتاج إلى الفرق قوله: (ولأن التفاوت بين الخدمتين ظاهر، فإذا تعين التحدمة في الحضر لا يبقى غيره داخلاً كما في الركوب) قال بعض الفضلاء: الفرق بين الدليلين غير واضح ظاهراً انتهي. أقول: الفرق بينهما أن مدار الأول على أن خدمة السفر مما لا يدخل في إطلاق العقد رأساً بناء عَلَى انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذي هو الخدمة في الحضر، ومدار الثاني على أن كل واحدة من خدمتي السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد إلا أن الخدمة في الحضر تعينت بقرينة حال حضر العاقد ومكان العقد، فبعد تعينها لا يبقى المحال للأخرى كما في الركوب، فإنه إذا أطلق الركوب ثم ركب بنفسه أو أركب غيره يتعين هو فبعد ذلك ليس له أن يغير من ركبه أولاً لتعينه للركوب فكذا ها هنا، ويرشد إلى ما قررنا من الفرق بين الدليلين المذكورين في الكتاب عبارة المبسوط والذخيرة في تعليل هذه المسألة على ما ذكره صاحب النهاية حيث قال: لأن مطلق العقد ينصوف إلى المتعارف، ولأن الظاهر من حال صاحب العبد أنه يريد الاستخدام في مكان العقد حتى لا تلزمه مؤنة الرد، وربما يربو ذلك على الآجر فيتعين موضع العقد مكاناً للاستيفاء بدلالة الحال، كذا في المبسوط والذخيرة انتهى قوله: (ومن استأجر عبداً محجوراً عليه شَهراً وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر) قال صاحب الكافي في تقريره هذه المسألة: ومن استأجر عبداً محجوراً عليه شهراً فعمل فأعطاه الأجر فقد زاد على ما ذكره المصنف قوله: فعمل واقتفى أثره صاحب العناية أقول: فيه شيء، وهو أن وضع هذه المسألة فيم إذا استأجر عبداً

ليس كذلك. وأجيب بأن المذكور في الكتاب قول المستأجر واللام فيه للمهد لما كان في كلام الموجر من المنكر، فكان المؤجر قال آجرت عبدي هذا شهوين شهواً باريعة وشهراً بخمسة لقال المستأجر استأجرته هذين الشهوين شهراً باريعة وشهراً

قوله: (أجيب بأنه تابع للأم يكونه جزءاً منها وهي محروة) أنول: لا يقال هذا مخالف لما قال الآن من أن العبد لا يحرز نفسه لأن عدم إحرازه لنفسه لا ياش كرفه محرواً في حق المثالك قوله: (قبل ميني هذا الكلام على أنه ذكو متكراً الغي) أنول: في بحث، فإن الصفف إنها بمتدل ينتكر مقولاً لا يتكون شهورت، فلا مسأس لهذا السؤال ظاهراً، ويجوز أن يقال قول شهراً التصيل للشهرين للنظ الشكير فاتحاء بطياً الاعتبار، لكن لا يخفى عليك أن وكر المستاجر لفظ معرفاً كما في الكتاب فيجواب الكتاب إيضاً ما ذكر قول، وأجيب بأن المذكور) أقول: المجيد مو الإمام حميد الدين الضرير في حواتي على الهناية، بم قال موثا ظهير الذين: وقد رأيت

نظراً إلى تنجز الحاجة فينصرف الثاني إلى ما يلى الأول ضرورة. (ومن استأجر عبداً شهواً بدوهم فقبضه في أوّل الشهر ثم جاه آخر الشهر وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبّن أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا

محجوراً عليه شهراً كما ترى فقد ذكر فيه المدة وهي الشهر، وقد تقرر عندهم، وعرفت فيما مر غير مرة أن الأجير يصير بذكر الوقت أجيراً خاصاً، وقد مر في باب ضمان الأجير أن الأجير الخاص هو الذي يستحق الأُجْر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً للخدمة أو لرعى الغنم فما معنى اعتبار العمل في هذه المسألة بعد ذكر المدة. نعم لا بد من تسليم العبد نفسه حتى يستحق الأجر، فلا يجوز للمستأجر أن يأخذ منه ما أعطاه إياه من الأجر، إلا أنه لم يذكر هذا القيد صراحة في وضع المسألة اعتماداً على ظهور كونه مراداً. فإن قلت: من زاد قيد فعمل أراد بالعمل تسليم النفس. قلت: لا يرى له وجه صحيح، إذ لا اتحاد بينهما ولا استلزام، فإن العمل يوجد بدون تسليم النفس في الأجير المشترك مطلقاً، وتسليم النفس يُوجد بدون العمل في الأجير الخاص الذي سلم نفسه ولم يعمل فما وجه ذكر العمل؟ وإرادة تسليم النفس والإنصاف أن تركه أولى من ذكره كما صنع المصنف قوله: (لأن الشهر المذكور أولاً ينصرف إلى ما يلي العقد تحرباً للجواز أو نظراً إلى تنجز الحاجة) قال تاج الشريعة: فإن قلت: هذا التعليل إنما يستقيم إذا نكر الشهر وهنا عرف بقوله: هذين. قلت: رأيت في المبسؤط والجامع الصغير للعتابي وغيرهما عدم التعرض لقوله: هذين، بل في كل واحد منها استأجر عبداً شهوين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة، ويحتمل أن يحمل قوله: هذين على ما إذا قال المؤجر: آجرت منك هذا العبد شهرين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة فقال: المستأجر استأجرت منك هذا العبد هذين الشهرين فينصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين دخلا تحت إيجاب المؤجر فينفي التنكير فصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبات التعيين، إلى هنا كلامه. واقتفى أثره صاحب الكفاية في نسج هذا المقام على هذا المنوال، ولكن بنوع تغيير تحرير في أواثل العقال. وقال صاحب العناية: قيل مبنى هذا الكلام على أنه ذكر منكراً مجهولاً والمذكور في الكتاب ليس كذلك. وأجيب بأن المذكور في الكتاب قول المستأجر: واللام فيه للعهد لما كان في كلام المؤجر من المنكر، فكأنَّ المؤجر قال: آجرت عبدي هذا شهرين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة، فقال المستأجر: استاجرته هذين الشهرين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة، انتهى كلامه. أقول: لا الشبهة شيء ولا الجواب. أما الشبهة فلأن التعليل المزبور يستقيم ويتم بتنكير شهر في شهراً بأربعة وشهراً بخمسة ولا يتوقف على تنكير شهرين، إذ على تقدير تعريف الشهرين يصير المتعين مجموع الشهرين من حيث هو مجموع، وهذا لا يقتضي أن يتعين الأول منهما بأربعة والثاني بخمسة لاحتمال أن يكون الأمر بالعكس بناء على تنكير كل واحد منهما وإبهامه، فاحتيج إلى الاستدلال على كون الأول منهما بأربعة والثاني بخمسة دون العكس بالتعليل الذي ذكره المصنف فلا غبار عليه أصلاً. وأما الجواب فلأنه لو كان المذكور في الكتاب قول المستأجر: لما صح تنكير عبداً في قوله ومن استأجر عبداً هذين الشهرين، بل كان هو أحق بالتعريف من الشهرين لأن بذلك يعلم أن الذي استأجره هو العبد الذي آجره المؤجر منه. على أن كون اللام في قول المستأجر: للعهد إنما يتصور فيما إذا كان كلام المؤجر مقدماً على كلام المستأجر في العقد، وليس ذلك بلازم فإن أياً من المتعاقدين

بخمسة قوله: (ومن استأجر هيداً شهوراً بشرهم الغي) ظاهر خلا قوله فيترجع بحكم الحال فإنه استشكل بأن الحال تصلح للدفع دون الاستحقاق، ثم لو جاء المستأجر بالعبد وهو صحيح فالقول للمؤجر ويستحق الأجر فكانت موجبة للاستحقاق وليس

كثيراً من الكتب نحو البسوط والجامع الصغير للتنايي والإسبجابي والميئة في اللقه أنه لم يتعرض لقوله لهذين، بل في إذا استأجر عبداً وضهرين بأرمة رفيها, يُخسنة قال مولانا: تأملت قبل أجد له منظماً سرى هذا انتهى. ويقرل اللمجف مستجياً بالله: بعوز أن يكون وضهراسالة فيما إذا ذكر المستأجر لقط الشهرين بالتكبر، وإنما ذكر الصنف معرفاً نقراً إلى تعبد الماكي حيث ينصرف إلى ما يلي العقد فلا يكون نوله مذين الشهرين من كلام المستأجر بل هو لقط المصفف طياماًل.

قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر، وإن جاه به وهو صحيح فالقول قول الموجر) لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيترجع بحكم الحال، إذ هو دليل على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحاً إن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في جريان ماه الطاحونة وانقطاعه.

تكلم أولاً يصير كلامه إيجاباً، فإذا قيل الآخر ألزم العقد، فحمل المذكور في الكتاب على قول المستأجر: لا يقتضي تعريف الشهرين في هذه المسألة على الإطلاق فيلزم تخصيص مسألة الكتاب ببعض الصور ولا يخفى ما فيه. ثم أقول: لعل المصنف إنما عرف الشهرين في تقرير هذه المسألة مخالفاً لما وقع في عامة الكتب من تنكير ذلك إشعاراً بأن جواب هذه المسألة لا يتغير بتعريف لفظ الشهرين، بل تنكير ذلك وتعريفه سيان عند تنكير شهراً في شهراً بأربعة وشهراً بخمسة لما بيناه في رد الشبهة آنفاً. وقال بعض الفضلاء: يجوز أن يكون وضع المسألة فيما إذا ذكر المستأجر لفظ الشهرين بالتنكير، وإنما ذكر المصنف معرفاً نظراً إلى تعينه العالى حيث يتصرف إلى ما يلي العقد فلا يكون قوله: هذين الشهرين من كلام المستأجر بل هو لفظ المصنف انتهى. أقول: ليس هذا بشيء أيضاً، إذ لا يذهب عليك أن قوله: شهر بأربعة وشهراً بخمسة من كلام المستأجر، وأنه تفصيل للشهرين، فلو لم يكن قوله: هذين الشهرين من كلام المستأجر بل كان من لفظ المصنف لزم أن يكون المجمل لفظ المصنف والمفصل لفظ المستأجر وهذا مما لا يرتضيه العاقل. ثم أقول: بقى ها هنا كلام وهو أن الظاهر أن جواب هذه المسألة غير مختص بصورة أن يكون الأجير عبداً بل هو متمش في صورة إن كان حرّاً أيضاً لعين الدليل المذكور في الكتاب، فوجه ذكر هذه المسألة في باب إجارة العبد غير واضح، فإن المناسب أن يذكر فيه ما له اختصاص بالعبد من الأحكام وإلا فكثير من الأحكام المذكورة في الأبواب السابقة مشترك بين الحرّ والعبد. ولا يقال: إن كون الأجير عبداً أكثر من كونه حرّاً، فبنى الأمر على الأكثر، إذ لا نسلم أن ذلك أكثر، بل الظاهر أن كون الأجير حرّاً أكثر لاستقلاله وكثرة احتياجه إلى الأجرة لإنفاق نفسه وعياله، وأيضاً لو كان بناء الأمر على ذلك لذكر سائر مسائل الأجير أيضاً في هذا الباب، والله الموفق للصواب.

يناهض لأن المصنف أشار إلى دفعه يقوله وهو يصلح مرجحًا إن لم يصلح حجة في نفسة. وبيانه أن العوجب للاستحقاق هو العقد مع تسليم العبد إليه في المدة، ولكن تعارض كلامهما في اعتراض ما يوجب السقوط فجعل الحال مرجحًا لكلام العوجر لا موجبًا للاستحقاق فهي في الحقيقة دافعة لاستحقاق السقوط بعد الثبوت لا موجبة، والله أعلم.

# باب الاختلاف في الإجارة

قال: (وإذا اختلف الخياط وربّ الثوب ققال ربّ الثوب أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط بل قميصاً أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصيفه أحمر نصيته اصغر وقال الصباغ لا بل أمرتني أسفر ظائول لصاحب الثوب» لأن الإذن يستفاد من جهته؛ الا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله فكفًا إذا أنكر صفته، لكن يحلف لأن أنكر شيئا لو أقربه لزم، قال: (وإذا حلف فالخياط ضامن) ومعناه ما مر من قبل أنه بالخيار إن شاء همنته وإن شاء

# باب الاختلاف في الإجارة

لما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتكافئين وهو الأصل ذكر في هذا الباب أحكام اختلافها وهو الفرع، إذ الاختلاف إنها يكونه ما مرقبل أنه بالمخيارا يعني به ما مرقبل الما بالمخيارا يعني به ما مرقبل باب الإجازة المفاسدة في مسالة: ومن فقع إلى خياط قوامة فيميماً بدرهم فخاطة قبله، كذا في الشروع. باب الإجازة المفاسدة في مسالة: ومن فقع إلى خياط القيوم والأجير خالف فخاط قباه، وها هنا قد التعنيض والأجير خالف فخاط قباه، وها هنا قد اختلاف السالين ابتداه اختلفت صورتا المسالين ابتداه ولكن اتحداث المارو به فعند اختلاف السالين ابتداه المختلفة منا بعد خلف صاحب الاوب، ولما حلف كان القول قوله: فلم يبق لخلاف الأخر اعتبار فكانتا في الحكم منه الانتجام أن التعنيف اللفطية أن يجيب من هذا الاعتراض المنافذة المنافذة أن يجيب عن هذا الاعتراض الملكزي وجهة خوالقيان الأولى إذا اختلفا على مخالفة المأصورية كان التعني على في القالم، وأن المنافذة المأصورية كان التعدي عقراً عندهما فيجب الفطرية أن يقال: والتخالف في المخالفة فلا يتنعى على زعم الأجير فنهي وجوب الشمان عليه في يوح أن يقال: إذا كان الحكم ذلك أي الضمان إذا اتفقا فبالطويق الأولى إذا الشعاد عليه أن عداد الإدارة الكان الكرة ذلك: أي الضمان إذا اتفقا فبالطويق الأولى إذا المناس عليه إلى المناس عليه إلى والتألي الأولى إذا المناس عليه ين عرح خفاء. فكيف يصح أن يقال: إذا كان الحكم ذلك: أي الضمان إذا انقفا فبالطويق الأولى إذا المناس عليه ين عرح خفاء. فكيف يصح أن يقال: إذا كان الحكم ذلك: أي الضمان إذا انقا فبالطويق الأولى إذا

# باب الاختلاف في الإجارة

لما فرخ من ذكر أحكام اتفاق المتعاقدين وهو الأصل ذكر أحكام اختلافهما وهو الفرع، لأن الاختلاف إنما يكون للعارض قال! (وإذا الحقاف الفرعال ولا واليه المعرف على المعرف الله والنميس في الخياطة أو المحمرة والممفرة فالقول قول من يستفاد منه الإخبارة أن المعرفة والمعافزة المعرفة والمعافزة المعرفة والمعافزة المحموم الله الأله أو أكثر ما لو أثر به لزوم عند علماتنا رحمم الله الأله لو أكثر أما أما القول أن القول أن بكفارة إلى المحموم على المعافزة المحموم الله الأله إلى المعافزة المعافزة المعافزة المحموم الله الألهارة المعافزة وأعلدا مو حدة المعافزة والمعافزة المعافزة المعافزة المعافزة المعافزة والمعافزة المعافزة المعافزة

### باب الاختلاف في الإجارة

قال المصنف: (لو أنكر أصل الإنن كان القول قوله) أقول: في الشرح الشاهاني: أي لو أنكر عقد الإجارة أصلاً كان القول لصاحب الثوب انهى، وفيه بحث.

أخذه وأعطاء أجر مثله، وكذا يخير في مسألة الصبغ إذا حلف إن شاء ضمت قيمة الثوب أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاء أجر مثله لا يجاوز به المسمى. وذكر في بعض النسخ: يضمته ما زاد الصبغ فيه لأنه بمنزلة الغصب (وإن قال صاحب الثوب عملته في بغير أجر وقال الصائع بأجر فالقول قول صاحب الثوب) عند أبي حنية لأنه ينكر تقوم عمله إذ هر يتقرم بالعقد وينكر الفصائ والصائع يدع والقول قول المنكر وقال أبو يوسف: (إن كان الرجل حريقاً لك أي خليطاً له (فله الأجر وإلا فلا) لأن سبق ما ينهما يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهما وقال محمد: (إن كان المصائع بلهذا المناسبة بالأجر فالقول قوله) لأنه لما فتح الحائوت لأجله جرى ذلك مجرى النتسيس على الأجر اعباراً للظاهر، والقباس ما قاله أبو حنيقة لأنه منكر، والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع والحاجة ها هنا إلى الاستحقاق والله أعلم.

اختلفا. وأما ثانياً فلأن مورد الاعتراض هو قول المصنف، ومعناه ما مر من قبل. والمفهوم منه هو الاتحاد في الحكم لا التثبيب، فما معنى وقد من استحسانها أن الحكم لا التثبيب، فما معنى وقد من استحسانها أن الحكم لا التثبيب، فما معنى إلى الاستحقاق، إلى الاستحقاق، إلى الاستحقاق، إلى الإستحقاق، قال بعض الفضلاء: فزق بين الظاهر والاستصحاب، فالأول يصلع للاستحقاق كأخبار الأحداد التهى. أقول: المواد بالظاهر ها هنا ظاهر الحال، وكون مثل هذا الظاهر حجة للاستحقاق ممنوع. وأما أخبار الأحداد فيمول عمل علم العالم عند الجمهور على ما عرف في الأصول، وإله المرجع والمآب.

بينهما بأجر فله الأجر وإلا قلاء لأن سبق ما بينهما بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهما. وقال محمد: إن كان الصانع معروفاً بهذا الصنعة بالأجرة فالقول قوله، لأنه لمنا فنج العانوت لأجمله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتباراً للظاهر، والقباس ما قاله أبو حنيفة رضمي الله عنه لأنه منكر، وما ذكراً، من الاستحسان مدفوع بأن الظاهر بصلح للمدفع والمحاجة ها منا للاستحقاق لا للدنع.

تولد: (واعترض بأن هناك انتقل المتعاقدان الغ) أتول: ولك أن تفول: إذا كان الحكم ذلك إذا انتفا فبالطريق الأولى إذا اختلفا مع الدين الشهدية والمساحدة إلى المساحدة إلى المساحدة إلى العمدة المناك محمدة إلى كان الصعاع معروفاً الغيام المائية إلى المساحدة إلى المساحدة المناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة والمناكبة المناكبة والمناكبة والمناك

# باب فسخ الإجارة

قال: (ومن استأجر داراً فوجد بها عيباً يقدرً بالسكتى فله الفسخ) لأن المعقود عليه السنافع وإنها توجد شيئاً فشيئاً فكان هذا عيباً حادثاً قبل القبض نوجب الخيار كما في الييم، ثم المستأجر إذا استوفى الدغف فقد رضي بالعيب فيازمه جميع البدل كما في الييم، وإن فعل العرجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر أزوال سبد. قال: (وإذا خربت الدار أو انقطع ضرب الشهد أو انقطع الماء من الرحى انفسخت الإجارة) لأن المعقود عليه قد فات وهي العائم المخصوصة قبل القبض فشابه فوت العبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر. ومن أصحاباً من قال: إن العقد لا ينضبخ لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصورً عودها فأنهب الإباق في الييم قبل الفيض. ومن محمد أن الأجر لو بناها ليس للمستأجر أن يعتنع ولا للأجر، وهذا تصيص منه على أنه لم ينصبح لكته يفسخ (ولو انقطع ماه

## باب فسخ الإجارة

ذكر باب الفسخ آخراً لأن فسخ العقد بعد (جود العقد لا محالة فناسب ذكره آخراً قوله: (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لفسه المتعدف المحالك به أو الأجرة السعادكة لفير العقد تعيير المتفعة المحالكة به أو الأجرة السعادكة لفير العقد مستحقة بالعقد لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وللا يجوزة قال في العناية: لأن الانتقال من المورث إلى الوارث أن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع، فلم قلناً بالانتقال كان المحالكة لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع، فلم قلناً بالانتقال أن الإجرة المحالكة الوارث. النهي بحث، لأنه قد مز في أول باب الاحمود عليه، فلم قلنا بالانتقال في الصورتين الأوليين فيما إذا مات الدوجر لم يلاز القول التعالم ما لم يملك المحورث الاحرة أو بشرعة تعجيلها ما لم يملك المحورث إلى الوارث، لأن المورث قد كان ملك الأجرة في حال حياته بتمجيل الأجرة أو بشرعة تعجيلها فالتعلق المالكي وكثير من الذي ذكره صاحب العناية وان تم في حق المنتفة لم يتم في حق الاجرة ومالأظهر في تعليل هذه المسائلة أن يفصل المؤجر على المنافعة لمي قيض المؤجر والمستاجر بملة مستغلة كما وقع في الكافي وكثير من المنبوح والمستاجر بعلة مستغلة كما وقع في الكافي وكثير من المؤجر فيقول:

# باب فسخ الإجارة

تأخير هذا الباب معا قبله ظاهر الشناسية، إذ الشنع يمقب البقد لا مسالة، قال: (ويس المتاجر داراً) تفسير الإجارة بالمجالية، وكذا بالأعلار عندنا خلاقاً للشنامية، فإذا استأجر داراً (فرجد بها عياً يفيرً لمحول المناجر عبدًا للقدمة كتا عبد أدا إذا قانا عياً لا يشرّ كحائف مقط لم يكن معتالية المحلف المقالم يكن معتالية على المحتود عليه السناجر أو فيه، يترا المحدود عليه المحدود المحدود المحدود المحدود عليه المحدود المحدود عليه المحدود المحدود عليه المحدود المحدود عليه المحدود عليه المحدود عليه وهو المحدود عليه المحدود المحدود عليه المحدود المحدود عليه المحدود عليه المحدود عليه المحدود المحدود عليه المحدود المحدود المحدود عليه المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود عليه المحدود المحدود

### باب فسخ الإجارة

قوله: ( الأنه لو يقي العقد صارت المنقعة العملوكة به النخ) أقول: ووله به زائد لا طائل تحته بل مخل، فإن المنقعة ليست مملوكة للوارث بالعقد وهو ظاهر، ولعله زيادة من الناسخ، ويجوز أن يقال اللام متعلق بمستحقة لا بالمملوكة، وقوله لأنه ينتقل مبنى على الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطعن فعليه من الأجو بعصبت، لأنه جزء من المعقود عليه. قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت) لأنه لو بغي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الاجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالمقد لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز (وإن عقدها لفيره لم تنفسخ) مثل الوكيل

المستحق بالعقد العنافع التي تحدث على ملك الدوجر وقد فات ذلك بموته فتيطل الإجارة لفرات المعقود عليه، لأن رقبة العار تنتقل إلى الوارث والنفغة تحدث على ملك صاحب الرقبة لما أن الإجارة تتحدد في حق المعقود عليه بحسب ما يحدث من المنفعة، وليس له ولاية إلزام العقد في ملك الغير. والطريق الآخر في موت المستعير إذا أنه لو بقي العقد بعد موته إنما بيقى على أن يخلفه الوارث والمنفعة المجردة لا تروث؛ الا ترى أن المستعير إذا مات لا يخلفه وأرثه في المنفعة، وقد بينا أن المستعير عالك للمنفعة، وهذا لأن الوراث خلافة فريت والمنفعة الموجودة في فيما يعقى وقتين ليكون ملك المورث في الوقت الأول ويخلفه الوارث فيه في الوقت الثاني، والمنفعة الموجودة في حياة المستاجر لا تبقى لتورث، والتي تحدث بعدها لم تكن معلوكة له ليخلفه الوارث فيها فالملك لا يسبق الوجود، وإذا ثبت انتفاء الأبرث تمين بطلان المقد كمقد النكاح يرتفع بعدت الزوج لأن وارثه لا يخلفه في، كذا في المسبوط، إلى هنا لفظ النهاية ولماد أولد: (وقال الشافعي لا يصح لأن المستاجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لو كان الموجودة للا يمكنه ود المعقود عليه بكماله لو كان الموجود فلا يمكنه ود المعقود عليه بكماله لو كان فلدة فيه على المعل كاستنجار للشافعي شيء، ومو أنه قد تقرر عندهم أن الإجازة على نوعين: نوع يود العقد فيه على العمل كاستنجار الدليلة على المعل كاستنجار الدليلة على المعل كاستنجار الدليلة المنافعي شيء، ومو أنه قد تقرر عندهم أن الإجازة على نوعين: نوع يود العقد فيه على العمل كاستنجار

بعيب وهو لا يصح إلا بحضرة المالك بالإجماع، واستدل المصنف على ذلك بقوله: (لأن المعقود عليه قد فات وهي المانع المخصوصة قبل القبض فشابه فوات المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر، ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ، وَ) سحح النقل بما روى هشام (عن محمد قيمن استأجر داراً فانهدم فيناه المؤجر ليس للمستأجر أن يمتنع ولا للمؤجر، وهذا ننصيص منه على أنه لم ينفسخ لكته يفسخ) واستدل على ذلك بأن المنافع فاتت على وجه يتصوّر عودها فأشبه إباق العبد المبيع قوله: (ولو انقطع ماء الرحي والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بعصته لأنه جزء من المعقود عليه) أورده استشهاداً به على أنه لا ينفسخ بانقطاع الماء. قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت، لأنه لو يقي العقد صارت المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لآ يجوز) لأن الانتقال من المورّث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة والأجرة المملوكة، لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع، فلو قلنا بالانتقال كان ذلك قولاً بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث. وأما إذا عقدها لغيره كالوكيل والوصيّ والمتولي في الوقف (لم تنفسخ لانعدام ما أشرنا إليه) وهو صيرورة المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد لأنه ينتقلّ بالموتُّ إلى الوارث وذلك لا يجوز، لأنَّ الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصوَّر في المنفعة والأجرة المملوكة، فإنه في الابتداء كان واقعاً لغير العاقد وبقي بعد الموت كذلك. ونوقض بما إذا استأجر دابة إلى مكان معين فعات صاحب الدابة في ومنط الطريق فإن للمستأجر أن يركب الدابة إلى المكان المسمى بالأجر فقد مات أحد المتعاقدين قد عقد لنفسه ولم ينفسخ العقد. وأُجيب بأن ذلك للضرورة، فإنه يخاف على نفسه وماله حيث لا يجد دابة أخرى في وسط المفازة، ولا يكون ثمة قاض يرفع الأمر إليه فيستأجر الدابة منه، حتى قال بعض مشايخنا: إن وجد ثمة دابة أخرى يحمل عليها متاعه تنتقض الإجارة، وكذا لو مات في موضع فيه قاض تنتقض الإجارة لأنه لا ضرورة إلى إبقاء الإجارة مع وجود ما ينافي البقاء وهو موت المؤجر، وإذا ثبت الضرورة كان عدم الانفساخ بالاستحسان الضروري، والمستحسن لا يورد نقضاً على القياس كتطهير الحياض والأواني، ونوقض بما إذا مات الموكل فإنه تنفسخ الإجارة ولم يعقد لنفسه وليس بلازم، فإنا قد قلنا إن كلما مات العاقد لنفسه انفسخ ولم يلتزم بأن كلما انفسخ يكون بموت العاقد لأن العكس غير لازم في مثله. ووجه نقضه هو أن المعنى

الغرض والتخدير، والمعنى لو يقي العقد يلزم أن تصبر المنقعة التي ملكها العستأجر بالعقد لقيام العقد ويقائه مستحقة لغير العاقد بالعقد. ثم قول: العراد من غير العاقد في قولنا مستحقة لغير العاقد بالعقد وارث العستأجر

والوصي والعنولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى. قال: (ويصع شرط الخيار في الإجارة) وقال الشافعي رحمه الهذا لا يعكن درة المعقود عليه كماله لو كان الخيار له لقوات بعضه، ولو كان للخوجر فلا يمكن المتاجر والمتاجر فلا يستحق التبض فيه كان للموجر فلا يمكن السيام إلياً على الكمال وكل ذلك يعتم المعقود عليه في الإجارة في الإجارة المنافعة على الإجارة المتابعة والمتابع والمتابع بينها دفع الدون المتابع دون الإجارة المتابع والمتابع والمتابع وهذا لأن ردّ الكل ممكن في اليبع دون الإجارة فيتشرط فيه دونها ولهذا يجر المستأجر على القبض إذا سلم المؤجر بعد مضي بعض المعدة دائن: (وتضح الإطارة بالأطار)

رجل على صبغ ثوب أو خياطته، ونوع يرد المقد فيه على المنفعة كاستنجار دار للسكنى وأرض للزراعة، والدليل المنزور لا يتمشى في النوع الأول علم إصلان عدم إمكان رد المعقود عليه بكمال وعدم إمكان اسليمه أيضاً على الكمال إنما من أن ان يتلف شيء من المعقود عليه بعضي مدة الخيار كما نبه عليه في الكافي والشروح، وفي الفقد على العلل المعلل لإيناف أنهي بعض من النوع النائي، وهو الفقد على العمل المنزوعية بي بعض المنزوعية ويتمين بالسعية، كاستنجار دابة ليحمل عليها مقداراً معلماً أو يركبها مسافة مساحاء وإنما يتعشى ذلك فيما يتمين المعقود عليه فيه بالمدة من النوع النائي كاستنجار دار للسكن فكان الدليل المؤرد فاصراً عن المعتود عليه فيه بالمدة من النوع النائي كاستنجار دار للسكن فكان الدليل المؤرد فاصراً عن إنقام أن المدالل المنزود قاصراً عن إنقام المواهدة وعليه في المنافذة والمائية كاستبها دار للسكن فكان الدليل المنزودة وهي المعقود عليها، فصار العلر في الإجارة كالعيب قبل القيض في البيع فقصيح به المخ) قال ابن الموز الفول بفسخ الإجارة بالأعذار وموت أحد المتعاقدين من غير نص ولا إجماع ولا قول صحابين: بل

الذي انفسخ العقد إذا مات العاقد لنفسه وهو ضرورة المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير من عقد له مستحقة بالعقد موجودة فيه فالفسخ لأجله. قال: (ويصح شرط الخيار في الإجارة) إذا استأجر داراً سنة على أنه أو المؤجر فيها بالخيار ثلاثة أيام فهو جائزة عندنا (وفي أحد قولي الشآفعي: لا يجوز لأن الخيار إن كان للمستأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لفوات بعضه، وإن كان للمؤجر فلا يمكنه تسليمه على الكمال لللك، وكل ذلك يمنع الخيار) وهذا بناء على أصله أن المنافع جعلت في الإجارة كالأعيان القائمة، وفوات بعض العين في البيع يمنع الفسخ فكذا هما هنا (ولنا أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس، وكل ما هو كذلك جاز اشتراط الخيار فيه، والجامع دفع الحاجة) فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التروى لئلا يقم فيه الغبن (وفوات بعض المعقود عليه فيه لا يمنع الرد بخيار العيب) كما تقدم (فكذا بخيار الشرط) قوله عقد معاملة احتراز عن النكاح، وقوله لا يستحق القبض فيه في المجلس احتراز عن الصرف فإن الخيار فيهما لا يصح. وقوله: (بخلاف البيع) متملق بقوآه وفوات بعض المعقود عليه (وإنَّما كان فواته في الإجارة لا يمنع الرد وفي البيع يمنع، لآن ردَّ الكل في البيع ممكن هون الإجارة فيشترط فيه دونها) لأن التكليف إنما يكون بحسب الوسع (ولهذا) أي ولأن ردّ الكل ممكن في البيع دون الإجارة (يجبر المستأجر على القبض إذا سلم المؤجر بعد مضيّ بعض المدّة) لأن التسليم بكماله غير ممكن، وهذا عندنا خلافاً للشافعي، قال في المبسوط: إذا استأجر داراً سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر وقد طلب التسليم أو لم يطلب ثم تحاكما ليس للمستأجر أن يمتنع من القبض في بقية السنة عندنا، ولا للمؤجر أن يمنعه عن ذلك، وقال الشافعي رحمه الله: للمستأجر أن يفسخ العقد فيما بقى بناء على الأصل الذي بينا أن المنافع عنده في حكم الأعيان القائمة، فإذا فأت بعض ما تناوله العقد قبل القبض يخيرَ فيما بقى لاتحاد الصفقة وقد تفرقت عليه قبلَ التمام وذلك يثبت حق الفسخ. قلنا: الإجارة عقود متفرقة فلا يمكن فيها تفريق والصفقة، وعلى هذا يكون قوله ولهذا يجير المستأجر بيان فرع آخر لنا لا استشهاداً حيث لم يكن الخصم قائلاً به. قال: (وتفسخ الإجارة بالأعدار عندنا) تفسخ الإجارة بالأعذار عندنا (وعند الشافعي: لا تفسخ إلا بالعيب) بناء على ما مر مراراً (لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان حتى يجوز العقد عليها) فكانت كالبيع والبيع لا يفسخ بالعذر فكذا الإجارة (ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتفسخ به) كالبيع (إذ المعنى المجوز للفسخ يجمع الإجارة والبيع جميعاً، وهو) أي المعنى الجامع (عجز العاقد عن المضيّ في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به، وهذا هو معنى العذر عندنا) والشافعي محجوج بما إذا استأجر رجلاً ليقلع ضرسه لوجع ثم

عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: لا تفسيح إلا بالعيب لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان حتى يجوز العقد عليها فأشبه ، ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العفر في الإجارة كالعيب قبل القبض في السيم نتضخ به إذ المعتمى يجموعها وهو عجز العاقد على المعفي في موجه إلا يتحمل ضرر زائد لم يستحق به ، وهذا هو معنى العذر ومن المناجر عاداً ليظم ضرمه لوجع به فسكن الوجع أو استأجر طباحاً ليطفع له طعام الوليمية فلمتعلق عندنا (وهو كمن استأجر عاداً ليظم ضرم الله ضرر زائد لم يستحق بالعقد (وكاما من استأجر وكاناً في السفي عليه إثرام ضرر زائد لم يستحق بالعقد الوكاما من استأجر وكاناً في فسخ الماضي الحيوم به فسكنة الزام ضرر زائد للم يستحق بالعقد ومو في فسخ القاضي المحتود وكل ما ذكرنا أنه على طال آخر . ثم قوله فسخ القاضي المعتبر : وكل ما ذكرنا أنه عذر طأن الإجارة على المعتبر : وكل ما ذكرنا أنه عذر طأن الإجارة على ما مر فينفرد الماقد بالفسخ. ووجهه أن هما يعتبر إلى التفام للأبيض في المجيع على ما مر فينفرد الماقد بالفسخ. ووجهه أن هما يعتبر إلى التفام للأبور المطرد على ما مر فينفرد الماقد بالفسخ. ووجهه أن هما يعتبر إلى التفام للأبور المطرد إلى كان غير ظاهم كالدين يحتاج إلى التفام للأبور المطرد (ومن كان غير ظاهم كالدين يحتاج إلى التفام للأبور المطرد (ومن كان غير ظاهم كالدين يحتاج إلى التفام للأبور المطرد وران بالا المتكاري فليس ذلك يعلم لل من يتبد ويصت العقد يزمه صرر زائد لألا يمتراد وران بدا المتكاري فليس ذلك يعلم لكن أن يقدد ويمث الدواب على رواية المواب) على رواية الأصل. الذواب على رواية الأصل بدن المواب على رواية الأصل. ورواية المواب) على رواية الأصل. ورواية المواب) على رواية الأصل.

بمجرد الاعتبار بالفسخ بالعبب فيه نظر فإنه عقد لازم، ولا زالت الأعذار تحدث في عقود الإجارات وقد يموت المحلم النقضاء المدة، ولم ينقل عن الصحابة الفسخ بذلك، ولو كانت الإجارة تقبل الفسخ بذلك لنقل لتوقر الهمم على نقل مئك لاحتياج الناس إليه، وقد نقل عنهم ما هو دون ذلك. وجمهور العلماء على القول بعد القرف العمل على القدل بعد القدل المحاب على القول بعد الفسخ للعذم، وأن كانو أد المتعبن فلا قبل علمه أو اكترى من يقلع ضرسه قبل والقلع قبل قعله أو اكترى كحالاً ليكحل عيت يقل من القلم قبل المعاب فالم المحابي في حق الإجارة بالأعذار أن لا يصح القول بذلك، فإن القياس أمد الأقلال على المحابي في حق الإجارة بالأعذار أن لا يصح القول بذلك، فإن القياس أمد الأخل المرابعة الأربعة على ما تقرز في علم الأصول، فيتفي تعقق ذلك في إثبات حكم شرعى، وقد تحقق فيما نحن فيه كما أشار إليه المصنف بقوله: فعمل المعابق في الجاء فالمستبق في البيء تقلس في البيء نقضح به، وبين الجاء المحاب ضرر زائد لم يستحق بالعقد إرابه لا يجوز المتدلان بالقياس لورود نص يدل على خلاف ذلك، أو انتقاد إجماع على خلاف ذلك، ولر يقم

زال الوجع، أو استاجر إنساناً ليتخذ وليمة العرس فعانت العروس، أو استاجر رجالاً ليقطع يده الأكفاء وقعت بها ثم برأت فإنه لا يجين لل يجين المستاجر على قلم المستاجر على قلم المستاجر على المستاجر على المستاجر على المستاجر المستاجرين قول من وقد قافات إذا كالمستاجر المستاجرين قول من وقد قافات المستاجر المستاجرين قول من وقد قافات إلى المستاجر المستاجرين قول من وقد قافات المستاجر المس

وروى الكرخي عن أبي حنية أنه عذر لأنه لا يعرى عن ضرو فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار (ومن آجر هيده ثم يامه فليس بعلى لأنه لا يلزمه الفصرر بالمضيّ على موجب عقد، وإنما يفوته الاسترباح وأنه أمر زائد (وإذا استأجر الخياط فلاماً فاللسل وترك العمل فهو العلم إلانه الغرب اللمضيّ على موجب المقد لقوات مقصوده وهو رأس ماله اخيط والمصابّة لموات المقراض فلا وهو رأس ماله اخيط والمصابّة والمقراض فلا يتحقق الإفلاس فيه أولون ألو ترك الخياطة وأن يعمل في العصوف فليس بعلى لأن ماه الخيط والمخيط والمقراض فلا ناحية وهو يعمل في العارض فليس بعلى لأن المواحد المنافق في ناحية، وهذا يعمل أبي العمل الخياطة في حيث جعله عدل أذكره في الأصل، لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين، ما ها هنا العامل شخصان فأمكنهما وفي العامل شخصان فأمكنهما وفي العامل أخدمة السفر أشرة، وفي العمل أخدمة السفر أشرة، وكان لذك لم يستحق بالمقد فيكن عدل أو كذا والمفارة أن يعتم في العصور أن المنافق عن المنافق المنافق المنافق على المام أن يتغيد بالحضوء بخلاف ما إذا أطلق) لما مراك ثلث يقيد بالحضوء بخلاف ما إذا المستأجر ولمناؤ أنا أطلق) لما مراك ثلية عديه من الذاء فهو عليه بعد فيته، حتى لو أراد المستأجر السفرة فهو عدل لما فيه من السفر أن إلزام الأجر بدون السكتر، وذلك ضور د

شيء منهما فيما نحن فيه، وكون عقد الإجارة عقداً لازماً وكثرة حدوث الأعذار في عقود الإجارات مما لا يقدح أصلاً في العمل بالقباس في حكم فسنح عقد الإجارة بالإعذار، وكذا مجرد أن لا ينقل النسخ بالملك عن المصحابة لا يقدح في صحة القباس عند تحقق شرائطه. والحاصل أن جملة ما تشب به في ترويج نظره عنا أضحف من بيت العنكيرون، تم إن ما ذكره كله متقوض بما اعترف به من أنّ المذر الكامل معتبر، فإنّه لم يرد في ذلك العامر أيضاً نص رام يتعقد عليه إجماع لم يقتل عن الصحابة فيه شيء، فالعادار في ذلك أيضاً هو القباس.

لكوند ظاهراً (وإن كان غير ظاهر) كالدين (يحتاج إلى القضاء لظهور العالم) أي لأن يظهر العذر قولد: (ومن استأجر وابة ليسائر طبها أم يدا له من السفر) أي نظر له قب رأى مده عن ذلك ظاهر خلا مواضع بينها قوله: (ومن آجر عبده في باحه فليس بعلم) هو القط أسلم الأماء فليس بعلم أي ماهم المعلم أله المعلم المعلم أله المعلم والمعلم المعلم المعلم المعلم المال المعلم والمعلم المعلم المال المعلم والمعلم المعلم المال المعلم والمال المعلم المال المعلم الم

قرل: (وفيه ما هر هر م) آفول: من إن خلاف الشاشي مناشر تكيف بيني أنتنا ما قارا من جواب المسألة على خلاف وجوابه حمل الاحتياد على اجتهاد من تقدم ودعرى اتفاد غير مسلمة: قال المستمن: (ومن استأجر داية ليسائر عليه لام يعا له الخ) أقول: فاصل يعا مفسر والعدني بدال فراي: أي نظير له رأي يعتمه من السفر.

### مسائل منثورة

قال: (ومن استأجر أرضاً أو استمارها فأحرق العصائد فاحترق شيء من أرض أخرى فلا ضمان عليه) لأنه غير متعدّ في هذا التسبيب فأشبه حافر البئر في دار نفسه. وقيل هذا إذا كانت الرباح هادئة ثم تغيرت، أما إذا كانت مضطربة يضمن لأن موقد النار يعلم أنها لا تستقر في أرضه. قال: (وإذا ألعد الخياط أو الصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز) لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة، فهذا بوجاهت يقبل وهذا بحذاقته يعمل

## مسائل متثورة

أي مسائل نثرت عن أماكنها وذكرت هنا تلانياً لما فات قول: (وإذا أقعد الخياط أو الصباغ في حاتوته من يعظم عليه مشهور على مشهور على مشهور عليه السعل بالتصف فهو جاتو؛ صورة المسائة: إذا كان للخياط أو المسباغ ذكان معروف وهو رجعل مشهور عند الناس ويعمل ذلك ألرجل عن عند الناس ويعمل ذلك ألرجل عن عند الناس ويعمل ذلك ألرجل عن الأن ما أصابا من شيء فهو بينهما تصفاح المقان المنطقة والمنتقبة لا تصعله وأما بالمناص أن عمله كانت منهولوث لا محالة، وإن كان المنتقبل هو المناطق فهو مستأجر لموضع جلوسه من دكانه بضف ما يعشر وذلك أيضاً مجهول. والطحاوي أخذ في منذه المسائلة بالتياس وقال: القياس عندي أولى من الاستحسان. وهي الاستحسان: بجوز هذا لأن هذا شركة التقبل في العمل بلدانهما سواء، فيصير رأس مال الأخر العمل بأخرا تلفيل في المناسبة والكفاية. وأن عامل بأحداث والمن المناسبة والكفاية. وأن المناسبة وهي شركة التقبل لأن شركة وقال من المناسبة والكفاية. وأن المناسبة وهي شركة التقبل لأن شركة التعالق وهي شركة التقبل لأن شركة التعالق وهي شركة التقبل لان شركة وقال عن يحرف هذا التجل لان شركة وقالما القبل أن يكون ضمان المنام عليهما وأحدهما ينول الم يعمل القبل أن يكون وضمان المنام عليهما وأحدهما ينول الميمل من القبل، ولد، وأحدهما ينول القبول من الناس والآخر ينول المعلل لمخالته وهو متعارف فوجب القول؛ بعث وقل مناح وقل وقل من متارلاتها في شركة التقبل، وقل مؤلم من متناولاتها خوات الذ يقال وقل المناول كولاء وقل المن وكانات وهو متعارف الذات الذاء في شركة التقبل، وقل مؤلم كولم مرادة كولاء من متناولاتها

#### مسال متثورة

منى المسائل المنثورة قد تقدم، وحصد الزرع: أي جدَّه، والحصائد جمع حصيد وحصيدة وهما الزرع المحصود» والمراد بها ها ها ما يكين من أصل القصاب المحصود في الأرضى، ومعناه اعلى ويل هذا إذا كات البيع هاذه. قال في التهاية: بالكرن من هذا: أي سكن، وفي نسخة مادة من هذا بالأرض، ومعناه الخاص التفسيل الذي تقرره من الهائدة المسائل ويعمل المحافظة والمسائل المسائل المسائل المسائل المسائل المسائل ويعمل المسائل ويعمل المسائل ويممل المسائل المسائل

فيتنظم بذلك المصلحة فلا تضره الجهالة فيما يحصل. قال: (ومن استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد) وفي القياس لا يجوز، وهو قول الشافعي للجهالة وقد يفضي ذلك إلى المنازعة. وجه الاستحسان أن المقصود هو الرابح وهو معلوم والمحمل تايم، وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المتعارف فلا يفضى ذلك إلى المنازعة وكفا إذا لم يو الوطاء والدثر. قال: (وإن شاهد الجمال الحمل فهو أجود) لأنه أنفى

ففي العبارة مسامحة اه. أقول: منشأ توهمه جعل الواو في قول صاحب العناية: وأحدهما يتولى القبول للعطف وحمل المعنى على بيان تعين أحدهما لتولى القبول في شركة التقبل، وليس شيء من ذلك بمراد، بل الواو فيه للحال. والمعنى أن شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما حال كون أحدهما يتولى القبول من الناس فيفهم منه بط بق الأولوية كون الضمان عليهما حال أن يتوليا القبول من الناس معاً فيصير قول صاحب العناية هنا بمنزلة قول صاحب الكافي: لأن تفسير شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وإن كان أحدهما يتولى القبول من الناس لجاهه والآخر يتولى العمل لحذاقته اه. فلا محذور في عبارة صاحب العناية ولا مسامحة. ثم اعلم أن صاحب العناية ليس بمنفرد في التعبير بتلك العبارة، بل سبقه إليه صاحب معراج الدراية حيث قال: لأن تفسير شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وأحدهما يتولى القبول من الناس لجاهه والآخر يتولى العمل لحذاقته وهو متعارف ووجب القول بصحته انتهى قوله: (لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فينتظم مللك المصلحة فلا تضرّه الجهالة فيما يحصل) قال الإمام الزّيلعي في شرح الكنز: قال صاحب الهداية: هذه شركة الوجوه في الحقيقة، فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل، فيه نوع إشكال، فإن تفسير شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا شيئاً بوجوههما ويبيما وليس في هذه بيع ولا شراء فكيف يتصوّر أن تكون شركة الوجوه، وإنما هي شركة الصنائع على ما بينا، إلى ها هنا كلامه. أقول: ليس مراد المصنف بشركة الوجوه في قوله: لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة ما هو المصطلح عليه المارّ في كتاب الشركة بل مراده بها ها هنا ما وقع فيه تقبل العمل بالوجاهة يرشد إليه قوله فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فيندفع الإشكال، ولا يمتنع كونها شركة الصنائع والتقبل على المعنى المصطلح عليه في كتاب الشركة. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية: ففي الهداية حمَّله على شكة الوجوه، وفيه نظر لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأن صاحب الهداية أطلق شركة الوجوء عليها لأن أحدهما يقبل

الشركة في الخارج تتضمي إثبات الشركة في التمبل فئيت فيه اقتصاء، إذ ليس في كلامهما إلا تخصيص أحدهما بالتخبل والأخر ليالمعل ذكراً، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداء فاركنتا إثبات الشركة في التغيال انتضاء فكأنهما المترزكا في القبل صريعاً، ولو صرحاً بشركة المرجوء في المجتفية، ولكن قوله فهذا بوجاهت يقبل وهذا بحفائته بعمل أنسب بشركة التغيل والله أصلم. وإذا كانت شركة لا إجارة لم تشرًّ، الجهالة فيما يحصل كما في الشركة. وقول: (ومن استأجر جملاً ليصحل عليه محملاً ظاهر. والوطاء القراش، والدائر جمع ذئار وهو ما يلقى عليك من كماء أو غيره قوله: (وود الزاد معناه) جواب عما يقال مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف، ومن عادة المسافيرين أنهم يأكلون من الزاد ولا يرون فيناً مكانه.

قوله: (وأحدهما يتولى القبول من الثامي) أتول: فيه بحث، فإن تعين أحدهما لترلي القبول ليس بلازم في شركة النقبل، ولمل مراده كونه من متناولاتها فني العبارة مسامحة قوله: (أجيب بأن الشركة في الخارج) أقول: يعني الخارج من العمل قال المصنف: (لأن معد شركة الوجوه في الحقيقة لفي أقول: قال صدر الشريعة في شرح الوقاية: فني الهداية حدا عمل شركة الوجوه، وبه نظر لأن شركة التقبل الصناته مكان صاحب الهداية أطلق شركة الوجوء عليها لأن احدهما يقبل العمل بوجاهت انتهى. ولا يخفى عليك أن في قوله في الحقيقة نوع فرة من هذا

للجهالة وأقرب إلى تحقق الرضا. قال: (وإن استأجر بعيرة ليحمل عليه مقداراً من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل) لأنه استحق عليه حمداً مسمى في جميع الطريق فله أن يستوفيه (وكلما غير الزاد من المكيل والعوزون) وردّ الزاد معتاد عند البعض كردّ العاء فلا مانع من العمل بالإطلاق.

العمل بوجاهته، إلى هنا كلامه. وقال بعض الفضلاه بعد نقل ما ذكره صدر الشريعة: ولا يخفى عليك أن في قوله في الحقيقة نوع نبوة عن هذا انتهى. أقول: إن قول المصنف في الحقيقة ليس للاحتراز عن كونها شركة أخرى بل للاحتراز عن كونها إجرازه، وأن مراده بالحقيقة ما يقابل الظاهر والمسورة لا ما يقابل المجاز، فالمعنى أن هذه المحافقة وإن كالت بحسب الصورة وظاهر الحال عقد إجراز بالنصف إلا أنها بحسب حقيقة الحال عقد شركة الوجوه: أي عقد شركة التمالي بالوجاهة ثلا نبوة عن ملا في شيء تأمل تنف.

وهو أنهما أطلقا العقد على حمل قدر معلوم في مسافة معلومة، ولم يقيد بعدم ردّ ما نقص من المجهول فوجب جواز ردّ قدر ما نقص عملاً بالإطلاق وهو عدم المانم، والله أعلم.

قال: (وإذا كانت المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتباً) أما الجواز فلقوله

# كتاب المكاتب

قال صاحب النهاية: أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لعناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد به المال بعقابلة ما ليس بعال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطرق الأصالة، ويهدأ ارقع الاحتراز من اليبع والطلاق والعاتى أمه أقول: إن قوله: ويها أوقع الاحتراز عن اليبع والطلاق والعاتى مستدك لم مختل، لأنه يرد عليه أن يقال: إن وقع الاحتراز بهذا الذي ذكره عن غير تلك الأنباء الثلاثة أيضاً، فعا معنى تخصيص تلك الثلاثة بالذكر؟ وأن لم يقع الاحتراز به عن غيرها فعا فائدة بيان وقوع الاحتراز به عن تلك الثلاثة بقطه ؛ إذ يتقفص حينلد ما ذكره في وجه المناسبة بغيرها من الأخيار. ويعبارة الحرى أنه إن وجب الإطراد في وجوه المناسبات بين

### كتاب المكاتب

قال في النهاية: أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد به المال بمقابلة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة، ولهذا وقع الاحتراز عن البيع والهبة والطلاق والعتاق: يعني أن قوله بمقابلة ما ليس بمال خرج به البيع والهبة بشرط العوض. وقوله بطريق الأصالة خرج به النكاح والطلاق والعتاق على مال، فإن ذكر العوض فيها ليس بطريق الأصالة. وذكر في بعض الشروح أن ذكر كتاب المكاتب عقيب كتاب العتاق كان أنسب، ولهذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي عقيب كتاب العتاق لأن الكتابة مآلها الولاء والولاء حكم من أحكام العتق أيضاً، وليس كذلك لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض. والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة لشخص ومنفعته لغيره، وهو أنسب للإجارة لأن نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات، وقدم الإجارة لشبهها بالبيع من حيث التمليك والشرائط فكان أنسب بالتقديم. والكتابة عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة وما يؤدي معناه من كل وجه، فقوله عقد يخرج تعليق العتق على مال، فإن المراد ما يحتاج إلى إيجاب وقبول، وذلك غير مشروط في التعليق، فإن التعليق يتم بالمولى، كذا في النهاية. وأما الإعتاق على مال فإنه وإن كان عقداً لاحتياجه إلى الإيجاب والقبول لكنه خرج بقوله بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه، والفرق بينهما من حيث المعنى أن المكاتب بالعجز يعود رقيقاً دون العتق على مال. وسببها ما مر غير مرة من تعلق البقاء المقدور. وشرطها قيام الرق في المحل وكون المسمى مالاً معلوماً قدره وجنسه. وحكمها من جانب العبد انفكاك الحجر في الحال وثبوت ملك اليد حتى يكون المكاتب أحق بمكاسبه وثبوت الحرية إذا أذى بدل الكتابة، وفي جانب المولي ثبوت ولاية مطالبة البدل في الحال إن كانت حالة، والملك في البدل إذا قبضه. وألفاظها الدالة على ذلك قوله لعبده كاتبتك على مائة دينار إذا قال قبلت كان ذلك كتابة، ولو قال جعلت عليك ألفاً تؤديها إلى نجوماً أول نجم كذا وآخره كذا، فإذا أذيتها فأنت حرّ وإن عجزت فأنت رقيق كان كتابة. قال: (وإذا كاتب المولى عبده أو أمته الخ) إذا كأتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه بما ذكرنا من الألفاظ الدالة على ذلك وقبل العبد ذلك صار مكاتباً. أما جواز هذا العمل من المولى فلقوله تعالى ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾ ودلالته على مشروعية العقد لا تخفي على عارف بلسان العرب سواء كان الأمر للوجوب أو لغيره. ولما كان مقصود المصنف رحمه الله بيان حكم آخر خلاف المشروعية وهو أن الكتابة عقد واجب أن يعمل أو مندوب أو مباح تعرّض لذلك بقوله: وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع الفقهاء، وأشار بذلك إلى نفي قول من

#### كتاب المكاتب

قال الدميري في شرح المنهاج: الكتابة تعليق حتى بصفة تضمت معارضة منجمة، ولفظها إسلامي لا يعرف في الحاهلية، قبل وأول من كرتب عبد لممر رضي الله عنه يقال له أو المية قول، "وروكم في بعض الشروع) أقول: يعنى غاية البيان قول: (ولهاة ذكره الحاكم الشهيد في الكتابي الهيء) أقول: حوامة الإنجابية والمنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة الحاكم، ولأن الكتابية مألها النعني بدال والولاء مكم من أحكم المعنى أيضا تنصر، ويضاء بياطور التصرف الشارح في حاره ونشيره الى

تعالى ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾ ويعذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء، وإنما هو أمر ندب هو

كتب هذا الفن لزم أن لا يتحقق شيء من تلك الوجوه في غير ما ذكر فيه فيلزم فيما نحن فيه الاحتراز عن جميع ما عداه، فلا معنى لتخصيص الاحتراز عن تلك الأشياء الثلاثة بالذكر وإن لم يجب الاطراد فيها، بل كفي تحقق كل منها فيما ذكر فيه سواء تحقق ذلك في غيره أيضاً أم لا لم يكن فائدة في بيان وقوع الاحتراز بما ذكره وفيما نحن في عن تلك الأشياء الثلاثة، سيما إذا لم ينحصر ما يقع الاحتراز بذلك عنه في تلك الثلاثة. والتحقيق أن المناسب في وجوه المناسبات بين هذه الكتاب هو الاطراد، وأن الوجه الذي ذكره صاحب النهاية ها هنا ليس بمتحقق في غير ما نحن فيه أصلاً كما يظهر بالتأمل الصادق فكان مطرداً، فلا وجه لتخصيص تلك الأشياء الثلاثة بالذكر من بين ما وقع عنه الاحتراز بذلك الوجه. ثم إن صاحب العناية نقل ما ذكر في النهاية وبين المواد منه حيث قال: قال في النهاية : أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد به المال بمقابلة ما ليس بمال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة، وبهذا وقم الاحتراز عن البيع والهبة والطلاق والعتاق: يعني أن قوله بمقابلة ما ليس بمال خرج به البيع والهبة بشرط العوض. وقوله: بطريق الأصالة خرج به النكاح والطلاق والعتاق على مال، فإن ذكر العوض فيها آيس بطريق الأصالة، إلى هنا لفظ العناية. أقول: في كل واحد من نقله وبيانه اختلال. أما في نقله فلأن الهبة غير مذكورة في شيء من نسخ النهاية، وقد ضمها في النقل إلى البيع والطلاق والعتاق. وأما في بيانه فلأنه قيد الهية في البيان بشرط العوض وأطلقها في أثناء النقل، ولا شك أن قوله: بمقابلة ما ليس بمال يخرجها عن الإطلاق، إذ الهبة بلا شرط عوض لا مقابلة فيها أصلاً فتخرج بقوله بمقابلة ما ليس بمال كما تخرج به الهبة بشرط العوض فلا وجه للتقييد في البيان. وأيضاً لم يكن النكاح مذكوراً في نسخ النهاية ولا فيما نقله عنها، وقد تعرض في البيان لخروج النكاح أيضاً بقوله: بطريق الأصالة، ولا يخفي ما فيه. وأيضاً كان الطلاق والعتاق مطلقين في المنقول، وقد قيَّد ما في البيان بكونهما على مال وجعلهما خارجين بقوله: بطريق الأصالة، ولم يذكر خروج الطلاق والعتاق بغير مال بشيء من القيدين مع أنهما يخرجان بقيد المقابلة في قوله: بمقابلة ما ليس بمال كما ذكرنا في الهبة بلا شرط عوض فتأمل. وقال صاحب غاية البيان: إن ذكر المكاتب عقيب كتاب العتاق كان أنسب، ولهذا ذكر الحاكم الشهيد في الكافي كتاب المكاتب وكتاب الولاء عقيب كتاب العتاق لأن الكتابة مآلها العتق بمال والولاء حكم من أحكام العتق أيضاً انتهى. ونقله صاحب العناية فزيفه حيث قال: وذكر في بعض الشروح أن ذكر كتاب المكاتب عقب كتاب العتاق كان أنسب، ولهذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي عقيب كتاب العتاق لأن الكتابة مآلها الولاء والولاء حكم من أحكام العتق أيضاً، وليس كذلك لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض، والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة لشخص ومنفعته لغيره، وهو

يقول إذا طلب العبد من مولاه الكتابة وقد علم المعرلي فيه خيراً وجب عليه أن يكاتبه لأن الأمر للوجوب. وقال: إنما هو أمر نهب هو الصحيح احترازاً عما قال بعض مثايات إن الأمر الإنهاحة كثولة تعالل فوارنا حالتم باصطادوا في وقوله فإن علمتم نهب حيراً في مذكور مثان العادة، وتها جرت على أن المولى إنها يكاتب عبده إذا علم في خيراً، وقال: ففي الحمل على الإباحة إلغاء للمرط بيان لكونه للنجب. وتقريره أن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط لأنها بابته بعرف بالانفاق، وكام أله تعالى منزه عن ذلك، وفي الحمل على النب إعمال له لأن الندية معلقة به وذلك لأن المواد بالخير المذكور على ما قال

ما لا يرضاه صاحب، فإن ذكره الولاه لينان متاسبة للعتاق لا لييان متاسبة المكاتب للعتاق. وقوله والكتابة ليست كذلك إن أراد أنها لا أخراج فيه فهو كالمكارة، الا يرى أنه أخراج الميد مالا والرقية مالا، وإن أراد أنها ليست بلا عوض لمصلم ولا تعس الحاجة إلى العتاسية في جميح أخزاه مقومه مع أن اعتبار انتقاد العوض في مقهوم العنق غير مسلم أيضاً، وكيف والعتن على مال باب من أبوامه، وقوله لان نية اللقابات أولى من نية العرضيات معل تأمل طياطن.

الصحيح، وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه، أما الندبية معلقة به، والمراد بالخير المذكور

أنسب للإجارة لأن نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات، إلى هنا لفظ العناية: أقول: في نقله خطأ، لأن المذكور في كلام صاحب الغاية لأن الكتابة مآلها العتق، وقد قال صاحب العناية: في النقل لأن الكتابة مآلها الولاء، وبينهما بون، ولا يخفى أن مقصود صاحب العناية بقوله: لأن الكتابة مآلها العتق بيان المناسبة بين العتاق والكتابة، وبقوله: والولاء حكم من أحكام العتق أيضاً بيان المناسبة بين العتاق والولاء أيضاً، وكأنَّ صاحب العناية حسب مجموع الكلامين بياناً للمناسبة بين العتاق والكتابة فوقع فيما وقع من تغيير العبارة في النقل تدبر. ثم إن بعض الفضلاء بعد ما تنبه لما في نقل صاحب العناية من الخروج عن سنن السداد قصد رد تزييفه أيضاً فقال: وقوله والكتابة ليست كذلك إن أراد به أنها لا إخراج فيه فهو كالمكابّرة، ألا يرى أنه إخراج اليد حالاً والرقبة مآلاً، وإن أراد به أنها ليست بلا عوض فمسلم ولا تمس الحاجة إلى المناسبة في جميع أجزاء مفهومه مع أن اعتبار انتفاء العوض في مفهوم العتق غير مسلم أيضاً وكيف والعتق على مال باب من أبوابه. وقوله: لأن نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات محل تأمل، إلى هنا كلامه. أقول: يمكن دفع ذلك كله بأن مراد صاحب العناية أن العتق إخراج الرقبة عن الملك حال بلا شرط عوض، والكتابة ليست كذلك: أي ليس فيها إخراج الرقبة عن الملك حالاً وليست بلا شرط عوض بل هي بشرط عوض فيسقط ما ذكره ذلك القائل في كل من شقي ترديده. أما سقوط ما ذكره في شقه الأول فلأنه لا شك في أن ليس في الكتابة إخراج الرقبة عن الملك حالاً وإنَّ وجد فيها مطلق الإخراج. وأما سقوط ما ذكره في شقه الثاني فلأن الكلام في الأنسبية لا في مجرد المناسبة فلا تمشية لقوله ولا تمس الحاجة إلى المناسبة في جميع أجزاء مفهومه. ثم إنه لما كان مراد صاحب العناية بقوله: بلا عوض بلا شرط عوض لا بشرط لا عوض كما نبهنا عليه من قبل لم يفد قول ذلك القائل، مع أن اعتبار انتفاء العوض في مفهوم العتق غير مسلم، لأن اعتبار انتفاء العوض في مفهوم العتق مما لا يدعيه أحد، وإنما يلزم ذلك أن لو كان المراد بقوله بلا عوض بشرط لا عوض، وأما إذا كان المراد به بلا شرط عوض فيعم ما بشرط العوض أيضاً، إذ قد تقرر في موضعه أن بلا شرط شيء أعم من بشرط شيء، ومن بشرط لا شيء فيصير المعتبر في مفهوم العتق انتفاء اعتبار العوض لا اعتبار انتفاء العوض فيدخل فيه العتق على مال لأن عدم اعتبار شيء ليس اعتبار عدمه كما عرف. ثم إن مراد صاحب العناية بالذاتيات في قوله: لأن نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات ما هو الداخل في المفهوم، وبالعرضيات ما هو الخارج عنه. إذ قد تقرر في موضعه أن الذاتيات في الأمور الاعتبارية ما اعتبره المعتبر داخلاً فيها، والعرضيات ما اعتبره خارجاً عنها، بخلاف حقائق النفس الأمرية، ففي الكتابة كون ملك الرقبة لشخص وهو المولى وكون المنفعة لغيره وهو المكاتب داخل في مفهومها المعتبر عند أهل الشرع، وأما العتق فأمر خارج عن مفهومها، وإنما هو مآلها الحاصل عند أداء كل البدل، وكذا الولاء أمر خارج عنه فإنه حكم من أحكام العتق فكان مناسبة الكتابة بالإجارة من حيث الذاتية وبالعتق من حيث العرضية فكانت أنسب للإجارة من العتق. ثم إن كثيراً من الشراح قالوا: وقدم الإجارة لشبهها بالبيع من حيث التمليك والشرائط فكان أنسب بالتقديم. ثم أقول: هذا أمر عجيب منهم، فإن مجرد شبهها من بعض الحيثيات بالبيع الذي من بينه وبينها كتب كثيرة غير شبيهة بالبيع من تلك الحيثيات وغيرها، فكيف يجعل ها هنا وجهاً لتقديمها على الكتابة، وهل تقبله الفطرة السليمة. والحق عندي أن وجه تقديم الإجارة هو المناسبة الكائنة بينها وبين ما ذكر قبلها المبينة في صدر كتاب الإجارات فإن تلك المناسبات لما اقتضت ذكر الإجارة عقيب ما ذكر

بعضهم أن لا يضرّ بالمسلمين بعد العتق، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه، وإن فعل صح فيجب حمله على الندب. وأما اشتراط القبول من العبد فلائه مال يلزمه فلا بد من الالتزام ولا يعتق إلا بأداء كل البدل وهو قول جمهور الفقهاء لقوله

۱۵۸ کتاب المکاتب

على ما قيل أن لا يضرّ بالمسلمين بعد العتق، فإن كان يضرّ بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله. وأما

قبيلها وهو الهبة اقتضت أيضاً بالضرورة تقديم الإجارة على المكاتب ولا يفوت أمر التعقيب. ثم إن صاحب العناية قال: الكتابة عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه من كل وجه اهـ. أقول: هذا تعريف خال عن التحصيل قريب من تعريف الشيء بنفسه، فإن من لا يعلم معنى الكتابة في الشرع لا يعلم أن العقد الجاري بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه ماذا بل معرفة الثاني تتوقف على معرفة الأول كما لا يخفي. ولعل الباعث على وقوع صاحب العناية في هذا المضيق أن صاحب النهاية لما قال: وأما الكتابة شرعاً فإنها عبارة عن عقد بين المولى والعبد بلفظ الكتابة أو بلفظ يؤدي معناه من كل وجه على ما يجيء على أداء العبد مالاً معلوماً لمقابلة عتق يحصل له عند أدائه اه. حسب صاحب العناية أن تعريف الكتابة شرعاً قد انتهى عند قوله: أو بلفظ يؤدي معناه من كل وجه فقطع به الكلام في كتابه، وليس الأمر كما حسبه فإن قول صاحب النهاية: على أداء العبد مالاً معلوماً الخ من تمام التعريف متعلق بقوله: عقد بين المولى والعبد بيان للمعقود عليه والمعقود به فيحصل بالمجموع معرفة معنى الكتابة شرعاً كما ترى، ثم إن الأظهر في تعريفها الشرعي ما ذكر في الكافي والكفاية بأن يقال: الكتابة التحرير يداً في الحال ورقبة عند أداء المال، وما ذكر في الوقاية وغيرها بأن يقال: الكتابة إعتاق المملوك يداً حالاً ورقبة مآلا فليتبصر قوله: (وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء) قال تاج الشريعة وصاحب الكفاية: خص الفقهاء، لأن عند أصحاب الظواهر كداود الأصفهاني ومن تابعه أن هذا أمر إيجاب، حتى إذا طلب العبد من مولاه الكتابة وقد علم المولى فيه خيراً وجب عليه أن يكاتبه اه. أقول: بقى إشكال، وهو أن صاحب الكشاف قال في تفسير هذه الآية: وهذا الأمر للندب عند عامة العلماء. وعن الحسن: ليس ذاك بعزم إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب. وعن عمر رضي الله عنه: هي عزمة من عزمات الله. وعن ابن سيرين مثله، وهو مذهب داود اه. فعلى هذا كيف يتم القول بأن هذا الأمر ليس للإيجاب بإجماع بين الفقهاء وعمر رضي الله عنه من أجله الصحابة المعروفين بالفقه والرواية، وابن سيرين رحمه الله تعالى من أعيان التابعين وكبار الفقهاء والصالحين، وعن هذا قالوا: جالس الحسن أو ابن سيرين، فقول عمر وابن سيرين بالوجوب ينافي ادعاء الإجماع بين الفقهاء في أن ليس هذا الأمر للإيجاب، اللهم إلا أن يقال: إن ما ذكر في الكشاف إنما يدل على أن الوجوب في هذا الأمر رواية محضة عن عمر وابن سيرين لا أنه مذهبهما المقرر، وكلام المصنف بناء على ما كان مذهباً مقرراً بين الفقهاء فتأمل. وقال صاحب معراج الدراية: وبقوله بإجماع الفقهاء يحترز عن قول داود ومن تابعه وعمرو بن دينار وعطاء، ورواية صاحب التقريب من أصحاب الشافعي ورواية عن أحمد، فإنهم قالوا: تجب الكتابة إذا سأل العبد إذا كان ذا أمانة وذا كسب، إذ الأمر يفيد الوجوب على تقدير علم الخيرية اه كلامه. أقول: فيه نظر، فإن كثيراً من هؤلاء فقهاء سيما الشافعي وأحمد، فكيف يتم الاحتراز بقوله: بإجماع الفقهاء عن قولهم بالإيجاب في هذا الأمر، وقولهم: بذلك ينافي ادعاء إجماع الفقهاء على عدم الإيجاب في هذا الأمر فأني يصح الاحتراز به عنه، اللهم إلا أن يكون مدار الاحتراز على عدم

ﷺ فايما عبد كوتب على مائة دينار فأناها إلا عشرة دنائير فهو عبده وقال عليه الصلاة والسلام االمكاتب عبد ما يقى عليه درهم وفيه: أي في وقت عتق المكاتب اختلاف الصحابة رضي الله عتهم، فعند علي رضي الله عنه يعتى بغيره ما أدى، وعند ابن عباس رضي الله عنهما يعتق كما أخذ الصحيفة من مولاء: يعني بغس العقد، لأن الصحيفة عند ذلك تكتب، وعند ابن مسعود رضي الله عنه يعتق إذا أذى يقبة نقسه، وعند زيه بن ثابت رضي الله عنه بنا ذكريا وهو المختار، ويعتق إذا أذى جيمة بدل الكتابة، وإن يقل المولى إذا أنتها فانت حر. والل الشافعي رضي الله عنه؛ لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا على أنك

قول: (وتقويره أن في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط) أقول: فيه أن مقهوم الشرط لا اعتبار له عندنا مع أن الشارح ذكراً له ذكر على وفاق العادة قوله: (وقلك لأن العراد بالخبر العذكور على ما قال بعضهم الخ) أقول: فيه بحث، فإنه على هذا التغرير لا يلزم إلغاء

أشتراط قبول العبد فلائه مال يلزمه فلا يد من النزامه ولا يعتق إلا بأداء كل البدل لقوله عليه الصلاة والسلام "أيحا عبد كوتب على مائة دينار فاذاها إلا عشرة دنانير فهو عبده<sup>(1)</sup> وقال عليه الصلاة والسلام «المكاتب عبد ما بقي عليه مرهمه<sup>(1)</sup> وفيه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، وما اخترناه قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعتق بأدائه وإن لم

تسليم فقه بمضهم وعلى عدم تسليم ثبوت قوله بعضهم بذلك بناء على عدم الاعتداد برواة القول بذلك فتأمل قوله:

(وإتما هو أمر ندب هو الصحيح) هذا احتراز عما قال بعض مشايخنا: إن الأمر للإياحة لا للندب كما في قوله تعالى

﴿وَإِنَّا حَلْتُم فَاصَمُلُوهِا ﴾ [المائنة ٢] وَقُولُه تعالى ﴿إِنْ عَلَيْم خَيِها ﴾ [النور ٣٢] ملكور على وفاق العادة؛ فإنها العلماء: يكون الأمر فيها ويما مر أنفاً من قول بعض العلماء: يكون الأمر فيها للرجوب يظهر اختلال ما ذكره الإمام الزاهدي في شرح مختصر القدوري في المقام حيث قال: وإنه للندب بإجماع الأمة أنهى. إذ قد علم منهما أن كون الأمر للندب في ﴿فكاتبوم﴾ [النور ٣٣] لبس مما وقع عليه إجماع الأمة قبل وقع فيه اختلافهم ولكن المختار هو القول: بأنه للندب كما هو مذهب أكثر العلماء قوله: ﴿
وَقَعْ عليه إجماع الأمة قبل وقع فيه اختلافهم ولكن المختار هو القول: بأنه للندب كما هو مذهب أكثر العلماء قوله: ﴿
وَقَعْ عليه جَمِيهُ [النور ٣٣] لأن الإيامة تأية بدون، بالاتفاق، وكلام الله متره عن ذلك، كنا في العانية 
وَقَوْهِما. واعترض عليه بعض الفضلاء حيث قال في: إن مفهوم الشرط لا اعتبال له عندنا امد. أنول: غلم سائعة ولك، في الحدي على الإيامة بالأمام البشر فضلاً عن الحكم عما عداء، لا أن ليس في ذكره 
فائدة أصلاً، فإن هذا لا يليق بكلام البشر فضلاً عن كلام على نفي الحكم عما عداء، لا أن ليس في ذكره 
فائدة أصلاً، فإن هذا لا يليق بكلام البشر فضلاً عن كلام خالق القوى والقدر. معم يرد على ذلك منم أن في الحمل

إذا أقيمه إليّ فأنت حز، لأن الكتابة ضم نجم إلى نجم، فلو نص على ذلك وقال ضربت عليك ألفاً على أن تزويها إليّ في كل شهر كذا لم يعنق، فكذا هذا. ولنا أن موجب المقد يثبت من غير تصريح به وموجهه ها عنا ضم حرية البد المحاصل في السال إلى حرية الرقية عند أذاء البدل فيشت وإن لم يصرح به كما في البيع فإنه بيت الملك به وإن لم يصرح بكونه موجب ولا يجب حط شيء من البدل اعتبارً باللجي. وقال الشافعي: يستحق علمه حط ربع البدل وهو قول عنمان رضي الله عنه لظاهر قوله تمال فواقوم من مال الله الذي تتأكم فإن الامر المطلق للرجوب. والجواب أن دلالة الآية على ذلك خفية جداً، لأنه

الشرط لو حمل على الاياحة، فإنه إذا لم يعلم فيه خير يكون ترك الكتابة مندورًا لا مباحاً كما لا يخفى قوله: (وعند ابن عباس رضي الله عنهما يعتق، إلى قوله: كتب) أفول: في تمال قول: (ولنا أن موجب العقد بيّت من غير تصريح النج) أقول: قال في الحواشي الجلالية نقلاً من السيدوط: كتان حاصل الاختلاف بيتنا وبيه راجعاً إلى تفسير الكتابة. فعندنا تفسيرها شرعاً ضم حربة البد إل حربة الرقية عند

- (1) حسن . أخرجه أبو داور ۲۹۲۱،۲۹۲۷ والترسلي ۱۲۱۰ والنسائي في الكبيري ۲۱۰ د واين ماجه ۲۵۱ والبيهقي ۱۵۱۰ (۱۳۹۳ واحمد ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۲۱ کافيم من حديث عمر وين شهيه من آييه من جده مرفرها . وفي يعض الروايات امن کاب جدد . . ) قال الزملي: حسن طريق
- وقال البوسيري: في إسناد معلج من أرطاة، وهو ملسل أم لأخرج مطيئة السائم في الكري ۱۲۷ ه ولين ۱۳۳۱ كلاما من حيث عمد أنه فين معرد رجود با موسل لله البين على المسلمين المنافقة المثان لما أن تكبيم ۱۴ كان الذي بحل الذي الله إلى كفت الا يجوز غيرا فان في يحي . ، وفيا قيل إسناد مطاء ولما إلى المنافق في نصب إليان ۱۳۶۸ نقل عيد المحقى أن اكتباء ومطاه مطاهم المخراساتي، ولم يسمين من جداً في مركباً وقال السائل: علما حديث مكر، وهو عدى خطاً أهد.
- التخفيب بجدوع هودي برمي اين عرفيه منصف ونامه المنطقة. (7) حسن . أخرجه أبو رواد 1777 (البيطة 1777 كلاهما من حديث عمود بن شعب عن أيه عن جده وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٠٦.٣ من حديث أم سلمة وفي إسناده المسيب بن شريك ، وسليمان بن أرقم. قال ابن عدي: البلاء من العسبب فإنه أشرَّ من سليمان وقال يحيى بن
- خليث أم سلمة ترفي إسالد المصيب بن شريك، وسليماذ بن ارقم، لقال بن علتي: البلاء من الصبيب فهه العربين سجمت ودان بخين بن عدي: سليمان ليس بشيء. وقال السدي عند : سقط الدي عدي. ورود موقوة على ابن همر اخرجه سالك في السوطا 74/47 لقلت: المعتمد في هلا حديث عمرو بن شعيب وهو من نوع الدسن للاختلاف

المشهور فيه. وحديث أم سلمة شاهد فقط.

يقل المولى إذا أدّيتها فأنت حرّ لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما في البيع، ولا يجب حط شيء من البدل اعتباراً بالبيع. قال: (ويجوز أن يشترط المال حالاً ويجوز مؤجلاً ومنجماً) وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز

على الإباحة إلغاء الشرط المذكور بل فيه فائدة وهي إخراج الكلام على مجرى العادة كما صرح به من قال بالإباحة على ما ذكر في عامة الشروح قوله: (والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضرّ بالمسلمين بعد العتق، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله) أقول: لقائل أن يقول: فعلى هذا لا يكون في الحمل على الإباحة إلغاء الشرط، لأن عقد الكتابة يصير بدون الشرط حينئذ مكروهاً لا مباحاً، إذ قد تقرر في علَّم الأصول أن المباح ما استوى طرفاً فعله وتركه، وأن المكروه ما كان طرف تركه أولى، وإذا كان الأفضل عند انتفاء الشرط المذكور على المعنى المزبور أن لا يكاتبه كان جانب الترك أولى فيصير عقد الكتابة إذ ذاك مكروهاً لا مباحاً فينافي قوله فيما قبل وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه فليتأمل قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «أيما عبد كوتب على مائة دينار فأدَّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد (١) الخ) قال تاج الشريعة: فإن قلت: اختلاف الصحابة في المسألة وتكلمهم فيها بالرأي يدل على زيافة الحديث كما عرَّف، ولهذًا زيفنا ما روى أصحاب الشافعي أنه عليه الصلاة والسلام قال اابتغوا في أموال اليتامي خيراً كي لا يأكلها الزكاة، (٢) في إيجاب الزكاة في مال الصبي

قال ﴿من مال الله ﴾ وهو يطلق على أموال القرب كالصدقات والزكوات، فكأن الله أمرنا أن نعطى المكاتبين من صدقاتنا ليستعينوا به على أداء الكتابة، والمأمور به الإيتاء وهو الإعطاء، والحط لا يسمى إعطاء، والمال الذي آثانا الله هو ما في أيدينا لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين، فحمله على حط ربع بدل الكتابة عمل بلا دليل، ولو سلم فالمراد به الندب كالذي في قوله فكاتبوهم. لا يقال: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم، لأنا لم نجعل القران موجباً بل نقول: الأمر المطلق عن قرينة غير الوجوب للوجوب، وقوله فكاتبوهم قرينة لذلك. قال: (ويجوز أن يشترط المال حالاً) بدل الكتابة يجوز أن يشترط كونه حالاً ومؤجلاً غير منجم ومنجماً عندنا وقال الشافعي: (لا بد من نجمين لأنه عاجز عن التسليم في قليل من الزمان) لخروجه من يد مولاه مفلساً ولم يكن قبل العقد أهلاً لملك المال، والعاجز عن التسليم لا بد له من أجل يقدر به على تسليم اليد. فإن قيل: المسلم إليه عاجز عن التسليم لأنه لو قدر عليه لما رضي بأخس البدلين فلا بد له من أجل.

الأداء فكأنه قال: أوجبت حرية اليد في الحال وحرية الرقبة عند الأداء، ولو كان نص على هذا لكان يعتق عند الاداء كذا هنا. وعند الشافعي تفسيرها شرعاً ضم نجم إلى نجم لا ضم حرية إلى حرية انتهى. لا يخفى عليك أن ما ذكره من الضم ليس بتفسير الكتابة بل موجب العقد كما نص عليه المصنف قوله: (واللجواب أن دلالة الآية على ذلك خفية جداً) أقول: الأنسب لسياق كلامه أن يقول: لا دلالة في الآية على ذلك قوله: (وقوله ﴿فكاتبوهم﴾ قرينة لذلك) أقول: فيه تأمل، فإن كون قرينة مانعة للحما, على الوجوب غير مسلم.

#### (١) هو المتقدّم قبل الحديث.

<sup>(</sup>٣) حسن لشواهده. أخرجه الدارقطني ١١٠,٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بلفظ: فاحفظوا البتامي في أموالهم لا تأكلها الزكاة، وهي إسناده عبيد بن إسحاق العطَّار قال عنه في الميزان: قال البخاري: له مناكير. وقال الأزدي: متروك اه وفي إسناده أيضاً مندل وهو ضعيف كما

وأخرجه البيهقي ١٠٧,٤ من حديث يوسف بن ماهك من طريق الشافعي.

قال البيهقي: هَذَا مرسل إلا أنَّ الشافعي أكَّده بما رويَّ عن الصحابة في الزكاة اهـ.

وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٢٧،٣ من حديث أنس بلفظ: «أتجروا في أموال الينامي لا تأكلها الزكاة».

قال الهيشمي إسناده صحيح اه.

أخرجه البيهقي أيضاً موقوقاً على عمر، وقال: هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضيّ الله عنه اهـ.

هذا وللحديث شواهد ترمى به إلى درجة الحسن والله أعلم. قلت: حديث أنس قال عنه الهيثمي: أخبرني سيِّدي وشيخي أن إسناده صحيح اهـ وشيخه هو العراقي فالحديث بهذه الطرق حسن.

حالاً ولا بد من نجمين، لأنه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الأهلية قبله للرق، بخلاف السلم على أصله

بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة ولم يحتج أحد منهم بهذا الحديث. قلت: جاز أنه ما بلغ إليهم انتهى كلامه. أقول: في الجوابُ بحث، لأنه مشترك الإلزام، إذ يجري في كل موضع وقع فيه اختلاف الصحابة أن يقال: جاز أن لم يبلغ إليهم الحديث فيلزم أن لا يتم الاستدلال باختلاف الصحابة في مسألة وتكلمهم فيها بالرأي على زيافة حديث قطّ مع أنه خلاف ما عرف. والأظهر في الجواب أن يمنع كون اختلاف الصحابة في هذه المسألة بالرأي، ويقال: يجوز أن يكون اختلافهم فيها باعتبار ورود حديث آخر بُخلاف ذلك، كما روى أنَّه عليه الصلاة والسلام قال إذا أصاب المكاتب ميراثاً ورث بحساب ما عتق منه (١) وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وبما بقى دية عبده(٢) كما ذكر في بعض الكتب، والذي يدل على زيافة الحديث إنما هو اختلافهم بالرأي، لأن استعمال الرأي في موضع النص لا يجوز على ما عرف في الأصول قوله: (ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولى إذا أذيتها فأنت حر لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما في البيع) وعند الشافعي: لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا على أنك إن أذيته إلى فأنت حرّ. قال كثير من الشراح: وحاصل الاختلاف بيننا وبينه راجع إلى تفسير الكتابة، فعندنا تفسيرها شرعاً ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة عند الأداء، فكأنه قال: أوجبت حرية اليد في الحال وحرية الرقبة عند أداء المال، ولو نص على هذا عتق عند الأداء، كذا هذا. وعند الشافعي: تفسير هاضم نجم إلى نجم، ولو نص عليه بأن قال: ضربت عليك ألفاً على أن تؤديها إلى كل شهر كذا لم يعتق، كذا هذا انتهى كلامهم. وقال بعض الفضلاء بعد نقل هذا عن الحواشي الجلالية منقولاً فيها عن المبسوط: لا يخفي عليك أن ما ذكر من الضم ليس بتفسير الكتابة بل موجب العقد كما نص عليه المصنف انتهى. أقول: تنصيص المصنف عليه ممنوع كما لا يخفي على الناظر في عبارته ها هنا، بل لا يبعد أن يدعي تنصيصه على خلافه بعد صحيفة حيث قال: أما الخروج من بده فلتحقيق معنى الكتابة وهو الضم انتهى. ولئن سلم ذلك فكون الضم المذكور موجب العقد لا ينافي كونه تفسيراً للكتابة، لأن موجب الشيء من لوازمه وتفسير الشيء بلازمه ليس

الهاب بقراد: (بخلاف السلم على أصله لان أهل للملك قبل المقد لكورت مرة أكان احتمال القدرة ثابناً، وقد دل الإقدام على المقد هيئة فيشبه وقتاب ولقائل السلمين ماموردن بإغاضه، والطوق متسمة المقد المسلمين ماموردن بإغاضه، والطوق متسمة المسلمين ماموردن بإغاضه، والطوق متسمة المسلمين من المسلمين المسل

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه أبو داود ۲۵۸۲ والترمذي ۱۲۵۹ والنسائي في الكبرى ۷۲۲ والدارقطني ۱۲۱٫۶ والبيهقي ۳۲۵٫۱ كلّهم من حديث ابن عباس قال الترمذي: حديث حسن اه.

ولفظه: ﴿ إِذَا أَصَابِ المَكَاتِبِ حَدًّا، أَو مِيراتًا ورث بحسابٍ ما عتق منه.

<sup>(</sup>۲) جيّد. أخرجه الترمذي بإثر حديث ١٢٥٩ والنسائي ٢٦٨، وفي الكبرى ٥٠١٩ والبيهقي ٣٢٥،١٠ والداوفطني ١٣٥،١٢٢،٤ كلّهم من حديث ابن عدر.

ولفظ النسائي في الصغرى: االمكاتب يعتق بقدر...؛ ورجاله ثقات كلُّهم بل هو على شرط مسلم.

لأنه أهما للملك فكان احتمال القدرة ثابتًا، وقد دل الإندام على العقد عليها فيشت. ولنا ظاهر ما تلونا من غير شرط التنجيم، ولأنه عقد معاوضة والبدل معقود به فاشبه الثمن في السيح في عدم اشتراط القدرة عليه، بخلاف السلم على أصلنا لأن المسلم فيه معقود عليه فلا بد من القدرة عليه، ولأن مبنى الكتابة على المساهلة فيحهله العولى ظاهراً، بخلاف السلم لأن ميناه على المضايقة وفي الحال كما امتنع من الأداء برذ إلى الرق. قال: (وتجوز كتابة العبد

بعزيز كما هو حال الرسوم عامة. ولئن سلم ذلك أيضاً فيجوز أن يكون معنى قولهم راجع إلى تفسير الكتابة راجع إلى تفسير موجب الكتابة على حذف المضاف كما هو الطريقة الشائعة المسماة بالمجاز بالحذف، ومنها قوله تعالى ﴿وجاء ربك﴾ [الفجر ٢٢] أي أمر ربك، وقوله تعالى ﴿واسأل القربة﴾ [يوسف ٨٦] أي أهل القرية، إلى غير ذلك فلا معنى لرة كلام الثقات بما هو وهم محض قوله: (ولا يجب حط شيء من البدل اعتباراً بالبيع) وقال الشافعي: يستحق عليه حط ربع البدل وهو قول عثمان رضي الله عنه لظاهر قوله تعالى ﴿وَٱتَّوْهُمْ مَنْ مَالَ اللهُ الذي آتاكم﴾ [النور ٣٣] فإن الأمر المطلق للوجوب. والجواب أن دلالة الآية على ذلك ممنوعة لأنه قال ﴿من مال الله﴾ [النور ٣٣] وهو يطلق على أموال القرب كالصدقات والزكوات، فكأنَّ الله تعالى أمرنا أن نعطي المكاتبين من صدقاتنا ليستعينوا به على أداء الكتابة، والمأمور به الإيتاء وهو الإعطاء، والحط لا يسمى إعطاء، والمال الذي آتانا الله هو ما في أيدينا لا الوصف الثابت في ذمة المكاتبين، فحمله على حط ربع بدل الكتابة عمل بلا دليل، ولو سلم فالمزاد به الندب كالذي في قوله فكاتبوهم لا يقال: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم، لأنا لم نجعل القرآن موجباً نقول: الأمر المطلق على قرينة غير الوجوب للوجوب، وقوله فكاتبوهم قرينة لذلك. كذا في العناية. أقول: فيه نظر، لأن قوله تعالى ﴿فَكَاتِبُوهُم﴾ لا يصلح أن يكون قرينة لكون الأمر في قوله ﴿وَاتَّوْهُمَ﴾ لغير الوجوب بدون ملاحظة إيجاب القرآن في نظم القرآن في الحكم، إذ لا دلالة في مجرد كون أمر لغير الوجوب على كون أمر آخر أيضاً لذلك حتى يجعل كون الأمر في قوله بعد ﴿فكاتبوهم﴾ للندب قرينة لكون الأمر في ﴿واتَّوهم﴾ أيضاً لذلك قوله: (بخلاف السلم على أصله لأنه أهل للملك فكان احتمال القدرة ثابتاً، وقد دل الإقدام على العقد عليها فيثبت) قال صاحب العناية: ولقائل أن يقول: احتمال القدرة في حق المكاتب أثبت، لأن المسلمين مأمورين بإعانته، والطرق

ظاهرأ، ويجوز حالاً (وكاية العبد الصغير الذي يعقل البيع والشراء جائزة) لتحقق الركن مد وهر (الإيجاب والثيول، إذ العاقل من أهل القبول والتصرف في حقه) ولا حجز بالنبية إلى المنافل (حياة على من أهل القبول والتصرف في حقه) ولا حجز بالنبية إلى المنافل (حياة على من أهل التعرف إلى الما التصرف إلى الما مسالة إذن السمي في التجازة بأن الإيجاب والتصرف المن يصدح الإذن له. وصندنا مو من أهل التصرف إلى عمل المقدد بن تجبر براي المولى والتصرف نافع فيصح الإذن لها لأن لا يعقل المقدد الأن القبول لا يتعقل بعد المنافل المقدد الأن القبول لا يتحقل من المنافل المقدد الإيقاد المنافل المقدد الأن القبول لا يتحقل بعجداً على المقدد المنافل المقدد المنافل أولان الميد فائل المهدد بحداث على المقدد المنافل المقدد المنافل المقدد المنافل المقدد المنافل والمنافل المنافل والمنافلة عنى المنافل والمنافل والمنافل المنافل المنافل المنافل المنافل والمنافل والمنافلة والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والمنافلة والمنافل والمنافلة والمنافل والمنافلة والمنافلة المنافل والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمناف

الصغير إذا كان يعقل الشراء والبيع) لتحقق الإيجاب والقبول، إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه. والشراء والشافعي يخالفنا فيه وهر بناء على مسالة إذن الصبيّ في التجارة، وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء لأن القبول لا يتحقق منه ذلا ينعقد المقد، حتى لو أدّى عنه غيره لا يعتق ويسترد ما دفع. قال: (ومن قال لعبيه: جعلت عليك الله أتوديها إلن بعوماً أول النجم كذا وآخره كلا فإذا أديتها فأنت حز وإن عجزت فأنت وقبق فإن ها. ممكاتبة في رواية أبي ممكاتبة كن رواية أبي المنان لا والتنجيم بدل على الوجوب وذلك بالكتابة، وفي نسخ أبي حفص لا تكون مكاتبة اعتباراً بالتعليق بالأداء مرة. قال: (وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن ملكه) أما الخروج من يده لتحقيق معنى

متسعة استدانة واستفراض واستيهاب واستمانة بالزكوات والكفارات والعشور والصدقات، وقد دل الإقدام على العقد عليها فتعبت انتهى، واقعلى أثره الشارح العيني. أقول: هذا السؤال ليس بوارد، لأنه إن أريد به أن احتمال القدرة قبل المقد أثبت في حق المكاتب فليس بذاك قطاء إذ لا أهلية فيه للملك قبل المقد قعا، فأنى يثبت له احتمال القدرة على المالة قبل المقد قعا، فأنى يثبت له احتمال القدرة على المالة ولكن لا يجدى نفط القدرة على الشائح بين الكتابة وإن المائد فيها ليس بأهل للملك قط قبل العقد قبل العقد فيه المحافظة في السلم لكون العاقد فيه أهلاً للملك قبل العقد، وهذا أمر ضروري لا مجال لإنكازه، فلا رجمه للمنافقة فيه للعقد الشاموء المائد، وهذا أمر ضروري لا مجال لإنكازه، فلا رجمه للمنافقة فيه فيها للسراء المقدد كما فعدا الشارحان الطزيروان. والحق في الجواب عما قاله الشافع، ما منا أن يسلك طريقة القول بالموجب فيقال: سلمنا أن المقد قبل عقد الكتابة لإيملك شيئاً من الأمول ولا يقدر عليه لعدم أهليته المملك الموجب ثبوت الملك والقدرة عليه عمل المقد إنها يشترط في حق المعقود عليه وزن المعقود به، ألا يرى أن المفلس لو ولا يقدر عامل الكتابة معقود به فلا يلزم أن يكون الموجب ولائه عقد معارضة والبدل معقود به فلا يلزم أن يكون ولائه عقد معارضة والبدل معقود به فلا يلزم المناء في عدم اشتراط القدرة عليه به خلاف السلم على أصلا المناه فيضم طالكية بله بد من القدرة عليه به خدم تألكانة وهم معقود عليه لا بد من القدرة عليه به خدم تألكانة بفيضة معتم مناكية بذبه من القدرة عليه المنابة في ضرح هذا المحول: أما الخروج من يده فلتحقيق معني المناه فيضم طالكية يذه إلى مالكية نفسه كال المنابة في ضرح هذا المحول: أما الخروج من يده فلتحقيق معتم يده فلتحقيق معتم الكية يذه إلى المناب إلى المناب إلى المناب إلى المنابة في شرح هذا المحول: أما الخروج من إداء المناب أما المتحود في شرح هذا المحول: أما الخروج من يده فلتحقيق معتمود عليه لا يقرأ المناب إلى الكياة في شرح هذا المحول: أما الخروج أن أما الخروج من إداء أمود المحالة المحول: أما الخرود أما المخود أما المحول أما المحول إلى الكياء أما المحول أميا أما المحول أما المحولة أما المحولة أما المحولة أما المحولة أما المحولة أما المحولة أما أمالكية أما المحولة أمالكية المحولة أما المحولة أما المحولة أمالك المحولة أمالكية المحولة أمالك المحو

من بده فلتحقيق معنى الكتابة) لمنة (وهم الفسم فيضم مالكية بده) العاصلة في الحال (إلى مالكية نفسه) التي تحصل عند الأداء. فإن قبل أن قبل: ضم الشيء إلى الشيء بغضي وجودهما الكتابة النفس في الحال ليست بموجودة تكيف يضعق الفسم؟ أجيب بأن مالكية أنفس قبل الكتابة أنفس أله الكتابة أنفس أله الكتابة أنفس أله الكتابة أنفس المكتابة أنفس المكتابة أنفس المكتابة أنفس المكتابة أنفس المكتابة أنفس المتفرق المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة مقدمة الواقعة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة من ملكة للمنظرة ويضعة المنظرة المنظر

قوله: (وكتابة العبد الصغير الذي يعقل البيع والشراء جائزة لتحتق الركن منه أقول: في بحث، ثم انظاهر أن يقال فيها بدل قوله منه قول: (لبيان ما بليد التي) أقول: ناظر لقوله قوله ومن قال لعبده اللم قول: (لأنه يستعمل في التيمير وظاف في العالى) أقول: يعني في العال الواجب وأشار بقوله ذلك إلى التيمير قوله: (والتنجيم ليس من خواص الكتابة الح) أقول: والتنجيم في العبد يوجد في الفرية وفي قابل.

الكتابة وهو الفسم فيضم مالكية يده إلى مالكية نفسه أو لتحقيق مقصود الكتابة وهو أداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر وإن نهاء الموران، وأما عدم المنزوج عن ملكه فلما روينا، وإلان عقد مماوضة ومبناء على المساواة، وينعدم ذلك بتنجز المتان ويتحقق بتأخره لأنه يبت له نوع مالكية ويشت له ني الذه حق من وجه فإلى أعقف عنق بعتفه لأنه مالك لرقيد (وسقط هنه بدل الكتابة) لأنه ما التزمه إلا مقابلاً بحصول المدق به وقد حصل دونه. قال: (وإذا وطميء المعرفي مكاتبته لمزمه العقر) لأنها صارت أخض بأجزائها ترسلاً إلى المقصود بالكتابة وهو الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحرية من جانبها بناء عليه، ومنافع المضم ملحقة بالإجزاء والأحيان (وإن جني عليها أو على ولعما لرتمة المجتابة لما بينا (وإن أقلف مالاً لها غرم) لأن المولى كالأجنبي، في حق أكسابها ونفسها، إذ لو لم يعمل كذلك لائفة المولى فينتع حصول الغرض المبني بالمقد، وإنه أنعام بالصواب.

معنى الكتابة لغة وهو الضم فيضم مالكية يده الحاصلة في الحال إلى مالكية نفسه التي تحصل عند الأداء. وقال: فإن قبل: ضمم الشيء إلى الشيء يتنضي وجودهما ومالكية النفس في الحال ليست بموجودة فكيف يتحقق الضم؟ ألجب بأن مالكية النفس قبل الأداء ثابتة من وجعه ولهلة ألو جنى عليه المرول وجب عليه الأرش، وال وطره، المكاتبة لزمه المقر فيتحقق الضم، اتنهى كلاه، أقول: في خلل، لأن هذا الجواب ينافي قوله فيما قبل إلى مالكية نفسه التي تحصل عند الأداء، لأن مقتضى هذا الجواب أن يكون المضموم وإليه موجودين في الحال، وصلول ما قائل: أولاً أن يكون المضموم إليه حاصلاً عند الأداء لا في الحال، وإلا بازم أن يكون قوله: التي تحصل عند الأداء لفي ألمال، والا بازم أن يكون قوله: التي تحصل عند الأداء لقواً محتقاً كما لا يخفى. ثم إن بعض الفصلاء بدأ ثن تبد لما قلنا قال ولا يخفى عليك أنفاق مل قباس ضم النجم إلى الشوال لا يتتاج إلى هذا، بل بحوز أن بقال: الفحم إن يتحقق حين وجود مالكية النفس ليطل أصل كلام المصنف وهو فيلا، أما المخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة وهو الضم، فإن تحقق الضم حين مالكية النفس لا يكون على هام ما مر، ومينى الخراج من يده في الحال، بل يتبسر بالخروج من يده حين مالكية النفس التي تحصل عند الأداء على ما مر، ومينى الحية والعم، فإن الحقو المن في الحال، مل علام المعمق أل الحروب على تصحيح علام المصنف فلا يد من الصعير إلى تحقيق معنى الشم في الحال، والبحواب على تصحيح علام المصنف فلا يد من المصير إلى تحقيق معنى الشم في الحال، من المسرف الله والجواب على تصحيح علام الممسف في الحال، واليجواب على تصحيح علام المصنف فلا يد من الصعير إلى تحقيق معنى الشم في الحال،

المساواة فائتة على ذلك التقدير أيضاً لأن نوع المبالكية ثابت له من كل وجه والحق الثابت عليه من رجه فاين السساواة لأن نرع بالكية أيضاً ضعيف لبلانه بموده رفيقاً فلؤن نجو الطيرة عقد عتن يتماناً بالكانية المتقدمة لأنه ملك لم أيضا له إيلاف ملكه والمقدم بعدل الكتابة الحصورات ما يقالمه جماناً وإلى الطرق العلي مكاتبة لوحه الفقر الاختصاصه بالمجالية توسالاً إلى المقدمود بالكتابة ومع الوصول إلى البدل من جانبه وإلى الحرية من جانبها بناء عليه أي على الوصول إلى البدل من جانبه (دينالم البيضة علمته بالأجواء والأعيان) تابلها الدين بالأخيال، قال لف تعالى فإن تبنونا باموالكم، وألزم العقر عند استحقاق الجارية وعند وطبحا إنجم الجيناية وقراد: (لعابينا) إثناء إلى قوله لأنها صارت أخس بأجزائها.

قوله: (أجيب بأن ملكية النفس قبل القضاء للهذاة أقراب بعث إن ما رحم ما نسي قرابه أثن محصل عند الأداء ولا يخفن مع عيك أيضاً أن البوليه مع هذا السوال لا يحتاج إلى هذا، بل يجوز أن يقال: أأنضا إنما يحتفق جن وجود مالكية النفس على قياس فعم التجهز أن الاجتهام وجوب الأرض وارض المقد المائية إلىد لا المائية النفس قواء: (ويضع فقات أي المساولة التي ا والذي الكي المنافق المائية المولى ولا يحصل بمقابلة عين الملكات فيضي التساوي، فقاء الى يحصل له تأكد المائية، ولهذا لا يقل معلاً للكتاب بعض المعرّ تنفس، وفي عابة البائية في أواق باب ما يجوز للكتاب أن يقد الم عليه الم عائدة ال

## فصل في الكتابة الفاسدة

قال: (وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسلة) أما الأول فلان البخمر والخنزير لا يستحقه العسلم لأنه ليس بمال في حقه فلا يصلح بدلاً فيفسد العقد. وأما الثاني فلان القيمة مجهولة قدراً وجنساً ووصفاً فتفاحشت الجهالة وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة، ولأنه تنصيص على ما هو موجب العقد الفاسد لأنه موجب للقيمة. قال: (فإن أذى الخمر عنق) وقال زفر: لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه، لأن البدل هو

## فصل في الكتابة الفاسدة

أخر الكتابة القاسدة عن الصحيحة لانحطاط ربّة الفاسدة عن الصحيحة قوله: (أما الأول فلان الغمر والفخترير المستحقة العسلم) عبر عن مسألتي الكتابة على الخمر والكتابة على الخنزير بالأول دون الأولين لاتحادهما في جهة الفساد وهي عمة تحقق العالمية في أسط المسادة الحالية المسادة الحادة والا فيما الشاد وهي عمة تحقق الحادة على الخمر والكتابة على قبمة العبد، وقد أوما إلى هدة الكتابة على قبمة لعبد بالثاني حيث أعاد كلمة على عند ذكر القبيمة دون ذكر المنزير كما ترى، ولهذا عبر عن عقد الكتابة على قبمة العبد بالثاني حيث غاد كلمة على عادة وي المحقيقة مسألة ثالثة بلا ربب قوله: (وعن أبي يوسف أنه يعتق نقال: وأما الثانية وهذا الكتابة على أبية المبد بالثاني عنى أنه ال صاحب الثهابة: وهذا الحكم الذي يعرف طاهر الرواية عند علماتنا الثلاثة على ما ذكره في اللبوط والذخيرة، فعلى هذا كان من حقه أن لا يغض وأن لا يدخل على المنابعة بعد نقل ما في النهابة: قلت صحيح إن كان الألف واللام في القيمة بدلاً عن نفسه، وأما إذا كان بدلاً عن الخمر فعنة بأذاه الخبر مو ظاهر الرواية عندهم، والشراح ما جعلوا الألف واللام في القيمة بدلاً عن نفسه أو عن الخمر فعنته بأذاه الخمر هو ظاهر الرواية عندهم، والشراح ما جعلوا اللام في القيمة بلا بلا يون عن فسه أو عن الخمر فعنته بأذاه الخمر هو طاهر الرواية عندهم، والشراح ما جعلوا اللام في القيمة بلا بلا عن نفسه أو عن الخمر فعنته بأذاه الخمر هو طاهر الرواية عندهم، والشراح ما جعلوا الألف واللام في القيمة إلا بلا عن نفسه أو عن الخمر فعنته بأذاه الخمر وغيره انتهى. أؤل ذا قاله الشارح العبني بهميء. أما أذلا فلان ظاهر الرواية إنسا هو عقته بأذاه الخمر وغيره نقيم، والمراوى عن أبي يوسف ها هنا هنا

### فصل في الكتابة الفاسدة

وجه تأخير الفاصدة عن الصحيحة لا يعنفي على آخد. قال: (وإذا كاتب المسلم عبده) جميع ما منا أمرواً بفسد عقد الكتابة بها ذكر بضها أصالة ومضها استشهاداً. وإذا كاتب المسلم عبده (لم غنر أو على يقم أو معلى يقد اللهديد فضه) أو على خمر أو عنزير أو على تهمة اللهديد فضه) أو على أخمر أو عنزير أو على تهمة الهديد فضه) على أمر تقد أبه لا يستحقهما فكان عقداً بلا بعلد وهو فاصد، وأما تهمة العبد فلانها مجهولة جهالة ناصفة للجائد القدر والوصف إلى كذلك القور مثل في النخبر والدنيزر والوصف) وكذلك القور مثل أمر المنتبذ فلها منهولة بالمنابر والدنيزر من على ما نذكره، وإذا عرف فلان (فإن أتقى اللخمر والمعنزير من المنابر أولى على ما نذكره، وإذا عرف فلان الإن لا يعتق إلا يأداه فيهة نقطة، على المنابر أن المنابر المنابر المنابر أنها منها أن المنابر أن أن يالمنابر أن إلى المنابر أن أن إلى المنابر أن أن إلى المنابر أن إلى المنابر أن المنابر أن أن أن أن إلى المنابر أن إلى المنابر أن يالمنابر أن أن المنابرة عن أن لا يعتمل إلا يمتم أن المنابر كما المنابر أن يكون فلك غير ظاهر واللام في القيامة بدلا عن نقد، قدت صحيح إن كان الأنه المنابرة في القيمة بدلاً عن نقد، عده أن أن أن المنابر كما الكرم كما ذكر في بعض الشروح ينجوز أن يكون فلك غير ظاهر واللام في الشيمة بدلاً عن نصابه عن أن لا يخمر كما ذكل في بعض الشروح ينجوز أن يكون فلل غير ظاهر

#### فصل في الكتابة الفاسدة

قوله: (وأما إذا كان بدلاً عن الخمر كما ذكر في بعض الشروع) أقول: ونظيره ما سيجي، وواية عن أبي يوسف فيما إذا كاتب عبد على عين بعينه لغيره أنه يجوز في رواية عنه، أجاز ذلك صاحب المال أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند هدمها

القيمة. وعن أبي يوصف رحمه الله: أنه يعتق بأداء الخمر لأنه بدل صورة، ويعتق بأداء القيمة أيضاً لأنه هو المدل معنى. وعن أبي عنيفة رحمه الله أنه إنما يعتق بأداء عين الخمر إذا قال إن أديتها فأنت حز لأنه حينلذ يكون العنق بالمارط لا يعقد الكنابة، ووصار كما إذا كاتب على مينة أو مع ولا نصل في ظاهر الرواية. ووجه الفرق بيخما وبين المينة في النحمة فالمكن ويجه العنق عند أداء العوض المشروط، وأما المهيئة فليست بعال أصلاً فلا يمكن اعتبار معنى المقد فيه فاعيتر فيه معنى الشعر فوط وقلك بالتنصيص عليه فرواط متعق بأداء عين الشجر وقد بالعنق فيجه ذي وحرجت لفتد تعذر بالعتق فيجب ردة قيمته

يكلمة عن على تقدير أن يجعل الألف واللام في القيمة بدلاً عن الخمر إنما يكون عتفه بأداء عين الخمر وبأداء قيمة الشفر، ومثلاً غير ظاهر الرواية تفاماً، إذ لا بلام من التقريل الروايين في أحد الجزيس وهو عتفه بأداء فيما التخرر التحديث عالم الرواية ويقام ضرورة اختلاف بأداء قيمة المخمر في الخمر الرواية الأخرى. نقوله: سواء جعل الألف واللام في القيمة بدلاً عن نفسه أو عن الخمر فيتما بأداء قيمة المخمر في المارية عندهم لغز محض. وأما ثانياً فلان صاحب غاية البيان من الشراح جمل الألف اللام في القيمة بدلاً عن المفرد حيث قال في أو يو يوضه قال: إن كل واحد من عين الخمر وقيمتها بلذ الخمر بإعجاز الصورة والقيمة باعتبار المعنى فعن إذا في العيمة المارية عن من الخمر وقيمتها بلذ الخمر بإعجاز الصورة والقيمة باعتبار المعنى فعن إذا في الهما كان انتهى. وأشار إلى ذلك صاحب العناية بقوله: إما إذا كان بدلاً عن نفسه أن أود المارة كان بدلاً عن نفسه أن أود الإمارة كان المحلى ما وضي بالتقصان والعبد وضي بالتقاما في العبد وضي بالتقصان والعبد وضي بالتقصان والعبد وضي أي وجوب القيمة بالمقة ما بلغت لان المولى ما وضي بالتقصان صواء كان في السعى أو في الفتة أنه بخرح ملك في مناكان فلا يقوت له شيء، والعبد وضي في مناهان عن القيمة أو في المعنى مكي لا يبطل حقه في المتن أصلاً، فإنه إلى المعرى على والعبد وضي في مناهان مناكان فلا يقوت له شيء، والعبد ورضي في مناهان عالى المنات في القيمة أو في المعمى كي لا يبطل حقه في المتن أصلاً، فإنه إلى الم برض بها يعتنع المولى

الرواية عن أبي يوسف (وهن أبي حنيقة أنه إنسا يعتق باداء هين الخمر إذا قال إن أنيتها فأنت حز لأنه حينتا يكون العثق بواسطة حصول شرط تعلق به العتق وصار كما إذا كاتب كتابة على مينة أو دم) فإنه لا يعتق بنسليم عينهما إلا إذا قال إن أدب حر، (وجه ظاهر الرواية) دو النرق بين الخمر والدينة فإنها ليست بمال أصلاً فلا يعكن أعتبار معنى الطفة في اعتبر طبية ومنها المسلم المنافذ على المنافذ المنافذ في اعتبر المنافذ المنافذ في اعتبر المنافذ المنافذ في اعتبر المنافذ المنافذ على المنافذ بالمنافذ المنافذ بالمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ على المنافذ ا

يجب تسليم قيمته كما في النكام، ثم العراد من بعض الشروح هر غاية البيان. قال في المجموع: ويحكم به الأدانها عينها أو قيمتها التنهي الذي ويحكم به: " إن ويحكم أبو يوسف به: أي بالمثن قال المصنف: " (ولا يخفس من النسمي ويأد فيها أول أن المسافحة: " (ولا يخفس من السحمي ويأد فيها أنواز، أن المائية أن الكائبات المائية أن الكائبات المائية أن الكائبات المائية أن الكائبات المائية أن كائبات النابية أن كائبات المائية أن كائبات المائية أن كائبات المائية أن كائبات المائية أن كائبات والنابة زيادت عالم. ورضا السائلة في المباسوط فيها إذا كائبات نافعة عن الأساف الكائبة المائة تحب القيمة، فإن كائب والنابة عن الأنبات المائية عن الرئيسة عن المائية عن الأنبات المائية عن المائية عن المائية عن المائية عن المائية عن الأنبات المائية عن الأنبات المائية عن المائية عن المائية عن المائية عن الأنبات المائية عن الأنبات المائية عن المائية عن المائية عن المائية عن الأنبات المائية عن الأنبات المائية عن الأنبات المائية عن المائية عن المائية عن المائية عن الأنبات المائية عن المائ

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع . قال: (ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه) لأنه عقد فاسد فتجب القيمة عند هلاك المهدل بالغة ما بلغت كما في البيع الفاسد، وهذا لأن المولى ما رضي بالنقصان والعبد رضي بالزيادة كي لا يبطل حقه في العتق أصلاً فتجب قيمته بالغة ما بلغت، وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة لأنه هو البدل،

عن العقد فيفوت له إدراك شرف الحرية، انتهى كلامه. أقول: هذا الشرح غير مطابق للمشروح وغير تامّ في نفسه أ أما الأول فلأن الظاهر أن كلمة هذا في قول المصنف، وهذا إشارة إلى مضمون قوله: ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه، والمعنى وهذا: أي ما ذكر من عدم النقصان عن المسمى والزيادة عليه، لأن المولى ما رضي بالنقصان عن المسمى والعبد رضى بالزيادة عليه كي لا يبطل حقه في العتق بالكلية فحينتذ ينتظم الدليل والمدعي بلا كلفة أصلاً، ويرشد إليه تحرير صاحب الكافي حيث قال: ولا تنقص عن المسمى ونزاد عليه لأن المكاتب رضي بالمسمى وزيادة كي لا يبطل حقه في العتق أصلاً، والمعولي ما رضي بالنقصان عنه اهـ. وأما على ما ذكره صاحب العناية من كون كلمة هذا إشارة إلى وجوب القيمة بالغة ما بلغت فيحتمل كلام المصنف، لأنه إما أن يكون العراد بالنقصان في قوله: لأن المولى ما رضى بالنقصان هو النقصان عن القيمة فيلزم أن يكون قوله: فيما قبل ولا ينقص عن المسمى خالياً عن التعليل والبيان بالكلية مع أنه مطلب مقصود بالبيان ها هنا كما لا يخفى، أو يكون المراد بذلك هو النقصان عن المسمى فيلزم أن لا يطابق الدليل المدعى وأن لا يفيده، إذ لا يستدعي عدم رضا المولى بالنقص عن المسمى إلا وجوب المسمى دون وجوب القيمة بالغة ما بلغت، لجواز أن تكون القيمة أكثر من المسمى أو يكون المراد بذلك هو النقصان عن المسمى والقيمة جميعاً كما يفصح عنه قول الشارح المزبور، لأن المولى ما رضى بالنقصان سواء كان في المسمى أو في القيمة، فيرد عليه أن يقال: إن عدم رضاً وبالنقصان عن المسمى مما لا مدخل له في وجوب القيمة بالغة ما بلغت فما معنى تعميم النقصان ها هنا للنقصان عن المسمى، فلعل الشارح المزبور إنما اغترّ بقول المصنف في آخر كلامه فتجب بالغة ما بلغت، ولكنه تفريع على قوله: والعبد رضي بالزيادة الخ لا على مجموع الدليل فلا وجه للاغترار بذلك أيضاً. وأما الثاني: أي أنه غَير تام في نفسه فلأن قوله: لأن المولى ما رضى بالنقصان سواء كان في المسمى أو في القيمة ممنوع، كيف وتنصيص المولى على قدر معين مسمى دليل على رضاه به قطعاً سواء كان ناقصاً عن القيمة أم لا، فما يخالف رضاه إنما هو النقصان عن المسمى لا

حقه في العنق أصلاً) فإنه إن لم يرض بها يمتنع المولى عن العقد نيفوت به إدراك شرف الحرية، ولمل التصوّر على هذا الوجه يسقط ما الموجه المو

<sup>(</sup>وهذا أي وجوب القبية بالغة ما بلغت) أقول: لا يعنى عليك أن قوله لأن المولى ما رضي بالتمسان لا يلائم هذا النسير، والظاهر أنه البذاة إلى قول ولا يقتص عن المسعى، ويزاد عليه وقوله فجيه يهديه بالذه ما بعث تفريع على قول والميد رضي المقاصات إن أواد عملكه في مقابلة بلغ الغني أقول: في لا يتمام المؤلمين بالقصات إن أواد عن المسمى تأمل، وقوله فلا يعتم الإحراج المؤلمين وذه: فؤله أن يعتم الاحراج المؤلمين وذه: فؤله إن لم المسمى مصلم لكن مدها، عام أن أواد عن القيمة أو الأعم فعدتم ولا ولائة عليه في قوله لأن يعتم الاحراج المؤلمين ا القيمة أو في المسمى في فللم عرجية الكتابة الفاسدة، فلو لم يرض بالزيادة أي بما يرجيها وهو المقد القامل يعتم المولى عنه يفوث

وأمكن اعتبار معنى العقد فيه وأثر الجهالة في الفساد، بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب لأنه لا

غير، ولئن سلم ذلك فينتقض بالكتابة الصحيحة إذا كان البدل المسمى فيها أقل من القيمة فإنه لا يجب هناك الزيادة على المسمى من القيمة قطعاً مع جريان الدليل المذكور ها هنا في تلك الصورة أيضاً على تقدير صحة تعميم النقصان في قوله لأن المولى ما رضي بالنقصان للنقصان الكائن في المسمى وفي القيمة تأمل تقف. ثم قال صاحب العناية: ولعل التصوّر على هذا الوجه يسقط ما قيل اعتبار القيمة إنما هو بعد وقوع العتق بأداء عين الخمر فكيف يتصوّر بطلان حقه في العتق أصلاً بعدم الرضا بالزيادة، لأن اعتبار الزيادة والنقصان عَلَى ما ذكرنا إنما هو عند ابتداء العقد لا في بقائه اهـ. أقول: لا يخفي على ذي فطرة سليمة أن الذي يلزم من عدم الرضا بالزيادة عند ابتداء العقد إنما هو عدّم ثبوت العتق له رأساً لا بطلان حقه في العتق بعد ثبوت حقه فيه كما تقتضيه عبارة المصنف وهي قوله كي لا يبطل حقه في العتق، إذ الظاهر أن بطلان حق شخص في شيء إنما يكون بعد تعلق حقه به أوّلاً. ومورد ما قيل إنما هو قول المصنف: كي لا يبطل حقه في العتق أصلًا كمّا صرح به في النهاية وغيرها، فكيف يسقط ذلك باعتبار الشارح المزبور: الزيادة والنقصان عند ابتداء العقد؟ وأجاب جماعة من الشراح عن ذلك السؤال بوجه آخر حيث قالوا: فإن قيل: ما وجه قوله كي لا يبطل حقه في العنق واعتبار القيمة بعد وقوع العتق بأداء الخمر وأنه لا يقبل البطلان فكيف يتصوّر بطلان حقه في العتق؟ قلنا: يحتمل أن يكون القاضي يرى صَحَّة ما روي عن أبي حنيفة أنه إذا كاتبه على الخمر ولم يقل إن أديتها فأنت حرّ فأدى الخمر لا يعتن، فلوّ قضى القاضي بتلك الرواية يبطل حقه في العتق اه. أقول: فيه بحث. أما أولاً فلأن مقتضى هذا الجواب أن يكون قوله: كي لا يبطل حقه في العتق علة لعدّم قضاء القاضي بتلك الرواية لا لرضا العبد بالزيادة، والمذكور في الكتاب خلافه، والكلام فيما ذكر في الكتاب فلا يتم ذاك الجواب. وأما ثانياً فلأن ذلك على تقدير تمامه إنما يتمشى في صورة إن لم يقل المولى للمكاتب على الخمر إن أذيتها فأنت حرّ، لا في صورة إن قال: له ذلك، إذ لا رواية لعدم العتق عند أداء الخمر في هذه الصورة فلا رأي للقاضي فيها مع أن ما نحن فيه يعم الصورتين كما لا يخفي، فيبقى السؤال في صورة. ثم إن صاحبي النهاية ومعراج الدراية رداً على المصنف ها هنا حيث قالا: ثم قوله: كي لا يبطل حقه في العتق لا يصلح تعليلاً لقوله: والعبد رضي بالزيادة لأنه يحتمل أن يكون العبد غير راض بالزيادة على المسمى وإن بطل حقه في العتق، لأن ذلك نفع مشوب بالضرر لأن تحمل الزيادة ضرر عليه وإن كان عتقه نفعاً له اه. أقول: ليس ذاك بسديد، لأن تحمل الّزيادة إنما يكون ضرراً عليه لو كانت الزيادة باقية على ملكه عند عدم تحمل تلك الزيادة واختيار الرق، وليس كذلك لا محالة فإنه إذا اختار الرق يصير جميع ما اكتسبه ملكاً لمولاه، ويقدر المولى بعد ذلك على أن يستعمله كيف يشار فيحصل به أكثر من تلك الزيادة، فلم يظهر فيرضا العبد بالزيادة ضرر عليه ولإ في عدم رضاه بها نفع له أصلاً. ثم قالاً: والأولى في تعليل ذلك أن يقال: لأن العبد لما عقد عقد الكتابة الفاسدة مع مولاه كان

قيمة له، وإن اختلفا لا يعتق ما لم يؤدّ أقصى القيمتين، لأن شرط العتق لا يتبت إلا بيقين. فإن قيل: القيمة مجهولة فكان الواجب أن يقيد البيقين، فإن قيل: القيمة مجهولة فكان الواجب أن يقيد المسلمان وكان الميلة وأنها المناف أن يتبقى أن يعتق بأداء ثوب كما عتى بأداء ألهيمة تقلمان لا يتطلا ما أن يعتق بأداء ثوب كما عتى بأداء ألهيمة ألم يتولد: الثوب عوض والعوض يقتضي أن يكون مراداً، والمطلق منه ليس بموجود في الخارج فلا يكون مراداً، فتعين أن يكون المتعين مراداً، والاطلاع على ذلك متعذر المختلف أجناسه فلا يعتق بدون الدادة، يتخلاف القيمة فإنها وإن كانت مجهولة يمكن استدراك مراداً، والاطلاع على ذلك متعذر تأن أذى الميلة في المناف القيمة فإنها وإن كانت مجهولة يمكن استدراك مرادة بتوريم المقرّبين، فإن قلت: ذكر في الأخيرة أن الأصبا عند طمانات الثلاثة أن المسعى ولا على القيمة. من كان مجهول القدر والجنس فإنه لا يعتن الجيد بالداء القيمة نادة هذه المكانية أصلاع على المسعى ولا على القيمة.

يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناس الثوب فلا يشبت العنق بدون إرادته. قال: (وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يعجز) لأنه لا يقدر على تسليمه، ومراده شيء يتمين بالتعبين، حتى لو قال كاتبتك على هذه الألف

قابلاً قيمة نفسه بالغة ما بلغت، لأن ذلك موجب عقد الكتابة الفاسدة وهو أقدم عليه باختياره ورضاه، ثم قيمة نفسه قد تربو على المسمى فكان راضياً بالزيادة على المسمى ضرورة اه. أقول: وهو أيضاً ليس بسديد، لأن في التعليل بما ذكراه مصادرة على المطلوب، فإنا بصدد أن يثبت بدليل أن موجب الكتابة الفاسدة قيمة نفس العبد بالغة ما بلغت ومن جملة مقدمات ذلك قوله: والعبد رضي بالزيادة، فلو عللنا هذه المقدمة بما يبتني على كون الواجب في عقد الكتابة الفاسدة قيمة نفس العبد بالغة ما بلغت لزم المصادرة قطعاً. ثم أقول: بقى شيء في كلام المصنف وهو أن قوله: لأن المولى ما رضي بالنقصان الخ دليل شاف مفيد لتمام المدعى وهو أن لا تنقص القيمة عن المسمى وتزاد عليه، إلا أن قوله: لأنه عقد فاسد فتجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة بلغت كما في البيع الفاسد يرى مستدركاً ها هنا لأنه صار مستغنى عنه بما ذكر قبله من قوله: لأنه وجب عليه ردّ رقبته لفساد العقد وقد تعذر بالعتق فيجب ردّ قيمته، كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع وليس له دلالة على تمام المدعى فإنه لا يدل على أن لا تنقص القيمة عن المسمى فلم يكن في ذكره فائدة فكان الأولى طرحه من البين كما في الكافي قوله: (لأنه لا يوقف فيه على مواد العاقد لاختلاف أجناس الثوب فلا يثبت العنق بدون إرادته) قال صاحب العناية: وتقريره أن الثوب عوض والعوض يقتضي أن يكون مراداً، والمطلق منه ليس بموجود في الخارج فلا يكون مراداً فتعين أن يكون المتعين مراداً، والاطلاع على ذلك متعذر لاختلاف أجناسه فلا يعتق بدون إرادته، بخلاف القيمة فإنها وإن كانت مجهولة يمكن استدراك مراده بتقويم المقوّمين، انتهى كلامه. أقول: فيه كلام، أما أولاً فلأنه إن أراد بالمطلق في قوله والمطلق منه ليس بموجود في الخارج فرداً مبهماً من الثوب فلا نسلم أنه ليس بموجود في الخارج، إذ الإبهام إنما ينافي التعيين لا الوجود في الخارج، وكم من شيء جزم بوجوده في الخارج وإن لم تتعين خصوصيته عندنا وإن أراد بذلك مفهومه الكلي فنسلم أنه ليس بموجود في الخارج، ولكن لا نسلم حينئذ قوله فتعين أن يكون المتعين مراداً لجواز أن يكون المراد هو المبهم فلا بد من بيان بطلان هذا الاحتمال أيضاً. وأما ثانياً فلأن لمانع أن يمنع إمكان استدراك

الدراهم وهي لغيره جاز لأنها لا تنعين في المعاوضات فيتملق بدراهم دين في الذمة فيجوز. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في رواية الحسن أنه يجوز، حتى إذا ملكه وسلمه يعتق، وإن عجز يرذ في الرق لأن المسمى مال والقدوة علما التسليم موهم فاشيه الصداق. قلما: قالما: في المعارضات معقود عليه والقدوة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العديمتما الفسنخ كما في البيع، بخلاف الصداق في الذكاح لأن القدرة على ما هو المفصود بالنكاح ليس بشرط، فعلى ما هو تابع فيه أولى. فلو أجاز صاحب الدين ذلك فن محمد أنه يجوز لأنه يجوز البيع عند الإجازة فالكاية أولى. وعن أبي حنية أنه لا يجوز اعباراً بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب، والجامع أنه لا يفيد ملك المكاسب وهو المقصود لأنها نثبت للحاجة إلى الأداء منها، ولا حاجة فيما إذا كان البدل عينا

مراده بتقريم المقوّمين في صورة الكتابة على القيمة بناء على تقريره في صورة الكتابة على الثوب، إذ قد حكم بتعين كون المتعين مراداً ويتعلر الأطلاع على ذلك لاختلاف أجناسه، ولا شك أن الأمر كذلك في صورة الكتابة على القيمة أيضاً، الا ترى إلى قول المصنف فيما مر: وأما الثاني فلأن القيمة مجهولة قدراً وجنساً ووصفاً فتفاحشت الجهالة وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة أهد. فكيف يمكن اطلاع المقوّمين على مراده في صورة الكتابة على

أكسابه (وعن أمي حنيفة أنه لا يجوز اعتباراً بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب) أي في الجامع الصغير أشار به إلى قوله وكذلك إن كانبه على شيء بعينه لغيره (والجامع) بين ما أجازه العالك وبين ما لم يجزه (أن عقد الكتّابة) فيما نحن فيه (لا يفيد ملك المكاسب الذي هو المقصود من الكتابة، لأنه) أي ملك المكاسب وفي بعض النسخ: لأنها أي المكاسب لكن لا بد من تقدير مضاف (يثبت للحاجة إلى الأداء منها، ولا حاجة إلى الأداء منها فيما إذا كان البدل عيناً معينة لغيره، والمسألة فيه) أي فرض المسألة في ذلك (على ما بيناه) أن مراده شيء يتعين بالتعيين (وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز، غير أنه إذا أجاز وجب تسليم هينه، وإذا لم يجز وجب تسليم قيمته كما في النكاح، والجامع صحة التسمية ليكون المسمى مالاً وإن لم يجزه لكن ملك المكاتب العين) بسبب وأداه (فعن أبي حنيفة رواه أبو يوسف عنه وروي عن أبي يوسف أيضاً أنه لا يعتق وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد) وهو ظاهر الرواية (إلا إذا قال له إذا أذيت إلى فأنت حرّ فحيننذ يعنق بحكم الشرط. وعن إبي يوسف أنه يعتق قال ذلك أو لم يقل، لأن العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالاً فيعتق بأداء المشروط. وإن كاتبه على عين) معين (في يد المكاتب) سوى النقود (ففيه روايتان) في رواية كتاب الشرب يجوز، وفي رواية آخر كتاب المكاتب لا يجوز (وهي مسألة الكتابة على الأهيان) وهي التي ذكرت في قوله وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره (وقد ذكرنا وجه اللروايتين في كفاية المنتهي) ولم نذكره ها هنا لطوله. وذكره بعض الشارحين على وجه الاختصار فقال: وجه رواية الجواز أنه كاتبه على مال معلوم مقدور التسليم فيجوز. ووجه عدمه أن كسب العبد حال الكتابة ملك المولى فصار كما إذا كاتبه على عين من أعيان ماله وأنه لا يجوز، وإنما قلنا سوى النقود لأنه لو كاتبه على دراهم أو دنانير في يد العبد بأن كان مأذرنًا في التجارة واكتسب جازت الكتابة باتفاق الروايات، لأنها إذا لم تنعين كانت الكتابة عليها كالكتابة على دراهم مطلقة وهي جائزةً. قال: (وإذا كاتبه على ماثة دينار الخ) وإذا كاتبه على مائة دينار على أن يرة عليه عبداً بغير عينه فالكتابة فاسدة عند أبّى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هي جَائزة، وتقسم المائة دينار على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط، ويبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبًا بما بقي، لأن العبد المطلق يصلح بدلاً للكتابة وينصرف إلى الوسط، وهذا بالاتفاق، وكل ما صلح بدلاً صلح

قول: (فلون تعين فلها أن يعجيز) أقول: أي يجيز المقد قول: (وإن تعين به ولم يجزء ولم يملكه لم تجز الكتابة في ظاهر الرواية) أقول: الشارح نصرف في نقل كلام المصنف وأخل به نتاقض أنتالام أوان، (القائم أن كلام المصنف بحرى على مصومه ومراه، بالمجزأ هيا المكانب العرب عن رواية العجزاز وهي رواية المحرر للفنية عنه بلكوم الم الأول قول: (وروي العصر عن أي حقيقة أنه يجوز حتى إلا المكانبة المائم المنافقة لله يجوز حتى إلا المكانبة المائم للمنافقة بالموافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة للمنافقة المنافقة الم

معيناً، والمسألة فيه على ما بيناه. وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز، غير أنه عند الإجازة يجب لسليم عندها بحجب تسليم قبت كما في النكاح، والجامع بينهما صحة النسمية لكونه مالاً. ولو ملك المكتب ذلك الدين، فعن أبي حنية رواه أبو يوسف أنه إذا أنه لا يتنا، وعلى هذا الرواية لم ينعقد المقد إلا إذا قال لم إن فعن أبي فالله أبي معتنى قال له إذا أنيب التي فالت وحنه الله. وعنه أنه يعتنى قال له إذا أنيب التي فالمقد ينعقد امم الضاد لكون المسمى مالاً فيتنى بأداه المشروط، ولو كاتبه على عين في يد المكتب ففيه روايتان، وهي مسألة الكتابة على الأعيان، وقد عرف ذلك في الأصل، وقد ذكرنا وجه الروايتين في تكتبه للمناه على الأعيان، وقد عرف ذلك في الأصل، وقد ذكرنا وجه الروايتين في تكتبه للمناه عند أبي حتيفة ومحمد، وقال أبي يوسف: عي جازته، وقيمت المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد رصط فيطل متها حستنى منه إلى الراسط، كذا يصلح مستنى مت والأسل في أبدال المقود. وقهما أنه لا يستنى المبد من الأسائر، وإنما تستنى قيمته والقيمة لا تصلح بلاً

القيمة حتى تعين بتعينهم فتأمل قوله: (ولهما أنه لا يستثنى العبد من الدنانير، وإنما تستثنى قيمته والقيمة لا تصلح فيلاً مسئلين يعني أنهما يسلمان الأصل البلذيور، ولكن يقولان: ذلك فيما صح استثناؤه من غير أن يورد فساد أم منا استثناؤه منها باعتبار فساد أن المورد فساد أنها باعتبار من المنات العبد عبد من الدراهم غير صحيح لاختلاف الجنس، وإنما يصح استثناؤه منها باعتبار في أول الفصل، فكذلك لا يصلح أن يقع مسئنى من بدل الكتابة، كذا في الشروح والكافي. أقول: يرد على هذا التعليل أنه يقتضي أنه لا تصح الكتابة يقع مسئنى من بدل الكتابة، كذا في الشروح والكافي. أقول: يرد على هذا التعليل أنه يقتضي أنه لا تصح الكتابة فيها إذ قال بالقصل أنها بعب، فإن قيمة اللعمن أنهناً مجبه وين الدراهمة، ولونه ألو كاتب عليها لم يصح كما مر في أول القصل، وعنم المجانسة بين عين العبد المعين وين الدراهما في المعين العبد العمين وين الدراهما أنها يرد عليه عبداً معيناً. والعجب من صاحب الدور والغرر أنه علل هذه المسالة بوجه آخر، وعزاه إلى الزيلمي. وأورد عليه التقدى بما إذا شرط أن يرد عليه التقدى بما إذا شرط أن يرد عليه التقدى بما إذا مواد أن يرد عليه التقدى بما إذا شرط أن يرد عليه التقدى بما إذا شرط أن يرد

العبد عبين من البدل ومر الأصل في إبدال الفقود. وآلا بالموجب: أي هذا الأصل مسلم، ولكن فيما صح الاستثناء راستئاء السبع من الدوام غير مصحيم، وإنبا يضح باعتبار فيتم في لا تضلع بالأعاض البقائية من حيث الدوام أو مدتني (لالا الوصف) أن جيد أر والوصف (وإذا كابه على حيوان يوين جنس» كاللبد والقرس، وقدم أبر حيفة في المديد بما قيمته أربعون درها، وإذالا: هو على درياء السعر ورخصه، ولا ينظر في قيمة الوصط إلى فيمة المكاتب وإنها يقتد الكاباء عقد إرفاق، فالظاهر أن يكون البدل في تفر ظلاء السعر ورخصه، ولا ينظر في إلى الوصط لأن الأصل في الجوران المجهول إذا ثبت في الملة أن ينصرف إلى الرصط لا الأصل في الحيوان المجهول إذا ثبت في المثمة المناف ما عرف في المكاتب لأن عقد الكاباء غير من الأداء على ما عرف في الرصط كما في الزائد والدين، وإراضط في نظر للجانبين (ويجبر على قبول القيمة) لأن قبدا من مسيح الأداء على ما عرف في المكاتب لأنها بيمن الدسمين (وإضا صحا المقد مع المناف الأمول لأنها أمين ورضا محا المقد مع كاتبت إلى الحصداد و الغياب أن القطاق على الوصفاء وهو جيم وصيف كاتبت إلى الحصداد و الغياب أن القطاق على الوصفاء وهو جيم وصيف وصيف وصيف وطيف المناف إلى المناف وهو جيم وصيف وصيف من التحديد واليم مع البدل المجهول أو الأجهول لا يجزء ، فكذا الكتابة، ولذ أن أن هذا قياس فاسد لأن قياس الكتابة على الوصفة مال بمال ويكون ما اللائباء مياناتها من عبد الدائباء ميانونة مال بمال، والكتابة على الأن اليم عمارضة مال بمال، والكتابة على الأن اليم عمارضة مال بمال، والكتابة على الأن اليم عمارضة مال بمال، والكتابة على الأنهاء ميافرة مال والمن عبد الانتهاء ميافرة مال مال، والكتابة على الأن اليم عمارضة مال بمال، والكتابة على المنافرة مال مال، والكتابة على الأنهاء ميافرة مال بمال، والكتابة على الأن التيم عمارضة مال بمال، والكتابة ميان المحرفي والإنداء، وكذلك النائبي لأنها بإن كاتناء ما بيانة منها ما معارضة مال بمال، والكتابة ميانومة ميال والكتات عن الأنهاء ميافرة مال بمال، والكتابة على المنافرة ميال معارضة مال بمال، والكتابة ميان الكتابة على الأن البيم عمارضة مال بمال، والكتابة على المنافرة على المنافرة على الأن البيم عمارضة مالهمال، والكتاب على الكتابة للكتابة الكتابة ا

فكذلك مستثنى. قال: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة) معناء أن يبين الجنس ولا يبين النزع والصفة (وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة) وقد مرّ في النكاح، أما إذا لم يبين الجنس مثل أن يقول دابة لا يجوز لأنه يشمل أجناساً مختلفة فتفاحش الجهالة، وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة ومثلها يتحمل في الكتابة فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز، وهو القياس لأنه

عليه معيناً وجعل الرجه المذكور في الكتاب هو الصواب، وعزاه إلى الكافي حيث قال: لأن هذا عقد اشتمل على معيناً وجعل المدات المائة بإذاه المرسية الذي يرده المولى يهم وما كان منها بإزاء وقية المكاتب كاناية يكورت مسققة في صفقة فلا يجوز النهي عنها، كما قال الزيلمي، ويرد علية أنه يقتضي عدم صحة العقد إذا شرط أن يرد مسققة غلا يجوز النهي والقرم صرحوا يخلاف، والصواب ما في الكافي وهو أن يدل الكتابة في مقد الصورة معهول القدد فلا يصح كما لو كاتبه على قيمة الوصيف، وهذا لأن العبد لا يمكن استثناؤه من الدنائير، وإنما محجول القدد فلا يصح كما لو كاتبه على قيمة الوصيف، وهذا لأن العبد لا يمكن استثناؤه من الدنائير، وإنما التشخيل على في نطاط أن يحرف المنافزة أنه لا لا ترق بين الوجه الذي عزاه إلى الكافي في ودود ولا يخشى على في نطاط المنافزة أنه أنه لأ فرق بين الوجه الذي عزاه إلى الكافي في ودود التشفل بالصورة العربي معلول المعنى في ودود لما التشفل بالصورة العربي المجانس عثل أن يقول دائم لا يعزز لانه يشمل أجناساً فتضاحش الجهالة، وإذا يين الجنس كالعبد والوصيف المنافزيال لم جانب المنافذ كان المعنى بأن ضورك اللفظ للإجاس لو منه المحانف بأن شورك المنافذ للإجاساً ولهذا العربي الوكانية والوكانية والموركان أن النفظ إن شمل أجناساً التكافية كالمدور من موسطة كالمدورب من المعانف كالمدورب من المعانفة في الكتابة والوكانة والكافة والكافة اللاجاس وان شمل أجناساً منافذة كالميد منعه فيما بني على المعاكمة كاليري

إلى الرقبة لكن على وجه يميت السلك فيه فاقبه التكاح في الانتجاء وفي أن مين كل منهما على الساسحة، وهذا المقادل كاف المواقعة بالتكافئة المواقعة بالتكافئة المواقعة بالتكافئة المواقعة بالتكافئة المواقعة المواقعة بالتكافئة المواقعة المواقعة بالتكافئة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة بالمواقعة المواقعة المواقعة

قوله: (وإنما يصح باعتبار قيمته وهي لا تصلح بدلاً لتقاحش الجهالة) أقول: لو صح هذا الدليل لم تجز الكتابة إذا كان العبد معيناً لعين هذا الدليل، فإن قيمة العبد المعين مجهولة جهالة فاحشة، وقد سبق في أول الفصل.

معاوضة فاشعبه البيع. ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بعال لكن على وجه يسقط السلك فيه فأشبه النكاح و الجامع الله يشيع على السماسة على المعاشدة. قال (وإذا كاتب القصرائي عبده على خمر فهو جائزي على المعاشدة والله الله في حقا وأيهما السلم فللعولى قيمة الطولى قيمة الطولى قيمة الطلوبية ويشمن المعاشدة والمعاشدة على المعاشدة على المعاشدة على المعاشدة على المعاشدة والمعاشدة على معاشدة على ما قاله البيض، لأن القيمة تصليم بلاً في الكتابة في الجملة، فإنه لو كاتب على وصيف وأنى بالقيمة يجبر على القيرل المجاشدة بعالى المعاشدة المحافظة بعالى المعاشدة على المعاشدة المحافظة، فإذا ولا يتعقد صحيحاً على القيمة فاترقاً. قال الإنهاء بعن الكتابة في المحافظة المحافظة المحافظة، فإذا ولم المحافظة على المعاشدة المحافظة، فإذا ولم لما أمد اللوضي لإلى المولى للمراض الأخراء للإناسة، بخلاف ما إذا

والوكالة لا فيما بني على المسامحة كالكتابة والنكاح انتهى. أقول: ليس السؤال بشيء ولا الجواب. أما الأول فلأنا لا نسلم أن شمول اللفظ للأجناس إن منع الجواز ما جازت فيما إذا كاتب على عبد، وقوله: لأن المصنف ذكر في كتاب الوكالة أن العبد يتناول أجناساً ولهذا لم يجوّز التوكيل بشراء العبد فرية بلا مرية لأن المصنف ما ذكر قط في كتاب الوكالة ولا في موضع آخر أن للعبد يتناول أجناساً، والذي ذكره في كتاب الوكالة إنما هو أن العبد يشمل أنواعاً، وأن ما يشمل أنواعاً لا يصح التوكيل بشرائه إلا ببيان الثمن أو النوع، فإنه قال هناك: ثم إن كان اللفظ يجمع أجناساً أو ما هو في معنى الأجناس لا يصح التوكيل وإن بيّن الثمن، لأن بَّذلك الثمن يوجد من كل جنس فلا يدريّ مراد الآمر لتفاحش الجهالة، وإن كان جنساً يجمع أنواعاً لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع، لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوماً، وبذكر النوع تقل الجهالة فلا يمتنع الامتثال. مثاله: إذا وكله بشراء عبد أو جارية لا يصح لأنه يشمل أنواعاً، فإن بيّن النوع كالتركي والحبشي والمولد جاز، وكذا إذا بيّن الثمن لما ذكرنا اه. فهل يتوهم العاقل من ذلك الكلام أن العبد يتناول أجناساً حتى يجعله مداراً للاعتراض على المصنف ها هنا، وقد سبق إلى هذا التوهم صاحبا النهاية ومعراج الدراية؟ ولعمري إنه من العجائب من أمثال هؤلاء الفحول. وأما الثاني فلأن الجواب المزبور مع ابتنائه على القول بمراتب الأجنا. الذي هو من أصول أهل المعقول دون اصطلاحات أهل الفقه بمعزل عما يفهم من كلام المصنف في المقامين: أي في كتاب الوكالة، وفيما نحن فيه، أما هنا فلما عرفت آنفاً، وأما فيما نحن فيه فلأنه لو كان مراده ما في الجواب المزبور لزمه أن يقيد بالجنس في قوله: ومعناه أن يبين الجنس بالجنس العالى والمتوسط، إذ بيان الجنس الأسفل ليس بواجب على مقتضى ذلك الجواب فلا بد من البيان قوله: (ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو بمال، لكن على وجه يسقط الملك فيه فأشبه النكاح، والجامع أنه يبتني على المسامحة، بخلاف البيع الأنه مبنى على المماكسة) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام ولنا أنَّ هذا يعني ما قاله الشافعي: قياس فاسد، لأن قياس الكتابة على البيع إما أن يكون من حيث ابتداؤها أو من حيث الانتهاء,

يكون الجواب في البيع كالجواب في الكتابة معنى، والرواية في الكتابة رواية في الليم. قال: (وإذا قبض العولى قيمة الخعر معنى الأوكر المدينة معنى الدعاء وقتله بالدعن، بخلاف ما معنى الأكثر للعد وقلك بالدعن، بخلاف ما وأكا كان العدم المسابق المنابق المنابق الخمر متن أما بينا في أول مقا المنابق المنابق

قوله: (وإن شمل أجناساً سافلة كالعبد) أقول: الذي يشمل التركي والهندي وهما جنسان سافلان.

كان العبد مسلماً حيث لم تجز الكتابة لأن العسلم ليس من أهل التزام الخمر، ولو أذاها عتق وقد بيناه من قبل، والله أعلم.

والأول لا يصح لأن البيع معاوضة مال بمال، والكتابة معاوضة مال بغير مال لأنها في مقابلة فك الحجر في الابتداء، وكذلك الثاني لأنها وإن كانت في الانتهاء معاوضة مال بمال وهو الرقبة لكن على وجه يسقط الملك فبه فأشبه النكاح في الانتهاء، وفي أن مبنى كل منهما على المسامحة، وهذا المقدار كاف في إلحاقها بالنكاح. وقوله بخلاف البيع لأنه مبنى على المماكسة زيادة استظهار. انتهى كلامه. أقول: فيه نظر: أما أولاً فلأنه جعل قول المصنف: فأشبه النكاح متفرعاً على الشق الثاني حيث قال: فأشبه النكاح في الانتهاء، وليس بتام لأن كون النكاح في الابتداء معاوضة مال وهو المهر بغير مال وهو منفعة البضع ظاهر مقرر عندهم في محله. وأما كونه في الانتهاء معاوضة مال بمال فغير ظاهر ومما لم يقل به أحد من الشراح ها هنا سوى تاج الشريعة والعيني فإنهما قالا في تعليل قول المصنف: فأشبه النكاح لأن منافع البضع مال عند الدخول فيكون معاوضة مال بمال انتهى. فكان حق المقام أن يجعل قول المصنف فأشبه النكاح متفرعاً إما على الشق الأول فقط أو على مجموع الشقين. وأما ثانياً فلأنه قال: وهذا المقدار كاف في إلحاقها بالنكاح، وجعل قول المصنف: بخلاف البيع لأنه مبني على المماكسة لزيادة الاستظهار، وليس هذا بتام أيضاً لأن مجرد مشابهة شيء لشيء في وجه لا ينافي مشابهته لغيره في ذلك الوجه أو في وجه آخر، فمشابهة عقد الكتابة للنكاح فيما ذكر لا ينافي مشابهته للبيع أيضاً، فلو لم يذكر قوله بخلاف البيع لأنه مبنى على المماكسة لما ظهر اختصاص هاتيك المشابهة بالنكاح حتى يثبت عدم صحة قياس الشافعي عقد الكبابة على البيع كما هو المطلوب على ما أفصح عنه قول الشارح المزبور. ولنا أن هذا قياس فاسد، لأن قياس الكتابة على البيع إما أن يكون من حيث الابتداء أو من حيث الانتهاء الخ، فكان قوله: بخلاف البيع عمدة في إثبات المطلوب ولم يكن لزيادة الاستظهار فقط، والله للموفق للصواب.

بدل فيه، فبقاؤه صحيحاً دليل على أن الخمر لم بيق بدلاً فلا يعتق. وفي مسألة المسلم وقع العقد فاسداً بسبب كون الخمر بدلاً ويقي كذلك فلا حاجة إلى إخراجها عن البدلية، وإذا يقي بدلاً عتق بأدائها.

قوله: (وفي التسليم تعليك العمر) أقول: الاظهر أن يقول: وتعلكها إيطابق المشروع؛ ألا برى أن المسلم إذا كان العولى فاللازم هو تملك المسلم الغذم، وإنسا جعل السلمية طرفاً للتملك لاستطرامه إلى كأن منتسل عابية فرات: (قول العلمك بيئت فيها بمجود علمة الكتابة أفول: أي عمل رواية جواز الكتابة على عين في يد المكتاب نال المصنف: (ولو أفعا عنقي) أقول: قال الإنقائي: أي لو أدى عين المخدم عناً أيضاً فيها إذا أنسلم أحدهما، إلا أن في الكتابة معنى التعليق، وبه صرح قاضيخاذ في شرحه للجامع الصغير التهى. وعلى شرحه يكون في كلام المصنف نوع تعليد بخلاف شرح المخاني قامل:

# باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

قال: (ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر) لأن موجب الكتابة أن يصير حرًا يداً، وذلك بمالكية التصرف مستبداً به تصوفاً يوصله إلى مقصوده وهو نيل الحرية بأداء البدل، والبيع والشراء من هذا القبيل، وكذا السفر لأن التجارة ربما لا تنفق في الحضر فتحتاج إلى المسافرة، ويملك البيع بالمحاباة لأنه من صنيع التجار، فإن التاجر قد

# باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

الظاهر أن اكتفاء المصنف في عنوان هذا الباب بما يجوز للمكاتب أن يفعله لكونه العمدة المقصود بالذات، وإلا فقد ذكر في هذا الباب كثير مما لا يجوز للمكاتب أن يفعله كما ترى. ثم إن صاحب العناية قال: لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بان ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز له، فإن جواز التصرف يبتنى على العقد الصحيح اه. واقتفى أثره الشارح العيني. أقول: لا يذهب على من له أدنى مسكة سماجة التعليل بقولهما فإن جواز التصرف يبتني على العقد الصحيح، فإن هذا التعليل لا يقتضي تأخير هذا الباب عن أحكام الكتابة الفاسدة، بل يقتضي تقديمه عليها فلا يتم التقريب. وقال صاحب النهاية: لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يفعله وأن لا يفعله انتهى. أقول: هذا سالم مما يتجه على ما ذكره الشارحان المسفوران، لكن فيه أيضاً سماجة لأنه جعل قوله: وأن لا فعله في حيز يجوز وعطفه على أن يفعله فصار المعنى شرع في بيان ما يجوز أن يفعله المكاتب وما يجوز أن لا يفعله، ولاَّ شك أن الذي ذكر في هذا الباب وقصد بيانه إنما هو ما يُجوز أن يفعله المكاتب وما لا يجوز أن يفعله كما يفصح عنه قوله: ولا يتزوّج ولا يهب ولا يتصدق ولا يتكفل ولا يقرض لا مجرد ما يجوز أن لا يفعله، فإن جواز أن لا يفعل شيئاً لا ينافي جَواز أن يفعله أيضاً كما في الأشياء المباحة التي يستوي فيها جانباً الفعل والترك، وما نحن فيه ليس كذلك قطعاً قوله: (ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر) قال صاحب العناية: قد تقدمت هذه المسألة في كتاب المكاتب حيث قال: وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه، وكأنه أعادها تمهيداً لقوله: فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحساناً فإنه لم بيين ذلك ببيانه ثمة اه. أقول: لا يخفى عليك أن ما يصلح أن يكون تمهيداً لقوله المذكور: إنما هو جواز السفر للمكاتب لا جواز البيع والشراء، فحديث الإعادة للتمهيد لا يتم عذراً بالنظر

# باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاصدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يُعدله وما لا يجوز له، فإن جواز التصرف يشتي على العقد الصحيحة . قال: (يويجوز للمكاتب اليمع والسواء والسفر) قد تقدمت هذه السالة في كتاب المكاتب حيث قال: وإذا صحت الكتابة خريط المكاتب من يد السولى ولم يخرج من ملك، وكان أعداته تهيداً لقول: مؤفى شرط علمه أن لا لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحساقاً) فإنه لم يسين ذلك بيان ثمت. وجه الاستحسان (أن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد قال يكتابة، لأن مقطمة مالكية الله على جهة الاسيداد وقبوت الاحتصاص) بنشب ومنافعه لمصدل ما هو المقصود بالعقد، وذلك قال يكتاب نفي الأرض والتقيد بمكان بنافيه، والشرط المخالف لمتفضى العقد باطل قبلة الشرط باطل. خان قبل: هاسية بين

## باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

قرات: (فإن جواز التصرف ينتفي على المقد المستحيّة) أقرال: هذا الرجّ بقاهره لا يقتضي تقدم باب الكتابة الماسدة على هذا الباب بل يقضي عكس فلا بد من ملاحقة امر أثم تقدير قوله: (قد تقدمت علم المسألة في كتاب المكتب أقرال: لا ينضى ملك إنها ذكره حال استطرارة روانها معلى ذكره أصالة عماء رها لقط القدوري عنا قران: (قول قبيا بياليات) أقرار: فرل لا لا يا يقامة منزيء

يحابى في صفقة ليربح في أخرى. قال: (فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكونة فله أن يخرج استحسانًا) لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى المقد وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصح المقد لأنه شرط لم يتمكن في صلب المقد، وبمثله لا تفسد الكتابة. وهذا لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقنا، بالسيح

إلى مسألتي البيع والشراء كما ترى. وقال بعض الفضلاء: لا يخفى عليك أنه إنما ذكره هناك استطراداً، وإنما محل ذكره هنا وهذا لفظ القدوري ها هنا انتهى. أقول: وهذا الذي ذكر هنا بلفظ القدوري، وإنما لفظه: فيجوز له البيع والشراء والسفر بفاء التفريع على قوله: وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه، وبإضمار المكاتب دون إظهاره، والذي ذكر هنا بالواو بدل فاء التفريع، وبإظهار لفظ المكاتب إنما هو لفظ البداية. نعم حاصل معناهما واحد، لكن هذا متحقق فيما ذكره المصنف فيما مر أيضاً، فإنه قال هناك: فيملك البيع والشراء والخروج إلى السفر، ولا شك أن حاصل معناه متحد بما ذكره هنا، وعن هذا قال في غاية البيان: وهذَّه المسألة وقع بيانها مكرراً لأنه ذكرها في أوائل كتاب المكاتب عند قوله وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المعولى ولم يخرج من ملكه، إلا أنه لم يذكر في البداية ثمة قوله: فيجوز له البيع والشراء والسفر، وذكر جواز البيع والشراء والسَّفر في هذا الموضع في البداية، فلما بلغ في الهداية وهي شرح الَّبداية هذا الموضع ساق الكلام كما ساق من غير إخلال وإن كان ذكر جُواز البيع والشراء والسفر في الهداية قبل هذا اه فتبصر قوله: (**وصح العقد لأنه شرط لم** يتمكن في صلب العقد ويمثله لا تفسد الكتابة) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل: يعني أن الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد وهو أن يدخل في أحد البدلين، كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زماناً، وهذا ليس كذلك لأن لا شرط في بدل الكتابة ولا فيما يقابله فلا تفسد به الكتابة انتهى. وردّ عليه بعض الفضلاء حيث قال: قوله: ولا فيما يقابله ممنوع، فإن مقابله فك الحجر وحرية اليد والمنع من الخروج تخصيص للفك والحرية فليتأمل، فإن مراده بما يقابله هو المكاتب، إلا أن هذا الشرط يختص به أيضاً كما سيجيء بعد أسطر انتهى. أقول: ليس ذاك بشيء، لأن كون المنع من الخروج تخصيصاً للفك والحرية لا يقتضي كونه داخلاً فيهما، فإن تخصيص الشيء قد يكون بأمر خارج عنه أخص منه، كما إذا عرّفنا الإنسان بالحيوان الضاحك فإن قيد الضاحك يخصص الحيوانُ بالإنسان مع أنه خارج عنه قطعاً، وما نحن فيه من قبيل ذلك أيضاً، إذ لا ريب أن المنع من الخروج خارج عن حقيقة الفك والحرية، وكذا الحال لو كان المراد بما يقابله هو المكاتب، فإن اختصاص هذا

المقد، وهو أن يدخل في أحد البدلين كما إذا قال كاتبتك على أن تخدمي مدة أو زماناً، وهذا ليس كذلك (لأله لا شرط في بدل الكتابة ولا فيما بقابله للا تنصد به الكتابة، وهذا) أي هذا التفصيل (لأن الكتابة تشبه الليم) من حيث المعارفة وهما صحتهما بلا بدل واحتمالهما الفسخ قبل الأداء (وتشبه النكاح) من حيث إنها معارضة مال بغير مال فعدان في بالشبهين فقاله بيطلان الشدة إذا تمكن في صلب عملا يشبه بيطلان الشدة إذا تمكن في صلب عملا يشبه البيط أو نقول: (إن الكتابة في جانب المبد إصافى) لا المقد عملا معارفتها للكتابة منها أما المتحد إصافى الكتابة في جانب العبد إصافى لا بيطل المتحدة إن المتال الأداء لا بحصل المتحد بالكتابة خلك لأداء لا بحصل المتحد المتحد المتحد المتحدد له يس وسلة الهاء إعداد المتحدد المتحدد المتحدد له المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد أن الإطاف المتحدد أن إلى المتحدد المولى من البدل وذلك لقيام الملك ومقصود

فإن مقابله فك الحجر وحرية اليد والمنع من الخروج تخصيص للفك والحرية فليتأمل، فإن مراده بما يقابله هو المكاتب إلا أن هذا السرط ينتص به أيضاً كما سيمي، بعد أسطر قوله: (من حيث المعاوضة) أنول: حيثة المعاوضة عشرتك يمه وبين الكتاح فلا ب قب الكتابة بالبيع دون الكتاح إلا أن يكون وجه النبه مجموع المعطوف به المعطوف: أخير وعام صحيحها بالد لمؤاذ أو هست صحيحها بلا بدلاً) أثول: يعني بلا ذكر بدلة تول، وإحتمالهما المنح قبل الأداء) أثول: واحتمال الفستم بدا لأداء أيضاً لا يضرنا قال

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

في شرط تمكن في صلب العقد، كما إذا شرط خدمة مجهولة لأنه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه هذا هو الأصل. أو نقول: إن الكتابة في جانب العبد إعتاق لأنه إسقاط الملك، وهذا الشرط يخص العبد فاعتبر إعتاقًا في حق هذا الشرط، والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة. قال: (ولا يتزوّج إلا بإذن المولمي) لأن الكتابة فك

الشرط به لا يقتضى دخوله فيه، بل لا مجال لدخوله فيه أصلاً كما لا يخفى. والذي نفاه صاحب العناية إنما هو دخول هذا الشرط في بدل الكتابة أو فيما يقابله، إذ به يتحقق التمكن في صلب العقد كما عينه قوله: (وهذا لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقناه بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد، كما إذا شرط خدمة مجهولة لأنه في ا**لبدل وبالتكاح في شرط لم يتَمكن في صلبه هذا هو الأصل) أ**قول: لقائل أن يقول: قد مرّ قبيل هذا الباب فى مسألةً جواز الكتابة على حيوان غير موصوف أن أثمتنا قالوا بمشابهة عقد الكتابة للنكاح وعملوا بها، ورذوا على الشافعي قوله: بمشابهته للبيع فكيف يصح منهم العمل ها هنا بشبهه بالبيع أيضاً. ويمكن أن يجاب عنه بأن العمل بالشبهين معاً فيما يمكن العمل بهما كما فيما نحن فيه لا ينافي العمل بأحدهما بعينه دون الآخر لرجحان الأول على الثاني فيما لا يمكن العمل بهما معا كما في المسألة المارة فتأمل قوله: (أو نقول إن الكتابة في جانب العبد إعتاق الأنه إسقاط الملك، وهذا الشرط يخص العبد الخ) قال صاحب غاية البيان. لو قال: في جانب المولى إعتاق أو قال: في جانب العبد عتق كان أولى انتهي. أقول: كل من شقى كلامه منظور فيه. أمَّا شقه الأول فلأنه لو قال: في جانب المولى إعتاق لم يتم المطلوب، لأن هذا الشرط يخصّ العبد كما صرح به المصنف فلا يلزم من كون الكتابة إعتاقاً في جانب المولى أن لا يكون الشرط المذكور مفسراً في جانب العبد، بخلاف ما إذا كانت إعتاقاً في جانب العبد كما لا يخفى، فلهذا قال: إن الكتابة في جانب العبد إعتاق. وأما شقه الثاني فلأن الإعتاق في قوله: في جانب العبد إعتاق مصدر من المبنى للمفعول دون المبنى للفاعل فيؤول إلى العنق، فكان قوله في جانب العبد إعتاق وقوله: في جانب العبد عتق بمنزلة واحدة كما لا يخفي. ثم قال صاحب الغاية: وهذا الذي قالوه ضعيف، إذ حاصل كلامهم أن الكتابة تشبه العتق والعتق لا يبطل بالشروط الفاسدة فلا تفسد الكتابة أيضاً بالشروط الفاسدة لشبهه بالعتق. ولقائل أن يقول: إذا كان لشبهه بالعتق أثر ينبغي أن تفسد الكتابة أيضاً إذا دخل الشرط الفاسد في صلب

السكات وهو تعصيل الكسب للإيفاء وذلك بقك الحجر والترزج ليس وسيلة إلى المقصود، بل هو مانع عن ذلك فلا يدخل تحت فله الحجر، لكن إذا أند له الدول بذلك بقل الحجر، لكن إذا أند له الدول بذلك جاز لأن الملك فيه تاثير (ولا يعتب إلى المكاتب (الا بالليم السيم) وكلاف فيه الحجر، ولمو الذي يعت التجاء بالجهاز وهو فاخر وكلاف في أهد من المعتب أن التجاء ويكاف أنه المحجود ولم الذي يعتب التجاء بالجهاز وهو فاخر المائل المواد كانت المناخ ويشار أن المحافز، كذا أن المحبود عليه المناخ ويشار أن الكنيل من أن أى مائل مراد عاب أذى المحبود عليه المحبود المحبود المحبود المحبود المحبود المحبود عليه المحبود المحب

المصنف: (قو تقوف: إن الكتابة في جانب العبد إمتاق) أثول: قال الإنقائي: لر قال في جانب المرلى إعتاق أو قال في جانب العبد عتى كان أولى التهى، والأمر فيه ميل قال المصنف: فاطمير إعتاق في حق هذا الشرط) أول: قال الإنقائي: ولقائل أن يقول إذا بالعنق أثر ينمي أن لا تضد الكتابة أيضاً إذا دخل الشرط القامد في صلب عقد الكتابة، فعلم أن هذا الرجء من البيان ضيف التهى، ولي ينظمي عليك أنه يجوز ذهه بملاحظة قوله من جانب العبد يؤنها من جانب العرف معارضة فلذلك فسنت بالمناطل في صلب الفقد. أو

۱۷۸ کتاب المکاتب

الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود، والتزوّج ليس وسيلة إليه، ويجوز بإذن المولى لأن الملك له ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء الميسور) لأن الهية والصامنة ترع وهو غير مالك ليملكه، إلا أن الشيء البسير من ضروراته التجارة لأنه لا يجد بدًا من ضياة وإعارة ليجتمع عليه السجاهزرة، ومن ملك شيئاً يملك ما هو من ضروراته وتوابعه (ولا يتكفل) لأن تمرّع معض، فليس من ضرورات التجارة والانتساب ولا يعلمي بنوعه نفساً ومالاً لأن كل ذلك ترتع ولا يقرض لائه تبرّع ليس من ترابع الانتساب (فإن وهب على عوض لم يصح) لأنه تبرّع

عقد الكتابة فعلم أن هذا الوجه من البيان ضعيف. والأولى ما بيناه آنفاً من رعاية الشبهين، إلى هنا كلامه. وقال بعض الفضلاء: بعد نقل اعتراض صاحب الغاية على هذا الوجه: ولا يخفى عليك أنه يحوز دفعه بملاحظة قوله: من جانب العبد فإنها من جانب المولى معاوضة فلذلك فسدت بالداخل في صلب العقد، أو نقول: يندفع بقوله في حق هذا الشوط انتهى. أقول: كل من وجهي دفعه غير سالم. أما وجهه الأول فلأن كون الكتابة من جانب المولَّى معاوضة متحقق في كل صورة من الكتابة، فلو كان ذلك علة للفساد لفسدت بغير الداخل في صلب العقد أيضاً، وإن رجع إلى العمل بكونها معاوضة فيما دخل في صلب العقد وبكونها إعتاقاً في غير ما دخل فيه رعاية للشبهين رجع هذًا الوجه إلى الوجه الأول. وأما وجهه الثاني فلأن التقييد بقوله في حَق هذا الشرط لا يدفع الإشكال المذكور. إذ لقائل أن يقول: إذا كان لشبهه بالعتق أثر ينبغي أن يعتبر إعتاقاً في غير هذا الشرط أيضاً قوله: (لأن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل إلى المقصود والتزوّج ليس وسيلة إليه) قال بعض الفضلاء: تأمل هل يمكن تعميم هذا الدليل لعدم جواز تزويج المكاتبة نفسها؟ وقالَ: ولا يخفي أنه لا يمكن انتهي. أقول: بل يمكن تعميمه له، إذ الظاهر أن مدار حكمه بآنه لا يمكن هو أن المكاتبة بتزويج نفسها تتملك المهر فيصير ذلك وسيلة إلى اكتساب المال الذي هو المقصود من الكتابة، ومأخذ ذلك ما ذكره المصنف فيما سيأتي في تعليل مسألة جواز تزويج المكاتب أمته بقوله لأنه اكتساب المال فإنه يتملك به المهر فيدخل تحت العقد انتهي. لكنه ليس بتام، فإن بين تزويج المكاتبة نفسها وتزويج المكاتب أمته فرقاً كما صرحوا به في أثناء شرح مسألة تزويج المكاتب أمته فيما سيأتي، وقد أوضحه صاحب النهاية حيث سأل هناك بأن المكاتب لمَّا ملك تزويج أمته بهذه العلمة ينبغي أن تملك المكاتبة تزويج نفسها لوجود هذه العلة فيها لأنها تكسب به المهر وتسقط نفقتها عن نفسها، ومع ذلك ذكر في

أماء الممال، وهذا غير ثابت للمكاتب فكان تعليك ما لا يملكه وهو لا يجوز قول: (فإن أتني الثاني) يعني إن أذى المكاتب المولى بين بين بدن أذى المكاتب للمولى بين كتابة في أن المال كالساب المناتب للمولى بين كتابة في أن الثاني كالمكاتب للمولى بين كان الثاني مكاتب للمولى بين المولى للأول بينزا في المالة، ولهنا إمال أن كان عابة المالي كالأول (وتصح إضافة) الإعتاق إلى مناتب عني المناتب المناتب على مواليه (فإفا تعليم في المجلسة) بين المولى لكوره عنه المناتب فإن المناتب فإنا المناتب فإنا المنتبي فيها أن المولى لكوره عنه المناتب فإنا المناتب المناتب المناتب في المناتب المناتب المناتب المناتب المناتب المناتب المناتب المناتب في المناتب المناتب المناتب في المن

نقرل: يندقم بقوله في حن هذا الشرط والتفصيل في حواشي حجيد الدين الضرير فراجعه قال المصنف: (ويجوز بأون المولى لأن الصلك (4) أقول: تأمل, هل يمكن تعميم هذا الدليل لعدم جواز تزويج المكاتبة قسمها ولا يخفى أنه لا يمكن قوله: (بخلاف الإعتاق على مال فإنه لا يملك) أقول: والإعتاق مصدر من المبنى للمفعول: أي لم يحصل له في حال العنق على المال حتى يملك غيره قوله: (إنصا

إيداء (وإن رؤج أمته جاز) لأنه اكتساب للمال فإنه يتملك به المهر فدخل تحت المقد. قال: (وكذلك إن كاتب مبد) والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافي. لان ماله العنق والمكاتب ليس من المله كالإعتاق على مال. وجه الاستحسان أنه عقد اكتساب للمال يقبلكه كتربج الأمة وكاليم، وقد يكون هم أقتع له من البيع لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البلدل إليه والبيع يزيله قبله ولهذا يملكه الأب والرحمي ثم هو يوجب للمملوك عثل ما هم ثابت له، يخذف الإعتاق على مال لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له. قال: فإن أدى تاتاني قبل أن يمتن الأول فولاؤه للمولى، لأن له فيه نوع ملك، وتصحح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فإذا تعذر إضافته إلى مباشر المقدل للمولى، لأن له فيه نوع ملك، وتصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فلا وعنق لا يتنقل الولاء إليه) لأن المولى معتقل الولاء إليه أن المعتقل فروان أدى القاني معتقل الولاء له) لأن الماقد من أمل أمرت الولاء موه الأصياء يجوز كا لان هذه لدن أمل أن مله الأشياء

ماب جناية رقيق المكاتب وولده من كتاب عتاق المبسوط أن المكاتبة لا تتزوج بغير إذن المولى. وأجاب بأن تزويج المكاتبة نفسها ليس لاكتساب المال بل للتحصين والعفة، فإن مقصودها من تزويج نفسها شيء آخر سوى المال، فلذلك لم يكن هذا العقد مما يتناوله الفك الثابت بالكتابة. وقال: وبهذا وقع الفَّرق بين هذا وبين تزويج الأمة، وعزاه إلى المبسوط. فتلخص من ذلك الجواب أن الدليل المذكور ها هنا يمكن تعميمه لعدم جواز تزويج المكاتبة نفسها أيضاً كما لا يخفي تأمل تقف. نعم قول جماعة من الشراح وصاحب الكافي بعد قول المصنف والتزوّج ليس وسيلة إله بل فيه النزام المهر والنفقة يشعر باختصاص هذا الدليل بالمكانب، فإن النزم المهر والنفقة إنما يتصور في حق المكاتب دون المكاتبة، لكن الكلام في إمكان تعميم الدليل الواقع في عبارة المصنف. ثم إن الدليل الأظهر الخالي عن شائبة توهم الاختصاص بالمذكر ما ذكره صاحب البدائع حيث قال: ولا يجوز للمكاتب أن يتزوّج بغير إذن مولاه، وكذا المكاتبة لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وقد قال رسول الله ﷺ أليما عبد تزوَّج بغير إذن م لاه فهو عاهر الله المولى بملك رقبة المكانب والمكانب يملك منافعه ومكاسبه فصار بمنزلة عبد مشترك بين اثنين أنه لا ينفرد واحدهما بالنكاح انتهى كلامه. نعم ما ذكره من الدليلين بعبارته ورد في المذكر، ولكن بدلالته يعم المؤنث أيضاً لا محالة قوله: (وإن أعتق عبده على مال أو ياعه من نفسه أو زوَّج عبده لم يجز لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه) قال صاحب العناية في حل هذا المحل: قد تقدم أن المكاتب إنما يملك ما كان من التجارة أو من ضروراتها، وإعتاق العبد على مال وغيره مما ذكر ها هنا ليس من ذلك فلا يملكه اهـ. أقول: قد أخل الشارح المذكور بحق المقام في تقرير الكلام حيث قال: إن المكاتب إنما يملك ما كان من التجارة أو من ضروراتها مع أنه يملك أيضاً ما كان من الاكتساب دون التجارة وضروراتها كتزويج أمته وكتابة عبده على ما مرّ فإن الاكتساب . أعم من التجارة كما سيجيء. فالحق ها هنا عبارة المصنف حيث قال: لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من

أهنق هيده على مال) قد تقدم أن الدكاتب إنما يملك ما كان من التجارة أو من ضروراتها، وإعتاق العبد على مال غيره معا ذكره ها هنا ليس من ذلك فلا يملك، وقول: (وأما الثالث فتنفيص له) لأن من الشترى عبدًا وبوجه ذا زوجة يتمكن من الرد يذلك السب، وكلامه ظاهر. وقوله: (هلى عام ر) إشارة إلى قوله وان زوج أت جاز لأنه اقتساب للمال قوله: (وقلمك الأمو والوحري ظاهر قوله: (ولال في تزويج الأمة ولمسكنة غذول أنا في تزويج الأمة فلما مر أنفا، وأما في الكتابة لأنه بالمجز يرة

يملك ما كان من التجارئ) أقرل: الأولى أن يقول: من الاكتساب بدل قوله من التجارة حتى يستقيم الحصر فإن الاكتساب أعم من النجارة كما سيجى، بعد سطور ويملكه المكاتب قوله: (وقوله فأما المأفون له فظاهر) أقول: لا وجه للفاء، إذ لا يتضمن المبتدأ معنى الشرط.

۱۸۰ کتاب المکاتب

ليست من الكسب ولا من توابعه. أما الأول فلأنه إسقاط الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس فأشبه الزوال بغير عوض، وكذا الثاني لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. وأما الثالث فلأنه تنقيص للمند وتعييب له وضغل

توابعه. لا يقال: إن مثار تزويج أمته من ضرورات التجارة وإن لم يكن من نفس التجارة فاندرج في قوله: أو من ضروراتها. لأنا نقول: ليس ذلك من ضروراتها أيضاً لأن المأذون له يملك التجارة إجماعاً ولا يملك تزويج أمته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كما سيأتي. وقد تقرر عندهم أن من ملك شيئاً يملك ما هو من ضروراته كما مر من قبل، فلو كان ذلك من ضروراتها لملكه المأذون له أيضاً إجماعاً، فلا محيص عن المحذور في كلام الشارح المزبور إلا بأن يجعل لفظ التجارة في كلامه مجازاً عن مطلق الكسب إطلاقاً للخاص على العام قوله: (وكذلك الأب والوصى في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب) يعني يملك الأب والوصى في رقيق الصغير ما لأ يملكه في رقيق نفسه، ولا يملكان في رقيق الصغير ما لا يملكه في رقيق نفسه فيملكان تزويج أمة الصغير وكتابة عبده لا تزويجه ولا بيعه من نفسه ولا إعتاقه على مال، كذا قالوا واعترض عليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال: فيما نقل عنه في الحاشية لقائل أن يقول: الإعتاق على مال أنفع من البيع على ما مر ولا مانع ها هنا، بخلاف المكاتب فإن كون العتق فوق الكتابة مانع ثمة فإذا ملكا البيع كان ينبغي أن يملكا العتق على مال أيضاً اه. أقول: لم يمرّ في هذا الكتاب ولا في كتابه ولا في شيء من الكتب أن العتق أنفع من البيع، وإنما الذي مرّ وتقرر في عامة الكتب أن الكتابة أنفع من البيع لأنها لا تزيل الملك إلا بعد وصول البدل إلى المالك والبيع يزيله قبيله، ولا شُك أن الإعتاق على مال يزيله قبله أيضاً مع ما فيه من إثبات الدين في ذمة المفلس كما مر آنفاً فلم يكن أنفع من البيع لا محالة ولا نظير البع فبطل قوله فإذا ملكا البيم كان ينبغي أن يملكا العتق على مال أيضاً قوله: (قاما المأذون له فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف: له أن يزوّج أمنه) أقول: في هذا التحرير نوع إشكال، لأن إن كانّ لمشار إليه بذلك في قوله فلا يجوز له شيء من ذلك ما ذكره قبيل هذه المسألة من قوله وإن أعتق عبده على مال أو باعه نفسه أو زوّج عبده لم يجز، فمع كون كلمة أما في قوله: فأما المأذون له فلا يجوز له شيء من ذلك مما يأباه، إذ حكم ما ذكر قبيله أيضاً عدم الجواز ينافيه قوله: وقال أبو يوسف: له أن يزوّج أمته، فإن تزويج الأمة ليس بداخل في هاتيك الصور المذكورة قبيل هذه المسألة فما معنى بيان خلاف أبي يوسف فيه، وإن كان المشار إليه بذلك مُجموع ما ذكر في هذا الباب فيتجه عليه أنه يجوز له بعض ذلك كالبيع والشراء فإنهما يجوزان للمأذون له قطعاً كما يجوزان للمكاتب فلا معنى للسلب الكلى. فإن قلت: المشار إليه بذلك مجموع ما ذكر في هذا الباب أصالة، ومسألة جواز البيع والشراء والسفر إنما ذكرت في أول هذا الباب تمهيداً لقوله: فإن شرط عُليه أن لا يخرج من الكوفة الخ كما ذكره صاحب العناية ثمة. قلت: قد عرفت هناك أن ما يصلح للتمهيد إنما هو مسألة جواز السفر دون مسألتَى جواز البيع وجواز الشراء، فحديث الذكر للتمهيد دون الأصالة لآيتم عذراً لا هناك ولا هنا. واعلم أن صاحب الوقاية ذكر في هذا الباب أولاً ما يصح من تصرفات المكاتب بقوله: صح بيعه وشراؤه وسفره وإن شرط ضده وإنكاح أمته وكتابة عبده. وثانياً ما لا يصّح منها بقوله: لا تزوّجه إلا بإذنه وَلا هبته ولو بعوض وتصدقه إلا بيسير وتكفُّله وإقراضه وإعتاق عبده ولو بمال. ثم لما قال: وشيء من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك رقيقاً، فربما كان العجز بعد أداء نجوم وذلك لا شك في كونه نظراً قوله: (قاما المأذون له) فظاهر. وقوله: (وعلى هذا الخلاف المضارب والمفاوض) ذكر في بعض الشروح أن المفاوض يجوز له أن يكاتب عبد الشركة بلا خلاف واستدل بنقل عن الكرخي رغيره ليس فيه ذكر الخُلاف وقال: تركُّ ذكر الخلاف دليل على الانفاق وفيه ما فيه. وقوله: (هو) يعني أبا يوسف (قاسه على المكاتب) فإن المكاتب يجوز له أو يزوج الأمة فكذلك المأذون له (واعتبره بالإجارة أي اعتبر التزويج

قوله: (ذكر في بعض الشروح) أقول: يعني غاية البيان قوله: (وفيه ما فيه) أقول: فإن دلالة ترك ذكر الخلاف على الانفاق. وما ذكره عن الكرخي أيضاً ممنوعة، لكن العلامة الإنقائي لم يقتصر في الاستدلال على ترك ذكر الخلاف من الكرخي وغيره، بل نقل عن

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

رقيته بالمهر والنفقة، يخلاف تزويج الأمة لأنه اكتساب لاستفادته المهر على ما مر. قال: (وكذلك الأب والوصني في رقيق الصغير بعنزلة المكانب) لأنهما يملكان الاكتساب كالمكانب، ولأن في تزويج الأمة والكتابة نظراً له، ولا نظر فيما سواهما والولاية نظرية. قال: (فأما المأفون له فلا يجوز له شيء من ظلك عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو

تقطن شارحها صدر الشريعة لما في المشار إليه من الاشتباء والإشكال، فحمل الإشارة على المنفيات فقط وهي من قوله لا تزوَّجه الخ لكونها على قرن واحد ولم يحملها على مجموع المنفيات والمثبتات لعدم تمامها في صورتي البيع والشراء من المثبتات. وأما في هذا الكتاب فلا يتيسر هذا التوجيه. أما أولاً فلأن المنفيات لم تذكر فيه على قرنُّ واحد بل ذكرت كل واحدة من المنفيات والمثبتات مختلطة مع الأخرى فلا تفهم الإشارة إلى البعض دون الأخر من اللفظ. وأما ثانياً فلأن قوله وقال أبو يوسف له أن يزوّج أمته يمنع ذلك. لأن تزويج الأمة من قبيل المثبتات في المكاتب، وأنا أتعجب من شراح هذا الكتاب كيف لم يتعرض أحدّ منهم ها هنا لا للتوجيه ولا للاستشكال مع ظهور الركاكة في التحرير قوله: (هو قاسه على المكاتب واعتبره بالإجارة) أي أبو يوسف قاس المأذون له على المكاتب، فإن المُكاتب يجوز له أن يزوّج أمته فكذلك المأذون له، واعتبر التزويج بالإجارة فإن المأذون له يجوز أن يؤجر عبده وأمته فكذلك يجوز له أن يزوج أمته كذا في الشروح. أقول: في كُلُّ من قياسه واعتباره نظر. أما في الأول فلأنه لو صح قياس المأذون له على المكاتب فيما يجوّز له لصح قياسه عليه في كتابة عبده أيضاً، فإنّ المكاتب يجوز له أن يكاتب عبده فينبغي أن يجوز للمأذون له أيضاً أن يَكاتب عبده بطريَّق القياس، مع أن كتابة المأذون له عبده مما لا يجوز بالاتفاق. وأما في الثاني فإنه لو تم اعتبار التزويج بالإجارة من حيث أن جوازها للمأذون له يقتضي جوازه له أيضاً لزم أن يجوز تزويج عبده أيضاً كما يجوز إجارة عبده وأمته على ما نصوا عليه مع أنه لا يجوز له تزويج عبده بالإجماع. ثم إن صاحب النهاية قال: ثم استعمل لفظ القياس في العينين وهما المأذون والمكاتب، ولفظ الاعتبار في الفعلين وهما التزويج والإجارة، لأن المماثلة بين هذين العينين ظاهرة، إذ في كل منهما فك الحجر وإطلاق التصرف فكان شرط القياس موجوداً فاستعمل لفظ القياس لذلك. وأما في هذين الفعلين فالمماثلة بينهما من حيث الفعلية لا غير، لما أن الإجارة من المعاوضات المالية من الجانبين لأنَّ للمنفعة حكم المالية؛ ألا يرى أن الحيوان لا يثبت ديناً في الذمة بمقابلة المنافع كما لا يثبت ديناً بمقابلة الأموال الحقيقية في البيع فكان استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق اه كلامه. أقول: فيه بحث. أما أولاً فلأنه إن أراد بقوله إذ في كل منهما فك الحجر وإطلاق التصرف أن في كل منهما فك الحجر وإطلاق جميع التصرفات فليس كذلك قطعاً، إذ لا يجوز لكل واحد منهما كثير من التصرفات على ما فصل في كتابيهما، وإن أراد بذلك أن في كل منهما فك الحجر وإطلاق

بالإجارة) فإن المأذرن له جاز له أن يؤجر عبده أو أمته فكذا يجوز له أن يزوج أمته، وقامه واعتبره مترادفان. وقبل استعمل القباس بين العينين: أي المأذرن والمكاتب، والاعتبار بين الفعلين: أي التزويج والإجارة لأن المماثلة بين العينين ظاهرة، إذ في كل منهما فك الحجر وإطلاق التصرف فكان ذكر القباس فيه أولى، بخلاف الفعلين لأن المماثلة بينهما ليست إلا من

شرح الجامع الصغير للقفيه أبي اللبت، وعن شرح الطحاوي للإمام الإسبيجابي ما يدل صريحاً على الاتفاق، وما ذكر عن الكرخي أيضاً مسلم ويقال للذات ويكون والكرخي والمسلم بعبوز له أن يكانب عبد الشركة سهو من قبله الكتاب والصواب يعبوز له أن يكانب عبد الشركة سهو من قبله الكتاب والصواب لا من حيث الفشائر المنافزة إلى المسلم المنافزة عن المنافزة المن

۱۸۲ کتاب المکاتب

يوسف: له أن يزوّج أمته) وعلى هذا الخلاف المضارب والمفاوض والشريك شركة عنان هو قاسه على المكاتب واعتبره بالإجارة، ولهما أن المأذون له يملك التجارة وهذا ليس بتجارة، فأما المكاتب يتملك الاكتساب وهذا

التصرف الذي أطلق في الآخر أيضاً فليس كذلك أيضاً؛ ألا يرى أنه يجوز للمكاتب أن يكاتب عبد، ولا يجوز ذلك للمأذون له بالاتفاق، وإن أراد بذلك أن في كل منهما فك الحجر وإطلاق التصرف بعض من التصرفات في الجملة فبهذا القدر لا تتحقق المماثلة المصححة للقياس فضلاً عن ظهورها. وأما ثانياً فلأن قوله: لما أن الإجارة من المعاوضات المالية من الجانبين الخ لا يدل على أن تكون المماثلة بين ذينك الفعلين من حيث الفعلية لا غير، فإن انتفاء المماثلة الغير الفعلية بينهما من الحيثية المخصوصة لا يستدعى انتفاءها من الحيثيات الأخر التي من جملتها كون كل منهما من طرق الكسب فلا يتم التقريب. وقال صاحب العناية: بعد نقل ما في النهاية وفيه نظر، لأن المراد بالقياس إن كان هو الشرعي فذلك لا يكون بين عينين، وإن كان غير ذلك فلا نسلم أولويته اهـ. أقول: هذا النظر مندفع، فإن المراد بالقياس هو الشرعي كما يرشد إليه جعله دليلاً على المسألة الشرعية. قوله فذلك لا يكون بين عينين إن أراد به أنه لا يكون بين نفسي العينين من حيث ذاتيهما فهو مسلم، ولكن ليس مراد صاحب النهاية باستعمال القياس الشرعي بينهما من هذه الحيثية، وإن أراد به أنه لا يكون بين العينين بحيثية من الحيثيات فهو فاسد لا محالة، على أنه لو كان المواد بالقياس ها هنا غير الشرعي كان منع الأولوية أيضاً ساقطاً، لأن لفظ القياس أكثر وأشهر استعمالاً في معنى المماثلة من لفظ الاعتبار، حتى أنّ معنى المماثلة كان معتبراً في أصل معنى القياس من حيث اللغة، وعن هذا قال في صحاح الجوهري وغيره: قاس الشيء بالشيء قدَّره على مثاله، فكان استعمال لفظ القياس في الشيئين اللذين بينهما مماثلة ظاهرة، واستعمال لفظ الاعتبار في الأمرين اللذين بينهما مماثلة خفية أولى من العكس قطعاً، لأن فيه توفية الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف. ثم إن رأى صاحب العناية ها هنا أن يكون لفظ القياس ولفظ الاعتبار مترادفين حيث قال قبل نقل ما في النهاية: وقاسه واعتبره مترادفان اهـ. أقول: إن أراد أنهما مترادفان من حيث اللغة فهو ممنوع جداً، وإن أراد أنهما مترادفان في عرف الفقهاء أو المصنفين فلا وجه فليتبع قوله: (ولأنه مبادلة المال بغير المال فيعتبر بالكتابة دون الإجارة إذ هي مبادلة المال بالمال) أقول: يرد على قوله إذ هي: أي الإجارة مبادلة المال بالمال أنه يلزم حينئذ أن ينتقض تعريفهم البيع بمبادلة المال بالمال بالإجارة مع أنه تعريف مسلم متفق عليه.

وأورد عليه بعض الفضلاء بوجه آخر حيث قال: فيه بعث، لأنه مخالف لما ذكره الشارحون في وجه مناسبة الكتابة بالإجارة فليتأمل أهد. أقول: يمكن التوفيق بين ما ذكره المصنف ها هنا ويين ما ذكره الشرح في وجه مناسبة الكتابة بالإجارة في صدر كتاب المكاتب وهو قولهم: أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد بهالم بتقابلة ما ليس بمال اهد، بأن موادهم ما ليس بمال ما ليس بعال حقيقة، ومراد المصنف بالمال في قوله إذ هي مبادلة المال بالمال ما هو مال حكماً وإن لم يكن مالاً حقيقة، فإن أحد البدلين في عقد الإجارة وهو

حيث الفعلية لا غير، لأن الإجازة معارضة مال بعال بخلاف الترويج، وفي نظر لأن المراد بالقياس إن كان هر الشرعي فذلك لا يكور بين عبيني، وإن كان غير ذلك فلا نسلم أولوية (ولهيا) وهو الفرق بين المأفرة والمكاتب لوا المأفون له يملك التجارة، وهذا، أي ترويج الأمة (ليس يتجارة) لأنه ليس ببدانة العال بالمان والتجارة ذلك (والمكاتب يملك الاكتساب وهذا اكتساب لأنه اسم لما يتوصل به إلى المال، وبالترويخ توصل العولى إلى العهم فكان اكتساباً. (قوله إن لائه أي الترويخ ذلك آخر ومعاء أن اعتبار الترويخ بالكتابة لأنها جادلة ما يغير عال أولى من اعتباره بالإجارة لأنها جادلة العال بالمان المان المنافح

اكتساب، ولأنه مبادلة المال بغير المال فيعتبر بالكتابة دون الإجارة، إذ هي مبادلة المال بالمال ولهذا لا يملك هؤلاء كلهم تزويج، العبد، والله أعلم.

الصفعة جمل في حكم المال بتسليم رقبة العين وإقامتها مقام المنفعة، بخلاف عقد الكتابة، ويفصح عن كون المراد بالممال في قوله إذ هي مبادلة الممال بالممال ما قلنا قول صاحب معراج الدراية: في تعليل ذلك لما ذكرنا من أن المنفعة في الإجازة في حكم المال اهد. ثم أنول: ويمكن أن يعمل المال في تعريفهم النبع بمبادلة الممال بالمال على المنافقة في حكم المواد المعاقبة على الكمال، فحيتنذ لا يرد انتقاض تعرف اللهاب العلى عبالإجارة لأن أحد البدلين مناك مال حكماً لا حقيقة كما عرفة أتفاً. ثم إن عامة الشراح قالوا: في تعليل قول السفف إذ هي ببادلة المعاقبة المنافقة في باب الإجازة مال. وقال صاحب النهاية بعد ذلك المتغلق: إن الأن المنافق في باب الإجازة مال. وقال صاحب النهاية بعد ذلك المتغلق: ولأن المنافق في باب الإجازة الملح موراً في المبال على أمال المبالك في تعليل القرآن فلها مهر مثلها حيث قال: بعد بيان خلاف في تعليل الموراة را منافقة المبالك عنام، وكذا المنافق على أصلنا اهد. فإنه من المبالك المبالك المبالك المبالك عنامل. ويتعلق في ذلك المنافق على أصلنا اهد. فإنه

في باب الإجارة مال (ولهلما) أي ولأن التزويج ليس من الاكتساب (لا يملك هؤلاء) أي المأذون والمضارب والمفاوض وشريك العنان والمكاتب (كلهم تزويج العبد) لأنه ليس باكتساب العال.

قال المصنف: (ولام ميذلة العال بقير العال فيضم بالكتابة دور الإجارة، إذ عن جابلة العال بالعال) أول: في بحث، لأم مخالف لما ذكره الشارعون في وجه مناسبة الكتابة بالإجارة بلقياط أوله: (في ولأن التوزيج ليس من الاكتساب) أتول: إن أراه تزويج الأمة للا شك أنه من الاكتساب، وإن أراه مثلقاً فقع يوخ أحد أنه من الاكتساب.

قال: (وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته) لأنه من أهل أن يكاتب وإن لم يكن من أهل الإعتاق فيجعل مكاتباً تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان؛ ألا ترى أن الحرّ متى كان يملك الإعتاق يعتق عليه (وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة، وقالا: يدخل) اعتباراً بقرابة الولاد إذ وجوب الصلة ينتظمهما ولهذا لا يفترقان في الحرّ في حق الحرية. وله أن للمكاتب كسباً لا ملكاً، غير أن الكسب يكفي الصلة في الولاد حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفى في غيرهما حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر، ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد فألحقناها بالثاني في العتق، وبالأول في الكتابة

لما فرغ من ذكر مسائل وقوع الكتابة بطريق الأصالة شرع في ذكر مسائل وقوعها بسبيل التبعية وما يتبعها لأن التبع يتلو الأصل قوله: (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم بجز بيعها) هذا لفظ القدوري. قال

لما فرغ من ذكر مسائل من هو داخل في الكتابة بطريق الأصالة ذكر في هذا الفصل مسائل من يدخل فيها بطريق التبعية وما يتبعها والتبع يتلو الأصل. قال: (وإذا الشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته) تقديم الأب في الذكر ها هنا على ابنه للتعظيم، وأما في ترتيب القوّة في الدخول في كتابته فالابن مقدم على الأب سواء كان مولوداً في الكتابة أو مشتري والمولود مقدم على المشتري، فإن المولود يظهر في حقه جميع أحكام الكتابة بطريق التبعية فإنه يحرم ببعه حال حياته ويقبل منه بدل الكتابة على نجوم الأب، والمشتري يحرم بيعه حال حياته ويقبل منه البدل بعد موت الأب حالاً، ولا يتمكن من السعاية على نجوم الأب ليظهر نقصان حاله عن المولود في الكتابة في التبعية. وأما الأب فإنه يحرم بيعه حال حياته ابنه المكاتب، ولم يقبل منه البدل بعد موته لا حالاً ولا مؤجلاً، وإنما قال دخل في الكتابة ولا يقل صار مكاتباً، لأنه لو صار مكاتباً لكان أصلاً ولقيت كتابته بعد عجز المكاتب الأصلي، وليس كذلك بل إذا عجز المكاتب بيع الأب لما أن كتابة الداخل بطريق التبعية لا الأصالة. فإن قبل: ما الفرق بين المشتري في الكتابة من الأولاد وبين ما إذا كاتب عبد، على نفسه ووولد، الصغير، فإنه إذا أعتق المشتري لم يسقط من البدل شيء، وإذا أعتق الصغير يسقط من البدل ما يخصه. أجيب بأن المشتري تبع من كل وجه فلا معتبر به في أمر البدل لتقرره قبل دخوله في الكتابة. وأما الصغير فقد كان مقصوداً بالعقد من وجه وكان البدل في مقابلته ومقابلة والده فلهذا يسقط ما بخصه، ثم المكاتب إذا اشترى من بينه وبينه ولا دخل في كتابته كما ذكرنا لأنه لما لم يكن من أهل الاعتاق جعل مكاتباً تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان (وإذا اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة، وقالاً: يدخل اعتباراً بقرابة الولاد لأن وجوب الصلة ينتظمهما، ولهذا لا يفترقان في المحر في حق الحرية ولأبي حنيفة أن للمكاتب كسباً لا ملكاً لأنه ملك لغيره كما عرف وهذا لا يملك الهبة، ولو اشترى زوجته لم يفسد النكاح والكسب يكفي للصلة في الولاد) لا في غيره، ألا يرى أن القادر على الكسب مخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يجب نفقة الأخ إلا على الموسر، ولأن هذه: أي قرابة الأخوة (توسطت بين) القرابة البعيدة من بنى الأعمام والقرابة القريبة وهي (الولاد) والمتوسط بين الشيشن ذو حظ منهما فعملنا بالشبهين و(الحقناها بالثانية) أي القريبة في العتق حتى إذا ملك الحرّ أخاء عتق عليه كما إذا ملك والله أو ولده (وبالأولى) أي بالبعيدة(في الكتابة) حتى إذا ملك المكاتب أخاه لم يدخل في كتابته كما إذا ملك ابن عمه (وهذا أولى) من العكس. لأنا لو الحقناها بالولاد في الكتابة وجب علينا أن نلحقها به أيضاً في العتق (لأنه أسرع نفوذاً من الكتابة، حتى أن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه، وإذا أعتق ليس له ذلك) وفي ذلك إبطال لأحد الشبهين وإعمالهما ولو بوجه أولى

### نصل وإذا اشترى المكاتب

قوله: (والمعولود مقدم) أقول: أي المولود في الكتابة الخ قوله: (فإنه يحرم بيعه حال حياته) أقول: يعني حال حياة الأب قوله: (على نجوم الأب) أقول: يعني بعد موته قوله: (ولأن هذه: أي قرابة الإخوة) أقول: الأنسب أن يقال: أي قرآبة المحرمية غير الولاد

وهذا أولى لأن المتق أسرع نفوذاً من الكتابة، حتى أن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه، وإذا أعتق لا يكون له فسخه. قال: (وإذا الشترى أم ولله دخل ولدها في الكتابة ولم يجر بيمها) ومعنا، إذا كان معها ولدها، أما دخول الولد في الكتابة فلما ذكرناه، وأما امتناع بيمها فلأنها تبع للولد في هذا الحكم، قال عليه الصلاة والسلام وأعقها ولدها، وإن لم يكن معها ولدها فكذلك الجواب في قول أبي يوسف ومحمد أم ولد خلافاً لأبي حنيةة. وله

المصنف: ومعناه إذا كان معها ولدها. وقال صاحب العناية في شرح العقام: امرأة الدكاتب القنة إذا ولدت قبل أن الممكنا المساحب المعناية في شرح العقام: امرأة الدكاتب القنة إذا ولدت قبل أن الممكنا المحتاتب بوجه من الرجوء فعلكها فإن ملكها مع الولد فليس له أن يبيعها بالاتفاق. أول: في عبارت خلل، الأن القنة بالتاء والمحتات المنزب: وأما أمة تقا قلم أسمه اه. قوله: (وأما اعتاج بسها فلألها إنم للولاما) أن أن اناج الحرية: وإن قلت: إذا تبت للولد حقية الحرية يشيع فل المحتات عن الحربة في المحتات أنها المحتال المحتال المحتال المحتال المحتات أنها ولدها في حق الحربة ألا المحتات المحتات المحتال المحتال المحتال المحتال المحتال المحتات أنها ولدها في حق الحربة ألا ولدة على حق الحربة ألا ولدة على ولدها في حق الحربة ألا ولدة على حق الحربة ألا ولدة على حق الحربة ألا ولدة على الحربة محتال المحتال النائي أن يقال: إنها لا تصير مكاتبة تبأ لولدة على حق الحربة ألا ولدة المحتال النائي أن يقال: إنها لا تصير مكاتبة تبأ لولدة على حق الحربة ألا ولدة على حق الحربة ألا ولدة المحتال النائي أن يقال: إنهال النائي أن يقال: إنهال المحتال المحتال

من إهمال أحدهما. قال: (وإذا اشترى أم ولده الخ) امرأة المكاتب القنة إذا ولدت قبل أن يملكها المكاتب بوجه من الوجوه فملكها، فإن ملكها مع الولد فليس له أن يبيعها بالاتفاق لأن ولدها دخل في الكتابة كما مر ولم يجز بيعها إذا عجز، والأم تابعة للولد في هذا الحكم، قال ﷺ العتقها ولدها، وإن ملكها وحدها فكذلك عندهما لأنها أن ولد خلافاً لأبي حنيفة. له أن القياس جواز بيعها وإن كان الولد معها، لأن كسب المكاتب موقوف على أداء جميع البدل، فإن أدّى عتق، وما فضل معه فهو له، وإن عجز عاد هو وماله للمولى، وكل موقوف يقبل الفسخ فكسب المكاتب يقبل الفسخ، وما يقبل الفسخ لا يجوز أن يتعلق به ما لا يقبل الفسخ كالاستيلاد، لأن ما لا يقبله أقوى من الذي يقبله، والأقوى لا يجوزُ أن يكون تبعاً للآدنى إلا أنه يثبت هذا الحق وهو امتناع البيع فيما إذا كان معها ولد تبعاً لثبوته في الولد بناء عليه، ويدون الولد لو ثبت هذا الحق ثبت ابتداء والقياس ينفيه. ولقائل أن يقول: القياس كما ينفيه ابتداء ينفيه مع الولد على ما ذكر في أول الدليل، فتخصيص نفيه بالابتداء مع أنه مناف لصدر الكلام تحكم. والجواب أنه ليس بتحكم، وإنما هو من باب الاستحسان بالاثر وهو قوله ﷺ «أعتقها ولدها» ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب. وقوله والقياس ينفيه: يعني ولا نص فيه يترك به القياس، بخلاف ما إذا كان معها الولد (وإن ولد للمكاتب ولد من أمة له دخل في كتابته لما بينا في المشتري) يعني في أول الفصل حيث قال: لأنه من أهل أن يكاتب إن لم يكن من أهل الإعتاق. واعترض بأن المكاتب لا يُملك التسري فمن أين له ولد من الأمة حتى يدخل في الكتابة. وأجيب بأن معنى قوله لا يملك التسري لا يحل له وطء أمته، لكن إن وطيء وادعى النسب ثبت النسب كالجارية المشتركة فإنه ليس لأحد الشريكين وطؤها، لكن إن وطثها فولدت وادعاه ثبت النسب. قال في المبسوط: جارية بين حرّ ومكاتب ولدت ولداً فادعاه المكاتب، فإن الولد ولده والجارية أم ولد له، ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها، ولا يضمن من قيمة الولد شيئاً لأن المكاتب بماله من حق الملك في كسبه يملك الدعوة كالحرّ فبقيام الملك له في نصفها ها هنا يثبت نسب الولد منه من وقت العلوق، ويثبت لها حق أمية الولد في حق امتناع البيع تبعاً لثبوت حق الولد قوله: (وكان حكمه كحكمه) أي حكم الولد كحكم المكاتب (وكسيه له) أي كسب الولد لوالده (لأن كسب الولد كسب كسبه) إذ الولد كسبه (وكان ذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاص المكاتب بكسب ولده، وكذلك إذا ولدت المكاتبة

قوله: (قبل أن يملكها المكاتب بوجه من الوجوه) أقول: أي بالشراء أو الهبة أو الإجارة، وقوله بوجه متعلق بقوله يملكها.

١٨٦

أن القياس أن يجوز بيمها وإن كان ممها ولد لأن كسب المكانب موقوف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ، إلا أنه يهت به هذا الحق فيما إذا كان معها ولد تيما لشروة في الولد بناء عليه، ويدون الولد لو ثبت ثبت ابتداء والقياس يفيه (وإن ولد له من أمة له دخل في كتابته) لما بينا في المشتري (وكان حكمه كمحكمه وكسبه له) لان كسب الولد كسب كسبه ويكون كذلك قبل المدعوة فلا يتفطع بالدعوة اختصاصه، وكذلك إن ولدت المكاتبة ولداً لأن حق امتاع البيع ثابت فيها مؤكماً فيسري إلى الولد كالنديو والاستيلاد، قال: (ومن زوّج أمته من عبده ثم كانهيها فولدت منه

لا تصير حرة في الحال تبماً لحرية ولدها في الحال بل يبت لها عنق مؤجل بموت سيدها على ما عرف في موضعه ، تكفا لا تصير مكانية تبماً لولدها بل يبت لها بعض أحكام الكتابة كما ذكر في الجواب عن السوال الأول، بخلاف الأل إذا ملكه ولده فإنه بوضل على عين حرية ولده مبواء كانت حقيقة الحرية أو حقها تحقيقاً للصلة بغدر الإمكان على ما من "م قال تاج الشريعة: فإن قلت العقد ما وره على المكانب والولد جزؤه على المكانب والولد جزؤه فيكون وأرقة الولد أيشاً قلت: وروه على المكانب والولد جزؤه الولد أيشاً قلت: وروه على المكانب والولد بها المفتوع على الأل المشا والا بالمؤه أن تكون قرابة الولد أيشاً نحن في أصالة لا بحا أوالد مؤلا المفتوع على الألب من المكانبة فلما ذكرن كما لا يخفى. ويلزم أيضاً أن لا يبت أولاله ولا المفت فلا يضع أن المؤلد في الكتابة فلما ذكرن كما لا يخفى. ويلزم أيضاً أن لا يبت أيشت في قدل عند أبي حيفة وحمه أنه تعلى أمل يكن ولدها معها في تندر تفق فولد؛ ويلون الولد فو ثبت تبت إبنداء والقباس ينفيه) قال حساحب العابة: ولقائل أن يقول: القبل كما ينفه إبناء بنفيه من الولد على ما ذكر في أول الدليل، فتخصيص نفيه بالإيناء مع أساحب المكانب ولا تما من باب الاستحدان بالأثر وهم قوله بالإيناء مع أساحب العدل الكان معها ولدها إلى عا كلامه. أقول: في الجواب بحث، ومو أن الأثر الأثر المؤلد من الجواب بحث، ومو أن الأثر الأثر الأثر المؤلد في الجواب بحث، ومو أن الأثر الأثر الأثر المؤلد بن الجواب بحث، ومو أن الأثر الأثر الأثر الأثر المؤلد في الجواب بحث، ومو أن الأثر الأثر الأثر المؤلد بن الجواب بحث، ومو أن الأثر الأثر الأثر المؤكور

من زوجها دخل الولد في كتابتها لأن حق استاج البيع ثابت فيها مؤكداً) فصار من الأرصاف القارة الشرعة والأرصاف القارة الشرعة والأرصاف القارة الشرعة والأرصاف القارة من ولد الشرعية في الأمهات وكالعنبير والاستيادي والحرية والمورية المؤرسة إلى الولادة الذون مواكل المترازة إلى المستجدة في وكان احترازاً عن ولد المباوزة المنافعة والمعاجدة ولا ما يقروناً بيش ولكنا أن يقولهم الأرصاف القارة احتراز عن على المباوحية في المنافعة المستجدة المستجدة المنافعة المستجدة المنافعة ا

ولداً دخل في كتابتها وكان كسبه لها) لأن تبعة الأم أرجح ولهذا يتبمها في الرق والحربة. قال: (وإن تزوّج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرّة فولدت منه ثم استحقت فأولاهما حبيد ولا يأخفهم بالقيمة، وكذلك العبد يأذن له السولي بالتزويج، وهذا عند أبي حنية قرأبي يوسف. وقال محمد: أولاهما أحراء بالقيمة لأن شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور، وهذا لأنه ما رغب في تكاحها إلا لينال حرية الأولاد، ولهما أنه مولود بين رفيقين فيكون رفيقياً، وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، وخالفنا علما الأمل في الحرز بإجماع الصحابة وضي المولد، هناك حجور يقيمة ناجزة وها هنا بفيمة متأخرة إلى ما بعد

لا يفرق بين ما إذا كان معها ولدها وبين ما إذا لم يكن معها ولد، بل هو نظاهر إطلاقه بتناول الصورتين معاً، فقوله ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب إن أراد أن الأثر المذكور يدل عليه فهو ممنوع جداً، وإن أراد به أن ذلك المعنى ثابت مقرر بدون دلالة الأثر المذكور عليه فهو يؤدي إلى المصادرة إذ هو أول المسألة، فإن الإمامين لم يقبلاه فلهذا لم يجوزا بيع المكاتب امرأته المشتراة التي ولدت منه قبل أن يملكها بناء على أنها أم ولد له وإن لم يملك ولدها قط، على أن قوله: ولا شك أن الولد إنما يعتن الأم إذا ملكه الأب ليس بتام على قول: أصحابنا جميعاً، لأنه إن أراد بالملك في قوله: إذا ملكه الأب ملك اليمين فهو ليس بشرط في إعتاق الولد أمه عند أحد من الفقهاء، ألا دى أن الحر إذا استولد أمة نفسه لا يحوز بيعها بالأثر المزيور بعينه مع أن الولد هناك ليس بمملوك للأب ملك اليمين بلا ريب، وإن أراد بذلك ملك التصرف في أمره بالولاية عليه فهو أيضاً ليس بشرط في إعتاق الولد أمه عند أصحابنا، فإن من استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها صارت أم ولد له عند أصحابنا جميعاً على ما مر في باب الاستيلاد من كتاب العتاق فلا يجوز بيعها عندهم، مع أن التصرف في أمر ذلك الولد في الولاية عليه إنما هو لذلك الغير الذي كان مولى ذلك الولد يسبب أن كانت الأمة مملوكة له عند الاستيلاد لا لأبيه، فظهر أن قوله: ولا شك أن الولد إنما يعتق الأم إذا ملكه الأب ليس بتام على كل حال قوله: (ومن زوَّج أمنه من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولداً دخل في كتابتها وكان كسبه لها) وفي بعض النسخ: دخل في كتابتهما وكان كسبه لها أي في الدخول بتبعهما، وفي الكسب بتبعها خاصة، والأول هو الوجه لأن فائدة الدخول هو الكسب، كذا في العنابة وغيرها. قال بعض الفضلاء: فيه تأمل، إذ يجوز أن يقال: فائدته أن يعتق بعتقها سواء كسب أم لا بأنَّ لم يبلغ الكسب مثلاً انتهى. أقول: ليس هذا بشيء لأن المراد أن فائدة دخول الولد في كتابة الأب هو الكسب له لا غير، لأنه لا يتبع الأب في الرق والحرية، فلما كان كسبه للأم خاصة لم تتحقق فائدًة قط في دخوله في كتابة أبيه فكان

في الرق والحرية. لكن تركنا هذا الأصل قيما إذا كان الرجل حراً بإجماع الصحابة) وقد فررناه في التقرير (وهذا) أي ولد السكانب (ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وها هنا يقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق) فكان المانع عن

قول: (والأول هم الرجه لأن قائدة الشخول هم الكب) أول: في نامل، إذ يجرز أن يقال: قائدة أن يحق يخها سراه كسب أم لا بان يبلغ ميام الكسب حثة فرة: (وهنا لأن الأسل في الولد أن يعم الأم في الرق والحرية) أنول: قد يكون الولد حرأ من وجيح تقير بلا تجرير ووصية. وصيرة أن يكون للجر ولد وهو في الأجهي فروع الأب أمن من بدائم برضا مواه ولدات الأم لولد أنه في حر لا أم ولد رئال الموران، كذا في جامع الشجولين، ولا ترق ضاء نشقاً على الكابلة لأنها مؤمة بالنالة المانع قال الصحفية: (وهنا لمين معانه الأن حرق الموران، عالم مجبور يلهمة تناجزة وهما هما يقيمة حائمة إلى ما بعد المحتق في الأوران ولا يتحقى به أقران: قبل وملى تقديراً تتجب الشيءة علد محمد حالاً تنظون: وقد المكانب ليس في محق الحر، لأنه انخلق من ماه الموران.

<sup>(</sup>١) قوله: إجماع الصحابة على أن ولد المغرور حرّ بالقيمة. تقدّم في الدعوي.

العتن فيقى على الأصل ولا يلحن به. قال:: (هزان وطيء المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤخذ به حتى يعتق وكذلك العاذون له) ووجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك العاذون له) ووجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك العاذون له) ووجه الفرق أن أن يقل إلى المنظم من المفر من الفرق أن أن المنظم عن أن المناطق المناطق التاليم لأنه لولا المناطق المناطق المناطقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة عن المناطقة عن المناطقة عن المناطقة المناطقة عن المناطقة والمناطقة عن المناطقة عند المناطقة عن المناطقة عند عند المناطقة عند المناط

القول: بدخوله في كتابة أمه فقط هو الوجه، ثم إن عتق الولد بعتق أمه إنما يكون فائدة للولد نفسه لا للدخول في. والكلام في الثاني. ولئن سلم تعميم الفائدة أو جعل فائدة الولد فائدة لأمه أيضاً فتلك الفائدة إيضاً إنما تتحقق بالنظر إلى دخوله في كتابة أمه فقط، فلا يناقي كون الأول مو الوجه، بل يؤيده. وأما حديث أن لا يبلغ الولد مبلغ الكسب فلا فائدة له ها هنا، لأن المراد بغائدة الدخول ما يصلح أن يكون فائدة في الجملة، والكسب كذلك فإنه على تقدير حصوله يصبر فائدة.

الإلحاق به موجوداً وهو الضرر اللاحق بالمستحق في التأخير (فيبقى على الأصل ولا يلحق به، وإذا الشترى المكاتب أمة ووظاع باهير إذن المدولي أو بإذنه لكن عنال بغير إذنه ليبين منه ما إذا كان بإذنه بطريق الأولى (أوم استحقها وجل فعليه العقر يؤخذ به في الكتاب من غير تأخير إلى الإصناق وإن وطبقها على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى بعثل بحيا إذا كان بغير إذه ول حكم (المأتون له كللك تما كان أو مغيراً، والغرق المذكور في الكتاب تغيريه الكتابة أوجيت الشراء والشراء أوجب سقوط الحد وسقوط الحد أوجب العقر، فالكتابة أوجب العقر، ولا كذلك الكتاب، وياقي كلامه ظاهر لا يحتاج إلى شرح.

### فصا.

قال: (وإذا ولدت المكاتبة من العولى فهي بالغيار إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها، وصارت أم ولد له) لأنها تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل فتخير بينهما، ونسب ولدها ثابت من المولى

#### نصل

مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الأول، ففصلها بفصل ووصلها بالذكر، كذا في الشروح قوله: (ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة). قال تاج الشريعة، فإن قلت: ينبغي أن لا يسقط لأن الأكساب تسلم لها وكذا أولادها التي اشتراها بعد الكتابة وهذا آية بقاء الكتابة. قلت: الكتابة تشبه المعاوضة، وبالنظر إلى ذلك لا يسقط البدل وتشبه الشرط، وبالنظر إليه يسقط؛ ألا يرى أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ثلاثاً يبطل التعليق فلما عتقت بالاستيلاد بطلت جهة الكتابة فعملنا بالشبهين وقلنا بسلامة الأكساب عملاً بجهة المعاوضة، وقلنا بسقوط بدل الكتابة عملاً بجهة الشرط، انتهى كلامه. وقد اقتفى أثره صاحب العناية والشارح العيني في هذا السؤال والجواب. أقول: في الجواب نظر. أما أوَّلاً فلأنه قد تقرر فيما مرّ مراراً أن العمل بالشبهين إنما يتصوّر فيما يمكن الجمع بين الجهتين، وها هنا ليس كذلك لأن جهة كون الكتابة معاوضة تستلزم عدم سقوط البدل، وجهة كونها شرطاً تستلزم سقوطه، وهما: أي السقوط وعدمه متنافيان قطعاً لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في حالة واحدة، وتنافي اللازمين يوجب تنافي الملزومين فلا يمكن اجتماعهما كذلك. وأما ثانياً فلأن العمل بالشبهين لو تصوّر ها هنا فإنما يتصوّر عند ثبوت الكتابة لأنها هي المشابه لكل من المعاوضة والشرط، لا عند بطلانها لأنه ينتفي حينئذ محل المشابهة بالكلية، فما معنى قول هؤلاء الشراح: فلما عتقت بالاستيلاد بطلت جهة الكتابة فعملنا بالشبهين. وقلنا: بسلامة الأكساب عملاً بشبه المعاوضة، وقلنا بسقوط الكتابة عملاً بشبه الشرط. ثم أقول: الحق في الجواب عن ذلك السؤال ما أشار إليه المصنف في المسألة الآتية بقوله غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد، لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد، لأن الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه انتهى تأمل قوله: (وإذا كاتب المولى أم ولله جاز لحاجتها إلى استفادة العرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة، ولا تنافى بينهما لأنه تلقتها جهنا حرية) قال صاحب العناية: لا يقال أحدهما يقتضي العتق ببدل والآخر بلا بدل والعنق الواحد لا يثبت بهما فكانا متنافيين، لأنه لا تنافي بينهما لكونهما جهتي عتق تلقتاها على سبيل البدل انتهي. وردّ بعض الفضلاء قوله: والعتق الواحد لا يثبت بهما فكانا متنافيين بأن قال: إن أراد الوحدة الشخصية فغير مسلم، كيف وفي العتق بالكتابة تسلم لها الأكساب، بخلاف العتق بأمومية الولد، وإن أراد النوعية فلا تنافى انتهى. أقول: وهو مردود بشقيه. أما شقه الأول فلأن صاحب العناية أن أراد بقوله: والعتق الواحد لا يثبت بهما الوحدة الشخصية كما هو الظاهر فلا مجال لعدم تسليمه، لأنه ما قال العتق الواحد يثبت بهما حتى لا يسلم ذلك ويجعل اختلاف العنق بالكتابة، والعتق بأمومية الولد في اللوازم سنداً لمنع ذلك، بل قال:

### نصل

مسائل هذا الفصل نوع آخر من جس مسائل الفصل الأول أفصلها يفصل قوله: (وإذا ولدت المكاتبة من المعولي) وذلك بأن ادعاها (فهي بالخير إن شامت هفت علي الكتابة، وإن شامت هجزت تشها وصارت أم ولد لد) سواء صدفته إذا ادعى أو كذبته، لأن للمولى حقيقة الملك في رقيتها ولها حق الملك والمحقيقة راجحة فيشت من غير تصديق وإنها تتخير لأن تلقته جهتا حربة عاجلة بدل وآجلة بنير بذلك تعذير بينهما ونسب ولدما ثابت من المعرفي سواء جانت به لدنت المهر أو اكثر (وهو ۱۹۰ کتاب المکاتب

وهو حر لأن المولى يملك الإعتاق في ولدها وما له من الملك يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة. وإذا مضت على الكتابة أخلف المستهدة من مراكبة المولية عقد بالاستيلاد الكتابة أخلفت المولى عقد بالاستيلاد و ومقط عنها بدل الكتابة، وإن مات وهي وتركت ما لا تؤدى منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جرباً على موجب الكتابة، وإن لم ترك مالا فلا على المولد لأنه حز، ولو ولدت ولداً قط بم تزك مالاً فلا يدهى لحرمة

المتن الواحد لا يثبت بهما، وعدم ثبوت المتن الواحد الشخصي بالسبين المختلفين في اللوازم أمر جلي لا يقبل الديم وما ذكره ذلك البعض في معرض السند يقوله كيف وفي العتن بالكتابة الغ لا يصبح أن يكون صنداً لعنم ذلك، بل إنها يكون علة لسقوط المنا على المنا على المنا على المنا على أنها المنا بالكتابة المنازم سلامة الأكسان النوعية فلا تنافي أي ينها من حيث الالمناه على معن أو إن أراد بذلك أنه لا تنافي بينها من حيث النافي على سبيل البدل فهو عين ما قاله صاحب المناية: في تعليل لا يقال قوله: (غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد لأن الكتابة الشخت في حق البدل ويقيت في حق الأكساب والأولاد، لأن الشخح النظرها والنظر فيما ذكرناه) قال صاحب غافية السيان: ولقائل أن يقول: النظر في إيفام حقيا المبير المناب المناب في المناب الم

حز لأن الموقى يعلك الإصناق في ولدها) لأن الدعوى من المولى كالتحرير، وأن يملك تحرير ولدها من غيره قصداً، فلأن يملك تحرير ولدها من غيره قصداً، فلأن يملك قدت فحداً للمدون بطولى، وتولد: (وما لم من الملك) دلل قرن ونسب ولدها ثابت من العولى، وينشغ به ما على الكنابة ناقص فالا تصح دعوت، لأن ملكه فيها أقوى من ملك المكاتب في مكاتب يطيله جواز إصاف العرف مكاتب يطيله المختلف بهم المكاتب، والمكاتب أو المكاتب، والمكاتب أو المكاتب من العرف أولى، ويتولد من مكاتب يطيله المناب المناب المكاتب في مكاتب يطيله المؤلد المناب من العرف أولى، ويتولد والمكاتب والمكاتب في مكاتب يطيل ما لكناب المناب ولمناب على ما فلسنا) يمني قبل في المكاتب أوله أنها مارت أخص بأجزاتها توسلاً إلى المقصود بالكنابة (ثم إن مات العولى) بعني بعد مضيها لمها والمكتب والمكتب المناب ها من السمل على الكنابة بقيله الكنابة. أم إن مات العولى) بعني بعد مضيها لها وهذا آبه بقاء الكنابة. أم إن الأكتابة على مناب ما مناسبة المناب المكتب المكتب في المناب عامة السمل المكتب في المناب المكتب في المناب عامة السمل الكناب على المناب على المكتب المكتب في المكتب المناب عامة المناب المكتب المكتبة والمناب على المكتبة المؤلد الأن الأكتبابية المناب في المناب عامة الما المؤلد المناب على المكتبة على الكنابة المناب الكنابة على المكتبة ولي الملك السبولة على سام أنها على المكتبة ولي الم ملك السبولة على المكتبة على المكتبة يقول أم ولمدة جازى ولذا كانب بالمولى أم ولمة جازى إلى ملك اللسبة في الحادة والمربوع عند أداه المولول أم ولمه جازى إلى الملك السبولى أم ولمه جازى المولى أم ولمه جازى إلى الملك السبولي أم ولمه جازى والمورة عند أداه المولول أم ولمه جازى الأموان أنه المولى أم ولمه جازى والمورة عند أداه المولد المولى أم ولمه جازى والموارك المناب المكتبة ولم يلم أمينا إلى الملك السبولة على المكتبة ولم يالم طبة المسابد المناب على المكتبة ولم يلم ألم المهارة المؤلد أم الموادة أم المولد أم والمحادة والمؤلم أمينا أميان أميان الموادة أما والمعاد الموادة أما ولد جازى والموادة عادى الموادة أما ولد جازى والموادة عادى الموادة عادى الموادة أما والمعادي والموادة عادى الموادة أما والمعادي والموادة أما والمعادي والموادة أما والمعادية والموادة أما والمعادي والمعادي والمعادي الموادة أما والمعادية والموادة أما والمع

لها قول: (والعنق الواحد لا بيت بهما فكتا عنافيين) أتول: إن أراد الوحدة الشخصية لقير مسلم؛ كيف وفي العنق بالكتابة تسلم لها الإكساب بيفاون الدين بأموجة الولد، وإن أراد النوعية فلا تنافي فوله: (على سبيل البدأن) أقول: ونوارد علتين معتنمين: الاجتماع على عملول واحد تفصيل لا يعتب

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

وطيها عليه، فلو لم يذع وماتت من غير وفاه سعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعاً لها، فلو مات المولى بعد ذلك عتق ويطل عنه السعاية لأن بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبها، قال: (وإنا كاتب العولى أو ولده جازا لعاجتها إلى استفاده العربية قبل موت العولى وذلك بالكتابة، ولا تنافي بينهما لأنه تلتها جهتا حرية : (فإن مات المعلى عتف بالاستفادة) لتمثل عنها بعرت السيد (وسقط عنها بطل التتابية لا الغرض من إيجاب البدل المنتق عند الأداء، فإذا عتقت قبله لم يمكن توفير الغرض عليه فسقط وبطلت الكتابة لامتناع إيقائها بغير فائدة، غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد لان الكتابة الفسخت في حق البدل ويقيت في حق الأكساب والأولاد، لأن الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه. ولو أذت المكاتبة قبل موت العولى عقت بالكتابة لأنها بانية. قال: (وإن كاتب مديرته جاز) لما ذكرنا مات العولى , لا مال له غيرها (فهي الحاجة لا تاتون مات العولى , لا مال له غيرها (فهي

فقوله: أوملكها يمتع من ثبوت ملك الذير فيه ليس بجيد لأن ملكها في كسبها يداً لا يمنع ملك الغير الذي هو المولى في قول من المولى في ملك الرقية ثم قال صاحب المنابة: ولنا في قوله: تسلم لها الأولاد ينتفع الاستكال بلزوم إيقاد في واحداد المولى في والله الأولاد إنسلم لها الأولاد يأميناً فو احبرت مفسوحة لو احبرت مفسوحة أيضاً في حق الأولاد يتوان المولاد لله حكم الأم لأنه تابي للأم حالة الولادة التهي كلامه. أقول: هذا المفتور مي الأولاد التي ولدت قبل كلامه. أقول: هذا المفتور مي الأولاد التي ولدت قبل كتابة أمها من غير مولى أمها ولذ الكتابة كما صرح به تاج الشريعة حيث فسر الأولاد التي ولدت قبل السمنة تسلم لها الأكتاب والأولاد التي المتابة في حال المكتابة في حال الكتابة في المل المستنف في حال بلامة أداناً للأولاد التي ولدت المن ولاما انتهى، ولا شك في الصحة إلى التعليل الذي ذكره المستنف في يان سلامة أمانا تلك الأولاد التي ولدت إذ لو

البدل وحاجة أم الولد إلى استفادة مذا المعنى قبل موت المولى كحاجة غيرها فكان جائزاً. لا يقال: أحدهما يقتضي العتق ببعل والآخر بلا بعل والعتق الواحد لا بنبت بهما فكانا تتنافيس:، لأن لا تنافي بينهما لكرنهما جهتي عتق نلقناها عل البعلد، وعروض بأن مالية أم الولد غير متقومة عند أبي حيفة فكيف يقابلها بعل متقتى، وأجب بأن ملك السولى فيها ثابت يقاً رقبة، والكتابة لرفع الأول في أول الحال ولرفع الثاني في الثاني، والملك يجوز أن يقابل بعدل متقوم، وإن لم يكن متقوماً كملك القصاص إذا عقا بعض الألباد فإنه بقابل حصة الأخرير بالدان لاؤن مات العولى عتقب بالاستبلاد العلق عثها بعدت

قال المصنف: (قبر أنه تسلم لها الأحماب والأولاي أقرار ، قال الإنتاني: لم نبعد في الرواية المصرصة. ولقائل أن قرال النظر اليجا في المستفد أخير أنه سبط المنظم المنظم المستفد أخير أنه سبط المنظم أنه الأولاد المنظم ال

۱۹۲ کتاب المکاتب

بالخيار بين أن تسمى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة، ولمنا عند أبي حنية، وقال أبو يوسف: تسمى في أقل منهما. في القيار وبلفقادار، قابر يوسف، مع أبي منهما. في الخيار والفقادار، قابر يوسف مع أبي منهما. في المغار والمقادار، ومع محمد في نفي الخيار، أما الشجار في المغار أن وقياً وقت عنها لما تجزأ بمن المثالان رقيعًا وقت تلقا بعتن بعضها فهي حرّة وجب تلقاما جهتا حربة المالين ضحيل المتغير موجل بالكتابة ضغير. وأما المقاد إلى تلمي حرّة وجب عنها المتاب المتعارف عن وارادة طاق المتحدة حرية المثلث المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف عن وارادة طاق المتحدة حرية المثلث في استحدة حرية وصاد كالمالية المتحدة حرية المثلث المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف علية ما يستحق حرية وصاد كالمالية المتعارف عربة وصاد كالمالية المتعارف عربة وصادة المتعارف عربة وصادة المتعارف المتعارف المتعارف عربة وصادة للانها استحدة حربة وصادة كربة المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارف المتعارفة المت

اعتبرت الكتابة مفسوخة أيضاً في حق بأمثالهم لكانوا أرقاء لورثة المولى فلم يكن النظر لها باقياً في حقهم إذ ذاك قطعاً. وقال صاحب العناية في هذا المقام: ولقائل أن يقول: الكتابة عقد أحد فكيف ويتصوّر بطلانه وعدم بطلانه في حالة واحدة؟ والجواب أن تحقيق كلامه أن بطلان عقد الكتابة يتصور باعتبارين: أحدهما أن يبطل بعجز المُكاتب عن إيفاء البدل، والثاني أن يبطل بانتهائه بإيفائه، وبالأول يعود رقيقاً فأولاده وأُكسابه لمولاه، وبالثانّي يعتق هو وأولاده ويخلص له ما بقى من أكسابه، وحيث احتجنا إلى إبطال الكتابة نظراً للمكاتب وكان النظر له في الثاني دون الأول صرنا إليه. أقول: لا السوال شيء ولا الجواب. أما الأول فلأن كون الكتابة عقداً واحداً لا ينافي تصوّر بطلانه وعدم بطلانه في حالة واحدة إذا كاناً من جهتين مختلفتين، فإنهم شرطوا في تحقق التناقض أموراً منها وحدة الجهة، وها هنا لم تتحقق تلك الوحدة لأن يطلان عقد الكتابة من جهة البدل وعدم بطلانه من جهة الأولاد والأكساب كما يفصح عنه قول المصنف، لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد فلا محذور أصلاً. وأما الثاني فلوجوه: أحدها أن انتهاء الكتابة بإيفاء البدل إنما هو تمامها وتقررها، فجعل أحد طريقي بطلانها مما لا يساعده العقل والنقل. وثانيها أن المكاتبة في مسألتنا هذه ممن لم يقع منه إيفاء البدل فكيف يحمل بطلان الكتابة في حقها على إيفائه واعتبار غير الواقع واقعاً لمجرد النظر لها مما لا نظير له في قواعد الشرع. وثالثها أن قول المصنف: لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد ينافي المعنى الذي عده الشارح المزبور تحقيق كلامه، لأنه على تقدير أن يحمل المقام على انتهاء الكتابة بإيفاء تمام البدل يصير إتمام الكتابة في حَقَّ البدل وفي حق الأكساب والأولاد على السواء كما هو الحال عند إيفاء البدل حقيقة فلا يكون لاعتبار انفساخ الكتابة في حق البدل وبقائها في حق الأكساب والأولاد وجه. ورابعها أن حمل بطلان عقد الكتابة ها هنا على المعنى الثاني الذي تخيله هذا الشارح لا يدفع أصل السؤال، لأن بطلان العقد على أي معنى كان وعدمه في حالة واحدة متنافيان قطعاً إذا كانا من جهة واحدة، وإن صير إلى اختلاف الجهتين لا يبقى احتياج إلى مقدمة من مقدمات الجواب المذكور أصلاً. ثم قال صاحب العناية: لا يقال في كلام المصنف تسامح لأنه علل بطلاته بامتناع بقائه من غير فائدة، ثم علله بالنظر له والمعلول الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مختلفتين، لأن للكتابة جهتين: جهة هي للمكاتب، وجهة هي عليه، وعلل الثانية بالأولى والأولى بالثانية فتأمله فلعله سديد، إلى هنا كلامه. أقول: هذا السؤال أيضاً ليس بشيء وجوابه ليس بسديد. أما الأول فلأن المعلول الواحد بالشخص إنما لا يعلل بعلتين مستقلتين

السيد وسقط عنها بدل الكتابة . لأن الغرض من إيجاب البيل العنق عند الأداء، فإذا عنقت قبله لم يمكن توفير الغرض عليه فيسقط وبطلت الكتابة لامتعا فيلقامها بلا فلندها بالنسب إلى البيل، ويشت في نا الأزاد والأكساب بعنى الأراد والإسا لها الأكساب (لقاتمان أن يقرل: الكتابة عند واحد تكفين يصور بطلات ومع بطلات في حالة واحدة. والجواب أن تحفيل

كتاب المكاتب كالمكاتب المكاتب المكاتب

امرأته ثنين ثم طلقها ثلاثاً على ألف كان جميع الألف بمقابلة الواحدة الباقية لدلالة الإرادة، كذا ها هنا، بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة وهى المسألة التي تليه لأن البدل مقابل بالكل إذ لا استحقاق عنده في شيء فافترقا. قال: (وإن

على سبيل الاجتماع. وأما على سبيل البدل فيعلل بهما قطعاً على ما تبين في موضعه، والأمر فيما نحن فيه وفي سائر المسائل التي يَذكر لها دليلان أو أدلة كذلك، فإن المقصود في أمثال ذلك التنبيه على أن كل واحد من الدليلبن أو الأدلة مما يصَّح أن يعلل به المطلوب بدلاً عن الآخر. وأما الثاني فلأن كون المعلل بالعلة الأولى الجهة التي هي على المكاتب ممنوع، لأن تلك الجهة أن يلزمه إبقاء البدل وقوله لأمتناع إبقائها من غير فائدة لا يدل على ذلك، بل يدل على خلافه لأنَّ عدم الفائدة بسقوط بدل الكتابة عنها، وإذا أسقط عنها البدل لا يلزمها إيفاؤه قطعاً فلم يكن ما ذكره من توزيع التعليلين على ما لها وما عليها سديداً كما لا يخفى قوله: (والإعتاق عنده لما تجزأ بقى الثلثان رقيقاً وقد تلقاها جهتا حرية ببدلين معجل بالتدبير ومؤجل بالكتابة فتخير) لأن فى التخبير فائدة رإن كان جنسَ المال متحدأ لجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل وأداء أقلهما أعسر لكونه حالاً فكان التخيير مفيداً، كذا في عامة الشروح. وعزاه في معراج الدراية إلى مبسوط شيخ الإسلام. أقول: فيه شيء وهو أن الفائدة المذكورة إنما تتصور في صورة إن كان البدل المعجل بالتدبير أقل من البدل المؤجل بالكتابة. وأما في العكس فلا، إذ لا شك أن أداء الأقل المؤجل أيسر من كل وجه من أداء الأكثر المعجل، فلا فائدة في التخيير في هذه الصورة أصلاً لتعين اختيارها الأقل لا محالة كما قال صاحباه، مع أن الحكم بالخيار يعم بالصورتين عنده كما هو الظاهر من إطلاق المسألة في الكتب بأسرها قوله: (وعندهما لما عنق كلها بعنق بعضها فهي حرّة وجب عليها أحد المالين فتختار الأقل لا محالة فلا معنى للتخيير) واعترض عليه بأن الإعتاق لما لم يتجزأ عندهما عتق كلها بالتدبير لعتق بعضها به وانفسخت الكتابة فوجب السعاية في ثلثي قيمتها لا غير. وأجيب بأنا قد حكمنا بصحة الكتابة نظراً لها فتبقيتها لذلك فلربما يكون بدلها أقل فيحصل النظر بوجوبه، كذا في العناية أخذا من شرح تاج الشريعة. أقول: في الجواب إشكال، لأن القول بإبقاء الكتابة فيها بعد أن عتق كلها بالتدبير ينافي قول المصنف، وعندهما لما عتق كلها بعتق بعضها فهي حرة، إذ الظاهر أن الحرية والكتابة لا يجتمعان في شخص واحد في حالة واحدة، فأنى يتصوّر إبقاء الكتابة فيها بعد أن صارت حرة عندهما. فإن قلت: المراد إبقاء حكم الكتابة لا إبقاء حقيقتها والمنافي للحرية هو الثاني دون الأقل.

كلام أن بطلان عقد الكتابة يتصوّر باعتبارين: أحدهما أن تبطل بعجز المكاتب على إيفاء البدل، والتاني أن تبطل بانتهائه يلهائه، وبالأول يعود رفيقاً أوالاه وأكباء لمولام، وبالقائي يعتق هو أولاده وينظمي له ما يقي من أكسابه، وحيث احتيفاً ها حالي المرافع الكتابة عنها من غير فائدة ثم عله بالنظر له والمعلول الواحد بالشخص لا يعلن بعلتين مختلفتين، لأن الكتابة جينين: جهة هي للمكاتب، وحيثه هي عليه، وعلى التابية بالأولى والأولى بالثانية فائمله فلما صبايد (لمولم أقت الكتابة بالإلى بالثانية فائمله فلما صبايد (لمولم أقت المكتابة) بالصبية أن المنابعة على المسابقة المنابعة والمناء المنابعة وعلم المنافئة كما تقدم قال: أول أمات المولمي لا طال في مواها تغيرت بين السمي في ثلثي يقتبها مليم لالقائمة وعدام بعلم الكتابة عند أي المنبول لمن باعتبار الأجمل ، وإذا أنها على أما ولذ والذي التنبي المنابعة عند أي المنبول أماد والمنابعة عند أي المنبول أماد والمنابعة من المنابعة عند أي المنبول أماد المنابعة والمناء المنابعة وأدان أولام حالة المنابعة وأدان أولام عنوان المنابطة المنابعة الم

قوله: (وقد سلم لها الثلث بالتدبير) أقول: فيه تأمل قوله: (لأن إشراجها عن المملك) أقول: أي لا إلى مالك قال المصنف: (والظاهر أن الإنسان لا يلتزم العال الغ) أقول: لا يتمشى على أصل أبي يوسف فإنه استحق حرية الكل عنده لعدم تجزؤ (الإعناق.

دير مكاتبته صح التدبير) لما بينا: (ولها الخيار، إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها وصارت ميثرق الأن الكتابة ليست بلازمة في جانب المعلوك، فإن مضت على كتابتها فعات العراس ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت معت في تلفي مالكتابة أن ثلثي فيستها عند أبي حنيفة. وقالاً: تسمى في الأقل منهما، فالخلاف في هذا الفصل في الخيار بناء على ما ذكرنا. أما المقدار فنعفق عليه، ورجهه ما بينا، قال: (وإذا أعتق العولي مكاتبه عتر بإعتاقة) لنيام ملكه في (وسقط بدل الكتابة) لأنه ما النزم إلا مقابلاً بالعنق وقد حصار له دونه فلا

قلت: لو أيقى حكم الكتابة لأبقى تأجيلها لأنه من خصائصها. ولهذا قال في الكافي: في تقرير دليل الإمامين هنا. وعندهما لما عنق كله بعتن ثلثه لأن الإعتاق لا يجزأ عندهما بطلت الكتابة وبطل الأجل لأنه من خصائص الكتابة ويقل الداخل لا يحزق عندهما لما عنه عنه وقبل المنافل لا يحزق منافل الكتابة ويقل الداخل لا معلق، فلا معنى للتخيير لمجواز أن تختار الأكثر المحرقة، فلا معنى للتخيير لمجواز أن تختار الكتر المعرفة بان دليل الميام مادة الإنكال قوله: (والظاهر أن الإنسال لا يلتزم الحال بلينتر الحال الميام المنافلية ما يستحق المحبود المعنى المنافلة ما يستحق المحربة، والثابت في الحال معرد امتحقاق الحربة حقيقة الحربة، والثابت في المعابق ا

قول: (لأن هذا الصلح اعتباض هما ليس يمال بما هو مال) أقول: أراد يقول بما هو مال الخمسماتة المتروكة قول: (وللك في هقد المحاوضة لا يجوز ألى قوله اعتباض هما ليم ما مد و مال الخمسمات المتروكة وقول عما ليس بمال بما هو مال، المحاوضة لا يجوز ألى قوله اعتباض هما ليم ومال، ولكن مقول من المجوز المنافقة المناف

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

يلزمه، والكتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ولكنه يفسخ برضا العبد والظاهر رضاء نوسادً إلى عتقه بغير بدل مع سلامة الاكساب له لأنا نبقي الكتابة في حقه. قال: (وإن كاتبه على ألف دوهم إلى سنة فصالحه على خمسمانة معجلة فهو جائز) استحساناً. وفي القياس لا يجوز لأنه اعتباض عن الأجل وهو ليس بعال والدين مال فكان ربا، ولهذا لا يجوز مثله في الحرّ ومكاتب الغير. وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر

ولئن سلم استحقاق المدبر والمدبرة بنفس التدبير حرية الكل عندهما فالمراد بقوله لأنها استحقت حرية الثلث ظاهرأ هو أنها استحقتها مجاناً من غير أن يلزمها سعاية في ذلك الثلث كما تلزمها في الثلثين الآخرين، وبقوله والظاهر أن الإنسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته هو أن الإنسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته مجاناً، بخلاف ما لا يستحق حريته أو يستحقها ولكن يلزمه أداء مال السعاية فإنه يجوز له أن يلتزم المال بمقابلته. ولا يخفي أن هذا المعنى يتمشى على أصل أبي حنيفة وأصل أبي يوسف أيضاً تفكر تفهم قوله: (وفي القياس لا يجوز لأنه اعتباض عن الأجل وهو ليس ممال والدين مال فكان ربا) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل: والقياس أن لا يجوز لأن هذا الصلح اعتياض عما ليس بمال بما هو مال، لأن الأجل ليس بمال والدين مال، وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز وعقد الكتابة عقد معاوضة، وإذا لم يجز ذلك كان خمسمائة بدلاً عن ألف وذلك ربا اله كلامه. وقال بعض الفضلاء: أشار بقوله: ذلك في قوله: وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز إلى قوله: اعتياض عما ليس بمال بما هو مال، ولكنه منقوض بالمهر والمال المقابل بالطلاق إلا أن يقال: ذلك على خلاف القياس بالنص اهـ. أقول: ليس ذلك منقوضاً بالمهر والمال المقابل بالطلاق، لأن المراد بعقد المعاوضة في قوله: وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز ما ذكر العوض فيه بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة فيخرج منه النكاح والطلاق على مال ونحوهما، لأن ذكر العوض بطريق الأصالة. وقد صرح الشراح بمثل هذا المعنى في صدر كتاب المكاتب حيث قالوا: أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كلُّ واحد منهما عقد يستفاد به المال بمقابلة ما ليس بمال علمي وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق الأصالة. وقالوا: خرج بقولنا ما ليس بمال البيع والهبة بشرط العوض. وخرج بقولنا: لا يقال هلا جعلت إسقاطاً لبعض الحق ليجوز لأنَّ الإسقاط إنما يتحقق في المستحق والمعجل لم يكن مستحقاً اه. وقال ذلك البعض من الفضلاء: لو صع هذا لم تجز هبة المهر المؤجل وإسقاط الديون المؤجلة اه. أقول: ليس هذا بسديد، لأن المستحق في كلّ منهما هو المؤجل، والمسقط أيضاً هو

قول: (وقد اختلف الجنس فلم يكن ثمة وبا) آتول: لو اتحد الجنس لم يضر بعد حصول الاعتدال قول: (وقد استعمله باللام) آتول: يعرز أن تكون زائدة عما في فروط لكيم قول: (لما تقدم أن له شبها) آتول: الأولى أن يقال: لأن شرع مع السنافي كما عالمه غيره: فوك: (فيكون من هذا الرجيه بيدياً آتول: البيرياً من أن تلقير م

على الأداء إلا به فأعطى له حكم المال، ويدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا فلا يكون ربا. ولان عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه والأجل ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة، بخلاف العقد بين الحزين لأنه

الموجل، وليس هناك شرط شيء معجل في المقابلة فلم يوجد التصرف في غير المستحق أصلاً، بخلاف ما نحن فيه فإن الخمسمائة المعجلة التي وقع عليها الصلح لبست بمستحقة مغذ الكتابة فلم يمكن حمل الصلح إسفاطاً لبيض المحق واستيفاء لبضه الآخر، فإن الإسقاط والاستيفاء إنسا يتحققان في المستحق والمعجل لم يكن مستحقاً فلا يمكن الاستيفاء. نم لو قال صاحب العتابة : لا يقال ملا جملت الصلح إسقاطاً لبعض الحق واستيفاء لمحضد الآخر لان الإسقاط والاستيفاء إنما يتحققان في المستحق والمعجل لم يكن مستحقاً لكان أظهر، لأن تأثير قوله والمعجل لم يكن مستحقاً في حن انتفاء الاستيفاء فيما نحن فيه دون انتفاء الإسقاط فيه كما لا يعضى. وعن مذا قال

(وإذا اعتق المعولي مكاتبه الخ) وإذا أعتق المعولي مكاتبه عتق بإعتاقه لقيام ملكه وسقط بدل الكتابة بناء على أن ما كان وسيلة إلى تحصل شيء وحصل ذلك الشيء من جهة أخرى سقط الوسيلة لعدم الحاجة إليها. فإن قيل: الكتابة لازمة في جانب المولى فلا تقبل الفسخ. أجاب بقوله: (والكتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ولكنه يفسخ برضا العبد) واللزوم كان لتعلق حقه، فإذا رضي بالفسخ فقد أسقط حقه كما لو باعه المولى أو آجره برضاه (والظاهر رضاه توسلاً إلى عتقه بغير بدل) فإنه إذا رضي به ببدل فبلا بدل يكون أرضى، وقوله: (مع سلامة الأكساب له لأنا نبقي الكتابة في حقه) إشارة إلى جواب ما عسى أن يقال قد يكون راضياً ببدل نظراً إلى سلامة الأكساب له فقد تكون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منها له جملة. ووجهه أن الأكساب سالمة له لأنا نبقى الكتابة في حقه لتبقى الأكساب على ملكه نظراً له، وحينتذ صار الظاهر كالمتحقق الواقع فيعتق بإعتاقه (وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة فهو جائز استحساناً. والقياس أن لا يجوز لأن هذا الصلح اعتياض عما ليس بمال) بما هر مال (لأن الأجل ليس بمال والدين مال) وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز وعقد الكتابة عقد معاوضة، وإذا لم يجز ذلك كان خمسمانة بدلاً عن ألف (وذلك ربا) لا يقال: هلا جعلت إسقاطاً لبعض الحق ليجوز لأن الإسقاط إنما يتحقق في المستحق والمعجل لم يكن مستحقاً ولهذا لا يجوز مثله بين الحرين وقد مر في كتاب الصلح، وكذا لا يجوز إذا كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة (وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكانب مال من وجه لأنه لا يقدر على أداء البدل إلا به فأعطى له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلاً) وكانا اعتياضاً عما هو مال من وجه بما هو مال من وجه، وقد اختلف الجنس (فلم يكن) ثمة (ربا) وفيه بحث لأن المال ما يتمول به وهو يعتمل الإحراز وذلك في الأجل غير متصوّر، ولأن قوله فأعطى له حكم المال ليس بمستقيم لفظاً ومعنى، أما لفظاً فلأنَّ أعطى متعدّ إلى مفعوليه بلاَّ واسطةً وقد استعمله باللام وأما معنى فلأنه قال الأجل في حق المكاتب مال من وجه، فإن أراد بقوله فأعطى له حكم المال من كل وجه فات الاعتدال إذ الدين مال من وجه، وإن أراد حكم المال من وجه فهو تحصيل للحاصل. والجواب أن ما ذكرتم من أن المال ما يتمول به ويحرز صحيح إذا كان مالاً من كل وجه، وليس ما نحن فيه كذلك، وإنما المراد به ها هنا أنه وسيلة إلى تحصيل مقصود المكاتب وهو في ذلك كعين الدراهم لتوقف قدرة الأداء عليه توقفها على عين الدراهم، وضمن أعطى معنى اعتبر، ومعناه اعتبر للأجل حكم المال، فإن الشيء يجوز أن يكون جهة في شيء ولا يكون معتبراً، فبين أنه اعتبر له ثلك الجهة تصحيحاً للعقد ونظراً للمكانب قوله: ﴿وَلَأَنْ عَقْدُ الكِتَابَةُ) وجه آخَرُ للاستحسان، وتقريره أن عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه لما تقدم أن له شبهاً بالتعليق بالشرط فيكون من هذا الوجه يميناً والأجل ربا من كل وجه ففيه شبهة الرباء وشبهة الربا إذا وقعت في شبهة العقد كانت شبهة الشبهة ولا معتبر بها، بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل وجه فكان ربا والأجل فيه شبهة لا شبهة الشبهة. قال: (وإذا كاتب المريض عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف درهم ثم مات المولى ولا مال له غيره ولم تجز الورثة الأجل) لأن المريض تصرف فيه وهو حقهم فلهم أن يردوه دفعاً لضرر تأخير حقهم إلى مضى الأجل عن أنفسهم (قان المكاتب يؤدي ثلثي الألفين حالاً) وهو ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهماً وثلث درهم (والباقي) وهو ستمانة وستة وستون

قوله: (بخلاف المقد بين الحزين لأنه عقد من كل وجه) أقول: وخرج الجواب أيضاً عن مكاتب الغير فليتأمل قوله: (والأخذ بالشفعة) أقول: فه شع، والأمر سهل.

عقد من كل وجه فكان رما والأجل فيه شبهة. قال: (وإذا كاتب المريض صبد على الفي دوهم إلى سنة وقيت التد ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالاً والباقي إلى أجله أو يرة رقيقاً عند أبي حتيفة وأبي يوضف. وقال محمد: يؤدي للني بالأف حالاً والباقي إلى إجله لان له أن يترك الزيادة بأن يكاتب على قيت فله أن يؤخرها وصار كما إذا خالع المريض امرأته على ألف إلى جله لان له أن يقرلة الزيادة بأن يكاتب على قيت جميع المسمى بدل الرفية حتى إجرى عليها أحكام الإبدال وحق الورثة متملق بالمبدل فتانا بالبدل والمها أن معنى فيحتبر من ثلث الجميع، بخلاف الخلع لأن البدل في لا يقابل المال قلي يتملق عن الروثة بالمبدل فلا يتملق بالبدل، ونظير منذا إذا باع المريض ماو، بالالة آلاف إلى سنة وقيمتها ألف ثم مات ولم تجز الورثة فعندهما يقال بالمبدئ، وأن المين جميع الشمن حالاً والثلث إلى أجله والا فانتقص البيء. وعنده يعتبر الثلث يقدر الفيمة لا فيسا زاد

تاج الشريعة: في شرح قول المصنف: لأنه اعتباض عن الأجل، لأن المعجل غير مستحق بالسبب السابق فلا يمكن جعل الشريعة: في شرح قول المصنف المناف على المناف ا

دوهما وثلثا درهم (إلى أجله أويرد رقبقاً عند أبي حنية وأبي يوسف، وقال محمد: يودي ثلثي الألف حالاً وإليائي إلى أجله
لأن أن أن يترك الوائد على قيمت ) ومن قرال شرء أد ترك وصغه والتحجيل وصف فيجوز ترى (وصار) ذلك (كما إذا غالم
العمريض أمرأته على ألف إلى سنة جاز لأن أن أن يطلقها يغير بلغل، ولو قال لان أن أن يترك الزيادة وقلت الإلف قله أن
يوخرهما كان أحسن قامل (وفهما أن جميع المصمى يلا لوقية) يلام برجان أحكام الإدابان من جواز البادية، على الالتبادة على الأنهائية بالإجران أحكام الإدابان من جواز البادية، على الالتبادة المنظمة الإخبار المنافذة والأخذ المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة و

# باب من يكاتب عن العبد

قال: (وإذا كانب الحر من حيد بالف دوهم، فإن أتى عنه عتى، وإن يلع العبد نقبل فهو مكاتب) وصورة المسالة أن يقول الحز لمول العبد كانب عبدك على الف دوهم على أنى إن أدّيت إليك ألفاً فهو حر فكاتب السولى على هذا يقتل إليان أنها فهو حر فكاتب السولى على هذا يعتى بأدان بعكم الشرط، وإذا قبل العبد مواد مكاتباً، لأن الكتابة كانت موقوقة على إجازة، وقبول إجازة، وأول لم يقل على أني إن أدّيت أنها أنها إنها أن المعتبد أن يعتى قباساً لأنه لا شرط المعتبد موقوف على إجازة العبد، وفي الاستحدان يعتى فدا العكم ويوقف في حق لزرج على العبد، وقبل هذاء هي صورة معالة الكتاب (ولو أدّى الحرّ البدل لا برجع على العبد) لأنه متبرع.

# باب من يكاتب عن العبد

لما فرغ من ذكر أحكام تتملق بالأصل في الكتابة ذكر في هذا الباب أحكاماً تتملق بالناب فيها، وقدم أحكام الأصيل لأن الأصل في تصرف المرء أن يكون لنفسه قوله: (وهي أولى بللك من الأجنبي) يعني أن هذا المقد على هذا الوجه يجوز في حن الأجنبي، فلأن يجوز في حق ولدها أولى لأن ولدها أقرب إليها من الأجنبي، كذا في

# باب من يكاتب عن العبد

لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصيل في الكتابة ذكر في هذا الباب أحكاماً تتعلق بالنائب فيها، وقدم أحكام الأصيل لأن الأصل في تصرف المرء أن يكون لنفسه. قال: (وإذا كاتب الحرّ عن عبد بألف درهم النح) قال في الجامع الصغير: وإذا كانب الحرّ عن عبد بألف درهم فإن أذى عنه عتق، وإن بلغ العبد وقبل فهو مكاتب. واختلف شارحوه في تصويره فقال بعضهم: هو أن يقول الحرّ لمولى العبد كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أدّيت إليك ألفاً فهو حرّ فكاتبه المولى على هذا يعتق بأدائه بحكم الشرط، وإذا قبل العبد صار مكاتباً: يعني إن هذا العقد نافذ في حق مال العبد من حرمة البيع ونفوذ عتقه بأداء هذا الفائل وموقوف على إجازته فيما عليه من لزوم البدل لأنه عقد جرى بين فضولي ومالك فيتوقف على إجازة من له الإجارة، فإذا قبلُه كان ذلك إجازة منه فيصير مكاتبًا، لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الأبتداء، ولو وكله العبد بذلك نفذ عقده عليه ، فكذا إذا أجاز بعد العتق. وقال بعضهم: هو أن يقول كأتب عبدك على ألفٌ درهم ولم يقل على أني إن أذبت إليك ألفاً فهو حز فأدى عتق استحساناً. وفي القياس لا يعتق لأنه لا شرط حتى يعتق بوجود الشرط والعقد موقوف لما مر. وجه الاستحسان أنه لا ضور للعبد الغائب في تعليق العتق: أي في توقف العتق على أداء القائل فيصح العقد في حق هذا الحكم ويتوقف في لزوم الألف العبد. قيل ما الفرق بين هذه وبين البيع، فإن بيم الفضولي يتوقف على إجازة المجيز فيما له وفيما عليه، وها هنا لا يتوقف فيما له. والجواب أن ماله ها هنا إسقاط وهو لا يتوقف على القبول وما عليه إلزام وهو يتوقف عليه، ولو أدَّى الحر البدل لا يرجع على العبد لأنه متبرع حيث لم يأمره بالأداء ولا هو مضطر في أدائه، وهل له أن يسترد ما أذي إلى المولى؟ فيه تطويل طالع النهاية تطلع عليه. قال: (وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد أخر لمولاه الخ) إذا قال العبد لمولاه كاتبني بألف درهم على نَفْسي وعلى عبدك فلان الغائب ففعل جاز استحساناً. وفي القياس أن يصح على نفسه لولايته عليها، ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه، كمن باع عبده وعبد غيره أو زوَّج أمَّته وأمَّة غيره. وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فيه أصلاً وآلغائب تبعاً، والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعاً حتى عنقوا بأدائها وليس عليهم من البدل شيء. فإن قيل: ليس ما نحن فيه كالمستشهد بها لأن الأولاد تابعة لها. من كل وجه، حتى أن المولى لو أعتق الأولاد لم يسقط من البدل شيء وتعتق الأولاد إذا أعتق المولى الأم، بخلاف العبد الغائب فإنه مقصود بالكتابة من وجه حيث أضيف العقد إليهما مقصوداً، حتى أن المولى إذا أعتق الحاضر

### باب من يكاتب عن العبد

قول: (ذكر في هذا الباب أحكاماً تتمثل بالنائب فيها) أقول: كأن الأطهر أن يقول بالتبيم، وإنما عدل عنه لملاحظة عنوان الباب قول: (ظن بيع القصولي يتوقف على إجارة المجبز فيما له) أقول: كابوت الملك له.

قال: (وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولا، وهو غانب، فإن أدّى الشاهد أو الغانب عنقا) ومعنى المسألة أن يقول القياس، وهذه كتابة جائزة استحساناً. وفي القياس: يصح على يقد أن يقول المن يقسي على نفسه يوعلى فلان الغانب، وهذه كتابة جائزة استحساناً، وفي القياس: يصح على غنف ويتوقف في حق الغانب لعمة الولاية عليه، وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة المقتل إلى نفسه أبتناء جعل نفسه فيه أصلاً والغابة على هذا الموجه مشروع أن الحاتب وخلى المنافرة إذا كوتبت دخل أولاها في كتابتها تبعاً حيد عقوا بأدائها وليس عليهم من البدل شيء وإذا أمكن تصحيحه على هذا الموجه ينفرد به الحاضر قلل أن ياحقه بكل البدل لأن البدل عليه لكون أصلاً فيه، ولا يكون على الغانب من البدل شيء لأنه تبع فيه. قال: (وإيهما أدى عقبًا ويجبر المولى على القبول لحاجة إلى استخلاص عبد الله يكن الدينة، على القبول لحاجة إلى استخلاص عبد به غير والله يكن الدينة والنائب عبرج به غير

الشروح. قال صاحب العناية بعد أن ذكر ذلك: وأقول لعله إشارة إلى ما ذهب إليه بعض العشايخ أن ثبوت الجواز مما ما فجاس واستحسان، لأن الولد تابع لها، بخلاف الاجنبي وأرى أنه الحق الدون أد. وأنا أقول، أرى أن الحق خلافه، وهو أن يكون ثبوت الجواز ها منا أيضاً على وجد أن يكون ثبوت الجواز ها منا أيضاً على وجه الاستحسان دون القياس على المنا ثرق ذهب إلى أن ثبوت الجواز ها هنا على وجه القياس ها منا كون الولد تابعاً للام في الكتابة معلمةا كما الجواز ها صاحب العنابي وبعض من شراح هذا الكتاب، وذلك لان من ذهب إلى أن ثبوت الجواز ها هنا على وجه القياس في منا منا كون الولد تابعاً للام في الكتابة معلمةا كما معلمة إنما تكون في الولد الذي الذي الترتبة في حال الكتابة لا في الولد الذي ولدته في حال الكتابة الا يوان المنابع المنابعة المواد يكتابة الانتها لما في كتابة الانتها في طلاح مسائل معاب المكتابة عنا يتصورها منا النبية المطلقة، وأما التبيمة العاصلة بالمفهم الها في عن نفسها وعن ابنين لها مؤوفين قبل الكتابة لا يتصورها منا النبية المطلقة، وأما التبيمة العاصلة بالفيم الها في عن نفسها وعن ابنين لها مؤوفين قبل الكتابة لا يتصورها منا النبية المطلقة، وأما التبيمة العاصلة بالفيم الها في عند الكتابة فعل هذه النبعة متحقة في المسائة الأولى أيضاً فلا تفاوت كما صرح به العصنف هناك. وقال ها هنا

نفذ عقد وبطلت الكتابة ولا يعتق العبد الغانب، وإذا اعتق العبد الغانب سقطت حصته من السكانية ويجب على الحاصر محت لا يؤه من قرة ما هو تتي محضى بلا تؤفت على قبول نفوذ ما هو تقصور من وجه بلا توقف. فالعراب أن ما ذكرت بجوز أن بكون وجها للقياس. وأنا في الاستحسان فالنقز إلى تربت منذا المقد بالتبية في البعض من غير نفل في أن يكون في المعتقد ونقل الملكاتب ولانتمانه على الماسبة، وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجب أن يكون في المنافز أن ينظره في يشرد به الحاضر فله: أي فللموحل أن بلغا لعبد المحاضر فله: أي فللموحل أن بلغا لعبد المحاضر بكل البداء، لأن البدا عليه كون أصلاً في انفقاد المقد عليه قوله: من البدل شيء لا يعتقد كل المحافز في أول المسألة: فإن أن أن الشاهد أن الفلائب عليه كون أن تعيير المهر الفلائب عليه من من البدل. على شيء من البدل. على أميء من البدل. من المتحدس المن إن أن أن المنافز أن الماضرة أن المتوقف أن المتوقف أن المنافزة أن المتوقف أن المتوافق أن المتوافق أن المتوقف أن المتوقف أن المتوافق أن متنا المستمير بما أن الكتاب منا أنتيا المتوقف أن المتوافقة أن المتوافقة أن المتوقفة أن المتوافقة أن المتوقفة أن المتوقفة أن المتوقفة أن المتوقفة أن المتوافقة أن المتوافقة أن المتوافقة أن المتوقفة أن المتوافقة أن المتوافقة أن المتوقفة أن المتحدد المتحد

قوله: (وأما في الاستحسان فالنظر إلى ثبوت هذا المقد بالنبية في البعض من غير نظر في أن يكون فيه جهة أصانة أو لا تصحيحاً الشفلة أثول: قول تصحيحاً ناظر إلى قوله فالنظر، والشعير في قوله فيه راجع إلى البعض قوله: (ولاشتمال على المساححة) آتول: علف على قوله تصحيحاً قوله: (في انتقاد المقد عليه) أتول: الضمير في قوله عليه واجع إلى الدائب في قوله ولا يكون على الغائب من البقل شيء

۲۰۰ کتاب المکاتب

مضطر إليه . قال: (وليس للمولى أن يأخذ الفائب بشيء) لما بينا (فإن قبل العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه يشيء و والكتابة لازمة للشاهد) لأن الكتابة نافذه عليه من غير قبرل الغائب فلا تغير بقبوله، كمن كمل عن غير ويغير أمره فبلغه فاجازه ويغير حكمه ، حتى لو أذى لا يرجى عليه ، كفا هذا. قال: (وإفا كاتبت الأمة عن نفسها وهن لبنين لها صغيرين فهو جائز، وإيهم أدى لم يرجع على صاحبه ويجبر العرفي على القبول ويمتقون) لأنها جعلت نفسها أصدة في الكتابة وأولاها تبماً على ما بينا في المسألة الأولى وهي أولى بذلك من الأجنبي.

لأنها جملت نفسها أصلاً في الكتابة وأولادها تبماً على ما بينا في المسألة الأولى اه مع أن ثبوت الجواز هناك على وجه الاستحسان دون الفياس بالانفاق، وإن أراد بوجه الفياس ها منا تبرت ولاية المكانية على أولاها كتبينها على نشهها فليس بصحيح، إذ قد صرحوا قاطبة بأن الأم الحرة لا ولاية لها على أولاها فكيف بالأمة، وقالوا: هذا هو السرّ في وضع هذه المسألة في الأمة، إذ أو وضعها في العبد لوبعا توهم أن العبواز للبوت ولاية الأب عليهما قلا يعلم تساوى الهبد والأمة في حكم هذه المسألة.

دين عليه لا في الاضطرار، فإن الآضطرار إنما هو إذا فات له شيء حاصل وها هنا ليس كذلك، بل إنما هو بعرضية أن تحصل له الحرية، وهذا كما يقال عدم الربح لا يسمى خسرانًا: فإن قيل: حق الحرية حاصل بالكتابة وربما فانه لو لم يؤذ فكان مضطراً. أجيب بأنه متوهم، وحق الرجوع لم يكن ثابتاً فلا يثبت به (وليس للمولى أن يأخذ الغائب بشيء لما بيناً) أنه فيه تبع (فإن قبل العبد الغائب ذلك و لم يقبل فليس ذلك منه بشيء والكتابة لازمة للشاهد) وإن ردّه الغائب لا أثر لرده وقبوله نى ذلك (لأن الكتابة نافذة على الحاضر من غير قبول الغائب فلا تتغير بقبوله) فليس للمولى أن يأخذه بشيء من بدل الكتابة (كمن كفل عن غيره بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه حتى لو أنى لا يرجع عليه، كذا هذا، وإذا قبلت الأمة الكتابة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين جاز) وإنما وضع المسألة في الأمة إشارة إلى أن الحكم في العبد والأمة سواء، فإنه لو وضعها في العبد لربما توهم أن الجواز لثبوت ولاية آلاب عليهماً فلا يجوز ذلك في الأمة لعدم ولايتها، إذ الأم الحرة لا ولاية لها فكيف بالأمة؟ (وأيهم أدّى لم يرجع على صاحبه، ويجبر المولى على القبول ويعتقون لأنها جعلت نفسها أصلاً في الكتابة **وأولادها تبعاً على ما بينا في المسألة الأولى)** وذلك أن الأم إذا أدّت فقد أدّت ديناً على نفسها، وكل من الولدين إن أدّى فهو متبرع غير مضطر، وفي ذلك كله لا رجوع. فإن قبل: إذا أدّى أحدهما ينبغي أن لا يعتق الابن الآخر لأنه لا أصالة بينهما ولا تبعيَّة. فالجواب أن أحدهما إذا أدى كان أداؤه كأداء الأم لأنه تابع لها من كل وجه، ولو أدَّت الأم عنقوا، فكذا إذا أدّى أحدهما. قبل وهذه فاندة وضع المسألة في صغيرين دون صغير واحد ليعلم هذا المعنى قوله: (وهي أولى بللك من الأجنبي) يريد أن هذا العقد على هذا الوجه يجوز في حق الأجنبي، فلأن يجوز في حق ولدها لأن ولدها أقرب إليها من الأجنبي أولى. وأقول: لعله إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المشايخ أن ثبوت الجواز ها هنا قياس واستحسان، لأن الولد تابع لها، بخلاف الأجنبي وأرى أنه الحق، والله أعلم.

قوله: (فإن قبل حق الحريمة، إلى قوله: أجيب بأنه متوهم وحق الرجوع لم يكن ثابناً فلا يثبت به) أقول: الضحير في قوله بأنه راحم إلى قوله حق الحرية، والضمير في قوله به راجع إلى قوله متوهم قوله: (وكل من الولمدين إن أدى الح) أقول: الظاهر أن بقال وكلا.

## باب كتابة العبد المشترك

قال: (وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقيض بدل الكتابة فكاتب وقيض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قيض عند أبى حنيفة، وقالا: هو مكاتب بينهما وما أذى فهو بينهما)

# باب كتابة العبد المشترك

لما فرغ من كابة عبد غير مشترك شرع في كتابة العبد المشترك لأن الأصل عدم الاشتراك كذا في غاية البيان. 
وقال أكثر الشراح: ذكر كتابة الاثنين بعد كابة الواحد لأن الاثنين بعد الراحد. أقول: الروك هو الراحج، لان المنترب بعد الراحد. أقول: الروك هو الراحج، لان المنترب بعد الراحد. أقول: الروك المولد والمواقد الرحمة الأول تالم المنتخف في المسألة الأولى من هذا الباب على قول أبي حيفة رحمه الله بخلال العبد بين رجلين ومي أولى الد. أقول: وراح الأولى الما الما المنتخف بعن منفق الشرعة بين رجلين ومي أولى الد. أقول: وراح الأولى المنتخف المنتخف فيهلاً بعنى منفول من شركة في كذا فإن كلاً من كلاً من علدا المنتخب في أمر شارك فيه والمنتخف بين منهم عنه المنتخف أنه المنتخب كلاً فإن كلاً من عبدا الأسماء المنتخب كنا قال أنه المنتخب من عبد المنتخف المنتخب المنتخب

## باب كتابة العبد المشترك

ذكر كتابة الاثنين بعد الراحد لأن الراحد قبل الاثنين. قال: (وإقا كان العبد بين شريكين اللخ) إذا أذن أحد الشريكين لصاحبة أن يكان نصوبة بنسبة بأنك دروم ويغيق بدلك الكون يمين علا المعالمة في المساحبة في المعالمة الما الأعامة في من على المساحبة المعالمة وإن قبلت الشخل لال يقيل الفسخ ولما المعالمة المعالمة وإن قبلت النسخ راساحية المعالمة المعالمة وإن قبلت الفسخ الكرامة المعالمة المعا

### باب كتابة العبد المشترك

قوله: (ذكر كتابة الاثين بعد الواحد لأن الواحد قبل الاثنين) أنول: الأظهر أن يقال: ذكر كتابة المشترك بعد غير المشترك لأن الاشتراك خلاف الأسل، ولأن المشترك من غيره كالمركب من الفيرد فنير. وإنما قلنا: الأظهر ذلك لأن مفصور الباب بيان حال كنابة العبد المشترك سراء كان المكانب واحداً كما في العسالة الأولى على مذهب أبي حيفة أو اثنين قوله: (وإذا كان العبد بين شريكين) أقول: أي بين رجيل قوله: (والإنف لا يلهنا أقول: أي على مذهبها.

وأصله أن الكتابة تتجزأ عنده خلافاً لهما بمنزلة الإعتاق، لأنها تفيد الحرية من وجه فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ، وفائدة الإذن أن لا يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن، وإذنه له بقبض البدل إذن للعبد بالأداء فيكون متيزعاً بنصيبه عليه فلهذا كان كل المقبوض له. وعندهما الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ، فهو أصيل في النصف وكيل في النصف فهو بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد الحجز. قال: (وإذا

قال صاحب المتابة في شرح هذا المقام: وأصل هذا الاختلاف أن الكتابة تتجزأ عنده خلاقاً فهما كالإعتاق لأنها تقبد المستوية في من رجه افتقد من وجه فتقتصر على نصيبه عنده، والإذن لا يفيد الاشتراك في الكتابة، وإنما يكون فاقدته انتفاه ما كان أنه من حق الفسخ إن كاتبه بغير إذنه الد كلامه، وقال بيض الفضلاء في تقسير قوله: والإذن لا بفيد الاشتراك في الكتابة على مذهبهما أهي مقده الصالة إن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة على مذهبهما علماء الاراق المحتود على هذه الصالة إن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم النجزة فهو اصيل في التصف وكيل في النصف فهو بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد العجز اهم. ولعل قوله: على مذهبه، ثم إن صاحب العابة بلكل ندن شرح طيلي الطونين في مذهبه، ثم إن صاحب العابة بدأن شرح طيلي الطونين في مدة من المسالة بالتعاق المدات المحتوج على مذهبه، ثم إن صاحب العابة بعد أن شرح طيلي الطونين في كتاب العداق المداكور ما هنا عدت ترجيح قول أبي حينية: في كتاب العتاق المدات العاق المدكور ما هنا كتابة أصامة العاق المدكور ما هنا كتابة أصامة الإعتاق ترجيحه في مسألة الكتابة منوع، سيما إذا كانت كتابة أصد الشريكين بإذن الأخر كيابة على كون الأصل في كتابة أصد الشريكين بإذن الأخر كيابة في الميات كلتا العمالة من التجزير وعده فترجيح قوله مثالا لم يكن بالتصريح به، بل إنما فهم من تأخير دليه في البيات على وقد مكس الأمر ما هذا، فقهم من تأخير دليه في البيات طور مكس الأمر ما هذا، فقهم من تأخير وعيه في الميات والمالة مي الميات ولام ما المناء فهم من الأخير دليه في البيات وقد

يمن قوله: (وإذنه له يقيض البدل) بيان لاختصاص المكاتب بالمقبوض، وذلك أنه إذا أذن له بالقبض فقد أذن للعبد بالأداء من الكسب إلله بفيض البدل) بيان لاختصاص المكاتب بالمقبوض أنه وبجوز أن من الكسب إلله بفيض المنبوض أنه ويجوز أن الكرن من الكسب المبدئ أن المبدئ الأداء المنبوض أنه ويجوز أن المبدئ أن المبدئ المبدئ أن المبدئ

قراد: (فيجوز أن بكون لها حكم تخصى به بوه ولاية لفستج لمعني بوجيه وهر إلحاق الفير، يطلان حق اليج للشرياف الساكة بالكتابة أنول: قراء هر في تولد وهر ولاية الفستج راحم إلى قراء حكم، وقراء بلطلان حتملني بقراء الشور، وتراف المشري إلحاق، وقوله بالكتابة حتملني بقراء بالحتال إنساء قراء: (في منطق المعالية) أنول: بين إلحاق الشور تولد: (وانتي السائم) أنول: بين معم قبول الفستخ قراء " (لكتو أنسان معراء أقراء الفير ينطق المنطقية على المنطقية في المنافقة المنطقية المنافقة المنافقة

كانت جارية بين رجلين كاتباها فوطنها أحدهما فجاءت بولد فادعا، ثم وطنها الآخر فجاءت بولد فادعاء ثم مجزت فهم أم للله الأن المسلمات المسلمات

الرجوع عن الأول كما هر المخلص في أمثال هذا فلا محذور تنبر قوله: (ويضمن شريكه كمال العقر وقيمة الولد) قبل: ينغي أن لا يضمن شريكه قبمة الولد عند أبي حنيفة رحمه الله لأن حكم ولد أم الولد حكم أمه ولا قيمة لأن الولد عنده فكذا لابنها. وأجيب بأن هذا على قولهما. وأما على قوله: فليس عليه ضمان قيمة الولد. قال صاحب السائلة بعد ذكر قائل السوال: وهذا اللحي تكرناه كله قول: أبي حنيفة ينافي هذا الجواب ليس بشيء لأن ما ذكره السائلة بقد فيما سيأتي آبقوله: وهذا اللي ويات كان المواب قائل صاحب المنافذ، فيما سيأتي آبقوله: وهذا الذي ذكرناه كله قول: أبي حنيفة ينافي هذا الجواب قطماً، ثم قائل صاحب العنافذ وقبل عن أبي حنيفة في تقوم أن الولد، ووايانا، فيكون الولد متقوماً على إحداهما فكان شرأ بالتيمة التهي وقائل بعض الفضلاء: هذا مخالف لما أسلفه الشارع في باب البيح القاسد من أن الروائيين في حتى المدير، وأما في حتى المدير، وأما في حتى المدين بالبيع والغصب لأنه لا تقوم لماليتها انتهى. أقول: لا

والمكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية الولد على نصيبه، كما في المدبرة المشتركة فإن الاستيلاد فيها يتجزأ بالاتفاق، والجامع أن كلا من الكتابة والتدبير يمنع الانتقال من ملك إلى ملك، ولًا وجه لفسخ الكتابة لأن المكاتبة قد ترضى بحرية عاجلة بجّهة الكتابة ولا ترضى بحرية آجلة بجهة الاستيلاد، فإذا لم يتمحض الفسخ منفعة، لا تنفسخ إلا بفسخ المكاتبة، وإذا ادعى الثاني ولدها الآخر صحت دعوته لقيام ملكه ظاهراً، وإنَّما قيد بقوله ظاهراً لأن الظاهر أن تمضى على كتابتها فكان ملكه باقياً نظراً إلى الظاهر، ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول لأنه زال المانع من الانتقال ووطؤه سابق، ويضمن نصف قيمتها لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد ونصف عقرها لوطثه جارية مشتركة ويضمن شريكه كمال عقرها فيكون النصف بالنصف قصاصاً ويبقى للأول على الثاني نصف العقر وقيمة الولد، ويكون الولد ابنه بالنظر إلى الظاهر والحقيقة، أما بالنظر فيكون الولد ابنه بالقيمة فإنه بمنزلة المغرور لأنه حين وطثها كان ملكه قائماً ظاهراً كما ذكرنا وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة على ما عرف، وأما بالنظر إلى الحقيقة فلزوم كمال العقر لأنه وطيء أم ولد الغير حقيقة. فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن الثاني قيمة الولد للأول عند أبي حنيفة لأن حكم ولد أم الولد حكم أمه ولا قيمة لأم الولد عنده فكذا لابنها. أجيب بأن هذا على قولهما، وأما على قوله فليس عليه ضمان قيمة الولد وليس بشيء. وقيل عن أبي حنيفة في تقوّم أم الولد روايتان، فيكون الولد متقوّماً على إحداهما فكان حرّاً بالقيمة، وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة: يعني قبل العجز جاز، لأن الكتابة ما دامت بأقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وأبدالها، وإذا عجزت تردّ العقر إلى المولى لظهور اختصاصه، وهذا الذي ذكرنا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: هي أم ولد للأول وهي مكاتبة له ويعتق بأاداء البدل إلى الأول، ولا يجوز وطء لآخر لأنه لمما ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له لأن أموميَّة الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن، لأن الاستيلاد طلب الولد وإنه يقنع بالفعل والفعل لا يتجزأ فكذا ما يثبت به، ولهذا لا يكمل في القنة بالإجماع، وقد أمكن ها هنا بفسخ الكتابة لأنها قابلة للفسخ فتفسخ تكميلاً للاستيلاد فيما لا تتضرر به المكاتبة وهو أموّمية الولد، لأنه لا ضرر لها فيها بل لها فيه نفع حيث لم تبق محلاً للابتذال بالبيع

قوله: (وكان المصنف مال إلى قولهما حيث أهره) أتول: في كلام، لأنه يأبى منه ترجيح قول أبي حنيقة في كتاب المتأتى قوله: (أي مسحة معنون فيت نسبها أقرار أي بيت شوة ( أي مسحة معنون الهشأة أثول: فيه بحث أيضاً قوله: (لا تنفسخ إلا يفسخ التفاقيقة أفراد: مون أن تحيز فينميا على ما هو المنزوض في وضع السنائة.

بعنزلة المغرور، لأنه حين وطئها كان ملكه قائماً ظاهراً وولد المغرور ثابت النسب منه حرّ بالقيمة على ما عرف لكنه وطع أم أولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقر (وأيهما فقع العقر إلى المحاكلة جازًا لأن الكتابة ما دامت بابقة فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وأبدالها، وإذا عجزت تردّ العقر إلى المولى لظهور احتصاصه (وهذا) الذي ذكرتا (كله قول أبي حقيقة. وقال أبو يوصف ومحمد: همي أم ولد للأول ولا يجوز وطء الآخر؛ لأنه أما ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له لأن أمومية الولد يجب تكويلها بالإجماع ما أمكن، وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنها قابلة للضعة فقسخ فيما لا تنضرر به المكاتبة وتبقى الكتابة فيها وراءه، بخلاف التدبير لأنه لا يقبل الفسخ، وبخلاف برح

ضير في مخالفة ما ذكر في هذا الجواب الثاني لعا أسلفه صاحب العناية في باب البيع الفاسد، فإنه وإن أسلفه هناك تبعاً لصاحب النهاية إلا أن المصنف صرح هناك بتحقق الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله في تقوم أم الولد ايضاً حيث قال: وإن مانت أم الولد والعبير بهذا العجواب الثاني إنما هم ناج الشريعة وصاحب الكفاية ومما لم يذكرا في باب البيح الفاسد عدم تحقق الروايين عن أبي حقية في حق أم الولد، وأما صاحب العناية فليس بعجب بهذا الجواب من عند فقصه بل عام المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على ملا قالم الملا قالم بل عن عند في عنها إذا يبع المكانب لما قائم بقد قال علا قالم المنافقة عنها المنافقة عنا للصحة السيطة عنها إذا يبع المكانب كما قائم بفسخ الكنابة ضمنا للصحة الاستيلاء؟ ووجه الجواب أن في تجويز البيع إيطال الكتابة، إذ المشتري لا يرضى بيقائه مكانبة، ولم إطلناها نضرته به المكانب، وفسخ الكتابة

والهبة وِتبقى الكتابة فيما وراءه محلاً: أي فيما وراء ما لا تتضرر به وهو كونها أحق بأكسابها وأكساب ولدها قوله: (بخلاف التدبير) جواب عن قياس أبي حنيفة المتنازع فيه على المدبرة المشتركة. ووجهه أنا قد قلنا إن أمومية الولد تستكمل ما أمكن ولا إمكان ها هنا لأن التدبير غير قابل للفسخ، فإذا استولد الشريك الثاني بعد استيلاد الأول المدبرة المشتركة بينهما صح استيلاده قوله: (وبخلاف بيع المكاتب) قيل هو جواب عما يقال هلا فسختم الكتابة في ضمن صحة البيع فيما إذا بيع المكاتب كما فسختموها في ضمن صحة الاستيلاد. ووجهه أن في تجويز البيع إبطال الكتابة إذ المشتري لا برضي ببقاته مكاتباً، ولو أبطلناها تضرر به المكاتب وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح، ويجوز أن يكون بباناً لقوله وتبقى الكتابة فيما وراءه، فإن البيع وراء مالا يتضرر به، وإن كان المكاتب يتضرر به فتبقى الكتابة كما كانت قوله: (وإذا صارت كلها أم ولد له) متصل بقوله صارت كلها أم ولد له. وتقريره أنه لما ادعى الأول صارت كلها أم ولد له، وإذا صارت كلها أم ولد له فالثاني وطيء أم ولد الغير فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حراً عليه بالقيمة غير أنه لا يجب عليه الحدّ للشبهة وهي شبهة أنها مكَّاتبة بينهما بدليل ما ذكره أبو حنيفة أنها تبقى مكاتبة بينهما فيما تتضرر به للإجماع على ما ذكرناه ولا حدَّ على وطء مكاتبته، ويلزمه جميع العقر لأن الوطء لا يعرى عن إحدى الغرامتين. وقوله: (وإذا بقيت الكتابة) متصل بقوله وتبقى الكتابة فيما وراءه، وتقريره وتبقى الكتابة فيما وراءه، وإذا بقيت الكتابة فصارت كلها مكاتبة له: أي للأول. قيل هو جزاء إذا بقيت يجب عليها نصف بدل الكتابة لأن الكتابة قد انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة، ولا تتضرر بسقوط نصف البدل وهو نصيب الشريك الثاني وهو قول أبي منصور. وقيل يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلا في حق التملك ضرورة تكميل الاستيلاد، والثابت بالضرورة لا يتعدى فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل. وقوله: (وَقَي إيقائه) يجوز أن يكون جواباً عما يقال الكتابة تنفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة، وهيُّ لا تتضرر بسقوط نصف البدل فيجب أنَّ تنفسخ. ووجهه أن في إبقاء عقد

قوله: (ويكون الولد ابنه بالنظر إلى الظاهر) أقول: أي ما ذكر من ضمان كمال العقر وقيمة الولد وكون الولد ابنه ثابت بالنظر إلى الظاهر والمنبقة قول: (لأن حكم ولد أم الولد حكم أماء أقول: حيق في مذه الكراسة أن الأوصاف الذائر الشرعة في الاماء إلى الأولد قوله: (وقيل عن أيي حيفة في تقوم أم أولد ووايان فيكون الولد مقوماً على إحدامها) أقول: مناخات لما أسلنه الشارع في باب البيع الفاصد من أن الوايتين في حق العدر، وأما في حق أم الولد فائقت الروايات عن أيي حيفة ثال الايفتر، المناجع والفصد لأن لا تقوم أصاليتها قال الصفف: (ويغلاف بيع المتكامي) أقول: هذا جواب عندي عن الميار إلى حيفة ثال المتكابة المفروضة من

المكاتب لأن في تجويزه إيطال الكتابة إذ المشتري لا يرضى بيقائه مكاتباً. وإذا صارت كلها أم ولد له فالثاني وطى. أم ولد الغير (فلا يجبت نسب الولد عد ولا يكون حرّاً عليه بالقيمة) غير أنه لا يجب الحدّ علي للشبهة (ويلزمه جميع العقر) لأن الوطء لا يعرى عن إحدى الفرامتين، وإذا يقيت الكتابة وصارت كلها مكاتبة له، قبل يجب علها نصف بدل الكتابة لأن الكتابة انقسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا تنضرر بسقوط نصف البدل. وقبل يجب كل البدل لأن الكتابة لم تفضح إلا في حق التملك ضوروة قلا يظهر في حق سقوط نصف البدل وفي إيفائه في حقه نظر للمولى وإن كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه، والمكاتبة هي التي تعطى العقر لاختصاصها بأبدال منافعها، ولو

فيما يتضرر به المكاتب لا يصح، هذا ما عليه جمهور الشراح في حمل مراد المصنف بكلامه هذا عليه. وقد ذكر المدال السون المحتى لكلام المعنى لكلام المعنى لكلام المعنى لكلام المعنى لكلام المعنى لكلام المستف هذا يقبل قال: ويجوز أن يكون بياناً لقوله وتيقى الكتابة فيما وراءه فإن البيع وراء ما لا يتضرر به فإن المكاتب يتضرر به فين الكتابة كما كات انتهى. أقول: لا يخفى على من له ذوق صحيح ما فيه من الركاكة من المكاتبة النقط ومن جهة المعنى فليتكر. وقال بعض الفضلاء: قول المصنف: هذا جواب عندي عن قياس أبي حيثة نقل المكاتبة المفارعة من ملك التاتي إلى ملك الأول على يمها، ورجهه أن في النقل لا تضمنح الكتابة مطلقاً عن فصل بخلاف البيم، إلى منا كلامه، أقول: أنت خير بأن القبل الذي ذكره لم يقم من أبي حيثة نقل فكيف يكون

الكتابة في حق نصف البدل نظراً للمولى وإن كانت لا تتضرر المكاتبة بسقوطه، فرجحنا جانب المولى لأن الأصل في الكتابة عدم الفُسْخ (والمكاتبة هي التي تعطي العقر لاختصاصها بأبدال منافعها، ولو عجزت وردَّت في الرقُّ تردُّ إلى المولى لمظهور اختصاصه على ما بينا) في تعليل قول أبي حنيفة. قال: (ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف الخ) إذ كاتب الرجلان عبدأ مشتركا بينهما كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما نصيبه يضمن المعتق لشريكه نصف قيمته مكاتباً عند أبي يوسف موسراً كان أو معسراً لأنه ضمان التملك وهو لا يختلف باليسار والإعسار. وعندما يضمن الأقل من نصف قيمته مكانباً ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة لأن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجز، وفي نصف البدل على اعتبار الأداء، فللتردد بينهما بجب أقلهما لأنه متيقن. قال صدر الإسلام: ولأنه لو بقى من البدل درهم يكون حصته نصف درهم وقد تملكها أحدهما بالاستيلاد فبستحيل أن يجب عليه نصف القيمة وهو خمسمائة إذا كانت قيمتها ألف درهم وقد وصل إليه جميع بدل نصيبه من هذه الرقبة إلا نصف درهم فلهذا أوجبنا الأقل، هذا قولهما في المكاتب المشترك إذا أعتق أحدهما نصبه، وعلى هذا القياس قولهما فيما نحن فيه، فعلى قياس قول أبي يوسف يضمن الأول لشريكه نصف قيمتها مكاتبة، وعلى قباس قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها مكاتبة ومن نصفَ ما بقي من البدل والوجه قد ذكرناه (وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير لعدم مصادفته الملك، أما عندعما فظاهر، لأن المستولد تملكها قبل العجز، وأمّا عنده فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه) أي التدبير (مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك) فلا بصح بدونه (بخلاف النسب) فإنه يثبت من الثاني إن وجد الوطء منه (لأنه يعتمد الغرور) لا المملك (وهي أم ولد للأول لأنه نعلك نصيب شريكه وكعل الاستيلاد على ما بينًا) يعني في تعليل قول أبي حنيفة وهو قوله وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول لأنه زال المانع من الانتقال (ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة ونصف قيمتها لأنه تملك نصفها بالاستبلاد وهو تملك بالقيمة، والولد ولد الأول لأنه صحت دعوته لقيام المصحح) وهو الملك في المكانبة (وهذا قولهم

ملك الثاني إلى ملك الأول على بيمها، ورجه أن في النقل لا تضبخ الكتابة مطلقاً كما فيهل بخلاف البيع قوله: (أنها تبقى مكاتبة ينهمها أفول: خطافت لقوله وهي مكاتبة له قوله: (قبل هو جزاه إذا يقيت) أقول: قول هو راجع إلى قوله قبل قوله: (هلى ما بينا) أقول: بعني في شرح قوله ويتى فيه وراه قوله: (في تعليل قول أيي حيثها) أقول: في بحث، والأولى أن يقال في تعليل القولين.

قوله: (وهذا قولهم جميعاً لأن الاغتلاف مع بقاء الكتابة) أقول: فيه أنه بينغي أن يملكها عند محمد بالأقل من نصف الفيمة ونصف بدل الكتابة فلبتأمل قوله: (لأن الاختلاف) أقول: يعني بين أبي حنيقة وصاحيه.

عجزت ورذت في الرق ترذ إلى المولى لظهور اختصاصه على ما بينا. قال: (ويضمن الأول لشريكه في قباس قول أبي يوسف وحمه الله نصف قيمتها مكاتبة) لأنه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمته موسراً كان أو معسراً لأنه ضمان التملك (وفي قول محمد: بهشمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما يقي من يداب الكتابة) لأن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار المجرت وفي نصف البدل على اعتبار الأداء الملتردد بينهما يجب أقلهما. قال: (وإذا كان التاثير لم يطأها ولكن ديرها ثم عجرت بعلل التعبير) لأنه لم يصادف الملك. أما عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها قبل المجرز بين أنه تملك نصيب من وقت الوطء فنين أنه مصادف ملك غيره والندير يعتمد الملك، أب بخلاف السب لأنه يعتمد الغرور على ما مر. قال: (وهي أم ولد للأول) لأنه تملك

مذا جواباً عن ذاك قوله: (ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف قيمتها مكاتبة، إلى قوله: فللتردد يبنهما يجب أقلهما) قال صاحب العناية في شرح هذا النقام: إذا كانب الرجلان عبداً مشتركا بينهما كابة واحادة ثم أعنق أحدهما نصيه يضمن المعتق لشريكه نصف قيمته مكاتباً عند أبي يوسف موسراً كان أو معسراً، لأنه ضمان الشمك وهو لا يختلف باليسار والإعسار. وعند محمد يضمن الأقل من نصف قيمته مكاتباً ومن نصف ما يقي من يدل الكتابة، لأن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجز وفي نصف البدل على اعتبار الأداء، فللتردد بينهما يجب أقلهما لأنه متيقن. قال مصدر الإسلام: ولأنه لو يقي من البدل درهم يكون حصت نصف درهم وقد تملكها أحدهما بالاستيلاد فيستحيل أن يجب عليه نصف القيمة وهو خمسمائة إذا كانب قيمتها الف درهم وقد وصل إليه أحدهما نصيبه، وعلى هذا القياس قولهما: فيما تحن فيه، فعلى قباس قول أبي يوسف يضمن الأول للسيرك إذا أعنق أحدهما نصيبه، وعلى هذا القياس قولهما: فيما نعل على باس قول أبي يوسف يضمن الأول لشريكه نصف فيمته مكاتبة ومن نصف عبل على البدله، والوجه قد ذكرناه، إلى هنا كلام صاحب العناية، أقول: هذا شرح فاسد وتحوير مختل. أما أؤلاً فلأن قوله: إذا كاتب الرجلان عبداً مشتركاً ينهما كتابة واحدة ثم أعتى أصلاهما نصيبه يضمن المعتل شريكه نصف قيمته مكاتباً عن

جيبه) لأن الاختلاف مع بقاء الكتابة وما هنا ما يقيت، لأن لما استرائدها الأران ملك نصف شريك ولم يق ملك للمدير فيها لا يسمح تديير، و توزن أيضاً من قول: (ووجهه ما يبنا) في تعلق القول، أما طرف أي حيثية فقد ذكرنا أنفاً من أول يجيب المنافرة فيها في المنافرة الم

قول: (وهيرها الله) أقول: معطون مثل قوله وفي الطبارات، وقوله وفي الطبارات معطوف على قوله في الرجوع قول: (يعمني الولاء وقورية الاقتصاء في الركان: بها أن ترديد الاستمداء فير خلاج من المبارات الثلاث كتربيد الدتن قال المصف: (وإن كان العبد بين وجلين أفرد بست المساقد من كانها المبد المسترك.

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

نصيب شريكه وكمل الاستيلاد على ما بينا (ويضمن لشريكه تصف عقرها) لوظه جارية مشركة (ونصف قبعتها) لأنه تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة (والولد ولد الأول) لأنه صحت دعوته لقيام المصحح»، وهذا قولهم جميعاً. ورجهه ما بيناً. قال: (وإن كانا كاتباها ثم أعتقها احلمها وهو موسر ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قبمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيقة، وقالا: لا يرجع عليها) لأنها لما عجزت وردت يضمن المعتق لشريكه كأنها لم يأنه أنه أنها قبل المجز ليس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيقة لأن الإعتاق لما كان يتجزأ عنده كان قررانه في الإعتاق، قاما قبل المجز ليس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيقة لأن الإعتاق لما كان يتجزأ عنده كان يتجزأ بعتن الكل قله أن يضمته قبمة نصيبه مكاتباً إن كان موسراً، ويستمى العبد إن كان مصراً لأنه ضمان إعتاق يتجزأ بعتن الكل قله أن يضمته قبمة نصيبه مكاتباً إن كان موسراً، ويستمى العبد إن كان مصراً لأنه ضمان إعتاق درم ضمن المعتق ويستسم أو بعثن، وبدأ عند الين ويطب شاء أعته الأخر وهم موسر، فإن شاء الذي يكن له أن يضمن المعتق ويستسم أو بعتن، وبطاعت الي حينة رحمه الله أورجهه أن التعبير يتجزأ عنده فلدير أخذهما يقتصر على نصيد لكن يضد به نصيب الآخر فيت له خيرة الإعتاق والنصين والاستماء كما هو مذهبه، شريكه لك أن يضمنه قبمة نصيد، والاستسماء، إنصاك مع مذهب ويضمنه قبمة نصيم الألا أن المن يضبه منهراً لألا مستسماء أيضاً كما هو مذهبه، شريكه لك أن يضمنه قبمة نصيده والاستسماء، إنصاك مع مذهب ويضمنه قبمة نصيم الألا

أبي يوسف موسراً كان أو معسراً خبط فاحش، إذ قد صرح في عامة المعتبرات حتى الهداية نفسها فيما سيأتي بعد نصف صفحة بأن قول أبي يوسف: في تلك المسألة أن يَضمن الساكت المعتق قيمة نصيبه مكاتباً إن كان مُوسراً ويستسعى العبد إن كان مُعسراً بناء على أنه ضمان إعتاق فيختلف باليسار والإعسار. ومن العجائب قول صاحب العناية: فَي الاستدلال على قول أبي يوسف: في تلك المسألة لأنه ضمان التملك وهو لا يختلف باليسار والإعسار، إذ لا يشتبه على أحد أن ضمان الإعتاق ضمان إفساد التملك لا ضمان التملك، أو لم ير قول صاحب الكفاية بصدد شرح قول المصنف هنا لأنه ضمان تملك فأما إذا أعتقها أحدهما أوّلاً كان هذا ضمان إفساد الملك. وأما ثانياً فلأن قوله هذا قولهما: في المكاتب المشترك إذا أعتق أحدهما نصيبه يدل على أن ما ذكره فيما قبل بأسره كان في حق المكاتب المشترك إذا أعتق أحدهما نصيبه مع أن ما نقله عن صدر الإسلام فيما قبل صريح في أنه في حق المكاتبة المشتركة إذا تملكها أحدهما بالاستيلاد. وأما ثالثاً فلأنه صرف القياس في كلام المصنف هذا إلى قول أبي يوسف ومحمد معاً حيث قال: وعلى هذا القياس قولهما: فيما نحن فيه. فعلى قياس قول أبي يوسف يضمن الأول الشريكه نصف قيمتها مكاتبة، وعلى قياس قول محمد: يضمن الأقل من نصف قيمتها مكاتبة ومن نصف ما بقي من البدل انتهى. مع أن كلام المصنف في المقيس عليه وهو مسألة الإعتاق على ما سيأتي صريح في أن محمداً مع أبي يوسف هناك في أن يضمن الساكت المعتق قيمة نصيبه مكاتباً إذا كان موسراً دون الأقل منها ومن نصف ما بقي من البدل، فكيف يتم القياس على قول محمد رحمه الله، نعم يجوز أن يكون عن محمد روايتان في مسألة إعتاق أحد الشريكين المكاتب المشترك بينهما إحداهما ما ذكره المصنف فيما سيأتي، والأخرى ما يوافقه قباس ما ذكره في مسألة الاستيلاد، ويدل عليه ما ذكر في بعض الكتب المعتبرة كالكافي والبدائع، فإن المذكور فيهما في مسألة

وذلك (لأن الإعتاق لما تجزأ عنده لم يظهر إنساد نصيب الساكت ما لم يعجز فإن أثره حينته أن يجعل نصيب الساكت كالمكاتبي، وهر حاصل، وإنما يظهر ذلك إذا عجزت كما يوجب ذلك في النقة فورجب الفسان (وعندها لما لم يجزأ عنق الكل فله أن يضمن قيمة نصيبه مكاتباً إن كان موسراً ويستسمي العبد إن كان معسراً، لأنه ضمان إحقاق فيختلف بالبسار والإحسارة لمان (وإذا كان العبد يعن رجلين وبهر أحضمنا التي رؤاة كان العبد بين رجلين برما ضدهما تم أعتمه الآخر وهو

الإعتاق صادف المدبر. ثم قيل: قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين، وقيل يجب ثلثا قيمته وهو قن لأن المتافع أنواع ثلاث المتافع أنواع ثلاث المتافع ضمنه لا أنواع ثلاثة : البيع ولمنط الثلث. وإذا ضمنته لا النام ضمنته لا المنافع يتملكه بالفصاد لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى مالك، كما إذا غصب مديراً فايق، وإن اعتقال احداء أو لا كان لا يتملك بالأخر الخيارات الثلاث عنده، فإذا دبره لم يبق له خيار التضمين وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء لأن المدبر يعتق ويستسعى وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا دبره أحمدها فعتق الآخر باطل) لأنه لا يتجزأ عندهما فيتمال نصبات ويستسعى قال أبو يوسف ومحمد: (إذا دبره أحمدها فعتق الآخر باطل) لأنه لا يتجزأ عندهما فيتمار، ويضمن نصف قيمته والمالية لا يتجزأ نعتى كله ليتجزأ نعتى كله

الإعتاق على قول محمد: هو الرواية الأخرى وهي ضمان الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما يقي من بدل الكتابة، لكن كلامنا في علم مساعدة كلام المصنف نفسه لصرف القياس الذي أقدمه في لفظ الجامع الصغير ها هنا إلى قولهما معاً. ثم أقول: الوجه عندي أن يكون مراد المصنف ها هنا أن قول أبي يوسف فيما نحن فيه من مسالة الإستاق المسالة: يرشدك إلى الاستيلاد على فياس قوله في مثل المسالة: يرشدك إلى هذا المستقد على قال في قياس قول أبي يوسف: وفي قول محمد بين قول محمد بين قول محمد بين قول محمد بينادة لفظ فياس في الأول وحذفه في الثاني تدبر ترشد قوله: (وهذا قولهم جميعاً) لأن الاختلاف مع يقاه الكتابة وها هنا ما يقيت لأن لما استولدها الأول ملك نصف شريكه ولم يتن ملك للمدير فيها لا يصح تدييره، كنا في المنابة وغيرها، قال أولهم المنفذات في الأن الإختلاف عبد لما الكتابة فيأما التهابة منهما القول المنابق المنابق المنابق التيم نصف القيمة فيضا في الميت المتابة فيأما التمابة وهراك يمكن المؤولة فينا فيا يقيت الكتابة وهو أن

موسر فإن المدبر مخير بين تضمين المعتق نصف قيمة المدبر وبين استسعاه العدد وإعداقه، وإن كانت المسألة بالمكس من ذلك وهم إن اعتقه أحدهما قم عبره الأخر لم يضمن المعتق ولكن يستمي أن يعتق، وهما عند أبي حيثة، ورجهه أن التدبير بتجزأ عدمة فدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكنه يضمد به نصيب الأخر لسد باب القل عليه نذه أن يضبن قيمة نصيبه وله ولكن يفسد به نصيب شريك لسدً باب الاستخدام عليه فله نضمين نصيب والإعداق والسعاية أيضاً كما هر مذهب فإن نصنه ولكن يفسد به نصيب شريك لسدً باب الاستخدام عليه فله نضمين نصيب والإعداق والسعاية أيضاً كما هر مذهب، فإن نصنه ولمي نهية نصيبه مديراً لأن الإعتاق صافف المدبر. واختلفوا في قيمت، فقيل قيمته توفي بتؤيير المقومين، وفيل فيمت الخال قيمة ألفن لأن المنافق أطراع ثلاثة . البيع وما أشهم في كونه خروجاً الملك كالهم أوالمستقدة والإمرا والإعتاق على ماله، وأضافت من ذلك النوع الأبرل يستغط الثلث، وإذا ضمته لا يتمثلك شيئا بالفصاف الأم لا يقبل الإعتقال من ملك إلى ملك كما وأضافت من ذلك النوع الأبرل يستغط الثلث، وأنا ضمته لا يتمثلك شيئا بالفصاف لا لأن المعتق أنتصر على ضيبه وأنسد يعني المسألة النائج ذال الجزات اللاح عند خيار التصين والإعتاق والسعاية، لأن المعتق أنتصر على ضيبه وأنسد نصيب شريك كما مره وأذا ديره لم يق له خيار التضمين بأن يسامرة الثنبين يصبر ميزاً للمعتق عن القسان لمني نصيه وأنسد نصيب كن لتأ عند ذلك لا يكون تضيب إله متعلقاً بشرط تبلك العين بالضمان وقد قوت ذلك بالتغير، يعلق بالقبلك إذا كان نصيه مديراً عند ذلك لا تكفين يعلق بالتغيل إذا كان نصيه مديراً عدد ذلك يعكم التضمين من العاصل أن الضمان يعلق بالتغيل إذا كان مناب مديراً عدد ذلك يعلق التضيير

وإنما ذكرها استطراداً قوله: (فؤاد ديره، إلى قوله: وهو أن نصيبه كان قناً) أقول: الضمير في قوله نصيبه والضمير المستتر في قوله دير واجعان إلى قوله للآخر في قوله لكان للآخر الخيارات الثلاث.

فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده (ويضمن نصف قيمته إن كان موسراً) ويسعى العبد في ذلك إن كان معسراً لأن هذا ضمان الإعتاق فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما، والله أعلم.

الوجه غير متمش فيما إذا لم تمين الكتابة لأن كون حق شريكه في نصف البدل على اعتبار الأداء إنما يتصور عند بقاء الكتابة، وأما بعد زوالها فيصير ما أدته إلى شريكه بمنزلة العدم كما هو الحال في كل مكاتب عجز عن أداء تمام البدل فانفسخت الكتابة فحينذ يتعين حق شريكه في نصف الرقبة فيضمن نصف قيمتها بالاتفاق فليتأمل التهمي.

السحل وقت الإعتاق قابلاً للتمليك، كما إذا أعتن أولاً أو غصب القن فعات أو أبق، وأما إذا لم يكن السحل قابلاً له وقت الإعتاق كما إذا تقدم التعبير والمحلولة بين الملك والمعلولة لا بالتعليك، فإذا أعرض ضمان السيلولة على ما تعلق الشمان لفوات شبعر السيلولة بين المدين مبرناً لمساحب هما أرض ويقي له خبار الإعتاق والاستماد أن العذير يعتق ويستسعى. وقال أبو يوسف وصحمت: إذا ديره أحدها فعن التعبر المؤمر المنافرة بينجزاً معتمد عالم المنافرة بين المنافرة بينجزاً المسالة والمنافرة بين المنافرة بينجزاً المسالة بينجزاً المنافرة بينجزاً المنافرة بينجزاً المنافرة بينجزاً منافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وهو فن، وإن أعتبة أحدهما فتدبير الأخر باطل لأن الإعتاق لا يتجزأً عندما فيتو يكه، وكلامة في ظفو.

## باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

قال: (وإفا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله، فإن كان له دين يقيضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتججيزه وانقط طها اليومين أو الثلاثة نظراً للجائين، و (الثلاث هي الدغة التي ضربت لابلاه الأعفار كامهان الخصم للدفع والمديون للقضاء فلا يزاد عليه (فإن لم يكن له وجه وطلب المولي تعجزه عجزه وضيخ الكتابة، وهذا عند أي حتيقة ومحمد، وقال أبو يومنه: لا يجزع حتى يتوالى عليه نجمان) لفول علي رضي الله عنه: إذا توالى على المكاتب نجمان رة في الرق"علم علقه بلهذا الدرج أو لائمة عقد أرفاق حتى كان أحسته هوجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم ملا بد من إمهان مدة استيساراً، وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان. ولهما أن سبب النسخ قد تحقق وهو

# باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة، فكذا بيان أحكامها قوله: (والثلاث هي المعقد التي ضربت لإيلاء الأعقار كإمهال الخصم للدفع والمديون للقضاء) قال صاحب العناية: والمديون بالجر عطف على كإمهال، أقول: هذا بحسب ظاهر، غير صحيح قطعاً، إذ لا شك أن المديون معطوف على الخصم والمعنى وكامهال المديون لأجل القضاء قوله: (ولهما أن سبب الفسخ قد تحقق وهو المجز، لأن من

## باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة. قال: (وإذا عجز المكاتب عن نجم) النجم هو الطالع ثم سمى به الوقت المضروب ثم سمى به ما يؤدي فيه من الوظيفة، وإن عجز المكاتب عن نجم (نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال غائب يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين والثلاثة نظراً للجانبين والثلاث هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع) فإن المدعى عليه إذا توجه الحكم عليه فادعى الدفع وقال لى بينة حاضرة أنه يؤخر يوماً ويومين وثلاثة لا يزاد عليه، وجعلوا هذا التقدير من باب التعجيل دون التأخير، والأصل فيه قَصَة موسى مع الخضر عليهما السلام حيث قال في الكرة الثالثة: ﴿هَذَا فَرَاقَ بِينِي وَبِينَكُ﴾ وكذلك قدّر صاحب الشرع مدة الخيار ثلاثة أيام (والمعديون) بالجر معطوف على كإمهال: يعني إذا ثبت على رجل مال فقال المدعى عليه أمهلني يوماً أو ثلاثة أيام فإنه يمهل ولا يزاد عليه (فإن لم يكن له وجه وطلب المولّى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي رضي الله عنه: إذا توالى عَلَى المكاتب نجمان ردّ في الرق علقه بهذا الشرط) فلا يوجد دونه. ولقائل أن يقول: هذا استدلال بمفهوم الشرط، وهو ليس بناهض لأنه يفيد الوجود فقط. والجواب ما أشار إليه فخر الإسلام أنه معلق بشرطين، والمعلق بشرطين لا ينزل عند أحدهما، كما لو قال: إن دخلت هذين الدارين فأنت طالق (ولأن عقد الكتابة عقد إرفاق) مبناه على المسامحة (حتى كان أحسنه مؤجله، وحالة الوجوب بعد حلول نجم) فلا إرفاق في الطلب عنده (فلا بد مِن إمهال مدة إرفاقاً، وأولى المدة لذلك ما توافق عليه العاقدان) فإن مضى النجم الثاني ولم يؤذ المال تحقق العجز عن أدائها فيفسخ لوجود مدة التأجيل التي اتفق عليها العاقدان (ولهما أن سبب الفسخ) وهو العجز (قد تحقق لأن من عجز عن أداء نجم واحد كان عن أداء نجمين أعجز، وهذا) أي كون العجز سبباً للفسخ (لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم وقد فات فيفسخ إذا لم يكن راضياً بدونه) والضمير في يفسخ يجوز أن يكون للمولى: أي فيفسخ العولى الكتابة إذا لم يكن راضياً، وأن يكون للقاضى: أي فيفسخ القاضى إذا لم يكن المولى راضياً بدون ذلك النجم

# باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

قوله: أوالمعليون بالجر عطف على قوله كإمهال) اقول: فيه مسامحة لظهور أنه معطوف على الخصم قوله: (يعتي إذا ثبت) أقول: يعني بإقرار المدعى عليه قوله: (وقال أبو يوسف لا يعجزه الثج) أقول: سواء كان له وجه أم لا على ما يفهم من دليله.

 <sup>(</sup>١) موقوف. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في البيوع كما في نصب الرابة ١٤٦٤ والبيهقي ٣٤٢،١٠ كلاهما عن علي موقوفاً بإسنادين الأول فيه
 حجاج واو والثاني الحارث واو.

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

المجز، لأن من عجز عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين، وهذا لأن مقصود المولى الوصول إلى العال عند حلول نجم وقد فات فيضخ إذا لم يكن راضياً بدونه، بخلاف اليومين والثلاثة لأنه لا بد منها لإحكان الأداء فلم يكن تأخيراً، والآثار متعارضة، فإن المروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مكاتبة له عجزت عن أداء نجم واحد فردها فسقط الاحتجاج بها. قال: (فإن أهل ينجم عند غير السلطان قمجز فرده مولاء برضاء فهو جائز) لأن الكتابة تضمخ بالتراضي من غير عدر قالبغز أولى (ولو لم يرضى به العبد لا يد من القضاء بالفضخ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد بالمين بعد القبض، قال: (وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق) لانفساخ

عجز عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين أقول: فيه شيء، وهو أن دليلهما هذا لا يتمثى في صورة إن عجز عن أداء آخر التجوم المسروم إذ لا يلزمه حينله مرى أداء آخر التجوم التجوم أسرها، إذ لا يلزمه حينله مرى أداء نجم واحد حتى يجتمع عليه نجمان عبد إلى المن المعتقد إلى الأولى المعتقد أولا يقول عليه حينت أن يؤدي نجما واحداً في ضعف مدته، ولا ريب أولى الله كما قال أبو يوصف رحمه لقد ، وقال بعض الشرطية لبن بسديد، إذ الظاهر أن وين غيضه أو مال يقوله إلى المعتقد، أول أولى الله المن عجز عن أداء نجم واحد موصولة، وأن قوله: يكون أعجز عن أداء نجمين خبر أن في قوله؛ لأن في وله؛ لأن في وله؛ لأن في موله عن المعتمد عبر وضي الله عنها أن معارضة، فإن العموري عن ابن عمر وضي الله عنها أن معارضة، فإن العموري عن ابن عمر وضي الله عنها أن معارضة عن أداء نجم واحد فردها"ك فيقط الاحتجاج بها، هذا جواب عن استدلال أبي يوضف فيقط إلى ما يعدها من الحجة بها؛ في بالأثار للتمارض، لأن الآثار إذا تمارضت وجهل التاريخ سقطت فيصار إلى ما يعدها من الحجة

همل اختلاف الروايتين، فإن المكاتب إذا مجز من أداء بدل الكلفة وأم يرض بالفسخ فهل يستبد الحولي به أن يستاج إلى معلى اختلاف في المستبد الحولي به أن يستاج إلى على المستاج اللي التناهي فيه رايان يتكونك المواقع أن يكان تأخيراً قوله. والآثار متعارضة) جواب عن استعراف من المنظم المن المنظم المنظم

قال المستف: (لأن من حير هن المدتهم واحد يكون أهجز هن أهد تجمين) أقرل: فيه نائل، بإنه إذا كان له دين يقيفه أو مال يقد عليه لا تسلم هذه الشرفية توك: (لأن هليل أيي يوسف) أقرل: يعني دليله المعقول قوله: (ويتما المقد يوقوع الفراغ هن استيقاء أحكامك أقرل: برن جملة أحكامه المركز فرقة عند المركز

 <sup>(</sup>١) غريب هكذا. كذا قال الزبلمي في نصب الرابة ١٤٦٤ قال: وروى ابن أبي شبية في مصلته عن عطاء أن ابن عمر كاتب فلاماً له على ألف دينار،
 نائاها إلا مات، فرقد في الرق.

الكتابة (وما كان في يده من الأكساب فهو لمولاه) لأنه ظهر أنه كسب عبده، هذا لأنه كان موقوفاً عليه أو على مراة وقد زال التوقف. قال: (فإن مات المكاتب وله سال لم تتفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعثقه في آخر جزه من أجزاه حياته وما يمني فهو ميرات لورثته ويعنق أولاء، ومذا قول علني وابن مسعود وضي الله عنهما، م وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله. وقال الشاقعي رحمه الله: تبطل الكتابة ويموت عبداً وما تركه لمولاء، وإمامه في ذلك زياء بن ثابت رضي الله عنه، ("ولأن المقصود من الكتابة عقه وقد تعلن إثباته فبطل، وهذا لأنه لإ يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصوداً أو يثبت قبله أو بعده مستنداً، لا وجه إلى الأول لعلم المحلية، ولا إلى الناني لفقد

فيبقى ما قالاه من الدليل بان سبب الفسخ قد تحقق النح سالماً عن المعارض فيبت الفسخ به، كذا في عامة الخروح، أقول: هنا إشكال لأن ما فالاه من الدليل المعقول راجع إلى القياس، وقد صرح به المحرول والمحرول والحي إلى القياس، وقد صرح به الأصول عند بيان انحصار الأدلة الشرعة في الأربعة من أن الاستدلال بالمعقول راجع إلى القياس، وقد صرح به الأصول عند بيان انحصار الأدل المعقول والجع إلى القياس، وقد صرح به المعارف عنه المعارف فيصار إلى ما بعدها من الدليل وحمل صاحب غابة البيان ها هنا أيضاً أن القياس لا يجري في المغالوير، وما نحن فيه من قبيل المغالوير كما المقالوير كما المقالوير كما القياس النجيء في المغالوير، وما نحن النبي عليه المعالفة والسلام، أنه ما يقرب من المعارفير يحمل على الساحة لأنه لا يدركه القياس التين، فإذا تعارضت الأثار فيما نحن أنه ما قياس المعارف الذي مرجعه إلى القياس حجة لهما في إلىت ما ذجا إليه في جواب هذه المسائة فليتأخل قوله وقال الشافعي: (تبطل الكتابة ويموت عبداً، وما تركه لمولاء وإمامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ولأن الشقصود من الكتابة ويموت عبداً وما تركه لمولاء وإمامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى علمه ولأن الشقصود من الكتابة عتقه وقد تعلز إليانه فيطل قال صاحب العابة في شرح هذا المحل: وقال الشافعي: تبطل الكتابة ويموت عبداً وما تركه فلمولاء وقال للفصود من الكتابة عقه وقد تعلز إليانه فيطل قال صاحب العابة في شرح هذا العطف؛ بالقولة المعمود بالغ لا يطابق المستود علالته، على أنه استدل بالم زيو وبالمعقول حيا لا يطابق المستود علالته، على أنه استدل بالم زيو وبالمعقول حيال المعسفة، إنها والمعلوف عليه معنى بالمعلوف عليه معنى بالمواو العاطة انتهى. أقول: بل هو مطابق للمستود فإن الواو في قوله واستدل للعلفة أيضا والمعاصف عليه معنى

على مولاه) لأنه إن أدى بدل الكتابة فهو له وإلا فلمولاه (وقد زال التوقف) قال: (فإن مات الممكاتب وله مال لم تضبخ الكتابة وقفى ما على من ماما له وحكم بعثته في آخر جزء من أجزاء حيثه وما فقسل فهو ميرات لورثون ويعتق ألولاه) المولودون والمشترون في حال الكتابة ومو قول على وإن سعرور رضي الله ويعة قول التلفية ويحمت عبداً، وما تركة فلمولاه وهو قول ويد بن ثابت رضي الله عنه ) واستدل لذلك بالمعقول بأن المعقود من الكتابة وتنه بن الكتابة والمنافقة عند بالمنافقة المنافقة عند بالمنافقة الكتابة والمنافقة عنده بالخول المنافقة المنافقة الكتابة وذلك لأن العين الدين أو بدلة من مام المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الكتابة والمنافقة والمنافقة المنافقة الكتابة والمنافقة المنافقة الكتابة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الكتابة المنافقة المنا

تول: (واستدل لذلك بالمعقول بان المقصود من الكتابة عقه وعقه باطل فالمقصود منها كللك) أتول: لا يطابق الستروح لدلالته على أنه استدل بأثر زيه ويالمعقول حيث قال المصنف: ولأن المقصود بالراق العاطنة والموافق للمشروع فتبطل الكتابة، لأن المعقود إنسا شرعت لأحكامها لبطلان الحكم يلزمه بطلان المقد قوله: (وهذا الشهر لهم يثبت بعد) أقول: بل هو متعلو النبوت في الحال على ما علت.

<sup>(</sup>۱) موفوف. أخرج البيغني ٢٢١,١٦ هن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما يقتي هليه دومم لا بيرت ولا بيرت، وكان على ويدا إذ ابنا منت المكاتب برؤن مالاً قسم برا فيل ما أناي روسل ما يقي، فما أصاب ما أدى، فللرزة وما أصاب ما يقي، فلمواقي، وكان حبد الله يؤن بزية يقول برا بنا يق من منكاتب، ولروس ما يقي.

الشرط وهو الأداء، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يشت ثم يستند. ولنا أنه عقد معاوضة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى فكذا بموت الآخر، والجامع بينهما الحاجة إلى إيقاء العقد لإحياء الحق، بل أولى لأن حقة أكد من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه، والموت أنقى للمالكية من للمعلوكية فينزل حياً

قوله: وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه كأنه قال: أخذ بقول زيد بن ثابت واستدل لمدّعاه بالمعقول أيضاً، كما أن قول المصنف: و لآي المصنف: و لقال أن في كالم القانات، وقد صرح بجواز قال لأثر زيد بن ثابت ولأن المقصود بالكتابة الغه، وألمطف بحبب الشرح والمشروء في حاصل المعنى كما ترى، ثم إن ذلك البعض قال: والمعافق للمشروح نظال الكتابة لأن المقود إنما شرعت لاحكامها فيطلان المحكم بلإمه بطلان المعقد التهى. أقول: هذا كلام خال عن التحصيل لأنه كان مدار رده على صاحب العناية بعدم مطابقة شرحه بطلان المعقد التهى. أقول: هذا كلام خال عن التحصيل لأنه كان مدار رده على صاحب العناية بعدم مطابقة شرحه نفسة قط لؤله قال: لأن العقود المع بدون الوار الماطقة قما معنى عدم مطابقة ذلك للمشروح وموافقة ملا إياء؟ وإنصاف في المشروح على زعمه، ولام يتحقق ذلك لمشروح وموافقة ملا إياء؟ وإنصاف في المشروح على زعمه ولان المنافذ في عالم العالم المعافق على القطل التاظر في عبارة المشروح على لي مواد المكتاب كورت العائد، ورجه ذلك أن لمنا يبطل بموت المعقود عليه وهو المكتاب ون العائد، ورجه ذلك أن المقد يبطل بموت المكتاب ون العائد، وحم للمجرد المبالغة والماخة مل المنافرة في جانب المقيض والعانع المذكرة في جانب المقيس وهو موت المكتاب في المستود عليه المعارد عليه وهو المكتاب ذول المصنف: هذا إنا مع لمجرد المبالغة وتحقى والعانع المذكور في جانب المقيس ودو تالمكتاب من المتعاقدين، ولا وجه لتجويز كرنه جوياً عما يقال تحقق الجامع المناود المحالة، كان المقد يعد ودو المكتاب فرق المصنف: هذا إنا مع لمجرد المحالة، وقول المصنف: هذا إنا مع لمجرد المحالة، وقول المصنف على المعارد على ودو المكتاب من المحالة على من طيفة من طيفة وقول المصنف على وهو ودو المكتاب دور ودور المكاتب دور ودور المكاتب دور ودور المكتاب دور ودور المكتاب دور ودور المكتاب دور ودور المكتاب دور

يت بعد (وانا أنه عقد معاوضة ولا يبطل بموت أحد المتعاقبين وهو المولى، فكذا بموت الآخر، والجامع بينهما الحاجة إلى ويت بدلا والمائم بينهما الحاجة إلى معاضة المعاجة إلى معاضة المعاجة المن المعاضة المع

قوله: (يجوز أن يكون جواباً هما يقال ليس موت المكاتب كموت العاقد) أقول: هذا لا يخلر عن بعد بعد قوله لا ينظل بموت أحد المتعاقدين فكالم بموت الأخر ظباة صريح في عدم كون المكاتب معقوة عليه، الملهم إلا أن يحمل على الكلام التنزلي قوله: والعاجة إلى ظلك بعد موت المكاتب أهمي) أقول: إلى في قوله إلى ذلك متعلق بقوله أدعى، وأشار بقوله ذلك إلى البقاء والمعنى والعاجة إلى إلقاله أدعى الم.

تقديراً، أو تستند الحرية باستناد سبب الأواء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه، وكل ذلك ممكن على ما عرف نمامه في الخلافيات. قال: (وإن لم يترك وفاء وترك ولداً مولوداً في الكتابة سمى في كتابة أبيه على نجومه فإذا

العاقد، لأن الجواب عنه إنما يتصوّر بمنع كون المكاتب نفسه معقوداً عليه، وبيان المعقود عليه إنما هو سلامة مالكية البدل كما صرحوا به والمصنف لم يتعرض في كلامه هذا لمنع ذلك قط ولا لبيان أن المعقود عليه ماذا، فلا مجال لأن يكون كلامه هذا جواباً عن ذلك السؤال، لأن بطلان العقد بهلاك المعقود عليه أمر مجمع عليه لا يحتمل جوازه بكون الحاجة أدعى إلى إيقائه بعد أن هلك المعقود عليه، فلا تفيد المقدمات المذكورة ها هنا شيئاً في دفع ذلك السؤال أصلاً، ثم إن بعض الفضلاء قدح فيما جوزه صاحب العناية من كون كلام المصنف هذا جواباً عما ذكر بوجه آخر حيث قال: لا يخلو عن بعد بعد قوله: لا يبطل بموت أحد المتعاقدين فكذا بموت الآخر فإنه صريح في عدم كون المكاتب معقوداً عليه، اللهم إلا أن يحمل على الكلام الننزلي انتهى. أقول: ليس هذا بتام لأن كون قوله لا يبطل بموت أحد المتعاقدين فكذا بموت الآخر صريحاً في عدم كون المكاتب معقوداً عليه ممنوع لاحتمال أن يكون المكاتب مع كونه أحد المتعاقدين معقوداً عليه أيضاً لوقوع العقد على نفسه، ألا يرى إلى قوله: في تصوير مسألة كتابة العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب بأن يقول العبد: كاتبنى بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب ولئن سلم كونه صريحاً في ذلك فعدم كون المكاتب معقوداً عليه عندنا لا يستدعي عدم كونه كذلك عند الخصم أيضاً، والسؤال المذكور إنما يتوجه من قبل الخصم. فلو قصد المصنف بقوله بل أولى الجواب عنه لم يكن منافياً لُقُولُه السابق بل يكون مقرراً له فلا احتياج إلى التنزل، بل لا معنى له يظهر ذلك كله بالتأمل الصادق قوله: (فينزل حياً تقديراً أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه) هذا إشارة إلى الجواب عما ذكره الخصم من الترديد بوجهين ذهب إلى كل واحد منهما جماعة من أصحابنا: أحدهما أنه يعتق بعد الموت بأن ينزل حياً تقديراً كما أنزلنا الميت حياً في حق بقاء التركة على ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق وفي حق التجهيز والتكفين وتنفيذ الوصايا في الثلث، وكما قدرنا المولى حياً ومالكاً ومعتماً في فصل موت المولى. وثانيهما أنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته بأن تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويجعل أداء خلفه كأدائه بنفسه. هذا زبدة ما في شروح هذا الكتاب وغيرها في هذا المقام. ثم أقول: من العجائب ها هنا أن صاحب الإصلاح والإيضاح بدل كلمة أو في أو تستند الحربة بكلمة الواو فقال في شرحه: في أثناه تقرير تعليل

مستفرق علمه وفي حق التجهيز والتكنين وتنفيذ الوصايا في الثلث (أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء وهو عقد الكتابة إلى ما قبل المعومة فاذ قبل: يلام تقدم المستورط على الشرط. أنجاب الصمت، يقول: (ويكون أداء خلفة كادان) 10 يلاية وذلك ولا يتوهم أن العنق يتقدم على الأداء بل يقدر الأداء قبل العنق، ولم يتعرض بأن المكتاب لمبس معقود عليه لما تقدم أن المعقود عليه هو سلامة مالكية الميد. قال: (وإن لم يترك وقاء وترك ولداً مولوداً في الكتابة الذي الركد السوارد في الكتابة بسمى في

قال المصف: (أو تستد الحروبة باستاد سبب الأماه إلى ما قبل الموت) أقرال: فإن قبل: من أين يخرج الحراب عن قول الشافعي السيمة بين بطرية الاستاد للميه بين بطرية الحسائد السيمة بين بطرية الاستاد سبب أهله المنافعة الم

كتاب المكانب كتاب المكانب

أتى حكمنا بعثق أبيه قبل موته وعنق الولدا، لأن الولد داخل في كتابته وكسبه فيخلفه في الأداء وصار كما إذا درّق وفا، (وإن ترك ولداً مشترى في الكتابة قبل له إما أن تؤذي الكتابة حالة أو رؤر رقبةً) ومفا عند أبي حينة. وأما عندهما يؤديه إلى أجله اعتباراً بالولد المولود في الكتابة ، والجامع أنه يكتب عليه تبعاً له ولهذا يملك السولي إعتاقه بخلاف سائر كتابه. ولاي حينة وهو القرق بين القصلين أن الأجل بثبت شرطاً في المقد فيبت في حق من دخل تحت المقد والمشتري لم يدخل لأنه لم يضف إليه المقد ولا يسري حكمه إليه الانفطاف، بخلاف المولود في الكتابة لأن مصل وقت الكتابة فيسري المكم إليه وحيث دخل في حكمه سمى في نجوم، (فإن الشوى ابنه ثم مات وثرك وقاء ورثه إنها لأنه لما حكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته يحكم بحرية ابته في ذلك الوقت لأنه تع لأبيه في الكتابة فيكون هذا حراً يرث عن حرّ (وكذلك إن كان هو وابته مكاتبين كتابة واحدة) لأن الولد إن كان صغيراً فعلى ما مر.

أنعتنا في هذه المسألة، فينزل حياً تقديراً وتستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت. وقال في حاشيته على قوله وتستند الحرية، هذا من تفام التعليل، فمن قال: أو تستند فقط أخطا النهي. وفسر الفائل في حاشية مسترى بهصاحب الههاية، ولا يتنفى على الناظر في حرائمية المدخلي، وأن المتنف في إليات قول أدعتنا في مسألتنا المدخلي، وأن المقصود من كلمة أو هو الإشارة إلى المسلكين المدخلية المستقلين في إليات قول أدعتنا في مسألتنا أو أربي أن كلمة المراور وقبل منشأ غلظ ذلك المستقلين في إليات قول أدعتنا في مسألتنا أو تستند الحرية النخ عطوف على أول التعليل وهو قوله: ولنا أن عقد معاوضة فخطأه بأنه من تعام التعليل المدكور كثيف يقولها أن ولا يرب أنه معطوف على قوله: فيزال يسري حكمه إليه الانفصالية قال بعض للقلم أن موالية المسائلة المنافرة ولي المنافرة ولي المنافرة ولي المنافرة في النام التعليل في تعليل أدب المنافرة في تعابد أن المنافرة في المنافرة المنافرة في كتابة أبيه، وقد مو يسر حكمه إليه لمنافرات في كتابة أبيه، وقد مو يسر حكمة إليه المنافرة في كتابة. وأيضاً لو لم يسر حكمة إليه المنافرة في كتابة. وأيضاً لو لم يسر حكمة المنابة أبيه لمن كمانية أبيه بمنافرة حجم الأول فلان خول الولد المنافرة أبي لمن المنابة بقدر الإمكان كماناة الذي جرى بين المكانب ومولاه إليه، بيل بجعل المكانب مكانات بالمزائرة وله بالمنزية للمائية للمائية المنافرة وجها الأمل المنافرة بالمنافرة بالمنافرة المنافرة بالمنافرة والمنافرة بالمنافرة المنافرة ا

كتابة أبيه على نجومه إن كان مفلساً بالاتفاق لدخوله في كتابته فكان كسبه ككسه فيخلفه في الأداء كما لو ترك وفاه . وأما البلد المشتري فكالمولود في الكتابة عندهما . وقال أبو حنية رحمه الله : قبل له إما أن تودي الكتابة حالة أو ترفر وثياً . هما اعتبراه بالمولود في الكتابة حالة أو ترفر وثياً . هما اعتبراه بالمولود بها بخلاف الأكساب فإن المولى لا تصرف له في أكساب فإن المولى لا كتاب ولها الابتداعية على ما ذكره في الكتاب، فإن المتناب المناب على ما ذكره في الكتاب من المتناب في المتناب في المسابق على ما ذكره في الكتاب في المتناب عليق المنابق بنها المنابق بنها المنابق ولمه ولما المنابق والمنابق المنابق المنابق المنابق عنابق المنابق المنابق ولمنابق المنابق وله المنابق المنابق والمنابق المنابق ولمنابق المنابق وينهما. وصورتها : كتابة عادل ولمد حزم الرأة حزم تراثو حزم تراثو حزم المنابق المنابق ولما المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق ينها الناس وطورة المنابق المنابق والمنابق المنابق ينهما للناس وفائه المنابق المنابق وينهما للناس وفائه المنابق والمنابق المنابق المن

قال المصنف: (ولا يسرى حكمه إليه) أقول: فيه بحث.

قال: (وإن مات المكاتب وله ولد من حزة وترك ديناً وفاه بمكاتبته فجنى الولد نقضى به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب) لأن هذا القضاء يقرّر حكم الكتابة، لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم، لكن على رجه بعنسل أن يعتق فينجر الولام إلى موالي الأم، والقضاء يما يقرر حكمه لا يكون تعجيزً ( (وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه نقضى به لموالي الأم فهو قضاء بالعجزً لأن هذا اختلاف في الولام مقصوراً، وذلك ينتى على يقد الكتابة وانتفاضها، فإنها إذا فسخت مات عبداً واستثرًا الولام على موالي الأم، وإذا

وجهه الثاني فلأن عتق الولد المشتري عنده بأداء بدل الكتابة حالاً ليس لأجل السراية أيضاً بل لصيرورة المكاتب إذ ذاك بمنزلة من مات عن وفاء، وقد أفصح عنه صاحب الكافي حيث قال: وكان ينبغي أن يباع بعد موته لفوات المتبوع، ولكن إذا عجل صار كأنه مات عن وفاء انتهى فتبصر قوله: (وإن مات المكاتب وله ولد من حرّة الخ) قال صاحب العناية: ذكر هذه المسألة والتي بعدها لبيان الفرق بينهما انتهى. أقول: هذا كلام لا حاصل له، لأنّ الفرق متحقق بين كل مسألتين، وإلا لم تكونا مسألتين بل صارتا مسألة واحدة، فكل مسألتين إذا ذكرتا يعرف الفرق بينهما، فما وجه تخصيص علية بيان الفرق بذكر هاتين المسألتين؟ فإن قيل: الفرق بين هاتين المسألتين خفيّ فكان بياته أهم فيهما ولهذا خص عليته بذكرهما. قلنا: خفاء الفرق أيضاً متحقق في كثير من المسألتين كما لا يخفى، فلم يتم وجه التخصيص، وأيضاً لو كان ذكرهما لمجرد بيان الفرق بينهما لما استحقت واحدة منهما للذكر منفردة عن الأُخرى، ولا شك أن كل واحدة منهما مسألة مهمة بنفسها مقصودة بالذكر والبيان، على أن الفرق بين مفهومي هاتين المسألتين ظاهر غنيّ عن البيان، وإنما المحتاج إلى البيان هو الفرق بين عليتهما، وبيان الفرق بين عليتهما إنما وقع في الهداية، وهاتان المسألتان أنفسهما مذكورتان في البداية أيضاً بدون بيان العلة، فلم يكن ذكرهما لبيان الفرق بينهما بل كان لبيان حكمهما في أنفسهما، ويفهم الفرق بينهما من حيث الحكم كما في سائر المسائل قوله: (لأن هذا القضاء يقرّر حكم الكتابة، لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم على وجه يحتمل أن يعتق فينجر الولاء إلى موالى الأب، والقضاء بما يقرّر حكمه لا يكون تعجيزاً) قال صاحب العناية في حل هذا المحل: لأن هذا القضاء يقرّر حكم الكتابة، وكل ما يقرّر شيئاً لا يبطله. أما أنه يقرّر حكم الكتابة فلأن الكتابة تستلزم إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم على وجه يحتمل أن يعتق المكاتب فينجر ولاء ابنه إلى مواليه، لأن الولاء كالنسب والنسب إنما يثبت من قوم الأم عند تعذر إثباته من الأب، حتى لو ارتفع المانع من إثباته منه، كما إذا أكذب المكاتب الملاعن نفسه عاد النسب إليه فكذلك الولاء، فكان إيجاب العقل من لوازمها، وثبوت

فالكتابة بابقة وولاء الولد لموالي الأم. أما يقد الكتابة فلما له من المال المنتظر، لأن الذين باعتبار مأله مال، ولكن لا يسكم متفقه حتى بودي المدان وإنسا قيد بالدين لأم لو ترك صياً لم يتأت القضاء بالإلحاق بالأم لإكتاب الواقة في الحال، وأما أن الولاء لموالي الأم فلاك لما أم يمكن ذلك قضاء بعجز المكتاب وضعة للكتابة، لأن هذا القضاء بقرّر حكم الكتابة، وكل ما يقرّر ضياً لا يبلغة، أما أنه يقرّر حكم الكتابة فلان الكتابة تستلزم إلحاق الولد بعوالي الأم وإيجاب المقل عليه ملى وجه يتخمل أن يعتق المكتاب فينجر ولاء أنه إلى مواليه، لأن الولاء كالنسب والنسب إنما يثيت من قرم الأم عند تمثر إلياء من الأب حتى الولانية لملتم من إليانه منه، كما إلى أكتاب الملاحن نسمه عاد أسب إلى يكتلك الولاء، كان إيجاب المقل

قراب: (قدم هذا السبأة والتي يعدما) أثول: وهي قراء (ن اختم موالي (أثو قراء (لأن قر ترك ميناً لم يتأت القضاء) أقران: أي معلى مذجباً فراد: (مات رقيقاً) إلى قراد: مات حواً والرقاد أن تقصي يوانك) أفرد: المدير السبتر في منا أمين وقيقا مراً راجعات إلى الأب، والصبر في قراء بوكه راجع إلى الولد تال المستحد: (لأن هذا اعتلاف في الولاء مقصوعاً الع) أقراد: لا ينغى

كتاب المكاتب

يقيت واتصل بها الأداء مات حراً وانتقل الولاء إلى موالي الأب، وهذا فصل مجتهد فيه فينفذ ما يلاقيه من القضاء للفلما كان تعجيزاً، قال: (وما أقى المكاتب من الصدقات إلى مولاء ثم عجز فهو طب للمولى لتبدل المطلك فإن العبد يتملكه مدفقة والمولى عوضاً عن العكن، وإلى وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة رضي الله عنها دهمي لها صدقة ولنا هدية <sup>(1)</sup> وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي، لأن العباح له يتناوله على ملك السبيح، ونظيري على المشتري شراء فاصداً فالى المولى تكذلك الجواب، المشتري شراء فاصداً إذا إلج ليمر، لا يطيب له ولو ملكه يطيب، ولو عجز قبل الأداء إلى العرلى تكذلك الجواب، وهذا عند محمد ظاهر لأن بالمجز يتبدل الملك عنده، وكذا عند أبي يوصف، وإن كان بالعجز يتقرر ملك العولى

اللازم يقرر ثبوت ملزومه. وأما أن كل ما يقرر شيئاً لا يبطله فلئلا يمود على موضوعه بالنقض انتهى كلامه. أقول: 
قي تقريره نوع إشكال على طريقة أهل المدقول فإن قول ثبوت اللازم يقرر ثبوت ملزومه معنوع، إذ لا يلزم من 
تقريره نوع إشكال على طريقة أهل المدقول فإن قول ثبوت اللازم يقرر ثبوت ملزومه معنوع، إذ لا يلزم من 
المخاص، والظاهر فيما ندي يه عموم اللازم لان إيجاب المقل على موالي الأم يتحقق في صورة أن يبقى على كتابية فلا يتم التقريب. ثم أقول: يمكن دفعه بأن اللازم ما هنا ليس المخلف مطلق إيجاب العقل على موالي الأم، بل إيجابه عليهم على وجه يعتمل أن يعنق المكاتب فيجز ولاء ابته إلى مواليه 
وليجابه عليهم على ذلك الرجه كلام مساو لمصورة إيقاء السائلة، إذ في صورة الفضاء بالمجز يتني هذا اللازم بانقط 
وليجابه عليهم على ذلك الرجه كل مصل و في السائلة الآية، وفي صورة القضاء بالمجز يتني هذا اللازم بانقط 
مذا اللازم المقيق فيها نحن فيه، لأن ثبرته في يتوقف على أن لا يكون القضاء بالمحروب جناية الولد على عاقلة الأم 
تقماء بعجز نهو طب للمولى تبدئل الملكل وتبدل اللك بمنزلة تبدل المبلك وقبل المساؤدة تأمل قوله: (وما أهى المكاتب 
للمولى كان مغذياً في مقابلة علك البد للمكاتب، حتى كان للمولى كان يمنع بشدل على التصرف في ملكه، ولم بالمجز يتحكس الأمر، وليس هذا إلا بتبدل الملك الالمولى لمن التصرف في ملكه، ولم يكل للمولى أن يمنع المكاتب عن المكاتب أن يمنع المكاتب عن التصرف في ملكه، ولم يكل للمولى أن يمنع المكاتب عن التصرف في ملكه، ولم اللمولى أن المنافل أن يمنع المكاتب عن المعرف في ملكه، ولم

من لوازمها وليوت اللازم يقرّر فروت طرومه . إما أن كل ما يقرّر شيئاً لا يطلق فتلا يعرد على موضوعه بالنقض قراف : (وإن المخصم موالي الأم الفخ ) ووالي الأم نقال موالي الأم الفخ . (وأن المخصم موالي الأم يقو قضاء بالسجو وصولي الأم عان جائزة والمراكبة . (وأن الموالي الأم عنو قضاء بالسجو وصلح . الأم مات ويقاق الولاية . (وأن يقل موالي الأم عنه والمحتوف في الولاء مقصوداً وهو واضع . وذلك يبنني على بقاء الكتابة وانتفاضها، فإنها إلأم منه مات عبداً واستقر الرائز على المراكبة . وإن يواني الأم به وهذا: أي بقاء الكتابة وانتفاضها في الموالية . (وأن يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الموانية . (وأن يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الأم يواني الموانية . والمات القضاء بواني الموانية . والمناكبة لانتفاضاً . والمحالية والمناكبة بين باتفاء جزء . في لضح الكتابة بين على المناكبة والتفائد والمناكبة والمناكبة . والمناكبة والم

عليك أن مقصود كل واحد من تبنك الطائضين قرار الولاء عليه، فاختصامهم في الحقيقة فيه فلا برد أن يقال: يتصور الولاء لمولى الأم على تقدير بماء الكتابة قبل اتصال الأداء فلا يستشيم فول وذلك بيتن قول: (الاتفاء لايزمها وهو احتمال التيما أفول: لا يطاني تعليله المعامل ظاهراً، فإنه جمل احتمال حر الولاء لازماً في المدعي، وجزء اللازم في الدليل، وتوجيهه غير خفي كما لا يخضى قول: (رطانية لحول لمتكاتب أفول: المثال إلى قوله ما يجب رعايه.

عنده لأنه لا خبث في نفس الصدقة، وإنما الخبث في فعل الأخذ لكونه إذلالاً به، ولا يجوز ذلك للغنيّ من غير حاجة وللهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من العولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والفقير إذا استغنى وقد بقى في أيديهما ما أخذا من الصدقة فإنه يطيب لهما، وعلى هذا إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما يقي من

كذا قال جمهور الشراح. واعترض صاحب العناية على هذا الجواب حيث قال: بعد ذكر السؤال والجواب. وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن ذَلك تبدل، ولئن كان فلا نسلم أن مثله بمنزلة تبدل العين اه. وقصد الشارح العيني دفع ذلك فقال: قلت أول كلامه منع مجرد، والثاني دعوى بلا برهان اهـ. أقول: ليس هذا بشيء، فإن المنع المجرد والمنع مع السند كلاهما من دأبّ المناظرين، غايّة الأمر أن الثاني أقوى من الأول، فلا يفيد ْ قوله أول كلّامه منع مجرد. ّ وآما قوله والثاني دعوى بلا برهان ففاسد، إذ لا دعوى له في الثاني بل هو أيضاً منع محض كما ترى فلا يلزمه البرهان، والصواب في دفع ذلك أن يقال: إن منع التبدل مكابرة، إذ لا شك أن الانعكاس يقتضي التبدل بل هو عين التبدل، وإن منع كون مثل هذا التبدل بمنزلة تبدل العين ساقط، لأن كونه بمنزلة تبدل العين إنما هو في حكم الشرع دون الحقيقة، وكونه بمنزلة ذلك في حكم الشرع منصوص عليه من قبل أهل الشرع فلا مجال لمنعه. ثم قال صاحب العناية: ولعل الأولى أن يقال: المولى لم يكن له ملك يد قبل العجز وحصل به فكان تبدلاً اه. وردُّ عليه الشارح العيني لأنه إن لم يكن له ملك يد فله ملك رقبة. أقول: هذا أيضاً كلام لغو، إذ أن يكون له ملك رقبة قبل العجز لا ينافي تحقق التبدل بالنظر إلى ملك اليد، وهو كاف في كون ما أدّى إلى المكاتب من الصدقات طيباً للمولى كما صَرحوا به. والصواب في الرد عليه ها هنا أن يقال: هذا الذي ذكره في المآل عين الجواب الذي اختاره جمهور الشراح، وأورد هو النظر عليه مع ما في ذلك الجواب من المزية وهي الإشارة إلى وجه اعتبارهم تبدل ملك اليد دون بقاء ملك الرقبة بأن ملك الرقبة مغلوب في مقابلة ملك اليد، فكان اعتبار حال الغالب وهي التبدُّل أولى من اعتبار حال المغلوب وهي البقاء فلا وجه لإيراد النظر على ذلك الجواب، وذكر هذا من عند نفسه وادعاء أنه أولى من ذلك قوله: (لأنه لا خبث في نفس الصدقة، وإنما الخبث في فعل الآخذ، إلى قوله: والأخذ لم يوجد من المولى) قال بعض الفضلاء: فعلى هذا لو أباح الفقير للغني أو الهاشمي ينبغي أن يطيب لهما عنده إذ لا أخذ منهما كمالا يخفي اهـ. أقول: إن لم يوجد منهما الآخذ من يد المتصدق فقد وجد منهما الأخذ من يد الفقير حيث تناولا ما كان في يده وملكه فقد تحقق في حقهما هناك سبب الخبث، إذ لا فرق في إيراث الخبث بين أخذ من واحد

كان المكتاب أخذ من الركزات ثبتاً ومجرد غاما إن مجرز بعد أداته إلى المولى أو قبله، فإن ثمان الأول هو طبب للمولى بالإجباع لأن سبب الملك في قد تبدل لأن المبد يتمكن مداول المولى يتفك موضاً عن المدتى وتبدل السبب تجدل العين، أصل ذلك حديث بررز وضي أله عنها فيما أهدت إلى في ومن مكانة جب قال في هم في المان المباح في مل ملك المبيع قلم يتمدل ما إذا أياح الفقير ما أخذ من الركاة لفتن أو مناسبي فإن لا يطب لهما، لأن المباح له. وإن كان الثاني تكذلك المجرب علم يتمدل الملك، ونظيره الممتنب يتمثل المجرب على ملك المبيع والم يتمان المباحث يتمثل المباحث يتكذلك المجرب على ملك على المباحث يتكذلك المجرب على ملك على ملك المباحث يتمثل المباحث عنده فإن الدولي أكساء وإن كان التي يوصف رحمة الله ، إن كان المباحث يتمثل المباحث يتمثل ملك المبحث المولى أكساء ويلمح يتمثل ملك المباحث المباحث يتمثل المباحث يتمثل المباحث يتمثل المباحث يتمثل المباحث يتمثل المباحث عنده في المباحث في المباحثة والألا لمباحث المباحثة عن فني المساحدة والألا لمباحث المباحثة عن فني المساحدة والألا لم

قال المصنف: (ولا يجوز قلك للقني من خير حاجة، وللهاشمي لزيادة حرت) أنول: فعلى هذا لر أباح الفقير للغني أو الهاشمي يبني أن بطيب لهما عنده، إذ لا أخذ منهما كما لا يعفى قوله: (لأن الخيث ليس في نقس الصنفة) أفول: تعليل لقوله وكذا عند أبي يرصف.

كتاب المكاتب كتاب المكاتب

الصدقة في يده. قال: (وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي) لأن هذا موجب جناية العبد في الأصل ولم يكن عالماً بالجناية عند الكتابة حتى يصير منتاراً للقداء إلا أن الكتابة مائمة من الدفع، ولفزا زال عاد المحكم الأصلي (وكذلك إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز) لما بينا من زوال المائم (وإن تقضى به عليه في كتابته ثم حجز فهو دين يباع فيه الانتقال الحق من الرقبة إلى فيتته بالقضاء، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقد رجع أبر يوسف إليه، وكان يقول أؤلاً يباع فيه وان عجز قبل القضاء، وهو قول زفر لأن السائم من الدفم وهو الكتابة قائم وقت الجناية، فكما وقعت انتقات موجة للقيمة كما في جناية العذبر وأم الولد. ولنا أن

واخذ من آخر إذا وجد الإذلال بالأخذ، بخلاف المولى فيما نحن فيه فإنه لم يوجد منه الأخذ لا من يد المتصدق ووظاهر، ولا من يد المتصدق وهو ظاهر، ولا من يد المبد، فإن أكسابه ملك مولاء حدث أبي يوسف، فالمجز لا يتبذل الملك فلا يوجد منه الأخذ بل يبقد عنه الأخذ بل يبقد عنه المحذ المتحدث ال

فارقها أصلاً، وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالاً به، وذلك لا يجوز للغني بلا حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته، والأخذ لم يوجد من الدولي فصار كابن السيل إذا وصل إلى وخلت والفقي إذا استغنى وقد يقي في إيميهما ما أخذا من الصدقة لهزائه يطيب لهما، وعلى هما إذا أمير المكتب واستغنى يطيب له ما يقي في يده من الصدقة، وإنما قبل علمي الصحيح لأن يعفى المشابخ قالوا على قول أبي يوصف رحمه الله لا يطيب، لأن المكاتب عنده لا يملك العولي أكسابه ملكاً مبتدأ بل كان له نوم طل في أكسابه، وبالمحمر يتأكد ذلك كما ذكرنا أنهاً.

هما ها طبوال مشكل رهو أن ملك الرقمة كان للمولى فأتى يتحقق تبدل الملك. وأجيب بأن ملك الرقمة للمولى كان مفلوليً في مقابلة ملك البدل للمكاتب وإن للمكاتب أن يمنع المولى عن التعميرة في ملكه وليس للمولى أن يمنع المكاتب عن التصرف في ملكه وبالمجز بمكس ذلك وليس ذلك إلا بمبدل الملك للمولى، وفيه نظر لأنا لا نسلم أن ذلك بعد نمال والحال فلا نسلم أن مثله بمبترلة تبدل العين، ولمل الأولى أن يفال: المولى لم يكن له ملك يد قبل العجز وحصل به فكان تبدلاً. قال: (ولؤا حتى العبد للكاتب، مولاً الله) إذا جبل العبد كاتب كولاء ولم يكن له ملك يد قبل العجز وحصل به فكان تبدلاً. قبت. أما الأول تعنى المولم بالجناية والم المناتبي فلان الدفع قد تعذر يفعل وهو الكتابة كما لا يامه وهو لا يعلم بالجناية فل عجز خبر المولى بين الدفع والأداء والقداء لأن هذا: أي أحد هذين الأمرين موجب جناية العبد في الأصل، والموجب الأصلي لا يزك إلا بمناني، فإن الأصل عبارة عن حالة مستمرة لا تغيز إلا بأمود ضرورية والماتع عنه حال الكتابة قاد، أما

قراء: (وفي تطر لألا لا تسلم أن ذلك الهي أقران: وأنت خير بأن تبدل ملك اليد لا يقبل السنم وكون علله بمنزلة تبدل العين أيضاً كذلك فإن ذلك يجعله حلالاً غياً للحراق مجمعلون حلالاً يعرو هذا البيل كما في بن السيل إذا وصل إلى وطن والقعيز إذا استغير أن فينا أولى قول: (ولمل الأولى أن يقال الهي) قول: إن أراد أنه يمكن منك أصلا قبل لإنها المناحب، إذا أو أن لم يمكن ملك تام يكون عين الجواب المنظور في فليتأمل قول: (إذا جني العبد تكاتبه مولاه ولم يعمل بالحيانية لم يعمل مختاراً للقعاه ويجب عليه فيما أقول: أي إذا كان فيته أقل من أرض الحيانية، وإلا قالواجب عليه الأقل من قيته ومن أرض الحيانية. ثم اعلم أن الضمير في قوله راجع إلى السولى. قول: (وكذلك: أي وكما مر من هود الحكم الأصلي) أقول: والأولى أن تجمل الإضارة إلى ما ذكر من المسألة

العانع قابل للزوال للتردد ولم يتبت الانتقال في الحال فيتوقف على القضاء أو الرضا وصار كالعبد العبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف الفسخ على القضاء الدردد واحتمال عوده، كنا هذا، بخلاف التعبير والاستيلاد الأيما لا يقبلان الزوال بحال. قال: (وإذا مات العرفي المكاتب لم تضمخ الكتابة) كي لا يؤدي إلى إيطال حق الدكاتب، إذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق العرم حقد (وقبل له أذ العال إلى ورثة العولي على نجومه) لأنه استحقاق الحرية على هذا الرجم والسبب المقد خذلك فيفي يهذه الصفة ولا يتغير، إلا أن الروثة يخلفونه في الاستيفاء (وإن أعتق أحد الورثة

قوله: ولم يثبت الانتقال في الحال متنازع فيه، لأن مذهب زفر رحمه الله أن جناية المكاتب تصير مالاً في الحال من غير توقف علمي الرضا أو القضاء فما وجه أخذه في الدليل؟ قلنا ظهوره، فإن التردد في زوال المانع يمنع الانتقال

عن الفداء فلما مر من عدم العلم، وأما عن الدفع فلتعذره بالكتابة، فأما إذا عجز فقد زال المانع، وإذا زال المانع عاد الحكم الأصلي، وكذلك: أي وكما مر من عود الحكم الأصلي إذا جيء المكاتب ولم يقض به: أي بموجب الجناية حتى عجز لما بينا من زوال المانع وإن قضى به: أي بموجب الجناية عليه: أي على المكاتب في كتابته ثم عجز فهو: أي ما قضى به من موجبها دين في ذمته يباع فيه. واعلم أن المكاتب إذا جني جناية خطأ فإنه يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية، لأن دفعه متعذر بسبب الكتابة وهو أحق بكسبه وموجب الجناية عند تعذر الدفع على من يكون الكسب له، والواجب هو الأقل من القيمة ومن أرش الجناية؛ ألا ترى أن في جناية المدبّر وأم الولد يجب على المولى الأقل من قيمتهما ومن أرش الجناية لأنه أحق بكسبهما، هكذا ذكره الكرخي رحمه الله وغيره، وإذا علمت هذا ظهر لك أن الحق قد انتقل بالقضاء من الموجب الأصلي وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع، فإذا زال لم يعد الحكم الأصلي صيانة للقضاء، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقد رجع إليه أبو يوسف رحمه الله آخراً وكان يقول أوَّلاً يباع فيه وإن عجز قبل القضاء إلا أن يقضى المعولى عنه، وهو قول زفر رحمه الله لأن المانع من الدفع وهو الكتابة قائم وقت الجنّاية، فالجناية عندماً وقعت انعقدت موجّبة للقيمة كما في جناية المدبر وأم الولد. وقوله من الرقبة إلى القيمة وقوله انعقدت موجبة للقيمة يشير إلى أن الواجب هو القيمة لا الأقل منها ومن أرش الجناية، وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرخي والمبسوط، وعلى هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الجناية. ولنا القول بالموجب، وهو أنا سلمنا أن المانع من الدفع قائم، ولكن الكلام في أنه قابل للزوال أو لا، ولا شك في قبوله لإمكان انفساخ الكتابة وعدم ثبوت الانتقال في الحال فيتوقف على القضاء أو الرضا. فإن قبل: قوله ولم يثبت الانتقال في الحال متنازع فيه لأن مذهب زفر رحمه الله أن جناية المكاتب تصير مالاً في الحال من غير توقف على الرضا أو القضاء فما وجه أخذه في الدليل؟ قلنا: ظهوره، فإن التردد في زوال المانع يمنع الانتقال لإمكان وجود الموجب الأصلي فصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض فإنه يتوقف الفسخ على القضاء لتردده واحتمال عوده، بخلاف التدبير والاستيلاد لأنهما لا يقبلان الزوال بحال فكان الموجب في الابتداء هو القيمة. قال: (وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة) الكتابة حق المكاتب لأنها سبب حريته وحرية حقه فهي سبب حقه، وسبب حق المرء حقه لإفضائه إلى حصوله، فالكتابة حقه، فإذا مات المولى لا تنفسخ كي لا يؤدي موته إلى إبطال حق غيره، ويقال له أدَّ العال إلى ورثة المولى على نجومه: أي مؤجلًا لأنه استحق الحربة على هذا الوجه، والسبب انعقد كذلك فيبقى بهذه الصفة من غير تغيير، وهذا لأن المولى لما كان صحيحاً صح تصرفه بتأجيل الكل كإسقاطه، بخلاف ما إذا كان مريضاً وكاتبه فإن المكاتب يؤدي ثلثي القيمة حالاً أو يرد رقيقاً لأنه لما كَان مريضاً لم يصح تصرفه بتأجيل غير الثلث كإسقاطه قوله: (إلا أن الورثة يخلفونه) استثناء من قوله ولا يتغير قيل وكأنه جواب عما يقال كيفَ لا يتغير سبب الحرية وقد كان له حق استيفاء البدل فصار للورثة وهو تغير فقال قيامهم مقامه في الاستيفاء لا يسمى تغييراً في عقد الكتابة لأنها باقية كما كانت، فكما أن سائر الديون يخلفونه فيه ولا يسمى ذلك تغيراً فكذلك دين الكتابة (فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه الأنه لم يملكه، إذ المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك فكذا بالإرث) ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم (وإن أعتقوه جميعاً) عتن استحساناً. وجه القياس ما ذكرنا من عدم

قوله: (وهو دفع الرقبة إلى القيمة الغ) أقول: لا يخالف ما قال أنفأ إن الموجب الأصلي أحد الأمرين، لأن أحد الأمرين كان دفع الرقبة وقد ينقل مه إلى القيمة، ثم اعلم أن قوله إلى القيمة متعلق بقوله وقد انتقل.

كتاب المكاتب

له ينفذ عتقه) لأنه لم يملك، وهذا لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك نكفا بسبب الوراثة، وإن أعتقوه جميعاً عتق ومقط عنه بدل الكتابة لأنه يصير إيراء من بدل الكتابة فإنه حقهم وقد جرى فيه الإرث، وإذا برئ السكاتب عن بدل الكتابة يعتق كما إذا أيراء العولى، إلا أنه إذا أعتم أحد الورثة لا يصير إيراء عن نصيبه، لأنا نجمله إيراء اقتضاء تصحيحاً لعتقه، والمعتق لا يشب بإيراء البعض أو أداته في المكاتب لا في بعضه لا في كله، ولا وجه إلى الراء الكل

لإسكان عود الموجب الأصلي اه كلامه . أقول: فيه بحث، إذ لمانع أن يمنع أن مجرد النردد في زوال العانع يمنع الانتقال هناك بالاتفاق فلم لا يجوز أن الانتقال ، كيف وهذا النردد متحقق فيما إذا عجز بعد القضاء أيضاً مع ثبوت الانتقال هناك بالموافقة فلم لا يجوز أن لا يعنع هنا المناقب كما وقال وسلم أن مجرد المتردد للردد في زوال العانع بالانتقال في الحال الزم أن يكون قول المصنف: ولم يثبت الانتقال في الحال امتندركا بعد أن قال إن العان قابل لإنتقال في الحال المتندرة أو كان حقه أن يقول: فلم يثبت الانتقال في الحال بالتفريع على ما قبله كما لا يحقى على في يلبت الانتقال عن يسكن إلا بالتقياء أو الرضا.

الملك، ورجه الاستحسان أن يصبر إعتاقهم إيراء عن بدل الكتابة فإنهم يملكرته لحريان الإرث في (وإقا يروى المنكلتي عن) جميع (بدلل الكتابة عنق كما إذا أبراء مولا) فإن قبل: فاجدات أحد الورثة إيراء عن نصيبه، ثلثا: لا يممح، لأنا نجمله إيراء افضاء تصحيحاً لعقه، والعني لا يتب في المكاتب بإبراء بعض البدل أو أنك لا في بعض و لا في كما في ناه عنه من يسقوط جميع البدل، ولهذا أو أبرا المورث عن بعش البدل لم يعتن عنه شيء، وإذا أي يمكن أثبات المقتضي لا يشت المقتضى فلا رجه لإبراء البعض، وكذلك إلى إيراء الكل لحق بقية الورثة، والله سبحاته وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المآب.

## كتاب الولاء

الولاء نوعان: ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة، وصبيه العتن على ملكه في الصحيح، حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء لمد. وولاء موالاة، وسبيه العقد ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة، والحكم يضاف إلى

# كتاب الولاء

أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب، لأن الولاء من آثار التكاتب بزوال ملك الرقبة عند أداء بدل الكتابة، وهو وإن كان من آثار الإعتاق أيضاً إلا أن موجبات ترتيب الكتب السابقة ساقت التكاتب إلى هذا الموضع فوجب تأخير كتاب الولاء عن كتاب المكاتب لئلا يتقدم الأثر على المؤثر، ثم إن الولاء لغة مشتق من الولى وهو القرب، وحصول الثاني بعد الأول من غير فصل ويسمى ولاء العتاقة وولاء الموالاة به لأن حكمهما وهو الإرث يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. وقيل: الولاء والولاية بالفتح النصرة والمحبة، إلا أنه اختص في الشرع بولاء العتق وولاء الموالاة. فالولاء شرعاً عبارة عن التناصر سواء كانّ بالإعتاق أو بعقد الموالاة، ولهذا قال في المبسوط: والمطلوب بكل واحد منهما التناصر، كذا في النهاية ومعراج الدراية. أقول: فيه فتور. أما أولاً فلأن الظاهر أن الولى صفة الثاني من المتقاربين كما يفصح عنه قوله: وحصول الثاني بعد الأول من غير فصل فهو فيما نحن فيه صفة حكم ولاء العتاقة وولاء الموالاة لا صفة أنفسهما فكيف نحسن تسميتهما بما لا يقوم معنى مأخذ اشتقاقه بهما بل بما هو خارج عنهما وهو حكمهما. وأما ثانياً فلأن ما ذكر في المبسوط من أن المطلوب بكل واحد منهما التناصر إنما يدل على كون التناصر غيرهما لأنفسهما، إذ لا يخفى على الفطن أن المطلوب بالشيء لا يكون نفسه بل يكون أمراً مغايراً له، إذ لا معنى لكون الشيء وسيلة إلى نفسه فكيف يتم الاستشهاد على كون ولاء العتاقة وولاء الموالاة في الشرع عبارة عن التناصر بأن قال في المبسوط: والمطلوب بكل واحد منهما التناصر. وقال في العناية: الولاء في اللغة عبارة عن النصرة والمحبة، وهو مشتق من الولي وهو القرب، وحصول الثاني بعد الأول من غير فصل. وفي عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الإرث والعقل اه. أقول: فيه خلل، لأن الولاء المشتق من الولى الذي هو القرب لا يكون عبارة عن النصرة والمحبة بل يكون عبارة عن القرابة، لأن الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى، ولا تناسب في المعنى بين الولى الذي معناه القرب وبين الولاء بمعنى النصرة والمحبة، وانما التناسب في اللفظ والمعنى بين الولى بمعنى القرب وبين الولاء بمعنى القرابة. وعن هذا قال في الكافي والكفاية: هو من الولي بمعنى القرب، ويقال بينهما ولاء: أي قرابة، ومنه قوله: عليه الصلاة والسلام

## كتاب الولاء

أرود كتاب الولاء عقيب المكاتب لأن من آثار زوال ملك الرقة، وقد صاق موجب ترتيب الأبراب على النفع المتقدة الله مق إلى هذا الموضع فوجب تأخير كتاب الولاء عن كتاب المكاتب لثلا يتفتم الأثر على المؤثر، والولاء في اللغة عبارة من التصور وجب الاركان والقبل. قال: الولاء فوهائ ينزة الولاء باخلاف السبب إلى نوعي: فالألرال ولاء عناقة وسعى ولاء مشعقة التفاء بقول ممالي فوزة تقول للذي اتمم الله عليه والمست عليه في بالإستاق وهو زيد (وسبه المعنى على ملكه غير الصحيحي فوله في الصحيح احزاز عن قول أكثر اصحابا أن سبه الإعلاق مستلالاً يقوله يؤلا الولاء لمن القول العن والداك

### كتاب الولاء

قوله: (استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام التي أقول: ويجيء جواب استدلالهم بعد سطور قوله: (فجعل العنق سبباً أولى لعمومه) أقول: الأصوب تبديل الأولى بالصواب قوله: (بيان لسبب الشوهين) أقول: أي لسببية سببهما. كتاب الولاء كتاب الولاء

صببه، والمعنى فيهما التناصر، وكانت العرب تتناصر بأشياء، وقرّر النبي ﷺ تناصرهم بالولاء بنوعيه فقال: ﴿إِن

«الرلاء لحمة كلحمة النسب» (١٠) إي وصلة كوصلة النسب اهم. فالولاء الذي يكون عبارة عن النصرة والمحجة إنما يشتق من الولاية بالفتح بعمني النصرة، وعن هذا قال في النهاية ومعراج الدارلة بعد بيان كون الولاء في اللغة مشتقاً من الولى بعمني الفرب: وقبل الولاء والولاية بالفتح النصرة والمحجة إلا أنه اختص في الشرع بولاء المعاقة الولاء في قالن ولاء المعاقة من العربة أو الموالاة ثم قال: أو من الهوالاة رهمي مفاعلة من الولاية بالنتج وهو النصرة والمحجة إلا أنه اختص في النسرع بولاه المعاقة وولاء الموالاة ا المد فقد ظهر أن قول صاحب العناية الولاء في اللغة عبارة عن النصرة والمحجة وهو مشتق من الولي وهو القرب خلط بين المعنيين وإخلال بحق البيان قول: (وسبع المنتق على ملكه في الصحيح» عنى لو عنق قريبه هليه بالورقة كان الولاء أن المعنيين وإخلال بحق المستحج احترازاً عن قول: أكثر أصحابنا فإنهم يقولون: سبه الإعناق ويستعلون يقوله عليه الصلاة والسلام الولاد لمن أعتقى "أن وكن شعيف، فإن من ورث قريب فعنق عليه كان ولاواء لمن ولاء الولاد المن ولاواء ولا والحكم المحاكة ولا يقال: ولاء المحالة ولاية على والحكم المحاكة والمحاكة ولا يقال: ولاء المحالة ولاية ولا والحكم.

ذلك صحيحاً، لأن لو عنق على الرجل قريه بالورائة كان الولاء له ولا إعناق، فجعل المتق سبباً أولى لعموه. والثاني ولاه مرالا وسبب العقد على ما سنادى قرار (ولها يقال لولاه المناقق ولاه الموالاه بيان السبب النوعين فإن كلا منهما بشاك إلى شيء، والإصافة تندل على السببة كما عرف في الأصول. وقوله: (والسعنة فيهما التناصر، بياه مغولهما الشرع قوله: ولا تتناصر بهما وبالحلف والسناطة (و) قد (قرار التي يقتاصرهم بالولاه بينوميه قفال: فإن مولى القوم منهم وحليفهم منهم، والعراد بالحليف مولى العولاة لأنهم كافوا إلا يوكنون ورجه التناصر فيهما والمنافع منهم وحليفهم منهم، والعراد بالحليف مولى العولاة لأنهم كافوا إلا يوكنون ورجه التناصر فيهما المنافعة في الأمل في الأساف المؤلفة المنافعة والمنافعة والمؤلفة والمنافعة والمنافعة من المنافعة والمنافعة والمنافع

 <sup>(1)</sup> حسن لشراهد. أخرجه الشافعي ۲۳/۱۲ والعاكم ۲۵/۱۵ واليهاي ۱۹۲۶ وايان جيان ۱۹۵۰ وحيد الراق ۱۹۱۹ وصيد بن متصور ۲۸۵
 کليم من حديث اين هم. وكذا اين جيان ۱۹۶۰ صخحه الحاكم، وتعلقه الذهبي بلوله: «بالدوس» لم أخرجه الحاكم من وجه آخر من اين عرم برقرة ركت بلغه، وكند كان القريم.

وقال اليهتي مقيد حديث أبر وسف القاضي عن ابن ديبار قال أبو بكر التيسايوري: هذا مثلة إنها وراه الثقات عن العسب مرسلا قم الذاء وقد روي من أوضا أخرى كالها مدينة تم أخرج من طريق فسرة عن اليوري من ابن ديبار به وقال نام يوم من العالى كما الأطاسية و من عن ضدة كالديرا لمساهدة عن حديد العين من يو الولا وبد و الرجيع اليهتي من وجه أثو وقال: هذا أرض من يحين من ليسر لأن لما الإستاد معروف في حديث التهي عن بيح الولاء، وقال الترملاي: سألت البخاري، فقال: أخطا بحين بن صلع فه. ثم ذكر طرقاً أخرى

غها حديث فيه ضعف، وقد ذكر الزيلمي في نصب الرابع ،١٥٢٦ عن البيهقي قوله: أصبح ما فيه عن الحسن مرسلاً وهو عند الله ابن أبي شبية ١٣٣٦ وهيد الرازق ١٦٤٨ع مرسل. قلت: لكن يتعدّد طرقه مع مرسل الحسن يصير حسناً والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) صحیح . أخرجه البخاري ۲۷۰، ۲۷۵ وصلم ۱۷۰ والنسآتي ۱۲۲، واليخون ۱۱۱۱ وابن حيان ۱۱۰، ۱۵۰ والبهيقي ۱۱۱، وطالك ۱۲٫۳ و كلم من حديث مائنة، ولقط البخاري: «كانت في بريرة ثلاث سنن، فشترت، وقال رسول الله ﷺ: الولاد امن أمنن، ودخل رسول اله ﷺ، وترة على النار، فقرب إله خيز، وأنم من ألم البيت قفال: ألم أن البرعة فقيل: لم تُصَلَّق به على بريرة، وات لا تأكل الصفقة، قال: خو حليها صفقة رئا هدية.

۲۲٤ كتاب الولاء

مولى القوم منهم وحليفهم منهم؛ (١٠ والمواد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف. قال: (وإذا أهمق العولى معلوكه فولاؤه له) لقوله عليه الصلاة والسلام «الولاء لمن أعتق»، ولأن التناصر به فيعقله وقد

يضاف إلى سببه. وأما قوله: عليه الصلاة والسلام «الولاء لمن أعتق<sup>٢١)</sup> فالمراد أن الولاء له بسبب العتق لا بسبب الإعتاق، فإن في الإعتاق عتقاً بدون العكس، هذا زيدة ما في جملة الشروح ها هنا. وقال في البدائع: أما سبب ثبوته فالعتق سواء كان العتق حاصلاً بصنعه وهو الإعتاق أو ما يجري مجرى الإعتاق شرعاً كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة والوصية، أو بغير صنعه بأن ورث قريبه، وسواء أعتقه تطوعاً أو عن واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر، وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل وهو الإعتاق على مال، وسواء كان منجزاً أو معلقاً بشرط أو مضافاً إلى وقت، وسواء كان صريحاً أو يجري مجرى الصريح أو كناية أو يجري مجرى الكناية، وكذا العتق الحاصل بالتدبير والاستيلاد، والأصل فيه قوله ﷺ الولاء لمن أعتق (٣٠٠ من غير فصل إلى هنا لفظ البدائم. أقول: كون الحديث المذكور أصلاً في حق الصور المزبورة كلها محل نظر، فإن في صورة إن كان العتق حاصَّلاً بغير صنعه كما إذا ورث قريبه لا يوجد الإعتاق فلا تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسَّلام •الولاء لمن أعتق اذا) فليتأمل في الدفع قوله: (والمعنى فيهما التناصر) قال صاحب العناية: قوله والمعنى فيهما التناصر بيان مفهومهما الشرعي اهـ. أقول: فيه بحث، إذ ليس مفهومهما الشرعي مطلق التناصر، بل تناصر يوجب الإرث والعقل كما صرح به الشارح المزبور وغيره، وبهذا الخصوص يمتاز مفهومهما الشرعي عن مفهومهما اللغوي كما عرفت، فلو كان مراد المصنف يقوله المذكور بيان مفهومهما الشرعي لما أطلق التناصر بل خصص بما هو المعتبر في مفهومهما الشرعي، على أنه لو كان مراده بيان مفهومهما لغوياً كان أو شرعياً لقال: ومعناهما التناصر دون أن يقول: والمعنى فيهما التناصر كما لا يخفى على من له دربة بأساليب الكلام. والحق أن مراد المصنف بقولـــ المذكور بيان المقصود منهما لا بيان مفهومهما، وعن هذا قال صاحب الكافي بدل قول المصنف: والمعنى فيهما التناصر، والمطلوب بكل واحد منهما التناصر كما قال في المبسوط أيضاً كذلك كما مر تدبر ترشد قوله: (وإذا أعتق المعولي مملوكه فولاؤه له لقوله عليه الصلاة والسلام «الولاء لمن أعتق» (٥) قال صاحب العناية: وجه الاستدلال أن الحكم إذا ترتب على مشتق دل على أن المشتق منه علة لذلك الحكم اه. أقول: لا يذهب عليك أن حل هذا المحل بهذا

ورنه كالوالد فيصير الولاء كالولاد والولاد يوجب الإرث، فكذلك الولاء، ولأنه ثبت أنه يعقله فيرقه لأن الغنم بالغرم، فقول (ولأن الغنم بالغرم) يخدم الوجهين فلهذا أخره قوله: (وكما السرأة تعنق) يعني أن ولاء معتقها لها لما روينا من قول ﷺ طبه وسلم «الولاء لعن أعنق، وقوله: (ومات معتق لابغة حمزة رضي الله عنهما) معطوف على قوله لما روينا معنى ذكره استذلالأ

قوله: (ووجه الاستدلال أن العكم إذا ترتب على مشتق) أقول: وأنت خبير بأن المراد من قوله: وإذا أعنق الخ ليس بيان علة المولاء حتى يكون وجه الاستدلال ما ذكره قوله: (فالجواب أن الأصل الشح) أقول: فيه تأمل.

<sup>(</sup>۱) جيد. اخرجه أحمد أد) ٢ والساكم ٢٦٨٦ والبخاري في الأنب المفره ٧٧ كلّهم من حديث وقامه بن وافيه وله قصة. وورد من حديث عمرو من حوله أخرجه الفارمي ٢٦٦٦ وإن أي شيئه ولبحثاق بن والدويه والقباراني في منجب كما في نصب الرابة ١٤٩١. ولفقة ١ . . . . . ان أخت الفرم خميم وسليفيم خيره ولارضم حياه , ولفته أيضاً .

رسعه خد ... بن احت انوم مهم، وحقيهم ضهم، وبولاهم ضهم؛ وله قصة ايضا . وقال الحاكم عقب روايت : صحيح الإسناد وروافقه القجهي! وفيه إسماعيل بن غبيد بن رفاعة مقبول كما في التقريب . لكن يتقرى بشاهفه وهو حديث عمر بن عوف . فهو حسن صحيح . واله نبال ألملي .

 <sup>(</sup>۲) تقدّم تخریجه قبل حدیث واحد.
 (۳) تقدّم تخریجه قبل حدیث

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه قبل حديثين.(٤) تقدّم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث.

أحياه معنى بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد، ولأن الغنم بالغرم، وكذا المرأة تعتق لما روينا، قومات

الوجه ليس بسديد، إذ لا شك أن المطلوب بهذه المسألة بيان من له الولاء لا بيان علة الولاء، والوجه المذكور إنما يفيد الثاني دون الأولا فلا يتم التقريب. والصواب أن وجه الاستدلال ها هنا هو أن لام الجنس في قوله عليه الصلاة والسلام والولاء، ولام الاختصاص في قوله: «لمن أعتق، تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره كما قالوا في قوله تعالى ﴿الحمدش﴾ دل بلامي الجنس والاختصاص على اختصاص جنس المحامد بالله تعالى. ثم قال صاحب العناية: فإن قيل: الاستدلال به على هذا الوجه يناقض جعل العتق سبباً لأن أعتق مشتق من الإعتاق. فالجواب أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر الثلاثي وهو العتق انتهى كلامه. أقول: في جوابه نظر، لأن كون مصدر الثلاثي أصلاً في الاشتقاق لا يستدعي كونه أصلاً في العلية لترتب الحكم على المشنق من المزيد عليه كما فيما نحن فيه، فإن كثيراً من مصادر المزيدات يصلح علة لما لا يصلح له مصادر الثلاثي؛ ألا يرى أن الإعتاق مثلاً يكون علة للعتق، ولا ربيب أن العتق لا يكون علة لنَّفسه إلى غير ذلك من الصور، ومدار السؤال على العلية فلا يدفعه الجواب المزبور قوله: (ولأن التناصر به فيعقله وقد أحياه معنى بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاء) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: قوله ولأن التناصر به: أي بسبب الإعتاق دليل على الأثرين الثابتين به وهو العقل والميراتُ. وتقريره المولي ينتصر بمولاه بسبب العتق، ومن ينتصر بشخص يعقله لأن الغنم بالغرم فحيث يغنم بنصره يغنم عقله، والمولى أحياه معنى بإزالة الرق عنه لأن الرقيق هالك حكماً؛ ألا يرى أنه لا يثبت في حقه كثير من الأحكام التي تعلقت بالإحياء نحو القضاء والشهادة والسعى إلى الجمعة والخروج إلى العيدين وأشباه ذلك، وبالإعتاق تثبت هذه الأحكام في حقه فكان إحياء معنى، ومن أحيا غيره معنى ورثه كالوالد فيصير الولاء كالولاد والولاد يوجب الإرث فكذلك الولاء اهـ كلامه. أقول: في أوائل تقريره الدليل خلل، لأنه اعتبر النصر في جانب المولى بمعنى المعتق بالفتح، والانتصار في جانب المولى بمعنى المعتق بالكسر كما لا يخفي على من تأمل في بسط كلامه سيما في قوله: فحيث يغنم بنصره يغرم عقله، والظاهر أن الأمر بالعكس، إذ المعتق بالفتح ينتصر بنصر المعتق بالكسر حيث ينال شرف الحرية بسبب إعتاق ذلك إياه فهو الغانم. وأيضاً قد استدل على أن من ينتصر بشخص بعقله بأن الغنم بالغرم، وليس بصحيح لأنه إن رجع ضمير الفاعل المستتر في يعقله إلى من ينتصر كما هو الظاهر من سوق كلامه لم يصح المدعى في نفسه ومع ذلك لا يطابقه الدليل المذكور. أما عدم صحة المدعى في نفسه فلأن العاقل في الشرع هو الناصر لا المنتصر على ما تقرر في موضعه. وأما عدم مطابقة الدليل المذكور إياه فلأن المدعى حينئذ وجوب العقل الذي هو الغرم بالانتصار الذي هو الغنم، والدليل المذكور إنما يفيد عكس ذلك، فالدليل المطابق له عكس ما ذكر وهو الغرم بالغنم كما هو نظم الحديث الشريف على ما ذكر في كتب الحديث ومر في هذا الكتاب أيضاً في باب النفقة من كتاب الطلاق، وإن رجع ذلك الضمير إلى شخص في قوله: من ينتصر

على ثبوت الولاء للمرأة (روي فأن بنت حمزة رضي الله عنهما أعقت فلاماً فها ثم مات الممثق وثرك ابنته، فجعل النبي ﷺ الملك ينهما تشغيرنا . ويستوي في ثبوت الولام الإعقاق بهال ويغيرها والنش تبراية أو كتابة عند الأداء أو تنبير أو استيلاد بعد الموت وسراء كان العاق ما ذكرية ما ذكرية ما ذكرية المن الولام الموت ومن من المعتقد (فالرشوط المعلم والمولام الموت ومن من من المعتقد والمسلم بالمول والولاء لمن أختى الأن المسلم المعتقد والمسلم بالموت والمولام المعتقد والمسلم الموت والمولام المعتقد والمسلم المولام الموتام الموتا

کتاب الولاء

بشخص لم يصع الدليل المذكور أصلاً لأن الغاتم هو المنتصر بشخص والغارم وهو ذلك الشخص الناصر، فلم يجتمع الفنم والغرم في شخص واحد حتى يصح الاستلالا بأن الغنم بالغرم، إذ لا شك أن غيم شخص لا يصير سبباً لمر شخص آخر ولا العكس. ثم آفران: الصواب أن مراد الصنف بقوله: ولأن التناصر به فيعقله هو أن المعتق بالفتع يتصر بصر المعتق بالكسر بسبب إعانة إباه فينقله: أي فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتع باء على أن مدار العقل أن يكون تاصراً كما تقرر في كتاب المعاقل حيث صرحوا فيه بأن وجه ضم العاقلة إلى الجاني في اللية دون غيرهم هو أن الجاني إنساء قصر القرة فيه ونلك بأنصاره وهم العاقلة فكائرام هم المعقد إلى في تركهم مراقبة فخصوا بالفتم إليه قوله: (ولان الفتم بالغرم) قال صاحب العناية: قول، ولان المنتم بالغزم يخدم الرجهين فلهذا أخره أمد. أقول: يريد بالوجهين العقل والارث لكه منظور في. أما أزلاً فلما نبهنا علم قبل العالى فكيه يخدم الراح اللي على أن يعقل المعتقى إنما هو ترن الغزم بالغزم بالغزم المنافق وكن الغنم بالغزم بالغزم المنافق ولان التناصر بهنمله منيناً على كون الغنم بالغزم وكون الغنم بالغزم يقضي عرف تكوني ينظم حيثلا وله العلق في قول الصنف، ولأن الغنم بالنظر إلى الوجه الأول والعلقاء يقضي المغلورة بين المعطوف والمعطوف عليه على أنا لو جمانا قول المنتاء: ولأن النتمب الغرم دليلاً على الوجهين المغلورة بين المعطوف والمعطوف عليه على أنا لو جمانا قول المنصاء: ولأن النتمب الغرم دليلاً على الوجهين

الأم وهي حامل أو أعشف وولدت بعد العنق لأقل من سنة أشهر أو ولده أحد التوأمين لأقل من سنة أشهر بيوم ثم أعتق الأب رجيل أخر فكذلك لا ينتقل المولام إلى موافي الأب لأن السولي قصد إعناق الأم، والقصد إليامها بالإعناق قصد ألى جميع أجزائها والحمل جزء منها، فإن كان الحمل ظاهراً وقت الإعناق فواضع، وإن ولدت لأقل من سنة أشهر حصل اليقين يقيامن فيه، وكما إذا ولدت أحد التوأمين لأنهما يتعلقان هماً. فإن قبل: الحبلي إذا والت رجلاً والربع والى غيره كان ولاء الولد

<sup>(</sup>١) حسن بلغة الثاني، أخرجه النسائي في الكبرى ١٩٣٨ وإن ماجه ١٩٣٧ والعاكم ١٨.٨ كلهم من حديث بلت حدوة بن عبد المطلب وصرح العلم بنهما والمطلم بالمجاوزية النسائي ١٩٣٨ عن المحكم بن عينة العمل من عينة العمل عن الميكم بن عينة على المؤلم المؤلم

نال أوريلهم في تسب الرابة (1912: قال صاحب التقيع - إين عبد الهادي .: هو الشاكوكي، وقد ضعفوه، وكذبه اين ميّن وغيره، وقال أيو معايز: خروك الحديث، وقال البخاري: وهو عندي أضعف من كل ضيف اهد قلت: فهذا العديث بمجموع طرقه يعير حسنا كان باللغظ الذي صرية السالم

كتاب الولاء كتاب الولاء

الولاء مقصوداً، لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له. قال: (فإن ولدت بعد عقلها لأكثر من ستة أشهر ولداً فولاؤه لموالى الأم) لأنه عتق تبماً للأم لاتصاله بها بعد عقها فيتبديها في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حتى يعتق مقصوداً (فإن أعتق الأب جرّ ولاه ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب) لأن العتق ما هنا في الولد

معاً آل المعنى إلى أنه إنما يعقله لأنه يرثه، وإنما يرثه لأنه يعقله فأدّى إلى الدور كما لا يخفى. فالصواب عندي أن قول المصنف: ولأن الغنم بالغرم دليل على الوجه الثاني فقط وهو الإرث معطوف بحسب المعنى على قوله: وقد أحياه معنى بإزالة الرق فكأنه قال: لأنه أحياه معنى بإزالة الرق عنه فيرثه، ولأن الغنم بالغرم فحيث يغرم عقله يرث ماله، كما أن قوله: فيما سيأتي ومات معتق لابنة حمزة رضى الله عنهما الخ معطوف على قوله: لما روينا معنى كما صرح به الشارح المزبور وغيره هناك، ونظائر هذا أكثر من أن تحصى قوله: (وإذا تزوّج عبد رجل أمة لآخر فأعش مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها، وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبداً) هذا لفظ القدوري. قال المصنف في تعليله: لأنه عتق على معتق الأم مقصوداً فلا ينتقل ولاؤه عنه عملاً لما روينا. وقال الشراح: إنما صار الحمل معتقاً مقصوداً لأن المولى قصد إعتاق الأم والقصد إليها بالإعتاق قصد إلى جميع أجزائها والحمل جزء منها فصار معتقاً مقصوداً اهر. أقول: يرى المخالفة بين ما ذكروا ها هنا وبين ما ذكره المصنف في كتاب العتاق فإنه قال هناك: وإن أعتق حاملاً عتق حملها تبعاً لها إذ هو متصل بها اه. والظاهر منه أن يصير الحمل معتقاً تبعاً البنة لا مقصوداً فليتأمل في الترفيق قوله: (فإن أعنق الأب جز ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب) قال في الكافي: فإن قيل: الولاء كالنسب والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته فكذا الولاء يجب أن لا ينفسخ بعد ثبرته. قُلْنا: لا ينفسخ، ولكن حدث ولاء أولى منه فقدم عليه كما نقول في الأخ إنه عصبة فإذا حدث من هو أولى منه في الإرث لا يبطل تعصيبه ولكن يقدم عليه اه. وذكر في غاية البيان أيضاً هَذا السؤال والجواب نقلاً عن الشيخ أبي نصر. أقول: في الجواب إشكال، وهو أنه لو لم ينفسخ الولاء بل قدم عليه ولاء أولى منه في الإرث لزم أن ترث موالى الأم عند انقطاع موالى الأب بعد انتقال الولاء عن مواليها إلى مواليه كما هو الحال في العصبة الأدنى عند انقطاع العصبة الأولى منه كالأخ عند عدم الابن والأب، ولم يرو عن أحد أن يرث موالي الأم بالولاء في حال بعد أن انتقل عنهم الولاء بالجرّ قوله: (بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاءت بولد لأقل من مستنين من وقت الموت أو الطلاق الخ) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية: قول المصنف هذا الخ يتعلق بقوله فإذا صار أهلاً عاد الولاء إليه: يعني إذا ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ثم أعتق الأب يجرّ ولاء ابنه من موالي الأم إلى موالى نفسه، بخلاف ما إذا ولدت الأمة المعتدة عن موت أو طلاق حيث لا يجرّ ولاء ابنه إلى موالى نفسه، وإن كانتُ الولادة بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر بل يكون ولاء الولد لموالي أمه، وإن أعتق الأب لتعذر أضافة العلوق إلى ما بعد الموت لاستحالته من الميت وإلى ما بعد الطلاق. أما إذا كان بائناً فلحرمة الوطء بعده. وأما إذا كان رجعياً فلئلا يصير مراجعاً بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الحمل موجوداً عند إعتاق الأم فعتق مقصوداً فلا ينتقل انتهى. وأدى صاحب العناية أيضاً هذا المعنى ولكن بطريق النقض، والجواب حيث قال: ونوقض قوله فإذا صار أهلاً عاد الولاء إليه بما إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت الأمة امرأة مكاتب فمات عن وفاء أو أعتقت المعتدة

لمولى الأب فما الفرق؟ أجيب بأن الجنين غير قابل لهذا الولاء مقصوداً، لأن تمامه بالإيجاب والقبول وهو ليس بمحل له، وإذا أعتقها ثم ولدت اكثر من سنة أشهر فولاؤه لموالي الأم لأنها لما ولدت اللئك ثم ينقل نقيام العمل وقت الإعناق حن يعتن مقصوداً فيعتن تبماً للأم الاتصاله بها بعد عثقها فينبها في الولاء، فإن اعتن الأب جز ولام أبت إلى موالي لأن الولاء بعنزلة النسب. قال فلا الولاد لحمة كلحمة النسبة الحديث. ثم النسب إلى الآباء فكذلك الولاء، والنسبة إلى موالي الأم كانت ضرورة عدم أملية الأب لرقم، فإذا صرار أملاً هذا الولاء إلى، كما أن ولد العلامة يتسب إلى توم الأم ضرورة، فإذا

۲۲۸ کتاب الولاء

يت تبعاً للأم، بخلاف الأول، وهذا لأن الولاء بعنزلة النسب قال عليه الصلاة والسلام «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوم و لا يورب ولا يورب ( السبب الى الآباء فكلك الولاء والسبة إلى موالى الأم كانت لعدم أهلية الأب شوروة، فإذا صدار أهلاً عماد الولاء إليه ؛ كولد المباعثة ينسب إلى قوم الام ضرورة، فإذا أكثب السلاع نفسه ينسب إليه، بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاهت بولد لا تأول من سنتين من وقت الموت أل ينسب إليه، بخلوف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق فجاهت بولد لا تأول من بعد الموت والطلاق البائن لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجمي لما أنه يصبر مراجعاً بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد مرجوداً عند لحرمة الوطء وبعد الطلاق الرجمي لما أنه يصبر مراجعاً بالشك فأسند إلى حالة النكاح فكان الولد موجوداً عند الإعاق فتن مقصوراً لوفي الجامع الصفير: وإذا تزوّجت معتق بعيد فوللت أولاهاً فجنى أني ولد الملاعمة على موالي ذكرنا (فإن اعتى الأب جز ولاء الألاد إلى نفسه) لما بينا (ولا يرجمون على عاقلة الأب بما عظوار) لالهم حين عقوت كان الولاء الميا لهم، وإنما يشت للاب مقصوراً فان سيه مقصود هو العنق، بخلاف ولد الملاعمة إذا عقل عه قوم الميا الملاعة الناع العدة وكانوا الأم أكذاب الملاعن نفسه حيث يرجمون عليه، لأن النسب منالك يشت مستنداً إلى وقت العلوق وكانوا

عن طلاق فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالي الأم لم ينتقل عنهم وإن اعتن الأب. والجواب أن العرد إليه بعرد الأهلية، مرام يثنا لما المناب المنفر إضافة العلوق المراب والمناب المناب ال

أكذب الملاعن نفسه عاد انتساب الولاء إليه . ونوقض قوله فإذا صار هلاعاد الولاء إليه بها إذا أعنقت المعتندة عن موت بأن كالت الأمة المرأة مكاتب فعات عن وفاء أو أعنف المعتدة عن طلاق فجاءت بولد لأقل من ستين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالي الأم لم ينتقل عنهم وإن امتين الأب . والمجواب أن المور إليه بمور الألماية، ولم ينبن بهذا المعتق للأب أهلية لتعذر أبضافة الطوق إلى ما بعد الموت، وهو ظاهر، وإلى ما بعد الطلاق البائن لمرمة الوطء وكذلك بعد الطلاق الرجمي لما أنه يصير مواجعاً بالشك، لأنها إذا جاءت به لأقل من سنتين احتمار أن يكون موجوداً عند الطلاق للا

قراد: (رؤا طفت الأم يهي حلم) أقراد: أي نظامة العمل كما يقير إلى قراد: وإن كان المسل ظاهراً وقد الإساق فراد: (لأبحا لما ولدت لللك لم يقيق لقيام العمل وقت الإستاق) أفراد: لا يغنى مليك ما ين هذا التعليل من عمر المطابقة استمثر، فاظاهر أن يقول: فراود أموالي الأم يما حرب مصمل المطابقة فراد: رؤونقس قوله فؤاها حمل الهم أفراد: القاهر أن التغنين على قوله إذا لم يتيان أنهم المصل وقت الإستاق يمثل المصل تبدأ ويجر الأب ولاؤه، فإنه إذا جانت به لأكثر من سنة أشهر لا يتيان به فأجاب بمنع عدم التيان قامل.

<sup>(</sup>۱) واو بهذا اللفظ. أخرجه ابن هدي في الكامل ۱۸۹۷ من حديث أبي هريرة وأعله يبحي بن أبي أتيسة وأسند تضعيفه من البخاري وأحدد وابن المديني، وقد تقلم تخريجه من حديث ابن عمر قبل قلبل وكذا أخرجه ابن عدي من حديث ابن أبي أوفي ۲۵۰٫۶ وأهلًه بعيد بن القاسم الأسدي، وقال من يحي أنه كان كذابًا، وتقد قبل قبل قبل ولي ويردئ وهذا حديث حسن.

مجبورين على ذلك فيرجعون. قال: (ومن تروّج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولاداً فولاه أولاهما صداً لموسودية لمواليها عند أي حتيفة رحمه الله وهو قول معمد رحمه الله). وقال أبو يوسف: حكمه حكم أبيه، لأن النسب إلى الأك كما إذا كان الأب عربياً، بخلاف ما إذا كان الأب عبداً لأنه مالك معنى. ولهما أن ولاء العناقة قزي معتبر المخ حمل الأحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه، والنسب في حق العجم ضعيف فإنهم ضيعواً أنسابهم ولهذا لم تعتبر الكفامة فيما بينهم بالنسب، والقوي لا يعارفه الضميف، بخلاف ما إذا كان الأب عربياً لأن أنساب العرب قرة معتبرة في حكم الكفاءة والمقل، كما أن تناصرهم بها فأغنت عن الولاء. قال رضي الله عند: الخلاف في مطلق المعتقة

يخفى أن عتق الأب مقدم على عتق الأم في صورة إن عتقت المعتدة عن موت، إذ لا مجال لإحداث العتق في المعتد الموسور في ماثيك الموسورة المود أصلاً فعال لا يودم بها النقض راساً على قوله فإذا صار أملاً عاد الولاء إليه لا يعتاد للا يعتاد بمثولة على المائية على المعتدة عن طلاق فإنه يجوز هناك أن الصورة أصلاً بمسائة انتقال الولاء المبتدة عن طلاق فإنه يجوز هناك أن يقع عتق الأب يعد عتق الأب يعد عتق الأب يعد عتق الأب فقط المعتدة عن طلاق فلت. على المعتدة عن المعتدة عن طلاق فلت. عن قد تداول صاحب العتاية وبط الصورة الأولى أيضاً بعا نعر فيه حيث قال في تصويرها: بأن كنات الأمة المرأة مكاتب فلت عن وفاة فأدى ربط الصورة الأب من عتق الأم. قلت: لا يتيسر الناخر فيما قال اليها، إذ قد مر في كتاب المكاتب أن في المكتب الذي مات عن رفاة قولين: عن أصحابنا أحدهما مذهب الجمهور وهو أنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته فلمل هذا يتمين تقدم عتق الأب على عتق الأب فيما صورة إلى أن النهما مذهب البعض وهو أنه يعتق بعد

حاجة إلى إثبات الرجعة لثبوت النسب، واحتمل أن لا يكون فيحتاج إلى إثباتها ليثبت النسب، وإذا تعذر إضافته إلى ما بعد ذلك أسند إلى حالة النكاح فكان الولد موجوداً عند الإعتاق فعنق مقصوداً، ومن عتق مقصوداً لا ينتقل ولاؤه كما تقدم، ويتبين من هذا أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان الحكم كذلك بطريق الأولى المتيقن بوجود الولد عند الموت والطلاق. وأما إذا جاءت به لأكثر من سنتين فالحكم فيه يختلف بالطلاق البائن والرجعي، ففي البائن مثل ما كان، وأما في الرجعي فولاء الولد لموالي الأب لتيقننا بمراجعته. وذكر لفظ الجامع الصغير لاشتماله على بيان العقل وبين الفرق بينه وبين ولد الملاعنة وكلامه فيه واضح. قال: (ومن تزوّج من العجم بمعتقة من العرب الخ) تزوّج مسلم من العجم لم يعتقه أحد معتقه العرب فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة محمد رحمهما الله وأموالهم لهم لا لذوي أرحامه، حتى لو ترك هذا الولد عمة أو خالة لم يكن لهما شيء في وجود معتق الأم وعصبته. وعند أبي يوسف رحمه الله حكمه حكم أبيه فلا يكون عليه ولاء عتاقة وإنما يورث ماله بين ذوي أرحامه، كما إذا كان الأب عربياً والأم معتقة فإنه لا يكون ولاؤه لموالى أمه لأن النسب إلى الآباء. فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوى الأب الحر والعبد وليس كذلك. أجاب بأن العبد هالك معنى لأنه لا يملك شيئاً ولأنه أثر الكفر والكفر موت حكمي، قال الله تعالى ﴿أَو من كان ميناً فأحييناه﴾ فصار حال هذا الولد في الحكم حال من لا أب له فينسب إلى موالي الأم، وهذا المعنى معدوم إذا كان الأب حرّاً لأن الحرية حياة باعتبار صفة المالكية، والعرب والعجم فيه سواء. ووجه قولهما ما ذكره في الكتَّاب. ومعنى قوله حتى اعتبرت الكفاءة فيه أن الناس يتفاخرون بالعتاقة ويعتبرونها في الكفاءة، فمن له أب واحد في الحرية لا يكون كفؤا لمن له أبوان فيها، والنسب ليس كذلك فإن العجم قبل الإسلام لم يعتبروا ذلك وكان تفاخرهم بعمارة الدنيا حتى جعلوا من له أب واحد في الإمارة كفؤا لمن له أبوان في ذلك. قال المصنف رحمه الله (الخلاف في مطلق المعتقة) وإنما قال ذلك لأن محمداً رحمه الله ذكر المعتقة مطلقاً، حتى لو تزوج بمعتقة غير العربي كان كذلك، فكان وضع القدوري في معتقة العرب اتفاقياً، وذكر لفظ الجامع الصغير لبيان أن محمداً رحمه الله ذكر المعتقة مطلقاً ولاشتماله على ولاء الموالاة، وذلك واضح في الكتابة قوله: (كالمعولود بين واحد من

قوله: (لا للموي أرحامه) أقول: الظاهر أن يقال أرحامهم قوله: (ولأنه أثر الكفر) أقول: يمني الرق قوله: (حتى اعتبرت، إلى قوله: والنسب ليس كللك) أقرل: قه محت.

کتاب الولاء

والوضح في معتقة العرب وقع اتفاتاً (وفي الجماع الصغير: نبطي كافر تزوج يمعتقة كافرة ثم أسلم النبطي ووالى وجهلاً ثم ولدت أولاياً. قال أبو حقيقة ومحمد: مواليهم موالي أمهم، وقال أبو يوسف: مواليهم موالي أيهم) لان الولاء وإن كان أضعف فهو من جانب الاب فصار كالمولود بين واحد من الموالي وبين العربية. ولهما أن ولاء الموالاء أضعف حتى يقبل الفسخ، وولاء المحتافة لا يقبله، والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي، وإن كان الابوان معتقين فالنسبة إلى قوم الاب الانهما استوياء والترجيح لجانبه الشبهه بالنسب أو لان النصرة به أكثر. قال : (وولاء معتقت معمية به وصلى بالمهرات من الممه والحاقاتي تفوه عليه الصلاء والمدي المثنى عبداً فاعتف دمو أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر أنه، ولو مات ولير لا وان كان الإل وان أن الم

الموت وذلك بأن ينزل حياتقديراً في حق الأداء كما ينزل السبت حياً في حق التجهيز والتكنين، فعلى هذا أن اللازم على ما شيا مؤدم المؤدم والتكنين، فعلى هذا أن اللازم اللهم إلا أن يفرض تحقق بالداء عا تركه السكان وفاء بعد ما أعتف امرأته لوجند عقه حين تحقق الأداء بعد اللهم إلا أن يفرض تحقق الأداء بعد اللهم إلا أن يفرض تحقق الأداء بعد اللهم إلى الم يشلك شيئا، ولأن اللموت على ملمب البيض فتأمل قوله: (يخلاف ما إذا كان الأم بعباً لأنه هالك معني الأن لا يملك شيئا، ولأن الرق ألم اللهم إلى الإيملك شيئا، ولأن الرق المال والكن الله تعالى فإل من كان ميناً فاستعياء أو الكافر أ فهديناه، فصار المقال معنى أنه ي حكم السبت عام والطام من قول: «أن الرق من أن الكفر، والكفر موت السراء بكون العبد هالك معنى أنه في حكم السبت عام المؤلم بعد موته، إذ على المؤلم المؤلم بعد موته، إذ على المؤلم المؤلم بعد موته، إذ على المؤلم عليهم، وإن كان المواد بذلك أنه في حكم مجهول النسب كما هو المعتبد من قولهم: فصار هذا الولد من يستمي إليه المعتبد من قولهم: فصار هذا الولد كان لا يتجه عليه أنه يازم حيثاد أن لا يرث من هذا الولد من يستمي إليه المتبادر من قولهم: فصار هذا الولد كان يتجه عليه أنه يازم حيثاد أن لا يرث من هذا الولد من يستمي إليه المتبادر من قولهم: فصار هذا الولد كان لا إله ينجه عليه أنه يازم حيثاد أن لا يرث من هذا الولد عانه لا أن يكتبه عليه أنه يازم حيثاد أن لا يرث من هذا الولد من يستمي إليه

الموالي) يمني العجم، فإن العجمي إذا تزوج يعربية فولدت أولاداً فإنها تنسب إلى قوم أيهم. فكذا إذا كانت معمقة لأن النسبة الى الأم منطقة بأن السبة الى الأم مضيفة. وقوله: (وإن كان الأولان) أي الوالدان (منطقين) بالى قوم الأب لاسترائبات الأم معمقة والأب لوالد والمنطق المنطق المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة للمنطقة للمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة للمنطقة للمنطقة للمنطقة للمنطقة للمنطقة للمنطقة المنطقة والمنطقة للمنطقة والمنطقة للمنطقة والمنطقة للمنطقة للمنطقة في المنطقة والمنطقة للمنطقة المنطقة للمنطقة للمنطقة للمنطقة للمنطقة للعملة في الأسرعة والمنطقة المنطقة للمنطقة للمنطقة للعملة فل المنطقة للعملة على نقدم على قوي الأرحام وهو المعروق من على رضي الله عدن النسبة فلم المنطقة ا

<sup>(</sup>۱) مرسل حسن. أخرجه الدارمي ۲۸۹۹ وعبد الرازق في مصنفه كما في نصب الراية ۱۵۳٫۶ كلاهما عن الحسن فأن رجلاً أتى النبي 難 برجل فقال: إنن اشتريت هذا، فأعقه نما ترى نيه؟ قال: أخوك. . . .

فقال: إني اشتريت هذا، فاعتمه فما نرى فيه! قال: أحوك...... قلت: المرسل ضعيف عند أهل الحديث وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه قبل حديثين.

كتاب الولاء كتاب الولاء

ذوي الأرحام وهو المروى من عليّ رضي الله عنه (فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى من المعتق) لأن المعتق أخر المصبات، وهذا لأن قوله عليه المستق أخر المسابح أول المنتق أخر المصبات، وهذا لأن قوله عليه المستق أخر المسابعة أولى لما المعتق عصبة من النسب فهو أولى لما ينظي المعتق عصبة من النسب فهو أولى لما ينظي أولى أن المعتق عضبات في مناك ما حب فرض دَو حال، أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه لأنه عصبة على ما رويتا، وهذا لأن العصبة من يكون التناصر به لبيت النسبة وبالموالي الانتصار على مل ما مر والمصبة تأخذ ما يقي (فإن مات العولى المنتق فيمواله لبني المولى دون يتانه، وليس للنساء من الولام الأما ما اعتقل أو أحتى أن أكالي من كاتبن أبه لما المناق أود الحديث عن النبي في وفي أخره أور وأده ما معتقين" وصورة المجز تضاها، ولأن لول وينسب بالوله إلها ونسب

يأبيه العبد من الأقارب الأحرار كالأجداد والجدّات على تقدير أن يبقى أبوء ذلك عبداً لكونه في حكم مجهول النسب على الفرض العزبور، والظاهر أن الأمر لبس كذلك إذ قد تقرر في كتب الفرائض أن المحروم عن العيراث كالكافر، والثائل والرائيق لا يحجب من هو أبعد منه عند أثمتنا جميعاً، بل برت الأبعد عند حرمان الأقرب، فالأولى هما منا أن يقال: يخلاف ما إذا كان الآب عبداً لأنه لا أهلية له لرق كما من هما لم تحصل الأهلية له بزوال رقه لا يشت الولاد له ولا لعواليه سواء كان حياً أن من متا المرة له لا أهلية له بزوال رقه لا يشت المنافقة في والنسب في حق اللحجم ضعيف، فإنهم ضيعوا أنسابهم ولها لم تعتبر الكفاءة فيما ينهم العبد، والقيم الأن أن يقرل: ظاهر هذا التعلق يتفتي أن يكون موالي الأم في هذه الصورة مقدمين في الإرث على الأم في هذه الصورة مقدمين في الإرث على المتحاف

المنتق آخر العميات على ما الوا إن المراد بقراء ولم يترك عصبة وارث عصبة استدلالاً بإشارة العديت كما قلنا في بيان المنتق آخر العميات على ما المنتق أخر المنتق أخر المنتق المنتق المين يعديت حيزة قاخر من المصبة درن فري الارحام (وإن لم يكن له) أين للمنتق من السبت فيرق لم المنتق ، تأويله) في تأويل قول القدور (والا لم يكن هذاك صاحب فرض قو حال، لما إذا للمنتق ، فالمنا سرى حال الفرض كالأب في المنتق أمن المنتق أمن المنتق أمن المنتق ، أما إذا كان نقلة أين قلنظ أما الوارث الماقي بالمنتقوة لمين كالأب شيء . والثاني أن معاء فو حال الورض وهي المنتقوة ، أما إذا كان نقلة المنتقل الياقي بعد فرض ذلك الوارث ، قال صاحب شيء . والثاني أن معاء فو حال والمنتقل الوارث ، قال صاحب بيرك وراز كنت أنت عصبة ومو راضع ، وقوله : ووله: (وهما) إشارة إلى نوله لائه عصبة الكن المسبة من يكون انتصار النيلة به ، وبالدولي يكون الانتصار على ما مر في يكون التصار المنتقل على المنتقل على المنتقل ال

قوله: (وإنما قال ذلك) أقول: يعني وإنما قال المصنف ذلك قوله: (التعصيب هو جعل الإنسان عصبة الخ) أقول: والظاهر أن المصدر هنا بمعنى الفاعل.

<sup>(</sup>١) هو المتقدّم قبل الحديث.

<sup>(</sup>٢) لا أصل له مرفوعاً. لذا قال الزيلمي في نصب الراية ١٥٤,٤ : غريب. وقال ابن حجر في الدراية ١٩٥,٢ : لم أجده.

لكن أخرج البيغية في سته ١٩٦٠ م حتى براي مسعود وزيدين ثبات أنهم كافر أيتجدون الولا للكيم في العمية ولا يورثون الساء من الولا إلا ما اعتق، أن أعنق من أعشق، والنوجية لن أي شيئة في منتشه نوقوناً عن الصين وصر وطي وكنا أخرجه عبد الرؤق في منتشة موقوناً على خان كما أن نصب الرائم الرائم الرائم المرائد المدان المرائد على ما الدوقونات حجدة، فيصل بهانا فيو حنيت موقوف

كتاب الولاء

إليها من ينسب إلى موالاها، بخلاف النسب لأن سبب النسبة فيه الفرائس، وصاحب الفرائس إنما هو الزوج، والمرأة مملوكة لا مالكة، وليس حكم ميرات المعتقى مقدورة على بني المولى بيل هو لمصبته الأثوب فالأفرب، لأن الولاء لا يورث ويخلفة فيه من تكون النصرة به، حتى لو ترك المولى أباً وإبناً قالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد لأن أقريهما عصوبة، وكذلك الولاء للجيد ودن الأع عند أبي حيثة لأن أقرب في المصدوبة عنده. وكذا الولاء لابن المعتقة حتى يرثه دون أخيها لما ذكرنا. إلا أن عقل جناية المعتق على أخيها لأنه من قوم أبيها وجنايته كجنايتها (ولو ترك المولى إبناً وأولاء ابن أخر) معناء بنى آخر أخر (فعيورات المعتق للابن دون بني الابن لأن الولاء للكبر)، هو المروى عن عذة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ومعناه القرب على ما قالوا، والصابي أقرب.

كل من العصبات النسبة وأصحاب الفرائض بالقرابة النسبية، وإذا كان النسب في حق العجم ضعيفاً لا يصلع أن عمارض ولاء العنقاقة قد يرى أن لا يحارض أحد من العجم في الإرث بجهة تسبه صواء كانت تلك الجهة جهة المصوية أو جهة الفرض من المسابقة الفرض في الإرث المسألة في الإرث ليست كللك، إذ قد تقرر في كب الفرائض وصبحي، في نقس هذا الكتاب إيضاً أن موالي العناقة مطلقاً مؤخرون في الإرث من أصحاب الفرائض ومن المصبات النسبة، وإننا يقدمون على ذوي الأرحام فليالم في الترجيد.

الأب ولاء ابنه، وقد ذكر جرّ المعتق ومعتق المعتق في النهاية ناقلاً عن الذخيرة فليطلب ثمة قوله: (ولأن ثبوت العالكية الغ) دليل معقول على ثبوت الولاء ممن أعتق أو أعتق من أعتقن. وتقريره ثبوت المالكية والقوة في المعتق من جهة المعتقة وهمو ظاهر، وكل من ثبت من جهته شيء ينسب إليه لأنه عليته إذ ذاك فثبوت المالكية ينسب إليها بالولاء وينسب إليها من ينسب إلى مولاها، لأن معتق ينسب إلى معتقه بالولاء، وفي ذلك لا فرق بين الرجل والمرأة. بخلاف النسب فإنه لا يثبت إلا من الآباء، لأن سبب النسبة فيه الفراش، والفراش إنما هو للزوج لأنه المالك والمرأة مملوكة، وليس حكم ميرات المعتق مقصوراً على بني المولى بل هو لعصبته الأقرب فالأقرب، لأن الولاء لا يورث حتى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب، وإنما الولاء باعتبار النصرة فيخلفه فيه من تكون به النصرة، والنصرة بالذكور دون الإناث، حتى لو ترك المولى أبأ وابنأ فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وصورته: امرأة أعتقت عبداً ثم ماتت عن ابن وأب ثم مات العبد فعيراثه للابن خاصة عندهماً، وهو قول أبي يوسف أوَّلاً، ثم راجع فقال: لأبيها السدس والباقي للابن، لأن الأبوة تستحق بها كالبنوة، لأن الولاء يستحق بالعصوبة والأب عصبة عند عدم الآبن، ووجود الابن لا يوجب حرمان الأب ولهذا لم يصر محروماً عند ميراثها فكذا عن ميراث معتقها. ولهُما أن أقرب العصبات يقوم مقام المعتق بعد موته في ميراث المعتق والابن هو العصبة دون الأب، واستحقاق الأب السدس منها بالفريضة دون العصوبة وكذا لو ترك جدَّ مولاه أبا أبيه وأخاه لأب وأم أو لأب كان ميراثه للجدّ عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه لا يورّث الإخوة والأخوات، فالجد عنده أقرب في العصوبة. ولو أن امرأة أعتقت عبداً ثم ماتتُ وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما فالميراث لابنها دونَ أخيها لما ذكرنا أن الابن أقرب في العصوبة إلا أن عقل جناية المعتق على أخيها لأنه من قوم أبيها وجنايته كجنايتها وجنايتها على قوم أبيها فكذلك جناية معتقها وابنها ليس من قوم أبيها. ولو ترك المولى ابناً وبني ابن آخر فعيرات المعتق للابن دون بني الابن، لأن الولاء للكبر هو المروى عن عدة من الصحابة عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم رضى الله عنهم ومعنى الكبر القرب في العصوبة لا في السن على ما قالوا، ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين صغيراً وكبيراً ثم مات المعتق فالولاء بينهما نصفين لاستوائهما في القرب إلى الميت من حيث النسب والصلبي أقرب فيستحق الجميع.

قراء: (وكل من بينت من جهت شرء منهم بنسب إليه لأه طبعاء أقراء السنتر في قراء بنسب راحم إلى قراء شرء، والفعير في قوله إلى وفي قوله لام راجمانا إلى من والشمير في قوله عليه راجع إلى قراء شيء وقداد: (وصورته امرأة اصفت ميذاً) أقراء وكذا الحجوات في رحل أحق ميناً تم مات قوله: (ولا إلى مرأة الصفت فقع) أقراء: أو رجلاً أحق ميناً قراء: (لأنه من قوم أيها) أقراء: ضعير لائه راجع إلى المتن على مينة الشعة قوله: (ولو أن امرأة أصفت فقع) أقراء: أو رجلاً أحق ميناً قراء: (لأنه من قوم أيها) أقراء: ضعير لائه راجع إلى المتن على مينة الشعة على

## فصل في ولاء الموالاة

قال: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويمقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاه صحيح وهقله على مولاه، فإن مات ولا وارث له غيره فيبرائه للمولى، وقال الشافعي رحمه الله: الموالاة لبس بشيء لان فيه إيطال حق بيت المال ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ولهذا لا يصح عنده الوصية يجميع المال وإن لم يكن للموصمي وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث. ولنا قوله تمالى: ﴿وَاللّذِينَ عَقَلَت أَيمَالُكُم وَالْمو نصيبهم﴾ واليّة في الموالاء، ورسل رحول الله ﷺ عن رجل أسلم على يد رجل أخر ووالاه نقال: هو أحق الناس به محياه ومماته (<sup>70</sup> وهذا يشير إلى المقال والإرث في الحالتين هاتين، ولأن ماله حقة فيصرفه إلى سيث شاه،

## فصل في ولاء الموالاة

أخر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة لأن ولاء العتاقة فوي لأنه غير قابل للتحول والانتفال في جميع الأحوال، يتخلاف ولاء الموالاة فإن للمولى فيه أن ينتفل قبل المقل، ولأنه يوجد في ولاء العاقة الإحباء الحكمي ولا يوجد في ولاء الموالاة إحياء أصلاً، ولأن ولاء العتاقة متفق عليه في أنه سبب للإرث وأنه مقلم على ذوي الارحام، بخلاف ولاء الموالاة فإن الشميل لم يقل بولاء الموالاة وقال: لا ولاء إلا ولاء العتاقة، وبه أخذ الشافعي ومالك وأحمد، ثم إن معنى مطال الولاد لمذة وشريعة قد تقدم في صدر كتاب الولاء، وتضير هذا الولاء على ما ذكر في المذخورة وغيرها هو أن يسلم رجل على يد رجل فيقول: للذي أسلم على يده أو لغيره والبتك على أني إن مت فميرائي لك، وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك وقبل الآخر منه، قال في العناية والتهاية: ولم ثلاث فيورائط

### فصل في ولاء الموالاة

أخر ولاء الموالاء عن ولاء المعاقة لأن ولاء العتاقة لكونه غير قابل للتحويل كان أقوى، بخلاف ولاء الصوالاة فإن للمولى فيه أن يتنقل قبل العقل، ومعنى الولاء قد تقدم لغة واصطلاحاً. وصورة هذا الولاء أن يتقدم رجل ويسلم على بدي رجل ريقول له أو لغير، والبيثك على أني إن مث فمبرائي لك، وإذا جنبت فعظي عليك وعلى عاظلتك وقبل الأخر منه. وله

## فصل في ولاء الموالاة

قراء: (وله الاف شراط إحداما الله) أقرل: صرحوا بأن الكبّر، أن يعتد السوالاة أو يتحول بموالاته إلى غير مولى الأب إذا لم يعقل السول عن بالم يعقل السول عن الما قبل المنظم المنطقة المنطق

# (١) يشبه الحسن. أخرجه البخاري معلَّقاً ٤٥,١٢ وقال: اختلفوا في صحة هذا الخبر.

وأخرجه ابر داود ۱۹۱۸ والنوطني ۲۰۱۱ والنسالي في الكبري (۲۰۱۱ ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ واين عاجه ۲۰۷۳ والدارمي ۳۷٪۲ وابر بعل ۱۹۷۰ والدارقطني ۱۸۱۶ ۱۸۲۰ وهيد الراز (۲۰۷۶ وسيد بن منصور ۲۰۳ من طرق مختلفة كلهم من حديث بتم الداري وكدا البيهني، ۱۸۷۰ والعالم ۱۹۲۲ واحد با ۱۳۶۲

قال الترمذي: هذا حديث لا تعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب عن تميم الداري، وقد أذخل بعضهم بينهما قيصة بن ذوب، ولا يصخ اهـ. قال ابن حجر في القنع ٢٤,١٧: قال البخاري في تاريخه عن ابن موهب: لم يسمم تميماً ولا يصمّ لحديث تالولاء لمن أعتري اهـ.

وذا الخاهي: هذا العديث لين يثابت ، وإن موهوب لين بالمعروف، ولا تطلعا لتي تيماً: وقال التطابي: ضعف أحمد هذا العديث . وقال إن السلو: هو حديث مضطرب اهد انظر القنع ٢٠/١٤، ١٢ والدولة ١٩٥٦، وقال ابن حجر أيضاً في الغرب: ابن موهب ثقة لكن لم يسمع من تميم العاري ٢٣٤ كتاب الولاء

والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق. قال: (وإن كان له وارث فهو أولى منه، وإن كانت عمة أو خالة أو فيرهما من فوي الأرحام) لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما، وفو الرحم وارث، ولا بد من شرط الارث والعقل كما ذكر في الكتاب لأنه بالالتزام وهو بالشرط. ومن شرطه أن لا يكون المولى من العرب لأن تناصرهم بالقبائل فأغنى عن الموالاة. قال: (وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه) لأنه عقد غير

إحداها أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب إلى غيره، وأما نسبة غيره إليه فغير مانع. والثانية أن لا كون له ولاء عتاقة ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه. والثالثة أن لا يكون عربياً انتهى. أقول: فيه كلام. أما أوّلاً فلأن الشريطة الأولى تغنى عن الشريطة الثالثة، إذ لا جهالة في نسب العرب فيظهر باشتراط كون الموالي مجهول النسب اشتراط أن لا يكون عربياً، إلا أن يكون ذكر الثالثة استقلالاً من قبيل التصريح بما علم التزاماً. وأما ثانياً فلأنه إن أريد حصر شرائط الولاء في هذه الثلاث كما هو المتبادر من ذكر العدد في أمثال هذا المقام فليس بصحيح، إذ من شرائطه أيضاً شرط الإرث والعقل كما صرح به المصنف فيما بعد حيث قال: ولا بد من شرط الإرث والعقل كما ذكر في الكتاب وصرح به في الكافي أيضاً حيث قال: وإنما يصح ولاء الموالاة بشرائط: منها أن يشترط الميراث والعقل، وصرح به صاحب الكفاية أيضاً حيث قال: وله شرائط، وعدّ منها أن يشترط الإرث والعقل، وإن لم يرد حصر شرائطه في هذه الثلاث يكون تخصيص هذه الثلاث بالذكر خالياً عن الفائدة ويكون ذكر العدد عبثاً، ولا يكون للسؤال والجواب اللذين ذكرهما صاحب العناية متصلاً بذلك كما ستعرفهما وجه لأن مدارهما على إرادة الحصر وإلا لا يتوجه ذلك السؤال رأساً فلا يحتاج إلى الجواب عنه أصلاً. وقال في العناية: فإن قيل: من شرط العقد عقل الأعلى وحريته فإن موالاة الصبي والعبد باطلة فكيف جعل الشرائط ثلاثاً. أجيب بأن المذكورة إنما هي الشرائط العامة المحتاج إليها في كل واحدة من الصور، وأما ما ذكرت فإنما هو نادر فلم يذكره. أقول: في هذا الجواب خلل، فإن كلُّ واحد من عقل الأعلى وحريته أيضاً من الشرائط العامة المحتاج إليها في كل واحد من صور الموالاة، إذ لا شك أن عقد الموالاة لا يصح بدون عقل المتعاقدين في شيء من الصور، إذ لا يتصور الإيجاب والقبول بدون العقل، وكذا لا يجوز موالاة العبد أصلاً بغير إذن مولاه وإن أذن له مولاه في القبول كان عقده كعقد مولاه فيكون الولاء للمولى، نص عليه في المبسوط وغيره فلا معنى لقوله وأما ما ذكرت فإنما هو نادر فلم يذكره. ثم إن في تقرير السؤال أيضاً خللاً، فإن تقييد العقل بعقل الأعلى في قوله من شرط العقد عقل الأعلى مما لا وجه له، لأن عقل الأسفل أيضاً شرط العقد، إذ لا يتصوّر الإيجاب بدون العقل كما لا يتصوّر القبول بدونه، وقد أفصح عنه صاحب البدائع حيث قال: وأما شرائط عقد الموالاة فمنها عقل العاقدين، إذ لا صحة للإيجاب والقبول بدون

ثلاث شرائط: إخفاها أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب إلى غيره، وأنا نسبة غيره إليه فغير مانع. والنائبة أن لا يكون له ولاء متلقة لا ولاء موالاء مع أحد وقد مقل عن. والثاقة أن لا يكون عربياً. فإن قبل: من شرط العقد عقل الأعمل وجريت فإن موالاً الصبح والعبد بالملة فكيف جعل السرائط فلاكاً أجيب بأن المذكورة إنسا هم الشرائط العامة المحتاج إليها في كل واحدة من الصور. وأما ما ذكرت قائما هو نادو فلم يذكره، وأما حكمه فهو وجوب العقل عالمة الأعلى إذا جن

قال المصنف: (ولا يد من شرط الإرث والعقل كما ذكر في الكتاب) أقول: أشار به إلى ما ذكره القدوري قبل هذاه وإذا أسلم الرجل على يدرجل روالاه على أن يرق ويقل عن . واعض الإثنائي على وجوب اشتراطهما في صحة الفقد، ولا ينظى على السئاط دفع اعتراف، قول: (لأل القرابة عقل الها) أقول: بحيث يترتب علها الأحكام كرجرة المسادق ورعيب النقائر السالة والخاف وغيرهما قوله: (ومقد الولاء مختلف الها) أقول: بعيث يترتب عله الأحكام قوله: (فإنها خلاقة في المأل الها) أقول: الطاهر أن يقال استخلاف بدل وأنه خلاقة قوله: (وملا قوله إلا أنه الها) أقول: معطوف على قوله خلافي قوله وكلامه في الفصل واضح لا يحتاج إلى تشيئ خلافة ول كانك أور الإنافة ولي

لازم بمنزلة الوصية ، وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولاته لعدم اللزوم ، إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل قصداً ، بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من لأول لأنه فسخ حكمي

العقل انتهى. وكذا تقييد الحرية بالإضافة إلى ضمير الأعلى في قوله وحريته مما لا وجه له، إذ حرية الأسفل أيضاً شرط بل هي أظهر اشتراطاً من حرية الأعلى لأنه لا يجوز إيجاب العبد عقد الموالاة ولو أذن له مولاه في ذلك، ويجوز قبولُه إياه بإذن مولاه ويصير الولاء لمولاه كما صرحوا به، وأيضاً لا وجه لترك ذكر البلوغ في أثناء تقرير السؤال فإنه من شرط عقد الموالاة كالعقل والحرية، نص عليه في المبسوط والبدائع مع أن قوله فإن موالاة الصبي في قوله فإن موالاة الصبيّ والعبد باطلة أوفق باشتراط البلوغ من اشتراط العقل، فإن الصبيّ قد يكون عاقلاً فلم يكن بطلان موالاته لعدم عقله بل كان لعدم بلوغه كما لا يخفى قوله: (ولا بد من شرط الإرث والعقل كما ذكر في **الكتاب)** أشار به إلى ما ذكره القدوري في مختصره بقوله: وإذا أسلم الرجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه، وقد مر من قبل. واعترض صاحب غاية البيان على وجوب اشتراط الإرث والعقل في صحة عقد الموالاة حيث قال: قال الجاكم الشهيد في مختصر الكافي: قال إبراهيم النخعي: إذا أسلم الرجل على يد رجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحوّل بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحوّل إلى غيره. وهذا قول: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، هذا لفظ الكافي بعينه. وهذا يدل على أن شوط الإرث والعقل ليس بموقوف عليه صحة الموالاة بإ, مجرد العقد كاف بأن يقول أحدهما واليتك والآخر قبلت، لأن الحاكم لم يذكر الإرث والعقل شرطاً لصحة الموالاة بل جعلهما حكماً لها بعد صحتها فافهم. ويدل على ما قلنا قول القدوري في مختصره: أو أسلم على يد غيره ووالاه. يوضحه قول صاحب التحفة: وتفسير عقد الموالاة من أسلم على يد رجل وقال له أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر: قبلت فينعقد بينهما عقد الموالاة، وكذلك إذا قال: واليتك والآخر فبلت، وكذا إذا عقد مع رجل غير الذي أسلم على يده، إلى هنا لفظ التحفة انتهى كلام صاحب الغاية. أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن شيئًا مما ذكره لا يدل على عدم اشتراط الإرث والعقل في صحة عقد الموالاة. أما ما نقله عن الكافي للحاكم الشهيد فلأنه يجوز أن يكون عدم وقوع التصريح باشتراطهما هناك بناء على ظهور تضمن الموالاة اشتراطهما، فيكون قوله وولاء في قوله: إذا أسلم الرجلُّ على يدُّ رجل ووالاه مغنيأ عن ذكر ذلك فلا يدل على أن مجرد أن يقول أحدهما واليتك والآخر قبلت كاف في تمام عقد الموالاة، وجعل نفس الإرث والعقل حكماً للموالاة لا ينافي كون ذكرهما في العقد شرط لصحة العقد كما لا يخفي. وأما قول القدوري في مختصره أو أسلم على يد غيره ووالاه فلأنه لا شك أن مراد القدوري بقوله ذلك إنما هو بيان أن الإسلام على يده ليس بشرط فيها. وأما قول صاحب التحفة: فلأن محل توهم عدم اشتراط الإرث والعقل إنما هو قوله: وكذلك إذا قال: واليتك والآخر قبلت، ويجوز أن يكون مراده بذلك وكذلك إذا قال: واليتك بدل قوله: أنت مولاي فقط لا بدل مجموع قوله: أنت مولاي ترثني إذا متّ وتعقل عني إذا جنيت فلا دلالة على عدم اشتراطهما. وبالجملة إن عدم التصريح بشرط عند تفسير عقد الموالاة وبيان صورة الموالاة لا يدل على عدم اشتراط ذلك، إذ يجوز أن يكون عدم التصريح به بناء على ظهوره من بيانهم إياه على الاستقلال، ألا يرى أن لصحة عقد الموالاة شرائط كثيرة، ككون الموالي مجهول النسب، وكونه غيره معتق، وكونه غير عربي وغير ذلك، مع أنهم لم يصرحوا بشيء من ذلك عند تفسير عقد الموالاة وبيان صورته قوله: (إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما

الأسفل، واستحقاق مبراله إذا مات عن غير وارث، وكلامه في الفصل واضح لا يحتاج إلى نفسير، خلا قوله: (وإن كان له وارث فهو أولى منه وإن كان من ذوي الأرحام) فإنه أورد عليه بأنه يبنغي أن يكون الثلث للمولى كما لو أوسمى بكل ماله لآخر ول وارث معروف. وأجيب بأن جمله بعقد الولاء وارثاً عنه، وفى سبب الوراثة ذو القرابة أرجم لأن القرابة متفق على ثيوتها ۲۲۲ کتاب الولاء

بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة. قال: (وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحوّل بولائه إلى غيره) لأنه تعلق به حق الغير، ولأنه نفسى به القاضي، ولأنه بمنزلة عوض ناله كالعوض في الهية، وكنا لا يتحوّل وللم، وكنا إذا عقل عن

في عزل الوكيل قصداً) أورد عليه بأن سبب اشتراط حضرة الوكيل في حق العزل ظاهر، وهو تضرّر الوكيل بسبب الضمان عند رجوع الحقوق عليه إذا كان نقد من مال الموكل على ما مر في الوكالة، فما معنى اشتراط توقف الفسخ ها هنا على حضرة كل واحد من الأعلى والأسفل. وأجيب عنه بوجهين: أحدهما أن سبب الاشتراط ها هنا هو السبب هنالك وهو دفع الضرر، فإن العقد كان بينهما، وفي تفرد أحدهما إلزام الفسخ على الآخر بدون علمه، ونفس إلزام أحدهما حكم الفسخ على الآخر بدون علمه ضرر لا محالة، لأن فيه جعل عقد الرجل العاقل البالغ كلا عقد، وفيه إبطال فعله فلا يجوز بدون العلم، كذا في الشروح. وقال في النهاية: وهذا الوجه هو الذي اختاره في المبسوط، وقصر صاحب العناية ذكر الجواب على هذا الوجه فكأنه اختاره أيضاً. أقول: هذا الوجه محل الكلام، فإن كون نفس إلزام الفسخ على الآخر ضرراً أمر ظاهر لما ذكر من أن فيه إبطال فعل العاقل البالغ، وأما مدخلية عدم علم الآخر بذلك الإلزام في كونه ضرراً فغير ظاهر، إذ على تقدير علم الآخر به ليس له قدرة على دفع ذلك عن نفسه لاستقلال كل واحد منهما في فسخ العقد عند علم الآخر بلا ريب فيتحقق إبطال فعل الآخر في صورة العلم أيضاً بالضرورة. والظاهر أن علم الإنسان بالأمر الذي يكرهه ولا يقدر على دفعه لا يجدى شيئاً، فإذن لم يظهر كون سبب اشتراط توقف الفسخ ها هنا على حضرة كل واحد منهما دفع الضرر على هذا الوجه، اللهم إلا أن يقال: دفع الضرر وإن لم يتعين ها همنا كما تعين في صورة العزل عن الوكالة إلا أنه مما يحتمل بإرضاء الآخر بالبرّ والمجازاة، لكن فيه ما فيه فتأمل. وثانيهما أن فسخ أحدهما هذا العقد بغير محضر من صاحبه يتضمن إضراراً بصاحبه. أما إذا كان الفسخ من الأسفل فلأنه ربما يموت الأسفل فيحسب الأعلى أن ماله صار ميراثاً له فيتصرف فيه فيصير مضموناً عليه، وأما إذا كان الفسخ من الأعلى فلأن الأسفل ربما يعتق عبيداً على حسبان أن عقل عبيده على مولاه، ولو صح فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه فيتضرر، كذا في النهاية ومعراج الدراية نقلاً عن الذخيرة. أقول: هذا الوجه في الجواب هو الصواب، لأن حاصله أن في الفسخ بدون علم صاحبه ضرر الاغترار، وفي الإعلام دفع ذلك فلا بد منه، ولا ريب أن هذا معقول المعنى قوله: (لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة) قيل عليه لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة بطلان العقد الأول؟ قلنا: إن الولاء كالنسب، والنسب ما دام ثابتاً من إنسان لا يتصوّر ثبوته من غيره فكذلك الولاء، فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول، كذا في عامة الشروح والكافي، وعزاه في النهاية ومعراج الدراية إلى المبسوط، أقول: في

شرعاً وإن اختلفوا في كرنها سبباً للإرث، وعقد الولاء مختلف في ثبرته شرعاً، ولا يظهر الفديف في مقابلة القوى فلا يظهر المتحقاق المرابى معه بها اللسبب في شهر من المال، يغذوف الوحية بالثلث فإنها خلالة في المال مقصوا، لا يمكن جعل الشك له إلا يطوري الوحية الوحية الموجود وخلا قولت وخلا قولت الشك له إلا يطوري الوحية الموجود الموجود

كتاب الولاء ٢٣٧

ولده لم يكن لكل واحد منهما أن يتحول لأنهم في حتى الولاء كشخص واحد. قال: (وليس **لمولى العتاقة أن يوالي** وحكما لأنه لازم، ومع بقائه لا يظهر الأدنى.

الجواب بحث من وجهين: الأول أن قولهم: والنسب ما دام ثابتاً من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره معنوع، فإنه إذا كانت الأمة بين شريكين فجامت بولد فادعياه ثبت نسبه منهما عندنا كما مر في باب الاستيلاد من كتاب العتاقي مدللاً ومشروحاً. والثاني أن قبلس الولاء على النسب يقنضي أن لا يسمع عقد الولاه مع الثاني بعد أن يصع مع الأول إذ يتصرّو الاستدلال بصحة عقد الولاء مع الثاني على بطلان عقده مع الأول. ثم أقول: يمكن أن يجاب عن الأول بان يتصرّو الراحد الالي بصحة عقد الولاء مع الثاني على بطلان عقده مع الأول. ثم أقول: يمكن أن يجاب عن الأول بان الحراد أن النسب ما دام ثابتاً من إنسان أزلاً لا يتصرّو ثبوته من غيره ثانياً، وثبوت نسب ولد الأمة المشتركة بين رجلين منهما إنما هو فيما ادعياء مماً. وأما إذا ادعاء أحدهما أزلاً والآخر ثانياً فإنما يبت نسب من الأول دون الثاني عكما فعل في باب الاستيلاد من كتاب المتاق. وعن الثاني بأن القياس في مجرد عدم صحة اجتماع ثبوته للمشخصين عكما فعل في باب الاستيلاد من كتاب التاق. وعن الثاني بأن القياس في مجرد عدم صحة اجتماع ثبوته للمشخصين ناشيء من كون الثابت لازماً وعقد الولاء عقد غير لازم فيخاف النسب من هذه الحيثية فلهذا يصح الانتقال فيه دون الشعب فاطره وأنه الموق.

علمه، وخلا قوله: (لأنه فسخ حكمي بعنزلة العرال الحكمي في الوكالة) فإن عزل الوكيل حال غيته مفصورة لا يصبع وحكماً يسجع : كما لو أعتن العبد الذي وكله بيمه، فإنه أورد عليه لماذا يجمل صحة المقدد مع النابي موجهة ضخ العقد الأول. وأجب بأن الرلاء كالنسب والسب ما دام إنما بن إنسان لا يصدو رئين من غروه فكذلك الولاء، فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول، ذكر ذلك كله في التهابة، والله صبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

## كتاب الاكراه

قال: (الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطاناً كان أو لصاً) لأن الإكراه اسم

## كتاب الأكراه

قيل في مناسبة الوضع لما ذكر ولاء العتاقة لمناسبة المكاتب، وذكر ولاء الموالاة لمناسبة ولاء العتاقة لاق إيراد الإكراه عقيب ولاء الموالاة لمناسبة أن في كل منهما تغير حال المخاطب من الحرمة إلى الحل، فإن ولاء الموالاة يغير حال المخاطب الذي هو المولى الأعلى من حرمة تناول مال المولى الأسفار بعد موته الرجله بالإرث، فكذلك الإكراه يغير حال المخاطب الذي هو المكره من حرمة المباشرة إلى حلها في عامة المواضع. ثم إن الإكراه في اللغة عبارة عن حمل الإنسان على شيء يكرهه، يقال أكرهت فلاناً إكراهاً: أي حملته على أمر يكرهه. وأما في اصطلاح الفقهاء فقد ذكر في المبسوط أن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره من غير أن ينعدم به الأهلية في حق المكره أو يسقط عنه الخطاب، فإن المكره مبتل والابتلاء بقرر الخطاب، ألا يرى أنه متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة، وبأثيم مرة ويؤجر أخرى وهم آبة الخطاب. وذكر في الإيضاح أن الإكراه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى فيصير به مدفوعاً إلى الفعل الذي طلب منه. وذكر في الوافي أنه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا، كذا في النهاية ومعراج الدراية. وقال في النهاية: ولك أن تختار من هذه الثلاث أيها شئت. قلت: وقد اختار المصنف عبارة المبسوط كما ترى، وسيجيء ما يتعلق بتفسيرها. وأما شرطه وحكمه فيأتي في الكتاب أثناء المسائل قوله: (لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره) قال صاحب العناية: وتفسيره أن يحمل المرء غيره على المباشرة حملاً ينتفي به رضاه وهو أعم من أن يكون مع فساد اختيار أو مع عدمه، وهو إشارة إلى نوعي الإكراه ويفسد به اختياره، وذلك يستلزم نفي عدم الرضا وهو إشارة إلى القسم الآخر، لكن لا بد من تقدير الا؛ في أو بفسد به اختياره، فذلك أنواع الإكراه الثلاثة وموضعه أصول الفقه اه كلامه. أقول: قد خرج الشارح المذكور في تفسير كلام المصنف هذا عن سنن الصواب، وسلك مسلكاً لا يرتضيه أحد من ذوي الألباب، وإن شَّت ما هو التّحقيق في هذا المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام: فاعلم أن الشائع المذكور في عامة الكتب من الأصول والفروع هو أن الإكراه نوعان: نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وذلك بأن يكون بقتل أو بقطع عضو وهو الإكراه الملجيء. ونوع يعدم الرضا ولًا يفسد الاختيار، وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد أو يحبس وهو الإكراء الغير الملجىء، وكل منهماً لا ينافي الأهلية

## كتاب الإكراه

قبل الموالاة تغير حال الصولى الأعلى عن حرمة أكل مال الصولى الأسفل بعد موته إلى حكمه، كما أن الإكراء يغير حال السخاطب من الحرمة إلى السل فكان مناسباً أن يلكر الإكراء عقيب السوالاء، وهو في اللغة عبارة من حمل الإنسان على شيء يكرهه، يقال أكرهت فلاناً: أي حملته على أمر يكرهه، وفي إصطلاح القفهاء عما ذكره يقوله اسم لفعل يفعله السرء بغير فيتنفي به رضاء أو يفسد به الحزاره مع يقام أطليته، وتفسيره أن يحمل المرء غيره على الصائرة حملاً يتنفي به رضاءة وهو

## كتتاب الإكراه

قوله: (وقفسيره أن يحمل الدوء فيره على المباشرة) أقول: فيكون في قوله اسم لفعل الغ مجاز قول: (وقلك يستلارم نفي عمم الرضاة أقول: في ما لا يضفي إلا أن يقال: الاستلوام بملاحظة غايلة قول أو يفسد لقوله يتشري به رضاء، إذ لولام ترضم ما فيه قوله: (كفن لا يد من تقلير ولا تم في المي المبارك القول: لا ينضى عليك بعد ما ذكره ودخفاء القرية على تنظير لاء والظاهر أن المواد من قوله يتشي به رضاء اتفاد الرخاء تقط يدون نساد الاختيار يقول: الفيالة، وإنسا لم يحرض الفسير الثالث كتاب الإكراء ٢٣٩

لفعل يفعله السرء بغيره فيتضي به رضاء أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليت، وهذا إنسا يتحقق إذا خاف المكرء تعقيق ما نوعد به، وذلك إنسا يكون من القادر والسلطان ولمين ميان الاكراء لا الاكراء لا الاكراء لا الاكراء لا الاكراء لا الاكراء لا المنطقات لما أن السلطان لما أن المناحة. فقد قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا إختلاف حجة ويرمان، ولم تكن القدرة في زمته إلا للسلطان، تم بعد ذلك تغير الزمان وأهله، ثم كما تشترط قدرة المكرء لتحقيق المكرء وقوع ما يهدد به، وذلك بأن يغلب على ظنه أنه يفعله ليصبر به محصولاً على ما دعوي إليه به محصولاً على ما دعوي الديم بالنف أو يقل أن يقر لرجل بالنف أو يؤاجر ما رفعات ما يؤاجر ما رفعات المناح الرفعات المناح المناحب قبل أن يؤاجر ما يألف أو يؤاجر ما رفعات المناح المناح، قال الفتر، الراض، قال الفترة الراض، قال الفترة الراض، قال الفترة الراض، قال الفتمال، والألم، قال الفترة الراض، قال الفتاح، المناح، قال الفترة المناح، قال الفترة المناح، قال الفترة المناح، المناح، المناح، قال الفترة المناح، قال الفترة المناح، المناح،

ولا الخطاب. وأما فخر الإسلام البزدوي نقال في أصوله: الإكراء ثلاثة أنواع: نوع بعدم الرضا ويفسد الاخبار ومو المعلمية، ورفع بقدم الرضا وهو أن يهم بحبس المسلمية، ورفع أخر لا يعدم الرضا وهو أن يهم بحبس المسلمية، ورفع أخر لا يعدم الرضا وهو أن يهم بحبس أنها أم أو لما يعري مجراء والأكراء بحبطته لا ينافي أهلت ولا يوجب وضع الخطاب اهد. وقال مصاحب الكشف في شرح هذا المتقام من أصراح المالام: الأكراء حمل الغير على أمر يكرمه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه، ويدخل أفي ما أن شمس الألمة: هو اسم لقمل يغدله الإنسان عليه، ويقد على أمر يكرمه ولم الكثاب، وكأنه لم يعجمه من أقسام الأكراء أمدة أو يفسد به اخباراه، ولم يذخل في القدام الذي تدخل فقط بلك أن أن ذكره أن المسلمية على المسلمية ما هذا على معنى الأكراء وما ذكره شمس الأكمة في المسيطة مصاحب المنابة، وأن القسم الثالث من الأكساء المثلاث المنافرة في المسلمية ما منا من معنى الأكراء في حفل المعنى كما ترهب معام ماحب المنابة، وإنما هو داخل في معنى الأكراء أمرعاً عمم ماتب المنابة عنيه، وأن الأكراء أمرعاً عمم ماتب المنابة عن عرف المنابع من الأكراء الذي يترتب عليه من الكرء الين في يتضير ما ذكره المصنف عا منا مع كونه خلاف ما دو الواقع كما المنابع من تنبيع الأكراء الى ازكم صاحب المنابة في تضير ما ذكره المصنف ها منا مع كونه خلاف ما دو الواقع كما المحكم الشرعي، ثم إن ما ارتكم صاحب المنابة عني تضير ما ذكره المصنف ها منا مع كونه خلاف ما دو الواقع كما المحكم الشرعي، ثم إن ما ارتب عام المنابع كونه خلاف ما دو الواقع كما المحكم الشرعي، ثم إن ما ارتباع كما الشرعية كما أنه علم المنابع كونه خلاف ما دو الواقع كما المنابع كونه خلاف ما دو الواقع كما المنابع كونه خلاف علم المنابع كونه خلاف ما دو الواقع كما المنابع كونه خلاف أما مع الواقع كما المنابع كونه خلاف ما دو الواقع كما المنابع كونه خلاف ما دو الواقع كما المنابع كونه خلالمية كما المنابع كونه خلاف ما دو الواقع كما المنابع كونه خلاف أما دو الواقع كما المنابع كونه خلاف أما أمر الواقع كما المنابع كونه خلاف أكما المنابع كونه خلاف أكما المنابع كونه خلاف أكما المنابع

أم من أن يكون مع فساد اختيار أو مع عدمه وهم إشارة إلى نومي الآكراء أو بفسد به اختياره، وذلك يستلزم فني عدم الرضا مو ورائداً إلى المسترة وصوفته أصول الرضا مو والدارة إلى القسم الآخر، لكن لا بدين أو يقسد به اختياره فللك أنواع الآكراء والاكانة وروفته أصول القلقة بالمنتفى المسترة المسترة المنتفى المسترة والمنتفى المنتفى الكن المنتفذ المنتفى ال

مرط الرحمي يوم على ما يحي. امدم ترتب أحكام الإكراء هايه قال المحتف: (ليشغي به رضاه) أقران: فقط دون أن يفسد به الحباره، فإن إنا ترفيل الحاص بالمعربة وإد الباساء من قال الدعامي لل المصنف: (والذي قاله أبو حيفة أن الإكراء لا يتحقق إلا من السلطان) أقرال: الفترى في تعتق الإكراء من في السلطان على توليما.

كتاب الإكراء

تراض منكم﴾ والإكراء بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد، يخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حيس يوم أو قيد يوم لأنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة فلا يتحقق به الإكراء إلا إذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضرّ به لفوات

عرفت غير صحيح في نفسه. أما أوَّلاً فلأنه جعل قول المصنف: فينتفي به رضاه أعم من أن يكون مع فساد اختيار أو مع عدمه مع أنَّ مقابلة قوله: أو يفسد به رضاه تمنعه قطعاً. وأما ثانياً فلأنه قال: إنَّ قول المصنف: أو يفسد به اختياره يستلزم نفي عدم الرضا، ولا معنى له لأنه إن أراد أنه بحسب ظاهره: أي بدون تقدير شيء آخر يستلزم ذلك فليس كذلك قطعاً، لأن فساد الاختيار إنما يستلزم عدم الرضا لا نفي عدمه وهو ثبوت الرضا، وإن أراد أنه إذا أخرج عن ظاهره بتقدير (لا) كما ذكره فيما بعد يستلزم ذلك فليس كذلك أيضاً، إذ بتقدير لا يصير المعنى أو لا يفسد به اختياره وذلك بأن يصح اختياره معه، ولا شك أنَّ صحة الاختيار لا تستلزم نفي عدم الرضا وهو ثبوت الرضا لجواز أن يصح الاختيار وانعدام الرضا كما في النوع الغير الملجىء من نوعي الإكراه على ما مر . وأما ثالثاً فلأنه قال: وهو إشارة إلى القسم الآخر، لكن لا بد من تقدير لا في أو يفسد به اختياره، وهو أيضاً مختل لأن هذا التقدير مع كونه خلاف الظاهر جداً سيما في مقام التعريف لا يجدي ما ذكره من كون مقصود المصنف الإشارة إلى الأنواع الثلاثة للإكراه، لأن نفي فساد الاختيار إنما يفيد صحة الاختيار وهي لا تقتضى الرضا بل تحقق عدم الرضا أيضاً كما عرفت أنفأ فلا تحصل الإشارة بقوله أو يفسد به الاختيار على تقدير كلمة «لاً فيه إلى القسم الثالث من الإكراء لصدقه على القسم الثاني من النوعين الأولين كما ترى، اللهم إلا أن يقال: نفي فساد الاختيار في مقابلة انتفاء الرضا يدل على بقاء الرضا في المقابل فيخرج القسم الثاني من النوعين الأولين، لكن لا يخفي على ذي مسكة أن المعنى الذي نسبه الشارح العزبور ها هنا إلى المصنف كان يحصل بأن يقول ويدل قوله: أو يفسد به اختياره أولاً بمعنى أو لا ينتفي به رضاه، فهل يجوز العاقل بمثل المصنف أن يترك ذاك اللفظ الأقصر الخالي عن التمحلات بأسرها لو أراد إفادة ذلك المعنى الذي نسبه الشارح المزبور إليه ويختار هذا اللفظ الأطول المشتمل على تمحلات كثيرة في إفادة ذلك المعنى، ولعمري إن رتبة المصنف بمعزل عن مثل ذلك فالحق أن مراده بقوله: فينتفي به رضاه أن ينتفي به رضاه بدون فساد اختياره بقرينة مقابلة قوله: أو يفسد به اختياره فإن العام إذا قربل بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص كما في قوله تعالى ﴿حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة ٢٣٨] فكان قوله: فينتفي به رضاه إشارة إلى أحد نوعي الإكراه وهو غير الملجىء، وقوله: أو يفسد به اختياره إشارة إلى النوع الآخر منهما وهو الملجىء فانتظم كلامه من غير كلفة أصلاً وانطبق لما في عامة الكتب قوله: (والإكراه بهذه الأشياء بعدم الرضا) أراد بهذه الأشياء

بهم ماله أو شراء سلعة أو الإقرار بعاله أو إجارة داره بالقتل أو قطع عضو أو بالضرب الشديد أو بالحبس فهو إكراء يترتب علمه المحدية فات ما دهي إليه ثم زال الإثراء (فهو بالقتل أو قطع عضو أو بالشراب الشديد الرغاب من شرط صحة هذه العلاود التراضي، خالله قتطالي فإلا أن تكرن تجارلا عن تراض متكم الإثرافي، ولم الأثماء بعده الرضاء إن انتفاء الشرط يستارة التنفية المستورة في المستورة الإثمان المستورة الإنسان المنافقة المستورة أو حسي يوم أو قيد يوم لم يكن أكراماً لأله لا يالي به نقراً إلى العادة إلا إن كان للمكرة صاحب مصب بضعم أنه يستشر به أنه أنور إكراماً لأله الإثرار أيضاً بقسد بالاكراء بهذه الأثماء، وذلك لالاقرار أنها معلوف على قرار والاكراء بهدة الأثماء، وذلك لالاقرار أنها طارح جبة أنها الإثرار أنها طارح جبة في غير الإكراء المنافقة والاحتجاء المستورة فلا يكون حجة، بالإثماء من الإثرار أنها على الإثرار بالف يشرب سوط مواحد وحبى يوم قائرة به فهو إقرار كما في اللوء بالإلا كان المكرة صاحب عمد بعدياً من طالح المنافقة والإجلاء من الطالح منافقة والاحتجاء من الطالح المنافقة والمنافقة والمحتود من الماء والكراء يستنكف خيرهم من ضرب سوط دوحبى يام، ولهنا قال محمد رحمه الفاء نيس في ذلك تقدير الام، بإن ذلك على حسب ما يرى الحاكم من حال من إيماني رك أنه بالإ مواجود أن على الإجارة ولل الإجازة الإ ينهد الملك كانابي بشرط الحالية الملك كانابي بشرط لا المجارة والمقافقة إلى مصدر من أهد فعناة إلى مصدك لا الإيجاب واليول مستر من المالك البائل المائل واصادة وصادة معدر من المائل المنافق وصادة مستر من المائل المنافق وصادة مصدا من الإيماني المنافق والموقوف على الإجازة واليول ومساف الا الإيجاب واليول مستر من المائل المنافق وصادة من المنافقة إلى مصدر من القائل المنافقة المنافقة إلى مصدرة من القرارة والموقوف على الموابة المنافقة إلى مصدرة من القائل المنافقة المنافقة إلى مصدرة والسوقوف على الإجازة الإيمان المنافقة إلى مصدرة من القرارة والمؤلفة والموقوف على الإجازة الإيمان القرارة والمؤلفة المنافقة المنافقة المستدرة من المائل النافقة المنافقة المنا

الرضا، وكذا الإقرار حجة لترجح جنبة الصدق فيه على جنبة الكذب، وعند الإكراء يحتمل أنه يكذب لدفع الضرة؛ قد أن المفضوة على الإجازة؛ ألا المضرة؛ قم إذا باع مكرها وسلم مكرها يشت به السلك عندنا، وعند زفر لا يشت لأنه بيع موقوف على الإجازة؛ ألا ترى أنه لو إجازة والمنافذة عند المنافذة المنا

القتل والضرب الشديد والحبس المديد، وهذا مع كونه أظهر من أن يخفى قد خفي على الشارح العيني نقال: في تفسير قول المصنف بهذه الأشياء: يعني باليح وأخواته، ولم يدر أن اليح وأخواته من المكره عليه لا من المكره به، وقال نظير مناز من المكره عليه لا من المكره به، وهذا نظير سائر منقلات في حالة المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف الم

وهو الملك (والفساد لفقد شرطه وهو التراضي) قال الله تعالى ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ وتأثير انتفاء الشرط في فساد العقد لا غير كانتفاء المساواة في باب الرّبا (فيثبت الملك عند القبض) والبيع بشرط الخيار، إنما لا يفيد، لأنه جعل العقد في حق حكمه كالمتعلق بالشرط، والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط، فإذا ثبت أنه يفيد الملك عند القبض. (فلو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرفاً لا يمكن نقضه) كالتدبير والاستيلاد (جاز ولزمه القيمة كما في سائر البياعات الفاسدة) فإن قبل: لو كان كسائر البياعات الفاسدة لمما عاد جائزاً بالإجازة كهو . أجاب بأن بإجازة المالك يرتفع المفسد وهو الإكراه وعدم الرضا فيجوز، بخلاف سائرها فإن المفسد فيه باق قوله: (إلا أنه لا ينقطع به) استثناء من قوله كماً في سائر البياعات الفاسدة فإن فيه إذا باع المشتري ما اشتراه بشراء فاسد لم يبق للبائع الأول حق استرداده، وها هنا لا ينقطع بسبب الإكراه حق الاسترداد للبائع وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك، لأن آلفساد في البياعات الفاسدة لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم على حق الله تعالى لحاجته، أما ها هنا فالرَّد لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حق الأولُّ لحق الثاني. قال المصنف رحمه الله (ومن جعل البيع الجائز المعتاد) يريد به بيع الوفاء. وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك عليّ من الدين على أنّى متى قضيت الدين فهو ليّ، أو يقول بعت منك هذا العين بكذا على أنى إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إليّ وقد اختلف الناس فيه، ومشايخ سمرقنّد جعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعض الأحكام وهوّ الانتفاع به دون البيع والهبة على ما هو المعتاد بين الناس للحاجة إليه، واختاره المصنف رحمه الله وأشار إليه بقوله البيع الجائز المعتاد. ومن المشايخ (من جعله بيماً فاسداً وجعله كالبيع المكره عليه حتى ينقض بيع المشتري من غيره لأن الفساد ُلفوات الرضا) كما في البيع المكره عليه (ومنهم من جعله رهناً لقصد المتعاقدين) لأنهما وإن سميا بيماً لكن غرضهما الرهن والعبرة للمقاصد والمعاني، ولا يملكه المرتهن ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمره واستهلكه من عينه، والدين ساقط بهلاكه في يده إذا كان وفي بالدين، ولا ضمّان عليه في الزيادة إذا هلك بغير صنعه، وللبائع استرداده إذا قضي دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن. (ومنهم من جعله بيعاً باطلاً اعتباراً بالهازل) لأنهما تكلما بلفظ البيع وليس قصدهما، فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه، ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه. ومعنى قوله: (هو المعتاد) أنهم في عرفهم لا ۲٤٢ \_\_\_\_\_

وهو الإكراه وعدم الرضا فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حق استرداد البائم وإن تداولته الأبدي ولم يرض البائع بذلك بخلاف سائر البياعات الفاسدة لأن الفساد فيها لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم لحاجت، أما ها هنا الرؤ لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حق الأول لحق الثاني. قال رضي الله تعالى عنه: ومن جعل البيع لجائز المعتاد بيماً فاصداً يجمله كيم المكره حتى ينقش بيع المشترى من غيره، لأن الفساد لفوات الرضا، ومنهم من جعله باطلاً متباراً بالهائل ومشايخ سموقد وحمهم الله جعلوه بيماً جائزاً مغيداً بفض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إليه. قال: (فإن كان قبض الثمن طوعاً فقد اجزا البيع لائه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف وكذا إذا سلم طائعاً، بأن كان الإكراء على البيع لا على الدفع لانه دليل الإجازة عما في البيع الموقوف وكذا إذا سلم طائعاً، بأن كان الإكراء على البيع لا على الدفع لانه دليل الإجازة بخلاف ما إذا اكرهه على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلاً، لأن مقصود المكره

ركما الإقرار حجة معطوف على قوله والإكراء بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد: أي والإقرار أيضاً يفسد بالإكراء بهذه ا الأشياء، وذلك لأن الإقرار إنما صار حجة في غير الإكراء لترجح جنة الصدق، وعند الإكراء يحتمل الكذاب لدفع الصفوة فلا يكون حجة أهـ. أقول: إن الظاهر عندي أن قول: وكانما الإقرار حجة أنخ معطوف على قول: لأن من شرط معدة المحدة المؤسلة فيفسد، لا نقولة: وكان الإقرار بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد، لان قولة: وكان الإقرار جهة والاكباء الأفراء بهذه الأشياء يعدم الرضا بعض الدليل بمنزلة الكبري من غير الشكل الأول معيفة الإثرار حجة

يفهمون لزوم البيع بهذا الوجه، بل يجوزونه إلى أن يرد البائع الشمن إلى المشتري ويقي المشتري يرد المبيع على البائع من غير امتناع، ولا يكونَ ذلك إلا إذا لم يخرج عن ملكه ببيع أو هبَّة، ولهذا سموه بيع الوفاء لأنه وفي بما عهد من رد المبيع. قال: (فإن كان قبض الثمن طوعاً الخ) إذا قبض البائع الثمنّ طوعاً فقد أجاز البيع لأنّه دلالة الإجازة كما في البيع الموقوف إذا قبض الثمن كان إجازة، ودلالة الإجازة تقوم مقام الإجازة فكذا إذا سلم المبيعَ طائعاً بأن كان الإكراء على البيع لا على الدفع لأنه دلالة الإجازة، بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب كرهاً ودفع طائعاً حيث يكون العقد باطلاً: أي فاسداً يوجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء على أصلنا أنّ فساد السبب لا يمنّع وقوع الملك بالقبض، فإن تصرف فيه نفذ تصرفه وعليه ضمان قبمته. والفرق بينهما أن مقصود المكره ما يتعلق به الاستحقاق لا مجرد اللفظ، وما يتعلق به الاستحقاق في الهبة بالقبض وفي البيع بالعقد فكان الإكراه على الهبة إكراهاً على الدفع دون البيع (وإن قبضه) أي الثمن (مكرهاً فليس ذلك بإجازة، وعلى المكره رده إن كان قائماً في يده لفساد العقد) فيكون الثمن أمانة عند المكره لأنه أخذه بإذن المشترى والقبض متى كان بإذن المالك إنما يوجب الضمان إذا كان للتملك، وها هنا لم يكن كذلك لأنه كان مكرهاً على قبضه (وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره، والبائع مكره ضمن قيمته للبائع) لأنه مضمون عليه بحكم عقد فاسد لعدم الرضا كما تقدم، وما هو كذلك فهو مضمون بالقيمة (والمكره بالخيار إن شاء ضمن المكره لأن المكره آلة له فيما يرجع إلى الإتلاف) وإن لم يصلح آلة له من حيث الكلام فإن التكلم بلسان الغير لا يتصور (فكأن المكره دفع مال البائع إلى المشتري وإن شاء ضمن المشتري) لأن الهلاك حصل عنده فكأن كل واحد منهما أحدث سبباً للضمان (كالغاصب وفاصب الغاصب، فلو ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته لقيامه مقام البائع) بأداء الضمان (وإن ضمن المشتري) يعني أي مشتر كان بعد الأول (نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود) أي تداولته (لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه، ولا ينفذ ما كان له قبله لأن الاستناد إلى وقت قبضه) وقال الشارحون: وإن ضمن المشتري: يعني في صورة الغصب وما عرفت الحامل لهم على ذلك، فإنه وإن كان صحيحاً لكن كلام المصنف إنما هو على شقى الترديد من تضمين المكره والمشتري، وكلامه في الغاصب من جهة التعثيل لا من حيث الأصالة. فإن قيل: ما الفرق بين تضمينه مشتريًا وإجازته عقداً منها حيث اقتصر النفاذ ها هنا على ما كان بعده وعم الجميع هنالك؟ أجاب بقوله: (**لأنه أسقط حقه**) يعني في صورة الإجازة (وهو) أي حقه هو (المانع فعاد الكل إلى الجواز) فإن قيل: ما الفرق بين إجازة المكره وإجازة المغصوب منه، فإنه إذا أجاز بيعاً من البيوع نفذ ما أجَازه خاصة؟ أجيب بأن الغصب لا يزيل ملكه، فكل بيع من هذه البيوع توقف على إجازته به لمصادفته ملكه فتكون

ر قوله: (ومنهم من جعله بيماً باطلاً اعتباراً بالهازل الخ) أقول: لا يخفى على من يعرف معنى الهزل أن بهذا القدر لا يكون المتكلم

كتاب الإكراه كتاب الإكراه

الاستحقاق لا مجرد اللفظ، وذلك في الهية بالدغع وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل، فدخل الدغع في الأكراء على الهية دون الهيع. فال: (زان تبقيه مكرهاً فليس ذلك بإطارة وطهيد رق إن كان قالمة في يدها أنساد العقد. قال: (راز نطلك المنجوع في بد المشترى وهو فير مكره وشمن قيته للباعى معناه والبائع مكنات دفع مال الباع بمحكم عقد المعشري من المكرم إن شاء) لائم ألك له فيما يراق الإلالات، فكانت دفع مال الباع إلى المشتري بالقيمة لقيامه عقام الباع، فلو ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة لقيامه عقام الباع، ولا يقد من المنات والم وقام كان بعد شرائه لو تناسخته العقود لأنه ملكه بالفسان فظهم أنه باع ملكه، ولا ينفذ عام عالى المنات بفاد والله المنات بعدوز ما قبله وما عالى المنات بفاد والمالك المكره عقداً منها حيث يجوز ما قبله وما عليه أنفظ أن المنات فعد وهو النائز فعاد الكالى إلى الجوازة والله أعلم.

النج على تلك المقدمة من الدليل يقتضى المشاركة في المقدمة الأولى، مع أن المذكور في حيز قوله وكفا الإقرار حجة دليل مستقل في حق فساد الإقرار بالإكراء غير مستد بمقدنة من الدليل السابق كما يقصح عند التغيير المذكور في النهاية والمناية، فالرجه أن يكون معتمل عاطرة اعتباراً بالهائل قال بعض الفضلاء: لا يضغه بها من يعرف ذكرناه كمه تدير ترشد قوله: (ومنهم من جعله باطلاة اعتباراً بالهائل) قال بعض الفضلاء: لا يخفى على من يعرف معنى الهزل أن بهذا القدر لا يكون المتكلم مائزاً أحد أقول: لم يقل من جعله باطلاً أن المتكلم به ماؤل حقيقة حتى يتجه عليه ما ذكره ذلك القاتل، بل قال: إنه كالهازل بناء على أن المتكلم بلفظ البيح هناك لا يقصد معنى البيع، وإلا فلا شك أن من شرط كون المتكلم هازاً حقيقة أن تجري المواضعة قبل المقد بأن يقال: نحن نتكلم للمناط المقد هازلاً كما تقرر في علم الأصول، وفي صورة بيع الوفاء لا يوجد ذلك الشرط قطعاً، ويرشد إلى كون المعراء ما ذكراء قوله: اعتباراً بالهائل، فإن معاد قياساً على الهازل، ولا ريب أن القياس إنما يتصور بين الشيش المخافرين بحب الذات المستركين في العاد.

إجازته أحد البيوع تمليكاً للغير من المشتري يحكم ذلك البيع فلا ينفذ ما سواه. وأما المشتري من العكره فقد ملكه، فالبيع من كل مشتر صادف ملك، وإنما توقف نفوذه على سقوط حق العكره في الاسترداد، وفي هذا لا يفترق الحال بين إجازته البيع الأرل والآخر، فلهذا نفذ البيوع كلها بإجازته عقداً منها، وإلله أعلم.

قوله: (ذكان الكام منهما أن يفسخ بدر رضا صاحب) الزراد: (فا تان باطلاً لا يعتد والنسخ في الانتفاد قراد: (الا أقام يمخر من ملكه) أقرل: الضير في ماكه راجع إلى الستري قال الصف: (بخلاف ما إذا كرده على اللها) أقرل: (وإذا أوره على اللهة والشعر، فإلى الاستخداث لا تجزره راو سلم والسكره فلك بعد بعد ذلك أو سلم والسكره حاض، فالقياس أن تجزر الهاء تركن من اللهة الكرد، ولم المراجع المنافقة المنافقة في المنافقة لمنافقة المنافقة المنافقة لمنافقة المنافقة لمنافقة لمنافقة لمنافقة لمنافقة لمنافقة المنافقة لمنافقة لمنافقة لمنافقة لمن المنافقة لمنافقة لمنافقة لمنافقة لمنافقة لمن المنافقة لمنافقة لمن المنافقة لمنافقة لمن المنافقة لمنافقة ل

### فصل

(وإن أكره على أن يأكل العبنة أو يشرب الخمر، إن أكره على ذلك بعبس أو ضرب أو قيد لم يحل له إلا أن يكره بعا يخاف منه على نفسه أو على عضو من أهضائه، فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه) وكان على هذا الدم ولحم الخنزير، لأن تناول هذه المحرمات إنما يباح عند الضرورة كما في المخمصة لقيام المحرم فيما وراءها، ولا ضرورة إلا إذا خاف على النفس أو على العضو، حتى لو خيف على ذلك بالضرب وغلب

#### فصل

قال أكثر الشراح: لما ذكر حكم الإكراه الواقع في حقوق العباد شرع في بيان حكم الإكراه الواقع في حقوق الله تعالى، وقدم الأول لأن حق العبد مقدم لحاجته انتهى. أقول: فيه كلام، وهو أنه قد ذكر في هذا الفصل حكم الإكراه الواقع في حقوق العباد أيضاً كما في مسألة الإكراه على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه، وكما في مسألة الإكراه بقتل على قتل غيره فلم يتم ما ذكروه بالنظر إلى مثل ذلك، فالأشبه ما ذكره صاحب غاية البيان حيث قال: إنما فصل بفصل لأن ما تقدم مما يحل فعله قبل الإكراه، ومسائل الفصل ليست كذلك لأنها محظورة قبل الإكراه في حالة السعة قوله: (حتى لو حيف على ذلك بالضرب وغلب على ظنه يباح له ذلك الغ) أقول: في قوله يباح له ذلك إشكال، فإن المباح ما استوى طرفا فعله وتركه كما تقرر في علم الأصول، وفيما نحن فيه إذا خيف على النفس أو على العضو كان طرف الفعل راجحاً بل فرضاً كما صرح به في كتب الأصول، فإطلاق المباح على ذلك مع كونه منافياً لما تقرر عندهم في تفسير معنى المباح مخالف لماصرحوا به في كتب الأصول من كون ذلك فرضاً فتأمّل قوله: (ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به، فإنّ صبر حتى أوقعوا لنح ولم يأكل فهو آثم) قال في العناية: فإن قيل: إضافة الإثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد. فالجواب أن المباح إنما يجوز تركه، والإتيان به إذا لم يترتب عليه محرم، وهما هنا قد ترتب عليه قتل النفس المحرم فصار الترك حراماً، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام انتهى. أقول: في الجواب بحث، لأنه إن أريد به أن المباح ها هنا حال كونه مباحاً صار تركه حراماً لإفضائه إلى الحرام فهو ممنوع جداً؟ كيف والمباح ما استوى طوفا فعله وتركه وما صار طرف تركه حراماً لا يستوي طرفاه قطعاً، فلو صار تركه حراماً حال كونه مباحاً لزم اجتماع استواء الطرفين وعدمه في محل واحدة في حالة واحدة وهو محال وإن أريد به أن ما كان مباحاً في حالة قد يصيّر تركه حراماً في حالة أخرى لعلة تقتضي ذلك فينقلب واجباً فهو مسلم ولكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأن نحو كل الميتة وشرب الخمر إنما كان مباحاً حالة الاضطرار دون حالة الاختبار كما صرحوا به. ولا شك أن صيرورة تركه حراماً

#### فصا

لما ذكر حكم الابراء الراقع في حقوق العباد شرع في بيان حكم الإكراء الراقع في حقوق اله تعالى، وقدم الأول لأن حق العبد مقدم لحاجت، وذكر فيه الإكراء السلجي، وهر الذي يبقاف فيه نفلت الفرل أو الفعل، والثاني إن كان على فعل وهو الإكراء بالحبس والضرب السير والطبية، والأول معين شرعاً سروا، كان على الفرل أو الفعل، والثاني إن كان على فعل يسبر فليس يمعتبر رحجاد كان المكرة مثل ذلك القعل يغير إكراء، وإن كان على قول فإن كان قولا يستوي فيه الجد والهزل تكذلك رواز فهو معتبر، فعلى هذا إذا أكره على أن يكانل الميتة أو يشرب التحم بحيس أو ضربي بير إلا يعاف سير المنا

الما

قوله: (القيام المحرم فيما وراهما) أقول: الفممير في وراهعا راجع إلى الفعرورة في قوله إنما يباح عند الفعرورة قول: (حتى لو خاف على ذلك) أفول: أي النفس والعضو قوله: (الأن ذلك نصب اللخ) أقول: هذا ناظر إلى قوله ولا معتبر بعن قدر في ذلك أنس

كتاب الإكراه كتاب الإكراه

على ظنه يباح له ذلك (ولا يسعه أن يصبر على ما نوعد به، فإن صبر حتى أوقعوا به وله يأكل فهو أثم) لأنه لما أبيح كان بالامتناع عنه معاوناً لغيره على هلاك نفسه فيألم كما في حالة المخمصة. وعن أبي يوسف أنه لا يألم لأنه رخصة إذ الحرمة قائمة فكان آخذاً بالعزيمة. قلنا: حالة الاضطرار مستثناة بالنص وهو تكلم بالحاصل بعد الثنيا فلا

إنما هي في حالة الاضطرار أيضاً، إذ في حالة الاختيار يصير تركه واجباً قطعاً فلزم أن تجتمع إباحته وحرمة تركه في حالة وأحدَّة، فلا يتصور الانقلاب من الإباحة إلى الوجوب بحسب الحالتين فيما نحن فيه. لا يقال: سبب استواء الطرفين فيما نحن فيه هو الإباحة الأصلية حيث لم يتناوله النص المحرم باستثناء حالة الاضطرار، وسبب حرمة الترك فيه المستلزمة لعدم استواء الطرفين إنما هو إفضاء الترك فيه إلى قتل النفس المحرم أو إلى قطع العضو المحرم، فلا استحالة في اجتماع استواء الطرفين وعدم استوائهما فيه في حالة واحدة. لأنا نقول: استواء الطرفين وعدم استوائهما متناقضان قطعاً، فيستحيل اجتماعهما في شيء واحد في حالة واحدة، سواء كانا مستندين إلى سبب واحد أو إلى سببين، ونظير هذا ما حققه الفاضل الشريف في شرح المواقف في مباحث العلة والمعلول، فإنه لما استدلوا على أن الواحد بالشخص لا يعلل بعلتين مستقلتين بأنه لو علل بهما لكأن محتاجاً إلى كل واحدة منهما ومستغنياً عن كل واحدة منهما في زمان واحد. قال: لا يقال منشأ الاحتياج إلى كل واحدة منهما هو عليتها له، ومنشأ عدم الاحتياج إليها علية الأخرى له فلا استحالة في اجتماعهما. لأنا نقرل: احتياج الشيء إلى آخر في وجوده وعدم احتياجه إليه . فيه متناقضان، فلا يجتمعان سواء كانا مستندين إلى سبب واحد أو إلى سببين انتهى كلامه. فقد ظهر بما قررناه ما في كلام بعض الفضلاء أيضاً في هذا المقام فلينظر إليه وليتأمل فيه قوله: (إلا أنه إنما يأثم إذا علم بالإباحة في هذه الحالة) قال تاج الشريعة: هذا جواب إشكال كأنه يقول: إذا ثبت إباحته ينبغي أن لا يأثم، إذ الإنسان لا يأثم بترك العباح. فأجاب عنه بأنه يأثم إذا علم بالإباحة ولم يأكل حتى تلف لأنه يصير ساعياً في إتلاف نفسه انتهى، واقتفى أثره الشارح العيني. أقول: لا يخفي على ذي فطرة سليمة أن كلام المصنف هذا لا يصلح أن يكون جواباً عن ذلك الإشكال، إذ لا ممانعة للعلم في أن لا يأثم الإنسان بترك المباح، فإن المباح من حيث أنه مباح لا يأثم الإنسان بتركه وإن علم إباحته، بل بالعلم بإباحته ينكشف عدم الإثم في تركه، فكيف يَحصل الجواب بقوله إلا أنه إنما يأثم

يقدم، وعلى هذا الدم ولحم الخنزير لأن تناول هذه المحرمات إنما يباح عند الضرورة كما في المخصصة لقيام المحرم فيما وراهما، ولا ضرورة) عند عدم الخوف على النفس أو المفسور (حتى لو خاف على ذلك بالضرب وفقب على نقد ابهيه له ذلك ولا يسمد أن يصبر على ما توعد به، وأشار إلى إن السلمي، يبناز عن غيره لفلية النش ، لأن بدن الإنسان في احتمال الفصر، متفاوت، وليس ثمة نص مغذو فيتمبر فيه ظاهب أولى من ابنلى به، ولا معتبر يمكن نقد في ذلك أدفى الحد رهم أربعون نقال: إن تهدد بأقل منها لم يسمه بالإقدام، لأن الأقل مشروع بطريق التنزيز، والتنزير يقام على وجه الرجر لا الإلاثات، لأن لا تنسب المقداد بالرام الموادي ولا ملك أن المتعلق وعلى والموادي المؤلف المؤلفة المؤلف

قوله: (فصار الثرك حواماً) أقول: فكان القمل واجباً، والساح ما استوى طرفاه هذا خلف، وإن أراد أنه قد يتقلب واجباً فلا يصح ذلك فيما نحن فيه، إذ الذي نرضناه سبب الإباحة هو سبب الوجوب بينه، وجوابه السنيم، فإن الإباحة أصلية حيث لم يتنادل النص المحرم خاصل قراء: فهجاز أن يكون العراد بها منا منا طاحتان القلب) أقول: في مسامحة قول: (وجباز أن يكون الإنهاء بلفظ يحتام معتبين لفخ أقول: قد يكون الإراد على سجود الصنم أو الصليب عثار، ولا يصم التروية بها السني فيه. في أحكام القرآن، قال

محرم فكان إباحة لا رخصة إلا أنه إنما يائم إذا علم بالإباحة في هذه الحالة، لأن في انكشاف الحرمة خفاء فيعلز بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب. قال: (وإن أكره على الكفر بالله تعالى والعباذ بالله أو سبّ رسول الله كالله الله على أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يغناف عنه على نفس أو على عصو من أعضائه الأن الإكراء بهذه الأنساء ليس باكراء في شرب الخمر لما مر، فقي الكفر وحرمته أشد أولى وأحرى، قال أظهر ذلك وقلبه مطعثن بالإيمان فلا الله وأخرى من الله الله الله الله الله الله على المسادة والسلام؛ قال له الله على المسادة والسلام ذكيف وجدت قليك الحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث إيلى به، وقد قال له النبيّ عليه الصلاة والسلام ذكيف وجدت قليك؟ قال مطعنة بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام؛ فإن عادراً فعد، وقد نول قوله تعالى ﴿إلا من أكره وقلبه

إذا علم بالإباحة في هذه الحالة عما يقال إذا ثبت إياحته ينبغي أن لا يائم، إذ الإنسان لا يائم يترك العباح، فالوجه أن قول الصنف. هذا إنسا هو لبيان أن الحكم بالإثم على تقدير الصبر، وترك الاكل في مسالتنا هذه ليس علمى إطلاقه، بل فيما إذا علم بالإباحة في هذه الحالة. وأما إذا لم يعلم بها فلا إثم عليه في ترك لكوزه معذوراً بالجهل في أشال هذا بناء على الخامة وقد (فقال عليه الصلاة والسلام افإن عادوا فعداً") المؤتم تا يجراه كلمة الكثم قوله عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعده إن عادوا إلى الكراه فعد طمأنينة القلب لا إلى إجراء كلمة الكثم والطمأنينة جميعاً كما زعمه البعض، لأن أدنى درجات الأمر الإباحة فيلرم أن يكون إجراء كلمة الكثم باساح، وليس كذلك لأنه لا تنكشف حرمته أصلاً انتهى. وعزاء في النهاية ومعراج الدواية إلى مبسوط شيخ الإسلام. وأورد عليه

إياحة لا رخصة) فاعتامه من التاول كامتنامه عن تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه أو عضوه فكان أثماً (لكنه إنها يأتم إذا كالجهل الماطعة في أول الإسلام أو في هار العرب) فإن قبل : إضافة الإتم إلى ترك الدياح من باب فساد الوضع وهو فاسد كالجهل المناطعات في أول الإسلام أو في هار العرب) فإن قبل : إضافة الإتم إلى ترك الدياح من باب فساد الوضع وهو فاسد فالحجواب أن السياح إنما يجوز تركم والإنهان به إذا لم يترتب عليه معرم، وها هنا قد ترتب عليه قبل النفس المحرم فصار فالرك حواماً لأنما أفضى إلى العرام حوام. قال: (وإن أكوم على الكفر بالله والعبلة بلغة المؤم علم أن كل مالا يعتبر إكراماً في تقول الدين والخدرة لا يعتبر إكراماً في إجراء كلمة الكفر على الطائف المناطعة أشد، فإذا أكره على ذكره بها لا يحتل يد على النفس أو العضو لا يصح الإقدام عليه والي الحراف الحراف على المتان القلب، وجاز أن يكون الإنيان بلغظ يحتمل

محمد بن الحسن: إذا أكرمه الكفار أن يشتم محمداً ﷺ فقطر بياله أن يشتم محمداً آخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبي عليه الصلاة والسلام كان كافراء وكذلك لو قبل له لتحيدن لهذا الصليب فضطر بياله أن يعمل السجود فه نظم يفعل وصجد للصليب كان كافراء فإن أعجاره عن الروية ولم يخطر بياله شيء فقعل ما أكره عليه أو قال م يكن كافراً إذا كان قبله مطمئناً بالإيمان انتي قراء: (على المعمن الطائي) أول: يعمي مطا الروية والمستمى التالي الأول المن ورجات المحرف المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المرافق المنافق المرافق المنافق المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه الحاكم في المستدوك ٣٥٧٦ وأبو نعيم في الحلية وعبد الرازق في مصتف والبيهتي في المعرفة كما في نصب الرابة ١٥٨،٤ كلهم من حديث محمد بن همار بن ياسر.

صححه الحاكم وسكت اللهبي. وقال الحافظ في الدارية ١٩٧٦: إسناده صحيح إن كان ابن عمار سمعه من أبيه اهـ.

ة للت: وإن لم يُستعه فهو مرسل جُيد، وهو مشهّور في السّير وجّه في الإسابة ٤٠٧٥ قال ابن حجر: انفقوا على أنه نؤل فيه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان).

كتاب الإكراه

مطمئن بالإيمان﴾، الآية. ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه العيل إليه. قال: (فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجوراً) لأن خيبياً رضي الله عنه صبر على

بعض الفضلاء بأن قال: فيه بحث، فإنه قد يكون الأمر للترخيص. قال العلامة النسفى في أول كتاب الطلاق من الكافي: الأمر بالشيء لا ينفي الحظر، فإن المحظور قد يرخص بصيغة الأمر حتى لا يقع في محظور فوقه كالحنث في اليمين وقطع الصلاة إلى آخر ما ذكره هناك، فلم لا يجوز أن يكون ما ذكره هنا كذلك انتهي. أقول: مراد الشراح أن أدنى درجات ما استعمل فيه صيغة الأمر حقيقة هو الإباحة، وإنما تستعمل في الترخيص ونحوه مجازاً، ولا بد في المجاز من قرينة صارفة عن الحمل على الحقيقة، وفيما نحن فيه لم توجد تلك القرينة فلا جرم نحملها على الحقيقة، وحقيقة الأمر إنما تتصور ها هنا بصرف الإعادة إلى الطمأنينة دون إجراء كلمة الكفر لعابينوا. وعن هذا قال العلامة النسفى ها هنا أي عد إلى طمأنينة القلب بالإيمان وما قيل: فعد إلى ما كان منك من النيل مني وذكر آلهتهم بخير فغلط، لأنه لا يظن برسول الله ﷺ أنه يأمر بالتكلم بكلمة الشرك إلى هنا كلامه قوله: (ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: قوله ولأن بهذا الإظهار دليل معقول. ووجهه أن الإيمان لا يفوت بهذا الإظهار حقيقة لأن الركن الأصلي فيه هو التصديق وهو قائم حقيقة، والإقرار ركن زائد وهو قائم تقديراً، لأن التكرار ليس بشرط، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناً وفوت حق الله توهماً فيسعه الميل إلى إحياء حقه اه كلامه. أقول: في تقريره خلل. أما أولاً فإن قوله لأن التكرار ليس بشرط في تعليل قوله وهو قائم تقديراً ليس بسديد، لأن عدم اشتراط التكرار لا يستدعي قيام الإقرار تقديراً، إذ لا بد فيه من أن لا يطوأ عليه ما يضاده كما تقرّر في موضعه، والمفروض ها هنا طريانه عليه، إذ الكلام في إظهار كلمة الكفر وهو مضاد للإقرار باللسان. فإن قلت: إظهارها إكراهاً لا يضاده الإقرار طواعية، وإنما يضاده إظهارها طواعية. قلت: هذا مبنى على جواز إظهارها حالة الإكراه وهو أول المسألة، فأخذه في أثناء إقامة الدليل عليها مصادرة فبهذا ظهر سقوط ما قاله بعض الفضلاء ها هنا إنه ككلام الناسي وجوده بمنزلة العدم، فإنه أيضاً مبنى على أول المسألة فيستلزم المصادرة.

طريان منافيه شرط وها هنا قد طراً . والجواب أنه ككلام الناسي وجوده بمنزلة العدم توله: (وأجيب بأن في الأية تقليمهاً وتأخيراً، وتقديره من كلر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدراً، إلى قول: إلا من أكره وقله مطعني بالإيمان) أتول: بعني لا نسلم أن الاستشام معا ذكر دام لم لا بجوز أن يكون من قوله عمال في على المناصب من الدولهم عامات عقليم أكدت فصل منذ المناصبة من المتعميل وأت اعتبار الناقديم والتأخير خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا لدليل قوله: (كما في شهور الشهر في حق المسافر والعريض) أفول: الأظهر ان يقول كما في صورة العفو قول الحكم فيها ذكره لين معدونا بل مزاح، نهم هدمون الأن فوله: (في بظر لا ألو العوالة الملة إن كان هو ٧٤٨ كتاب الإكراه

ذلك حتى صلب وسماه رسول الله 瓣 سيد الشهداه، وقال في مثله همو رفيقي في الجنةه<sup>(١)</sup> ولأن الحرمة باقية، والاستاغ لإعزاز الدين عزيمة، يعادل ما تعام الاستئاه، قال: (لوإن أكور على إتلاف مال مسلم يأمر يعلن على نقسه إو على عضو من أعضائه وسعه أن يقمل ذلك) لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حال المخمصة وقات تحققت أوالصاحبي العال أن يضمن المكرما لأن المكره أثم للمكرة فيما يصلم إلّه أد والإتلاف من هذا الفيل (وإن

وأما ثانياً فلان قوله: فكان مما اجتمع فيه قوت حق العبد يقيناً، وقوت حق الله تعالى توهما يشمر بعدم فوت حق الله تعالى حقيقة ما هنا ما أصلاً، وليس كذلك إذ لا فوت حق تعالى حقيقة أصلاً لما كان مأجوراً فيما إذا صير حتى تعلى حقيقة أصلاً لما كان مأجوراً فيما إذا صير حتى تعلى، حقيقة ما للا المحتف في الموسعة لا تنتيب بمجرو ترهم فوت حق تعالى بدون أن يفوت حقيقة بل التحقيق أن إجراء كلمة الكثم على اللسان حرام في كل لا يسقط عنه المحرورة من حالة الإكراء، وكمل صورة ومعنى في حالة أصلاً، وأن فيه ترك حق من حقوق الله تعالى، بل هو كفر صورة في حالة الإكراء، وكمل صورة ومعنى في حالة أو المحتف المحتفى الأحراء على الإكراء ولمنه الميل أن المحتفى الأخراء طمائية على الإكراء ولمنه الميل إليه معنا المحل المحتفى من ضرورة نفى الفضي وهو حكم المحتفى السبنى المحتفى في المسائل والمديقية، والدسية والمحتفى، فإن السبنى

مثال لم يكن بالمية (الاستثناء) كما تقدم. واعترض بأن إجراء كلمة الكفر أيضاً مستثنى بقوله ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبدائية من قول ﴿من كنو بلغ من بعد إيمانه فينبغي أن يكون مباحاً كاكل الميتة وشرب الخدو. واجيب بان في الاية تقديماً وتأخيرة، وتقديره: من تقد بالله من بعد إيمانه وشرع بالكفر صدارة الحراج مقدب من الله ولهم علماب عظيم الا أكره وقلبه مطمئن بالإبمان، فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لمسانهم حالة الاكراء، وإنما وضع عديم العللب والفضيب وليس من ضرورة تقي الفضيب وهو حكم الحرفة عدم الحرومة لأنه ليس من ضرورة عدم المحكم عدم الملك كما في شهود الشعر في حق المسافر والعريض فإن السيب موجود والحكم مناخر فيجاز أن يكون الفضيب مثناياً مع قبام العلة السوجة المغلف وهي والمحترة فلم يثبت إباحة إجراء كلمة الكفر. ويه نظر لان المراد بالعدة إن كان العضيب مثناياً منتال المنظلة

المصطلح فلك منتم التخفف) أثول: ذلك في العاة اسماً ومنى وحكماً دون العلة اسماً فقط أو اسماً ومننى كما فصل في الأصول فرق: (فوس ها فضه إلى الرواق إلى المراقب في قول عليه الصلاح والسلام فول عادوا فيدنه للإيامة) الويناء بي لا على الدين. وقول القبل في تقسيم بهذا اللفاة: فإن عادوا لك فعلهم بما قلت، وكنا غيره من المفسرين فلا حجال لما ذكره المصنف من التأويل إلا يكف بعيد قوله: (ولكن الكلام في إجراء كلمة الكفر بكرها لا في الكلم) أثون إيراء كلمة الكفر كثور وإن كان مكرها أن في أنه إله لا المتعارب على التأويل المتعارب في تقسيم كما يتواد والمستفى من التأويل المتعارب في المساورة المتعارب في المتعارب في المتعارب المتعارب في المتعارب في المتعارب في الأمراق فون (واليوب أن الله التم) أثون ذي مكن أن على المتعارب في الأمراق فون (واليوب أن الله الذي أثون إذي ومن المتعارب في الأمراق فون (واليوب أن الله التم) أثون في مكن أن المتحارب في المتعارب ف

والمعروف في قوله ﷺ فسيَّد الشهداءة أنه في حمزة. رواه الحاكم في المستدرك ١٩٢/٣ في حديث جابر ومن حديث علي أيضاً، ولفظ: - فرويقي في الجنَّه ورد في عثمان.

<sup>(</sup>۱) غريب مكلاً . كذا قال الزيلمي في نصب الراية ١٩٠١ وقصة قل خيب بن حديثي في صمح البندي و ٢٠٠٥ وأطراف في ٧٤٠٠. ٢٠١٥ وقد مرحب الي مربع وذكر الفعة أيضاً الزاهدي في المماثري حد طروع ١٩٠١ مثولاً أكن ليس في ما ذكره المصلف، وقلا جاء في الديلة ١٩٧٧ الفلا : منذ المسلمات الجدود فلا شعر وفي في الينجة الجداء الد

كتاب الإكراء كتاب الإكراء

أكرهه بقتله على قتل غيره لم يسمه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فإن قتله كان ألماً) لأن قتل المسلم مما لا يستاح طمرورة ال قتل علمه المسلم مما لا يستاح طمرورة الثقافية المصرورة. قال: (والقمام على المسكره والله أبو يرمف: لا يجب عليها. وقال الشافعي: يجب عليها. وقال الشافعي: يجب عليها. وقال الشافعي: يجب عليها. وقال الشافعية وحساً، وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإنم، بخلاف الإكراء على إثلاف ما الغير لأنه سقط حكمه وهو الإثم فأضيف إلى غيره، ويهنا يتمسك الشافعي في جانب المحره، وبوجبه على المكره أيضاً لوجود التسيب إلى القال عنه والتسيب في هذا حكم المباشرة عند كما في شهود القصاص، والأبي يوصف أن القتل عنه والتسيب في هذا حكم المباشرة عند كما في شهود القصاص، والأبي يوصف أن القتل بقيم مقدوراً على المحرة من وجه نظراً إلى التأثيم، وأضيف إلى المحرة من وجه نظراً إلى التأثيم، وأضيف إلى المحرة من وجه نظراً إلى القتل يظمه إياراً لجانة فيم يترالة للمكرة فينا يصلح ألة له فدخلت الشيفة في كل جانب. ولهما أنه محمول على انقل يظمه إياراً لجانة فيصبر ألة للمكرة فينا يصلح ألة له

موجود والحكم متأخر، فجاز أن يكون الغضب متنفياً مع قيام العلة الموجبة للغضب وهي الحرمة فلم يثبت إياحة بجراء كلمة الكفر، كذا في عامة الشروع. وعراء في النهاية إلى مبسوط شيخ الإسلام. قال صاحب العناية بعد ذكر السؤال والجواب: وفيه نظر، لأن المراد بالعلمة إن كان هو المصطلح فقاك ممتنع التخلف على الحكم الذي مع معلوله، وإن كان المعراد بها السبب الشرعي كما عثل به فإنما يخذلف الحكم عنه بدليل آخر شرعي يوجب تأخيره كما في العثال المذكور من قولة تعالى فومن كان مريضاً أو على سفر فعذة من أيام أخر∜ الإلمرة ١٩٨٥ ولا طيل فيما

عن الحكم الذي هو معلوله، وإن كان المراد بها السبب الشرعي كما مثل به فإنما يتخلف الحكم عنه بدليل آخر شرعي يوجب تأخيره كما في المثال المذكور من قوله تعالى ﴿ومن كان مُريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ ولا دليل فيما نحن فيه على ذلك. وعن هذا ذهب أبو بكر الرازي إلى أنَّ الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام افإن عادوا فعد؛ للإباحة، وقولهم لأن الكفر مما لا ينكشف حرمته صحيح، ولكن الكلام في أجراء كلمة الكفر مكرهاً لا في الكفر. قال: (وإن أكره على إتلاف مال مسلم) وإن أكره رجل على إتلاف مال مسلم (بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه جاز له أن يفعل ذلك، لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت، ولصاحب المال أن يضمن المكره لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح آلة له، والإتلاف من هذا القبيل) لأن المكره يمكنه أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه. وقوله فيما يصلح احتراز عن الأكل والتكلم والوطء فإنه فيها لا يصلح آلة له (وإن أكرهه بقتله على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه بل يصير حتى يقتل، فإن قتله كان أثلماً لأن قتل المسلم) بغير حق (مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بالإكراه) وهذا لا نزاع فيه. وأما وجوب القصاص ففيه أربعة أقوال بحسب القسمة العقلية، فإنه إما أن كان يَجب على المكره والمكره جميعاً، أو لآ يجب على واحد منهما، أو يجب على المكر، وحده، أو على العكس. والأول قول الشافعي رحمه الله. والثاني قول أبي يوسف رحمه الله. والثالث قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. والرابع قول زفر رحمه الله. له أن الفعل من المكره حقيقة لصدوره منه بغير واسطة وحسا فإنه معاين مشاهد، وكذا شرعاً لأنه قرّر عليه حكمه وهو الإثم، فإيجاب القصاص على غيره غير معقول وغير مشروع، بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير لأنه سقط حكمه وهو الإثم فلم يكن مقرراً عليه شرعاً فجاز إضافته إلى غيره، وبهذا يتمسك الشافعي رحمه الله في جانب المكره ويوجبه على المكره أيضاً لوجود التسبيب إلى القتل منه، وللتسبيب في هذا: أي في القتل حكم المباشرة عنده، كما إذا شهدا على رجل بالقتل العمد فاقتص من المشهود عليه فجاء المشهود بقتله حياً فإنه يقتل الشاهدان عنده للتسبيب. ولقائل أن يقول: في كلام المصنف تسامح، لأن دليل زفر يدل على عدم جواز إضافة القتل إلى غير العكره فكيف يجعل ذلك دليلاً للشافعي وهو يضيفه إلى غيره أيضاً. والجواب أن دليله بدل على عدم جواز إضافته إلى غير المكره مباشرة، والشافعي يضيفه للمي الغير تسبيباً فلا تنافي. ولأبي يوسف رحمه الله أن القتل الحاصل من المكره يحتمل الاقتصار عليه والتعدي إلى غيره نظراً إلى دليل زفر وأبي حنيفةً ومحمد رضي الله عنهم، لأن تأثيم الشارع يدل على تقرير الحكم وقصره عليه، وكونه محمولاً على الفعل يدل على أنه كالآلة والفعل ينتقل عنه، وكل ما كان كذلك كان شبهة والقصاص يندفع بها. ولهما أنه محمول على القتل بطبعه إيناراً لحياته، والمحمول على الفعل بالطبع آلة لأن الآلة هي التي تعمل بالطبع، كالسَّيف فإن طبعه القطع عند الاستعمال في محله فيصير آلة للمكره فيما يصلح آله له وهو القتل

۲۵۰ کتاب الإکراه

وهو القتل بأن يلقيه عليه ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه فيقى الفعل مقصوراً عليه في حق الإثم كما نقول في الاكراء على الإعناق، وفي إكراء المجوسي على فيح ناءا الغير بيتقل الفعل إلى السكر، في الإنلاف دون اللكاة حتى يحرم كذا هذا. قال: (ويراج على الذي الرئام المناقب المناقب عليه فقعل وقع ما أكره عليه عندنا) خلافاً للشافعي وقد مر في الطلاق. قال: (ويرجع على الذي أكرهه يقيمة العبلة) لأن صلح آلة له نيم من حيث الإنلاف فيضاف إليه، فله

نحن فيه على ذلك اهـ. أقول: هذا النظر ساقط جداً، فإنه يصح أن نختار كل واحد واحد من شقى الترديد ولايلزم محذور أصلاً، إذ يجوز أن يراد بالعلة ما هو المصطلح عليه في علم الأصول، وهو ما كان خارجاً عن الشيء مؤثراً فيه. قوله: فذاك ممتنع التخلف عن الحكم الذي هو معلوله ممنوع، فإن وجوب مقارنة العلة الشرعية للمعلول إنما هو في بعض أقسامها، وهو ما كان علة إسماً ومعنى وحكماً دون بعضها الآخر وهو ما كان علة اسماً فقط أو إسماً ومعنى كما تقرر ذلك كله في علم الأصول، فيجوز أن تكون العلة فيما نحن فيه من قبيل الثاني فلا يمتنع التخلف، ويجوز أن يراد بها السبب الشرعي كما هو الظاهر من التمثيل، وهو ما كان خارجاً عن الشيء ولم يكن مؤثراً فيه بل كان موصلاً إله في الجملة. وقوله: فإنما يتخلف الحكم عنه بدليل آخر شرعي يوجب تأخيره ممنوع، بل السبب الشرعي مطلقاً من حيث إنه سبب يجوز تخلف الحكم عنه، إذ لا بد أن يتوسط بينه وبين الحكم علة، فما لم تتحقق تلك الملة لا يتحقق الحكم بمجرد السبب، وهذا أيضاً مع كونه مقرراً في علم الأصول مفهوم من نفس معنى السبب الشرعي، فإن الإيصال في الجملة كيف يستلزم تحقق الحكم. والمثال المذكور في الجواب ليس في معرض التعليل لتخلف الحكم عن السبب الشرعي بل هو مسوق لمجرد التمثيل، فتحقق دليل شرعي يدل على جواز تأخير الحكم هناك لا يقتضي قيام دليل شرعي على جواز ذلك في كل صورة على حدة، على أنه يمكن أن يجعل حديث خبيث دليلاً على بقاء الحرمة فيما نحن فيه بعد أن نفى حكمه وهر الغضب، فإن خبيباً رضي الله عنه لما أكره على إظهار كلمة الكفر فصبر ولم يظهرها حتى قتل مدحه رسول الله ﷺ حيث سماه سيد الشهداء وقال: «هو رفيقي في الجنة؛(١<sup>١)</sup> ولو لم تبق الحرمة أبدأ في إظهار كلمة الكفر لما وسعه الصبر على ما توعد به من القتل، ولما استحق المدح في ذلك لأن في الامتناع عن المباح في تلك الحالة إعانة الغير على إهلاك نفسه وهي حرام، فيلزم أن يأثم بذلك كما في حالة المخمصة كما مر قوله: (ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف فيضاف إليه) قال في العناية: ومنع صلاحيته لذلك لأنَّ الإتلاف يثبت في ضمن التلفظ بهذا اللفظ وهو لا

بأن يلقيه عليه، والفعل يضاف إلى القاعل لا إلى الآلة. فإن قيل: لو كان آلة لأضيف الإهم إلى المكره كالقتل. أجباب يقوله: ولا يواسطة الله في الجناية على ديمه فيشي الفعل في حق الإهم مقصوراً عليه كما تقول في الاجراء على الإصافى فان اعتاد ينتقل إلى المكره من حيث إنلاف مالية العبد حتى وجبت عليه فيمة العبد ويقتصر عليه من حيث التكلم، فإنه الو انتقل إلي المكره من من حيث التكلم إنصا أم يعتق العبد (و) كما نقول افي إكراه المعجوبي على فيح شاة الغير، فإن الفعل ينتقل إلى المكره من حيث الإنلاف دون الذكاة حتى يحرم كفا هذا) وإذا ظهر أن السكرة أنه للمكره في القتل ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين من أصابت مخمصة فقتل إنسان أواصل لحمد حتى بفي هو حيا إيثاراً لحياته بطبعه فإنه يجب علم الفصاص وإن كان مضطراً كالسكرة «لا ليس فقة من يكون آلة له فيضاف إلى نقسه. واعلم أن صاحب الهابة وحجه الله قال: سواء كان هذا المكرة الارت رحمه

قوله: (ونسبه شيخ شيخي علاه الدين عبد الدين إلى السهو) أقول: بريد شيخه الإمام الملامة قوام الدين أيا عبد الله محمد بن أحمد السكاكي مصنف معراج الدولية في شرح الهداية قوله: (ومنع صلاحيته لذلك) أقول: أشار يقوله لذلك إلى قوله ألّه له من حيث الإنادف قوله: (واللفظ قد يقفك عنه في الجملة كما في إصناق العميم) أقول: في تأمل، فإن الذي يهمنا ثبوت الإعناق لا في ضمن التكلم كما إذا ورث الذيك.

<sup>(</sup>١) هو المتقدَّم ولا أصل له هكذا بهذا اللفظ، ومعناه صحيح.

كتاب الإكراء

أن يضمنه موسراً كان أو معسراً، ولا سعاية على العبد لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية أو لتعلق حق الغير ولم يوجد واحد منهما، ولا يرجه المكره على العبد بالضمان لأنه مؤاخذ بإنلاله. قال: (ويرجع بنصف مهر العرأة

يصلح آلة له في حق التلفظ فكذا في حق ما يثبت في ضمنه. وأجيب بأن الإعتاق إتلاف وهو يصلح آلةٍ له فيه، والتلفظ قد ينفك عنه في الجملة كما في إعتاق الصبي فيصح أن يكون آلة بالنسبة إلى الإتلاف دون التلفظ اهـ. أقول: فيه نظر، لأن الانفكاك في إعتاق الصبيّ إنما هو من جهة ثبوت التلفظ بدون ثبوت الإعتاق، وذلك لا ينافي ثبوت الإعتاق في ضمن التلفظ البتة، وإنما ينافيه عكس ذلك وهو أن يثبت الإعتاق بدون ثبوت التلفظ، وهذا غير متحقق في صورة إعتاق الصبيّ فلم يتم التمثيل ولا التقريب. وكأن بعض الفضلاء تنبه لهذا حيث قال: فيه تأمل، فإن الذي يهمنا ثبوت الإعتاق لا في ضمن التكلم كما إذا ورث القريب اهـ. أقول: لكن فيه أيضاً خلل، فإن الثابت في صورة إن ورث القريب إنما هو العتق دون الإعتاق كما صرحوا به قاطبة، وقد مرّ في كتاب الولاء مفصلاً، والكلام ها هنا في الإعتاق دون مجرد العتق كما لا يخفي، فلا يتم التمثيل بتلك الصورة أيضاً ولا التقريب. ثم أقول: لا فائدة لحديث الانفكاك أصلاً في الجواب ها هنا فإن كون ثبوت الإتلاف فيما نحن فيه في ضمن التلفظ أمر مقرر لا يقبل الإنكار، فيكون مدار الورود السؤال المذكور لا محالة، ولا يجدي شيئًا في دفعه انفكاك الإتلاف عن التلفظ في صورة أخرى. فالحق عندي في الجواب أن يقال: لا يلزم من عدم صلاحية المكره للآلية في حق التلفظ عدم صلاحيته لها في ما ثبت في ضمنه وهو الإتلاف، لأن عدم صلاحيته لها في حق التلفظ لعلة امتناع التكلم بلسان الغير، وهي غير متحققة في حق ما ثبت في ضمنه من الإتلاف، فإن المكره يمكنه أن يأخذ المكرَّه ويلقيه على المال فيتلفه كما صرحوا به فيما مر قوله: (فله أن يضمنه موسراً كان أو معسراً) لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار، كذا في الكافي وغيره. فإن قيل: ينبغي أن لا يضمن المكره لأنه أتلف بعوض حصل للمكره وهو الولاء، والإتلاف بعوض كلا إتلاف. أجيب بأن الإتلاف بعوض إنما يكون كلا إتلاف إذا كان العوض مالاً، كما لو أكره على أكل طعام الغير فأكل فإنه لا ضمان على المكره لأنه حصل للمكره عوض، أو كان في حكم المال كما في منافع البضع إذا أتلفها مكرهاً، لأن منافعه تعدّ مالاً عند الدخول، والولاء ليس كذلك لأنه بمنزلة النسب؛ ألا ترى أن شاهديّ الولاء إذا رجعا لا يضمنان، كذا في الشروح. قول: هذا الجواب يشكل بما لو أكره على شراء ذي رحم منه فعتق عليه فإن المكره لا يرجع هناك بقيمة العبد على المكره بناء على أنه حصل له عوض هو صلة الرحم، نص عليه في البدائع، ولا يذهب عليك أن صلة الرحم ليست بمال كالولاء، أما حقيقة فظاهر، وأما حكماً فلأنه لم يقل به أحد كما قالوا في منافع البضع عند الدخول فتأمل قوله: (ولا سعاية على العبد لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية أو لتعلق حق الغير ولم يوجد واحد منهما) بخلاف المريض إذا أعتق عبده وعليه دين، لأن

الله إلى السهو وقال: الرواية في المبسوط يفتح الراء دون كسرها. ونقل عن أبي اليسر في مبسوطه: ولو كان الآمر صبياً أذ مجبوناً فل المجتون وهو ليس باطل لوجوب المقربة عليه. متوزناً لم يجب الفصاص على أحد لان الفائل في الحقيقة علما المجتون وهو ليس باطل لوجوب المقربة عليه. قال: (وإن أكره معلى علاق المجتون المواقعة عمينة على قال على ما أكره عالم على المتعافقة عمينة المتعافقة وعلى المرح عليه المتعافقة المتعافقة المتعافقة المتعافقة المتعافقة المتعافقة على المتعافقة المتعافقة المتعافقة عاملات ويقد على المتحربة للله على المتعافقة له في من حيث الإعلاق فيضافة إليها ومنع صلاحية للله لأن الإعلاق يبت في ضمنا الفلقة بها يقلل على المتعافقة له في حق التفلقة فكاناً في حق ما يبت في ضمنه. وأجب بأن الإعتاق المتعافقة المتعافقة المتعافقة المتعافقة عالى يتعافقة المتعافقة الم

قوله: (فكيف يكون المكر، معوضاً هما اللغه يما لا تعلق له به أصلاً) أقول: وكذا طعام الغير ومنافع البضع لا تعلق لهما بالمكر، فالسند أحم، ولمله لذلك بادر إلى التسليم.

۲۰۲ کتاب الإکراه

إن كان قبل الدخول، وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتمة) لأن ما علبه كان على شرف السقوط بأن جامت الفرقة من قبلها، وإنما يتأكد بالطلاق فكان إتلاقاً للمال من هذا الوجه فيضاف إلى المكره من حيث أنه إتلاف، بخلاف ما إذا دخل بها لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق (**ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق فقعل الوكيل جاز استحساناً) لأن الإكراء مؤثر في فساد العقد، والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، ويرجع** 

السعاية تجب ثمة لحق الغرماء، ويخلاف الراهن إذا أعتن المرهون وهو معسر فإنه تجب السعاية لحق المرتمين، كذا في اكاني وعامة المدروح، قال صاحب المعناية بدل ذلك: بخلاف ما إذا كان العبد مرهونا فأكره الراهن على إعتاقه المحلم المعالمة المعالمة المعالمة المحلم المعالمة المعالمة المحلم المعالمة المحلم المعالمة المحلم إعتاق على المعالمة المحلم إعتاق موسى العبد إذا أكره الراهن على إعتاقه من تكب الفقة موسى شرح تاج الشربية لهذا الكتاب فإنه المعالمة في هيء معتاج الهي إعتاقه وهو ولا يعتلن بالبد حتى الغير بالعبد المعالمة تعلى إعتاقه وهو معسرة فعينتاذ تجب على العبد السعاية على إعتاقه وهو على العبد السعاية على العبد المعتقل لا يعتاق المحتى الا يوجب السعاية على العبد المعتقل لا يجب يوجب السعاية عليه ، بل لا بد من أن يقدر معتقه على إيفاء ذلك المعتى لا يعتاق المعالمة على أعلى المعالمة المراهن المعبد الموهون وهو معسر تجب السعاية على المبد لحق المرتمن بما ضعته المكره من قيمة ذلك العبد فإن له أن يضمته إعالم لها ذكر في الكتاب فكان يبغى أن لا بعب السعاية على إلياء حتى العبد فإن له أن يضمته إعالما لما ذكر في الكتاب فكان يبغى أن لا بحب السعاية على العبد. ثم إن قول صاحب العناية: بخلاف ما إذا كان العبد

ورن التلفظ، وإذا سع كونه أن صحت الإضافة إلى (قله أن يضحته موسراً كان أو مصراً كان أو مسوارة عليها أما وجوب الفساف فيها أفا المساف الشهاد فيها إفا المسافرة المراحة المسافرة المسافرة أو المسافرة المسافر

قراء: (يخلاف ما إذا كان العبد مرحونا فاكره (الرمن على إدخاته فؤته يجب على العبد السباية) قران: إن تب الرراية في هذه السباية كان لا بجب البيان بقراء في هذه السباية كان لا بجب بطال المدينة والم يتمان من المدينة والمواجهة والمدينة والمواجهة والمدينة والمواجهة والمدينة والمواجهة والمدينة والمواجهة المواجهة المواجهة والمدينة والمواجهة والمدينة والمواجهة والمدينة وا

كتاب الإكراء ٢٥٣

على المكره استحساناً لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل، والنذر لا يعمل فيه الأكراء لأنه لا يحتمل الفسخ، ولا رجوع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها، وكذا الهيين، والظهار لا يعمل فيهما الإكراء لعمم احتمالهما الفسخ، وكذا الرجمة والإيلاء والفيء فيه باللمان لأنها تسمح مع الهزار، والخطر من جانبه طلاق أو يعين لا يعمل فيه الإكراء، فلو كان هو مكرها على المخلم ودفها لزمها البدل لرضاها بالالزار،

مرهورنا فاكره الراهن على إعتاقه الغ لا يكاد يصح ها هنا لأن تلك الصورة داخلة ها هنا في إطلاق ما نحن فيه من ما المنالة الكتاب فكيف يصح المحكم بالمخالفة بينها وين ما نحن فيه ، بكافي وعامة المسروة فيهما وين ما نحن فيه، وكافل وعامة المسروة فإنهما مسألتان هغايرتان لما نحن فيه، وكما لقول تاج الشرية وبن المنالة بينهما وبين ما نحن فيه، وكما الشرية والله المسروة الشرية. وأما ها هنا فلم يتمثل حق المنز بالمبدلة في إطلاق ما نحن المبدلة في المبدلة المبدلة وبين المبدلة المبدلة وبين المبدلة في المبدلة في المبدلة في المبدلة المبدلة وبين المبدلة المبدلة وبين المبدلة المبدلة وبين المبدلة والمبدلة وبين المبدلة في في شرح هذا المبحل وهذا الفتد من التعليل كاف في فيل شرح هذا المبحل وهذا الفتد من التعليل كاف على مذهبها فينتقش بها إذا اعتق المبحور عليه بالنعة فإن يعتق على مبدلة المبدلة وهذا فيرم حميدا المبدلة والمبدلة المبدلة والمبدلة المبدلة والمبدلة والمبدلة والمبدلة والمبدلة المبدلة والمبدلة المبدلة والمبدلة والمبدلة

بها إذا أحق المحجود علمه بالشعة فإنه يمتو ويجب عليه السماية، وقد احتم ملكه ولا حتل لأحد قب، ويزاد أنهما في التعليل فيقال مساورة وهو غير معجود عليه (ولا يرجع المدكو على العبد بما ضمن لأنه مواعلة بإتلائك بيني أن المدكور إنها يفسن شياً. قال: (ويرجع بتصف يقم إلى المدكور إنها يفسن شياً. قال: (ويرجع بتصف يقد همراء الإن المربع المدكورة الإن الربح المدكورة الإن الربح المنافق المجراء فيما إذا أكور على عتى المدكورة الإن الربح على المدكورة الإن الربح ها منا بتصف الصداع المدتورة بين المدكورة المدكورة الما والمدكورة المدكورة المدكورة الإن الربح على المدكورة الإن المدافق المدكورة المدتورة المدكورة المدك

١٥٤ كتاب الإكراء

قال: (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة، إلا أن يكرهه السلطان. وقال أبو يوسف ومحمد لا

ووجه قوله إن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه إذ ليس فوقه من يلتجيء إليه ويقدر على دفع اللص بالالتجاء السلطان، فإن اتفق في موضع لا يتمكن من ذلك فهو نادر لا حكم له فلا يسقط به الحد، كذا في السلطان، والمناقب أما ذكره المصنف في كتاب الحدود. أقول: يتجه على الوجه المذكور من قبل أي حيفة المناقبة، وهو المطابق لما ذكره المصنف في كتاب الحدود. أقول: يتجه على الوجه المذكور من قبل أي حيفة هز لاحلة أن المناقب معيدة في المناقبة عن العماران أكثر من أن تحصي، وقتاع الطريق بالناس ومجزوهم عن دفع شرخ فيما يندري، بالشبها المنازب من الخدود صيما في حذ الزنا كما نحن فيه معنوع، إذ لا خلك أن بمجرد الاحتمال للبندم فنا من عرب السلطان ما يأتي من السلطان في غاية البيان في مذا المثام: ووليلهما ظاهر، لان الكلام فيما إذا جاء من غير السلطان ما يأتي من السلطان في موضع لا مدفع له عادة، وفي مثل هذا السلطان وغيره سواء، ألا يرى أن أنه يلبخه المنافس المناس أن من السلطان في المصر، لان المظاهر في عليه المنافس المنافسة في المصر، يتمرد كما المنافس على المنافسة في غير المصر نعتره كما أن السلطان عدى من غير المصر نعتره ولكن يقى من أن لا يكون للنادر حكم فيها يندري ما الفريات على هذا التغرير يمكن أن أن ينقف منع الناد، ولكن ينهى من أن لا يكون للنادر حكم فيها يندري ما المنابهات كما نحن فيه على حاله. تنظي يقدل منطق ما تقول ما يتقل ما هما لا يساعد القول: بأن الإكراء من غير السلطان غيد معام لكل متغيل يقلم يظهر تذلك بالتأمل في عبارة الكتاب وتنبع سائر المعتبرات. قال الإمام قاضيخان في أول كتاب الإكراء

وأما أن الوكالة لا تفسد بالشروط الفاسدة فلأنها من الإسقاطات، فإن تصرف الوكيل في مال الموكل قبل التوكيل كان موقوفاً حقاً للمالك فهو بالتوكيل أسقطه، فإذا لم يفسد كان تصرف الوكيل نافذاً (ويرجع المكره على المكره) بما عزم من نصف الصداق وقيمة العبد (استحساناً) والقياس أن لا يرجع لأن الإكراه وقع على الوكالة، وزوال الملك لم يقع بها، فإن الوكيل قد يفعل وقد لًا يفعل فلا يضاف التلف إليه، كما في الشاهدين شهداً أن فلاناً وكل فلاناً بعتق عبده فأعتق الوكيل ثم رجعا لم يضمنا. وجه الاستحسان أن مقصود المكره زوال ملكه بمباشرة الوكيل وقد حصل ذلك، وكان ما فعله وسيلة إلى الإزالة فيضمن، ولا ضمان على الوكيل لأنه لم يوجد منه إكراه قوله: (والنذر لا يعمل فيه الإكراه) بيان لما يعمل فيه الإكراه وما لا يعمل فيه، وضابط ذلك أن كل ما لا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فيه الإكراه من حيث منع الصحة، لأن الإكراه يفوت الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ، فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق، فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه فيصح النذر مع الإكراه، فإن آكره على أن يوجب على نفسه صدقة لزمه ذلك (ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه غير مطالب به في الدنبا قلا يطالب به غيره فيها، وكذا إذا أكره على يمين) فحلف انعقدت (أو على ظهار) فظاهر صح (وكذا على رجعة) ففعل صح (أو على إيلاء فآلي أو على فيء إليها باللسان) ففعل صح (لأنها) أي الرجعة والإيلاء والفيء (تصح مع الهزل) وما صح مع الهزل لا يحتمل الفسخ، فإن أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو الظهار ففعل أجزأه عنها ولم يرجع على المكره بقيمته لأنه أمره بالخروج عمّا لزمه وذلك منه حسبة لا إتلاف بغير حق، وإن عين عبداً لذلك ففعل عتق ولم يجز عن الكفارة ويرجع على المكره بقيمته لأنه أتلف عليه مالية العبد حيث لم يكن بعينه مستحقاً عليه، وإذا ثبت له الرجوع لم يكن كفارة لأنها ليست بمضمونة على أحد، وإن ترك التي آلى منها أربعة أشهر حتى بانت ولم يكن دخل بها وجب عليَّه نصف المهر، ولا يرجع به على المكره لأنه كان متمكناً من القربان في المدة، فإذا لم يفعل كان ذلك رضا منه بما لزمه من الصداق، وإن قربها وكفر لم يرجع على المكره بشيء، لأنه أتى بضدَّ ما أكرهه عليه، وإن أكره، على أن يخالع امرأته ففعل صح الخلع لأنه من جانب الزوج طَّلاق وهو ظاهر، والإكراء لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل فكذا ببدل أو يمين لوجود الشرط والجزاء واليمين لا يعمل فيه الإكراء (فلو كان مكرهاً على الهلع دونها لزمها البدل لمرضاها بالالتزام) بإزاء ما سلم لها من البينونة، ولا شيء على المكره للزوج لأنه أتلف عليه ما ليس بمال وهو النكاح فلا

كتاب الإكراه

يلزمه الحدّ، وقد ذكرناه في الحدود. قال: (وإذا أكرهه على الردة لم تين امرأته منه) لأن الردة تعلق بالاعتقاد، ألا قرى أنه لو كان قلبه مطعناً بالإيمان لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شك فلا ثبت البينونة باللك، فإن قالت المرأة قد است وهي يتبدك وقال هو أظهرت ذلك وقلي مطمئن بالإيمان فالقول قرله استحسانًا، لأن اللفظ غير موضوع للفرقة وهي يتبدك الاعتقاد ومع الإكراء لا يدل على البيدك فكان القول قوله، بخلاف الإكراء على الإسلام حيث يصير بعد مسلمًا، لأنه لما احتمل واحتمل وجعنا الإسلام في الحالين لأنه يعلو ولا يعلى، وهذا بيان العكم، أما فيها بيته

من فتاواه: الإكراء لا يتحقق إلا من السلطان في قول أبي حنيفة رحمه الله، وفي قول صاحبيه: يتحقق من كل متغلب يقدر على المستخدس المستخدس المستخدس من المستخدس ال

يضمن به. فإن قيل: إن خالعها وهي غير ملموسة فاستحقت نصف الصداق هل يرجع به الزوج على المكره لتأكيد ما كان على شرف السقوط أو لا؟ قلنا: لا يُخلو أما إن ساق الزوج المهر إليها كله أو لا، فإن سَاق رجع على المكره بنصفه بالاتفاق، أما عندهما فظاهر، لأن الخلع على مال مسمى لا يوجب البراءة عما يستحقه كل منهما قبل صاحبه بحكم النكاح. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه وإنَّ أوجب البراءة لكنها براءة مكره والبراءة مع الإكراه لا تصح، وإن لم يسق رجع عندهما خلافاً له لأنه غير مكره في هذه الصورة على البراءة. قال: (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحدّ) قال أبو حنيفة أؤلاً: إن أكرهه أحد على الزنا فزني وجب عليه الحدّ لأن الزنا من الرجل لا يتصوّر إلا بانتشار آلته وذلك لا يكون إلا بلذاذة وذلك دليل الطواعية، بخلاف المرأة فإنها محل الفعل، ومع الخوف يتحقق التمكين منها فلا يكون التمكين دليل الطواعية. ثم رجع وقال: لا حدَّ عليه إذا كان المكره هو السلطان، لأن الحدُّ للزجر ولا حاجة مع الإكراه، لأن الانزجار كان حاصلاً إلى أن حصل خوف التلف على نفسه فكان قصده بهذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة، فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحدّ عنه، وانتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف لأنه أمر طبيعي ينشر من النائم من غير اختيار. وهذا وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه لا يلزمه الحدّ. وأما تقييد الإكراه بالسلطان فقد قيل إنه من قبيل اختلاف العصر كما تقدم في أول هذا الكتاب، وقيل من قبيل اختلاف الحكم. ووجه قولهما إن المعتبر في الإكراه كونه ملجئاً وذلك بقدرة المكره على الإيقاع، وخوف المكره الوقوع كما مر، وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحققاً، لأن السلطان يعلم أن لا يفوته فهو ذو أناة في أمره وغيره يخاف الفوت بالالتجاء إلى السلطان فيعجل في الإيقاع، ووجه قوله إن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه، إذ ليس فوقه من يلتجيء إليه ويقدر على دفع اللص بالالتجاء إلى السلطان، فإن اتفق في موضع لا يتمكن من ذلك فهو نادر لا حكم له، ثم في كل موضع وجب الحدِّ على المكره لا يحسب لها المهر، لأن الحد والمهر لا يجتمعان عندنا بفعل واحد، وفي كل موضع سقط اَلحدُ وجب المهر لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن أحدهما، فإذا سقط الحد وجب المهرّ إظهار الخطر المحل سواء كانت مستكرهة على الفعل أو أذنت له بذلك. أما الأول فظاهر لأنها لم ترض بسقوط حقها. وأما الثاني فلأن الإذن له ليس يحل الوطء فكان إذنها لغواً لكونها محجورة عن ذلك شرعاً (وإذا أكرهه على الرقة لم تبن امرأته منه لأن الردة بتبدل الاعتقاد؛ ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئناً بالإيمان لم يكفر، وفي تيدُّله شك) وكان الإيمان ثابتاً بيقين فلا تثبت

قال المصنف: (وإذا أكرهه على الردة لم ثين امرأته منه) أقول: قال العلامة الزيلعي: هذا إذا قال لم يخطر ببالي شيء ونويت ما

۲۵٦ کتاب الإکراه

وبين الله تعالى إذا لم يعتقده فليس بمسلم، ولو أكره على الإسلام حتى حكم بإسلامه ثم رجع لم يقتل لتمكن الشيئة وهي دارقة للقتل. ولو قال اللذي أكره على إجراء كلمة الكفر أخبرت عن أمر عاش ولم أكن فعلت بانت منه حكماً لا ديانة، لأنه أثر أنه طاتع بإتيان ما لم يكره عليه، وحكم هذا الطاتع ما ذكرفاء. ولو قال أردت ما طلب مني وقد خطر بيالى الخبر عما مضى بانت ديانة ونشاء، لأنه أثر أن منيتري بالكفر والسلام فقعل وقال نويت به الصلاة

ويجوز أن يجعل كلامه دليلين: أحدهما أن يقال: إن الردّة بتبدل الاعتقاد وتبدّل الاعتقاد ليس بثابت لقيام الدليل وهو الإكراه. والثاني أن يقال الردة باعتقاد الكفر وفي اعتقاده الكفر شك لأنه أمر مغيب لا يطلع عليه إلا بترجمة اللسان، وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة فلا تثبت البينونة المترتبة على الكفر بالشك انتهى. أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن ما قاله لغو من الكلام، لأن ما زعمه دليلين متحدان في المعنى، وإنما التغاير بينهما في بعض الألفاظ وهو تبدل الاعتقاد في الأول واعتقاد الكفر في الثاني، ولا ريب أن تبدّل اعتقاد المسلم إنما يكونُ باعتقاد الكفر فاتحدا معنى فما معنى جعلهما دللين، وإن جعل مدار جعلهما دليلين مجرد تغايرهما في اللفظ فلا معنى لجعل كلام المصنف دليلين أيضاً، لأن الواقع في كلام المصنف هو اللفظ الثاني دون الأول كما ترى قوله: (فالقول قوله استحساناً لأن اللفظ غير موضوع للفرقة وهي بتبدل الاعتقاد ومع الإكراء لا يدل على التبدل فكان القول قوله) قال صاحب العناية في حل هذا المحل: وجه الاستحسان أن اللفظ يعني كلعة الكفر غير موضوع للفرقة: يعني لم يظهر منها ظهوراً بينا من حيث الحقيقة حتى يكون صريحاً يقوم اللفظ فيه مقام معناه كما في الطلاق، بل دلالته عليها من حيث أن اللفظ دليل وترجمة لما في القلب، فإن دل على تبدل الاعتقاد المستلزم للفرقة كان دلالته عليها دلالة مجازية ومع الإكراء لا يدل على التبدل فضلاً عن أن يكون صريحاً فيه يقوم لفظه مقام معناه فلهذا كان القول قوله: انتهى كلامه. أقول: فيه خلل، فإن قوله: فإن دل على تبدل الاعتقاد المستلزم للفرقة كان دلالته عليها دلالة مجازية لا يكاد يتم، إذ لا بد في المجاز من كون اللفظ مستعملاً في المعنى المجازي، ولا شك أن اللفظ ها هنا وهو كلمة الكفر غير مستعمل في الفرقة لا حقيقة ولا مجازاً، وإنما هي: أي الفرقة أثر لازم لمعنى اللفظ وهو الاعتقاد الرديء، فلم تكن دلالة اللفظ عليها مجازية بل كانت التزامية محضة، فكان انفهامها من اللفظ بطريق الاستتباع لا بطريق الأصالة فصارت من قبيل مستتبعات الألفاظ المغايرة للحقيقة والمجاز على ما عرف في علم البلاغة. فإن قلت: يجوز أن يراد بالمجازية ها هنا المتجاوزة عن المعنى الحقيقي إلى أيّ شيء كان، لا المتجاوزة

الرقة بالشك ولا ما يترتب عليها من البينوة، ويجوز أن يجمل كلامه دليلين: أحفهما أن يقال إنّ الرقة ببدل الاعتقاد وتبذل الاعتقاد وبندل الاعتقاد من بعب لا الاعتقاد لبن بعابت المنافذ وبندل الاعتقاد لمن بعب لا الاعتقاد لبن بعب لا المحتوجة المنافذ والمنافذ والملك، فإن المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ المنافذ المنافذ

طلب من وقلي مطعن بالإيمان فإن جيئة لا تين امرأته دياته زلا قضاء لأن أم يقر على نفسه بوجرد المنظمية ، واحياة ما طلب مه في حالة الإوكار مرخص له دون فيرها من الأحوال، حتى لو خطر بياله أنه لو أكرمه المعدو على كلمة الكفرة فاجرى على الساء بالإيمان كفر من باعته لأده رضي ياجره الكنه الكفري المن في الراء، فعام نظير ما لوزي أن يمكن في ونت في السنتيل تنهى، وفيه بحث قوله: (ويجوز أن يجمل كلامه دليلين أحقمها التيم) أقول: لا فرق بين هلين الذليلين في المعنى، بل في اللفظ قطة كما لا منظم ا كتاب الإكراء عام كتاب كتاب الإكراء عام كتاب عام كتاب الإكراء عام كتاب عام كتاب الإكراء عام كتاب عام كتاب الإكراء عام كتاب عام كتاب الإكراء عام كتاب عام كتاب الإكراء عام كتاب عام كتاب الإكراء عام كتاب عام كتاب الإكراء عام كتاب ع

فه تعالى ومحمد آخر غير النين عليه الصلاة والسلام بانت منه قضاء لا ديانة، ولو صلى للصليب وسبّ محمداً النبي عليه الصلاة والسلام وقد خطر بياله الصلاة فه تعالى وسبّ غير النبى عليه الصلاة والسلام بانت منه ديانة وقضاء لمما

عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي فقط فتعم مستتبعات الألفاظ أيضاً. قلت: هذا المعنى مع كونه مخالفاً للعرف والاصطلاح بالكلية يأباه جداً قوله من قبل: يعني لم يظهر فيها ظهوراً بينا من حيث الحقيقة فتأمل. فالوجه المجمل المفيد المطابق للمشروح ما ذكره صاحب النهاية معزياً إلى الإيضاح حيث قال: وجه الاستحسان أن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة، وإنما تقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد، والإكراء دليل على عدم تغير الاعتقاد فلا تقع الفرقة، كذا في الإيضاح اه. قوله: (بخلاف الإكراه على الإسلام حيث يصير به مسلماً، الأنه لما احتمل واحتمل وجعنا الإسلام في الحالين لأنه يعلو ولا يعلي) قال صاحب النهاية: وكأن هذا إشارة إلى ما قاله الإمام أبو منصور الماتريدي وهو المنقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إن الإيمان هو التصديق، والاقرار باللسان شدط إحداء الأحكام، وليس ذلك مذهب أهلّ أصول الفقه، فإنهم يجعلون الإقرار ركناً انتهى. أقول: فيه نظر، فإن ما ذكر في الكتاب كيف يكون إشارة إلى ما قاله الإمام أبو منصور الماتريدي مع تمشيته على المذهبين معاً، بل تمشيته الثاني أظهر في حال الإكراء على الإسلام، لأن الإقرار إذا كان ركناً من الإيمان كان المكر، على الإسلام آتياً بأحد ركنيه فيظهر وجه الحكم بإسلامه، فإنه لما تحقق أحد ركني الإسلام مع عدم الجزم بانتفاء الآخر حكمنا بوجود الإسلام ترجيحاً لجانبه، بخلاف ما إذا كان الإيمان هو التصديق وكان الإقرار شرطاً لإجراء الأحكام، فإنه على هذا لأ يتحقق شيء من ركني الإيمان في المكره على الإسلام، وإنما يكون المتحقق فيه ما هو خارج عن حقيقة الإيمان شرط الإجراء الأحكام، فوجه الحكم بالإسلام بمجرد تحقق ما هو شرط الإجراء أحكامه لا يظهر ظهوره في الأول. لا يقال: كيف يتمشى ما في الكتاب على المذهب الثاني في حال الإكراه على الردة، وعلى تقدير أن يكون الإقرار ركناً من الإيمان يلزم أن يثبت حكم الردّة بإجراء كلمة الكفر على اللسان لأنه ينتفي الإقرار إذ ذاك، وانتفاء ركن

في يقوم لفظه مقام مداد (ف) لهذا (كان القول قوله يخلاف الإكراء على الإسلام حيث يصير به مسلماً لأد لما احتمل) أن كبرو لفظه بوائق اعتقاده (واحتمل) أن الا بكورن لفظه (وجعدا الإسلام في الحاليات) قبل أي في حال الإكراء على الرقة والإكراء على الإسلام (لأن الإسلام بمعلو ولا يعلى) غلم يجمل كانواً في الصورة الثانية ترجيحاً للإسلام (وهلا في حق الحكم، أنا بيته وبين الله تعالى إذا لم يعتقد الإسلام فليس بسلم) وكان هذا إشارة إلى الما ناق الإبراء الإسلام المواقع المناقبة والمناقبات شرع المعافية وهو المنقول عن أي حقيقة وضي الله عنه أن الارتجان هو المصدلية والمؤلفة والمناقبات شرع المسلمية والمؤلفة المناقبات شرع المناقبات المناقبة عنه المؤلفة المناقبة والمناقبة عنه الإنداء لجواز أن بكون التصديق غير قائم يقلبه عند الشهادتين واللمبهة فراثة للقائل في وقد القائم والمؤلفة المناقبة بعني أو قال في جواب قولها قد بنت مثل أخيرت من أمر ماض ولم أن فعل قوله وقال هو قد المؤلفية الغائم بين العالم هو الصدق حالة الأقرار والمناقبة الكناف المفاهم والمناقبة الكان المناهم والمالفة حالة المؤلفة ويناقبة لأن المؤلفة على قوله وقاله ولو قال أردت عا طلب عن من الكافر وقد غطر يالي النجير عما مشمى المنافرة ويناقة لأنه عبدىء بالكفر المنا مها أن مؤلفة الإمكان، وقالم أخيرة للكفر على بالله أمكنه الخروء عا المناس والمواقبة الكان ويناته لأنه الدعت بالمام والمن والمن عالم ينافر المنافعة المنافئة ويناة لأن لا لم يكون كلمة الخرو على الانة أكفر علما على بالان المنافعة ويئة ويناة روائة ورائمة المؤلفة المنافعة الكفر على بالانة أكمل على بلانة أكملة المنافعة ويناة الإمكان والمنافعة ويناته الان على منافقة ويناة وينافرة وينافقة لامينان والمنافعة ويناة ويناة ويناة ويناة ويناه وينافرة والمنافعة وينافقة لان على بلانة أكمل على بلانة أكمل على بلانة أواضة ويناة ويناة ويناة ويناة وينافرة وينافقة لانه على بلانة أكمل على بلانة أواضة وينافقة لان على بالمنافعة وينافرة المنافعة ويناة ويناة ويناة ويناء وينافعة المنافعة وينافعة المنافعة وينافعة وينافعة وينافعة وينافعة وينافعة وينافعة وينافعة المنافعة وينافعة المنافعة وينافعة المنافعة وينافعة المنافعة وينافعة وينافعة المنافعة وينافعة المنافعة وي

قوله: (وكأن هما إشارة إلى ما قاله الإمام أبو منصور الماتريدي) أقول: في بحث لدغاء الإشارة لظهور أن هما الكلام مستقيم على تقدير أن يكون الإقرار وكناً فإن الحكم به إذ هو الظاهر لناء وليس في كلامه ما يدل على شرطيته للحكم.

م٧ كتاب الأكداد

م، وقد قررناه زيادة على هذا في كفاية المنتهي. والله أعلم.

واحد يستلزم انتفاء الكل لا محالة. لأنا نقول: إن من قال بأن الإفرار ركن من الإيمان لم يقل إنه ركن أصلي منه كالتصديق، بل قال: إنه ركن زائد والتصديق ركن أصلي، وفسر معنى كرنه ركناً زائداً بأن الشارع اعتبره في وجود السركب، لكن إن عدم بناء على ضرورة جمل الشارع عدمه عقواً واعتبر المركب موجوداً حكماً وقد بين ذلك في كتب الأصول بعا لا مزيد عليه، فعلى هذا يظهر تعشي ما في الكتاب على هذا المذهب أيضاً في حال الإكراء على الانفر كا لا يعفى نامل تقف.

لا يكثر لا تضاه ولا ديانة، وفي وجه يكثر فيهما جميماً، وفي وجه يكثر قضاء يفرق الفاضي بين وبين امرأته ولم يكفر ديانة، وذلك لأنه إذا أجراها فإما أن يخطر بناله غير ما طلب منه أو لا والتاني هو الأرأن، والأول أن خطر بياله أن يقول ذلك يويد الإخيار عما مضمي كافياً وأراده فهو الثالث، وإن لم يرده فهو الثاني. وإذا ظهر لك هذا أمكنك أن تخرج مسألة المسلاة للصليب وسبة النبيّ هج. قوله: (لعما مر) إشارة إلى قوله لأنه مبتدى، بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصاً غيره، واله أعلم بالصواب. كتاب الحجر كتاب الحجر

#### كتاب الحجر

قال: (الأسباب الموجبة للعجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجئون، فلا يحوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده، ولا تصرف المجنون المغلوب يحال، أما الصغير فلنقصان عقله. غير أن إذن الولمي إنّه أهليته، والرق لرعاية حق المولى كي لا يتعطل منافع عبده، ولا يملك رقبته بتعلق الدين به، غير أن المولى

# كتاب الحجر

أورد الحجر عقيب الإكراه لأن في كل منهما سلب ولاية المختار عن الجرى على موجب الاختيار، إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيراً لأن فيه سلبها عمن له اختيار صحيح وولاية كاملة، بخلاف الحجر كان أحق بالتقديم، كذا في الشروح. ومن محاسن الحجر أن فيه على خلق الله عز وجل وهي أحد قطبي أمر الديانة، والآخر التعظيم لأمر الله تعالى، وتحقيق ذلك أن الله تعالى خلق الورى وفاوت بينهم في الحجر، فجعل بعضهم أولى الرأي والنهي، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجي وجعل بعضهم مبتلي ببعض أسباب الردي فيما يرجع إلى معاملات الدنيا، كالمجنون الذي هو عديم العقل، والمعتوه الذي هو ناقص العقل، فأثبت الحجر عليهما عن التصرفات نظراً من الشرع لهما، لأن الظاهر من تصرفهما ضور يلزمهما، إذ ليس لهما عقل كامل يردعهما وتمييز وافر يردهما، وكذلك حجر الصبيّ ففي أول أحواله كالمجنون وفي آخرها كالمعتوه، فما هو المتوقع من ضررهما يتوقع في حق الصبيّ. وأما الرقيق فإنه يتصرف في مال غيره لأنه لا مال له، ولا يستعمل من يتصرف في مال الغير مثل استعماله في مال نفسه عادة، فسدّ باب التصرف على الرقيق بالحجر لرقه نظراً للمولى، ثم إن الحجّر في اللغة هو المنع فإنه مصدر حجر عليه القاضي إذا منعه. وفي الشريعة هو المنع عن التصرف في حق شخص مخصوص وهو الصغير والرقيق والمجنون، كذا في النهاية والعناية. أقول: فيه قصوّر. أما أوّلاً فلأنّ الحجر في الشريعة ليس هو المنع عن التصرف مطلقاً بل هو منع عن التصرف قولاً لا فعلاً كما يفصح عنه ما سيأتي في الكتاب من أن هذه المعاني الثلاثة يعني الصغر والرق والجنون توجب الحجر في الأقوال دون الآفعال. وأما ثانياً فلأن المحجور عليه غير منحصر في الصغير والرقيق والمجنون. بل المفتي الماجن والمتطبب الجاهل والمكاري المفلس محجور عليهم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، كماصرحوا بذلك كله في عامة المعتبرات، وسيأتي في الكتاب شيئًا فشيئًا، فقوله: في ذيل التعريف وهو الصغير والرقيق والمجنون تفسير زائد وتقييد كاسد. وبالجملة في التعريف المزبور تقصير من حيث إطلاق المقيد وتقييد المطلق. وقال في الكافي: الحجر في اللغة المنع. وفي الشرع منع عن التصرف قولاً: يصغر ورقٌ وجنون انتهى. أقول: فيه تدارك للمحذور الأول، ولكن يبقى المحذور الثاني على حاله كما لا يخفى،

## كتاب الحجر

أورد العجير عقيب الاتراء الأن في كل منها سلب ولاية المختار عن الجري على موجب اختياره. إلا أن الاكراء لمنا كان أقوى تأثيراً لأن فيه سلبها عمن له اختيار صحيح وولاية كاساة، بخلاف المجير كان أقوى بالتقديم، وهو حسن لكون، شفقة على خلق الله تعالى وهي أحد نظمي أمر اللبناة، والآخر التنظيم لاثم الله عن التعرف في حق شخص مخصوص وهو الصدير والرقق والمحبدون، وأسابه مصادر هذه الأسامي، وأكن يها العقبي الساحن والطبيب الجامل والمكاري المفلس بالاتفاق. ولما كان أسبابه ما ذكرنا لم يجز تصرف الصغير إلا يإذن وليم، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيد، لا يجوز تصوف المجنون العفلوب بحال ما. وأما الذي لا يكون مغلوباً موو الذي يعقل

#### كتاب الحجر

قول: (وهو حسن لكونه شفقة على يتخلق الله تعالى وهي أحد تطبي أمر الدياتة، والأخر الشعظيم لأمر الله تعالى، وهو في اللغة عبارة عن المنع) أقول: قوله هو في الموضمين راجع إلى الحجر، وقوله وهي راجع إلى الشفقة. ۲۹۰ کتاب الحجر

بالإذن رضي بفوات حقه، والجنون لا تجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه يحال، أما العبد فأهل في نفسه والصبئ ترتقب أهليته فلهذا وقع الفرق. قال: (ومن علع من هولاه شيئاً وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالفجيار، إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإنه أنه فسخه الأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه، وفي الصبئ والمجنون نظراً لهما فيتحرى مصلحتهما فيه، ولا بد أن يعقلا البيع لموجد ركن العقد فينقد موقوفاً على الإجازة، والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكبلاً عن غيره كما بيناً في الوكالة. فإن فيل: التوقف عندكم في البيع. أما الشراء فالأصل فيه النفاذ على المباشر. قلنا: نعم إذا وجد نفاذاً

فالأولى ما ذكر في معراج الدراية فإنه قال في: ثم العجر لفة الديم مصدر حجر عليه. وشرعاً منع مخصوص وهو السنم من التصرف قولاً الشخص معروف مخصوص وهو المستحق للحجر بأي سبب كان انتهى تدبر قوله: (الأسبب المعوجية للحجر بالأنة) للمحجوز بالأنتاق، المحجوز بالأنتاق، والمحزي بنا المنتى منها ثلاثة آخرى (الأسبب المعرفة المنافق إلى المفارف والمكاري العفلس. وأما حجر المديون والسفية بعد ما بلاغة إنها يقول في المجاوز والمكاري العفلس. وأما حجر المديون والسفية بعد ما المرح على إدراج العته في الجنون وحمل الأسباب الأصلية المتفق عليها ثلاثة وهي: الصغر، والرق، والجنون. القرح على إدراج العته في الجنون احبيان الأصلية المتفق عليها ثلاثة وهي: الصغر، والرق، والجنون. في أكثر الأحكام، في أكثر الأحكام، فقد خلف اصطلاحهم في القروح المعارضة على الأطباب الأصلية المتفق على الأطباب الأسلية والمؤللة التي من المعرفي الأقوال عنى أوجب التوقف في الألوال التي تردد بين الفع والفيز كالي والشرة بللهم المعارفي والمجنون، والعبد. وأوجب التوقف في الأمول في حكم أقوال تتمحض مراح الطلاق والعنق في حكم أقوال تتمحض صاحب العناية في حل ملذا المعارف وهذا المعاني وماء من اللاحة ، يني الصغر والرق والجنون توجب الحجر في الأقوال بيني عمل تردد منها بين النفع والفترة كاليع والشرة؛ أي مدا إلى والجنون توجب الحجر في الأقوال بيني عني من تردد منها بين النفع والفترة كاليع والشرة؛ أي مدا المعاني توجب التوقف على الإجازة على العدوم بين المحبون والمجنون والعبد، وأما ما يتمحض منها ضرراً كالطلاق والعتاق فإنه يوجب الإعداء من الأصل في حق

البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف الصبتي العاقل كما سيجيء. أما عدم جواز تصرف الصبيّ فلنقصان عقله وأهلية التصرف إنما هي بالعقل لكن أهليته مترقبة، وإذن وليه آية أهليته. وأما العبد فله أهلية لكنه حجر عليه لرعاية حق المولى كي لا تتعطل عليه منافع عبده، فإنه لو لم يثبت الحجر لنفذ البيع الذي باشره وشراؤه فيلحقه ديون فيأخذ أربابها أكسابه التي هي منفعة المولى وذلك تعطيل لها عنه، ولئلا يملك رقبة يتعلق الدين به إذا لم يكن له كسب، غير أن المولى إذا أذن فقد رضي بفوات حقه، والجنون الغالب لا يجامعه أهلية فلا يجوز تصرفه بحال. قال: (ومن باع من هؤلاء شيئاً) أراد بهؤلاء الصبيّ والعبد والمجنون الذي يجن ويفيق، وتصرفهم فيما يتردد بين الضرّ والنفع ينعقد موقوفاً إذا كان يعلم أن البيع سالب والشراء جالب ويقصده الإفادة هذا الحكم: أعنى كون البيع سالباً والشراء جالباً وهو احتراز عن الهازل، فإن بيعه ليس لإفادة هذا الحكم (والولمن بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه، لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخبر فيه وفي الصبي والمجنون نظراً لهما فيتحرى مصلحتهما فيه) وكلامه ظاهر، وأراد سؤالاً على الشراء وهو أن الأصل في الشراء النفاذ على المباشر من غير توقف على ما مر من بيع الفضولي فكيف ينعقد ها هنّا موقوفاً على الإجازة. وأجاب بأن عدم التوقف إنما يكون إذا وجد على المباشر نفاذاً كما في شراء الفضولي، وها هنا لم نجد ذلك لعدم أهلية في الصبي والمجنون أو لضرر المولى فوقفناه. قال صاحب النهاية: هذا الذي ذكره عن الإشكال إنما يرد على لفظ مختصر القدوري حيث قال فيه: ومن باع من هؤلاء شيئاً أو اشترى، أما ها هنا يعني في الهداية فلم يذكر قوله أو اشترى فلا يرد الإشكال، ولكن جعل المذكور في القدوري مذكوراً وها هنا فأورد الإشكال وهو موجود في بعض النسخ، وكذا في نسخة سماعي، وكذا ذكره شيخي في شرحه قوله: (وهذه المعاني الثلاثة) يعني الصغر والرقّ والجنون (توجب الحجر في الأقوال) يعني ما تردد منها بين النفع والضر كالبيع والشراء: أي هذه المعاني توجب التوقف على الإجازة على العموم بين الصغير والمجنون والعبد. وأما ما يتمحض منها كتاب الحجر كتاب الحجر

عليه كما في شراء الفضولي، وها هنا لم نجد نفاذاً لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه. قال: (وهذه المعاني

الصغير والمجنون دون العبد، وأما ما يتمحض منها نفعاً كقبول الهبة والهدية والصدقة فإنه لا حجر فيه على العموم انتهى كلامه. أقول: خصص الشارح العزبور الأقوال المذكورة في مسألة الكتاب بالأقوال المترددة بين المنع والضرّ حيث قال: أعنى ما تردد منها بين النفع والضرّ كالبيع والشراء، فلما أخرج عن الأقوال ما تمحض نفعاً وما تمحض ضرراً وكان فائدة إخراج الأول ظاهرة لعدم ثبوت الحجر فيه أصلاً دون فائدة ثبوت إخراج الثاني لثبوت الحجر فيه أيضاً في حق الصغير والمجنون خصص معنى إيجاب الحجر أيضاً حيث قال: أي هذه المعاني توجب التوقف على الإجازة على العموم بين الصغير والمجنون والعبد، وأشار بذلك إلى عدم ثبوت الحجر بهذا المعني المخصوص فيما يتمحض ضرراً من الأقوال، ونبه عليه بقوله: وأما ما يتمحض منها ضرراً كالطلاق والعتاق فإنه يوجب الإعدام من الأصل في حق الصغير والمجنون دون العبد، ولا يذهب عليك أن عبارة الكتاب مع عدم مساعدتها لشيء من التخصيصين المذكورين يلزم إذ ذاك محذوران: أحدهما أنه على ذلك المعنى الذي ذهب إليه الشارح العزبور يصير مآل معنى هذه المسألة وهي قوله: وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال معنى المسألة السابقة وهي قوله: ومن باع من هؤلاء شيئًا أو اشتراء وهو يعقل البيع ويقصده فالولى بالخيار، إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسخه فلا يكون في إعادة الثانية فائدة إلا تجرِّد كونها توطئةٌ لقوله دون الأفعال. وثانيهما أنه لا يناسب حيينذ إدراج ما يتمحض ضرراً من الأقوال كالطلاق والعتاق، والإقرار في المسائل المتفرعة على هذا الأصل وهو قوله: وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال، وقد أدرجه فيها في الكتاب حيث قال فيما بعد: والصبيّ والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عناقهما. وصرح الشارح المزبور وغيره هناك بأن تلك المسائل ذكرت تفريعاً على الأصل المذكور، وقد وقم التصريح بفاه التفريع في مختصر القدوري في قوله فالصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما، ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما بعد قوله وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوالُ دون الأفعال فتعين التفريع بنفس عبارته، فالوجه عندي أن اللام في الأقوال في قوله: توجب الحجر في الأقوال للجنس، وأن المراد بإيجاب الحجر في قوله توجب الحجر في الأقوال ما يعم إيجاب التوقف على الإجازة كما في الأقوال المترددة بين النفع والضرّ، وإيجاب الإعدام من الأصل كما في الأقوال المتمحضة للضرر فلا يحتاج إلى إخراج هذا القسم: أعني ما تمحض ضرراً عن الأقوال المذكورة في الأصل المسفور، بل هذا القسم أيضاً داخل في جنسَ الأقوال فيشمله ذَلك الأصل فيناسب تفريع المسائل الآتية بأسرها عليه، ولا يضرُّ عدم تحقُّق الحجر في الأقوال التي تتمحض نفعاً، لأن تحقق الحجر في جنس الأقوال لا يقتضى تحققه في جميع أفرادها فصار الأصل المزبور مجملاً وما فرع عليه من المسائل تبييناً له، فما جعل في تلك المسائل مما يحجر فهو داخل تحت حكم

ضرراً كالطلاق والعناق فإنه يوجب الإعدام من الأصل في حق الصغير والمجتون دون العيد. وأما ما يتمحض منها نقماً كثيرل الهج الهامية والصندقة فإنه لا حجر فيه على اللموم قوله: « فوق الأقدالي بهي أن العمالي الثانوة لا توجب المجبر عن لاكل الشأن الاقدالة لامر فيكها عن أن ابن آم لم و تقلب على قارورة إنسان فكسرها وجب عليه الشمان في الحال، وكذلك العبد والمجتون إذا أتلفا شيئاً ترجمنا المصان في الحال لاكل الأنمال توجد صاح ومشاهدةي ويصمل بها الإنلاف،

قراد: (وكما ذكر مشيخي في شرح» أقراد: أواد الكاكبي قواد: (يعني ما ترده منها بين اللغي والشر) أقواد: الأولى عدي هو تعميم الأولى الذي هو تعميم المستند من هذا السميم قراد: (فإلى الله المستخدمة المستند من هذا السميم قراد: (فإلى حق السيدي والسيدية بدون اللهدي أفراد: إلى أن السيدية المستخدمة إلى السيدية المستخدمة المستخد

الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال) لأنه لا مردّ لها لوجودها حساً ومشاهدة، بخلاف الأقوال، لأن

الحجر، وما لا فلا تأمل تقف قوله: (بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع والتصد من شرطه) أقول: فيه إشكال، لأن الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص واليمين والنذر كلها من الأقوال المعتبرة في الشرع مع أن القصد ليس بشرط لاعتبارها في الشرع، ألا يرى أن طلاق العاقل البالغ هازلًا، وكذا عتاق الحرّ البالغ العاقل هازلًا، وكذا يمينه هازلاً ونذره هازلاً صحيح معتبر في الشرع على ما صرحوا به في مواضعها سيما في مباحث الهزل من كتب الأصول، مع أن الهزل ينافي القصد لا محالة، فإن عدم القصد والإرادة معتبر في نفس مفهوم الهزل. وقال في العنابة: فإن قبل: الأقوال موجودة حساً ومشاهدة فما بالها شرط اعتبارها موجودة شرطاً بالقصد دون الأفعال؟ فالحداب من وجهين أحدهما أن الأقوال الموجودة حساً ومشاهدة ليست عين مدلولاتها بل هي دلالات عليها، ويمكن تخلف المدلول عن دليله فيمكن أن يجعل القول الموجود بمنزلة المعدوم بخلاف الأفعال فإن الموجود منها عينها، فبعد ما وجدت لا يمكن أن تجعل غير موجودة. والثاني أن القول قد يقع صدقاً وقد يقع جداً وقد يقع هزلاً فلا بد من القصد؛ ألا يرى أن القول من الحر البالغ العاقل إذا وجد هزلاً لم يعتبر شرعاً فكذا من هذه الثلاثة، بخلاف الأفعال فإنها حيث وقعت وقعت حقيقة فلا يمكن تبديلها انتهى. أقول: في كل من وجهي الجواب نظر. أما في الأول فإنه غير متمشّ في الإنشاءات لأنها إيجادات لا يمكن تخلف مدلولاتها عنها، ولا يخفي أن أكثر الأقوال المعتبرة في الشرع في إفادة الأحكام الشرعية من قبيل الإنشاءات فلا يتم التقريب. وأما في الثاني فلأنه منتقض بما تساوي فيه الجد والهزل من الأقوال كالطلاق والعتاق ونحوهما تدبر تفهم قوله: (والصبئ والمجنون لا تصمع عقودهما ولا إقرارهما الخ) أراد بعدم الصحة عدم النفاذ لما تقدم في قوله ومن باع من هؤلاء شيئاً فالولئ بالخيار، وإنما أعاد المسألة تفريعاً على الأصل المذكور، وهو أن هذه المعاني الثلاثة توجب الحجر عن الأقوال لتنساق القوليات في موضع واحد، كذا في العناية والنهاية. قال بعض الفضلاء وإذا أريد بالصبي والمجنون الصبي الغير العاقل والمجنون المغلوب لا يحتاج إلى تأويل عدم الصحة بعدم النفاذ، ويخلص كلام المصنف عن وصمة النكرار انتهي. وقد أخذ هذا المعني من آخر كلام صاحب غاية البان ها هنا، فإنه قال: أراد بقوله: لا يصح لا ينفذ لأن بيعهما وسائر تصرفاتهما الذي يتردد بين النفع والضرّ موقوف على إجازة الولى، ألا يرى إلى ما قال: قبل هذا بقوله: ومن باع من هؤلاء شيئًا وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار، إن شاء أجازه، إلا إذا أريد بقوله: والصبي من لا يعقل أصلاً وبقوله والمجنون الذي لا يفيق أصلاً فحينتذ يجري قوله: ولا يصح على ظاهره انتهى كلامه. أقول: لا مساغ لللك الاحتمال لأن حمل الصبئ والمجنون في قوله: والصبي والمجنون لا تصح عقودهما على

رالإثلاف بعد الحصول لا يمكن أن يجعل كلا إنكاف، (يفلاف الأنوال، لأن اعتبارها) حال كونها موجودة حاصل (بالشرع والقصد من شرط الاعتبار) وليس للمميني والمجيزين قصد لقصور المقل فيتميني الشروط به، وأما في العبد فالقصد وان وجعد تمت لكته غير معتبر للاون الفروط المتبارة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة في من مادلالاتها على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عن طبحة من المنافرة على المنافرة ا

اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه (إلا إذا كان ثعلاً يتعلق به حكم يندري، بالشبهات كالمحدود والقصاص) فيجمل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبن والمجنون، قال: (والصبن والمجنون لا تصبع عقودها ولا إقرارهما) لما بينا (ولا يقع طلاقهما ولا عائقهما) لقول عليه الصلاة والسلام اتخل طلاق إن الإطاق الصبني والمعنوه<sup>(17</sup> والإعتاق بتمنخص مضرة، ولا وقوف للصبن على الصلحة في الطلاق بحال لعلم الشهوة، ولا وقوف للولي على علم التواقل على اعتبار بلوغه حد اللجهزة، فلهنا لا يتوقفان على إجازة ولا ينقلان بسيلتري، يخلاف

الصين الغير العاقل والمجنون المغلوب فقط معا لا تساعده القاعدة، فإن المعرف بلام التعريف إذا لم يكن هناك معهود إنما يحمل على الجنس في قاعدة أهل العربية، وعلى الاستغراق في قاعدة أهل الأصول كما تقرر كله في موضعه ، فها هنا الصبي الغير العاقل والمجنون المغلوب لم يعهنا بضموسها قطاءً، فلا بد أن براد بالصبي وضعه المعاقل المبي الغير العاقل والمجنون المغلوب لم يعهنا بضموسها قطاءً، فلا بد أن براد بالصبي والمعاقل علما المعاقل المناعدة القاعدة لذلك، فلا بد أن براد بالصبي والمعاقل المعاقل المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة والمعاقلة والطاق والمعالمة في الطاق معال المعام المعالمة في يعقل المعاملة في الطاق معال المعاملة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقل المعاقلة في يتوق على المعاملة في المعاقلة في يتوق على المعاملة في المعاقلة في يتوق على المعاملة في المعاقلة في يعقول على المعاملة في المعاقلة على المعاملة في المعاقلة على المعاملة في المعامة في العالى بعال المعاملة المعاقلة المعالمة المعاملة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة المعاقلة على التواقل معالما المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاملة المعاقلة المعاملة المعاملة

قوله: (قال: العميمي والعجنون لا يصح عقودهما، أراد بعدم الصحة حدم النفاذ النح) أنول: وإذا أريد بالصبي الغير العاقل والمجنون العغلوب لا يحتاج إلى تأويل عدم الصحة بعدم النفاذ، ويخلص كلام العصف عن وصمة التكرار.

<sup>(</sup>۱) فريب بهذا اللفظ. كذا قال الزيلمي في نصب الراية ١٦٦، لكن أخرج الترمذي ١٩٩١ من حديث أبي هريرة اكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمنظوب هلى عقله. - والمنظوب هلى عقله.

وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من طويق عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث اهـ.

وقال عنه ابن حجر في التقريب: متروك آه. وورد عن علي موقوفاً أخرجه البيهقي ٣٥٩/٧ دون لفظ ‹والمغلوب على عقله» اه وتقدّم الحديث في الطلاق.

٢٦٤ كتاب العجر

ساتر العقود. قال: (وإن أتلقا شيئاً لومهما ضماته) إحياء لحق المتلف عليه، وهذا لأن كون الإتلاف موجباً لا يرتفق على القصد كالذي يتفاف القول على ما يبناء. قال: ويقوق على الما يبناء. قال: وقال الجدة وقالدي ويقول القول على ما يبناء. قال: وقال المبد والوارد وافقة للجنوبة الوارد والمنافذة للي يعرى عن تعلق الدين بونيه أو كسبه، وكل ذلك إتلاف ماله. قال: (فإن التي يعال أومه يعلق المحرية لوجود الأهلية وزوال المائة وزوال المائة والمنافذة على المائة والمائة والمنافذة على المائة والمائة المائة والمائة عارف بوجه المصلحة فيه فكان أهلاً، وليس فيه إيطال ملك المولى ولا تقويد عائمة والمائة المولى ولا تقويد عائمة وتبقد واله أعلم بالمواب.

كلام، أقول: في بحث. أما أولاً فلأن جعله الطلاق مما يتردد بين النفع والفتر مُخالف لما صرح به نفسه وساتر الشراع فيما مر من التنوي والسليم فتأمل، وأما ثانيًا لشراع فيما مرا على التنزل والسليم فتأمل، وأما ثانيًا فلأنه إن أراد بالمصلحة في الحلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق التولم من قبل لكن الصبي لا وقوف له على المصلحة في الطلاق بلزم أن لا يتم قوله: وإن أمكن أن يقف على مصلحته في الحال لان علمة عدم الوقوف على مصلحته في الطلاق في الحال عدم عدم الموقوف على مصلحته في الطلاق في الحال فعد عدم الوقوف على مصلحته في الطلاق في الحال فعد نقرم هاتيك المصلحة، في أما المسلحة المذكورة مصلحته في خدر المؤلف المصلحة المذكورة مصلحته في خير الطلاق يكون ذكرها ثقول إلجات ما نحن في كما لا يعتقى.

بلوغه حدّ الشهوة، فلهذا لا يترقفان على إجازته ولا يتفلن بسائرته، أي الرأن (بخلاف سائر المقود) وقوله: (وإن أثلقا شيئاً) بيان تفريغ الأفعال على الأصل المذكور، ومعاه ظاهر. وقوله: (والعاقط الطائل بعد الإشهاد) بعني أنه لا تضد من صاحب المائلة في وقوع المحافظ وصعة ذلك يجب المصادن في المسائلة، إن أول له يلائلان الأقوال والقصد من شرطه. وقوله: (قال اللبد فإقراد فائلة معطوف على قوله والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرادهما، ومعاه ظاهر قوله: (لما رويا) إشارة إلى قوله عليه اللمداة والسلام والى طلاق واقع إلا طلاق الصي والمعتره وكلام قاهر.

قول: (بإسيار موافقة الأخلاق) أقول: أي وجوداً أو مدماً قوله: (لكن لا وقوف له على عدم التوافق على احتبار بلوف حد الشهوة) أقول: يعني أن الطلاق ليس من تلك المصالح التي توقف عليها في الحال قوله: (وقوله وإن أقلقا شيئاً بيان تضريع الأفسا السلاكور) أذن يد بحد .

<sup>(</sup>۱) لا آسل لد. قال الزيلمي في نصب الراية 1916: غيب والحرج بين ماجه ۱۹۸۱ والطرقت ۱۳۹۸ کار واليطيق ۱۳۹۷ کار من حيث اين مباس والفند: الرائب يكل بير ميل قال: يا رسورانه از رسيمين زرجي كان و دوريداد اينفرق بيني، ويجها قال: نصحه النيز ﷺ المنبر، وقال: يا أنها الناس ما بال المتكم يزوع جدات من بيريد أن يكرن ينها بنا الملاكان الما لم الشابك.

وأخرجه الدارنطشي ٢٧,٤ وابن عدي في الكامل ١٤٦٦ كلاهما من حديث عصمة بن مالك، وفي إسناد الفضل بن المختار قال عنه ابن عدي: لا برويه غيره، ولا يتابع عليه اهـ. وقال ابن حجر في الدوايم ١٩٥٣ من حديث صاحب الهذاية: لم أجده.

باب الحجر للفساد

قال أبو حنيفة رحمه الله: (لا يحجر على الحرّ البالغ العاقل السفيه، وتصرفه في ماله جانز وإن كان مبلّمراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول الشافعي رحمه الله: يحجر على السفيه ويهمنع من التصوف في ماله) لأنه مبلّد ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر

باب الحجر للفساد

أخر هذا الباب لأن أسباب الحجر فيما تقدم عليه سماوية. وسبب الحجر ها هنا مكتسب، والسماوي في التأثير أقوى فكان بالتقديم أولى، ولأن الحجر في الأول متفق عليه، وفي الثاني مختلف فيه، والمتفق عليه أحرى بالتقدم. قال في العناية: والمراد بالفساد ها هنا هو السفه، وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع والعقل مع قيام العقل، وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع انتهى. أقول: في تفسير كل من معنيي السَّفه على الوجه المذكور شيء. أما في الأول فهو أن العمل بخلاف موجب العقل مع قيام العقل مشكل، إذ الظاهر أن موجب الشيء لا يتخلف عنه، وعن هذا قال في المبسوط والكافي: السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى وترك ما يدل عليه الحجا. وأما في الثاني فهو أنه إن كان معنى السفه في عرف الفقهاء تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع فكيف القول من أبي حنيفة رحمه الله بعدم الحجر على السفيه، إذ لا مساغ لعدم المنع عما هو خلاف مقتضى الشرع عند أحد الفقهاء. ويمكن الجواب عن الأول بأن المراد بخلاف موجب العقل خلاف موجب حكم العقل لا خلاف موجب نفس العقل، فاللازم عدم التخلف عن حكم العقل لا عن نفسه ولا محذور فيه لإمكان العمل بخلاف ما أوجبه حكم العقل كما هو حال النفوس الخبيثة. وعن الثاني بأن ما هو على خلاف مقتضى الشرع يجب أن ينهى عنه مرتكبه باللسان على الاتفاق، ومنه عمل السفيه بالسفه. وأما الحجر عنه بمعنى إبطال حكم التصرف بالكلية وإن كان ذلك التصرف في نفس مال التصرف فهو أمر آخر وراء ذلك لم يقل به أبو حنيفة بناء على استدعائه ضرراً أشد من ضرر إتلاف المال كما سيأتي بيانه في الكتاب. وقال في النهاية: ثم اعلم أن مسائل هذا الباب كلها مبنية على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، لا على قول أبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى الحجر للفساد والسفه أصلاً انتهي. أقول: ليس هذا الكلام بسديد، فإن أكثر مسائل هذا الباب مما اتفق عليه أبو حنيفة وصاحباه كقوله وإن أعتق عبداً نفذ عتقه، وقوله: ولو دبر عبده جاز، وقوله: ولو جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حراً والجارية أم ولده، وقوله: وإن تزوّج امرأة جاز نكاحها وإن سمى لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها؛ وقوله: لو طلقها قبل الدخول وجب لها

## باب الحجر للفساد

أخر هذا الباب لأن ما تقدم عليه متفق عليه وهذا مختلف فيه، والصراد بالفساد ها هنا هو السفه. وهو خفة تعتري الإنسان تتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع والنقل م قيام النقل، وقد غلب في عرف الفقها، على تبذير العال والالاف على خلاف مقتمياً لسفيه، وتصوف في ماله جازت على العز المناف السفيه، وتصوف في هاله جازت ولان مبلو أن المبلو المناف على المبلو ولان كان مبلو أن شعباً بالخف ماله فيها لا فرض له قيه ولا مصلحة كالإنتاء في المبرو والإحراق بالثار وقال أو يوصف ومحمد الواشافي وحمهم الله : وبعجر على السفو ووضع من التعرف في ماله) غير أن الحجر عليه عندهما يؤثر في حق تصرف يتمل بعاله، ولا يصح بعل المحلود والقصاص أو يتصل بعاله على المحلود والقصاص أو يتصل بعاله كالإفراد والمحلود والقصاص أو يتصل بعاله على المحلود والمناق، فالتحرف بعد الحجر على ما يعد على صح مته هذه التصرفات بعد الحجر على ما تسبحيء واستدان المصنف رحمه أنه يتولد: (لأنه مبلود ماله على الوجه الذي يقتضيه العقل و) كل من هو كذلك

عليه نظراً له اعتباراً بالصبيّ بل أولى، لأن الثابت في حق الصبيّ احتمال التبذير وفي حقه حقيقته ولهذا منع عنه المال، ثم هو لا يفيد بدون الحجر لأنه يتلف بلسانه ما منع من يده. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه مخاطب عاقل فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشيد، وهذا لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم وهو أشدٌ ضرراً من التبذير فلا

النصف، وقوله: وتخرج الزكاة من مال السفيه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته من ذوي أرحامه، وقوله: فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها، ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها، وقوله: فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله، وقوله ولا يحجر الفاسق عندنا إذا كان مصلحاً لماله. وإنما المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وصاحبيه من مسائل هذا الباب ثلاث: ثنتان منها مذكورتان في أول الباب في الهداية والبداية: إحداهما مسألة أنه لا يحجر السفيه عند أبي حنيفة ويحجر عندهما. وأخراهما مسألة أن الغلام البالغ غير رشيد إذا بلغ خمساً وعشرين سنة يسلم إليه ماله عند أبي حنيفة وإن لم يؤنس منه الرشد، وعندهما لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يؤنس منه رشده. وواحدة منهما مذكورة في آخر الباب في الهداية وحدها وهي مسألة أن يحجر القاضي بسبب الغفلة عندهما، ومع ذلك جعل قول أبي حنيفة في المسألتين الأوليين أصلاً في الذكر وقولهما تبعاً له فلم يبق من مسائل هذا الباب ما هي مبنية على قولهما لا على قوله إلا المسألة الأخيرة المذكورة في الهداية وحدها، فكيف يصح القول: بأن مسائل هذا الباب كلها مبنية على قول أبي يوسف ومحمد لا على قول أبي حنيفة. ثم أقول: لو قال بدل ذلك الكلام: ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب باب الحجر للفساد مبنى على قول أبي يوسف ومحمد لا على قول أبي حنيفة: فإنه لا يرى الحجر للفساد والسفه أصلاً لكان له وجه صحيح كما لا يخفي قوله: (لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه نظراً له اعتباراً بالصبئ) قال صاحب العناية: واستدل المصنف بقوله لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل، وكل من هو كذلك يحجر عليه نظراً له كالصبي فهذا يحجر عليه اه. أقول: تقريره غير مطابق للمشروح، إذ لا يخفى أن حاصل كلام المصنف هنا قياس السفيه على الصبي قياساً تقريباً في وجوب الحجر، ويرشد إليه قطعاً قوله فيما سيأتي من قبل أبي حنيفة، ولا يصح القياس على منع النمال ولا على الصبي، وقد قرره الشارح المذكور على القياس المنطقي حيث قدر الكبرى الكلية وجعل قوله فيحجر عليه نتيجة القياس كما ترى. ثم إن صاحبي النهاية والعناية قالا: هذا الدليل الذي ذكره المصنف إنما يصح على قول أبي يوسف ومحمد لا على قول الشافعي، لأن حجر السفيه عنده بطريق الزجر والعقوبة عليه لا بطريق النظر له، وقالاً: وفائدة هذا الخلاف بينهم تظهر فيّما إذا كان السفيه مفسداً في دينه مصلحاً في ماله كالفاسق. فعند الشافعي يحجر عليه زجراً عقوبة، وعندهما لا يحجر عليه اهـ. أقول: فيه نظر لأن من كان مصلحاً في ماله لا يسمى سفيهاً في عرف الفقهاء كما أفصح عنه صاحب العناية فيما مر حيث قال: وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع، وأما كون المصلح في ماله إذا كان مفسداً في دينه يسمى بالسفيه على معناه الأصلى فلا يجدى نفعاً ها هنا، إذ نحن بصدد بيان حكم السفيه في عرف الفقهاء بأنه لا يحجر عليه عند أبي حنيفة ويحجر عليه عند أبي يوسف ومحمد والشافعي، ولو كان الفاسق داخلاً في السفيه في عرفهم لما صح

(يحجر عليه نظراً له كالصمي) فهذا يحجر عليه (بل أولى، لأن الثابت في حق الصمي احتمال التبلير وفي حقه حقيقته، والمليل على صحة هما متع الممال منه، والمنتج لا يقيد بعون الحجو لأنه يتلف بلساته ما يعتم من يده) وهذا الذي ذكره من الدليل إنحا يصح على فرلهما، قاما على قرل الشاقيع، علمه لا يطريق الزجر والمفتوبة علمه لا يطريق التطلق المناقبة علمه المناقبة على المناق

كتاب الحجر كتاب الحجر

يتحمل الأعمل لدفع الأدنى، حتى لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على المتطبب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس جاز فيما يروى عنه ؛ فد هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى، و لا يصح الفياس على منه المال لان الحجر أله على المبير لأنه عاجز عن النظر الفضه، وهذا قادر عليه نظر له الشرع مرة بإعطاء الحجر أله عنه الحجر على الهيات والصدقات وذلك يقف الله الدري من العبات والصدقات وذلك يقف على اليد. قال: (وإذا حجر القاضي عليه ثم وفع إلى قاض آخر فأيظل حجره وأطلق عنه جاز) لان الحجر منه فترى على اليد. قال: (وين يقضاء الانتهاف مختلف فيه فلا بد من الرئيسة على المنافقة على المنافقة مختلف فيه فلا بد من الإنصاء، حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي بعد ذلك أخر نفذ إيطالات تصرفه ثم رفع إلى قاض المنافقة إيطالات الإنصاء بعد ذلك يرجر أن قائل عبدة أي حتيفة إذا يلغ الغلام غير رشيد لم يسعد لم

بيان الحكم بالرجه المذكور، فإن الفاسق لا يحجر عليه عند أحد من أنعتنا كما سيأتي في الكتاب قوله: (ولأيي عنه ألمح بالرجه المذكور، فإن الفاسق ولا يحجر عليه اعتباراً بالرخياء قبل: يشكل هذا بالبياء فإن مخاطب عاقل أيضاً ومع ذلك يحجر عليه اعتباراً بالرخياء قبل: يشكل هذا بالبياء فإن الكامل، والبيد ليس يحجر عليه، وأجيب بوجهين: اختطاء الناقة عنه كالركاة وضدة الفطر والأضحية والكفارات المالية، وسقوط يعضا الخطابات الشابة كالمحج وصلاة الجمعة والمجين والشهادات وشطر الحدود وغيرها، والثاني أن المراد بالمخاطب في قوله: إنه مخاطب مو المخاطب بالتصرفات المائية بعدل الكلام، لأن الكلام في الحجر عن التصوفات المائية لولك: إنه مخاطب المبد لأنه لا مال له فلا التصوفات المائية فوله: إنه مخاطب المبد لأنه لا مال له فلا تصوف لا يتبارل قوله: إنه مخاطب المبد لأنه لا مال له فلا تصوف له في المائل و لا يتبارل والمنافق المهائل المخاطب لا يكون إلا عاقدة، فإن ما ليس بعائل كالسهي والمجتون ليس بمخاطب لا محالة قوله وقالا: (لا يعلق إليه ماله أبناً حتى يؤنس منه وشده) قال صاحب العناية: وتسامح

كونه مخاطباً لسقوط الخطابات السالية كالركاة وصدقة الفطر والأصحية والكفارات السالية وبعض الخطابات الفير السالية كالحجم والبعدة والبعدين والشهادات وشعل المحدود وغيرها، وفر بعم إلى ذاتك حر ضعة الاعتراض (وهاما) أي مدم المحجر لالأي في الحجر سلب ولايه و لأول سلب ولايه والعدار تسهد أي المعالى المستويات على المستويات عن قرامها ولها اعتم عنه السالية والمحال المستويات عن قرامها المعارفة على المستويات أي لا يتمان على المستويات المعارفة والمستويات المعالى المستويات المعارفة المعارفة المعارفة والمستويات المعارفة والمعارفة المعارفة والمستويات المعارفة والمستويات المعارفة والمستويات المعارفة المعارفة المعارفة والمستويات المستويات المستويات المستويات والمستويات المستويات والمستويات والمست

قوله: (وأجيب يأته قال مخاطب الله) أقول: ولعل الأولى أن يقال: المراه مخاطب في حق تصرف يتصل بعاله إذ الكلام فيه فيضرع العبد إذ اما أن لو اخطاب في قوله: (لسقوط الفطايات الطالبة الهام أأنول: في بحث قوله: (وبعناه أن القاضي إن حجر على الشيه على فيأنه أقول: الفصير في وأبه راجع إلى القاضي قوله: (فعال جعرة) أقول: بين فعار نفس القضاء محلاً الغ قوله: (وتساحع عبارته في الجهم بين الأبد وحتى نظاهر) أقول: أراد بالإند الزمان العبيد بيزية قول حرى.

ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. وقالا: لا يدفع إليه ماله أبدأ حتى يؤنس منه رشده، ولا يجوز تصرفه فيه) لأن علة العنم السفه فيبقى ما بقى العلة وصار كالصيا. ولأبي حنيفة رحمه الله أن منع العال عنه بطريق التأديب، ولا يتأذب بعد هذا ظاهراً وغالباً، الا برى أنه قد يصير جداً في هذا السن فلا فائدة في المنع فلزم الدفع، ولأن العنم باعتبار

عبارته في الجمع بين الأبد وحتى ظاهر. اه. أقول: يمكن توجيه عبارته بأن يحمل الأبد على الزمان الطويل الممتد، كما حمل بعض المفسرين الخلود في قوله تعالى ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ [النساء ٩٣] على المكث الطويل، فحينئذ لا تدافع بين الأبد وحتى ما لا يخفى قوله: (ولأبي حنيفة أن منع العال عنه بطريق التأديب ولا يتأدب بعد هذا ظاهراً وغالباً، وألا يرى أنه يصير جداً في هذا السن فلا قائدة في المنع فلزم الدفع) قال صاحب العناية وهذا الدليل يمكن أن يوجه على وجهين: أحدهما: أن يقال: سلمنا أن علة المنع السفه، لكن المعلول هو المنع من حيث التأديب وهذا يقتضي أن يكون محلاً لِلتأديب ولا تأديب بعد هذه المدة ظاهراً وغالبًا، لأن في هذه المدة يصير جداً باعتبار أقل مدة البلوغ في الإنزال وهو اثنتا عشرة سنة، وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، وإذا لم يبق قابلاً للتأديب فلا فائدة في المنع فلزم الدفع. والثاني أن يجعل معارضة فيقال: ما ذكرتم وإن دل على ثبوت المدلول لكن عندنا ما ينفيه، وهو أن منع المال عنه بطريق التأديب الخ اهـ كلامه، وقد اقتفى أثره الشارح العيني. أقول: في تقرير الوجه الأول على ما ذكراً، خلل، إذ على تقدير تسليم كون علة المنع السفه وادعاء أنّ المعلول هو المنع من حيث التأديب دون المنع المطلق يلزم أن يتخلف المعلول عن العلة بعد تلك المدة لعدم تحقق المنع من حيث التأديب بعدها بناء على عدم كون المحل قابلاً للتأديب مع تحقق السفه بعدها أيضاً، ولا شك أن تخلف المعلول عن العلة باطل، ولهذا قال في دليل الإمامين: فيبقى ما بَّقي العلة، فاعتبار التأديب مع المنع في جانب المعلول باطل أيضاً لاستلزامه ذلك الباطل المحال. والصواب عندي في تقرير الوجه الأول أن يقال: إن علة المنع ليس هو السفه وحده بل هو مع قصد التأديب، فإذا لم يبق المحل قابلًا للتأديب بعد تلك المدة لم يقصد التأديب بعدها فانتفت العلة بانتفاء أحد جزءيها وهو قصد التأديب فلزم انتفاء المعلول الذي هو المنع أيضأ بعدها فوجب الدفع، فصار حاصل هذا الدليل على هذا الوجه هو المنع لا التسليم كما توهم قوله: (ولأن المنع باعتبار الثر الصبا وهو في أوائل البلوغ، وينقطع بتطاول الزمان فلا ببقى المنع) فإن قيل: الدفع معلَّق بإيناس الرشد فما لم يوجد لا يجوز الدفع إليه. وأجيب بأن الشرط يوجب الوجود عند الوجود لا العدم عند العدم. سلمناه، لكنه منكر يراد به

أن يجمل السفيه مقتضياً له من حيث إن الدجو نظر له، لكن نفس هذا القضاء مختلف فيه فإن أبا حيفة رضي أه عنه لم المثيل به فسام الم المثلث المناجر أو إلى غرو فقص بيطلات المتحدد المدخل المناجر أو إلى غرو فقض بيطلات تصرفه ومجداً الحجود ثم في إلى أشاف بالمثالث المتحدد المناجر أو إلى غرو فقض بيطلات المتحدد المناجر أن علم أبي عنيفة المناجر أن عند أبي عنيفة لمناف إن عند أبي عنيفة لمناف إلى المناجر أن عني المناف المناف

أثر الصبا وهو في أوائل البلوغ ويتقطع بتطاول الزمان فلا يبقى السنم، ولهذا قال أبو حنيفة: لو يلغ رشيداً ثم صار منطقهاً لا يعنع العالم عنه لأنه ليس بأثر الصباء ثم لا يتأتى التقريع على قوله وإنما التقريع على قول من يرى الحجر. منطقها لما صحة الحجر لا ينفذ يهمه إذا باح توقيراً لفائدة الحجر عليه، وإن كان فيه مصلحة أجازه المحاكم الأن ركن التصرف قد وجد والتوقف للنظر له وقد نصب الحاكم ناظراً له فيتحرى المصلحة فيه، كما في الصبي الذي يعظر البيح والشراء ويقصده. ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند لهي يوصف لأنه لا بد من حجر القاضي عنده لأن

أدنى ما ينطلق عليه، وقد وجد ذلك إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة لصيرورة فروعه أصلاً فكان متناهياً في الأصالة. أقول: الظاهر أن كونه متناهياً في الأصالة عند وصوله إلى تلك المدة لا يقتضي رشده لحصول ذلك في المجنون أيضاً مع عدم تصوّر الرشد فيه. ۖ سلمناه لكنه لا يطابق قول أبي حنيفة في وضع المسألة مع أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. اللهم إلا أن يراد بالرشد هناك الرشد الكامل، لكن لا يساعده اللفظ ويأباه دليله، تأمل تقف قوله: (لأن ركن التصرف قد وجد والتوقف للنظر له وقد نصب الحاكم ناظراً له فيتحرى المصلحة فيه) قال في العناية: استدل على الجواز والتوقف بقوله لأن ركن التصرف قد وجد وذلك يوجب الجواز. وردّ بأن ركن التصرف إذا وجد من أهله يوجب ذلك والسفيه ليس بأهل. وأجيب بأنه أهل لأن الأهلية بالعقل والسفه لا ينفيه. فإن قيل: فعلام التوقف؟ أجاب بقوله للنظر له، فإن الحاكم نصب ناظراً فيتحرى المصلحة فيه كما في الصبيّ الذي يعقل البيع والشراء ويقصده، إلى هنا لفظ العناية. وردّ بعض الفضلاء قوله: واستدل على الجواز والتوقف بقوله: لأن ركن التصرف وجد حيث قال: هذا إنما يدل على الجواز فقط اه. أقول: يمكن أن يحمل كلام صاحب العناية ها هنا على أن المصنف استدل على الجواز والتوقف بقوله: لأن ركن التصرف قد وجد الخ: أي استدل على الجواز بقوله: لأن ركن التصرف قد وجد، واستدل على التوقف بقوله: والتوقف للنظر الخ، فحصل من المجموع الاستدلال على الجواز والتوقف معاً وإن كان الحاصل من أول قوله: هو الاستدلال على الجواز فقط. ولما أتجه على أول استدلاله سؤال ظاهر الورود تصدَّى الشارح لذكره مع جوابه فوقع الفصل بين دليل الجواز ودليل التوقف في البيان تدبر تفهم قوله: (والأصل عندهما أن كلّ تصرف يؤثر فيه الهزلّ يؤثر فيه الحجر وما لا فلا، إلى قوله: والعنق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح منه) قال في العناية: وفيه بحث من

سن اعتباراً بمدلاً التعبيز في الابتداء على ما أشار إليه عليه الصلام بقوله امروا صبياتكم بالصلام إذا بلغوا سبعاً ولولها قال أبو حيث المنا الله في سابع أن قبل: النفع معلى المنا من المنا في النفع معلى المنا من المنا المنا في النفع معلى المنا المنا من المنا المنا في المنا الله منا منا المنا المنا

فرات (سلطنه لكت مكتر براه به أشر ما يتطلق طية) أقول: المطلق يتمرف إلى الكامل كما سلف من الشارخ في أراخر الصحيفة السابقة وجواب ظاهر، فإنه مذكور سنة المنح مناء ريضة بالتحدثال في فواد أو كان الهيج عاسراً) أقول: في يحت قوله: (واستمل على العجوا الفها أفوز: مثلا إنساء بدل على الجواز نقط تم إساره من قوله الجواز الانتخاب

۲۷ کتاب الحجر

الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي. وعند محمد لا يجوز لأنه يبلغ محجوراً عنده، إذ العلة هي السفه بمنزلة الصباء وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً (وإن أعمق عبداً نفذ عقه

أوجه: الأول أن السفيه لو حنث في يمينه وأعتق رقبة لم ينفذه القاضي، وكذا لو نذر يهدي أو غيره لم ينفذه، فهذا مما لا يؤثر فيه الهزل بقوله عليه الصلاة والسلام اثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ<sup>(١)</sup> وقد أثر فيه الحجر بالسفه. والثاني أن الهازل إذا أعتق عبده عتق ولم تجب عليه سعاية والمحجور بالسفه إذا أعتقه وجب عليه السعاية، فالهزل لم يؤثر في وجوب السعاية والحجر أثر فيه. والثالث أن التعليل المذكور إنما يصح في حق السفيه لا في حق الهازل. والصحيح فيه أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا لنقصان في العقل. والجواب عن الأول أن القضاء بالحجر عن التصرفات المالية فيما يرجع إلى الإتلاف يستلزم عدم تنفيذ الكفارات والنذور، لأن في تنفيذهما إضافة المقصود من الحجر لإمكان أن يتصرف في جميع ماله باليمين والحنث والنذر. وعن الثاني ما سيجيء في الكتاب. وعن الثالث أن قصد اللعب بالكلام وترك ما وضع له من مكابرة العقل واتباع الهوى فلا فرق بينهما اهـ. أقول: في الجواب عن إلأول وعن الثاني على الوجه المذكور بحث أيضاً. أما في الجواب عن الأول فلأن حاصل ذلك الجواب بيان عدم تنفيذ الكفارات والنذور الواقعة من السفيه، وهذا لا يجدي شيئاً في دفع البحث الأول، لأن حاصل ذلك البحث كما ترى نقض كلية قولهما إن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر، وما لأ فلا، بعدم تنفيذ القاضي تصرف السفيه في الكفارات والنذور مع عدم تأثير الهزل في شيء منهما، فما ذكر في الجواب يقوّي البحث فضلاً عن أن يدفعه. وأما في الجواب عن الثاني فلأن ما سيجيء في الكتاب هو قول المصنف، لأن الحجر لمعنى النظر، وذلك في ردّ العتق إلا أنه متعذر فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريض، ولا يذهب عليك أن هذا أيضاً لا يدفع نقض الكلية المعتبرة في أصلهما كما هو حاصل أالبحث الثاني أيضاً، بل يقويه كما عرفت آنفاً. ثم إن بعض الفضلاء أورد على قول صاحب العناية في البحث الثالث، والصحيح

والسقة لا ينه كما تقدم فإن قبل: فدام الترقيق الجاب يقرله: (للنظر له، فإن الحاكم نصب ناظراً له تيموى المصاحة في
والسقة لا ينه كما التيم والشراء ويطعمه، ولو يام النه قبل حجر القاضي جاز عند أي يوصف رحمه الله لأنه لا يذ
من حجر القاضي عند لا أن الحجر دائر بين الضري رهم إهدار أديث والإنظراً له في إيقاء الدبيع على ملك كما كان لالا يد
من مرجع وهو القضاء. وهند محمد رحمه الله لا يجوز لأنه يبلغ محجوراً عليه (هنده أو العلة عنده هي السفه بمنزلة الصبا)
هنره مرجود قبل القضاء فيرتب عليه الحكم (دوطل هذا الخلال وكا يلغ رضية ثم صار سفيها) عند محجوراً
عندي النافية والمنافق عند محمد يصور محجوراً بمجرداً بمجرداً المنافق عند المنافق على المنافق عند عندها وكذلك
عند أي حيثية رحمه الله، فلم يحصر والمها بالذك واحزازاً عن قوله لأن حند أبي حنيفة الحكم قبل الحجر بيده سواء في
غذات المحجود رسيب السنه لأنه لا تأثير للحجر عند بل احترازاً عن قولها في سائر التصرفات التي يؤثر فها الحجر
كاليم والشراء والإفراز بالمال. ومن قول الشاخص فإنه يقول: لا ينقد كما ذكره في الكتاب ول ذكر أن (الأصل عندهما ال

قوله: (بل احترازاً من قولهما الخ) أثول: فيه ما فيه حيث لا يظهر وجه الاحتراز من قولهما في سائر التصرفات، بل هو احتراز من قول الشافعي ليس الا كما بلدا عليه تصريحه ببخلاف الشافعي قوله: (**واحق رقبة لم** يتقله القاطمي) أقرار: أي لا يجعل إعادته من كفارة يعينه لا أنه يغذ إعناف أصداً فإنه نافذ ويجب عليه السماية وعلى السفية الحائث الصوم كالمحسر إذا حدث في يعينه أو ظاهر عن امرأته قوله: (والمجمح فيه أن يقال لقصد اللعب به الفي) أقرار: في يعينه ... إذ هذا المعنى لا يوجد في السفيه ولا بد من الاشتراك قوله: (والبائل على مثلث المولى لا يحتوجه الخي) أقرار: ولا يتقدين بالمكاتب لكون على خلى خلال عامر تضييا.

<sup>(</sup>١) تقدَّم في الطلاق، وفي العتاق، وهو حديث حسن.

كتاب المعجر

هندهما) وعند الشافعي لا ينفذ. والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه إلخ ومالا فلا، لأن السفيه في معنى الهازل من حيث أن الهازل يخرج كلامه لا على نهج الكلام المقلاه لاتباع الهوه ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله، فكذلك السفيه والمعتق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح منه. والأصل عنده أن الحجر بسبب السفة بمنزلة المحيد بسبب الرق متى الرقيق نكذا من المسبب الرق من الرقيق نكذا من المسبب الرق بكذا من المسبب الرق المنافق عند المنافق عنده المنافق عنده أن المحبر لمعنى النظر وذلك في رد العتن إلا أنها لا تجب لا تعبد وجوبها في المريض. وعن محمد أنه لا تجب السعابة لأنها لو وجبت إنها تتجب مقا لمعنى والمنزل ولو يعر جله جاز) لأنه يوجب في العتن المعابد الأنها لو وجبت إنها في يعتن والسعابة ما علاد وجوبها في الشوع.

فيه أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له حيث قال: فيه بحث، إذ هذا المعتى لا يوجد في السفيه و لا يد من الأمراح الله بد من الاشتراك اهدا، أقول: " أن غاط في الاستخراع قروم أن الفصير المجرور في قوله والصحيح فيه راجع إلى التعلق ما هنا من الاشتراك في العلة، وهذا المعتى يعني قصد اللعب دون ما التعلق، كما أن الشعبة، كما أن السعني المذكور في الكتاب لا يوجد في الهاؤل على زعم صاحب وضع الكلام له لا يوجد في الهاؤل على زعم صاحب البحث الثانية والمجتل المتاتل في قوله: لا في حق الهاؤل. المعتمد الثانية ولكن يصح في حق الهاؤل أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا ما ذكر في الكتاب، فإن غلفعني والذي يصح في حق الهاؤل أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا ما ذكر في الكتاب، فإن أضعه على حق الهاؤل. إنما يكون لبحث ذلك الثاني وجود كما لا يخفى قوله: (وليا قوله تعالى فإفان المتعالى فإفان المتعالى المتعال

يخرج كلامه لا على نهج كلام المغلاء الأبراق اللهوى ومكابرة المقال لا لتقصان في عقله تكذلك السفيه والعنق معا لا يؤثر فيه الهؤول فيصح منه أوفيه بحث من أوجه: الأولى أن السفيه لو حت في يعيد وأصن رقبة لم يغذه الفاضي وكذا لو نظر بهدي أو غير مله بعد على من أوجه: الأولى أن السفيه لو حت في يعيد وأنها حيثه في الخالف أو الخالف وكذا أو نظر بهدي أو الهاؤل إذا أحتى عبده عن ولم يجب عليه السعابة، فالهؤل الم يؤثر في وجوب الهاؤل إذا أحتى وعب عليه السعابة، فالهؤل الم يؤثر في وجوب السابية والخالف أن المتعلق المنافرات أو المصحح فيه أن يقال السعابة والمحرم أن أن المتعاب بالحجر من الصحوات أن أن يقتل والجواب من الأولى أن النقط، بالحجر من الصحوات السابية في المتعالف إلى المتعارف المنافرات المتعابد بالحجر من الشعرفات السابية في المتعالف المتعارف المنافرات المتعارف المنافرات المتعارف المتعارف المنافرات المتعارف على المتعارف المتعارف المتعارف الألم المتعارف المتعار

في قيمته مدبراً لأنه عتن بموته وهو مدبر، فصار كما إذا أعتقه بمد التدبير (ولو جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه مد وكان الولد حراً والجارية أم ولد له) لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله فالمحق إلى سعت في جديع قيمتها) لأنه كالإفرار ولد وقال هداء أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيمها، وإن مات محت في جديع قيمتها) لأنه كالإفرار بالمحقود العربيق إذا ليس له شهادة الولد، بخلاف الفصل الأول لان الولد شاهد فها . ونظير العربيق إن الدي ولد جاريته فهو على هذا المنام على المحافظة (وإن من محافظة من حوالتجه الأصلية (وإن سعى لها التوام معي لها من المحافظة (وإن المحافظة المنام عموراً جاريته المحافظة المنام المخطولة على المحافظة المنام المحافظة المنام المحافظة المنام المخطولة على المحلية والمحافظة المنام المخطولة على المحلية والمحافظة المنام المخطولة على المحلية والمحافظة على المخطولة على وجب المحافظة في المخطولة على معرفة المحافظة في المحلولة على معاملة المحافظة في مالدين ولوطلة المحافظة في المحافظة على المخطولة على معاملة على المحافظة في المحافظة المحافظة في المحافظة المحافظة في مالك) لأن المسينة محموضة إلى مقدار مورات الكافلة في المحافظة إلى المحافظة المحافظة في مالك) لأن المسينة محموضة إلى مقدار معرائيل (وكلة إلى الرئيسة إلى المحافظة إلى المحافظة المحافظة المحافظة في مالك) لأن المسينة محموضة إلى مقدال إمامة المحافظة في مالك المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة في المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة في المحافظة المحافظة في المحافظة المحافظة

ذكر ما في الكتاب وشرحه على وفق ما في المبسوط حيث قال: ولأن الرشد في المال مراد بالإجماع، فلا يكون الرشد في الدين مراداً كي لا تعم المتكرة المطلقة، أو لأن الدفع معلق بإيناس رشد واحد لأنه نكرة في موضع الإثبات، فلا يكون الرشد في الدين مراداً لأنه حيثنذ يكون معلقاً برشدين انتهى فندبر قوله: (و**لأن القاسق من أهل** الولاية عندناً لإسلامه فيكون ولاياً للتصوف) أفران برد النقض بالسفيه المصلح في ديد دون ماله على قولهما لا

ورثته، فإذا أعنق المريض عبداً وجب عليه السعاية لغرمائه في جميع قيمته أو لورثته في ثلثي قيمته إذا لم يكن عليه دين ولا مال له سواه لمعنى النظر إلى آخر النكتة (وعن محمد رحمه الله أنه لا تجب عليه السعاية، الأنها لو وجبت لوجبت حقاً لمعتقه، وذلك غير معهود في الشرع وإنما المعهود أن يجب لغير المعتق) كما في إعتاق أحد الشريكين فإنه يسعى للساكت (ولو دبر عبده جاز، لأن التدبير يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته) لأنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى (إلا أنه لا تجب السعاية في حياة المولى لأنه باق على ملكه) والباقي على ملك المولى لا يستوجب المولى عليه ديناً (فإن مات ولم يؤنس منه رشد يسعى في قيمته مدبراً لأنه عنق وهو مدبر والعنق بعد التدبير يوجب السعاية في قيمته مدبراً) الا برى أن مصلحاً لو دبر عبده في صحته ثم مات وعليه دين يحيط بقيمته فعلى العبد أن يسعى في قيمته مدبراً لغرمائه. قيل ينبغي أن يسعى في قيمته قناً، لأن العتق حصل بالتدبير السابق وهو في تلك الحالة يوجب السعاية قناً كما لو أعتقه. وأجيب يأن الأصل أن المعلق بالشرط لسي سبب قبله ، إلا أنه جعل ها هنا سبأ قبله ضرورة فلا تظهر سببته في إيجاب السعاية عليه قناً، وإنما تظهر في حق المنع عن البيع وتعلق العتق بموته لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. قيل سلَّمنا ذلك، لكن يجب أن يسعى في ثلثي قيمته لأن التدبير وصية وفيها يسعى العبد كذلك. وأجيب بأنه وصية من حيث النفاذ بعد الموت لا غير، ألا يرى أن الرجوع في الوصية صحيح دون التدبير (ولو ولدت جاريته فادعاه ثبت نسبه منه وكان الولد حراً والجارية أم ولد له لاحتياجه إلى ذلك لإبقاء نسله) و (إيقاؤه من الحوائج الأصلية لحياة ذكر الإنسان ببقاء الولد بعد موته فألحق السفيه بالمصلح في حق الاستيلاد، فإن مات بعد هذه الدعوة كانت البجارية حزة لا سبيل عليها لأحد وإن مات مديونـاً وإن لم يكن معها ولدًا أي إن لم يعلم لها ولد منه (وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد) لأن الدعوة حينئذ كانت دعوة تحرير (فلا يقدر على بيعها، وإن مات سعت في جميع قيمتها لأنه كالإقرار بالحرية، إذ ليس لها شهادة الولد) فصار كأنه قال أنت حرة فيمتنع بيعها وتسعى في قيمتها بعد موته (بخلاف الفصل الأول لأن الولد شاهد لها) في إيطال حق الغير فكذا في دفع حكم الحجر عن تصرفه

قول: (إلا أنه جعل ها هتا سبياً قبله ضرورة) أقول: أي ضرورة أن لا يقع السبب بعد زرال الأهلية فإنها نزول بالسوت قول: (لأنه من ضرورات التكامي أفول: (القاهر أنه يعير به إلى الدلائل المتعاقب فول الكناع ومتعاقب عليه المبائل وبالمثال الفطل قول: (ويطال السبكة العضلة لوجيكة) أقول: قال الإنقائية: لكنهما يقولان السنة لهن بمعتاد بهذا المأرية، لأن المتعا لمن في ضحيحاً كان أو فلسلة، وليس في الطلاق قبل الدخول على وجه لا يصل إليه لماة أو راحة غرض، وبعد الدخول إن تحقق غرض، ككه محصور لك يسكن والجاهة عدى والشعة مياوزة عن الحد في كل باب، أو يقال بأنه لا يمكن ود، يقدر السنة، لأن طريق دداً في بلحثه بالهزائد، والهذاؤ والجاهة في مقاط شواة التهي، وفي بناء

كتاب الحجر كتاب الحجر

قال: (وتخرج الزكاة من مال السقيه) لأنها واجبة عليه (وينقق على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته من ذوي أرحامه) لان إجهاء ولله وزوجته من حواليمه والإنشاق على ذي الرحم واجب عليه لقراب، والسفه لا يبطل حقوق الناس، الأنها في يبحث أما أمناً معه كلي المواجه المنافقة إلى مصرفها، لأنه لا بد من نيه لكونها عباده، لكن يبحث أميناً معه كلا يصرفها في التم يبعادة فلا يحتاج إلى نيبه، وهذا يبخلاف ما إذا لا يعلن على المنافقة بيف إلى أمينة ليصرف لانه لمي بعبادة فلا يحتاج إلى نيبه، وهذا يبخلاف ما إذا حلفة المناب على المنافقة على المنافقة بيف المنافقة على مرة واحدة من الحج (ولا يعنع من القرآن) لأنه لا يعنع من إفراد السفر لكل واحد من الجمع ينهما في المنافقة على مرة واحدة من الحج (ولا يعنع من القرآن) لأنه لا يعنع من إفراد السفر لكل واحد وضي المنافقة على المنافقة على مرة واحدة من الحج (ولا يعنع من القرآن) لأنه لا يعنع من إفراد السفر لكل واحد وضي المنافقة على المنافقة على مرة وردار أو يترة . قال: (فلو مرض وأوصي بوصيا في القرآب أواجه المنافقة على المنافقة على

محالة، لأن الإسلام فيه أيضاً متحقق بل فيه أقوى، فلزم أن يكون من أهل الولاية فينبغي أن يكون والياً للتصرف إيضاً غير محجور عليه كما ذهب إليه أبر حنيفة رحمه الله قوله: (ويحجر القاضي عندهما أيضاً؛ وهو قول الشافعي بسبب الففلة، وهو أن يغين في التجارات الغ) واعترض بأنه خدف ما ثبت عن النبئ ﷺ، فإنه ما حجر على حبان

(ونظيره المريض إذا ادعى ولد جاريت على هذا التفصيل) يمني أن يكرن معها ولد أو لم يكن الخ. قال: (وان تزوج امرأة جاز كالمناص) كلكوم) كلامه وأرف الله وسقوط كلكوم والمعمن ، وقوله: (وصل كالمويض مرض المعوث) مني في أزور كل واحد منهما مقدار مبر السفل وسقوط الزيادة ، وأن ترقى تمني مني المناص المناص

ترك، (لال طبة الصلاح السلام طبق أنه كل فرق مطلاك) أثرن السيلة السنة قراء (للا يؤم أفراد حيثاً إلا في الولد الغ) أثرن: في ماية البيان ثم لا يصدق السنة في تؤرد بالنسب إذ كان جراة (لا في أربحة أثبه في الولد لوالد والزوجة ومرفي العناقة، وإن كانت الشملة الرأة فإنها تصدق في كلالة أثمية بالرائد والزوجة ومرفي العاقة تنهيء فتبه لما يتجها من السخافة،

<sup>(</sup>۱) السوقوف غريب. كما قال الزيلمي في نصب الرية ١٩٠٤ كن أخرج ابن حالك في العوط ( ١٩٠٦ من ابن عمر اما استيسر من الهدي بنت أو برده وأحرج الطبري في منت التاليين على مبيد الرية ١٩٠٤ من بين عمر قوله الا أطب أهيدي إلا من الإبل والبؤء وكان عبد اله بن مرد لا لاجتم في الجنوب في المراج والله بعيد لم يعدل مثلك حيث .

التحريعات أكثر من هذا في كناية المنتهى. قال: (ولا يحجر هلى الفاسق إذا كان مصلحاً لماله عندنا والفسق الأصلي والطاريء سواه) وقال الشافعي: يحجر عليه زجراً له وعقوبة عليه كما في السفيه ولهذا لم يجعل أملاً للولاية والشهادة عنده. ولنا قوله تعالى فإذان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ الآية. وقد أونس منه نوع رشد

ابن مقل وكان يعبن في التجارات، بل قال له وقل لا خلاية في المخيار ثلاثة أيام('' فأبث له اليم بشرط المخيار وما حجر. وأجيب بان المحبر على المنطق لبت بدلالة قول تعالى ﴿وَولا توتوا السفهاء أموالكم﴾ [الساء ٥] لما أن يتلف الأمواب المنافق فلا يعان المواحل المنافق المن

الله تدالى رما كان من حقرق الناس (يخلاف ما إذا حلف أو تلر أو ظاهر) يعني ما أوجبه على نف. (حيث لا يلزمه المال بل يكفر بينه وظهاره بعوم) كال حث ثلاثة أيام حايمات رومن كل ظهار شهون متايمين. وإن كان مالكا الممال حال التكفير (لأنه) أي كل واحد (مما يجبه علمالية) إذا ليب الناقات فيتحدن فيه مثل التيابير يقدم الذالب ونضيح الناقد المحجر، فال أقبل: التكفير بالصرم مرتب على عدم استطاعة الرقية فأني يصح مع القدرة عليها؟ أجيب بأن الاستطاعة استفية، لأن دلائل الحجر ترجب السعاية على من يعتقه السفية كما تقدم، ومع السعاية لا يقع المئتى عن الظهار قوله: (وإن أراد حجية الإسلام) واضح.

كراف: (فولد) وهم و واحنة لم يعنع منها استحمائاً) لذلك، والقياس أن لا بعلل لها نفقة السفر، لان الدمرة عندنا تطرع. كما لو زاد الخروج للمجع تطرعاً، فإن جنى جناية، فإن كانت مما يجزي، في الصرم فعليه الصرم ليس إلا، وإن لم يكن وازمه الدم يؤوي إذا أصلح فإفل مرضى وأوصى وقيه بالمرضى باعتبرا أن الوصية عاليا تكون في الصرض، فإن السفية المستجح إذا أوصى بوصية فحكمها كمكم العرضة، والقياس ينفيها كما لو ترزع في حوات، واستحسراً فيها إذا وانق الحقن رما يقترب به إلى الله تعالى أن يكون من الثلث، لأنه نظره فيه لأن وجوبها بعد وقرع الاستخداء من الصال في أمر ديناه، وحيشة لا نظر أن لم أن التي وارضا المؤلفات أكثر من هلما في لم في المائج وإنما النظر أن في الكساب الثناء الحسن بعد مرت وفي تطبيقا ذلك وقف قرعاً من التطبيعات أكثر من هلما في كفلية المستجى) فمن ذلك ما قال: إن المائح، المائح، إلى ان يصرف على الصغير يشتري له مالا ويسبى، ولا يجوز تصرف الأب ولا وصي الأب على البابغ السفيه إلا بامر الحاكم، والنائع، أنه يوز نكام المنائح، والمنائل، والثالث أن يجوز ملك المثال ولا عائلة، والرابع أن الذي أم يبلغ زاد بر عبد لا يصح تدييره، وهذا السفيه زاد مر جدد مع تدييره وقرة : (ولا يحمل مل الفاضاة إلى كان مصاحاً لمائه عندا، والفسق الأممل والطاري، ومني هذا لاختلاف على أن الموحة عند المؤر والرائضة، والمنسق المؤلفي وميدة للذي جولت الأسمل والطاري، ومني هذا لاختلاف على الدي تحدد للرج و الوائسة، والمشمل المؤلفي وصعه الشائفة يحبور طبابي ومني هذا لاختلاف على أن المحتورة والمنافقة والمنافقة ومدال المؤلفة والمنافقة ومديد المؤر و والوقتية والمنافقة ومني ذلك وتحدد للرج و والدين والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمؤلفة والمنافقة ومني المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمؤلفة و

قول: (إلا في أرمة مواضع) أقول: بعني سوى الرصية حيث علم حالها قول: (نكر الرشد وهو بإطلاقه يتناول الطيل منه والكثير) أقول: وللخمص أن يمتع مستنة بالصرانه المطلق إلى الكامل قوله: (ومن أصلح في ماله النج) أقول: وكما من أصلح وبنه دون ماله كالمظفل: منا ذكراً، ينتقل به قبل

<sup>(</sup>١) تقدّم في البيوع باب خيار الشرط.

فتتناوله النكرة المطلقة، ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه فيكون والياً للتصرف، وقد قررناه فيما تقدم، ويحجر القاضي عندهما أيضاً وهو قول الشافعي بسبب الففلة وهو أن يغين في التجارات ولا يصبر عنها لسلامة قلبه لما في الحجر من النظر له.

حديث حبان بن منقذ نوع حجر، لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق له البيوع كلها بالخيار فصار كالمحجور في اليوع المطلقة فافهم. اه. أقول: ليس ما قاله بشيء، إذ لا شك أنه لا حجر في الحديث المنزبور على حبان في شيء، بل فيه إرشاده إلى ما يليق بحاله من شرط الخيار في البيع، وقول الشارح: المذكور فصار كالمحجور في البيع المطلقة يشعر باعترافه إيضاً بأنه لم يصر محجوراً عليه حقيقة في شيء فلا يجدي ما قاله شيئا ها هنا، ولو صلم دلالة المحديث على كان محجوراً عليه في البيوع المحديث على كان محجوراً عليه في البيوع المحلفة: أي في البيوع الني لم يشترط فيها الخيار فلا نفع لها مادة الاعتراض ها منا فان مذهب الإمامين والشافعي أن يحجر القاضي على المغفل في بيوعه التي شرط فيها الخيار خلاف ما ثبت عن النبي شرط فيها الخيار خلاف ما ثبت عن النبي كل محبوب حبان بن منظف.

عليه وإن كان مصلحاً لماله. وعندهما للنظر له في ماله فإذا أصلح ماله لم يين عليه حجر (وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَوَ أَسَّتَم منهم رَسَّنَا فلنظما إليهم أمواهم ﴾ الآيان كثرا الرئية دوه بإطلاق بينا لله قلم عن والكثير، ومن أصلح في ماله فقد وروحجر القاضي عندهما أيضاً وهو قول الشافعي على من ليس بيشه لكته منظل بيني في التجارات (ولا يعجر عنها لمسافحة قليه لما في الحجر من النظر له ) واعترض بأنه خلاف ما ثبت من التي رهي فؤنه ما حجر على حيات بن منظار وكان يغين في التجارات بل قال في هو قال الحالات إلى الميان للانتيان فلا يعارفه خبر الواحد، ورد بأن ذلك لمنع المعالى وليس النزاع فيه، قائوا المشابح الموالكي لها التي تقد الأموال كالسفيه فلا يعارفه خبر الواحد، ورد بأن ذلك لمنع العالى ، وليس النزاع فيه،

قوله: (ورد بأن ذلك لمتع المال) أقول: ويجوز أن يقال: يفهم منه الحجر أيضاً بطريق الدلالة وإلا لم يفد المنع.

فصل في حد البلوغ

قال: (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإعزال إذا وطيء، فإن لم يوجد ذلك فحتى يشم له ثماني عشرة سنة، ويطرغ الجداية بالعجيش والاحتلام والعجل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يشم لها سبع عشرة سنة) وهذا عند أبي حنيةة وقالاً : إذا تم الغلام والجدارية خسس عشرة سنة فقد بلبغا، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي، وعنه في الغلام تسم عشرة سنة. وقبل المراد أن يطعن في الناسع عشرة سنة وتهم له شايي عشرة سنة فلا الخلاف، وقبل فيه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة، أما العلامة فلان البلوغ بالإنزال حقيقة

فصل في حد البلوغ

البلوغ في اللغة الوصول، وفي الاصطلاح: انتهاء الصغر. ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر لم يكن بدّ من بيان انتهائه، وهذا الفصل لبيان ذلك قوله: (وهذا أقل ما قبل فيه، فينبني الحكم عليه للتيقن به) أقول: يرد على قوله للتيقن به اعتراض قوي، وهو أنه لا شك أن المتيقن به في بلوغ الصبي رشده إنما هو أكثر ما قيل في أشده من المدد دون أقل ما قيل فيه منها، لأنه إذا بلغ الأكثر منها فقد بلغ الأقل منها دون العكس. نعم وجود الأقل في نفسه لا يستلزم وجود الأكثر، بخلاف العكس، لكن ليس الكلام ها هنا في وجود مدة في نفسها بل في كون تلك المدة أشد الصبيّ، والمتيقن به فيه إنما هو أكثر ما قيل في أشده بلا ريب، ثم إني لم أر أحداً من الشراح حام حول هذا الإشكال سوى تاج الشريعة وصاحب الكفاية، فإنهما قالا: فإن قيل: ينبغي أن يقال: بالأكثر لأنه المتيقن، إذ الأدنى يكون في الأكثر دُّون العكس. قلنا: أوَّل الآية ﴿ولا تقربوا مال اليِّيم﴾ إلَّى قوله ﴿حتى يبلغ أشده﴾ [الأنعام ١٥٢] والله تعالى مدّ الحكم إلى غاية الأشدّ. وأقل ما قبل في تفسيره ثماني عشرة وهو المتيقن، إذ لو مدّ إلى أقصاه لا بد أن يمدّ إلى ثماني عشرة، ولو مدّ إليها لا يكون ممتداً إلى أقصاه فكانت ثماني عشرة متيقناً في كون الحكم ممتداً إليها فيبنى الحكم عليه انتهى. أقول: في الجواب نظر، لأن الأشدّ في الآية الكريمة المذكورة منتهى الحكم السابق. وغايته كما يدل عليه قطعاً قوله تعالى ﴿حتى يبلغ أَشدُّ﴾ [الأنعام ١٥٢] فمجرد دخول مدّ الحكم السابق إلى ثماني عشرة في مدة إلى أقصى ما قيل في تفسير الأشد لا يلزم كون ثماني عشرة منتهى الحكم السابق وغايته حتى يلزم كونها أشده فيما إذا مد الحكم إلى أقصاه أيضاً، وإنما يلزم وجودها في نفسها في ضمن وجود مدة أكثر منها فلم يكن متيقناً بها من حيث كونها الأشد بل من حيث وجودها في نفسها، والمطلوب ها هنا هو الأول دون الثاني، فلا يتم التقريب. والحق في أصل التعليل أن يقال: وهذا أقل ما قيل فيه، فينبني الحكم عليه للاحتياط كما وقع في

فصل في حد البلوغ

 كتاب الحجر كتاب الحجر

والحيل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال، وكذا الحيض في أوان الحيل، فجعل كل ذلك علامة البلوغ، وأدنى العدل والمنح العدة لذلك في حق الغلام التنا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين. وأما السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا اعتظر فيضاء مكذا العدية، مكذا الله إن المنظم على المنظم على المنطق العلمية على المنطق المنطق على المنطق على المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة على المنطقة ا

الكافي والتبيين، إلا أنه قال في الكافي بعد قوله للاحتياط: ولأنه متيقن به، وأما في التبيين فقد اكتفى بقوله: للاحتياط وهو الأصوب.

مت , وحبيّ مراهن أي دان للحلم (وأشكل أمره في البلوغ ولم يعلم ذلك إلا حبّ فقال قد بلفت فالقول قولهما) ثم قبل: إنسا يعتبر قوله بالبلوغ إذا بلغ النبي عشرة صنة أو أكثر، ولا يقبل فيما دون ذلك لأن الظاهر يكلبه، وقد أشار إلى ذلك بقوله: وأدنى المدة لذلك في حن الغلام النا عشرة سنة وفي حن الجارية تسع سنين، والله أعلم.

(١) موفوف هويب. كنا قال الزيلمي في نصب الراية ، ٦٦، قال: روى الطبراني في الأوسط من ابن عباس في قوله تنمال ﴿حتى يبلغ أشدَّهُ قال: كانوت ولاطون منذ وهو الذي رفع مها ميس ان مريم. وذكو البلوي في نفسير الآية عن ابن عباس قوله: الخهاية قوته، وظاية شبابه واستواته، وهو ما بين ثمانية حشورة منظ أبل أبرين؟. وأخرجه ابن مرويه في نفسيره المبلغ عن ابن عباس قبله النسأ ولاخيز سنة،

# باب الحجر بسبب الدين

قال أبو حنيفة: (لا أحجر في الدين، وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر صليه) لأن في الحجر إهدار أهليته فلا بجوز لدفع ضرر خاص. (فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم) لأنه نوع

# باب الحجر بسبب الدين

تلقيب هذا الباب بالحجر بسبب الدين وما قبله بالحجر للفساد إما على قولهما فقط كما قالوا في فصل تكبيرات التشريق من كتاب الصلاة وفي باب مقاسمة الجدّ من علم الفرائض، لأن أبا حنيفة لا يرى شيئاً منها، وأما على قولهم جميعاً بناء على تعلق نظر كلهم بذلك إثباتاً منهما ونفياً منه. ثم إن الحجر بسبب الدين لما كان مشروطاً بطلب الغرماء كان فيه وصف زائد، فصار بالنظر إلى ما قبله بمنزلة المركب من المفرد فلا جرم آثر تأخيره عنه قوله: (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أحجر في الدين، وإذا وجب ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه، لأن في الحجر عليه إهدار أهليته فلا يجوز الدفع ضرر خاص) قال صاحب العناية في هذا المقام: وأبو حنيفة لا يجوّزه لأن فيه إهدار أهليته، وذلك ضرر فوق ضرر المال فلا يترك الأعلى للأدني انتهي. أقول: لا يذهب عليك أن قوله فلا يترك الأعلى للأدنى لا يناسب ما قبله من المقدمتين بل ينافيه في الظاهر، فكان حق العبارة أن يقال: فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى كما قاله المصنف في أوائل باب الحجر للفساد، وأشار إليه ها هنا بقوله فلا يجوز لدفع ضرر خاص، عن هذا قال بعض الفضلاء: ولعل العبارة فلا يرتكب، وقوله فلا يترك سهو من الناسخ النتهي. ثم أقول: يمكن توجيه ما عليه النسخ الآن بوجوه: الأول أن يحمل المراد بالأعلى في قوله: فلا يترك الأعلى للأدنى على أهلية المديون لا إهدار أهليته، وبالأدنى على المال نفسه لا على ضرره، يرشد إليه أنه قال للأدنى ولم يقل لدفع الأدنى كما قاله المصنف، ولا شك أن كون إهدار أهليته ضرراً فوق ضرر المال إنما هو بسبب كون أهليته أعلى: أي أشرف، وكون المال أدنى: أي أخس، فإن ضرر فوت الأشرف فوق ضرر فوت الأخس لا محالة. فإن قلت: المطابق لقوله: في السؤال الآتي وإنما يكون الأول أعلى أن لو كانا في شخص واحد أن يكون المراد بالأعلى إهدار الأهلية وبالأدنى ضرراً يقابله. قلت: تطبيق ما في الموضعين في حيز المراد غير لازم، فإن

### باب الحجر بسبب الدين

الدين أيضاً من أسباب الحجر عندها، لكن يشرط طلب القرماة ذلك فكان يعترلة المركب فلا جرم الر تاخيره، وينهني المقاف أن يجهد أن حجر عليه في ماله حيفاها لتنهن التجاحد إن وقع، وأن يبين أن الحجر كان بسبب الدين لأن معتصى بالمقاف الموجود في الحادث تغذه أو أن يبين من المحادث تغذه أو أن يبين من المحادث تغذه أو أن يبين من المحدود المحدو

#### باب الحجر بسبب الدين

توله: (فلا يترك الأهلى للأفش) أتول: فيه بحث، ولمل العبارة فلا يرتكب، وقوله فلا يترك سهو من الناسخ قوله: (وإنما يكون الأول أهلى الغ) أتول: في الحصر بحث قوله: (فلو لم يكن أعلى) أتول: من ضرر الدائن قوله: (وإهملر الأهلية أهلى الغ) أتول: فيه كتاب الحجد

حجه ، ولأنه تجارة لا عن تراض فيكون باطلاً بالنص (ولكن يحبسه أبدأ حتى ببيعه في دينه) إيفاء لحق الغرماء ودفعاً

علم نفس الأهلية شرفاً وعلم إهدارها ضرراً متلازمان، وكذا دناءة نفس المال ودناءة ضرره، فجاز أن يراد بالأعلم والأدنى في موضع نفس الأهلية ونفس المال وفي موضع آخر ضررهما، ويحصل بهذا القدر ما هو المقصود في. كا. من الموضعين كما لا يخفي على المتأمل. والثاني أن يحمل الترك المنفي في قوله فلا يترك على معنى الإبقاء فيكون معنى قوله: فلا يترك الأعلى للأدني فلا يبقى الضرر الأعلى لأجل الضرر الأدني: أي لأجل دفعه، ومجرء الترك بمعنى الإبقاء واقع في التنزيل كقوله جل اسمه ﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ [الصافات ٧٨] أي أبقينا، نص عليه في القاموس وشائع في كلام المصنفين حيث يقولون: ترك على حالة، ووقع في كلام المصنف أيضاً في هذا الباب حيث قال: ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي. فإن قلت: معنى الإبقاء لا يناسب هذا الحجار، لأن المتبادر من نفي إيقاء إهدار الأهلية تحقق إهدارها أولاً، إذ البقاء فرع التحقق. ومذهب أبي حنيفة أن لا يجوز إهدار أهلية الإنسان رأساً لأن فيه إلحاقه بالبهائم. قلت: لا نسلم تبادر ذلك في صورة النفي، وكون البقاء فرع التحقق إنما هو في الثبوت، ولئن سلم ذلك فيمكن أن يلتزم الحمل على خلاف المتبادر من ظاهر اللفظ بقرينة المقام. والثالث أن تحمل كلمة لا في قوله فلا يترك على الزائدة كما في قوله تعالى ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب﴾ [الحديد ٢٩] وفي قوله تعالى ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ [البلد ] وغيرهما من الأمثلة. فإن قلت: قد عينت مواقع زيادة لا في أكثر كتب النحو: أحدها مع الواو بعد النفي. وثانيهما بعد أن المصدرية. وثالثها قبل القسم على قلة. ورابعها مع المضاف على الشذوذ، وما نحن فيه ليس منها في شيء. قلت: ذكر ابن هشام في مغنى اللبيب وقوع لا الزائدة في مواضع من التنزيل، وعدّ منها قوله تعالى ﴿وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾ فيمن فتح الهمزة. وقال: فقال قوم منهم الخليل والفارسي لا زائدة، وإلا لكان عذراً للكفار، وعدّ منها أيضاً قوله تعالى ﴿وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا برجعون﴾ [الأنبياء ٩٥] وقال فقيل لا زائدة، والمعنى ممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم لكفرهم أنهم يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة اه. ولا يخفي أن هذين الموضعين ليسا من المواقع الأربعة المعينة وموافقين لما نحن فيه، فكفي بهما حجة لهذا الوجه من التوجيه. فإن قلت: لا ينتظم حينئذ آخر الكلام وهو قوله للأدني، إذ لا معنى لأن يقال: يترك الضرر الأعلى للضرر الأدني، فإن ترك الضرر الأعلى ليس للضرر الأدنى بل لكونه أشد وأقبح منه. ثم إن هذا إذا لم يكن معنى قوله: للأدنى لدفع الأدنى، وأما إذا كان معناه ذاك كما هو الظاهر ففساد المعنى أظهر، إذ يصير المعنى إذ ذاك فيترك الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى فيلزم أن لا يتحمل شيء من الضررين، وليس كذلك قطعاً. قلت: يمكن نظم ذلك بأن يحمل اللام في قوله: للأدني على معنى عند، فيكون معنى الكلام فيترك الضرر الأعلى عند تيسر الضرر الأدني لوجوب اختيار أهون الشرين، وهذا معنى مستقيم كما ترى، ومجيء اللام بمعنى عند قد ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ومثله بقولهم كتبته لخمس خلون، وقال: وجعل منه ابن جني قراءة قوله تعالى: ﴿ بِل كذبوا بالحق لما جاءهم ﴾ [ق ٥] بكسر اللام وتخفيف الميم اه. والإنصاف أن هذا الوجه أبعد الوجوه التي ذكرنا لتوجيه كلام صاحب العناية ها هنا لكن مقصودنا بيان جملة ما لوحظ من الاحتمالات في توجيه كلامه بحسب الإمكان على القواعد العقلية والنقلية. ثم قال صاحب العناية: فإن قيل: إهدار الأهلية ضرر يلحق المديون وترك الحجر ضرر يلحق الدائن، وإنما يكون الأول أعلى لو كان في شخص واحد. فالجواب أن ضرر الدائن يندفع

وقوله: (والبيغ ليس يطويق متعين لللك) لأنه يمكنه الإيقاء بالاستقراض والاستيهاب والسؤال من الناس، فلا يجوز للقاضي تعيير هذه الجهة عليه (بيغلاف الحب والعثة) فإن التفريق هناك متعين لأنه لما لم يمكنه الإمساك بالمعروف تعين عليه التصريح

بحث قال المصنف: (ولائه تجارة لا هن تراض النج) أقول: قال الله تعالى فؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض€.

بالحبس لا محالة، والحبس ضرر يلحق المديون مجازاة شرعاً، ولو لم يكن أعلى ما اندفع به ضرر الدائن وإهدار الأهلية أعلى من الحبس فيكون أعلى من ضرر الدائن اه كلامه. أقول: حاصل السؤال منع كون إهدار أهلية المديون أعلى ضرراً من ضرر الدائن مستنداً بكونهما في شخصين دون شخص واحد. وحاصل الجواب إثبات المقدمة الممنوعة بطريق قياس المساواة بحيث يظهر منه بطلان السند أيضاً. تقريره أن إهدار الأهلية أعلى ضرراً من الحبس، والحبس أعلى ضرراً من ضور الدائن ينتج أن إهدار الأهلية أعلى ضرراً من ضور الدائن بملاحظة مقدمة مقررة، وهي أن الأعلى من الشيء أعلى من ذلك الشيء، ولا شك أن هذا القياس يقتضي كون إهدار الأهلية أعلى ضرراً من ضرر الدائن وإن كانا في شخصين فسقط المنع وبطل السند، ولكن لما كان في المقدمة الثانية من القياس المزبور وهي قولنا: والحبس أعلَى ضوراً من ضور الدائن نوع خفاء بينها الشارح المذكور أوْلاً بما حاصله أن ضرر الدائن يندفع بالحبس، ولو لم يكن الحبس أعلى ضرراً من ضرر الدائن لما اندفع هذا بذاك. ثم ذكر المقدمة الأولى والنتيجة لظهورهما بلا بيان. ثم أقول: في الجواب بحث. أما أوَّلاً فلأن قولُه إن ضرر الدائن يندفع بالحبس لا محالة في حيز المنع لجواز أن يختار المديون الحبس أبدأ ولا يوفي حق الدائن فلا يندفع حينئذ ضرر الدائن. وأما ثانياً فلأن الحبس لو كان أعلى ضرراً من ضرر الدائن لما جاز الحبس عند أبي حنيفة رحمه الله بناء على مقتضى قوله لا يتحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى كما هو الأثاث في إثبات مذهبه في هذه المسألة، مع أن الحبس جائز بالإجماع ومتعين عند أبي حنيفة. ويمكن أن يجاب عن الأول بّان اختيار المديون الحبس الأبدي مع قدرته على أداء الدين بعيد جداً غير واقع في العادة إلا بغاية الندرة، ومبنى الأحكام الشرعية على الغالب الأكثر. وعن الثاني بأن الحبس ليس لمجرد دفع ضرر المال عن الدائن، بل هو مع ذلك جزاء لظلم المديون الدائن بالمماطلة، وقد صرح المصنف في فصل الحبس من قضاء القضاء بكون الحبس من جزاء المماطلة حيث قال: وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل يحبسه وأمره بدفع ما عليه، لأن الحسر جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وأشار إليه الشارح المذكور في أثناء الجواب المزبور بقوله: والحسر ضرر بلحق المدرون محازاة شرعاً، ولعا, قصده الإشارة إليه كان باعثاً على ذكره هذه المقدمة أثناه الجواب، وإلا فلا مدخل له أصلاً في إثبات المقدمة الممنوعة في السؤال كما ظهر من تقريرنا السابق، فإذا كان كذلك فاختيار الحبس للمجازاة الشرعية مع اندفاع ضرر المال عن الدائن به أيضاً لا لمجرد دفع هذا الضور الذي هو أدنى من ضرر الحبس حتى ينتقض به قول أبي حنيفة لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى. فإن قلت: هب أن الحبس ليس لمجرد دفع المال عن الدائن بل له ولجزاء ظلم المماطلة معاً لكن يندفع به ظلم المماطلة أيضاً كما يفصح عنه قول المصنف فيما بعد، ولكن يحبسه أبداً حتى يبيعه في دينه إيفاء لحق الغرماء ودفعاً لظلمه اهـ. فبقياس المقدمة المذكورة في الجواب القائلة: ولو لم يكن أعلى ما اندفع به ضرر الدائن، يقال: ولو لم يكن الحبس أعلى من ظلم المماطلة لما اندفع به ذلك الظلم، فيلزم أن يكرن الحبس أعلى من ظلم المماطلة أيضاً فيعود انتقاض قوله لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى بالحبس. قلت: المندفع بالحبس ظلمه الآتي وهو المراد بقول المصنف: فيما بعد دفعاً لظلمه لا ظلمه الماضي، إذ لا مجال لدفع ما تحقق فيما مضى من المماطلة لأنه عرض لا يبقى، والذي جعل الحبس جزاء له إنما هو ظلمه الماضي واختيار الحبس لمجازاة ظلمه الماضي مع دفع ظلمه الآتي ودفع ضرر المال عن الدائن أيضاً فلا يتمشى النقض بالنظر إلى مجازاة

بالإحسان فلما امتنع عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في التغريق قوله: (**والحبس للضاء الدين)** جواب عن قولهما حتى يحبس برفع السين لأجله: أي لأجل اليج وتقريره. ملمتنا لارم الحبس لكنه لأجل البيج

كتاب المعمد ٢٨١

لظلمه وقالا: (إذا طلب غرماه المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه، ومتمه من البيع والتصوف والإقرار حتى لا يضر بالغرماه ألان الحجر على الاستجرة ماله لله عساء يلجره ماله يضر بالغرماه ألان عساء يلجره ماله فيوت حقهم، ومعنى قولهما ومتمه من البيع أن يكون بألل من ثمن المثل أما البيع بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء والمنت للخرماء والمنت لحقهم فلا يعتم عند قال : (وياع عاله إن امتنع المقلس من يبعه وقسمه بين غرماته بالحصص عندهما) لان البيم مستحق عليه لإيفاه دينه حتى يجبس لاجله، فإذا استن باب القاضي منابه كما في الحبق والمنت قلنا: اللجبة موهرة، والمستحق قضاء الدين، والبيع ليس بطريق متمين لذلك، بخلاف الجبّ والعنة والحبس لقضاء المدين من الطرق وتعذيب إضراراً بهما بالخر من المائن وتعذيب المدين وتعذيب المدين وهم الملازية عن المائن وتعذيب المدين فلا يكون مشروعاً. قال : (وإن كان دينه دواهم وله دواهم وقد دواهم وله عزير أمره وهما بالإجماع) لان للمائن حق الأخذ من غير رضاء فلقائضي، أن يبد و(إن كان دينه دواهم وله دنائير أو على ضد ذلك باجها القاضي في

ظلمه الماهي كما لا يخفى، ولن سلم كون الحيس أعلى من ظلمه مطلقاً ومن ضرر الدائن فقول: إن قوله: لا يتحمل الأعلى الدفع الأدنى قول: على موجب القياس، والحيس قد ثبت بالتص من كتاب وسنة على ما صرحوا به في فصله وفصلوه فيترك به القياس، يتخلاف الحجر بسبب الدين فإنه لم يثبت بنص فيجري فيه القياس ويسقط التقفى بالحبس قطاً. لا يقال: الحجر بسبب الدين إنها تم يورو، وان معاذا ركبة ميون فياح رسول المنظم التقفى بالحبس قطاً. لا يقال: الحجر بسبب الدين إنها تمين وهو ما روى افان معاذا ركبة ميون فياح رسول أله في المناس في مدا الكتبات والحيث وعلى المناس والمناس والمناس والمناس في مدا الكتباب ولياء على معاذا كان بإذنه، استمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: والدليل عليه أن يهم ماله لا يجوز حتى يأمر ويابي، في مال لا يظن بمعاذ رضي الله عنه عنه أن المناس والمناس والمناس، فإنك المناس والمناس والمناس في يوم واحد من كتب ثلاث: الهناية، وضرح المواقع، وشرح الدامناس في مناس المناس والمناس، والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس، والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس وسيلة، وحمل المناس وسيلة، وحمل الدائن وصيلة، فجمل كلمة تكون كلمة لو في قول صاحب العناية في المناص المناس كلمة على الت

بل لقضاء الدين بما اختاره من الطريق الذي ذكرناه من الاستقراض والاستيهاب وسؤال الصدقة وبيع ماله بنفسه قوله: (كيف) أي كيف صح البيع (ولو صح المبيع كان الحبس ظلماً لأنه إضرار بهما بتأخير حق الدائن وتعذيب المديون فلم يكن مشروحاً)

قال المصنف: (ولكن يعجسه أبدأ حتى بيهه) أقول: فإن قيل: الحبس أيضاً بعدم الرضا كما سبق في الإكراء فلا يصح السيع، قلنا الحبس لقضاء الدين بما يختاره من الطريق فلا يكون إكراهاً على السيع فليتأمل. قال المصنف: (ودقعاً لظلمه) أقول: فإن فضاء الدين

<sup>(</sup>١) يشبه الحسن. أخرجه الحاكم ٩٨٦، والشيهقي ٤٨٦ والعقيلي ٤٨٦ كلّهم من حديث ابن كعب بين مالك عن أبيه. وصنحمه الحاكم! وسكت الذهبي! مع أنّ في إستاده إبراهيم بن معارية الكرايسي ذكره الذهبي في العيزان وقال: ضعفه الساجي وغيره.

وصححه الحاكم! وسكت الذهبي! مع أنّ في إسناده إيراهيم بن معاوية الكرابيسي ذكره الذهبي في الميزان وقال: ضعفه الساجي وغيره. وقال العقيلي عقبه: رواه عبد الرازق عن ابن كعب مرسلاً وهو الصواب.

وله طريق آخر اخرجه الحاكم ٢٧٣,٣ عن عَبد الرحمن عن أبيه كعب: كان معاذ شاباً حليماً سمحاً من أفضل شباب قومه، ولم يكن يعسك شبئاً، ظم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى غرماؤه وسول الله \$. فلو تركوا أحداً لتركواً معاذاً أجل وسول الله ﷺ اهـ

صفح بران يست علمي طور عام المعالمين على عرضور المطار المن المجمع عام ١٩٠٨ من حديث جابر . وقال: فيه ابن إسحاق مدلس، وهو ثقة

اه. فالحديث بمجموع طرقه يعير حسناً إلا أنَّ الدن فيه غَرابَة والله أعلم. (٣) هذا اللفظ غرب لم يذكر أحد في الطرق المنطقة.

ديد) وهذا عند أبي حنيفة استحسان. والقياس أن لا يبيعه كما في العروض، ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن ياخذه جبراً. وجه الاستحسان أنهما متحدان في الشعبة والعالمية مختلفان في الصورة، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للفاضي ولإنه الشعبون، بعثلاث المروض لا الدوض في الاحتراض لا الدوض في المحاد المدوض في المحاد المدوض في المحاد والمدوض في المحاد والمدوض في المحاد والمدون في المدون في المحاد والمدون في المحاد والمدون في المدون في المدون في المدون في المدون في المحاد والمدون في المحاد والمدون في المدون في المدون

أعلى مضافة إلى كلمة ما، وجعل كلمة ما موصولة، فبني على هذا الاستخراج خرافات من الأوهام، فلما عرض ذلك على الصدرين اللذين كانا حكمين في ذلك الامتحان بينا بطلانه وشنعا عليه جداً، ومع ذلك لم يرجع عن رأيه الباطل بل أصرّ عليه، وراجع بعض الوزراء واستعان بشهادة بعض من جهلة المدرسين بالمدارس العالية فوقع النزاع وشاع الأمر حتى كاد تقع فتنة عظيمة، ولله درّ من قال: رحم الله امرأ عرف قدره فلم يتعدّ طوره قوله: (ولكن يحبسه أبدأ حتى يبيعه في دينه) أقول: يرد على ظاهر عبارة المصنف ها هنا ما أورده صاحب العناية على نظيرها في أوائل باب الحجر للفساد بأن قال: تسامح عبارته في الجمع بين الأبد وحتى ظاهر. ويمكن توجيه عبارته ها هنا أيضاً بما وجهنا به عبارته هناك من حمل الأبد على الزمان الطويل الممتد. ويمكن ها هنا توجيه آخ وهو أن تكون كلمة حتى ها هنا بمعنى كي دون إلى، فيصير معنى الكلام: ولكن يحبسه أبدأ ليكون سبباً لبيعه، فلا مسامحة في الجمع أصلاً إذ المسامحة إنما هي في الجمع بين الأبد وحتى بمعنى الانتهاء دون السببية كما لا يخفي، نعم لا بقصد بالأبد معنى الدوام البتة، ولكنه أمر آخر وراه المسامحة في الجمع تأمل تقف قوله وقالا: (إذا طلب غرماه المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه) أقول: لقائل أن يقول: لا يجب أن يكون المحجور عليه مفلساً، بل يجوز الحجر على الغنيّ أيضاً عندهما نظراً لغرمائه، بل الحجر بسبب الدين إنما يفيد فائدته في حق الغني دون المفلس كما لا يخفى على الفطن، فذكر المفلس في وضع المسألة يخل بحق. لا يقال: قد ذكر في النهاية وغيرها نقلاً عن الذخيرة أن من مشايخنا من قال: مسألة الحجر بسبب الدين بناء على مسألة القضاء بالإفلاس حتى لو حجر عليه ابتداء من غير أن يقضى عليه بالإفلاس لا يصح حجره بلا خلاف، والإفلاس عندهما يتحقق في حالة الحياة فيمكن للقاضي القضاء بالإفلاس وبالحجر بناء عليه. وعند أبي حنيفة رحمه الله: الإفلاس في حال الحياة لا يتحقق، فلا يمكنه القضاء بالإفلاس أولاً وبالحجر بناء عليه، ومنهم من جعل هذه المسألة مسألة مبتدأة، فعلى هذا القول المانع من الحجر عند أبي حنيفة كون الحجر متضمناً إلحاق الضرر بالمحجور ولا تعلق له بالقضاء بالإفلاس اه. فيجوز أن يكون ذكر المفلس في وضع المسألة في الكتاب بناء على اختيار قول من قال: مسألة الحجر بسبب الدين بناء على مسألة القضاء بالإفلاس. لأنا نقول: ما ذكر في الكتاب في تضاعيف بيان المذهبين في هذه المسألة وتقرير دليلهما ولكنه مشروع بالإجماع فلم يصح البيع قوله: (وهذا عند أبي حنيقة رحمه الله) وإنما خصه بالذكر وإن كان هذا بالإجماع لأن الشبهة ترد على قوله لأنه كأن لا يجوز بيع القاضي على المديون في العروض، وكان ينبغي أن لا يجوز في النقدين أيضاً لأنه نوع من البيع وهو بيع الصرف قوله: (هملاً بالشبهين) قيل: إنما لم يعكس حيث لم يجعل للغريم ولاية الاخذ نظراً إلى

ركته مشروع بالإجماع فلم يصح البيم قوله: (وهلما عند أبي حقيقة رحمه الله) وإنسا خصه بالذكر وإن كان هذا بالإجماع لأن الشبهة ترد على قوله لاكن كان لا يجوز يقافضي على المديون في الدروش، وكان يتبخي أن لا يجوز في الثقدين إلىها لأن نوع من البيم دو هو بين الصرف قوله: (هملاً بالشبهين) قبل: إننا لم يمكن حيث لم يجمل للغربيه ولاية الأخذ نقرًا إل الاتحاد لأنه يلزم ترك أحد الشبهين لأن ولاية القاضي أعم وأتوى، فلو ثبت للمنوس كل يتظل للغرب دو يتب ما عان لقرة، وقوله: (فياط في اللبين القول عاصله أن القاضي نصب نظراً فينهل أن يتظل للمديون كما يتظل للغرباء فيهم ما عان انظر أد. وقوله: (فياط الاستهلاك) عملق يقوله لزم ذلك بعد قضاء الديون: يمنى إذا استهلك مال الغير في حالة الحجود يؤخذ بضمانة قبل قضاء للديون ذكان المنتلف عليه أسوة لسائر الغرباد (لأنه مشاهد لا مرد له) يتخلال الأورار فإن سيب

واجب عليه والمعاطلة ظلم قال المصنف: (والحيس لقضاء الدين بعا يختاره من الطريق) أقول: لكنه مخالف لما سبق أنفأ من قوله ولكن يحبسه حتى بيمه في دينه والأمر هين قال المصنف: (فلا يكون مشروهاً) اقول لكنه مشروع بالإجماع فلا يصح البيع.

كتاب العجر كتاب العجر

في حال المحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون) لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم، بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له (ولو استفاد مالاً آخر بعد الحجر نقل إقراره فيه) لأن حقهم لم يتعلق به لعدمه وقت الحجر. قال: (وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصخار وفوي أرحامه معن يجب نفقته عليه) لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الفرماه، ولأنه حق ثابت لغيره فلا يبطله الحجر، ولهذا لو

كتولد في مذهب إلي حيفة: وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم لأنه نوع حجر، وقوله: في مذهبهما لأنه عساء بليميء ملا فيفورت حقهم، وقوله: في مذهبهما لأنه عساء بليميء ملا فيفورت حقهم، وقوله: في مذهبهما لأنه عساء لقساء على أن لبيس مدار ما في الكتاب على اختيار قول من قال: مسألة الحجر بناء على مسألة القضاء بالإفلاس، إذا القضاء بالإفلاس، إذا القضاء بالإفلاس، إذا المناء بل مدار التفضاء بالإفلاس، إذا بليم مدار ما في الكتاب على اختيار قول: من جعل هذه المسألة مسألة مبتدأة غير مبنية على مسألة القضاء بالإفلاس وناء يخفى. فالجواب أن يقال: ليس العراد بالمفلس في وفيه: إذا طلب غرماه المفلس الحجر عليه معناه الحقيقي، بل يخفى. فالمحرف بالإفلاس ونات كان غيزة في نسبت والمناء المفلس الحجر عليه معناه الحقيقي، بل كان غيز في نسمه، وأما من حاله الحال المفلس، ولا شك أن الغني الذي لا يؤدي دينه حاله في عدم أداء المدن حال المفلس فلا يلزم تخصيص المسألة بما هو مفلس، حقيقة قوله: (يضمت من المبيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر من المناه على القدروري، لأن هذه العبارة عبارة القدروي والمحمنة معين منه والمحبوط إنتصوف أيضاً غير واضح، والعهدة في ذلك على القدروري، لأن هذه العبارة عبارة القدروي والمحمنة معين منه المديون في المديون في المدورف، وكان ينبغي أن لا يجوز في القدي في المديون في العروض، وكان ينبغي أن لا يجوز في القدي في المديون في العروض، وكان ينبغي أن لا يجوز في القدي في المديون في العروض، وكان ينبغي أن لا يجوز في القدين إيضاء كان القضي المديون في العروض، وكان ينبغي أن لا يستعي الموسوفي المديون في العروض، وكان ينبغي أن لا

محتمل. وقوله: (وإن لم يكن أخرجه تحرزاً عن هلاكه) لأنه لا يجوز إهلاكه لمكان الدين، ألا يرى أنه لو توجه الهلاك إليه بالمخمصة لكان له أن يدفعه بمال الغير، فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الغير. وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يخرجه من السجن في هذه الصورة أيضاً، لأن الهلاك لو كان إنما يكون بسبب المرض، وأنه في الحبس وغيره سواء. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم لا يمنع عن الاكتساب في السجن لأن فيه نظراً للجانبين، لجانب المديون لأنه ينفق على نفسه وعياله، ولربّ الدين لأنه إذا فضل منه شيء يصرف ذلك إليه. وقوله: (ولا يحول بينه وبين غرماته بعد خروجه من الحبس) أي لا يمنعهم من أن يدوروا معه أينما دار (يلازمونه ولا يمنعونه من التصوف والسفر لقوله ﷺ الصاحب الحق يد ولسان، أراد باليد العلازمة، وباللسان التقاضي) ووجه التمسك أن الحديث مطلق في حق الزمان فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن الحبس وقبله. وقوله: (يقسم بينهم بالحصص) أي يأخذ كل واحد منهم بقدر حصته من الدين، هذا إذا أخذوا فضل كسبه بغير اختياره أو أخذه القاضي وقسمه بينهم بدون اختياره. وأما المديون في حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره بقضاء الدين باختياره فله ذلك، نص على ذلك في فتاوي النسفي فقال: رجل عليه ألف درهم لثلاثة نفر لواحد منهم خمسمانة ولآخر منهم ثلاثمانة ولآخر منهم ماثتان وماله خمسمائة، فاجتمع الغرماء وحبسوء بديونهم في مجلس القضاء كيف يقسم أمواله بينهم؟ قال: إذا كان المديون حاضراً فله أن يقضى ديونه بنفسه، وله أن يقدم البعض على البعض في القضاء، ويؤثر البعض على البعض لأنه يتصرف في خالص ملكه لم يتعلق به حق أحد فيتصرف فيه على حسب مشيئته، وإن كان المديون غائباً والديون ثابتة عند القاضي فالقاضي يقسم ماله بين الغرماء بالحصص، إذ ليس للقاضي ولاية تقديم بعضهم على بعض. وقوله: (بينة اليسار تترجح) اليسار إسم للإيسار من أيسر: أي استغنى، والإعسار مصدر أعسر: أي افتقر، وفي بعض النسخ على بينة العسار بمعنى الإعسار. قال في المغرب: وهو خطأ. وقوله: (**لأنها أكثر إثباتاً)** لأن بينة الإعسار تؤكد ما دل عليه غيره، إذ الأصل هو العسرة فصار كبينة ذي اليد في مقابلة بينة الخارج، وقوله في الملازمة (لا يمنعونه الخ) تفسير

قوله: (لأن الشبهة ترد على قوله الخ) أقول: فيه بحث قوله: (يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون) أقول: فيه بحث.

٢٨٤ \_\_\_\_\_ كتاب الحجر

تروّج امرأة كانت في مقدار مهر مثلها أسرة للفرماء. قال: (قإن لم يعرف للمفلس مال وطلب خرماؤه حبسه وهو يقول لا مال في جسمه المهر والكفائلة وقدة ذكرنا هذا الفصل برجرهه في كتاب أدب القاضي من هذا الفصل برجرهه في كتاب أدب القاضي من هذا الفصل والا تعديدها والى ان قال: وكذلك إن أقام البيئة أنه لا مال كن يعني خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة، ولو مرض في الحبس يقى فيه إن كان له خامه يقوم بممالجته، وإل لم يكن أخرجه تحرزاً عن هلاكه، والمحترف فيه لا يمكن من الاشتغال بعمله هو الصحيح ليضجر قلبه فينبعث على قضاه دينه، يتخلف ما إذا كانت له جارية رفيه موضع يمكنه في موظوها لا يمنع عنه لأنه قضاه إحدى الشهوتين فيمتير بقضاه الأخرى. قال: ولا يتحرف بنه التصرف والسفر) لقول الأخرى السارة العمل في السفر) لقول عليه العملة والسلام فصاحب نمان ورئيسانية نقل الصلاة والسلام فصاحب نمان (وياسانية العملة والسلام فصاحب نمان (وياسانية الفحرة وللسلام فالصاحب قالت في الذي قفل المساحب قالت في المنات والسلام فصاحب نمان دورا وياسانية الفعلة والسلام فالصاحب المتن يد ولسانة الأخرى المالية العالمية والسلام فالصاحب قالت في ولسانة الأخرى المالية العالمية والسلام في المنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات والمنات والمنات المنات والمنات والمنات المنات المنات المنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات والمنات المنات والمنات وال

أقول: ما ذكرون إنما يتم أن لو كان عبارة المصنف، وهذا عند أبي حنيفة بدون ذكر قوله: استحساناً، وأما عند ذكر قيد الاستحسان كما هو الواقع في كلام المصنف فقد كان ذلك مخصوصاً بأبي حنيفة رحمه الله في الحقيقة، فإن كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إنما هو قول أبي حنيفة فقط، وأما عندهما فيجوز بيع النقدين بطريق القياس فلا احتياج إلى الاعتذار تدبر قوله: (بخلاف الاستهلاك) قال جماعة من الشراح: قوله: بخلاف الاستهلاك متعلق بقوله: لزَّمه ذلك بعد قضاء الديون: يعني أنه إذا استهلك مال الغير في حاله الحجر يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون فكان المثلف عليه أسوة لسائر الغرماء اه كلامه. أقول: في تفسيرهم نوع خلل، إذ في صورة استهلاك مال الغير ليست المؤاخذة بضمانه متقدمة على قضاء الديون كما يوهمه قولهم: يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون، بل المؤاخذة بذلك مع قضاء الديون بمرتبة واحدة. نعم قولهم: فكان التلف عليه أسوة لسائر الغرماء صريح في كون المجموع بمرتبة واحدة، لكن الكلام في استدراك أول كلامهم بل اختلاله، فالأظهر الأخصر ما ذكره صاحب معراج الدراية حيث قال: في شرح قول المصنف: بخلاف الاستهلاك حيث يصير المتلف عليه أسوة للغرماء بلا خلاف اهـ. وما ذكره صاحب غايَّة البيان حيث قال في شرح ذلك: حيث يلزمه ضمانه في الحال ويكون المتلف عليه أسوة لسائر الغرماء اه قوله: (وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار) أقول: ليس المفلس ها هنا على معناه الحقيقي كما مر نظيره، بل عدم إرادة الحقيقة ها هنا أظهر، لأن قوله من ماله يأبي إرادتها قطعاً، وعن هذا وقع في الكافي وغيره بدل المفلس المديون، فالمراد بلفظ المفلس في عبارة الكتاب المعنى المجازي على أحد التوجهين اللذين ذكرتهما فيما مر من قبل فتذكر قوله: (قال فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة) أقول: كان لفظ مختصر

لملذارة ، ولا يجلسه في موضع لأنه حيى! وليس بمستحق عليه وعن محمد رحمه الله أنه قال للمندي أن يجيسه في مسجد حيه أز في يبته ، لأن ربما يطوف في الأموان والسكك الغير حاجة فيضرر المعمى (ولو وعل الدهجيم) كنداء أن غاشا الذاء لا يتهمه بل يجلس على باب وار إلى أن يخرج ، لأن الإنسان لا بد من موضع علوى وعن هانا قبل: إذا أعطاء الذاء أو أ أم أن أم وضماً لأجل الفاطه أم إمناء عن ذاك حتى لا يهرب لأول اعتبار المطلوب العيس والطالب الملازمة فالفيار إلى ا الطالب لأد أبلغ في حصول المقصود الاعتباره الأشوى والأكد (عليه الإنا علم القاشي أن يدخل طبه بالملازمة ضرر بين ا

<sup>(</sup>۱) فسيف مكذا. أخرجه الدارقطني ٢٣٦٦ من مكحول مرسلاً وابن هديق ٢٧٨٦ في الكامل من حديث أبي عبة الخولاسي وأمله ابن بمحمد بن معابرية السيديري، ونظر من البخاري فواد، أن أنه أحاديث لا يتاج عليها. ونظل من النسائين: أنه ليس يقتم شعرك الحديث العكن للمعابث أصل عند البخاري بمعناء أخرجه ٢٦٠٩،٢٣٠ من حديث أبي هريرة وأخرجه الديلس في مستد الفردوس ١٨٧ والجيئين (١٠٠١ مع ١٨١٤ معا في حديث عائث.

ولفظ البخاري في الروابة التابية: «أن النبني ﷺ أخذ سنةً، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: إنّ لصاحب الحق مقالاً، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاه،

كب يقسم بينهم بالحصص) لاستواء حقوقهم في القوة وقالا: (إذا فلسه الحاكم حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له مالاً) لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتبت العسرة ويستحق النظرة إلى العيسرة. وعند أبي حينقة رحمه الله: لا يتحقق القضاء بالإفلاس، لأن عال الله تعالى خاد ورائع، ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهراً فيصلح للدفع لا لإبطال حق الملازمة. وقوله إلا أن يقيموا البينة إشارة إلى أن يبنة البسار تترجع على بينة الإعسار لأنها أكثر إثباتا، إذ الأصل هو المسرة. وقوله في الملازمة لا يعتمونه من المتصرف والسفر دليل على على بينا عاد لا يعلمه بل جعلس على بياته المبارعة لا يتحديد لا يتجدس على بالدزمة على أن يغربح) لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة، ولو اختار المطلوب الحيس والطالب الملازمة

القدوري والبداية ها هنا هكذا: وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول: لا مال لي حبسه والمحاتم في إلى المساحم في يده كنس السيح ويدا القرض وفي كل وين الزوء بعقد كالمهر والكفائم أن ودن ترك مال حصل في يده كنس السيح ويدا القرض وفي كل وين الزوء بعقد كالمهر والكفائم أن المستف عند كتب هذه السائة في الهداية لأمر يعتري الإنسان في بعض الأحيان على مقتضى على النسيان من المصنف عند كتب هذه السائة في الهداية لأمر يعتري الإنسان في بعض الأحيان على مقتضى الإنسان في بعض الأحيان في الهدائم المائم أن أن قال متعلق بقوله قال، فإن أن قال متعلق بقوله قال، فإن أن قال متعلق بقوله قال، فإن أن الم يعرف مال بعرف مال الميائم أن المنائم على مقتضى مال الميائم الميائم الميائم الميائم الميائم الميائم الميائم الميائم أن الميائم ويقول قال وخذلك إن أقام الميائم الميائم الميائم الميائم والميائم ويقول قال وخذلك إن أقام المينة له لا مال له كما هو عادته في سائر المواضع حتى يكون كلاماً مستفل قال: ويقول قال وخذلك إن أقام الميائم قال وعد الميائم الميائم الميائم ولا يقول بقول إلى أن كنائم الميائم ولا يقول بقول إلى أن ستراء متوقعه في القوة إنما ينيد عدم القوة إنما ينيد عدم

الرجل لا يلاز المديونة لاستزامها الخلوة بالأجنية، لكن يبحث امرأة الموتة غلازيها؟ ثال: (من أقلس وهنده ماع لرجل يعجز القاضي بطلب الياح على المشتري) حتى لا ينفذ تصرف باليي وغيره لام ليات عجير القضة في. وثال المشافعي رحمه الله يعجز الفاضي بطلب الياح على المشتري عن المنافع المنافع

قوله: (قال في المغرب: وهو خطأ) أثول: ويوجه هنا بأنه على سبيل الازدواج كما في قوله عليه الصلاة والسلام الرجعن مأجورات غير مأزورات، قوله: (لاستلزامها الخلوة بالأجنيية الغ) أقول: يعنى لاستلزام الملازمة الخارة الخ، والضمير في تلازمها راجح

فالخيار إلى الطالب لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأهبيق عليه ، إلا إذا علم الفاضي أن يدخل عليه بالمائزية ضرر بين بأن لا يمكنه من دخوله داره فجينة يعب دفعاً للفيرر عنه (لول كان اللبين للرجل على المرأة لا بالإنهائ لما فيها من الخلوة بالاجتبية ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها، قال: (ومن أقلس وعنده متاه لرجل بعيد التالم المتبع أموة للقرماه فيه) وقال الشائفي رحمه الذي يحجر القاضي على المشتري بطلبه. ثم للبائح خيار الفسخ لابه عجز المشتري عن إيفاء التمن فيوجب ذلك حق الفسخ كمجز البائع عن تسليم المبيع وهذا لأنه عقد معارضة، ومن قضيته المساواة وصار كالسلم. ولنا أن الإفلاس يوجب المجز عن تسليم المين وهر غير مستحق بالمقد فلا يشت كلفين ويقبض المين تنخفق مستحق بالمقد فلا يشت ويقبض المين تنخفق مستحق بالمقد فلا يشت مقافع للعين حكم المين المائدة المين الدائمة المين المؤلفة للعين ويقبض المين المعنى المين والله أمل.

جواز تقديم بعضهم على البعض الآخر فيستدعي وجوب القسمة بينهم ولا يفيد أن تكون القسمة بينهم بالحصص: 
إن يقدر حصة كل واحد منهم من الدين، بل يومم لزوم الاستراء فيما اخذره، وتمام المدعي ها هنا وجوب القسمة 
بينهم بالمحصص لا مجرد وجوب القسمة بينهم بلنيامل قوله: (لأنه مجرز المشتري عن إيقاء العنم فيوجب ذلك حق 
الفسخ كمجو البائع من تسليم اليبهم، وهذا لأنه عقد معاوضة ومن نقيته الساولة) قال صاحب الديانة في تقرير هذا 
المحاز، لأنه مجزز المشتري عن إيفاء الشن، والمجزعن إيفاء الثمن يوجب حن الفسخ قياساً على المجزعن إيفاء 
المحاز، لانه عند معاوضة، ومن تقبيته الساواة المد، ورد يضمن الفضلاء قوله والجامع بينهما أنه عقد 
معاوضة حيث قال: فيه بحث، بل العلة الجامعة هي المجزعن السليرة، ويقوله: وهذا لأنه عقد معاوضة الخ لبيان 
صحة القياس فلهامل أمد، أقول: لبين ذلك بسديد، لأن مجرد المجزعن السليم لا يكاد أن يكون علمة جامعة في 
صحة القياس ها منا بلون ملاحظة كون العقد ععاوضة، وإلا لأزم أن يوجب المجزع على السليم حتى الفسخ في 
غير عقد المعاوضة أيضاً ما هنا يقوله وهذا لأنه عقد معاوضة ومن نقيته المساواة، والقول بأن الجامع 
بينهما أنه عقد معاوضة رمن قضيته المساواة ليس معا تقود به صاحب العناية، بل أطبقت على التصريح به كلمة 
الثقائي ها تكماحب الكافي وصاحب معراج الدواية والإمام الزيلمي وغيرهم، والله أطبق.

واليم رجل الملس فوجد رجل عنده مناعه فهو أسوة غرماته فيه وتأويل حديث أبي هريزة رضي الله عد أن المشتري كان قبضه بشرط المجازل للبائم ، فارت عاركتم من الليل أن سع بجميع مقدامات لزم أن لا يتنسخ المقد إذا منا ذكرتم من نفي اللشة. وهي باينة كما كانت إلى الكلداء . أجيب بأنا لا تسلم عدم التغيير لأن موجب المقد لم المختلف من ولم يق بعد الكساد كذلك. ولا يشكل بما إذا عجر المكاتب عن أندا البلدا فإن موجب المقد لم موجب الفقد لم وحب الفقد لم المواجب لأن موجب المقد لم المؤلف أن المؤلف المؤلف

. المناورة قوله: (والجامع بينهما أنه الشر) أقول: فيه بحث، بل العلة الجامعة هي العجز عن التسليم. وقوله وهذا لأنه عقد معاوضة اللم لبيان محدة القياس فليتأمل قوله: (وهو يمملك به) أقول: الضمير في قوله به راجع إلى العقد.

# كتاب المأذون

الإذن: الإعلام لغة، وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا، والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته،

# كتاب المأذون

إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر ظاهر المناسبة، إذ الإذن يقتضي سبق الحجر، فلما ترتبا وجوداً ترتبا أيضاً ذكراً وما للتناسب قوله: (الإذن الإعلام لغة) أقول: لم أر قط في كتب اللغة المتداولة بين الثقات مجيء الإذن بمعنى الإعلام، وإنما المذكور فيها كون الأذان بمعنى الإعلام، فقوله الإذن الإعلام لغة محل نظر يظهر ذلك لمن يراجع كتب اللغة. نعم قد وقع في كلام كثير من المشايخ في كتب الفقه تفسير معنى الإذن لغة بالإعلام كما ذكره المصنف، ولعلهم تسامحوا في التفسير فعبروا عن معنى الإذن من أذن له في الشيء إذناً: أي إباحه، كما صرح به في القاموس بما يلازمه عادة من الإعلام، ولا يخلو عن نوع الإيماء إليه ما ذكره صاحب النهاية حيث قال ها هنا: يحتاج إلى بيان الإذن لغة وشرعاً، ثم قال: أما لغة فالإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عنه من أذن له في الشيء إذناً اهـ. ثم إن من المستبعد ها هنا ما ذكره الإمام الزيلعي حيث قال في التبيين: والإذن في اللغة والإعلام، ومنه الأذان وهو الإعلام بدخولا الوقت اه. وكذا ما ذكره صاحب البدائع حيث قال في فصل شراّتط الركن من كتاب المأذون: لأن الإذن هو الإعلام، قال الله تعالى ﴿وَأَذَانَ مِنَ اللهِ وَرَسُولُه﴾ [التوبة ٣] أي إعلام اه. فإن مدار ما ذكراه اتحاد الإذن والأذان حيث استشهدا بمعنى أحدهما على معنى آخر وليس كذلك قطعاً، والأظهر في تفسير معنى الإذن لغة ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه حيث قال: أما الإذن فهو الإطلاق لغة لأنه ضد الحجر وهو المنع فكان إطلاقاً عن شيء أيّ شيء كان اهـ. قوله: (و**في ال**شوع فك الحجر وإسقاط الحق هندنا) قال في غاية البيانَ: يعني أن العبد كان محجوراً عن التصرّف لحق المولّى، فإذا أذن له المولى أسقط حق نفسه اهـ. وقالَ في النهاية: أي إذَّن المولى لعبده في التجارة إسقاط لحق نفسه الذي كان العبد لأجله محجوراً عن التصرف في مال المولى قبل إذنه، وبالإذن أسقط حقّ نفسه عنده اهـ. وقال في العناية: فإن المولى إذا أذن لعبده في التجارة أسقط حق نفسه الذي كان العبد لأجله محجوراً عن التصرف في مال المولى قبل إذنه اهـ. وقال تاج الشريعة: لأنه كان للمولى حق في رقبة العبد فقبل الإذن لا تتعلق الديون برقبته ولا بكسبه، وبعد الإذن يسقط هذا الحق وتتعلق الديون بها اهـ. وقال في الكفاية: وفي الشرع فك الحجر وإسقاط الحق وهو حق المولى مالية الكسب والرقبة فإنه يمنم تعلق حق الغير بها صوناً لحق المولى، وإنه بالإذن أسقط حقه اه. فتلخص من المجموع أن المراد بالحق ها هنا حق المولى، وقد أفصح عنه المصنف فيما بعد حيث قال: وانحجاره عن التصرف لحق المولى لأنه ما عهد تصرفه إلا موجباً تعلق الدين برقبته وبكسبه وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه أه. قال صاحب الإصلاح والإيضاح: المراد بالحق ها هنا حق المنع لا حق المولى لأنه مع اختصاصه بإذن العبد غير صحيح، لأن حق المولى لا يسقط بالإذن ولذلك يأخذ من كسبه جبراً على ما سيأتي، والمسقط هو المولى إن

## كتاب المأذون

إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر ظاهر العناسية، إذ الإذن يقتضي سبق الحجر (وهو في اللغة عبارة عن الإصلام، وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا) فإن المولى إذا أذن لميده في التجارة أسقط حق نفسه الذي كان العبد لأجله

#### كتاب المأذون

قوله: (وفي الشرع فك الحجر وإسقاط الحق عنبها) أقول: لا يخفى عليك أن إذن الصبي والمعتوه ليس فيه إسفاط الحق، وسيجيء تفصيله، ثم اعلم أن قوله وإسقاط الحق عندنا كالتفسير لقوله فك الحجر قوله: (كما أشرةا إليه) أقول: يعني بقوله وصحح ٢٨٨

لأنه بعد الرق بقى أهلاً للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى، لأنه ما عهد

كان المأذون رقيقاً والولى إن كان صبياً الد كلامه. أقول: فيه نظر. أما أوَّلاً فلأن كون المراد بالحق ها هنا حق المنع لا ينافي كونه حق المولى، بل يقتضيه لأن حق المنع المتعلق بالعبد هو حق المولى لا حق غيره: فإن معنى حق المنع حق هو منع عن التصرف على أن تكون الإضآفة بيانية، ومعنى حق المولى حق هو للمولى، على أن تكون الإضَّافة بمعنى الَّلام، ولا ريب أن الحق الذي هو منع العبد عن التصرف إنما يكون للمولى لا لغيره فكان حقاً به قطعاً. وأما ثانياً فلأنه إن أراد به بقوله: لأن حق المولى لا يسقط بالإذن أنه لا يسقط به أصلاً فممنوع، كيف وسيأتي أنه إذا لزمته ديون تحيط بكسبه ورقبته تعلقت بكسبه ورقبته جميعاً فيباع كل ذلك للغرماء فيسقط حتى المولى في كسبه ورقبته جميعاً لا محالة، وإن أراد بذلك أنه لا يسقط به في الجملة كما إذا لم تحط بهما ديون فمسلم، لكن لا يجدي نفعاً إذ ليس المراد بإسقاط الحق في معنى الإذن شرعاً إسقاطه بالكلية البتة، بل المراد به إسقاطه في الجملة، وذلك يتحقق في صورة إحاطة الدين بل في صورة عدم إحاطته بالنظر إلى البعض الساقط بمقدار الدين كما لا يخفى. وأما اختصاص حق المولى بإذن العبد فلا يضرّ إذ المقصود بالذات في كتاب المأذون بيان إذن العبد، وإنما يبين فيه إذن الصبيّ أيضاً على سبيل التبعية فيجوز أن يكون مدار ما ذكره في تفسير الإذن في الشرع على ما هو المقصود بالذات في كتاب المأذون. ثم إن صاحب النهاية قال: وأما حكمه فما هو التفسير الشرعي وهو فك الحجر الثابت بالرقّ شرعاً عما يتناوله الإذن لا الإنابة والتوكيل، لأن حكم الشيء ما يثبت به، والثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة. وقال: هذا ما ذكره في المبسوط والإيضاح والذخيرة والمغني وغيرها اه. وقد اقتفي أثره الإمان الزيلعي حيث قال في التبيين: وحكمه هو التفسير الشرعي وهو ما ذكرنا من فك الحجر اهـ. أقول: كون حكم الإذن ما هو تفسيره الشرعي غير معقول المعني، لأن حكم الشيء على ما تقرر عندهم إنما هو أثره الثابت به المترتب عليه، وقد أشار إليه صاحب النهاية أيضاً بقوله لأن حكم الشيء ما يثبت به، ولا يذهب على ذي مسكة أن ما يثبت بالشيء ويصير أثراً مترتباً عليه لا يصلح أن يكون تفسيراً لذلك الشيء محمولاً عليه بالمواطأة. ثم أقول: ليس المذكور في الذخيرة وغيرها أن حكمه ما هو تفسيره الشرعي، بل المذكور فيها هكذا، وأما بيان حكمه فنقول: حكمه شرعاً عندنا فك الحجر الثابت بالرق شرعاً عما يتناوله الإذن لا الإنابة ولا التوكيل، لأن حكم الشيء ما يثبت به، والثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة اهـ. فيجوز أن يكون المراد بفك الحجر المذكور فيها ما هو مصدر من المبنى للمفعول فيؤول إلى معنى انفكاك الحجر ويصير صفة للحجر، ولا شك أن المراد بفك الحجر المذكور في تفسير الإذن شرعاً ما هو مصدر عن المبنى للفاعل وصفة للإذن. فيصح أن يكون المذكور في تلك الكتب حكماً للإذن الشرعي، إذ لا ريب أن الانفكاك أثر ثابت بالفك كالانكسار مع الكسر. ثم إن الأظهر في بيان حكم الإذن ما ذكره صاحب غاية البيان وعزاه إلى التحفة حيث قال: وأما حكمه فملك المأذون ما كان من قبيل التجارة وتوابعها وضروراتها، وعدم ملكه ما لم يكن كذلك، إلى هذا أشار في التحفة، وذلك لأن حكم الشيء ما

محجوراً عن التصرف في مال الدول قبل إذنه (وللبيد بعد ذلك يتصرف للشمه بالطبيته لأنه بعد الرقى بقي أهلاً للتصرف بلسانه المافظل وهفله المعجزاً لكن لما كان تصرفه يوجب تمثيل الدين برقبة أو كسبه وذلك حق الدول النحجر عنه الألا بد من إذفه كمي لا ينظل حقه من غير رضاماً فنوله وإسقاط الدق اللم كالتأخير قبلة فك الحجر. وقوله عندنا إشارة إلى خلاف المنافي رحمه الله، فإن الإذن عنده تركيل وإليانه ، وصحح المصنف درحمه الله كوزة إستاطاً عندنا يقوله ولهذا لا يقبل التأثيث، وإنه لما كان

المستف التم قول: فرلهذا لا يرجع بما الحشم من المهدة الله) آفول: قال صاحب الهداية في أول الوكالة إن وكل صبياً محبوراً عليه يمثل السيح والدار وميداً معروراً عليه جنار ، ولا تتعاني بهما السطون وتعدل بهم نظام قول: فريطة الأن أول تصفي بياشره المهد الدائلون الشراع أفول: بن أول تصرف بياشر مواجرة نشم. والحواب أنه عند الخصم فلو فواجرة نشخ جير جائزة عند في أحد قول مع في كتاب المأنون °

تصرفه إلا موجباً تعلق الدين بوقيته ويكسبه، وذلك مال المولى فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه، ولهذا لا يرجع بعا لحقه من العهدة على المولى، ولهذا لا يقبل التأقيت، حتى لو أذن لعبده يوماً أو شهراً كان

يثبت بالشيء، والثابت بالإذن ما قلنا فكان حكماً له، إلى هنا كلامه قوله: (والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته، لأنه بعد الرَّق بقى أهلاً للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز) فإن قيل: المأذرن عديم الأهلية لحكم التصرف وهو الملك فينبغي أن لا يكون أهلاً لنفس التصرف، لأن التصرفات الشرعية إنما تراد لحكمها وهو ليس بأهل لذلك فلا يكون أهلاً لسببه. أجيب بأن حكم التصرف ملك اليد والرقيق أهل لذلك، ألا يرى أن استحقاق ملك اليد يثبت للمكاتب مع قيام الرق فيه، وهذا لأنه مع الرق أهل للحاجة فيكون أهلاً لقضائها وأدنى طريق قضائها ملك اليد فهو الحكم الأصلى للتصرف، وملك العين شرع للتوصل إليه فما هو الحكم الأصلى يثبت للعبد وما وراء ذلك يخلفه العولى فيه، وهو نظير من اشترى شيئاً على أن البائع بالخيار ثم مات، فمتى اختار البائع البيع يثبت ملك العين للوارث على سبيل الخلافة عن المورث بتصرف باشره المورث بنفسه، كذا ذكر في كثير من شروح هذا الكتاب وفي عامة كتب الأصول. أقول: فيه بحث، لأنهم أن أرادوا أن الرقيق له ملك اليد بأهلته الأصلية الذاتية كما هو المتبادر من كلامهم يشكل ما تقرر عندهم من أن المكاتب مملوك لمولاه رقبة لا يداً، والمدبر مملوك له يداً لا رقبة، فإن الرقيق إذا كان مالكاً يده فكيف يكون مملوكاً لمولاه يداً في صورة إن كان قناً أو مدبراً، وإن أرادوا أن له ملك اليد بأهليته المكتسبة من مولاه بالإذن أو الكتابة فلا يتم التقريب، إذ كلام المصنف وغيره صريح في أن أصل أصحابنا أن العبد العاذون له متصرّف لنفسه بأهليته الأصلية الثابتة له بلسانه الناطق وعقله المميز فليتأمل في التوجيه قوله: (ولهذا لا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى) قال في العناية: وصحح المصنف كونه يتصرف بأهلية نفسه بقوله: ولهذا لا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى، وهذا لأن أوّل تصرف يباشره العبد المأذون الشراء لأنه لا مال له حتى يبيع، والعبد في الشراء متصرف لنفسه لا للمولى لأنه يتصرف في ذمته بإيجاب الثمن فيها، حتى لو امتنع عن الأداء حال الطلب حبس وذمته خالص حقه لا محالة، ولهذا لو أقر على نفسه بالقصاص صح وإن كذبه المولى فكان الشراء حقاً له، وهذا المعنى يقتضي نفاذ تصرفاته قبل الإذن أيضاً، لكن شرطنا إذن المولَّى دفعاً للضرر عنه بغير رضاه اه. وهذا حاصل ما ذكره صاحب النهاية ناقلاً عن الذخيرة. أقول: يرد على ظاهر قوله لأنه أول تصرف يباشره العبد المأذون الشراء لأنه لا مال له حتى يبيع أنه لا يلزم من أن لا يكون له مال يبيعه أن يكون أؤل تصرفه الشراء لجواز أن يكون أول تصرفه أخذ المضاربة أو إيجار نفسه فإنه يملك كل واحد من ذينك التصرفين كما سيأتي في الكتاب، ولا يقتضى شيء منهما أن يكون له مال كما لا يخفى. ويمكن أن يقال: يجوز بناء قوله المزبور على ما هو الأصل في التجارة وما هو الغالب وقوعاً فيها. ولا يخفى أن الأصل في التجارة هو البيع والشراء كما سيأتي

تصرف بحكم طالكيته الأصلية وألها عامة لا تختص بدع ومكان ووقت دل طن أن ايسقاط لمتن المعرفي لا غير، إذ الإستاطات لا توقت كالطلاق والعائق، فن قبل: وقره لك المجر جواب وإستاط العن مادكور في حيز التعريف ككيف جواز الا الاستقلال علية قالجواب من وجهين: احدما أنه ليس باستقلال وإنسا من تصبح التقل بما يدل على أنه عندنا معرف بذلك كما أخر تعرف كونه تعرف الموامي ومنا لان المنافقة على الموامي ومذا لان أول تعرف الموامي ومذا لان أول تعرف المبافقة على الموامي ومذا لان أول تعرف المبافقة على المهاة على العولي، ومذا لان أول تعرف المبافقة على المبافقة على العرف لان الموامي ومذا لان أول تعرف في نقد عمول المبافقة على المولى لان تعرف في تعرف على المبافقة على العرف لان أول المبافقة على العرف لان المبافقة على العرف لان المبافقة على العرف لان أول المبافقة على العرف لان أول المبافقة على العرف لان أول المبافقة على العرف المبافقة على العرف لان المبافقة على العرف العرف المبافقة على العرف المبافقة على المبافقة على العرف المبافقة على العرف المبافقة على العرف المبافقة على العرف المبافقة على المبافقة على المبافقة على العرف المبافقة على العرف المبافقة على العرف المبافقة على المبافقة على العرف العرف المبافقة على العرف العرف العرف المبافقة على العرف العرف

سيم، - ثم اضام أن قوله وخذا إشارة إلى قوله وصحح الصفت كرى القية قرات (ولواشنا بالقبرر لا يتقاوت القه) آنول: في بحث قرات: راؤ العامي يتعاطرية العبد حين طفيهم يتكوت المولى القية أتول: لهما أن يقرلا ذلك لمحانة المناسل جين اعتراء بميرد ينال من العراق، وذللك نظائر قرات: وليس للعولي في ضرر محتق، لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه) آنول: وذا نان لحرق السير

ماؤوناً أبداً حتى يحجر عليه، لأن الإسقاطات لا تتوقت، ثم الإذن كما يثبت بالصريح بثبت بالدلالة، كما إذا رأى عبيه بيح ويشتري فسكت يصير ماؤوناً عندنا خلاقاً لزفر والشافعي رحمهما الله. ولا فرق بين أن بيبع عيناً معلوكاً أر

التصريح به من المصنف، وأنهما هما الغالب وقوعاً في باب التجارة، فعلى مقتضى ذلك البناء إذا لم يكن للعبد المأذون في أول تصرفه مال يبيعه يتعين له الشراء ثمة. وقال بعض الفضلاء في حاشيته على قول صاحب العناية: لأن أول تصرف يباشره العبد المأذون الشراء بل أول تصرف يباشره مؤاجرة نفسه. والجواب أنه عند الخصم فإن مؤاجرة نفسه غير جائزة عنده في أحد على ما سيجيء. اه. أقول: في كُل من إيراده وجوابه سقامة. أما في الأول فلأنه قال: بل أول تصرف يباشره مؤاجرة نفسه بطريق الجزم، وكان الظاهر أن يقول: بل يجوز أن يكون أوّل تصرف يباشره مؤاجرة نفسه، على أن قوله مؤاجرة نفسه خطأ على ما ذكر في الأساس والمغرب، وكان للصواب أن يقـول بدل ذلك إيجار نفسه كما قلت فيما مر. وأما في الثاني فلأنا بصدد إثبات ما قلنا إن العبد المأذون له يتصـرف بعد الإذن لنفسه بأهليته لا بصدد الجواب عما قاله الخصم، بل لم يقع للتصريح من المصنف ها هنا بما قاله الخصم أصلاً فكيف يصع أن تحمل المقدمة المذكورة على مذهب الخصم في أحد قوليه دون مذهبنا، على أنها لو حملت على مذهب الخصم لم نسلم أيضاً لجواز أن يكون أول تصرف يباشره أخذ المضاربة كما ذكرنا من قبل، والخصم لا ينكر جواز ذلك فلم يفد الحمل على مذهبه، فالذي يمكن في الجواب ما قدمنا لا غير قوله: (ولهذا لا يقبل التأتيت) قال صاحب العناية: وصحح المصنف كونه إسقاطاً عندناً بقوله ولهذا لا يقبل التأفيت. ثم قال: فإن قيل: قوله: فك الحجر وإسقاط الحق مذكور في حيز التعريف فكيف جاز الاستدلال عليه؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه ليس باستدلال، وإنما هو تصحيح النقل بما يدل على أنه عندنا معرّف بذلك كما أشرنا إليه. والثاني أن حكمه الشرعي هو تعريفه فكان الاستدلال علَّيه من حيث كونه حكماً لا من حيث كونه تعريفاً اهـ كلامه. أقول: ۖ فى كل من وجهي الجواب نظر. أما في الأول فلأن تصحيح النقل بما يدل على أنه عندنا معرف بذلك عين الاستدلال." فإن ما يدل على ذلك هو الدليل، وتصحيح النقل به هو الاستدلال، فما معنى قوله: إنه ليس باستدلال. وأما في الثاني فلأن كون حكمه الشرعي هو تعريفه مما لا يكاد يصح، لأن حكم الشيء ما هو خارج عنه مباين له وإن كان أثراً مترتباً عليه، وتعريف الشيء ما هو محمول عليه بالمواطأة متحد به في الذات فأني يكون أحدهما هو الآخر، وقد مر مثل ذلك من قبل. والحق في الجواب أن يقال: ليس الاستدلال المذكور على نفس التعريف حتى يود أن التعريف لا يقبل الاستدلال عليه لأنه تصور، والتصور لا يكتسب من التصديق بل على الحكم الضمني، كأن يقال: هذا التعرف صحيح، وهذا التعريف مطابق لأصولنا أو نحو ذلك. ولا يخفى أن تلك الأحكام تصديقات تقبل الاستدلال عليها قطعاً، ونظير هذا ما حققوا في قنه من أن المنع والنقض والمعارضة في التعريف إنما تتوجه إلى الأحكام الضمنية لا إلى نفس التعريفات، تدبر ترشد قوله: (ولا فرق بين أن يبيع عيناً معلوكاً للعولى أو لأجنبي

بإيجاب الشمن فيهها، حتى لو امتنع عن الأداء حال الطلب حيس وفرمته خالص حقه لا محالة، ولهذا لو أقرّ على نفسه بالقصاص صح، وإن كذبه المعرلي فكان الشراء حقاً له وهذا المعنى يقتُضي، فالقضيه بالتوقيت غير مفيد فلا يعتبر. فإن قبل: المبدر الماذون عديم الأهلية بحكم التصوف وهو المملك فينغي أن لا يكون أملاً تفصى التصوف، لا ناتصوفات الشرعية إلى تراد لحكمها وهو ليس يأطل لذلك. أحيب بأن حكم التصرف ملك البدر والرقيق أصل في ذلك، وقد قرونا تعام ذلك في الشريد. فإن قبل: لو كان الإذن فك الحجر والعبد يصرف بالمك المعرف ولاية الحجر بعده لأنه أسقط حقه والساقط

غير ستعنق كان الفسرر في حق الناس أيضاً متوهماً فكيف يسقط به العق الثابت للمولى على العبد، لا بد من الناسل قول: (وقيلي فيه نظر، لأنه لا كلام في أن تكاح الرقيق الغ) أقول: وعندي أن النظر غير وارد، لأن كون السكوت إذناً كان لأجل دفع الضمر، فحيث لا ضرر بيق على القباس ولا بعجل إذناً.

لاجنبي بإذنه أو بغير إذنه بيماً صحيحاً أو فاسداً، لأن كل من رآء ينلقه مأذوناً له فيها فيمانده فيتضرر به لو لم يكن مأذوناً له، ولو لم يكن العولى راضياً به لمنعه دفعاً للصور عنهم. قال: (وإقا أذن العولى لعبده في التجارة إذناً عماً جاز عصرته في سائر التجارات، ومعنى هذه العمالة أن يقول له أذنت لك في التجارة راو لا يقيد. ووجهه المغين السيدس اسم عام يتناول الجنس فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان لأنه أصل التجارة (ولو باع أو اشترى بالغين السيدس فهو جازي التعار الاحتراز عن (وكذا بالفاحش عند أبي حنيقة وحمه الله خلاقاً لهما) هما يقولان إن البيم بالفاحش

بإذنه أو بغير إذنه صحيحاً أو فاسداً) قال الإمام الزيلعي في التبيين بعد أن قال مثل هذا: هكذا ذكر صاحب الهداية وغيره. وذكر قاضيخان في فتاواه: إذا رأى عبده يبيع عيناً من أعيان المالك فسكت لم يكن إذناً، وكان المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن اه. أقول: كأنه فهم المخالفة بين ما ذكره صاحب الهداية وغيره وبين ما ذكره قاضيخان في فتاواه، وليس الأمر كما فهمه، إذ الظاهر أن مراد الإمام قاضيخان أن سكوت المالك فيما إذا رأى عبده يبيع عيناً من أعيان ماله لا يصير إذناً في حق ذلك التصرف الذي صادفه السكوت لا في حق سافر التصرفات ذلك العبد في باب التجارة مطلقاً، ويرشد إليه قوله: وكذا المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن، فإن المراد هناك عدم صحة التصرف الذي صادفه السكوت بلا ريب، ولا دلالة في كلام صاحب الهداية وغيره على كون السكوت إذناً في حق التصرف الذي صادفه السكوت فيما إذا باع عيناً مملوكاً للمولى بغير رضاه، بل خلافه مصرح به في أكثر الشُّروح وعامة المعتبرات. قال في البدائع: وأما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن يرى عبده يبيع ويشتري فلا ينهاه فيصير مأذُّوناً في التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت. وأما في الشراء فيصير مأذونًا، وعند زفر والشافعي رحمهما الله لا يصير مأذونًا اهـ. وقال في المحيط البرهاني: قال محمد رحمه الله في الأصل: إذا نظر الرجل إلى عبده وهو يبيع ويشتري ولم ينه عن ذلك يُصير العبد مأذوناً في التجارة عند علماثنا الثلاثة، وإذا رأى عبده يبيع عيناً من أعيان ماله فسكت يصير مأذوناً في التجارة، ولكن لا يجوز بيعه مال المولى. قال محمد رحمه الله: وهذا بمنزلة ما لو رأى المولى عبده المسلم يشترى شيئاً بالخمر والخنزير فسكت يصير العبد مأذوناً في التجارة وإن كان لا يجوز هذا الشراء كذا ها هنا اه. فكيف يجوز حمل كلام قاضيخان في فتاواه علمي خلاف ما نص عليه محمد رحمه الله في الأصل بقوله: وإذا رأى عبداً يبيع عيناً من أعيانُ ماله فسكتٌ يصير مأذوناً في التجارة، فالوجه أن يحمل على مضمون قوله: ولكن لا يجوز بيعه مال المولى كما بيناه قوله: (لأن كل من رآه يظنه مأذوناً له فيها فيعاقده فيتضرّر به لو لم يكن مأذوناً له، ولو لم يكن المولى راضياً به لمنعه دفعاً للضرر عنهم) قال صاحب العناية في تفصيل هذا التعليل: وقلنا: جعل سكوته حجة لأنه موضع بيان، إذ الناس يعاملون العبد حين علمهم بسكوت المولى ومعاملتهم قد تفضي إلى لحوق ديون عليه، وإذا لم يكُّن مأذوناً تتأخر المطالبة إلى ما بعد العنق، وقد يعنق وقد لا يعنق وفي ذلك إضرار بالمسلمين بإنواء حقهم، ولا إضرار في الإسلام، وليس للمولمي فيه ضرر متحقق لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه، فكان موضع بيان أنه راض به أولاً، والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان اه.

لا يمود. أجيب بأن الرق لما كان باقياً كان الحجر بعد، امتناعاً بعن الإسقاط فيما يستقبل لأن الساقط لا يمود (ثم إن الإنفن كما يثبت صريحاً يتبت دلالة، كما إذا رأى هبده يبيع) من ماله شيئاً (ويشتري فسكت يصير مافوزاً عندنا محلاقاً لوفر والساقمي رحمهما الله) وهو من باب بيان الفرورة وقد عرف في الأصول. قالا: السكرت محتمل للرضاء وفرط الفيظ وقاله الانفات إلى تصوف لهلمه بكون محجران، والمحتمل لا يكون حجة. وقلنا: جعل سكوة حجة لأنه موضع بيان، إذ الناس يعاملون العبد حين علمهم بحكوت الدولي، ومعاملتهم قد تفقي إلى لموق وبون عليه، وإذا لم يكن بأفرنا تناخر المطالبة إلى بما يد ٢٩٢

منه بمنزلة التبرع، حتى اعتبر من العريض من ثلث ماله فلا ينتظمه الإذن كالهية. وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نست فسار كالماعز، وطمل هذا الخذف الفسين المبادون (ولو حلي في مؤضر موته يعتبر من جميع ماله واذا لم يكن عليه هين وإن كان فمن جميع ما بقي/ لان الاتصار في العرة على التال الحق الورة لا لا رارت للبعد، وإن كان الدين محيطاً بعا في المؤار أوله أن يوكل بالبيع والشراء) لأنه قد لا يمنرغ فنسه. قال : (ويرهن ويرتهن) لأنهما من توابع التجارة فإنه إيفاء واستيفاء (ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت) لأن كذلك من منعيا التجار (ويالحد الأرض والرعة) لان في تعصيل الربع وليوشتري علماماً فيزوعه في أوضه) لأنه يقصد به الربع قال عبد المحالة والمنافقة على المنافقة والمنافقة ويأخذها) لأن من عائداً التجار والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والم

واعترض بعض الفضلاء من جانب الخصم على قوله: والناس يعاملُون العبد حين علمهم بسكوت المولى حيث قال لهما أن يقولا ذلك لحماقة المعامل حيث اغترّ بمجرد السكوت ولم يسأل من المولى ولذلك نظائر اهر. أقول: ليس هذا بوارد. لأن المعامل لا يغترّ بمجرد السكوت بل يعتمد على ما جرى عليه العرف من أن لا يرضى بتصرف عبده ينهاه عنه ويؤدبه عليه، وقد صرح به في الكافي وغيره حيث قالوا: ولنا أن العادة جرت بأن من لا يرضى بتصرف عبده ينهاه عنه ويؤدبه عليه، فإذا لم ينه علم أنه راض فجعل سكوته إذناً دلالة دفعاً للغرور عن الناس، فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقاً منه فيبايعونه حملاً لفعله على ما يقتضيه الشرع والعرف، كما في سكوت النبيّ عليه الصلاة والسلام عند أمر يعاينه عن التغيير، وسكوت البكر وسكوت الشفيع آه. فبعد ذلك كيفٌ يحتاج المعامل إلى السؤال من المولى، وكيف يحمل العاقل عدم سؤاله على حماقته، هلا تكون النظائر لما عامله دون خلافه؟ ثم أقول: بقى شيء في تقرير صاحب العناية، وهو أنه جعل ضرر المولى غير معتبر لكونه غير متحقق بناء على أن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه، وجعل ضرر المسلمين معتبراً مع أنه أيضاً غير متحقق بناء على أن الديون قد تلحقه وقد لا تلحقه، فما الفرق والرجحان لا بد من البيان. ثم قال في العناية: فإن قيل: عين ذلك التصوف الذي رآه من البيع غير صحبح فكيف يصح غيره، وكذا إذا رأى أجنبياً يبيع من ماله وسكت لم يكن إذناً، والمرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن وسكت لم يكن إذناً» وإذا رأى رقيقه يزوّج نفسه وسكت لم يكن إذناً، فما الفرق؟ أجيب بأن الضرر في التصرف الذي رآه متحقق بإزالة ملكه عما يبيعه في الحال فلا يثبت بالسكوت، وليس في ثبوت الإذن في غيره ذلك لما قلنا: إن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه، ولا يلزم من كون السكوت إذناً بالنظر إلى ضرر متوهم كونه إذناً بالنظر إلى متحقق، وهو الجواب عن بيع الأجنبي ماله، وفي الرهن لم يصر سكوته إذناً لأن جعله إذناً يبطل ملك المرتهن

لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه، فكان موضع بيان أنه راض به أو لا، والسكوت في موضح الحاجة إلى البيان بيان. فإن فيزا: عين ذلك التصرف الذي رأه من اليم غير صحيح لكيف يصح غيره، وكذا إذا رأى أجنيا بيم من ماله رسكت لم يكن إذنا، والسرتهن إذا رأى الرامن بيم الرهن رسكت لم يكن إذنا، وإذا رأى رقية يزوع نفسه وسكت لا يكون إذنا فنا الفرض أ أجيب بأن الضرر في التصرف الذي رأة محتفق بإزاله ملكه عما بيمه في الحال فلا بين بسكوته، وليس في ينوت الإذن في غيره ذلك لما قلنا إن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه، ولا يلزم من كون السكوت إذنا بالنظر إلى ضرر متوهم كونه إذنا بالنظر إلى متحقى، وهو الجواب عن بيم الأجيبي ماله، وفي الرهم لم يصر سكونه إذنا لأن جعله إذنا يبطل ملك العرتهن عن اليه، ضرر الدرتهن تحكم، لأن بطلالا ملكه عن الشعن موقوف، لأن بيع المرمون موقوف على ظاهر الرواية، كما

<sup>(</sup>١) غريب جداً. كذا قال الزيلعي في نصب الراية ١٦٦,٤ وقال ابن حجر في الدراية ٢٠٠,٢: لم أجمده.

ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصوف فيه، إلا إذا كان يتضمن إيطال الإذن كالبيع لأنه يتحجر به، والرهن لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود العولى. أما الإجارة فلا يتحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه. قال: (فإن **أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميمها)** وقال زفر والشافعي: لا يكون مأذوناً إلا في ذلك النوع،

عن اليد، وقد لا يصل إلى يده من محل آخر فكان في ذلك ضرر متحقق. لا يقال: الراهن أيضاً يتضرر ببطلان ملكه عن الثمن، فترجيح ضرر المرتهن تحكم لأن بطلان ملكه عن الثمن موقوف، لأن بيع المرهون موقوف على ظاهر الرواية، وبطلان مُلك المرتهن عن اليد باتّ فكان أقوى. وأما الرقيق عبداً كان أو أمَّة إذا زوَّج نفسه فإنما لم يصر السكوت فيه إذناً. قال بعض الشارحين: ناقلاً عن مبسوط شيخ الإسلام، لأن السكوت إنما يُصير إذناً وإجازة دفعاً للضور، ولا ضور على أحد في نكاح العبد والأمة لأن النكاح يكون موقوفاً، لأن نكاح المملوك مملوك المولى لما فيه من إصلاح ملكه، ومنافع بضع المملوكة كذلك، وليس لأحد إبطال ملكه بغير رضاه فكان موقوفًا، وأمكن فسخه فلا يتضرر به أحد. وقيل: فيه نظر، لأنه لا كلام في أن نكاح الرقيق موقوف على إذن المعولى وإجازته، وإنما هو في أن سكوته إجازة أو لا، ولعل الصواب أن يقال: إن في ذلك ضرراً محققاً للمولى فلا يكون السكوت إذناً، إلى هنا لفظ العناية. وقال بعض الفضلاء: وعندي أن النظر غير وارد، لأن كون السكوت إذناً كان لأجل دفع الضرر فحيث لا ضرر يبقى على القياس ولا يجعل إذناً اهـ. أقول: كأنه لم يفهم مراد من أورد النظر، إذ لا كلاّم في أن كون السكوت إذناً كان لأجل دفع الضور، وإنما هو في أن نكاح الرقيق هل فيه ضرر أم لا، إذ لا شك أنه موقوف على إذن المولى، فإن كان سكوته إذناً تحقق الضرر فيه وإلا فلا فحيث احتمل أن يكون سكوته إذناً في صورة تزويج الرقيق نفسه لم يفد كون نكاحه موقوفاً على إذنه عدم ثبوت الضرر فيها وإن بني عدم ثبوت الضرر فيها علمي عدم كون سكوته فيها إذناً لزم المصادرة، إذ هو أوّل الكلام الذي طولب الفرق بينه وبين ما نحن فيه في أصل السؤال، وهذا هو المراد بقوله: في النظر وإنما هو في أن سكوته إجازة أو لا، تأمل تقف قوله: (وعلى هذا المخلاف إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر) يعني إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر من التجارة بعد أن أذن له في نوع مخصوص منها فالخلاف فيه كالخلاف فيما إذا سكت عن النهي عن التصرف في نوع آخر منها بعد أن أذن له في نوع مخصوص منها. والحاصل أنه سواه نهى عن غير ذلك النوع أو سكت عنه يكون مأذوناً في جميع التجارات، خلافاً لزفر والشافعي كما ذكر في الإيضاح ونقل عنه في النهاية ومعراج الدراية. قال صاحب العناية في هذا المقام: وكذا لو كان أذن له إذناً عاماً ثم نهاه عن نوع اهـ. أقول: هذا الشرح لا يطابق المشروح، إذ المراد به ما قررناه آنفاً يدل عليه لفظ آخر في قول المصنف إذا نهاء عن التصرف في نوع آخر، ويأبي ذلك ما قاله صاحب العناية قطعاً، كيف ومسألة الإذن العام قد مرت مع متفرعاتها في الصحيفة الأولى، ونحن الآن بصدد بيان مسألة الإذن في نوع خاص

المرتهن عن اليد باف فكان أقوى. وأما الرقيق مبدأ كان أو أمة إذا زُرِّج نفسه فإنما لم يصر السكوت فيه إذناً. قال بعض المسادري فيه إذناً . قال بعض المسادري في المسادري ولا يقتل إلى أو لم يقل أحد في أحد في أحد في المسادري ولا أخد أن المسادري المسادري المسادري ولا يقتل إلى أحد في المسادري المساد

وعلى هذا الخلاف إذا نهاه عن التصرف في نوع آخر. لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى لأنه يستفيد الولاية من جهته ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبد، ولهذا يملك حجره فيتخصص بما خصه به كالمضارب. ولنا أنه

فلا معنى لخلطه حديث الإذن العام ها هنا كما لا يخفى قوله: (ولنا أنه إسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه، وهند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع) أقول: لقائل أن يقول إن أربد أنه إسقاط الحق بجملته وفك الحجر بلعنه فهو معنوع، كيف ولو كان كذلك نعساً ملك الحجر في بعض التصرفات فهو مسلم، لكن لا يثبت به كما سياتي في الكتاب، وإن أربد أنه إسقاط الحق وفك الحجر في بعض التصرفات فهو مسلم، لكن لا يثبت به المعدم إذ لا يأبر منه إسقاط وذكه في جميع التصرفات حتى يلزم أن يكون ماذوناً له في جميعها كما هو المعدمي كونه المعدمية المعارفات المعارفات معين من التصرفات وهو جنس التجازة والمعدمي كونه ماذوناً له في جميع التواقع أن أوبه بقوله: فا للاعرب التحرفات وهو جنس التجازة والمعدمي كونه المدعور. قلت: المبرأة أن يقول: إن أربد يقوله: فإن أنه يتخصص بنوع دون نوع أنه لا يختصص بنائل إذا اطلقه ولم لدين على والمستالة وهو أن أربد بذلك أنه لا يختصص بنوع دون نوع أنه لا يتخصص بنوع دون نوع أنه لا يتخصص بنوع دون أن أربد بذلك أنه لا يمناه عن وماد يتوقف تمام على أول المسائلة وهر أن يكون الإذن في نوع من التجازة إذا فل يجميعها تيوزي إلى المصادة على المطلوب. فإن قلت: على صاحب العناية قول المصنف فلا يتخصص بنوع دون بقوله: الكون التخصيص إذ ذاك تصرفاً في ملك الغير وهو لا يجرز اه مصادة على المطلوب.

عاماً يتناول جميع أنواع الأعيان، لأنه أي بيع الأعيان أصل التجارة، والمنافع لكونها قائمة بالأعيان ألحقت بها (ولو باع بغبن يسير جاز) بالاتفاق (لتعذر الاحتراز عنه، وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما) قالا: البيع بالغبن الفاحش خلاف المقصود، إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون الإنلاف فكان بمنزلة التبرع، ولهذا اعتبر من المريض من الثلث، وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه الإذن بالمقصود. ولأبي حنيفة رحمه الله أن البيع بالغبن الفاحش تجارة يملكه الحز فيملكه العبد المأذون لأنه بعد الإذن كالحرّ يتصرف بأهلية نفسه كما تقدم، واعتباره من الثلث من المريض لحق الغرماء والورثة. وذلك لا يدل على أنه لا ينفذ من المأذون كالغبن اليسير فإنه يصح من المأذون بالاتفاق، وفي حق المريض يعتبر من الثلث، فأبو حنيفة رحمه الله سوّى ها هنا بين البيع والشراء في الغبن الفاحش، وفرّق بينهما في تصرفُ الوكيل لأن الوكيل يرجع على الأمر بما يلحقه من العهدة فكان الوكيل في الشراء متهماً في أنه اشتراه لنفسه، فلما ظهر له العيب أراد أن يلزم الأمر، وهذا لا يوجد في تصرف المأذون لما مر أنه لا يرجع بما يلحقه من العهدة على أحد فكان البيع والشراء في حقه سواء (وعلى هذا الخلاف الصبيق) إذا أذن له أبوه في التجارة يجوز أن يبيع ويشتري بالغبن اليسير بالاتفاق وبالفاحش عند أبي حنيفة (ولو حابي العبد المأذون في مرض موته اعتبر محاباته من جميع آلمال إذا لم يكن عليه دين) فينفذ وإن زادت على النّلث (وإن كان) عليه دين (فمن جميع ما بقيٌّ) يعني يؤدي دينه أولاً فما بقي بعد قضاء الدين يكون كله محاباة (لأن الاقتصار في الحز على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد). لا يقال: المولى وارث لأنه رضي بالإذن بسقوط حقه، ولهذا لو أسقط الوارث حقه في الثلثين لنفذ تصرف المريض في الكل (وإن كان الدين محيطاً بماله) تبطل المحاباة ف(يقال للمشتري: أذ جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحزًا يعني إذا حابي في مرض موته (والمأذون أن يجعل نفسه رب السلم والمسلم إليه ويُوكل بالبيع والشراء، لأنّ كل ذلك من صنيع التجار وهو لا يتفرع بنفسه) فجاز الاستعانة بغيره (ويجوز له أن يرهن ويرتهن لانهما إيفاء واستيفاء وهما من توابع التجارة، ويملك أن يتقبل الأرض) أي يستأجرها (ويستأجر الأجراء والبيوت لأن كل ذلك من صنيع التجار، ويأخذ

قوله: (9 قال تصرفاً في ملك الغير وهو لا يجوز) أقول: لا يثال: فينهني أن لا يجوز الحجر بعد الأون لأن التصرف في ملك القرر إضا يكرن إذا تاكن للغير طلك، وفي الحجر بعد الإنف ليس كذلك تأمل قوله: (راجيب بأن الإنون فيه تصرف الغ) أقول: بني لا تسلم أنه قلك الحجر وإسقاط الإذن، بل هر توكيل وإنابة قوله: (فليس السوال لوراناً ألون: السوال معارضة، فنا لم تظهر قوة هلا الدليل لا ينتبغ السوال قوله: (للعم ولايه طيه) أقول: فلا يمكن حبة على الاستخدام أنا لا طلك فيه.

, کتاب المأذون ۲۹۵

إسقاط الحق وفك الحجر علم ما بيناه، وعند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع، بخلاف الوكيل لأنه يتصرف في مال غيره فيبت له الولاية من جهته، وحكم التصرف وهو الملك واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء اللدين والنفقة، وما استخنع عنه يخلفه المالك فيه. قال: وإن أنون له في فهي مهيئه فليس بمالؤون لانه استخدام، ومعناه أن يأمره بشراء ثوب معين للكمس أو طعام رزقاً لأهله، وهذا لانه لو صار مأذوناً ينسدً عليه باب الاستخدام، بخلاف ما إذا قال: أذ إلين العلمة كل شهر كفاء أو قال أذ إليّ الفا أنواً رأت حز لأنه طلب منه الممال و يعصل لإ بالكسب، أو قال له اقد صباغاً أو قصاراً لأنه أن يشراء ما لا يد له منه وهر نوع فيسير ماذوناً في يعصل لان (دواقرار المأفون بالديون والفعوب جائز وكفا بالودائع) لأن الإقرار من توابع التجارة، إذ لو لم يصح

قلت: ذاك التعليل لبس بتام، إذ لقائل أيضاً أن يقول: إنما يكون التخصيص تصرفاً في ملك الغير أن لو أطلق الإذن إذاً فيتحقق إسقاط الحق ولك المجير على الإطلاق وظهر مالكية العدد في التجارات مطلقاً ثم خصصه بنوع عنها، وما نحن فيه لبس كذلك . إذ الكلام فيما إذا قيده أولاً قفال : أذنت لك في هذا النوع فقط، ولا شك أن مثل ولما 
الكلام كلام واحد لبس لأوله محكم مستقل ولأخو الذي هو قيده حكم آخر، بل للجموع حكم واحد يتم إلى الكلام، فإن المناجع أن المناجع أن المناجع أن وتوقيص بالإذن في النكام، فإن المناجع، والمنافظ المحق، وإذا أذن للبيد أن يتراقع فلانا لمبس له أن يترزع غيرها، وإجب بأن الإذن فيه تصرف أن للعدل للان الكلام المنابع أن الإذن فيه تصرف المنابع المنابع، والرق أخرج العبد من 
أعلية الولاية على نفسه لا في ملك الغير، لان النكاح تصرف معلوك للمولى لأنه لا يعبوز إلا بولي، والرق أخرج العبد من 
أعلية الولاية على نفسه فكانت الولاية للمولى، ولهذا جاز أن يجبره عليه فكان العبد كالوكيل والناب عن مولاه 
فيخصص بما خصه به من التصرف فإن قيل: قد تقدم أن الشهر اللاحق بالمولى بيتم الإذن وقد يتضرر المولى 
ولن كان فله مده وهو التوكيل به على أن جواز التصرف بالغين الفاحش عند أبي حنيفة يلع ذلك. وبالجملة الخ بلي 
ولن كان فله مده وهو بأهلية ومالكيته فليس السؤال ورداء إلى عدا كلام. . أول: إن قول: ويالجملة الناخ بيشي، بالمليل أنه بلان عدم المولى الدول أنه قد يلحق الشرر بالمولى عدد تصرف العبد بغير ما خصه به فينبغي أن لا

الأرض مزاوعة لأن فيه تحصيل الربح) لأنه إن كان البقر من قبله فهو مستاجر للارض ببعض الخارج، وذلك أنفع من الاستجدار بالدارهم لأنه أن كان البقر من قبله فهو مستاجر للارض ببعض الخارج، وذلك أنفع من الاستجدار بالدارهم لأنه أن عمل ساحب الاستجدار بالدارهم الم أن الم المستجدة بعض المارج، ولو أجر نفيه بالدارهم جاز كام سيحة، مكانا هما أراض أنه المراحة المراجعة الله الإسلام عالى المستجدار من أنه المستجدار من أنه المستجدار المستجددار المستجدار المستجددار المستجددار المستجدار المستجددار

لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته، ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صححه، فإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحرّ، بخلاف الإقرار بعا يجب من العال بسبب التجارة لأنه كالمحجور في حقه. قال: (وليس له أن يتؤونها لأنه ليس يتجارة. قال: (لا يؤونه عماليكه) وقال أير يوسف: بروّج الأمه لأنه تحصيل العال بمنافعها فأشبه إجارتها. ولهما أن الإذن يتضمن التجارة وحفا ليس يتجارة، ولهذا لا يعلك تزويج العبد، وعلى هذا الخلاف الصبيّ المأفرون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصيّ، قال: (لالا يكتاب لأن ليس يجوارة، وإلا يكتاب يعجون العولى لأن ليس يتجارة، وإذ لالا يكتاب مغير. لأن ليس يتجارة، إذ هي مبادلة المال بالعال، والبدل فيه مقابل بقلك المجرو فلم يكن تجارة (لا لا أن يجبون العولى ولا دين طبه) لأن العراني قد ملكه ويصير العبد نائباً عنه وترج المحقوق إلى العولى، لأن الوكيل في الكتابة مغير.

يجوز، ولا يخفى أن ثبوت كون البد عصرفاً بأهليته ومالكيت لا يدفع ورود ذلك، إذ لا شك أن المتصرف بأهليته ومالكيته لا يملك الإضرار بالغرب إذ لا إضرار في الإسلام. وأما ثانياً قلاله يور السؤال بطريق المعارضة على ما قبت بالمثليل لا محالة، ولا يلزم أن ينسذ باب المعارضة بالكلية لأنها إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم ا الدليل مع أنها طريق مقبول لم يكره أحمد، ولا شك أن السيال المزيور معارضة، فالوجه في الجواب عنه ما ذكره في أوائل جوابه دون قوله هذا قوله: (وينونه متعلقة برقبته يباع للغرماء) أي يبيعه القاضي لدين الغرماء بغير رضا الحرل. فإن قبل: ما وجه البيح على قول أي حيثية فرهو لا يرى الحجر على الحرا العالم بسبب الدين وبيع القاضي العبد بغير رضا مولاء حجر عليه. أحيب بأن ذلك ليس بحجر عليه. لأنه كان قبل ذلك محجرواً عن يبعه، إذ لا يعد يجوز للمولى يجوز للمولى يج العبد المدين بغير وضا الغرماء وحجر المحجرو غير متصرة تكان كالركة المستشرقة بالملين في جواز أن يبيمها القاضي على الورثة إن امتنوا عن قضاء الدين فإنه لا يعدّ حجراً لكونهم محجورين عن يبعها قبل

المولى لأنه يستفيد الولاية من جهته والملك وهو الحكم يثبت له) أي للمولى (دون العبد ولهذا يملك حجره فيتخصص الإذن بما خصه به كالمضارب) إذا قال له ربّ المال اعمل مضاربة في البزّ مثلاً (ولنا أن الإنن بإسقاط الحق وفك الحجر على ما بيناه) في أول كتاب المأذون (وعند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع) لكون التخصيص إذ ذاك تصرفاً في ملك الغير وهو لا يجوز. وتوقض بالإذن في النكاح فإنه فك الحجر وإسقاط الّحق، وإذا أذن للعبد أن يتزوج فلانة ليس له أن يتزوّج غيرها. وأجيب بأن الإذن فيه تصرف في ملك نفسه لا في ملك الغير، لأن النكاح تصرف مملوك للمولى لأنه لا يجوز إلا بولى، والرق أخرج العبد من أهلية الولاية على نفسه فكانت الولاية للمولى، ولهذا جاز أن يجبره عليه فكان العبد كالوكيل والنائب عن مولاه فيتخصص بما خصه به من التصرف. فإن قيل: قد تقدم أن الضور اللاحق بالمولى يمنع الإذن وقد يتضور المولى بغير ما خصه به من التصرف لجواز أن يكون العبد عالماً بالتجارة في البرّ دون الخز. أجيب بأنه ضور غير متحقق، ولئن كان فله مدفع وهو التوكيل به، على أن جواز التصرف بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه يدفع ذلك، وبالجملة إذا ثبت بالدليل أنه يتصرف بأهليته وملكيته فليس السؤال وارداً قوله: (بخلاف الوكيل) يجوز أن يكون جواباً عن قوله كالمضارب، لأن المضارب وكيل والوكيل يستفيد الولاية من جهته لأنه يتصرف في مال غيره. وقوله: (وحكم التصرف) جواب لقوله ويثبت الحكم للمولى وهو ممانعة بالسند: أي لا نسلم أن حكم التصرف وهو الملك واقع للمولى، بل هو واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير إذن المولى، وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه، وموضعه أصول الفقه. قال: (وإن أذن في شيء بعينه) إذا أذن المولى في شيء بعينه مثل أن يقول: اشتر هذه الثوب بعينه أو ثوباً للكسوة أو طعاماً رزقاً للأهل لم يكن مأذوناً، وهذا يفيد أن التخصيص قد يكون مفيداً إذا كان المراد به الاستخدام، لأنه لو جعلُ ذلك إذناً لانسد باب الاستخدام لإفضائه إلى أنَّ من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذوناً يصح إقراره بديون تستغرق رقبته ويؤاخذ بها في الحال، فلا يستجرى أحد على استخدام عبده فيما اشتدت إليه حاجته لأن غالب استعمال العبد في شراء الأشياء الحقيرة فلا بدّ من حد فاصل بين الاستخدام والإذن بالتجارة، وهو أنه إن أذن بتصرف يتكرر صريحاً مثل أن يقول اشتر لي ثوبًا وبعه، أو قال بع هذا الثوب واشتر بثمنه أو دلالة، كما إذا قال أذ إليّ الغلة كل شهر، أو أذ إليّ ألفاً وأنت حرّ، فإنه طلبّ منه المال وهو لا يحصل إلا بالتكسب، فهو دلالة التكرار، أو قال أقعد صباغاً أو قصاراً، لأنه أذن بشراء ما لا بد له منه

قال: (ولا يعتق على مال) لأنه لا يملك الكتابة فالإعتاق أولى (ولا يقرض) لأنه تبرّع محض كالهبة (ولا يهب يعوض ولا يغين عوض، وقلما لا يتصدق) لأن كل للل تبوع بصريحه ابتداء واتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن المبادرة . قال: (الا أن يهدي الساعرة استجارة المبادرة بالمبادرة المبادرة المباد

ذلك بغير رضا الغرماء كذا في المنابة وعامة الشروح، وعزاه في النهاية ومعراج الدراية إلى الذخيرة. أقول: في المجاب نظر، لأنه لا يحسم مادة الإشكال، إذ لسائل أن يعيد الكلام إلى كونه محجوراً عن يبعه قبل ذلك، فإنه المجاب نظر، لأنه لا يحسم مادة الإشكال، إذ لسبب الدين فيشكل على أصل أبي حيفة. في إن التوكة المستخرة بالدين ظاهر، إذ لا يقيت الملك للورثة في التركة المستخرقة بالدين، لأن حق الغربي يقدم على حق الوران، ولهذا إذا أحتى الورثة عبداً من التركة المستخرقة بالدين، لا تحق الغربي يقدم على حق الوران، ولهذا إذا أحتى المورثة عبداً من التركة المستخرقة بالدين لا ينفذ إعتاقهم، بخلاف العبد المأذون له فإن ملك المولى فيه باق إضاء علم كان المورثة بالدين المجتب الدين، وأما كون الورثة عدم ولام يتبيب الدين، وأما كون المورثة عدم كون عبد الماذون أو أما كون المورثة عبد الماذون له لا سبب له سرى المدين فيلزم أن ينتشفي به أصله كما لا ينفق قاطل المحولي إنها يجوز إذا كان

دلالة وهو نوع من الأنواع يتكرّر بتكرر العمل المذكور كان ذلك إذناً، وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذناً. ونوقض بما إذا غصب العبد متاعاً وأمره مولاه ببيعه فإنه إذن في التجارة وليس الأمر بعقد مكرر. والجواب أنه أمر بالعقد المكرر دلالة، وذلك لأن تخصيصه ببيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه، والإذن قد صدر منه صريحاً، فإذا بطل التقييد ظهر الإطلاق، وكلام المصنف رحمه آلله يشير إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي، والإذن بالأول دون الثاني فتأمل. قال: (وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائز) إقرار المأذون له بالديون والغصوب والودائع جائز (لأن الإقرار بها من توابع التجارة) أما بالديون والودائع فظاهر. فإن البائع قد لا يقبض الثمن فيكون ديناً أو يقبض فيودع عنده، وأما بالغصوب فَلأن الغصب يوجب الملك عند أداه الضمان، فالضمان الواجب به من جنس التجارة، ومن ملك التجارة ملك توابعها لأنه لو لم يملكها لأذى ذلك إلى انتفاء التجارة، فإن الناس إذا علموا أن إقراره غير صحيح اجتنبوا عن مبايعته ومعاملته (ولا فرق في صحته بين ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته، فإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحرّ) والجامع تعلق حق الغرماء بما في أيديهما من المال والكسب (بخلاف الإقرار بما ليس من توابع التجارة) كما لو أقرّ أنه وطيء جَارية هذا الرجل بنكاح بغير إذن مولاه فاقتضها فإنه لم يصدق فيه (لأنه كالمحجور في حقه) وكذا لو أقرّ بجناية على حرّ أو عبد أو مهر وجب عليه بنكاح صحيح أو فاسد أو شبهة فإقراره باطل، ولا يؤاخذ به حتى بعتق، لأن فك الحجر إنما يظهر في حق النجارة، فما ليس من باب التجارة لم يظهر في حقه فكان إقراره كإقرار المحجور. قال: (وليس للمأذون أن يتزوّج لأنه ليس بتجارة. قال: ولا يزوّج مماليكه) لذلك (وجوّز أبو يوسف رحمه الله تزويج الإماء لأنه تحصيل المال) وهو المقصود بالإذن (فكان كالإجازة، وقالاً: الإذن تضمن التجارة وهذا ليس بتجارة) ومعناه سلمنا أن الإذن لتحصيل المال لكن لا مطلقاً بل على وجه يكون من صنيع التجار، وإنكاح الأمة ليس من ذلك، وقوله: (ولهذا لا

ولد: (لأنه لو كان عليه مين قليلاً كان أو كبيراً) أتول: قال الإمام الملادة الزيلمي: وهذا مشكل، فإن الدين إذا لم يكن مستغرفاً لرقته ولما في بعد لا يعني الدخول في ملك المولى بإجماع أصحاباً، حق جاز للمولى عنق ما في يعد، فكيف تتصور هذا السالة على ولكن ما يكي هذا وإنما الخلاف في المستغرق، فعند أبي حينة يستم من دخوله في ملك المولى وعندما لا يعنم أم قوله: (قل الفين أو كلمراً أقول: به بحث قوله: (بضلاف بدل الكاملية قله يومي التم) أقول: فيه نوع تأمل، فإنه إذا كان مديرناً لا يجرز الكتابة إلا أن يكون ارتكاب الدين بعد الكتابة، وفيه ومم آخر قدير.

السير كالرغيف ونحوه، لأن ذلك غير معنوع عنه في العادة. قال: (وله أن يحطّ من الثمن بالعبب مثل ما يحطّ التجار) لأنه من صنيعهم، وربعا يكون الحط أنظر له من قول العبب الناء التناء بخلاف ما إذا حط من غير عبب لأنه ترجّ معضق بعد تما المقد فليس من صحح التجار، ولا كذلك المحابلة في الإبتداء لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناء (وله أن يؤجل في دين وجب له) لأنه من عادة التجار. قال: (ويوبله تعلقة برئته يناع للغرماء إلا أن يغفيه العولي) وقال زفر والشائفي: لا يناع وياع كسبه في دينه بالإجماع. لهما أن غرض العولى من الأذن تحصيل مال لم يكن لا

المولى حاضراً لأن اختياره الفداء من الغائب غير متصوّر اهـ. أقول: فيه بحث، لأن قوله إلا أن يفديه المولى إنما يشير إلى أن عدم جواز البيع عند الفداء كما هو الحاصل من الاستثناء، لأنه إنما يتصوّر إذا كان المولى حاضراً بناء على أن اختيار الْفداء من الّغائب غير متصوّر، وأما أن البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضراً فلا إشارة في قوله المذكور إليه، لأن الفداء من المولى إنما يتصوّر عند حضور المولى أو نائبه. وأما عدم الفداء منه فكما يتصوّر عند حضور المولى أو نائبه كذلك يتصور عند غيبتهما أيضاً كما لا يخفي. والبيع إنما يجوز فيما إذا لم يقع الفداء من المولى كما هو الحاصل من الباقي بعد الثنيا في المسألة المذكورة، فلما تصوّر عدم الفداء في كل من صورتي الحضور والغيبة احتمل جواز البيع في كل من تينك الصورتين أيضاً فمن أين حصلت الإشارة إلى انحصار جوازه في صورة حضور المولى؟ نعم البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضراً كما صرحوا به في الشروح وعامة المعتبرات حيث قالوا: هذا إذا كان المولى حاضراً. فأما إذا كان غائباً فإنه لا يبيع العبد حتى يحضر المولى، فإن الخصم في رقبة العبد هو المولى فلا يجوز البيع إلا بحضرته أو بحضرة نائبه، بخلاف الكسب فإنه يباع بالدين وإن كان المولى غائبًا لأن الخصم فيه هو العبد اه. لكن الكلام في حصول الإشارة إليه في القول المصنف: إلا أن يفديه المولى كما ادعاه صاحب العناية تدبر قوله: (وهذا لأن سببه الثجارة وهي داخلة تحت الإذن) قال صاحب العناية: وهذا إشارة إلى دفع الضرر وبيانه أن سبب هذا الدين التجارة لأنه المفروضُ والتجارة داخلة تحت الإذن بلا خلاف فسببها داخل نحته، وإذا كان داخلاً تحته كان ملتزماً، فلو لم يتعلق برقبته استيفاء كان إضرار لأن الكسب قد لا يوجد والعتق كذلك فتتوى حقوق الناس. وقال: ويجوز أن يكون بياناً لقوله ظهر وجوبه في حق المولى أهـ. أقول: لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن الأوجه هو الذي ذكره ثانياً بقوله: ويجوز أن يكون بياناً الخ وإن كان أسلوب تحريره يشعر بخلافه، وذلك لأن كون سبب الدين التجارة وكون التجارة داخلة تحت الإذن لا مدَّخل لخصوصية شيء منهما في

يملك تزويج العبد) توضيح ليس بواضح لمراته عن تحصيل المال بالكلية، بل في تعييب العبد وضفل رقيه بالمهو بلا مفعة فرق. (ومل حلما المفاحلات الصمين الماقون والمصفار و الطبيق شركة عان والأم والوصوع) بني أن هؤلاء لا يملكون تزويج المبد بالاطفلات الصمين المناقرة عندهما خلاقاً لأبي يونف رحمهم اله والله إلى أماقة أنه في المياب عن هذا الكتاب أن لهما: بهني الأب والرصيني أن يزوجا أمة الصغير بلا خلاف، حيث جمل الأب والرصيني أن يزوجا أمة الصغير بلا خلاف، حيث جمل الأب والرصيني أن يزوجا أمة الصغير، فالله والمن المكاتب من هذا الكتاب أن لهما: بهني الأب والرصيني أن يزوجا أمة الصغير، فالله ومن الأبوان على الأبوان أمين المناقرة والمناقب المناقب المناقب المناقب فالناقب عن المناقب عن المناقب وفائل بعض المناقب عن المناقب عن المناقب المناقبة المناقب المناقب المناقبة فيملك الإجازة (ويصير العبد تاتباً من الكتابة فيملك المناقبة المناقب المناق

تفويت مال قد كان له، وذلك في تعليق الدين يكسبه، حتى إذا فضل شيء منه عن الدين يحصل له لا بالرقبة، بخلاف دين الاستهلاك لأنه نوع جناية، واستهلاك الرقبة بالجناية لا يعملق بالازف. ولنا أن الواجب في هذه العبد ظهور وجويه في حق المولى فيتمثل برقبته استيفاء كدين الاستهلاك، والجامع دفع الضرر عن الناس، وهذا لأن سببه التجارة وهي داخلة تحت الإذن، وتعلق الدين برقبته استيفاء حامل على العماشة، فعن هذا الوجه مسلع غرضاً للمولى، ويغدم المفرر في حقد بدخول الدييم في ملك، وتعلقه بالكسب لا ينافى تعلقه بالرقبة فيتعلق بهما، غور أنه

حق تضرّر الناس، فإنهم ينضررون بتوى حقهم سواه كان سبب الدين التجارة أو غيرها كصداق امرأة نزوجها العبد العاقون بغير إذن العولى، وسواء كانت التجارة تجارة داخلة تحت الإذن أو تجارة داخلة تحت، كما إذا لحق باللمبد المحجور دين بسبب التجارة. وأما في حق ظهور وجوب الدين في حق العولى فلخصوصية كل واحد منهما مدخل لا محالة، فبالتحمل على المعنى الأول لا يتم الفائدة والتربيب. وأما بالحجار علم, العنفي الثاني فيتم كا, ذلك، لأن

ولقائل أن يقول: الوكيل سواء كان سفيراً أو لا إذا عقد العقد لا يحتاج إلى إجازة وها هنا ليس كذلك. ويمكن أن يجاب عنه بإثبات الوكالة بطريق الانقلاب، وإنما قال ولا دين عليه لأنه لو كان عله دين قليلاً كان أو كثيراً بطلت كتابته وإن أجازه المولى لأن المولى بالإجازة يخرج المكاتب من أن يكون كسباً للعبد. وقيام الدين يمنع المولى من ذلك قلّ الدين أو كثر (ولا يعتق على مال لأنه لا يملك الكنابة) والمكاتب عبد ما بقر عليه درهم (فالإعتاق أولمي) وهذا إذا لم يجز المولى، فإن أجاز ولا دير عليه جاز لأنه يملك إنشاء العتق فيملك الإجازة وقبض المال إلى المولى دون العبد، وكذا إذا كان عليه دين عندهما لكن يضمن قيمة العبد للغرماء لأنه لو أنشأ العتق جاز ويضمن القيمة، فكذا إذا أجاز ولا سبيل للغرماء على العوض، لأن ما يوديه (كسب الحرّ ولا حق في كسب الحرّ، بخلاف بدل الكتابة فإنه يؤدي في حال الرقّ فتعلق به حقهم ولا يقرض ولا يهب بعوض وبغيره ولا يتصدق، لأن كل ذلك تبرّع بصريحة ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة، إلا أن يهدى اليسير من الطعام أو يضيف) ضيافة يسيرة وقولَه من الطعام يشير إلى أن إهداء غير المأكولات لا يجوز أصلاً، والإهداء اليسير راجع إلى الضيافة اليسيرة، والضيافة اليسيرة معتبرة بمال تجارته، قال محمد بن سلمة رحمه الله: إن كان مال تجارته مثلاً عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بمقدار عشرة كان يسيراً، وإن كان مال تجارته عشرة دراهم مثلاً فاتخذ ضيافة بمقدار دانق فذاك يكون كثيراً عرفاً، والهدية بالمأكول كالضيافة به، والقياس أن لا يصح شيء من ذلك لأنه تبرّع، لكن تركناه في اليسير لأنه من ضُرورات التجارة استجلاباً لقلوب المجاهزين، والمجاهز هو الغني من التجار فكأنه أريد المجهز وهو الذي يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر المتاع أو يسافر به فحرّف إلى المجاهز، كذا في المغرب وباقي كلامه ظاهر. قال: (وديونه متعلقة بوقبته) إذا وجب ديون على المأذون بالتجارة أو بما هو في معناها، فإن كان له كسب بيع بدينه بالإجماع، وإن لم يكن له كسب وتعلقت برقبته (بباع للغرماء إلا أن يفديه المولى. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا يباع) لأن غرض المولى من الإذن تحصيل مال له لم يكن حاصلاً لا تفويت مال حاصل، وذلك أي غرض المولى حاصل في تعلق الدين يكسبه حتى إذا فضل شيء منه عن الدين يحصل للمولى. وقوله: (لا بالرقية) معطوف على قوله بكسبه. فإن قيل: إذا استهلك شيئاً تعلق دينه برقبته يباع فيه كذلك. أجاب بقوله: (بخلاف دين الاستهلاك لأنه نوع جناية، واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن) ولهذا لو كان محجوراً عليه بيع بذلك، وليس الكلام في ذلك وإنما الكلام فيما يتعلق بالإذن (ولنا أن ذلك دين واجب في ذمة العبد ظهر وجويه في حق المولى) بالإذن، وهذا ظاهر (و) كل دين ظهر وجوبه في حق المولى (تعلق برقبة العبد استيفاء كدين الاستهلاك والجامع دفع الضرر عن الناس) قوله: (وهذا) إشارة إلى دفع الضرر، وبيانه أن سبب هذا الدين النجارة الأنه المفروض والتجارة داخَلة تحت الإذن بلا خلاف فسببها داخل تحته، وإذّا كان داخلاً تحته كان ملتزماً، فلو لم يتُعلقُ برقبته استيفاء كان إضرار لأن الكسب قد لا يوجد والعتق كذلك فترى حقوق الناس، ويجوز أن يكون بيانًا لقوله ظهر وجوبه في

قراء: (وهذا إشارة) أقول: ولمل الأولى أن يكون قول المصنف وهذا إشارة إلى تعلق الدين برقيت قوله: (المي مفع الشهرر) أقول: يعني الضرر المحاصل بعلق الدين برفته قول: (قبل في يواضية) بي قول: (كان لا ثلقل الفية) أقول: (وي سنه- بان نابو در يوضحه قوله: (ومعنى هذا 1818/ في أقول: في تمال أورة: ((الجيواب الأول على ملعب أبي يحقية فرض الهذه، وهو مخصوص بط

يهذا بالكسب في الاستيفاء إيفاء لمحق الغرماء وإيقاء لمقصود المولى، وعند انعدامه يستوفي من الرقبة. وقوله في الكتاب ديونه المراد منه دين رجب بالنجارة أو بما هو في معناها كالبيع والشراء والإجارة والاستنجار وضمان الغصوب والودائم والأمانات إذا جحدها، وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى الشراء

الهاتم عن تعلق الدين برقبة العبد المعجور كان لزوم إيطال حق المعرفى من غير رضاه، وإذا ظهر وجوب الدين في أم العبد الممأذون في حق المعولى بدخول سببه تحت إذن المولى زال ذلك المانع قطعاً قتعلق الدين برقبته. ومعا يقرّر المعنى الثاني تحرير صاحب الكافي وليانا ها هنا جيت قال: ولنا أن هذا دين ظهر وجوبه في حق العولى لائه وجب بسبب التجازة وإذنة قد ظهر في حق التجارة فتباع وقبة العبد فيه كدين الاستهلاك دفعاً للفرر عن الناس، وكما تحرير صاحب القابة إياه حيث قال: ولنا أنه دين واجب على العبد ظهر وجوبه في حق العولى فيتغلق برقبة فياساً على دين الاستهلاك. أما وجوبه على العبد نظاهر، وأما ظهروه في حق العولى فلان سبب الدين هو التجارة في أن العولى فلان سبب الدين هو التجارة بإذن العولى فكان سبب الدين هو التجارة بإذن العولى فكان طاهراً في حق العولى للات المحالة، وإذا ظهر في حق العولى للات استبفاء كما في دين المحل يتعلق برقبته استبفاء كما في دين بيض الفضاد، قال ما هنا: ولما الأولى أن يكون فول المصنف وهذا إشارة إلى تعلق الدين برقبته اهد، وكانه أحدى هذا العمنى ما ذكره صاحب معراج الدراية في شرح هذا المحل حيث قال وقوله وهنا: أي كون دين تجارئه متعلقاً هذا المعنى ما ذكره صاحب معراج الدراية في شرح هذا المحل حيث قال وقوله وهنا: أي كون دون دين تجارئه متعلقاً باعتبار أن سببه المين الدين برقبته أصل المدعى الذي وقع فيه الخلاف لزفر والشافعي، ولو كفى في إثبات ذلك قوله: لأن سببه تعلق الدين برقبته أصل المدعى الذي وقع فيه الخلاف لزفر والشافعي، ولو كفى في إثبات ذلك قوله: لأن سببه

حق المولى. وقوله: (وتعلق الدين بوقيته استيفاء) جواب عن قولهما إن غرض المولى من الإذن تحصيل مال له الخ، وبيانه أن الدين إذا تعلق برقبته استيفاء وعلم المعاملون ذلك كان ذلك حاملاً على المعاملة فتكثر المعاملة معه ويزداد الربح، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فإن خوف التوى يمنعهم عن ذلك، فمن هذا الوجه يصلح أن يكون غرضاً للمولى. فإن قيل: لا يصلح أن يكون غرضاً للمولى لأنه يتضرّر به والضرر لا يكون غرضاً. أجاب بقوله: (وينعدم الضرر في حقه بدخول العبيع في ملكه) وفيه إشكال، وهو أن المبيع إن كان باقياً وفيه وفاء بالديون لا يتحقق بيع العبد، وإن لم يكن باقياً أو كان وليس فيه وفاء بها لم يكن دخوله في ملكه دافعاً للضرر. وأجيب عنه بأن المراد به مبيع قبضه المولى حين لا دين على العبد ثم ركبته ديون فإنه لا يجب على المولى رده إن كان باقياً، ولا ضمانة إن لم يكن، بل يباع العبد بالدين إن اختاره المولى ويكون البيع جابراً لما فات من العبد، والظاهر أي الدين لما استغرق رقبة العبد كانت قيمة المبيع مساوية لقيمة العبد. قيل: وليس بواضح، وذلك لأنه لا تنافي بينهما، غير أنه يبدأ بالكسب في استيفاء نظراً للجانبين، وعند عدمه يستوفي من الرقبة لأنه لا دليل على ظهور ذلك على أنه مخصوص بما إذا قبض مبيعاً قبل تركب الديون دون غيره، بل الواضح فيه أن يقال: المراد بالديون ما وجب بالتجارة كما ذكر في الكتاب، وذلك لا يكون إلّا بعد دخول مبيع، أو ما هو في معناه في ملك المولى ودخوله في ملكه يقابل ما يفوته، وهلاكه في ملكه لا يخرجه عن المقابلة، والظاهر أنه يكون بمقدار ما يؤدّي من قيمة العبد لأن الشراء بغبن نادر، ومعنى هذا الكلام أن المولى كأنه اشترى الديون التي على العبد بالعبد، ولو لم تكن مساوية لقيمته كان ذلك شراء بغبن وهو نادر، وتحقيقه أنها لو لم تكن مساوية لا اختار أداء الديون دون بيع العبد. والجواب الأول على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وهو مخصوص بما ذكر المعترض. والثاني عام لكنه إنما يستقيم على مذهبهما، فإن المولى يملك كسب العبد المأذون المديون عندهما كما سيجيء. وقوله: (وتعلقه بالكسب) جواب عما يقال أجمعنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة، وذلك لأنه لا تنافى بينهما غير أنه يبدأ بالكسب في الاستيفاء نظراً للجانبين، وعند عدمه يستوفي من الرقبة دفعاً

ذكر المعترض والثاني عام، لكنه إنما يستقيم على طعمهما التي النول: قوله الأول أواد به ما تقدم بتسمة أسطر تخميناً، وهو قوله واجب مع بأن المبراد بين قبضه الخ. وقوله بها ذكر المعترض أواد به ما تقدم بسنة أسطر تخميناً، وهو قوله على أنه مخصوص بما إذا قبض ميناً الغر.

فيلحق به قال: (ويقسم ثمنه بينهم بالحصص) لتمان حقهم بالرقبة فصار كتمقلها بالتركة (فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية) لفترز الدين في ذنته وعلم وله الرقبة به (ولا بياع ثالياً) كن لا يستنع السيم أو دفعاً للضرر عن المشتري (ويتطق يمته يكسب سواء حصل لل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقيل من الهيم) لأن المولى إما يق في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ (ولا يتعلق بما انتزعه المعرفي من بعة قبل الفيون) لرجود شرط الخلوص له (ولم أن يأخذ لحقة لمبعد الدين) لأنه لو لم يكن من يحجر علية خلا يحصل الكسب، والزيادة على علة

التجارة وهي داخلة تحت الإذن لكان باتي المقدمات المذكورة في دليانا الدزور مستدركة. ولا يخفى أن الممدة في مشرعة عليه والمحتاج إلى البيان، وتعلق الدين برقيته نتيجة مشرعة عليه ولله المحتاج إلى البيان، وتعلق الدين برقيته نتيجة مشرعة عليه ولله المحتاج الى البيان، وتعلق الدين برقيته نتيجة مشرعة عليه ولله المحتاج المحتاح ال

للفدر عن الناس كما تقدم. وقوله إلا أن يفديه المولى إشارة إلى أن البيع إنما يجوز إذا كان المولى حاضراً، لأن اختيار المثلثاء من المائت غير متصور لان الخصرة وأن يعضرة ثابته، بغلالا يبع المثلثاء من متصور لان الخصرة المولى لان العبد خصم أبي. وأن قبل: ما رجه البيع على قول أبي حتيفة رحمه الله ومو لا الكسب فإن لم المثل المباهل المب

وقوله رالثاني أراد به ما تقدم بأسطر رهو قوله بل الواضح الغ قوله: (ولا سبيل لهم) أقرل: بأخذ كسبه قوله: (فلم يكن راضياً بيمهما أون : إذا علم أنه بيخ ثانياً يكون (دفياً به قوله: (فكان ككسب فهر سنترع) أقرل: خلاهر التشبيه بالكسب بدل على اختصاص التعليل بالهبة، وفيه بحث فالحق تعديمه التعلق بكسه إلىما أول: (ومعنا: له أن يأعلا الضريعة التي ضريعا عليه في كل شهر بعدما لزنت العيون الهي أقوزة: قول بعد ناظر إلى قوله أن ياخذ قال المستف: (وإن يابعه للذي علم بصحور) أقرار: لفقة أن للرصل

الدثل يردها على الغرماء لعدم الفسرورة فيها وتقدم حقهم. قال: (فإن حجر عليه لم يتحجر حتى يظهر حجره بين لمل سوقك لأنه أو انتجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد الدقق لم يتملق برقيته وكسبه وقد بابعوه على رجاه ذلك، ويشترط علم أكثر أهل سوقه، حتى أو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجن أن رجلال لم يتحجره لول بايعره جاز، وإن بايعه الذي علم بحجره ولو حجر عليه في يتبه بمحضر من أكثر أهل سوقه يتحجر والمعتبر شيرع الحجر واشتهاره فيقام ذلك عقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام، ويبقى العبد مأذوناً إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل إلى أن يعلم بالعزل، وهذا لأنه يتضرّر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ما هم بعد المتق وما رضي به، وإنما يشترط الشيرع في الحجر إذا كان الإن شائماً. أما إذا أن إلى لمعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه يتحجر لأنه لا ضرر فيه. قال: (ولو مات العولى أو جنّ أو لحق بعار العرب مرتماً صال المسائدة بعض يلدواه حكم الإنتاء، هذا هو المائون محجرواً عليه لأن الإذن غير لازم ما لا يكون لازماً من التموثى يعطى لدواه حكم الإنتاء، هذا هو الأصل ملا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء وهي تعلم بالموت والجنون، وكذا باللحوق لأنه موت حكماً

بحق المقام بما زاده، فإن التشبيه بكسب غير منتزع يشعر بكون التعليل العذكور في الكتاب مختصاً بما يقبله العبد من الهبة، مع أن يعم تعلق ديته بكسبه وتعلقه بما يقبله من الهبة لجريانه في الصورتين معاً بلا تفاوت، كيف ولو كان مخصوصاً بصورة قبول الهبة ليقيت المسألة الأولى وهمي تعلق دينه بكسبه بلا ذكر دليل عليها مع كوفها العمدة

علم أن العبد الذي يشتريه يباع في يده ثانياً بدون اختياره امتنع عن شرائه فلا يحصل البيع الأول ويتضرّر الخرماء (أو دفعاً للضور عن المشتري) لأنه لم يآذن له في التجارة فلم يكن راضياً ببيعه بسبب الدين، فلو بيع عليه مع ذلك تضرّر به، ولا يلزم ما لو اشتراه البائع الآذن فإنه لا يباع عليه ثانياً وإن كان راضياً بالبيع، لأن الملك قد تبدّل وتبدل الملك كتبدل الذات قوله: (ويتعلق دينه بكسبه) لبيان الكسب الذي يبدأ به، والذي لا يبدأ به. فالكسب الذي لم ينزعه المولى من يده يتعلق به الدين (سواء كان حصل قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما قبله من الهبة، لأن المولى إنما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ) فكان ككسب غير منتزع (ولم يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين لحصول شرط الخلوص له) وهو خلوص ذمة العبد عن الدين حال أخذ المولى ذلك (ولمولى أن يأخذ غلة مثله) والغلة كل ما يحصل من ربع الأرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك. ومعناه: له أن يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد ما لزمته الديون كما كان يأخذه قبل ذلك، وما زاد على ذلك من ربعه كان للغرماء، ولا يأخذُ أكثر مما كان يأخذه قبل الديون. والقياس أن لا يأخذ أصلاً، وإن أخذ شيئاً ردّه لأنه أخذ من كسبه وكسبه حق الغرماه، ولكنه استحسن فقيل لسلامة المقرّر قبله للمولى لأن في أخذ المولى ذلك منفعة للغرماء بإبقائه على الإذن بسبب ما يصل إليه من الغلة، فلو لم يمكن من ذلك الحجر فلا يحصل الكسب. وأما الزيادة على ذلك فلا يأخذها لعدم الضرورة حيث لا يعدّ ذلك من باب تحصيل الغلة، فإن أخذها ردها على الغرماء لتقدم حقهم فيها. ثم إذن المولى لعبده إما أن يكون شائعاً أو لا، فإن كان الأول لم ينحجر بحجره حتى يظهر الحجر له ولأكثر أهل سوقه لئلا يتضرر الناس لما لم يرضوا به من تأخر حقهم إلى ما بعد العتق لما لم يتعلق حقهم برقبته وكسبه، لأن العبد إن اكتسب شيئاً أخذه المولى، وإن لحقه دين أقام البينة أنه كان قد حجر عليه فيتأخر حقوقهم إلى ما بعد العنق وهو موهوم وقد بايعوه على رجاء ذلك: أي تعلق حقهم برقبته وكسبه وهو على إذنه إلى أن يعلم بالحجر الأنه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق ولم يرّض به، فكان كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل، ولو حجر في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان فكذلك ومبايعته جائزة، وإن بايعه الذي علم بحجره لأن الإذن لا يتجزأ؛ ألا ترى أنه لا يتجزأ ابتداء فكذا بقاء، ولو حجر في بيته بمحضر من أهل سوقه انحجر لأن المعتبر شيوع الحجر واشتهاره، فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل دفعاً للحرج كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإن كان الثاني بأن لم يعلم بالإذن إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر لعدم الضرر والإضرار. قال: (ولو مات المولى أو جنّ أو لحقّ بدار الحرب) قد تقدم أن التصرف إذا لم يكن لازماً كان لدوامه حكم ابتدائه فيحتاج إلى قيام الأهلية حالة البقاء كالابتداء، وعلى هذا إذا مات المولى أو جن جنوناً مطبقاً وقد تقدم في الوكالة تعريفه أو لحق بدار الحرب انحجر المأذون لانتفاء الأهلية بهذه العوارض حقيقة أو حكماً، لأن اللحاق موت حكمي ولهذا يقسم ماله بين ورثته. قال: (وإذا أبق العبد صار محجوراً عليه. وقال الشافعي رحمه الله: يبقى مأذوناً لأن

حتى يقسم ماله بين ورثه. قال: (وإذا أبق العبد صار محجوراً عليه) وقال الشاقعي: يقى ماذوراً لأن الإباق لا يناني البناء الإذاء ، ولا أن الإباق الا يناني البناء الإذاء الماذورة الله الإنهاق لا يناني البناء الماذه الإداء الإنهاق الا يناني البناء الإداء ، بخلافها المادة وجود التصريع بخلافها من ولهم التصريع بخلافها من تعدم طبها النام المادة ال

في المقام، ولم يعهد مثله من المصنف رحمه الله قط قوله: (بخلاف ابتداء الإنان، لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها) أقول: لقائل أن يقول: إذا لم يكن للدلالة اعتبار عند وجود التصريح بخلافها ينبغي أن لا يصير الآبق محجوراً في البقاء أيضاً، إذ قد وجد التصريح بالإذن من المولى في الإبتداء فكانت دلالة الإباق على الحجر في البقاء مخالفة لذاك التصريح فينبغي أن لا تعتبر. ثم أقول: يمكن أن يجاب بأن وجود التصريح بالإذن في

الإباق لا ينافي ابتداء الإفن) فإن المولى إذا أذن لعبده الآبق في التجارة وعلم به العبد كأن مأذوناً، فلأن لا ينافي بقاءه أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء (وصار كالغصب) فإن المولى لو أذن لعبده المفصوب الذي يمكن للمالك أخذه بأن يكون له بينة أو يكون الغاصب مقرأ صح. وكونه مغصوباً لا ينافي الإذن فكذا كونه آبقاً (ولنا أن الإباق حجر دلالة، لأنه إنما يرضي بكونه مأذوناً على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه) ولم يتحقق ذلك من الآبق فلا يكون راضياً به، وإنما لم يكن مانعاً في الابتداء لأنا نجعله حجراً دلالة (ولا معتبر بالدلالة عند التصريح بخلافها وبخلاف الغصب، لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر) وإن عاد من الإباق على يعود الإذن؟ لم يذكره محمد رحمة الله، والصحيح أنه لا يعود (واستبلاد المأذون لها حجر عليها) إذا لم يصرح بخلافه وقال زفر رحمه الله: (ليس بحجر اعتباراً بالابتداء) فإنّ المولى لو أذن لأم ولده جاز، فكذا إذا استولدها بعد الإذنَّ وهو القياس. واستحسن العلماء رحمهم الله حجرها بالاتفاق، لأن العادة جرت في الظاهر أن الإنسان يحصن أم ولده ولا يرضى بخروجها واختلاطها بالناس في المعاملة والتجارة فيكون حجراً دلالة، ولا معتبر بها عند التصريح بخلافه في الابتداء (ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها الديون لإتلافه محلاً تعلق به حق الغرماء، إذ به يمتنع البيع وبه يقضى حقهم) قال: (وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها) معناه ظاهر، وإنما قيد بكونها أكثر لتظهر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة عليها. وقوله: (ولا منافاة بين حكمها) أي حكم الإذن والتدبير لأنه بالتدبير يثبت للمدبر حق العتق، وحق العتق إن كان لا يؤثر في فك الحجر لا يؤثر في الحجر عليه. قال: (وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز) إذا حجر على العبد المأذون له فأقرّ بما في يده من المال لغير مولاه فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله. قال المصنف: (ومعناه أن يقرّ بما في يده أنه أمانة لغيره) وإنما فسره بذلك لأن مطلق الإقرار يفهم منه ما كان مضموناً كالديون والغصوب، فبين أن المراد به التعميم وقدم الأمانة لذلك فيقضى بما في يده للمقرّ له وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: (لا يجوز إقراره) لأن المصحح لإقراره إما الإذن أو اليد، ولا شيء منهما بموجود بعد الحجر. أما الإذن فلزواله بالحجر، وأما اليد فلأن الحجر أبطلها لأن يد المحجور عليه غير معتبرة شرعاً. وردّ بأنا لا نسلم أن يده غير معتبرة، فإنه لو استودع وديعة ثم غاب ليس لمولاه أخذها، والمسألة في المبسوط، ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كثوب ألقته الربح في حجر رجل وكان حضور العبد وغيبته سواء.

قوله: (وصار كالفصب فإن المولى لو أذن لعيده المفصوب) أقول: الأولى أن يقول: أو غصب العبد المأذون يبقى الإذن على ما كان، إذ لا خلاف في صحة الإذن بعد الإياق حتى يعتاج إلى دليل.

أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز إقراره. لهما أن المصحح لإقراره إن كان الإذن فقد زال بالحجر، وإن كان اليد فالحجر ابطلها لأن يد المحجور غير معتبرة وصار كما إذا أخذ المولى كسبه من يده قبل إقراره أو ثبت حجره بالبيع من غيره، ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. وله أن المصحح هو اليه، ولهذا لا يصح الجزارة الإن المنافذ المنافذ عن حاجت، وإقراره ولم إذا المنافذ المنافذ عن حاجت، وإقراره ولمن تحقيقة وحكماً قرابطاً بإقراره من غير رضاء ولما يخلانها بالمحتبر حكماً قرابطاً بإقراره من غير رضاء ولما يخلاف بالإنافذ للهذا يبدل الملك المنافذ للهذا يبدل الملك

الابتداء لا يقتضي وجوده إلى حال الإباء، فالمعلوم قطعاً إنما هو وجوده في الابتداء. وأما وجوده في البقاء فإنما يعرف باستصحاب الحال وهو حجة ضعيفة، ولذلك تكون دافعة لا مثبتة، فيجوز أن ترجح الدلالة عليها، وعن هذا اعتبرت في البقاء دون الابتداء تأمل قوله: (لهما أن المصحح لإقراره إن كان الإذن فقد زال بالحجر، وإن كان البد فالحجر أبطلها لأن يد المحجور غير معتبرة) قال صاحب النهاية: فإن قلت: يشكل على هذا ما ذكره في وديعة العبسوط بقوله عبد استودع رجلاً وديعة ثم غاب لم يكن لمولاه أن يأخذ الوديعة تاجراً كان العبد أو محجوراً عليه، فلو لم يكن ليد المحجور اعتبار لما اشترط حضرته بل جعل ما أودعه بمنزلة ثوب هبت به الريح وألقته في حجر رجل، لأن فائدة عدم اعتبار اليد هي أن يكون وجودها وعدمها بمنزلة ولم تجعل كذلك، فعلم بهذا أن ليد اعتباراً وإن كان محجوراً، والدليل على هذا ما ذكره الإمام الاستروشني في وديعة أحكام الصغار في تعليل هذه المسألة فقال: لأن العبد آدمي له يد حكمية فلا يكون لمولاه أن يأخذه من المودع ما لم يحضر العبد. قلت: تلك المسألة مؤوّلة ذكر تأويلها في الفصل السادس عشر من وديعة الذخيرة فقال: وهذا إذا لم يعلم المودع أن الوديعة كسب العبد، وأما إذا علم أنَّه كسبه فللمولى حق الأخذ، وكذلك إذا لم يعلم أنها كسب العبد ولكن عَلم أنها مال المولى كان للمولى أن يأخذ، إلى هنا كلام صاحب النهاية. وقد اقتفى أثره صاحب العناية في ذكر هذا السؤال والجواب لكن بعبارة أخرى أخصر من الأولى. أقول: ذلك الجواب لا يسمن ولا يغني من جوع، فإن تأويل تلك المسألة بما ذكر مع كونه مما يأباه قطعاً ما ذكره الإمام الاستروشني في وديعة أحكام الصغار في تعليل تلك المسألة بما مرّ في آخر السؤال لا يجدي نفعاً في دفع الإشكال الناشيء من المقدمة القائلة إن يد المحجّور غير معتبرة، إذ قد تقرر بعدّ ذلك التأويل أن في صورة أن لا يعلم المودع أن الوديعة التي أودعها العبد المحجور كسب ذلك العبد أو مال مولاه ليس للمولى أن يأخذها، بل إنما يأخذها ذلك العبد، فقد تحقق أن يكون للمحجور يد معتبرة في بعض الصور فلم يكن في تلك المقدمة كلية، وما لم يكن فيها كلية لا يثبت مدعى الإمامين في مسألتنا فلا يتم التقريب.

رأجب بأن تأرياها إذا لم يعلم المورج أن الروبة كسب العبد، أما إذا علم ذلك فللبرلي أعداء، وكذا إذا علم أنه بال الطول ولم يعلم بأنه كسب المورية لمن المورية ويسال المجر يقد بسائل منفل عليها، فإذا السولي إذا المجر يقد بسائل منفل عليها، فإذا السولي إذا التزع ما يهد لا يستم إقرار العبد في الإستام أوراره ، في حق ألراء أنه حتى الرأبة بعد المجر حتى لا تباع رقب بسبب ذلك الإقرار ابالاتفاق (ولأمي حيثة رحمه الله أن المصحح الله المستحر (والليد بالمؤتف وحكماً، أما حيثة للمستحر (والليد بالمؤتف وحكماً، أما حيثة نظاهر، لأن الإفرار بالا تحقق المحاجة مثلة أو عند محتم المؤتف المؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف المؤتف المؤتف

قال المصنف: (وصار كما إذا أخذ المولى كسبه من يده الغر) أقول: مخالف لما سبق في المضاربة.

على ما عرف فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك، ولهذا لم يكن خصماً فيما باشره قبل البيع. قال: (وإذا لؤمته ديون تحيط بعاله ورقبته لم يعلك العولى ما في يده. ولو أعنق من كسبه عبداً لم يعنق عند أبر حنيفة. وقالا: يعلك ما

لا يقال: يجوز أن يكون المراد بقولهما: في التعليل لأن بد المحجور غير معتبرة أن يده غير معتبرة في شيء من الصور المندرجة تحت مسألتنا هذه، وهذا التدر من الكلية يكفي في إثبات مدعاهما ها هنا. لأنا نقول: هذا القدر من الكلية أيضاً غير متحقق، لأن من الصور المندرجة تحت مسألتنا هذه اقداره بعد الحجر بأن ما في بده أمانة لغيره، ففي هذه الصورة إذا لم يعلم أن ما في يده كسبه أو مال مولاه فلا جرم أن تكون يده إذ ذاك معتبرة على مقتضى ما مر في مسألة المسبوط وتقرر بعد تأويلها، ومن تلك الصور أيضاً إقراره يعد الحجر بأن ما في يده غصب من غيره، ففي هذه الصورة أيضاً إذا لم يعلم أنه كسبه أو مال مولاه تكون يده معتبرة على مقتضى ذلك إذا لم يكن عين المغصوب متغيراً يفعله بأن لم يزل اسمه وعظم منافعه، إذ لا يزول عنه حينتذ ملك المغصوب منه كما سيجيء في كتاب الغصب فلا يتصور أن يكون من كسب ذي اليد، تدبر تفهم قوله: (فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك) قال في العناية: يعني به الإذن، لأنه ثبت للعبد بحكم أنه ملك المولى وقد زال ذلك الملك اهـ. وعلم, هذا المعني استخراج سائر الشروح أيضاً هذا المحل وإن اختلفت عبارتهم، منها ما ذكره صاحب الغاية فإنه قال: أي لا يبقى للعبد المأذون بعد ببعه ما ثبت له من الإذن قبل السع بحكم أنه ملك المولى فلا جرم لم يصح إقراره بما في يده بعد البيع لعدم بقاء الإذن اه. أقول: فيه نظر، لأن عدم بقاء الإذن مقرر فيما نحن فيه أيضاً، وهو ما إذا حجر المولى على المأذرن له بدون أن يبيعه، والمصنف ها هنا بصدد الفرق من قبل أبي حنيفة بين ما نحن فيه وبين ما إذا باعه، فلو كان مراده بما ثبت بحكم الملك في قوله: فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك هو الإذن لما كان لذكر هذه المقدمة: أعنى قوله فلا يبقى ما ثبت بحكم الملك فائدة أصلاً ها هنا لعدم اختصاص عدم بقاء الإذن بما إذا باعه دون ما نحن فيه، فيلزم أن يكون قوله المذكور لغواً من الكلام، ولا ينبغي ذلك لمثل المصنف. والوجه عندي أن يكون مراده بما ثبت بمحكم الملك في قوله المزبور يده الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل واليد باقية حقيقة وشرط بطلانها بالحجر حكماً فراغها عن حاجته. ولما كان تبدل الملك فيما إذا باعه بمنزلة تبدل الذات لم يبق ما ثبت بحكم الملك الأول من يده الحكمية، بخلاف ما نحن فيه، فإن البدنية باقية حقيقة وحكماً ما لم يفرّع عن حاجته، وعلى هذا المعنى تظهر فائدة هاتيك المقدمة جداً، فتأمل وكن الحاكم الفيصل قوله: (وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته اللخ) قال في العناية: إذا لزمته ديون فلا يخلو إما أن تحيط بماله ورقبته، أو لا تحيط بشيء من ذلك، أو أحاطت بماله دون رقبته. فالأول كما أذن للعبد فاشترى عبداً يساوى الفا والماذون أيضاً يساوى الفا وعليه الفا درهم. والثاني أن يكون عليه خمسمانة درهم. والثالث أن يكون عليه ألف درهم اه. أقول: لقائل أن يقول: هذه القسمة ليست بحاصرة، إذ هنا احتمال قسم رابع وهو أن تحيط برقبته دون ماله على عكس القسم الثالث. والجواب أنه قد

حقيقة فلأن الكلام فيما انتزعه من يده قبل الاقراو. وأما حكماً فلأن النزع كان قبل قبوت الدين فلا تبطل بده بإقراره، لأنه القرار بنا ليس في يده أصلاً ومن ظاهر. وقوله: (هل ما هرف) إشارة إلى حديث بريرة رضي الله عنها. وقوله: (فلا يقيم من المسائل المتفق عليها، ومو ظاهر. وقوله: (فلا يقيم من المسائل المتفق عليها، ومو ظاهر. وقوله: (فلا يقيم المولى وقد زال فلك المبلك. وقوله: (فولها أم يكن خصماً) توضيح لتبدل العبد، فإن العبد إذا باشر شيئاً قبل البيع لم يكن خصماً فيه بالتسليم والتسلم والرة بعيب وغيره بعده كيم تلك مؤلم الميثارة وقوله الميثارة والميثارة عن الميثارة بعدياً وفي الميثار والميثارة عن الميثارة والميثارة والميثارة بعدياً والميثارة عن هذا الميثارة عن مؤلمة الميثارة والميثارة والميثارة والميثارة الميثارة والميثارة الميثارة عن الميثارة والميثارة والميثارة والميثارة أذن للعبد فاشرى عبداً يساوي الفاق والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة الميثارة والميثارة وهذه والثالث أن يكون عليا أنك وهم يا الميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة وهم والتائية والميثارة وهم والثالث أن يكون عليا أن دورة والميثارة وهم والثالث أن يكون عليا أنك وهم والميثارة وهم والثالث أن يكون عليا أنك وهم علياً أن وهم الميثارة وهم والثالث أن يكون علياً لك وهم والميثارة وهم والثالث أن يكون علياً لك وهم والميثان أن يكون علياً لك وهم والميثان الميثارة وهم والثالث أن يكون علياً لك وهم الميثارة وهم والثالث أن يكون علياً لك وهم الميثارة وهم والثالث أن يكون علياً لمن وهما الميثارة وهم والميثان أن يكون علياً الميثارة والميثارة الميثان الميثارة والميثارة والميثارة والميثان الميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثارة والميثان الميثارة والميثارة وا

في يده ويعتق وهليه قيمته) لأنه رجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقها، ووطء الجارية المأذون لها، وهذا آية كماله، بخلاف الوارث لأنه يثبت الملك له نظراً للموزّث والنظر في ضده عند إخاطة الدين يتركت. أما ملك المولي فما ثبت نظراً للمبد. وله أن ملك المولي إننا يتبت خلالة من العبد عند فراغه من حاجته كملك الوارث على ما فررناه والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه، وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه فالعمق فريعته، وإذا نفذ عندهما يضمن قبت للغرماء لمتلق شهم به. قال: (وإن لم يكن الدين محيطاً بعاله جاز عقه في الم

تقرر فيما مر أنه يبدأ بكسب المأذون المديون في الاستيفاء، وعند انعدام كسبه يستوفي من رقيته، فعلم منه أن تعلق الدين بكسبه كان مقدماً على تعلقه برقيته في المرت المستيفاء وين الشرع أن تحيط ديونه برقيته دون ماله الذي هو كسبه، ككانت الأقسام التي يمكن تحققها في الشرع ضحصرة في الكلائة فيها ألزيته ديون، ولهذا لم يلتنت إلى ضمح آخر هم احتمال عقلي محض لا تحقق في في المسرع بدي المستوية في في المهم جميماً الطاهر أن مراده إذا لم يكن اللهم على المستوية في في المحافقة في في المحموسة على المستوية في في المحموسة من المستوية في في المحموسة على المستوية في المستوية في المستوية في المستوية في عامة الكنبي بعد ذكر المستوية المستوية بناء على ما ذكرناه آنفاً من أن تعلق الديون بكسبه مقلم على تعلقها برقيته غلم يحتجج إلى ذكر الماني بعد ذكر الأول، وما وقع في عامة الكتب فدن قبيل التصريع بما علم التراماً لمجرد الاحتياط. ثم اعلم أن هذا الذي ذكران المناس من الأقدام الملائة المان ذكرها في القضيم الذي تقليا من الأقدام الملائة فيما قبل، المصنف ها عد حركم القسم الثاني من الأقدام الملائة فيما قبل،

ففي الأول لم يملك المولى ما في يده (ولو أهتق عبداً من كسبه لم يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا: لا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته لأن سبب الملك في كسبه وهو ملك الرقية قد وجد) فإن ملك الأصل علة لملك الفرع (ولهذا يملك إعتاقها) بعني الرقبة (ووطء الأمة المأذون لها، وهذا) أي المذكور من ملك الإعتاق وحلِّ الوطء (آية كمال ملك الرقبة) فكان سبب الملك في الكسب موجوداً في الكمال فيملكه وينفذ فيه إعتاقه. فإن قيل: سلمنا ذلك، لكن المانع متحقق وهو إحاطة الدين فإنها تمنع عن ذلك، كما في التركة إذا استغرقتها الديون فإنها تمنع إعتاق الوارث. أجاب بقوله: (بخلاف الوارث لأنه يثبت الملك له نظراً للمورّث) بإيصال ماله إلى أقرب الناس إليه، ولهذا يقدم الأقرب فالأقرب، ولا نظر للمورث في ذلك عند إحاطة الدين بتركته (بل النظر في ضده) أي في ضد ثبوت الملك للوارث وهو قضاء الدين لأنه فرض عليه والميراث صلة، وإذا كان سبب الملك النظر وقد فات فات الملك ولا عتق في غير الملك (أما ملك الممولى فما ثبت نظراً للعبد) ليراعي ذلك بعدم العتق حتى تقضى ديونه (وإذا نفذ العثق عندهما يضمن قيمته للغرماء لتعلق حقهم به. ولأبي حنيفة رحمه الله أن ملك العولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على ما قررناه) يعنى في مسألة تعلق الدين بكسبه (والمال الذي أحاط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه) يعنى كما أن الدين المحيط بالتركة يمنَّع ملك الوارث في الرقبة فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة يمنع ملك المولى، لأنَّ الخلافة في الموضعين لانعدام أهلية الملك في المال، فالميت ليس بأهل للمالكية كالرقيق، لأن المالكية عبارة عن القدرة، والموت والرق ينافيان ذلك، بل منافاة الموت أظهر والميت جعل كالمالك حكماً لقيام حاجته إلى قضاء ديونه فكذلك الرقيق (وإذا عرف ثبوت الملك عندهما وعدمه عند عرف العتق وعدمه لكونه فرعه) فمن قال بثبوت الملك نفذ العتق، ومن لم يقل به أبطله، وفي الثاني يملك المولى كسبه (وينفذ عتقه في قولهم جميعاً. أما عندهما فظاهر، وكذا عنده لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين، فلو جعل مانعاً لانسـذ باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن ولهذا لا يمنع القليل ملك الوارث والمستغرق يمنعه) وأما الثالث فلم يذكره في الكتاب. ونقل بعض الشارحين عن بيوع الجامع الصغير أن العتق فيه جائز. قال(وإذا باع من العولمي شيئاً بمثل قيمته جاز) إذا باع العبد المديون الذي لزمته ديون من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز (لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين) ويعلم منه أنه

قوله: (فإن قيل: سلمنا ذلك لكن المانع متحقق) أتول: يعني المانع عن ثبوت الملك.

فيختل ما هو المقصود من الإذن ولهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق يمنعه. قال: (وإذا باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جازاً لأن كالأجنبي عن كسب إذا كان عليه دين يحيله بكسه (وإن باعم يتقصان لم يعيز مطلقاً) لأنه متهم في حقد، بخلاف ما إذا حالي الأجنبي عند أبي حيقة لأن لا تهمة فيه، ويخلاف ما إذا باع المريض من الوارث يمثل قيمته حيث لا يجوز عند، لأن حق بقية الرزة تمثل بعيته حتى كان لأحدم الاستخلاص بأدا، فيمه. أما حق

وحكم القسم الأول منها ما ذكر في الكتاب من قبل بقوله: وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك العولى ما في يده، ولو أعتق من كسبه عبداً لم يعتق عند أبي حنيفة، وقالاً: يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته. وأما حكم القسم الثالث منها فلم يذكر في الكتاب قط، وعن هذا قال صاحب العناية. وأما الثالث فلم يذكره في الكتاب، ونقل بعض الشارحين عن بيوع الجامع الصغير أن العتق فيه جائز اه. وأراد ببعض الشارحين صاحب غاية البيان فإنه قال: قال في بيوع الجامع الصّغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أذن لعبده في التجارة فاشترى عبداً يساوي ألفاً وهو يساوي ألفاً وعلى الأول ألف درهم ديناً فأعتق المولى العبد المشترى فعتقه جائز، وإن كان الدين ألفي درهم مثل قيمتهما لم يجز عتقه، وقال أبو يوسف ومحمد: عتقه جائز في الوجهين جميعاً اهـ. أقول: في جواز عتقه عند أبي حنيفة في الوجه الأول من هذين الوجهين المذكورين في بيوع الجامع الصغير وهو القسم الثالث من الأقسام المارّ ذكرها إشكال على مقتضى دليله المذكور في الكتاب لإثبات مَذهبه في القسم الخلافي الذي ذكر في الكتاب أوَّ لا وفي الجامع الصغير ثانياً، فإن حاصل ذاك الدليل أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته، والمال الذي أحاط به الدين مشغول بحاجته فلا يخلفه فيه فلا يثبت فيه الملك، وإذا لم يثبت فيه الملك لم يجز إعتاقه. ولا يخفي أن جميع مقدمات ذلك الدليل جارية بعينها فيما إذا أحاطت الديون بكسبه دون رقبته فينبغي أن لا يجوز إعتاقه فيه أيضاً قولَه: (وإذا باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين) أقول: في هذا التعليل شيء، وهو أنَّ الظاهر أن جواب هذه المسألة باتفاق أصحابناً كما يدل عليه عدم ذكر الخلاف في الكتاب، وقد صرح به في غاية البيان حيث قال: اعلم أن العبد المأذون المديون إذا باع من مولاه شيئاً بمثل قيمته جاز باتفاق أصحابنا جميعاً اه. وكونه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين غير ظاهر على أصل أبي يوسف ومحمد، إذ قد مرّ في المسألة الأولى أنهما قالا: "المولى يملك ما في يد العبد المأذون ولو أحاطت ديونه بماله ورقبته، ولهذا لو أعتق من كسبه عبداً يعتق عندهما فكيف يتم القول بأن المولى كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على أصلهما حتى يتمشى التعليل المذكور على قولهم: جميعاً فليتأمل في التوجيه قوله: (ويخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده) قال صاحب النهاية: وهذا الخلاف متعلق بأول المسألة، وهُو قوله: وإذا باع من المولَّى شيئاً بمثل قيمته جاز هذا على تقدير الواو في قوله: وبخلاف اهـ. وردّ عليه صاحب العناية حيث قال بعد نقل ذلك عنه. وليس بصحيح لأنه معطوف بلا معطوف عليه، بل المناسب

إذا لم يكن عليه دين لا يجوز لأنه ليس باجبني (وإذا ياع مته بقصان لم يجز مطلقاً) أي سواء كان كثيراً أو قلبلاً (لأنه شهم في مع صول مولاً) يبيله إلى عادة، يتخلاف ما إذا يقع من الاجبني يثلث فإن يجوز مطلقاً أنه لا تنهية أو. قال قبل: الشهدة في قد كرن موجودة، أجيب بالم موصح حيث إلم تبيناً من ظرل قراء لراح القولاف ما قوا الموسية أمرية المنافقة على مرى بالراو الدينة و المنافقة المنافقة المسالة، وهو قوله وإذا ياع من السولي شيئاً بعثل قيمته جاز " على تقدير الوار في قوله لينظرف رئيس عملوف عليه بالسلطية للمنافقة المنافقة على المنافقة المنافق

الغرماء تعلق بالعالية لا غير فافترقا. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باعه بنقضان يجوز البيم، ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة، وإن شاء نقض البيع، وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش سواء. ووجه ذلك أن الامتناع

لللك عدم الوار اه. أقول: بل قوله: لأنه معطوف بلا معطوف عليه ليس بصحيح، فإنه معطوف حينتذ على قوله: 
بخلاف ما إذا حابي الأجنبي عند أبي حنيفة رحمه أنه على أن يكون معنى الكلام وهاتان المسألتان: أعني قول 
القدوري: وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جازه وقوله: وإن باعث بتقصائ لم يعتر ملابستان، بخلاف ما إذا 
حابي الأجنبي، وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته، لكن على التوزيع بطريق اللف والنشر الغير 
المترتب: أي المسألة الثانية ملابسة، بخلاف ما إذا حابي الأجنبي والمسألة الأولى ملابسة، بخلاف ما إذا باع 
المترتب أي المعطوف علي ومصحب المطف على تقدير الواو توجها أخر أشار اليه صاحب معراح المدارة حيث 
المعنى كما لا يخفى. ثم إن في تصحبح المطف على تقدير الواو توجها أخر أشار اليه صاحب معراح المدارة حيث 
المعنى كما لا يخفى. ثم إن في تصحبح المطف متعلق بأول المسألة ومعطوف على قوله: وإن باعه بنقصان لم يجز من 
قال: قوله: وإن باعه بنقصان لم يجز من

يحتاج إلى الجواب. والظاهر عدم الواو بجعله متعلقاً بأوّل المسألة، وفي كلامه تعقيد، وتقرير كلامه هكذا: وإن باع من المولى شيئاً بمثل القيمة جاز لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين، بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل القيمة حيث لا يجوز عنده، لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه: أي عين مال الميت حتى كان لأحدهما الاستخلاص بأداء قيمته، أما حق الغرماء فيتعلق بالعالية لا غير فافترقا: أي المولى والعريض في جواز البيع من المولى بمثل القيمة دون الوارث، ثم بعد ذلك يذكر قوله وإن باع بنقصان لم يجز الخ. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن باعه بنقصان بجوز البيع ويخير المولى، إن شاء أزال المحاباة بإيصال الثمن إلى تمام القيمة، وإن شاء نقض البيع وتخصيصهما بهذا الحكم اختيار من المصنف لقول بعض المشايخ. قيل والصحيح أنه قول الكل لأن المولى بسبيل من تخليص كسبه لنفسه بالقيمة بدون البيع، فلأن يكون له ذلك بالبيع أوَلَى، فصار العبدُّ في تصرفه مع مولاه كالمريض المديون في تصرفه مع الأجنبي قوله: (وعَلَم العذهبين) أي مذهب أبي حنيفة ومذهب صاحبيه اعتراض بين الحكم والدليل لبيان تساوي المحاباة بالبسير والكثير، فإن على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه إذا باع من مولاه بنقصان يسير أو كثير لا يجوز فلا يخير، وعلى مذهبهما يجوز ولكن يخير المولى (وُوجه ذلك) أي وجه الجواز مع التخيير (أن الامتناع) عن البيع بالنقصان (للفع الضرر عن الغرماء وبهذا يندفع الضرر عنهم، وهذا) أي الذي ذكرناه من الجواز والتخيير (بخلاف البيع من الأجنبي بالمحاباة البسيرة حيث يجوز ولا يؤمر بإزالة المحاباة، والمعولى يؤمر به لأن البيع باليسير منهما) أي من المولَّى والأجنبي متردد بين التبرّع والبيع. أما التبرّع فلخلو البيع عن الشمن في قدر المحاباة، وأما البيع (فلدخوله تحت تقويم المقوّمين فاعتبرناه تبرعاً في البيع مع الممولى للتهمة غير تبزع في حق الأجنبي لانعدامها، وبخلاف ما إذا باع من الأجنبي بالكثير من المحاباة حيث لا يجوز عندهما أصلاً، لأن المحاباة من العبد المأذن له لا تجوز على أصلهما إلا بإذن المولى ولا إذن منه في البيع مع الأجنبي وهو إذن بمباشرته بنفسه، غير أن فيه ضوراً بالغرماء فيزال بإزالة المحاباة، وهذان الفرقان) بلفظ التثنية، وفي بعض النسخ وهذا الفرقان: قال في النهاية: ولكن الأول أصح لوجود هذين الفرقين على قولهما وكونه مثبتاً في النسخ المصححة، والمراد بالفرقين الفرق بين المولى والأجنبي في حق المحاباة اليسيرة حيث يؤمر المولى بإزالتها دون الأجنبي، والفرق بينهما في الكثيرة حيث لا تجوز عندهما مع الأجنبي أصلاً وتجوز مع المولى ويؤمر بالإزالة. وأما أبو حنيفة رحمه الله على رواية هذا الكتاب فليس بمحتاج إلى ذلك، لأنه لا يجوز في البيع مع العولى شيئاً من المحاباة، وإنما يحتاج إلى الفرق بين المولى والأجنبي في جواز البيع مع الأجنبي مطلقاً

قوله: (وليس بمحجع الأنه معطوف عليه الله) أقول: في بحث، فإنه معطوف على قوله بخلاف ما إذا حابى الخ: يعني أن مسألة القدري ملتينة بريانية الإراد قول: إلى اللهم بعثل اللهمية) أقول: القدري ملتينة بريانية الإراد أول اللهم بعثل اللهمية الورد: بين بعد الله الله المعنى الأن الصفوم الله) أقول: ويفهم عنه جواز بيم فهم خطا بعلى اللهمية بعد الالهمية الموادة اللهمية اللهمية اللهمية اللهمية اللهمية اللهمية اللهمية اللهمية اللهمية من وارثه بها ومعرفها أيضاً. طابقاب يقوله بخلاف ما إذا باع المرفس من الورك بعثل الإخبى بالسحوانة في العبد اللهمية اللهمية من وارثه بها ومعرفها أيضاً. طابق يقوله بخلاف ما إذا باع المرفس من الورك بعثل أبتحد ولا يمانية اللهمية اللهم

كتاب المأفوق

لدفع الفحرر عن الغرماء وبهذا يتدفع الفحرر عنهم، وهذا بخلاف البيع من الأجنبي بالمحاباة اليسيرة حيث يجوز ولا يوم بؤالة المحاباة والمحولي يؤمر به لأن البيع باليسير منهما عزده بين الترح والبيي لذخوله تحت تقريم المغومين فاعتبرناه بيرع أن الأجنبي لاتمنامها، ويخلاف ما إذا باع من الأجنبي بالكثير من العجاباة لا المحاباة لا المحاباة لا المحاباة لا تجوز من بالكثير من العجاباة على المحاباة لا تجوز من بالكثير من العجاباة على المحاباة لا تجوز من المحاباة لا تجوز من الحبي وهو إذن بياشرة بنضب ، غير أن إزالة المحاباة لا تعرف من المحاباة لا تجوز من المحاباة لا تجوز من المحاباة لا تجوز من المحاباة لا تجوز من المحاباة لا المحاباة لا تجوز من المحاباة لا تحرف بياشرة بنضب ، غير أن إزالة المحاباة لوم المحاب المهد المحلول على محبه إذا إذا يوم المحلول على محبولة من المحلول على المحاباة المحبورة فل يعتبر المهد المحبورة في المحلول على على المحلول المحلول على محبودة بخلاف ما إذا كان المحلول على عبده بخلاف ما إذا كان الدين مو للحرل على عبده بخلاف ما إذا كان الدين مو للكول على المدين وحيث الأمورة أن يقين بعد سقوطه يتي في المدين ولا يستجوبه المحلول على عبده بخلاف ما إذا كان الدين مو للكول على المحبورة الأمين بعد سقوطه يتي في الدين من حيث الحجرى غلى بعد سقوطه يتي في الدين ولا يستجوبه المحلول على عبده بخلاف ما إذا كان البائع له حق الحبس في المجبع ولهذا كان أخص به من قال : (وإن أمسكه في يده حتى يستوني الشعرة جاز) لأن البائع له حق الحبس في المجبع ولهذا كان أخص به من

حيث المعنى. تقدير الكلام: وإن باع من المولى يمثل قيمته جاز، بخلاف ما إذا باع بالنقصان حيث لم يجزء ويخلاف ما إذا باع الريض، ملذا على تقدير الواو في قول: ويخلاف أمد. والمجب أن صاحب المناية وإن لم يطلع على ما ذكرناه أولاً من الترجيه الرجيه، إلا أن الظاهر أنه قد رأن توجيه صاحب معراج المداية. نعم في توجيه تعمل لا يعفى، ولكن لا يعفى أيضاً أن لهي بأبعد وأقيح مما اختاره صاحب الماية نفسه حيث قال، وإلفاهم علم الواو بمعمله متعلقاً بأول المسائلة، وفي كلامه تعقيد إلى آخر ما ذكره كما سيأتي نقله وبيان حاله. وقال صاحب التهاية بعد كلامه السابق: ويجوز أن يكون بدون الواو فيتعلق بحكم قوله المتصل به. وهو قوله يخلاف ما إذا حابي

ومع المولى بمثل القيمة، وقد ذكرناه في صدر الكلام. قال: (وإن باعه المولى شيئاً) كلامه ظاهر، إلى قوله: فإن سلم المبيع إليه: أي العبد قبل قبض الثمن بطل الثمن، وتقرير دليله لأن حق المولى ثابت في العين من حيث الحبس لعدم تعلق حقه بمالية العين بعد البيم، والثابت في العين من حيث الحبس سقط بالتسليم فحق المولى سقط به، فلو فرض بقاء حقه بعد سقوطه لكان ذلك في الدين لكونه في مقابلة العين والمولى لا يستوجبه على عبده، حتى لو أتلف شيئاً من ماله لم يضمن، بخلاف ما إذا كان الثمن عرضاً فإن المولى يستوجبه، وهو أحق به من الغرماء لأنه يملكه بعينه بالعقد، ويجوز أن يكون عين ملكه في يد غيره كما لو أودع عند عبده شيئاً أو غصبه منه (وإن أمسك المهولي العبيع في يده حتى يستوفي الثمن جاز له لأنه باثع، وللبائع حق الحبس في المبيع، ولهذا كان هو أخص به من الغرماء) فإن قيل: فعلَى هذا التقدير استوجب ديناً في ذمة العبد حتى حبس المبيع لأجله وهو لا يستوجبه على ما قلتم آنفاً. أجاب بقوله: (وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا تعلق بالعين) يعني يجوز أن يستوجب على عبده ديناً إذا كان ذلك الدين متعلقاً بالعين، كالمكاتب فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة وهو دين لما تعلق برقبته، وهذا لأن البيع قبل التسليم يزيل العين عن ملك البائع ولا يزيل يده ما لم يستوف الشمن، فإذا كانت اليد باقية تعلق حقه بالعين من حيث هي وبالدين من حيث تعلقه بالعين (ولو باعه بأكثر من قيمته جاز لكنه يخير بين إزالة المحاباة ونقض البيع كما بينا في جانب العبد) سواء كانت يسيرة أو كثيرة (لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء) قال في النهاية: هذا على اختيار صاحب المبسوط، وأما على رواية صاحب الكتاب وهو رواية مبسوط شيخ الإسلام رحمه الله فإنَّ هذا البيع لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله أصلاً بما ذكر في جانب العبد. قال: (وإذا أعتق المولي) عبده (المأذون) له (وعليه ديون) لَّزمته بسبب التجارة أو الغصب أو جحود الوديعة أو إتلاف المال (فإعتاقه جائز لبقاء ملكه فيه وهو ضامن للغرماء قيمته) بالغة ما بلغت إذا كان الدين مثلها أو أكثر منها علم بالدين أو لم يعلم به (الأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعاً واستيفاء من ثمنه) وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم وعدمه ولا يوجب أزيد من مقدار ما أنلفه (فيقي الباقي عليه كما كان) ويطالب به العتني (فإن كان الدين أقل من قيمته ضمن الدين لا غير لأن حقهم بقدره، بخلاف ما إذا أعنق المدبر) على ما ذكر وهو واضح قال: (وإن باعه المولى وعليه ديون تحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه) معناه باعه بثمن لا يفي بديونهم بدون إذن الغرماء والدين حالً (فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشتري، لأن حقهم تعلق بالعبد حتى كان لهم أن

الغرماه، وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالدين (ولو ياهه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو يقش البيح) كما بينا في جانب المديد لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء .قال: (وإذا أعقن المعولى المأون وهايد ويون مقشة جازئ لأن ملكه فيه باق والمولى ضامن لقيمت للغرماء لأنه أنشف ما تعلق به حقيمه بيماً واستيفاء من ثمت، (وما يقي من الديون يظالب به بعد العتق) لأن الدين في ذمته وما لزم المعرفي إلا بقدر ما أنف ضمناً فيتي إلياقي عليه كما كان المؤل كان الحل من قيمته ضمن الدين لا هيري لان حقيم يقدره، بخلاف ما إذا تمتن المدير رأم الرلد المأذون

الأجنبي: أي أنه يجوز في كل حال: أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة أو كان البيع بعثل القيمة وبيع المريض ومن وارثه لا يجوز عند أبي حنيفة في كل حال من هذه الأحوال، وهذا أوجه، ولكنّ النسخة بالواو تأباه، اهـ كلامه. وردَّ عليه صاحب العناية كلامه هذا أيضاً حيث قال بعد نقله أيضاً عنه: قلت ذلك أوجه من حيث اللفظ بالقرب دون المعنى، لأن المفهوم من قوله: بخلاف ما إذا حابي الأجنبي جواز المحاباة معه مطلقاً، ولا يرد بيع المريض من وارثه بمثل القيمة إشكالاً عليه حتى يحتاج إلى الجواب اه. أقول: ليس هذا أيضاً بوارد لأنه كما يفهم من قوله: بخلاف ما إذا حابي الأجنبي جواز المحاباة معه مطلقاً، كذلك يفهم منه جواز بيعه منه بمثل القيمة، غير أن الأوّل مفهوم بالعبارة والثاني مفهوم بالدلالة، لأنه إذا جازت المحاباة معه فلأن جاز البيع منه بمثل القيمة أولى كما لا يخفى. وعن هذا قال صاحب العناية: في تفسير قوله: بخلاف ما إذا حابى الأجنبيّ: أي أنه يجوز في كل حال: أعني إذا كانت المحاباة يسيرة أو فاحشة أو كان البيع بمثل القيمة فإذن اتجهت المطالبة بالفرق بين بيع العبد من الأجنبيُّ وبين بيع المريض من الوارث حيث جاز الأولُّ دون الثاني، مع أن في كل منهما تعلق حق الغير بالمبيع فاحتاج إلى الجواب عنها بقوله: بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بَمثل قيَّمته حيث لا يجوز عنده، لأن حقّ بقية الورثة تعلق بعينه: يعني أنه لا يجوز عنده بيع المريض من الوارث بمثل قيمة المبيع بناه على تعلق حق الغير بعينه فكيف يجوز بيعه منه بالمحاباة، وقد سلك ها هنا أيضاً مسلك الدلالة فلا محذور في ترك الواو من حيث المعنى على تقدير أن يجعل قوله المذكور متعلقاً بحكم قوله المتصل به. وقال تاج الشريعة: قلت ينبغي أن يأتي بالمسألة بلا واو لأنه أوَّل مسألة موردة نقضاً على مسألة الكتاب دون قوله بخلاف ما إذا حابى الأجنبي لأنه لبيان الغرق بين ما إذا باعه من المولى بنقصان لم يجز ومع الأجنبي جاز، وإنما أدخل الواو فيه لئلا يتوهم أنه نقض على بيع المريض من الأجنبي بالمحاباة فأدخل الواو لدفع هذا الوهم اهـ. أقول: ليس هذا بسديد. أما أوَّلاً فلأن قوله: لأنه أوَّل مسألة موردة نقضاً على مسألة الكتاب دون قوله: بخلاف ما إذا حابي الأجنبي لأنه لبيان الفرق بين ما إذا باعه من المولى بنقصان لم يجز ومع الأجنبي جاز كلام خال عن التحصيل، لأن مسألة الكتاب ها هنا اثنتان: أولاهما قوله: وإذا باع من المولى شيئاً بمثل قيمته جاز، وأخراهما قوله: وإن باعه بنقصان لم يجز، فكما أن

ييبوه إلا أن يقضي السولى دينهم وقد أتلفاء أما الباتع فياليج والتسليم، وأما المشتري فيالبش والتبيب، فيخير الغرماه في يستمونه أو يقال من يخيب ما قيد حق الغرماه وهو العبد لأنهم للسندون وإنها لم يكفيب ما قدم الغراه وهو العبد لأنهم للسندون أو يبعونه كما يربيدون، وذلك البيم يانه يو إطغوا التمين والحفوا الشعن لأل المجتوز لليم والفراء المناون على الماحقة كالإفن السابق أو الناقيم لم يكن هناك ضمان، دكتا إذا أجازوا، وكتا أن المحتوز كالم المناون المسابق المناون على الماحقة كالإفن السابق المناون على الماقزون على الماقزون مؤيلة المناون من الماقزون على الماقزون من الماقزون مؤيلة الماقزون مؤيلة الماقزون المناون مؤيلة المناون مؤيلة المناون من الماقزون مؤيلة المناون من المناون مؤيلة المناون مؤيلة كان المناون مؤيلة المناون مؤيلة المناون مؤيلة كان المناون مؤيلة كان المناون مؤيلة كان المناون المناون في المناون في المناون في المناون المناو

قوله: (وأما على رواية صاحب الكتاب) أقول: يعنى القدوري.

كتاب المأذون كتاب المأذون

لهما وقد ركبتهما ديون لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولى متلفاً في حقهم فلم يتضمن

قوله: بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته لدفع توهم انتقاض المسألة الأولى بمسألة بيع المريض من الوارث بمثل القيمة، كذلك قوله: بخلاف ما إذا حابي الأجنبي لدفع توهم انتقاض المسألة الأخرى بمسألة المحاباة المأذون مع الأجنبي، وكما أن قوله: بخلاف ما إذا حابي الأجنبي لبيان الفرق بين ما إذا باع المأذون من مولاه شيئاً بنقصان وبين ما إذا باعه من الأجنبي بنقصان كذلك قوله: ويخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته لبيان الفرق بين ما إذا باع المأذون من مولاه شيئاً بمثل قيمته وبين ما إذا باعه المريض من وارثه بمثل قيمته، فإن أراد تاج الشريعة بقوله المذكور أن الأولى من المسألتين المزبورتين مسألة الكتاب: أي مختصر القدوري دون الأخرى منهما فليس بصحيح، إذ كلتاهما مسألتان مذكورتان معاً في مختصر القدوري، وإن أراد بذلك أنهما وإن كانتا معاً مسألتي الكتاب إلا أنَّ قوله: وبخلاف ما إذا باع المريض الخ لدفع توهم الانتقاض دون قوله: بخلاف ما إذا حابي الأجنبي فإنه لبيان الفرق فليس بصحيح أيضاً، لأن دفع توهم الانتقاض إنما يكون ببيان الفرق، فقصد أحدهما يستلزم قصد الآخر على أنه لا تأثير لهذا المعنى في إثبات المسألة بلا واو كما لا يخفى على الفطن فلا يثبت مدعاه، وإن أراد به أن قوله وبخلاف ما إذا باع المريض متعلق بأولى مسألتي الكتاب، وقوله: وبخلاف ما إذا حابي الأجنبي متعلق بأخراهما فلا معنى للواو فيما يتعلق بالأولى؟ قلنا: قد تقرّر في علم الأدب أن الواو لمطلق الجمع لا ترتيب فيها، فمدخولها لا يقتضي التأخر لا في الوقوع ولا في التعلق، فلا محذور في إتيان الواو ها هنا أصلاً. وأما ثانياً فلأن قوله: وإنما أدخل الوار فيه لئلاً يتوهم أنه نقض على بيع المريض من الأجنبي بالمحاباة فأدخل الواو لدفع هذا الوهم ليس بتام أيضاً، لأنه إذا كان الواو فيه للعطف كما هو الظاهر المتبادر. فإن كان المحل صالحاً للعطف فما معنى قوله: من قبل ينبغي أن يأتي بالمسألة بلا واو لأنه أوّل مسألة موردة نقضاً على مسألة الكتاب، وإن لم يكن صالحاً له فكيف يصح إدخال واو العطف فيما لا يصلح للعطف لمجرد دفع توهم شيء، وإن لم يكن الواو للعطف فمن أين يندفع ذلك التوهم، وقال صاحب العناية: والظاهر عدم الواو بجعله متعلقاً بأوّل المسألة، وفي كلامه تعقيد، وتقدير كلامه هكذا: وإن باع من المولى شيئاً بمثل القيمة جاز لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين، بخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده، لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه: أي عين مال الميت حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته. أما حق الغرماء فيتعلق بالمالية لا غير فافترقا: أي المولى والمريض في جواز البيع من المولى بمثل القيمة دون الوارث، ثم بعد ذلك يذكر قوله: وإن باع بنقصان لم يجز الخ. اه كلامه. أقول: لا يخفي على ذي فطرة سليمة أنَّ جعل الظاهر ها هنا عدم الواو وبناءً على حمل كلام المصنف على مثل هذا التعقيد القبيح عدول عن سنن الصواب وخروج عن دائرة الإنصاف، ولعل هذا أقبح الاحتمالات المذكورة في حل هذا المحل. ثم إن في تقريره خللاً آخر فإنه قال: في تفسير قول المصنف فافترقاً: أي المولى والمريض، وكان الصواب أن يقول: أي العبد والمريض كما لا يخفي على المتأمل. والعجب أنه قال: بعد ذلك في جواز البيع من المولى بمثل القيمة دون الوارث فيؤول المعنى على هذا، إلى أن يقال: في جواز بيع المولى من المولى دون جواز بيع المريض من الوارث ولا يخفى ما فيه قوله: (**وإن باعه المولى وعليه ديون تحيط** برقبته وقبضة المشترى وغيبه، فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته، وإن شاءوا ضمنوا المشترى) قال الشراح: إنما قيد سبب ضمان كل واحد من البائع والمشتري بما ذكر من التسليم والتغييب، ولم يكتف بمجرد البيع والشراء لأنهما لا يضمنان بمجردهما بل بتغييب ما فيه حق الغرماء وهو العبد لأنهم يستسعونه أو يبيعونه كما يريدون، وذلك

يغى شمء وهو أن حقهم كان في بيع العبد والمولى قد رفع عنهم الموزة فلا يجب عليه الشمان كالوصني إذا ياع التركة بغير إذن الفرماء. وأجب عن ذلك يان حقهم لم ينحصر في الييع بل لهم الامتسماء وقد فات باليم، وحق الفرماه منحصر في بيع التركة فافترقا. قال: (ولو كان المعولى باهم من رجل وأعلمه بالليمين) إذا قال العرفي هذا العبد الذي أبيمه مغير يريد به سقوط

شيناً. قال: (وإن باحه المولى وهله دين يحيط برقيه وقيضه المشتري وهيه، فإن شاه الغرماء ضمنوا البائع قيمته، من المنطوع المبتره المبتره المبتره والبائع المستوية والمبتره المبتره الله المستوية المبتره والبائع متفقد حاله المبتري بالنبض والتغييب فيخيرون في التضمين (وإن شاموا إجازوا البيع والحفوا الثمن كان الحق لهم والتسابق والمستوية المبترية المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة وإلى المبترة المبترة والمبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة والمبترة المبترة والمبترة والمبترة والمبترة المبترة والمبترة المبترة المبترة المبترة المبترة المبترة وقاله المبترة والمبترة المبترة ال

إنما يفوت بالتسليم والتغيب لا بمجرد اليبع والشراء اهد. أقول: لقائل أن يقول: فإذن ينبغي أن يكون الضمان في مله المسألة على المشتري فقط فإن تغيب العبد الذي فيه الغرماء إنما وقع منه دون الباقع ولولا التغيب لأمكن لهم الدير والمالية الآلية. فإن قلت: تغيب المسالة الآلية. فإن قلت: تغيب ذاك العبد وإن وقع من المشتري دون البائع إلا أن في البائع أيضًا منها له أو لا يدعه وتسليمه لما غيبه المشتري، قلت: نعم، إلا أن سبية ذلك يعينه وقد تقرر عندهم ورز مرازاً أن المحكم يضاف إلى أقرب الأسبان المشترى، قلت: نعم، إلا أن سبية ذلك يعينه شيء وهو أنَّ حقهم كان في بيع العبد والمولى قد وفع عنهم المونة فتأمل. ثم بالمستمناء وقائل المن يقي شيء وهو أنَّ حقهم كان في بيع العبد والمولى قد وفع عنهم المونة لملا يجب علم المستمناء وقد تن بالبيء، وحق القرماء منحصر في البيع المهال المذكور على مسألنا هذه أصلاً؛ لأن وضعها فيها إذا كان ثمن العبد أقل من قيمته، وأما إذا كان ثمن العبد أقل من قيمته، وأما إذا كان ثمن المجد أقل من قيمته، وأما إذا كان ثمن المجد أقل من قيمته، وأما إذا كان ثمن المجد أول من مسألنا عده أصلاً؛ في يعين لهم إذ ذلك إجازة أن عليه إدارة ذلك إجازة أن عليه المراك لم ينا لما يما أن المناب المناب لغرب المؤال المؤلم بين الأشباء الثلاث المذكورة في هذه المسألة، بل يتعين لهم إذ ذلك إجازة والمؤلم وخذ كالم المؤلمة في التضمين، وقد صرح بذلك كثير من المقات منهم تاج الشريمة حيث قال: وهذا

خيار المشتري في الرد بعيب الدين ليكون البيم بينهما لازماً فذلك لا يوجب اللزوم في حق الغرماء (فلهم أن يردّوا البيع لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته) به وكلمة به محذوفة من المتن (وفي كل منهما فائدة) فالأول يعني الاستسعاء (تامُ مؤخر والثاني ناقص) إن لم يف بديونهم (معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا كان لهم أن يردّوه. قال المشايخ: تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن، فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم) قيل في عبارته تسامح لأن وصول الثمن إليهم مع عدم المحاباة في البيع لا يستلزم نفي الرد لجواز أن يصل إليهم الثمن ولا محاباة في البيع لكن لا يفي الثمن بديونهم فيبقى لَهم ولاية الرد والاستسعاء في الديون. وأجيب بأنهم قد رضوا بسقوط حقهم حيث قبضوا آلثمن فلم يبق لهم ولاية الرد، وفيه نظر لأنه يذهب بفائدة قوله ولا محاباة في البيع، فإنهم إذا قبضوا الثمن ورضوا به سقط حقهم وإن كان فيه محاباة، ولعل الصواب أن يقال: قوله ولا محاباة في البيع معناه أن الثمن يفي بديونهم بدليل قوله والثاني ناقص معجل، فإنه إنما يكون ناقصاً إذا لم يف بالديون. فإن قيل: إذا باع المولى عبده النجاني بعد العلم بالجناية كان مختاراً للفداء فما بال هذا لا يكون مختاراً لفضاء الديون من ماله؟ أجيب بأن موجب الجناية الدفع على المولى، فإذا تعذر عليه بالبيع طولب به لبقاء الواجب عليه. وأما الدين فهو واجب في ذمة العبد بحيث لا يسقط عنه بَالبيع والإعتاق حتى يؤاخذ به بعد آلعتق، فلما كان كذلك كان البيع من المولى بمنزلة أن يقُول أنا أقضي دينه وذلك عدة منه بالتبرع فلا يلزمه، وفيه نظر لأن قوله أنا أقضي دينه يحتمل الكفالة فلم يتعين عدة. والجواب أن العدة أدنى الاحتمالين فيثبت به إلا أن يقوم الدليل على خلافه (فإن كان البائع **غائباً فلا** خصومة بينهم وبين المشتري إذا أنكر الدين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإنما قيد بالإنكار لأن المشتري إذا أقرّ بدينهم وصدّقهم في الدعوى كان لهم أن يردوا البيع بلا خلاف وقال أبو يوسف رحمه الله: المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم، لأنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصماً لكل من ينازعه فيما في يده. ولهما أنه لو جعل خصماً لادعي عليه، والدعوي

قوله: (الأنهم يستسعونه الله) أقول: وعلى مثا ففي التعلق الذي ذكره المصنف قصور. قوله: (فإقا حل ضميتوه الله) أقول: فيه تأمل قوله: (الإنهم من ذلك بأن حقهم لم يتمعمر الله) أقول: قد علم منا الجواب معا سبق في آخر الصحيفة السابقة وتكواره الإفادة القرف مع الومي.

كتاب المأفون كتاب المأفون

(ولو كان المولى باهه من رجل وأهلمه بالدين فللغرماء أن يردوا البيع) لتمان حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته، وفي كل واحد منهما فائدة، فالأوّل تامّ مؤخر والثاني ناقص معجل، وبالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا كان لهم أن يردّوه. قالوا: تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن، فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول

الخيار إذا كان الثمن أقل من القيمة. أما إذا كان أكثر أو مساوياً فلا خيار لهم اه. ومنهم صاحب الغاية حيث قال بعد ذكر تمام المسألة وبيان أنه لفظ محمد في الجامع الصغير: هذا إذا باعه بأقل من قيمته، فأما إذا باعه بقيمته أو بأكثر من قيمته وقبض وهو في يده فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن اليهم اه. فإذا كانت مسألتنا هذه فيما إذا كان ثمن العبد الذي باعه المولى به أقل من قيمته لم يتجه أن يقالَ: إن حقهم كان في بيع العبد والمولى قد رفع عنهم المؤنة فلا يجب عليه الضمان، لأن حقهم كان في بيع العبد بقيمته والمولى قد باعه بأقل منها فقد قصر وتعدّى فوجب عليه الضمان قطماً. ثم أقول: في الجواب المذكور نظر، لأن حاصله أن سبب وجوب الضمان على المولى تفويته حق الاستسعاء الغرماء يبيعه العبد، ومقتضى هذا أن يجب على المولى ضمان الديون بالتمام دون ضمان قيمة العبد فقط، لأنهم كان لهم أن يستسعوا العبد في جميع ديونه لهم لا في مقدار قيمته فقط، وقد فات بالبيع والتغييب حق الاستسعاء بالكلية فينبغي أن يضمن البائع المشتري جميع ما فوّتاه وهو جميع ما يمكن استيفاؤه بالاستسعاء من الديون، ولم يقل به أحد، وإنما الذي قالوا به: أن يجب عليهما ضمان مقدار قيمة العبد لا غير فتدبر قوله: (قالوا تأويله إذا لم يصل إليهم الثمن، فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم إليهم) قال صاحب النهاية في هذا اللفظ نوع نظر، إذ كان كان من حقه أن يقال: وتأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم كما هو المذكور في باب جناية العبد من كتاب الجامع الكبير لفخر الإسلام ومأذوني الجامع الصغير لقاضيخان والذخيرة، وذلك لأنه إذا لم يكن في البيع محاباة ولكن الثمن كان لا يفي بديونهم كان لهم أن يردوا البيع لفوات حقهم في الاستسعاء فيما بقي من ديونهم على العبد، وبما ذكر في الكتاب لا يحصل هذا المعنى، وهو انسداد باب الرد لهم لأنه يحتمل أن لا يفي الثمن بديونهم، وإن لم يكن في البيع محاباة فتبقى لهم ولاية الرد لاستسعاء باقى الديون، اللهم إلا أن يريد بقوله فإن وصل ولا محاباة في البيع رضا الغرماء بأخذهم الثمن، فإنهم لما أخذوا الثمن كانوا راضين بالبيع فينسد حينتذ باب الرد، ولكن احتمال إرادة إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ الوصول باق فلا ينتهض ذلك اللفظ حينتذ بياناً لانسداد باب الرد لهم من كل وجه، فكان المعقول ما ذكره الإمام قاضيخان في جامعة بقوله: وتأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم لأنهم كان لهم حق الاستسعاء إلى أن يصل إليهم ديونهم، وبعد البيع لا يمكنهم الاستسعاء في ملك المشتري فكان لهم أن ينقضوا البيم، وإن كان في الثمن وفاء بديونهم لا يكون لهم ولاية نقض البيع. إلى هنا كلام صاحب النهاية. وقد نقله صاحب معراج الدراية بعين عبارته. وأما صاحب العناية فنقله بطريق الإجمال وأورد النظر على الجواب حيث قال: قيل: في عبارته تسامح، لأن وصول الثمن إليهم مع عدم المحاباة في البيع لا يستلزم نفي الرد لجواز أن يصل إليهم الثمن ولا محاباة في البيع لكن لا يفي الثمن بديونهم فيبقى لهم

تضمن فسخ العقد والعقد قد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغاتب) قال فخر الإسلام رحمه الله: وعلى هذا الخلاف إذا المشرق رجل داراً لها فضع تم وهيها لرجل وسلمها إليه وقاب الواحب تم حضر الطفيح فإن الدوموب ليس له يخصم عندهما خلاقاً لم ومنهما، وهو رواية ابن سماعة مثل قول في هذا المسائلة. قال: (ومن قدم مصرأ) رجل قدم مصرأ وقال أنا عبر لفلان فاشترى وباع لزمه كل شرء من التجارة، لأنه ان الحر أنه ماؤون له فإخباره دليل طبح، وإن لم يخبر فنصرف دليل على

قول: (ولعل الصواب أن يقال: ثوله ولا محاباة في البيع الهي أقول: فإن قبل: كيف ينتف بهذا الذهاب بغائدة قوله ولا محابلة؟ نقل: لان الوصول لا يستزم الفيض فإنه يكون بإحضار التمن والتخلية بينهم ويته فليائل قول: (بطيل قوله والثاني الخ) أقول: دلالته لا تغذل عن خذا.

حقهم إليهم. قال: (فإن كان البائع فاتباً فلا خصومة بينهم وبين المشتري) مناه إذا أنكر الدين وهذا (عند أي حنيفة وصععد. وقال أبو يوسف: المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم) وعلى هذا الخلاف إذا الشتري دار ووهبها وسلمها وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافاً له. وعنهما مثل قوله في مسألة الشفعة. لأبي يوسف أنه يدعي الملك لفنمه فيكون خصماً لكل من يتابع. ولهما أن الدعوى تنضمن فسخ المقد وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغائب. قال: (ومن قدم مصراً وقال أثا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل شهم من

ولاية الرة والاستسحاء في الديون. وأجيب بأنهم قد رضوا بسقوط حقهم حيث قبضوا الثمن فلم بين لهم ولاية الره، وفيه نظر لأنه يذهب بفائدة قوله: ولا محاباة في البيح، فإنهم إذا قبضوا الثمن ورضوا به سقط حقهم وإن كان في محاباة، إلى هذا كلامه. أقول: ألا أن الجواب المستكن بقوله: فإن مو أنه لو كان مراد المستئف بقوله: فإن وصل ولا محاباة في البيع ما ذكر في ذلك الجواب لعاتم تعليك بقوله: لوصل ولا محاباة في البيع ما ذكر في ذلك الجواب لعاتم تعليك بقوله: لوصل يلع فيهم إليهم، فإنه إذا لم يكن في الله وقاء بديونهم لم يصل المحاباة في البيع حقهم بالتمام، ووصول بعض حقهم إليهم لم يلام في نفي رهم البيع كما للذي أورده صاحب المحاباة في المعابدة إنها الذي أورده صاحب المحاباة لها الذي أورده صاحب المحاباة لها للذي أورده صاحب المحاباة في المعابدة إنها للمن فاتحاب المن القبط، بخلاف ما إذا يكن في البيم محتباء في المعابدة إنها للمن فاتحابا من المعابدة تمام القبمة، بخلاف ما إذا يكن في البيم محابلة في الديم شعرة المعابلة إنها القبمة، بخلاف ما إذا يكن في البيم محابلة في الديم شعرة المعابلة المنا القبمة، بخلاف ما إذا يكن في البيم محابلة في الديم شعرة على الدين فاتحاباً لمن الديم فتحاباً في الديم يتم ناد للدن فاتوا.

ثم قال صاحب العناية: ولعل الصواب أن يقال: قوله: ولا محاباة في البيع معناه أن الثمن يفي بديونهم بدليل قوله: والثاني ناقص معجل، فإنه إنما يكون ناقصاً إذا لم يف بالديون اهـ. أقولَ: وفيه نظر. أما أولاً فلأنه لو كان معنى قوله: ولا محاباة في البيع أن الثمن يفي بديونهم لذهبت فائدة قوله: فإن وصل في قوله: فإن وصل ولا محاباة، وفائدة قوله: إذا لم يصل إليهم الثمن في قوله: وتأويله إذا يصل إليهم الثمن، إذ لا شك أن الثمن إذا كان يفي بديونهم لم يكن لهم أن يردوا البيع سواء وصل إليهم الثمن أو لم يصل، إذ لا يبقى لهم حينئذ حق الاستسعاء بل يتعين حق الاستيفاء من رقبته فلا تتصوّر فائدة في الردّ فلا يثبت لهم الخيرة. وأما ثانياً فلأن معني انتفاء المحاباة في البيع ليس عين معنى وفاء الثمن بديونهم وهو ظاهر، وأن أحدهما لا يستلزم الآخر أصلاً لجواز أن تنتفي المحاباة في البيع، ولا يفي الثمن بديونهم، وجواز أنه يفي الثمن بديونهم ولا تنتفي المحاباة فلم يصح أن يكون معنى قوله ولا محاباة في البيع أن الثمن يفي بديونهم لا بحسب الحقيقة وهو ظاهر، ولا بحسب التجوّز أو الكتابة لعدم العلاقة المصححة لذلك بينهما قوله: (ومن قدم مصراً وقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة لأنه، إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه، وإن لم يخبر فتصرفه دليل عليه) قال في النهاية: أي فتصرفه دليل على أنه مأذون في التجارة وقال: هذا الذي ذكره جواب الاستحسان. وأما جواب القياس فأن لا يقبل قوله: لأنه أخبر عن شيئين: أحدهما أخبر أنه مملوك وهذا إقرار على نفسه. والثاني أخبر أنه مأذون في التجارة وهذا إقرار على المولى، وإقراره عليه لا يصلح حجة. وأما وجه الاستحسان فما ذكره في الكتاب اه. واقتفى أثره صاحب العناية في شرح هذا المقام أثر ذلك. أقول: تحرير هذا المحل على هذا المنوال لا يخلو عن الاختلال، فإن قولهما في تقرير وجه القياس والثاني أخبر أنه مأذون في التجارة وهذا إقرار على المولى غير متمثّل في أحد شقى هذه المسألة، وهو ما إذا لم يخبر بالإذن، إذ لا إخبار من العبد في هذه الصورة فلا إقرار على المولى فيها. وأما جعل الإخبار في قولهما:

إذنه وهو استحسان. والقياس أن لا يقبل قوله لأنه أخير بشيين: أحدهما أنه أخير أنه مملوك وهذا إقرار منه على نفسه. والثاني أخير أنه مأذون في التجارة وهذا إقرار على المولى، وإقراره عليه ليس بحجة. وجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب. وقوله: (ك**ي لا يضيق الأمر على ا**لناس) توضيحه أن للناس حاجة إلى قبول قوله لأن الإنسان ببعث الأحرار والعبيد في

كتاب المأفون كتاب المأفون

التجارة) لأنه إن اخير بالإذن فالإخبار دليل عليه ، وإن لم يخبر فتصرفه دليل عليه ، إذ الظاهر أن المحجوز بجري على على موجب حجره والعمل بالظاهر والأسلام الإعلام على الناس، (إلا أنه لا يباع حتى على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في العمالات كي لا يضير مولاً، لأنه بالأنه حتى العبد على ما يبنا (فإن على ما منا والله على ما يبنا (فإن على ما منا الله على ما منا في الدين الأنه على الدين لائه غير الدين في حتى العرلى (وإن قال هو محجود فالقول قوله) لأنه متمسك بالأصار.

والثاني أخبر أنه مأذون في التجارة أعم من الإخبار الحقيقي والحكمي، وادعاء أن في ذلك الشق إخباراً حكمياً عن كونه مأذوناً وهو تصرفه تصرف المأذون فتمحل جداً كما لا يخفي. فالأولى ها هنا تحرير صاحب الكافي، فإنه جعل هذه المسألة على وجهين، وذكر لكل واحد منهما وجه قياس. ووجه استحسان على الاستقلال جيث قال: والمسألة على وجهين: أحدهما أن يخبر أن مولاه أذن له فيصدق استحساناً عدلاً كان أو غير عدل. والقياس أن لا يصدق لأنه مجرد دعوى منه فلا يصدق إلا بحجة لقوله عليه الصلاة والسلام االبينة على المدعى ا(١١) وجه الاستحسان أن الناس تعاملوا ذلك، وإجماع المسلمين حجة يخص بها الأثر ويترك بها القياس والنظر، ولأن في ذلك ضرورة ويلوى فإن الإذن لا بد منه لصحة تصرفه وإقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن، والأصل أن ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه، وما عمت بليته سقطت قضيته. وثانيهما أن يبيع ويشتري ولا يخبر بشيء، والقياس فيه أن لا يثبت الإذن لأن السكوت محتمل. وفي الاستحسان يثبت لأن الظَّاهر أنه مأذون لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن ولا يثبت الجواز إلا بالإذن فوجب أن يحمل عليه، والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعاً للشرر عن الناس. والقياس أن يشترط عدالة المخبر لأن الحجة خبر العدل. وفي الاستحسان لا يشترط للضرورة أو البلوي، إلى هنا كلامه. واقتفى أثره صاحب معراج الدراية في شرح هذا الكتابُ والإمام الزيلعي ني شرح الكنز قوله: (إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل قوَّله في الرقبة لأنها خالص حق المولى، بخلاف الكسب لأنه حق العبد على ما بينا) أقول: لقائل أن يقول: إن أراد بقوله: لأنها خالص حق العولى أنه ليس فيها حق العبد ولا حق الغرماء فهو ممنوع، إذ قد تقرّر فيما مرّ أن حق الغرماء يتعلق برقبة العبد المأذون حتى كان لهم أن يبيعوه لاستيفاء ديونهم إلا أن يُفدي المولى ديونهم، وإن أراد بذلك أنه ليس فيها حق العبد كما هو المتبادر من قوله: بخلاف الكسب لأنه حق العبد فهو مسلم، لكن لا يتم به التعليل حينتذ على أن لا يقبل قوله: في الرقبة أصلاً لأنه لا يمنع أن يقبل قوله: فيها لتعلق حق الغرماء بها كما يقبل قوله: في ثبوت الإذن له ولزوم كل شيء في التجارة لئلا يضيق الأمر على الناس فليتأمل. والأظهر في تعليل قوله: لا يقبل قوله في الرقبة: أي في حق بيع الرقبة أن يقال: لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن في التجارة؛ ألا ترى أنه إذا أذن المدبر وأم الولد ولحقهما الدين لا يباعان وهما مأذون لهما كما ذكر في النهاية وغيرها اهـ.

التجارة، فلو لم يقبل قول الواحد في المعاملات لاحتاج إلى أن يبعث شاهدين يشهدان عند كل تصرف أنه مأؤون له في التجارة، وفي ذلك من من الفيرق ما لا ينفق. وقول: (لا أنه) استثناء من قول لازم كل شيء، ومصدأ أنه إذا لم يكن في كسبه وقا لا يباع في الدين حتى يحضر مولاء لأنه لا يقبل قول في المجارة الا لا يكن أنها ليس من لوازم الولان في التجارة الا لا يكن أنها ليس من لوازم الولان في التجارة الا لا يكن المؤون أن المناب وأن المناب الدين لا يباعان في فكانت خالص متح المولى وجيئت جاز أن يكون مأؤوناً ولا يباع، يخلاف الكسب فإن تضاه الدين من كسبه من لوازم الإذن في التجارة وهو حق العبد على ما يبناء يويد به قوله في وصط كتاب المأؤون يكسب في الملك بعد فراف عن حاجة المبدلاؤن حضر مولاه قال المأؤون دل يبع في الدين لقطوره في حق المولى وإن قال، هو محجوره القول قوله) وعلى الغرماء البينة، لأن دعواء الإذن عمل والكتابة، ولا يقبل قوله عند جمود العولى إلا يبية .

<sup>(</sup>١) تقدم في كتاب الدعوى مستوفياً، وهو قوي.

#### صل

(وإذا أذن ولي الصبيّ للصبيّ في التجارة فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء حتى يتفذ تصوفه) وقال الشافعي: لا يتفذ لأن حجره لصباء فيقى ببقائه، ولأنه مولى عليه حتى يعلك الوليّ التصرف عليه ويملك حجره فلا يكون والياً للمنافاة وصار كالطلاق والعتاق، بخلاف الصوم والصلاة لأنه لا يقام بالولي، وكذا

### صل

لما فرغ من بيان أحكام إذن العبد في التجارة شرع في بيان أحكام إذن الصبي والمعتوه، وقدّم الأول لكثرة وقوعه قوله: (وإذا أذن ولي الصبيّ للصبيّ في التجارة فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء حتى ينفذ تصرفه) أقول: كان الظاهر أن يقول في جواب المسألة: فهو في التجارة كالعبد المأذون ليطابق ما قبله من قوله: في التجارة، وليعم غير البيع والشراء من سائر أسباب التجارات لنفوذ تصرفه في سائرها أيضاً عندنا، وكأنه قصد الاكتفاء بذكر البيع والشراء لكونهما من أصول أسباب التجارات، إلا أنه آثر اللفظ الكثير على اللفظ القليل مع كون الثاني أعم وأظهر في إفادة تمام المراد. وهذا ما في عبارة مختصر القدوري، ثم بعد ذلك قصر المصنف من جهة أخرى حيث قصر في البداية على قوله إذا كان يعقل البيع وكان عبارة المختصر إذا كان يعقل البيع والشراء، وأصرّ على ذلك في الهداية أيضاً مع ظهور مزية ما في عبارة المختصر، لأن تعقله البيع فقط غير كاف في كونه كالعبد المأذون نافذ التصرف في باب التجارة مطلقاً، بل لا بد من أن يقبل الشراء أيضاً بأن يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب له، ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش كما صرحوا به قوله: (والصبا سبب الحجر لعدم الهداية لا للماته، وقد ثبتت نظراً إلى إذن الولى) هذا جواب عن قول الشافعي، لأن حجره لصباه فيبقى ببقائه. تقريره أن الصبا سبب الحجر لعدم هداية الصبيّ في أمور التجارة لا لذاته فصار هو كالعبد في كون حجره لغيره، فإذا أذن له الولتي زال ذلك الغير لأنه يستدل به على ثبوت هدايته في أمور التجارة، إذ لو لم يكن هادياً فيها لما أذن له الولتي فينفذ تصرفه كما لو أذن المولى للعبد كذا في الشروح. أقول: يرد على ظاهر هذا الجواب أن يقال: لو كان الأمر كذلك لنفذ تصرف الصبيّ بدون إذن الوليّ إذا علم هدايته في أمور التجارة بدليل من الدلائل، غير إذن الوليّ لحصول العلم إذ ذاك أيضاً بزوال ذلك الغير الذي حجر الصبيّ بسببه وهو عدم الهداية، مع أن المفهوم من الكتب عدم نفاذ تصرفه بغير إذن الوليّ أصلاً فيما هو دائر بين النفع والضرّ كالبيع والشراء ونحوهما فتأمل قوله:

### فصا

لما فرغ من أحكام إذن العبد في التجارة بين أحكام إذن الصيح، الآنة قدم الأرن لكترة وفره، ولكرنه مجمعاً عليه في الجواز، والمسهى الذي يعمل المنها في الجواز، والمسهى الذي يعمل المنهى رحمه الله: لا يود فور نوع وصوروته مأذونا بالسكوت وصحة إفراد بعا في يده وفير ذلك معا ذكر في العبد. وقال الشاخس رحمه اله: لا يغذ تصره لان حجره لصيانة قضه وهو ياق بعد الإذن، وبناة العلة يستلزم المحلول لا محالة، يخلاف حجر الرقيق فإنه ليس يغذ تصره لان حجره لصيانة قضه وهو ياق بعد الإذن، وبناة العلة يستلزم المحلول لا محالة، يخلاف حجر الرقيق فإنه ليس المرتب على المركب وهو يستمان يميد المواضية المحالية المواضية على يميد المواضية المحالية المواضية المواضية المحالية المواضية المحالية المواضية المحالية الأنهاء لا يقامان بالولي فيصحان منه والدنا

## فصل وإذا أذن ولي الصبي

قرات: (والعيمي اللهي يعقل الغين البسر من القاحش) آفرزا: القامل أن يقال: التي يعقل أن الليم حالب للملك والشراء جالب له ويعرف الدين البسر من القاحش، إلا أنه التصر على الثاني بناء على أنه يستلزم الأول قول: (يضي قلت بصحبها) آفروا: ا يصحبها راجع إلى الوصية قراء: (محم تصرفه يقمد فيه) أفروا: إن لم يكن مقرة من كل رجم فلا يتقفل بالفلات والتناق. كتاب المأذون كتاب المأذون

الوصية على أصله فتحققت الضرورة إلى تنفيذه منه. أما البيع والشراء فيتولاه الولي فلا ضرورة ها هنا. ولنا أن التصرف المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه على ما عرف تقريره في الخلافيات. والصبا سبب الحجر لعدم الهداية لا لذاته، وقد ثبتت نظراً إلى إذن الولى، وبقاء ولايته لنظر الصبي لاستيفاء

(ويقاء والإيه لنظر الصبيخ لاستيفاء المصلحة بطريقين واحتمال تبدل الحال) قال صاحب العناية: وقوله ويقاء والإيه جوب عجواب عما يقال: أو ثبت ما الهاياة بالإذن لم بين الرأن وإلى . وتقريه أن يقاء ولايته بعد ذلك الأمرين للنظر له، فإن الصبي الصباء المرحة بالحديث ، وفي اعتبار كلامه في التصرف نفع محضى لاستيفاء المصلحة بطريقين: أي بمباشرة وليه أنه وبمباشرة فنسه، فكان مرحمة في حقه فوجب اعتباره، ولاحتمال تبدل الحال فإن حال الصبي يحتبل أن يبندل من الهداية إلى غيرها فأيقيا ولاية الواتي ليتدارك ذلك الم كلامه. أقول: في تقريره شيء . أما أولاً لأن فوله ولي التصرف نفل العالم بين النفع والفرة والميت تصرفه الذي هو ضائم محضى غير مسلم، لأن الكلام في التصرف الدائر بين النفع والفرة والميت تصرفه الذي هو ضائم محضى كالطلاق والمشاق الميت المنافق ا

(وكذا الوصية على أصله)يعني قلت بصحتها كصحتهما إذا كانت في أبواب الخير، وأصله أن كل تصرف لا يتحقق من الولي في حقه صح تصرفه بنفسه فيه وما يتحقق منه لا يصح مباشرة الصبيّ فيه بنفسه لأن تصرفه بنفسه بسبب الضرورة (وقد تحققت) فيجب تنفيذها (أما بالبيم والشراء فيتولاه الولئ فلا ضرورة. ولنا أن النصرف المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيله) أما أنَّه تصرف مشروع فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبي، وأما أنه صدر من أهله فلأنه عاقل معبز يعلم أن البيم سالب والشواء جالب ويعلم الغبن اليسير من الفاحش والأهلية لهداً التصرف بكونه كذلك. وأما أنه في محله فلكون المبيع مالاً متفوّماً. وأما الولاية الشرعية فلأنه صدر بإذن وليه، والولئ له هذا التصرف فكذا من أذن له؛ ألا ترى أن الطلاق والعتاق لما لم يملكه الولق لا يملك الإذن به، فصدورهما من الصبي لا يكون عن ولاية شرعية وإن أذن الولئ بذلك قوله: (والصبا سبب الحجر) جواب عن قوله لأن حجره لصباه، وتقريره أنا لا نسلم أن حجر الصبي لذاته بل بالغير وهو عدم الهداية في أمور التجارة، فصار كالعبد في كون حجره لغيره وهو حق المولى، فإذا أذن له الولي زال ذلك الغير لأنه بعلم أنه لو لم يكن هادياً في أمور التجارة لما أذن له الولى فيصح تصرفه كما لو أذن للعبد المولى. وقولُه: (وبشاء ولايته) جواب عما يقال لو ثبّت له الهداية بالإذن لم يبق الولني ولياً. وتقريّره أن بقاء ولايته بعد ذلك لأمرين للنظر له، فإن الصبا من أسباب المرحمة بالحديث، وفي اعتبار كلامه في التصوف نفع محض لاستيفاء المصلحة بطريقين: أي بمباشرة وليه له وبمباشرة نفسه فكان مرحمة في حقَّه فوجب اعتباره، ولاحتمال تَبدَّل الحال فإن حال الصبي يحتمل أن يتبدل من الهداية إلى غيرها فأبقينا ولاية الوليّ ليتدارك ذلك. وقوله: (بخلاف الطلاق والعتاق) جواب عن قوله وصار كالطلاق والعتاق. وحاصل ذلك أن تصرفات الصَّبِّيُّ على ثلاثة أقسام: نافع محض، وضارَّ محض، ومتردد بينهما. فالأول كقبول الهبة والصدقة يؤهل له قبل الإذن وبعده. والثاني كالطلاق والعتاق لآ يؤهل له أصلاً. والثالث كالبيع والشراء يؤهل له بعد الإذن لأن نقصان رأيه ينجبر برأي الوليّ لا قبله، لكن قبل الإذن يكون موقوفاً على إجازة الوليّ لاحتمال وقوعه نظراً فإنه أحد المحتملين، وصحة التصرف في نفسه لصدوره من أهله في محله. فإن قيل: إذا باع شيئاً بأضعاف قيمته كان نافعاً محضاً كقبول الهبة فيجب نفوذه بلا توقف. وأجيب بأن المعتبر في ذلك هو الوضع لا الجزئيات الواقعة اتفاقاً (وذكر الولئ في الكتاب ينتظم الأب والجد عند عدمه) وليس المراد به الترتيب. لأن وصيّ الآب مقدم على الجد وترتيبه وليه وهو الأب ثمّ

المصلحة بطريقين واحتمال تبدّل الحال، يخلاف الطلاق والعتاق لأنه ضارّ محض فلم يؤمل له. والنافع المحض كقبول الهية والصدقة يؤهل له قبل الإذذ، والبيع والشراء دائر بين النفع والفيرر فيجعل أهلاً له بعد الإذن لا قبله، لكن قبل الإذن يكون موقوفاً منه على إجازة الولي لاحتمال وقوعه نظراً وصحة التصرف في نفسه، وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأس والجد عدد عدمه والوصي والقاضي والوالي، بخلاف صاحب الشرط لأنه ليس إليه تقليد

يكون جواباً عن قول الشافعي: ولأنه مولى عليه الخ. وثانيهما أن يكون جواباً عن سؤال مقدر وهو أن يقال: لو صار الصين ولياً للتصرف بإذن وليه لكان ينبغي أن لا يبقى وليه ولياً في التصرف في ماله، فصاحب النهاية ذكر كلا الوجهين، وصاحب العناية اختار الثاني كما ترى، وكثير من الشراح اختاروا الأول عُليك بالاختبار ثم الاختيار قوله: (والتشبيه بالعبد المأذون له يفيد أن ما ثبت في العبد من الأحكام بثبت في حقه) أي في حق الصبي أراد به قوله فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون، كذا في غاية البيان وغيرها. أقول: لقائل أن يقول: تشبيه الصبّي بالعبد المأذون إنما يفيد ثبوت أحكام العبد عامة في حقه إن كان التشبيه على العموم، أو على الإطلاق. وأما إذا عيه، ما فيه المشابهة كما وقع في الكتاب حيث قال: فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون، فإفادة المأذون التعميم ممنوعة جداً فليتأمل. وقال صاحب النهاية: فإن قلت: كيف يستقيم تعميم قوله إنَّ ما ثبت في العبد من الأحكام يثبت في حق الصبي المأذون مع التخلف في بعضها وهو أن المولى محجور عن التصرف في مال العبد المأذون إذا كان عليه دين بحيط بماله والوليّ ليس بمحجور عن التصرف في مال الصبيّ المأذون وإن كأن عليه دين يحيط بماله والرواية عن المسبوط. قلت: الجواب عنه من وجهين: أحدهما أن ما ذكرته من الحجر وعدمه فهو في انحجار المولى وعدم انحجار الولى في المال، وما ذكره في الكتاب من التعميم في تصرف العبد في ماله وتصرف الصبي في ماله فلا يرد نقضاً لاختلاف التصرفين. والثاني هو ما ذكره في المبسوط، وإنما يملك الأب أو الوصى التصرف في مال الصبي سواء كان على الصبي دين أو لا، لأن دين الحرّ في ذمته لا تعلق له بماله، بخلاف دين العبد المأذون فإنه يتعلق بكسبه ويصير المولى من التصرف كأجنبي آخر إذا كان الدين مستغرقاً اه كلامه. واقتفى أثره صاحب العناية في ذكر ذاك السؤال ووجهي الجواب ولكن سلك مسلك الإجمال. أقول: الوجه الثاني لا يصلح جواباً عن السؤال المذكور، لأن حاصل هذا الوجه بيان علة انحجار المولى عن التصرف في مال العبد المأذون إذا كان عليه دين يحيط بماله وعدم انحجار الولى عن التصرف في مال الصبيّ المأذون وإن كان عُله دين يحيط بماله، وذلك لا يفيد استقامة التعليل في قول المصنف: إن ما ثبت في العبد من الأحكام يثبت في حق الصبي المأذون بل يؤيد عدم استقامته كما لا يخفى. ومدار السؤال المذكور على التعميم المستفاد من كلام المصنف لا غير. وقال بعض الفضلاء: لعل خلاصة الجواب الثاني منع دلالة الكلام على العموم. أقول: ليس هذا أيضاً بسديد. أما أوَّلاً فلأن دلالة كلام المصنف وهو قوله: إن ما يُثبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه على العموم ظاهرة لا تقبل المنع، لأن كلمة

وصيّ الأب ثم الجد أب الأب ثم رصيه ثم القاضي أو وصيه ثم الوالي (بغلاف صاحب الشرط) بريد به أمير البلذة كأمير بخارى فكان الوالي أكبر منه لأن له ولاية تقليد القاضي دون صاحب الشرط. وقوله: (والشرط أن يعقل) قد تقدم ذكره. وروله: (والشبيه باللهد الماليون له التي كانك، لكن يرد عليه أن التحميم لين بمستقيم، فإن العرلي محجور عن التصوف في مال الهيد المالون المديون بدين بعيط يماله دون الولي. وأجيب بأن ظلف من انحجار العراق وعدم التحجار الولي ليس من التحميم في تصوف الميد والصني وبأنا دين الصين لكونه حراً يعلق بامت لا بعالة فجاز أن يضرف فيه الولي ليس من

قول: (وتقريره أن يقاه ولايم) أقول: وصندي أنه جواب عن ثاني دليلي الشافعي بعنم المنافة بين كونه ولياً وحولياً عليه مستنا بأن كونه مراياً عليه لاستيناً المسلمة بطريقين الفاح للمجوز فليناليل قول: (لاستيفاه المسلمة الفح) أقول: تعليل لقوله للنظر له قول: (ولاحتمال قبل العدل) أقول: معلم على للنظر ب

كتاب المأذون كتاب المأذون

القضاء، والشرط أن يعقل كون البيح سالياً للملك جالياً للربح، والتشيه بالعبد المأذون له يفيد أن ما يتبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه، لأن الإذن نك الحجر والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبداً كان أو صبياً، فلا يتقيد تصرفه ينوع دون نوع، ويصير مأذوناً بالسكوت كما في العبد، ويصح إقراره بما في يده من كسبه، وكذا بعوروثه في ظاهر

هما، من ألفاظ العموم على ما تقرّر في علم الأصول وقد تأكد ببيانها بقوله: من الأحكام، فإن الجمع المعرّف باللام أيضاً من ألفاظ العموم والاستغراق إذا ل يكن هناك معهود كما تقرر هذا أيضاً في علم الأصول. وأما ثانياً فلأنه لا دلالة في الجواب الثاني أصلاً على منع دلالة كلام المصنف على العموم ولا تعرَّض له فيه بوجه من الوجوه، وإنما مضمونه مجرد بيان العلة في انحجار المولى عن التصرف في مال العبد وعدم انحجار الولي عن التصرف في مال الصبيّ فحمل ذلك الجواب على منع دلالة الكلام على العموم مما لا سبيل إليه أصلاً قوله: (ويصح إقراره بما في يده من كسبه) أورد عليه بأن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة، والولى لا يملك الإقرار على مال الصبي فكيف يملكه الصبيّ بإذن الولى؟ وأجيب عنه في النهاية ومعراج الدراية بأن الوليّ إنما لا يملك ذلك لأنه لا يتحقّ منه، لأن الإقرار قول: من المرء على نفسه، وما يثبت على الغير بقوله: فهو شهادة، وإقرار الوليّ على الصغير قول: على الغير فيكون شهادة وشهادة الفرد لا تكون حجة. وأما قول الصبّى: بعد الإذن فهو إقرار منه على نفسه وهو من صنيع التجار ومما لا تتم التجارة إلا به لأن الناس إذا علموا أن إقراره لا يصح يتحرزون عن معاملته، فإن من يعامله لا يتمكن من أن يشهد عليه شاهدين فلهذا جاز إقراره اهـ. أقول: هذا الجواب لا يدفع السؤال المذكور لأن حاصله بيان لمية عدم صحة إقرار الولئ على الصبي وصحة إقرار الصبي بنفسه على مال نفسه، وهذا مما لا يؤثر كما ترى فى اندفاع الإيراد بأن الولاية المتعدية فرع الولاية القائمة، وها هنا لم تتحقق الولاية القائمة فكيف تتحقق الولاية المتعدية؟ وكأنَّ صاحب العناية تنبه لما في الجواب المزبور حيث لم يذكره بل قال: بدله. والجواب أنه أفاده من حيث كونه من توابع التجارة والولى يملك الإذن بالتجارة وتوابعها اهـ. أقول: هذا الجواب أيضاً غير مستقيم لأنه إن أراد أن الولي يملكُ الإذن بالتجارة وتوابعها فيملك أيضاً نفس التجارة وتوابعها التي من جملتها إقراره على مال الصبي فممنوع، إذ لا شك أن إقرار الولى على مال الصبي ليس من توابع التجارة بل ليس مما يصح أصلاً فأني يملكه الولى. وإن أراد أن الولِّي يملك الإذن بالتجارة وتوابعها التي من جملتها إقرار الصبي على مال نفسه، وإن لم يملك نفس الإقرار عليه فمسلم، ولكن لا يجدى هذا شيئاً في دفع السؤال المذكور لأن اللازم منه أن يملك الولئ الإذن للصبيّ بالإقرار ولا كلام فيه، وإنما الكلام في أن تملك الصبّي الإقرار على نفسه بإذن الولي ولاية متعدية من الولي إلى الصبي، والولاية المتعدية فرع الولاية القائمة والولتي لا يملك نفس الإقرار على الصبي بالإجماع فلم تكن

يتعلق بكسبه والسولى أجنبي منه إذا كان الدين مستغرقاً (ويصح إقراره بعد الإنق بعا هو كسبه) عيناً أو ديناً لوليه ولغيره الانكاك الحجر عنه مكان كالبالغين. وأرود بأن الولاية المندية فرع الولاية الثانية، والرائي لا يملنك الإقرار على اللسيخ فكيف أفادة ذلك بإذنه؟ والجوراب أنه أفاده من حيث كونه من توابع الججارة، والولي يملك الإذن باللتجارة وتوابهها لوكل بعوروته في ظاهر الوراية) احتراز من رواية الحسن عن أبي حتينة وضي التجارة وهي معدودة في العروروت. وجه الظاهر أن

قوله: (اللغ كللك) أقول: يعني تقديم قرء قوله: (لكن يرد صليه، إلى قوله: في مال العبد اللغ) أقول: هذا ممنزع، وقد مر من الشارع نقلاً من شروح الجامع الصغير قبل ثلاثة أوراق ما يخالفه قوله: (يتعلق بلعت) أقول: يمني نقط قوله: (يتعلق بكس) أقول، بعني يتعلق بكسية إليضاً: أي كما يتعلق بلدت، لأن نت ضميفة، يخلاف الصبي الحر. ثم أقول: ولمل خلاف الجواب الثاني منع دلالة الكلام على التعديم، وإلا فلا تظهر صلاحية للجواب قوله: (والسولى أجتبي عد اللغ) أقول: هذا سلم إذا كان مستغرقاً لرقية أيضاً، وأما إذا لم يكن كللك فيه كلام، ويت الكلام.

الرواية، كما يصح إقرار العبد، ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في العبد والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي يصير مأذوناً بإذن الأب والجذ والوصي دون غيرهم على ما بيناه، وحكمه حكم الصبي، والله أعلم.

له ولاية قائمة في حق نفس الإقرار على الصبي فكيف تتعدى من الولاية إلى الصبي في حق ذلك. ولا يحفى أن حديث أن يملك الولي الإذن بالتجارة وترابعها في أثناء الجواب عن هذا الإشكال يعبير لغواً من الكلام. ثم أثول: لمل الصواب في الجواب من كون ولاية الصبي ولاية متعلية، إذ قد تقرر فيما مر أن الصبي يتصرف بأهلية والصبا ليس سبب الحجر لذاته لل مدم هدايته، وإذن الولي إنما يكون فليلاً على زوال ذلك المانع كما كان البلوغ وليلاً على على على المبلوغ وليلاً على وزال ذلك المانع كما كان البلوغ وليلاً على عليه المبلوغ وليلاً على يتصرف أن أن الصبا لما كان من أسباب المرحمة بالحديث ثم يؤهل السبي أصلاً لما هو مائز محض وأهل لما هو نفع محض قبل الإذن ويعداء، وأهل لما هو دائر بين النفع والفحر بعد الإذن فقط، والإعراز لما كان من توابع التجارة دار بين النفع والفحر، إذ من لا يقبل إقراره يعشرز ألناس عن معاملته فيتضرر به فأهل المبي له بعد الإذن وكانت ولايت عليه ذاتية لا متعلية من الولي. فيصر فإن هذا توجه حسن وجواب شاف 
تنصسه به مادة الإشكال بالكلية.

الحجر لما انفك منه بالإذن التحق بالبالغين، ولهذا نفذ أبر حيقة بعد الإذن تصرفه بالغيل الفاحش كالبالغين فكان المدروث والمكتب في صحة الإقرار سواء لكونهما مالية أولا يطلق تزويد هيشها بالإنفاق، وفي تزويج ات خلاف أبي يوصف (ولا كتابته) وإن اذا الولي والرحين بمبكاتها لأن الإذن يتبارل ما كان من صنح التجار والتائية لبست دن والمنحدوء المية بالإن المعتره المي بعظ والشراء بالمنتوء والمين المتواد والموسين دون غيرهم) من الأفارب كالاين للمعتره والأعلى ما يتأنا يعني قوله وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب والجد الخ ولواح والمع دون المفاتفي قان لد ولاية على المعتره والعلى ما يتأنا يعني قوله وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب والجد الخ ومحكمة حكم العمي) إذا بلغ متوحة قاما إذا يلغ عائلاً مع عائلة له الأب في التجارة قال يوكر البلخي رحمه الله: لا

# كتاب الغصب

الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه. وفي الشريعة: أخذ مال متقوّم

## كتاب الغصب

إيراد الغصب بعد الإذن في التجارة لوجهين: أحدهما أن الغصب من أنواع التجارة مآلا حتى أن إقرار المأذون لما صح بديون التجارة دون غيرها صح بدين الغصب، ولم يصح بدين المهر لكون الأول من التجارة دون الثاني فكان ذكر النوع بعد ذكر الجنس مناسباً. والثاني أن المغصوب ما دام قائماً بعينه في يد الغاصب لا يكون الغاصب مالكاً لرقبته فصار كالعبد المأذون فإنه غير مالك لرقبة ما في يده من أموال التجارة وإن كان يتصرف فيه تصرف الملاك، فذكر أحد المتجانسين متصلاً بالآخر من المناسبة إلَّا أنه قدم الإذن في النجارة لأنه مشروع من كل وجه والغصب ليس بمشروع، كذا في النهاية والعناية. أقول: في الوجه الأول بحث من وجهين: أحدهما أن كون الغصب من أنواع التجارة مآلا إنما يفيد المناسبة بين الغصب وبين جنس التجارة لا بين الغصب وبين الإذن في التجارة، لأن الإذن نفسه ليس من جنس التجارة قط بل هو فك الحجر وإسقاط الحق عندنا على ما مرّ في صا.ر كتاب المأذون، والمذكور في كتاب المأذون: مسائل نفس الإذن لا مسائل جنس التجارة فلا يتم التقريب. والثاني أن مناسبة ذكر النوع بعد ذكر الجنس متحققة في سائر أنواع التجارة أيضاً فينتقض ذاك الوجه بها طرداً. ويمكن أن يجاب عن كل منهما بنوع عناية: أما عن الأول فبأن يقالً: إن الإذن نفسه وإن لم يكن من جنس التجارة إلا أنه متعلق بجنس التجارة ومخصوص به فكان للغصب مناسبة للإذن نفسه أيضاً بواسطة تعلقه بجنس التجارة وأما عن الثاني فبأن يدعى عدم لزوم الإطراد في وجوه المناسبات بين كتب هذا الفن. ويقال: إن هاتيك الوجوه مصححات لا مرجحات البنَّة فلا ضير في تحققها في غير ما سيقت له أيضاً. ثم إن الأظهر في وجه المناسبة ها هنا ما ذكره صاحب غاية البيان حيث قال: وجه المناسبة بين الكتابين عندي أن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن الشرعي والغاصب يتصرف لا بإذن شرعي فكان بينهما مناسبة المقابلة، إلا أنه قدم كتاب المأذون لأنَّه مشرُّوع والغصب ليسّ بمشروع اهـ. واعلم أن محاسن الغصب من حيث الأحكام لا من حيث الإقدام كما في الجنايات والديات، فإن المقصود من بيان كتاب الغصب هو بيان حكمه المترتب عليه، لأنه ليس في الغصب شيء من الإباحة فضلاً عن الحسن والطاعة بل هو عدوان محض وظلم صرف، كذا في النهاية وغيرها قوله: (وفي الشويعة أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه بزيل يده) أقول: لا بد من أن يزاد على هذا التعريف قيدان: أحدهما قيد أو يقصر

### كتاب الغصب

إيراد الغصب بعد الإذن في التجارة لوجهين: أحدهما أن الغصب من أتراع التجارة مألا حتى إن إقرار المأذون لما صح يهيون التجارة دون غيرها صح بمين الفصب ولم يصح بمين المهم لكون الأول من التجارة دون التالي، فكان ذكر النوع بمد ذكر الجنس مناسباً، والثاني أن المغصوب ما دام قاتماً بعيته في يد الغامب لا يكون الغامب مالكا أرقيت، فعمل كالسبد المأذون فإنه غير ملاك لرقية ما في يده من أموال التجارة وأن كان يتصرف في تصرف الملاك، فذكر أحد المتجانس متصال بالآخر من المناسبة، إلا أنه قدم الإذن في التجارة لأنه مشروع من كل رجه، والغمب ليم يمشروع، والفعب في اللغة:

## كتاب الغصب

قوله: (ليراد الفصيد. إلى قوله: مآلا الغ) أقول: ويجوز أن يقال: نفاذ تصرف الغامب يكون بالإنان كنفاذ تصرف الملقون، إلا أن في الفصيد بالإند اللاحق بلغي الملقون بالإنوان السابق يكون بيتهما مناسبة. أو يقال ذكره بعدم لما ينبهما من المشابقة، فإن المبد الملفون بتصرف في مال الغير بالذه ، والغامب يتصرف في لا بإنفه قوله: (فكان ذكر النوع الح) أقول: في بحث قوله: (إلا أنه قدم الإنن الهاي أنوان خذا كا احتياج إلى بعدما بين وجه بالخر المنافون من الحجر.

محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده، حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصباً دون الجلوس على

يده بأن يقال: على وجه يزيل يده أو يقصر يده لئلا يخرج على تعريف الغصب في الشرع ما أخذه الغاصب من يد غير المالك، كما إذا أخذه من يد المستأجر أو من يد المرتهن أو من يد المودع فإن الغاصب في هذه الصور وإن لم يزل يد المالك عن ماله بناء على عدم كونه في يده وقت الغصب وإزالة اليد فرع تحققها إلا أنه قصر يده عن ماله في هاتيك الصور أيضاً. وعن هذا قال في المحيط البرهاني: الغصب شرعاً أخذ مال متقوّم محترم بغير إذن العالك على وجه يزيل بد المالك إن كان في يده، أو يقصر بده إن لم يكن في بده اهـ وهكذا قال: في الكافي أيضاً. وثانيهما قيد على سبيل المجاهرة كما وقع في البدائع لئلا يدخل في تعريف الغصب شريعة السرقة، فإن الامتياز بين السرقة والغصب في الشرع إنما يكون بأن كان الغصب على سبيل الجهاز والسرقة على سبيل الخفية والاستسرار مع الاشتراك بينهما في جميع ما ذكر لتعريف الغصب شريعة في الكتاب. ثم اعلم أن صدر الشريعة قد تنبه للزوم زيادة القيد الثاني على هذا التعريف حيث قال في شرح الوقاية: ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف لا على سبيل الخفية لتخرج السرقة اه. وردَّ عليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال: فإن قلت: أليس يصدق الحد المذكور على السرقة؟ قلت: نعم، إلا أن في السرقة خصوصية بها كانت من جملة أسباب الحدّ فدخل مسائلها باعتبار تلك الخصوصية في الحدود، وذلك لا ينافي دخولها باعتبار أصلها في الغصب كالشراء من الفضولي فإنه غصب مع أنه مذكور في باب الفضولي من كتاب البيوع باعتبار ما فيه من خصوصية بها صارت من مسائلها، ومن ذهب عليه هذه الدقيقة تصدَّى لإخراجها على الحدّ المذَّكور بزيادة قوله: لا على سبيل الخفية، ولم يدر أنه حينتذ يخرج عنه بعض أفراد الغصب كأخذ مال غير محرز على سبيل الخفية، إلى هنا كلامه. أقول: فيه خلل من وجوه: الأولَ أن السرقة بخصوصيتها التي كانت من جملة أسباب الحدّ داخلة في التعريف المذكور، إذ لا منع لشيء من خصوصيتها عن صدق التعريف المذكور عليها كما لا يخفي على ذي فطنةً، وإنما تكون خصوصيتها مانعة عن صدق تعريف الغصب عليها لو زيد على التعريف المذكور قيد على سبيل المجاهرة أولاً على سبيل الخفية، فإن من خصوصيتها أن تكون على سبيل الخفية كما تقرّر في كتابها، ولا شك أن قيد على سبيل المجاهرة أو لا على سبيل الخفية ينافي الصدق على ما كان على سبيل الخفية ، فإذا كانت السرقة بخصوصيتها التي كانت من جملة أسباب الحدّ داخلة في التعريف المذكور لم يكن ذلك التعريف صالحاً لأن يكون حدّاً للغصب في الشرع، وإلا لزم أن تكون السرقة بخصوصيتها غصباً شرعياً، وليس كذلك لا محالة للقطع بتخالف حكمي السرقة والغصب في الشرع فلغا قوله: وذلك لا ينافي

شقد الشيء من الفير على سبيل التقليل للاستعمال فيه بين ألها اللغة صواء كان متقوماً أو غيره، بقال غصب زوجة فلان وخيره . توقد متقوم الحياز عن الفخره . وقوله محترم اجتراز عن مال الحيري فإنه غير محرم. وقوله على وجه بزيل بهدا أي وغيره . توقد متقوم الحيازا عن الفخره . وقوله محترم اجتراز عن مال الحيري فإنه غير محرم. وقوله على وجه بزيل بهدا أي بدا المالك ليان أن أزالة بد المناصر به متها في الفصيه عندنا . وتناه الشاهي رحمه الله هو إليات بد العدوان عالى الفخاف تنظير في زوالد المنصوب كولد المفصورة فرمة البينان فإنها ليست بمضمونة عندنا لامام إذالة الهد، ومتعده مضمونة لإيان اليد واستخدام الميد وحمل الدابة عضب بالانقاق، والجلوس على البساط ليس بفصوب عندنا لأن البساط فعل المسائل

قوله: (وفي الشريعة أخذ مال، إلى قوله: في زواتد المغصوب الخي أقول: قال الإمام الزيلمي: حتى لا يضمن الخاصب زوائد المنصوب إذا ملكت بقير تقد لمد إزالة بلد المالك ولا ما صار مع المنصوب يغير صنعه كما إذا ضعب دايا وتبعها أخرى أو ولغما لا يضمن الباتع لعدم الصنع فيه، وكذا لو حيس المالك عن مواشيه حتى ضاعت لا يضمن لما ذكرنا ولعدم اليد المبطلة أنضى. لكن ذكر، في فتاوى فاضيخان صالة تخالف هذا الأصلء فإنه قال: لو غصب عجولاً فاستهلك حتى يسى لين أمه قال أبو بكر الثلجي: يصمن بعنة المجول وتقصان الأم ولم يفعل في الأم شيء.

البساط، ثم إن كان مع العلم فحكمه المأثم والمغرم، وإن كان بدونه فالضمان لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده

دخولهما باعتبار أصلها بالغصب كما لا يخفى. والثاني أن قوله: كالشراء من الفضولي فإنه غصب مع أنه مذكور في باب الفضولي من كتاب البيوع ليس بسديد لأن مجرد الشراء من الفضولي ليس بغصب قطعاً، وإَنما الذي يصير غصباً أخذ المشتري من يد الفضولي بغير إذن المالك، وهو ليس ببيع جزماً وليس بمذكور في كتاب البيوع أصلاً، وإنما المذكور فيه نفس الشراء من الفضولي فلا صحة في التعثيل ولا في التعليل. والثالث أن قوله: كأخذ مال غير محرز على سبيل الخفية في قوله: ولم يدر أنه حينئذ يخرج عنه بعض أفراد الغصب كأخذ مال غير محرز على سبيل الخفية ليس بصحيح، لأن ما كان غير محرز كيف يتصوّر آخذه على سبيل الخفية، فإن عدم الإحراز ينافي الاختفاء، وعن هذا قال صاحب الهداية: في فصل الحرز والأخذ منه من كتاب السرقة: الحرز لا بد منه لأن الاستسرار لا يتحقق بدونه اه. ثم إن صاحب الإصلاح والإيضاح غير التعريف المذكور بوجه آخر حيث قال بدل قولهم بغير إذن المالك: فلا إذن من له الإذن. وقال في شرحه: وإنما لم يقل بلا إذن مالكه لأن كون المأخوذ ملكاً ليس بشرط لوجوب الضمان، فإن الموقوف مضمون بالإتلاف وليس بمملوك أصلاً صرح به في البدائع اهـ. أقول: وفيه أيضاً خلل، لأن الوقف في الشرع عند أبي حنيفة حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، وهذا كله مما تقرر في أول كتاب الوقف فعلى كلا القولين يكون الموقوف مملوكاً فكيف يتم قوله: إن الموقوف ليس بمملوك أصلاً، ولئن سلم تمام ذلك فكون الموقوف مضموناً لا يقتضي كونه مغصوباً غصباً شرعياً، فإن وجوب الضمان ليس بحكم مخصوص بالغصب الشرعي، بل يتحقق ذلك في غيره أيضاً بنوع من التعدي والجناية؛ ألا يرى أن زوائد المغصوب كولد المغصوبة، وثمرة البستان المغصوب ليست بمغصوبة عندنا شرعاً لعدم إزالة يد المالك عنها بناء على أن يد المالك كانت ثابتة عليها حتى يزيلها الغاصب، بل هي أمانة في يد الغاصب إن هلكت لا يضمنها عندنا كما صرحوا به قاطبة وسيجيء في الكتاب، مع أنه إذا تعدَّى فيها يجب أنه إذا تعدَّى فيها يجب عليه الضمان بالاتفاق على ما صرحوا به قاطبة أيضاً وسيجيء في الكتاب، وكذا إذا قتل رجل عبد رجل خطأ في يد مالكه يجب عليه ضمان قيمة العبد بلا خلاف مع أن ذلك ليس بغصب في الشرع عند أحد. وبالجملة فرق بين ضمان الغصب وضمان الإتلاف كما نصوا عليه، فمن أين ثبت تحقق حقيقة الغصب الشرعي في إتلاف الموقوف حتى يردّ به النقض على ما ذكره ثقات المشايخ في تعريف الغصب فيحتاج إلى تغييره قوله: (حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصباً دون الجلوس على البساط) لأنه بالاستخدام والحملُّ أثبت يد التصرف عليه، ومن ضروراته إزالة يد المالك عنه فتحقق الغصب، بخلاف الجلوس على البساط لأن البسط فعل المالك وقد أبقى أثر فعله في الاستعمال وما بقي أثر فعله تبقى يده. فلم يوجد إزالة يد المالك فلم يتحقق الغصب، كذا قالوا قال ابن العز: وفي كلام المصنف ها هنا مؤاخذة لفظية، وهي في قوله وحمل الدابة: يعني والحمل عليها وحقه أن يقول: وتحميل الدابة، لأن حمل لا يتعدى بنفسه إلى اثنين وإنما يتعدى بنفسه إلى واحد وإلى آخر بحرف الجر، تقول: حملت المتاع على الدابة فيصح إصافة المصدر منه إلى المتاع لا إلى الدابة فتقول: حمل المتاع ولا تقول: حمل الدابة، إلا أنَّ يضعف الفعل فيتعدى إلى اثنين بنفسه فتقول: حملت الدابة المتاع، فحينتذ تصح إضافة مصدره إلى

فلا يكون الفاصب مزيلاً ليده مع بقاء أنر فعله . ثم إن كان النصب مع العلم بأنه ملك المفصوب مه فحكمه الماثم والمغرم. وإن كان بدونه فالضمان لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده ولا إثم لأن الخطأ مرضوع - قال: (ومن غصب شيئاً نه مثل الح) المفصوب إما أن يكون قائماً في يد الفاصب أولاً والأول سيجيء . والثاني إما أن يكون له مثل: أي يكون بما يضمن

رلا إثم لأن الخطأ موضوع. قال: (ومن فصب شيئاً له مثل كالمكيل والموزون **فبلك في يند فعليه مثله)** وفي بعض النسخ: فعليه ضمان مثله، ولا تفاوت بينهما، وهذا لأن الراجب هو المثل لقوله تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ ولأن المثل أعدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية فكان أدفع للضور. قال: (فإن لم

الدابة فتقول تحمل الدابة، لأن التحميل مصدر حمل المضعف للتعدية اه كلامه. أقول: هذا الذي ذكره ظاهر، وكأن صاحب الكافي عن هذا غير عبارة المصنف ها هنا فقال: حتى كان استخدام عبد الغير والحمل على دابة الغير غصباً، ولكن يمكن توجيه كلام المصنف ها هنا بما وجه به الفاضل الشريف في شرح المفتاح قول العلامة الكاكي افتخاراً بمواظبتها حيث قال: والأصل أن يقال بالمواظبة عليها: أي على العبادة، إلا أنه نزع الخافض وعدى المصدر بالإيصال اه. وقصد به الجواب عن قول المحقق التفتازاني هناك، وفي تعدية المواظبة بنفسها نظر، والصواب بالمواظبة عليها اه تأمل قوله: (ثم إن كان مع العلم فحكمه المأثم والمغرم، وإن كان بدونه فالضمان) أقول: هذا إنما يتم فيما إذا هلك المغصوب في يد الغاصب، وأما إذا كان قائماً في يده فحكمه ردّ العين كما سيأتي في الكتاب، وكان المناسب بهذا المقام بيان حكمه الكلى دون حكمه الخاص بصورة الهلاك، اللهم إلا أن يبني كلامه هنا على ما قيل: إن الموجب الأصلى للغصب مطلقاً هو القيمة وردّ العين مخلص كما سيجيء ذكره، ولكنه قول ضعيف جداً على ما يدل عليه تقرير المصنف فيما بعد وصرحوا به في الشروح ثم، فكيف يليق بمثل المصنف بناء كلامه على ذلك قوله: (ولأن المثل أهدل لما فيه من مراعاة الجنس والمالية) قال في النهاية والعناية: لأن الحنطة مثلاً مثل الحنطة جنساً، ومالية الحنطة المؤداة مثل مالية الحنطة المغصوبة، لأن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية اهم. أقول: الظاهر أن المقصود من التعرض ها هنا لبيان كون الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية دفع ورود سؤال على أن يكون في إيجاب المثل مراعاة المالية بظهور تحقق الاختلاف بين ذوات الأمثال بالجودة والرداءة، ولكن اندفاعه بذلك غير واضح عندي، لأنه إن أريد بكون الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية لأنه لا تفاوت بين جيدها ورديثها في المالية فهو ممنوع، إذ التفاضل في القيمة بينهما في المتعارف ظاهر جداً، وإن أريد بذلك أنه لا عبرة بالتفاوت بين الأموال الربوية في وصف الجودة والرداءة عند أهل الشرع لقول النبي

بيثله من جنسه أولاً، فإن كان الأراق فعايه مثله. وفي بعض تسخ القدوري: فعليه ضمان مثله، ولا تفاوت بينهما لأن الراجب هو العالم للولاية المثلق يتصرف إلى ما هو الراجب هو العالم للولاية المثلق يتصرف إلى ما هو مثل صديق والعالم المثل في أمر وما المجتبعة المبادئ المتعلقة مثل المتعلقة مثل المتعلقة مثل المتعلقة مثل المتعلقة مثل مالية المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة مثل المتعلقة مثل المتعلقة مثل المتعلقة مثلة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة المتعلقة مثل المتعلقة مثل المتعلقة مثل المتعلقة مثلة مثل المتعلقة مثلة المتعلقة مثلة المتعلقة المتعلق

قوله: (والثاني إما أن يكون له مثل: أي يكون مما يضمن بمثله) أقول: فيه بحث لإنضائه إلى الدور قوله: (لأن الجودة ساقطة العبرة في الربويات) أقول: وفي لطائف الإشارات ضمن الجيد بمثله لا برديء رعاية للمائلة.

يقدر على مثله قعليه قيمته يوم يختصمون) ومذا (عند أي حنيفة. وقال أبو يوسف: يوم النصب. وقال محمد: يوم الانقطاع) لابي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له نعتبر قيمته يوم انمقاد السبب إذ هو العرجب. ولمحمد أن الواجب المثل في الذمة. وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يوم الانقطاع. لابي حنيفة أن اللقل لا يشت

燕 (جيدها ورديثها سواءه(۱) فهو مسلم لا كلام فيه، لكن لا يندفع به السؤال المتجه على قول المصنف ها هنا لما فيه من مراعاة الجنس والمالية بأن مراعاة المالية في إيجاب المثلُّ غير مسلم لتحقق الاختلاف بين ذوات الأمثال بالجودة والرداءة وذلك يقتضي التفاوت بينهما في المالية، بل لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن عدم الاعتبار لتفاوت الأموال الربوية في وصف الجودة والرداءة عند أهل الشرع يؤيد وزود ذلك السؤال ها هنا، إذ لو كان عندهم اعتبار لتفاوتها في ذلك لما تصور التفاوت في المالية عند مراعاة التساوي في الوصف أيضاً تأمل تقف قوله: (لأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمة يوم انعقاد السبب إذ هو الموجب) قال صاحب النهاية: فإن قلت: لم قدم قول أبي يوسف في التعليل ولم يوسطه كما هو حقه؟ يحتمل أن يكون ذلك لوجهين: أحدهما أن يكون المختار قوله لقوّة دليله إذ فيه إثبات الحكم بحسب ثبوت الموجب، لأن المغصوب دخل في ضمان الغاصب من وقت الغصب فيجب أن يكون اعتبار القيمة من وقت الغصب. والثاني لإثبات الأقوال الثلاثة بحسب ترتيب الزمان على تلك الأقوال، فإن أول الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم الغصب، ثم يوم الانقطاع، ثم يوم الخصومة. فإيراد الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقديم قول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول أبي حنيفة رحمهم الله اه كلامه. وقد ذكر الوجه الثاني فقط بطريق الإجمال في معراج الدراية أيضاً، وكذا ذكر ذلك الوجه فقط في العناية أيضاً ولكن بطريق النقل بقيل. أقول: كل واحد من ذينك الوجمهين منظور فيه. أما الوجه الأول فلأن ما ذكَّر فيه لا يدل على قوّة دليل أبي يوسف، لأن المغصوب المثلى إنما دخل في ضمان الغاصب وقت الغصب بضمان المثل، ثم انتقل إلى ضمان القيمة بالانقطاع كما أفصح عنه المصنف في ذكر دليل محمد، فمن أين يجب أن يكون اعتبار القيمة من وقت الغصب دون وقت الانقطاع حتى يلزم قوة دليله، ولو سلم قوة دليله فهي تقتضي تأخير دليله إذ من عادة المصنف المستمرة أن يؤخر القويّ عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع المؤخر بمنزلة الجواب عن

للضرو بقدر الإمكان، أما العدي العنقارب) كالجوز والبيض (فهو كالدكيل حتى يجب مئله لقلة التفاوت) تيل: وإنما انتصر على المكيل ولم يقل والعوزون لأن من الدوزونات ما ليس بعثل، وهو الذي يق يتبيضه ضرو كالصديخ من القديم والطلت وليس بواضح لأن من المكيل الملس كذاك التاليب المناصل المناصلة إلى "مل أنه قبل القيمة، وإن كان الأول فعلى الناصب ردّ العين، ولعمري إن تقديم هذا القسم كان أنسب فتأمل لقوله ﷺ: (اعلى الله ما أخلت حتى تروياً) أي على صاحب الله جمين ما أخلت الله حتى ترد وقال ﷺ: (الا يعمل لأحد أن يأخذ مناع أضه لاحياً ولا جاداً، فإن أخذه لقيره علميا،) وهر واضح . روواية الفائق والصصابح بدون حرف العلف وحرف الذي، ومناء: أن لا يربد بأخذه مرته ولكن إدخال النظيرة على أخيه، فهو لاعب في مذهب السرقة جاذ في إدخال الأذى عليه، أن قائد للمب وهو يربد أنه يعبد في ظلك لينظه أدولان

قال المصنف: (وقال أبو يوصف: يوم الفصب) أثول: وفي شرح الوقاية لصدر الشريعة: مذهب أبي يوصف أعدل لأنه لم يبق شمء من نوحه في يوم المفصوفة والقيمة تعتبر بحكرة الرفيات وقلتها، وفي المعدوم هذا متعذر أو متصر، ويوم الانقطاع لا ضبط له. وأيضاً لم يتقل إلى القيمة في هذا اليوم إذا لم يوجد من المالك طلب. وأيضاً عند وجود المثل لم يتقل، وعند عدم لا تيمة له انتهى. ويمكن أن يجاب عنه بذكر في البائية حيث قال: وجد الانقطاع ما ذكره أبو بكر التلجي هو أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في اليوت وعلى هذا انقطاع الدراهم انتهى.

بمجرد الانقطاع، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد جنسه له ذلك: وإنما ينتقل بقضاء القاضي فنتتبر قيمته يوم الخصوصة والقضاء، بخلاف ما لا مثل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك. قال: (وما لا مثل له فعليه قيمته يوم فصيه) معناه العدديات المتفارئة، لأنه لما تعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعى في العالية وحدها

المقدم، وإن كان يقدم القوي في الأكثر عند نقل أصل الأقوال، وهذا مما لا سترة به عند من له قدم رأسخ في معرفة أساليب كلام المصنف. وأما الوجه الثاني فلأن إثبات تلك الأقوال بحسب الترثيب الزماني مما لا يتعلق به نظر فقهي أصلاً، فتغيير المصنف أسنويه المقرّر بسجرد ذلك الأمر الوهمي مما لا يناسب بشأنه الرفيع، فالوجه عندي أنَّ المصنف جرى ها هنا أيضاً على عادته المقررة من تأخير الأقوى فالأقوى عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليحصل الجواب من المتأخر لمعتقدم كما حصل ها هنا أيضاً ذلك على ما يشهد به التأمل الصادق. قال صدر الشريعة في شرح الوقاية: أقول قول أبي يوسف أعدل، لأنه لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة، والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات وقلتها، وفي المعدوم هذا متعذر أو منعسر، ويوم الانقطاع لا ضبط له. وأيضاً لم ينتقل إلى القسمة في هذا اليوم إذا لم يوجد من العالك طلب، وأيضاً عند وجود العثل لم ينتقل وعند عدمه لا قيمة له، إلى هنا كلامه. وقال بعض الفضلاء بعد نقل كلام صدر الشريعة؛ ويمكن أن يجاب عنه بما ذكر في النهاية حيث قال؛ وحذّ الانقطاع ما ذكره أبو بكر الثلجي، وهو أن لا يوجد في السوق لذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت، وعلى هذا انقطاع الدراهم اه. وقد سبقه إلى هذا الجواب صاحب الإصلاح والإيضاح. أقول: ويمكن رد هذا الجواب بأن يجوز أن يكون مراد صدر الشريعة بالمعدوم ما هو معدوم في السوق الذي يباع فيه لا المعدوم في الخارج مطلفًا. وكأنه لهذا قال: وفي المعدوم هذا متعذر أو متعسر: يعني أنه بعد ما عدم في السوق الذي يباع فيه إن لم يوجد في البيوت أيضاً يتعذر التقويم، وإن وجد فيها يتعسر التقويم لأن معيار تقويم المقومين هو السوق الذي يباع ميه الأشياء، وفي غير ذلك لا يتيسر التقويم العادل، وكذا مراده بعدم بقاء شيء في قوله: لم يبق شيء من نوعه في بوم الخصومة عدم بقائه في السوق الذي يباع فيه، فعنى هذا لا يمكن الجواب عنه بما ذكره أبو بكر الثلجي في حد الانقطاع كما لا يخفي قوله: (بخلاف ما لا مثل له لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك، أقول: فيه إشكال، لأن هذا لا يتم على ما سيجيء عن قريب من أن الموجب الأصلي في الغصب على ما قالوا: هو رد العين، وإنما رد القيمة مخلص خلفاً، إذ المطالب بأصل السبب حينتذ فيما لا مثل له أيضاً إنما هو رد العين لأنه الواجب الأصنى مطلقاً، وإنما ينتقل إلى القيمة بهلاك العين فينبغي أن تعتبر قيمته وقت الهلاك عينه لا وفت وجود أصل السبب وهو الغصب، ألا يرى أن الواجب بعد هلاك العين فيما له مثل هو المثل في النَّمة، وإنَّما ينتقن إلى القيمة بالانقطاع عند محمد فتعتبر قيمة وقت الانقطاع عنده، ويقضاء القاضي عند أبي حنيفة فتعتبر فيمته وقت

الهد حقى مقصود) بدليل جواز إذن العبد في التجارة فإنه لا حكم لشراته في حقه سوى التصرف باليد، لا سبعا إذا كان مسود فإنه ليس هناك شابة النياة عن العولي في التصرف، فعلم أن اليد حق مقصود اوقد فؤتها عليه فيجب) عليه (إعادتهه بالرو اليه وهو الموجب) أي ردّ العين هو العرجب الأصلي على عا قالوا: وردّ القيمة مخلف خلفاً لأنه قاصس، إذ الكمال في ردّ العين والمالية. وقبل الموجب الأصلي القيمة ورد العين مخفص ويظهر ذلك في يعض الأحكام) عميه ما إذا أبرأ الخصب عن القصاف حال قبام العين قبرا حتى ثر هلك بعد ذلك لا ضمان عليه ولو ثم يكن وجوب القيمة على الفاصب في الحال ثابتًا ثما صعم الإيراد لأن الخراء عن لمبين و يصم . رضها وجوب الزكاة فواد

قال المصنف: (كان مطالب بالقبية بأصل لهميت كما وجد فتعيتر فيمت هذا قالك أقول: قم بعث، فإنه مطالب بالعين رفا تات ثالت عمر القول الانزي فوزة: (لال لمبني لا على له على العقيقة عبر الله تعالى آلول: إذا الأجمام متماثة تتجانس الجومر المردة والمجروت فيز لابته ترب، (وقلف كالعسيات الحق) قبل: أشار يقدر ذلك إلى الشرية في قوله العماء المجرد الدي الم

كتاب الغصب كتاب الغصب

دفعاً للضرر بقدر الإمكان. أما العددي المتقارب فهو كالمكيل حتى يجب مثله لقلة التفاوت. وفي البرّ المخلوط بالشعير القيمة لأنه لا مثل له. قال: (وعلى الغاصب رد العين المغصوبية) معناه ما دام قائماً لقوله عليه الصلاة

الخصومة والقضاء عنده ولا تعتبر قيمته وقت وجود أصل السبب عند أحد منهما. وبالجملة الفرق بين ما لا مثل له وبين ماله مثل على قول أبي حنيفة ومحمد بأن القيمة تعتبر في الأول عند وجود أصل السبب، وفي الثاني عند الانتقال إلى القيمة غير واضح على ما قالوا: إن الموجب الأصلي في الغصب مطلقاً هو رد العين، وإنما رد القيمة مخلص خلفاً كما سيجيء: وأما على ما قيل: إن الموجب الأصلى هو القيمة ورد العين مخلص كما سيجيء أيضاً فلا يتم دليل أبي حنيفة ولا دليل محمد رأساً، إذ في كل منهما تصريح بأن الموجب الأصلي في الغصب غير القيمة، وإنما ينتقل إليها بأمر عارض، فالمقام لا يخلو عن الإشكال على كل حال قوله: (وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه، معناه العدديات المتفاوتة) يعني معنى قول القدوري في مختصره ما لا مثل له العدديات المتفاوتة. قال صاحب العناية أخذاً من النهاية: وتحقيقه أن معناه الشيء الذي لا يضمن بمثله من جنسه، لأن الذي لا مثل له علمي الحقيقة هو الله تعالى، وذلك كالعدديات المتفاوتة مثل الدوابّ والثياب اهـ. أقول: هذا الذي عده تحقيقاً مما لا طائل تحته، بل لا حاصل له لأنه إن أراد بالشيء الذي لا يضمن بمثله من جنسه ما لا يكون له مثل من جنسه ولا يضمن بمثله من جنسه فينافيه تعليله بقوله: لأنَّ الذي لا مثل له على الحقيقة هو الله تعالى، لأن ما لا يكون له مثل ص جنسه لا يكون له مثل من غير جنسه أيضاً بالأولوية فلا يكون له مثل أصلاً. وقد قال في التعليل: إن الذي لا مثل له على الحقيقة هو الله تعالى فكيف يتصور أن يكون ذلك معنى قوله: ما لا مثل له في قوله: وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه، وإن أراد بذلك ما له مثل من جنسه، ولكن لا يضمن بمثله من جنسه بل يضمن بقيمته كما هو الظاهر من تعليله، فعلى تقدير أن يكون هذا معنى قول القدوري ما لا مثل له في قوله: وما لا مثل له فعليه قيمته يلزم الاختلاف في وضع المسألة، إذ يصير حينئذ معنى المسألة وما لا يضمن بمثله من جنسه بل يضمن بقيمته فعليه قيمته. أي يضمن بقيمته فيشبه جواب المسألة بلغو من الكلام لكونه معلوماً بصدر المسألة. وبالجملة تفسير ما لا مثل له في هذه المسألة بما لا يضمن بمثله كما فعله صاحب العناية والنهاية، وكذا تفسير ما له مثل في المسألة الأولم. بما يضمن بمثله كما فعله صاحب العناية مما لا تقبله فطرة سليمة لاستلزامه اعتبار جواب المسألة في صدر المسألة فيكون معنى قولهم في المسألة الأولى أيضاً ومن غصب شيئاً له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله، ولا يخفى ما فيه من الاستدراك واللاغية. فالحق عندي أن المراد بما له مثل في المسألة الأولى ماله مثل صورة ومعنى وهو المثل الكامل الذي ينصرف إله المثل عند الإطلاق، وبِما لا مثل له في هذه المسألة ما لا مثل له في صورة ومعنى، وإن كان له مثل معنى فقط وهو القيمة التي هي المثل القاصر. وقد أفصح عن نوعي المثل في الكافي حيث قال من قبل: إن المثل نوعان: كامل وهو المثل صورة ومعنى وهو الأصل في ضمان العدوان حتى صار بمنزلة الأصل، وقاصر وهو المثل معنى وهو القيمة، والقاصر لا يكون مشروعاً مع احتمال الأصل لأنه خلف عن المثل الكامل اه. فيصير معنى هذه المسألة: وما لا يكون له مثل كامل فعليه مثلة القاصر وهو القيمة فينتظم المقام بلا كلفة. قال في الكافي بعد ذكر مسألتنا هذه: وقال مالك: يضمن مثله صورة من جنس ذلك لما تلونا. ولنا ما روي عن شريح: امن كسر عصافهي له وعليه قيمتها؛ وهو المراد بالمثل المذكور في النص اهـ. أقول: يرد عنيه أنه لي

الفاصب إذا كان له نصاب في ملكه وقد فصب شيئاً وهو قائم في ينه لا يجب عليه الزكاة إذا انتقص النصاب بمناملة وحوب قيمة المخصوب، فيل : والصحيح هو الأول لأن الموجب الأصلي لو كان القيمة لماذا للفاصب أن يعتنم من ود العين زاه نفر على القيف: أنذ المصبر إلى الفتف أنها بكرة عند عنم القدرة على الأصل، وليس تذلك، والجواب عن مسألة الإرام إنسا هو بعرضية أن يوجد فله شبهة الوجود في الحال والتيمة تذلك، تكان الأيراء صحيحاً من ذلك الوجه، وقد قريزا ذلك في

والسلام اعلى البد ما أخذت حتى ترةه<sup>(۱)</sup> وقال عليه الصلاة والسلام الا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جاذاً، فإن أخذه فليرة، عليه<sup>(۱)</sup> ولأن البد حق مقصود وقد فؤتها عليه فيجب إعادتها بالرة إليه، وهو الموجب الأصلي على ما قالوا، ورة القيمة مخلص خلفاً لأنه قاصر، إذ الكمال في رد العين والمالية. وقبل الموجب الأصلي

كانت القيمة هي العراد بالمثل المذكور في النص وهو قوله تعالى فوفعن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بعثل ما اعتدى عليكم فاعدوا عليه بعثل ما اعتدى عليكم فالبرقية على وجوب ضمان المثل صورة ومعنى على من خصب شيئاً له طل كالمكيل والموزون فهلك في يعه، وقد من الاستراك به على ذلك في المماألة الأولى، وهو الذي أشار إليه في الكاني وخيره بقائد أن الكاني وخيره اللهاية، وإنما اقتصراب فهو كالمكيل قال في الغاية، وإنما اقتصرا على المكيل ولم يقل كالمكيل والموزون، لأن من الموزونات ما ليس بعثلى وهو الموزون الذي في بتبيشه ضرر كالمصوخ من القمقم والعفرات الذي في بتبيشه الذي ذكره لاتصوغ من القمقم والعفست اهد. أقول: لقائل أن يقول: لو كان اقتصاره على المكيل لذلك الشيء الذي ذكره فليب عليه وليس وأضوح لأن من فليب فيليه عثله وليس وأضوح لأن من فليب في يعه فعليه عثله وليس المكيل فذلك العبرا ما هي الفهاية يقيل: وليس بواضح لأن من المركيل ما هو كذلك كالمؤل ما هي كذلك كالمرات وليس بواضح لأن من المكالميل ما هو كذلك كالمؤل إلشيها بقيل: وليس بواضح لأن من المكيل ما هو كذلك كالمؤل ما مو كذلك كالمؤل ما هو كذلك كالمؤل المؤلسة بعيد المؤلسة الفيلة بقيل: وليس بواضح لأن من المكيل ما هو كذلك كالمؤلسة بقيلة أنه النهية أهد

الشرير والأنوار، وعن مسألة الكِفالة أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة، والمفصوب منها وقد تقدم في الكفائة، مون مسألة الرئاة بنا ذكرنا في مسألة الإيراء ثم الراجب الرق في المكان الذي فصيد لشاوت اللهم عالوت الاماكن، ولمن العالف هلاكها حب المحاكم حتى بعلم أنها لو كانت بائية لأظهرها وعقداد ذلك مؤرض الي العكام، وهذا إذا لم يرض العالف بالقضاء بالنيمة، فإن رضي أو حب الحاكم منة ولم يظهرها وقضى عليه يبلها) بما اتفا علم من الليمة أو أثما المالف بينة على ما يدعيه من القيمة (لأن الواجب رة العين والهلاك يعارض، فالفاصب يدعي أمراً عارضاً خلال الظاهر فلا يقبل قوله) وكراد ظاهر، فإن قبل المسألة روابتان، وقبل المملكر، في الذخية جواب المفصوب والفاضي يقضي بها بالنيمة من فير تلزم فما وجهة كيل في المسألة روابتان، وقبل المملكر، في الذخية جواب المقار بعر كل ما له أصل كالمدار والضيعة والنقل والتحميل والتحريل واحد، وقبل التحويل هو النقل بتحمل بدون

قرل: (قبل وليان اقصر، إلى قوله: (الطشت) آورل: (لا أن ينهما فرنا فرنا البر والشمير مختلفان من الأسراء بخلاف القديم والطشت المعدولين من أصل واحد كالتحاس، فإن اختلافهما لين إلا تحتلاف الصنة فرنا : (ولعمري إن تقديم مقا الغن) آفران: وإنا المستفت المقدم المعتاب المتعارف المعارف المع

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه في كتاب الوديعة باستيفاء.

<sup>(</sup>٢) جَيْد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٢٤١ وأبو داود ٥٠٠٣ والترمذي ٢٦١٠ والبيهقي ٩٢,٦ وأحمد ٢٢١،٤ كلهم من حديث السائب بن زيد

عن أبيه عن جدَّه يزيد السائب.

قال النرمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي نتب اه. والحديث إسناده حسن رجاله كلّهم نقات. وله شاهد من حديث إليهم عمر بنحوه أخرجه الحاكم ٣٦٧،٣ وسكت هو والذهبي. وفيه الواقدي واو

لكن حديثه يصلح شاهداً.

القيمة ورد العين مخلص، ويظهر ذلك في بعض الأحكام، (والواجب الردّ في المكان الذي غصبه) لتغاوت القيم بتغاوت الأماكن (فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت بالقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها) لأن الواجب ردّ العين والهلاك بمارض، فهو يدعي أمراً عارضاً خلاف الظاهر فلا يقبل قوله، كما إذا ادعى الإللاس وعليه بنم مناه يقيم على الإللاس وعليه بنم مناه عنه المناه عنه مناه عنه مناه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه عنه عنه عنه عنه ون غيره لأن إذالة الليد بالنقل (وإذا غصب عقلراً فهلك في يعد لم يضمته وهذا أبي بوسف. وقال محمد: يقسمته وهو قبل أبي بوسف وقب قال أبي بوسف الأول، وبه قال

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن الظاهر أن مراد المصنف بالمكيل في قوله: أما المددي المتغارب فهو كالمكيل حتى يجب عنه لقلة التفاوت هو المكيل من جنس واحد يقرية قوله: بعده وفي البر المخلوط بالشعير القيمة لأنه لا مثل له و يرقيبة شهرة اعتبار الجنس مع المكيل في تحقق المماثلة في الكيل كما تقرّر في باب الريا من البيوع قوله: (والمفسح فيما يقتل وصول المن البيوة المنافق فيه محراج الدوائة، ثم إن المفسح بيا يقل وصول بدون غيره لا بيان مجرد تحققه في المنقول، في معام المنافق في محراج الدوائة، ثم إن المفسمود بيان محقق المنافق في المنقول، في المنافق المنافق في غير المنقول فهو المفسمود الأصلي بالميان ما منا فالقصود الأصلي بالميان معار في الركيب المذكور: أعني قوله: والفنسب فيما المنقول ومن غيره، وأشار إلى محاحب المنابة أيضاً حيث قال في تفسير فيما أي أن الغصب كان المنقول دون غيره، وأشار إلى صاحب السانية أيضاً حيث قال في تفسير ويحول لا في المعارب في أن أداة القمس في المنقول من المربور ماذا؟ فلعلها هي تعريف المسند إله بلام الجنس، غيره، وأشار إلى صاحب السانية أيضاً حيث قال: أنفسب يحقيقه يتحقق فيه دون فيره لا يوان المنسد لها مسرحوا به في علم الأدب، ومثاره بنحو التركل على الله والكرم في في أن أداة القمس في التركيب المزبور ماذا؟ فلعلها هي تعريف المسند إله بلام الجنس، العرب والإمام من قريش، قوله: (لأن الغصب بعقيقته يتحقق فيه دون فيره لان إذلة الديالياكي أقول: لقائل العرب والإمام من قريش، قوله: (لأن الغصب بعقيقة يتحقوق فيه دون فيره لان إذلة الدياليالي بدون التفصيل الآمي في دليل عدم الفسان في ضعب الفقال لا يغيد الملي على من أحاط بحقيقة المقام خبراً، وبذكر التفصيل الآمي عدم الفسان في ضعب الفقال لا يغيد الملوعي ها منا كما لا يخفى على من أحاط بحقيقة المقام خبراً، وبذكر التفصيل الآمي عدم الكما

الإثبات في مكان آخر (الأن الغصب بحقيقت) حوالة (يتحقق في المنقول دون غيره، الأن إزالة اليد بالنقل) ولا نقل في المقار والفصب بدرن الإزالة لا يتحقق المؤاف قصب عقاراً فيلك في يمه يغير صنعه لم يضمته عند أيي حيشة وأيي يوسف موسف الأول والشاقعي رحمهما الله تعقق إليان المبدئي ورضعها الله بالسكني ورضعها الله بعلى المبدئي ورضع في جالة واحدثاً الأمتد وغير قائل دومن ضرورته روال يد المبالك لاستخطالة اجتماع اليابين، من جسن واحد أرعلى محل واحد في جالة واحدثاً ورضا قبل من جنس واحدا احترازاً عما إذا تجر داره من رجل فإنها في يد المستاجر حقيقة وفي يد الآجر حكما لكنهما بدان مختلفان (فيتحقق الوصفان) يعني إزالة يد المالك وإناب يد الفاصب (وهو المعمل) ي تعتق الوصفين هو الفصب (على ما سعود) المتعدد المناصات على مداد الصورة ويحدد لكان اصات المحدد لكان المباكنات، فالقول به في غير صورة المجدود الوجعود الموجود عدم القول به في غير صورة المجدود الاجتراد

العلامة الزيامي وقال: كونه لا يعدار إليه مع القدة على رد العين لا يدل على أنه ليس بأصل كالظهر مع الجمعة، فإن الظهر مو الأصل والجمعة خلف عنه ولا يعدر إليه إلا عند المجز من إقامتها، إلى هنا ميارك، ولك أن تطول: ثبت خلك على خلاس القيامي بالسم يقتص على ودود قول: (ومن سألة الأنهاة ألى تقافل المذكور في اللخيرة جواب الجواز) أقرل: يعني لر قصى بلا تلوم يجوز قول: منذ السالة بما أيجب به عن سالة الإبراء قران (قول المذكور في اللخيرة جواب الجواز) أقرل: يعني ينزل ويجول) أقرن يجوز قول: وإلمم لكور في الكتاب بها الأنشر) أقرل: يعني الأهمل هر المراح تال المسلم المناسب كان فيها ينزل ويحول الأون الخيرة بالأنسان المناسبة التي الشار، تلك ۲۳۰ کتاب الغصب

الشافعي لتحقق إثبات البد، ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع البدين على محل واحد في حالة واحدة فيتحقق الوصفان وهو الغصب على ما بيناه فصار كالمنقول وجحود الوديمة. ولهما أن الغصب إثبات البد بإزالة يد

أن يكتفى بما سيأتي في تعليل جواب مسألة غصب العقار المتفرعة على الأصل المذكور ها هنا كما اكتفى ببيان الخلاف هناك عن بيانه هاهنا، فإن الخلاف المذكور هناك متحقق ها هنا أيضاً لا محالة قوله: (وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه) أقول: كان اللائق بالمصنف أن يذكر الفاء بدل الواو في قوله: وإذا غصب عقاراً الخ لأن هذه المسألة متفرعة على ما سبق من الأصل فينبغي أن يظهر علامة التفريع في اللفظ كما وقع في سائر الكتب، فذكرت كلمة الفاء في عامتها وكلمة حتى في المحيط حيث قال فيه: وشرطَه عند أبي حنيفة كون المأخوذ منقولاً، وهو قول أبي يوسفُ الآخر، حتى أن غصبُ العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الآخر لا ينعقد موجباً للضمان اه. والعجب أن كلمة الفاء كانت مذكورة في مختصر القدوري فيدلها المصنف بالواو في البداية والهداية. ثم أقول: المراد بالغصب في قوله: وإذا غصب عقاراً هو الغصب اللغوي دون الغصب الشرعي، فلا يتجه أن يقال: قد تقرّر فيما مرّ أن حكم الغصب مطلقاً عند هلاك العين المغصوبة في يد الغاصب هو الضمان فكيف يصح الحكم ها هنا بعدم الضمان في غصب العقار وهلاكه في يد الغاصب، لأن الضمان إنما هو حكم الغصب الشرعي دون اللغوي، والمتحقق ها هنا هو الثاني دون الأول فلا منافاة. قال بعض الفضلاء: إطلاق لفظ الغصب هنا مجاز على سبيل المشاكلة اه. أقول: فيه أن المصير إلى المجاز إنما هو عند تعذر الحقيقة، وهنا الحقيقة اللغوية متيسرة ملا يصار إلى المجاز، اللهم إلا أن يريد بالمجاز المجاز بالنظر إلى الوضع الشرعي دون المجاز المطلق فلا ينافي كونه حقيقة بالنظر إلى الوضع اللغوي، ولكن حق الأداء ما قدمناه كما لا يخفى. وقال صاحب غاية البيان: وقد اختلفت عبارات المشايخ في غصب الدور والعقار على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، فقال بعضهم: يتحقق فيها الغصب ولكن لا على وجه يوجب الضمان، وإليه مال القدوري في قوله وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه عند أبي

تناقض ظاهره وكان التكلف بإلبات إزادًا البد من جانب الشافي للإزام إلان يكتني في الغصب بإثبات البد الناطئة كما تقدم (ولايم حيفة في ولفصب بإثبات الله المواطئة كما تقدم الدهارة . لأن يد المسالك من المقدم ولا يتصور في المسبب ذات المنافذ (وهذا) أي بطوات المسالك من المقال معنى الضيعة أو المنافذ (وهذا) أي الأخراج (فعل في المعال لا توزل إلا إشراب أي المعالى فاتفى إزالة اليد والكل يتضي بانتفاء جزره (فصار كما أوا بعد الممالك عن المعواشي) المواطئ المتعلق المنافذ المواطئي) المواطئي المعالم في المعالم كما المعالم والمعالم المعالم المالم المعالم المعالمة المعالم على المعالم المعالم

المستف: (بوانا غصب مقارأ) أقرل: إضلاق لفظ الغصب منا مجاز مني سيل المساكلة، قال المستف: (لتحقق إليات البد ومن ضرورته وزول بد الملالة) أفرز: مدليل قول محمد الامليل فرا المنافعي بإن عند يحقق الغصب بإثبات البد بدون إزالة بد المالت كذا في شرح الكامر: وزيل الأخيل وكان الكفل بإلت البد الباطلة كما نقيم ا

كتاب الغمب كتاب الغمب

المالك بفعل في العين، وهذا لا يتصور في العتار لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في المقار فعمار كما إذا بعد المالك عن المواشي. وفي المنقول: النقل فعل فيه وهو الغصب. ومسألة المجحود منزو ثلثان. أنها تقهم منه بفعله أو سكناه ممنوعة، ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتو وبالمجحود تارك ثلثات. أنها تقهم منه بفعله أو سكناه مضمته في قولهم جميعاً) لأنه إتلاف والمتار يضمن به كما إذا نقل تزايه لأنه نعل في العين ديدخل فيما قاله إذا المتحدد الدار بسكناه وعمله، فلم غصب داراً وباعها وسلمها وأثر بذلك والمشتري ينكر غصب الباتع ولا بيته للما يتما لله المناهد عن المتحدد قال: (وإذا انتقص بالرامة يغم النفصاء هم الصحيح قال: (وإذا انتقص بالرامة يغم النفصائ) لأنه أنلف

حنيقة وأبي يوسف، لأنه أثبت الفصب ونفى الفسان. وقال بعضهم: لا يتحقق أصلاً، وإليه مال أكثر المشابخ اه كلامه. أقول: فيه نظر، لأنه إن أراد أن بعضهم قال: يحعقق الغصب الشرعي على مذهب أبي حنيقة وأبي يوسف لأن تسلم ذلك، إذ لم يقل أحد إن الفصب الشرعي يحقق عندهما فيها، كيف ولو قاله لما صعم منه أن يقول لا على وجه يوجب الفسان، فإن وجوب الفسيان عند هلاك العصوب في يدا لفاصب حكم مقرر لمطلق الغصب الشرعي لا يتخلف عنه عند أحد؛ وإنما العراد بالغصب في عبارة من أثبت الفصب ونفى الفسائه هو الفساء المنافري دون الشرعي كما يتياه، وإن أراد أن بعضهم قال: يتحقق فيها الغمب اللغري لا يتحقق فيها، لأن الفصب اللغري على ما هر في صدر الكتاب أخذ الشرع، من الغير على سبيل التغلب، ولا شك في تحقق هفاء لأن الفصب اللغري على ما هر في صدر الكتاب أخذ الشرع، من الغير على سبيل التغلب، ولا شك في تحقق مذا المعنى في العقول في يتعرق من إذائة يد المالك أصلاً فضلاً عن إذائة يده بغمل في العين كما هو العالم عن محقق الأصل عن محقق الأصل عن من على المقار فضلاً لا يتصول لا يتحقول لا يتحقول لا يتحقول لا يتولول لا يترفل لا يتولول لا يتولول لا يتولول لا يتولول لا يتولول الا يتولول لا يتولول لا يتولول الا يتولول الا يتولول الا يتولول لا يتولول الا يتولول لا يتولول يتي بانتفاء بوزه المحموع في المقار في مع نفي المقار في علا في العني بانتفاء بوزه المهام عنها أي منا المتجموع لا يتحقور أي الإخراج فعر ني المناف لا يتولول يتني بانتفاء جزئه الد. أدول في يتنهي بانتفاء جزئه الد. أدورة في المقار فع مد أي المنافرة مد أي المقارة في المقارة بعد أنه المذاب المنافرة في مد أنه المدعود في المدون في المنافرة بد. أدادة المدعون في الغان عنهاء أي من المقارة بعد، أوردة في المدورة أي المدورة أي المدورة أي المدورة أي المدورة في المدورة أي المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة أي المدورة أي المدورة أي المدورة أي المدورة أي المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة أي المدورة أي المدورة المدورة ا

في القصب) لا يضمن البائع للمالك شيئاً عند أبي حنية وأبي يوصف رحمهما الله لان اليم واتسليد غصب رصر لا يتحقق مرجا للفصات في المشتري مرجا للفصات في المشتري المشتري المشتري المشتري المشتري المشتري بناط، فؤا لم يكن لمالك بيئة تحقيق المقال المشترية المشترية المشترية المسترية على المسترية المسترية على المسترية المسترية على المسترية المسترية المسترية على المسترية المسترية على المسترية المسترية المسترية على المسترية المسترية على المسترية المسترية على المسترية على المسترية المسترية على المستري

قال المصنف: (فيهما أن الفصيه إليات الهدوائلة بد الملك يقبل في الدين ) الراء "بت شعري بأي طبل بت كان زائلة بد الملك يقمل في العين وحق بتت ، بل مقوم إزالة اليد تحققه في إخراج الملك الأمير، ويجوز أن يقاداً : الراجب ضمان المحل، فإذا لم يكن له قبل في المحل بل في ملكه لا يجب ضمان المحل قال المصنف: (معالم لا يضمور في الطفار) أفراء : للخصر أن يؤري: إنسا يفعمل في لا تضاه إثبات البد فتأمل قوله: (أي يسبب قلك) أقول: في تأمل، فإن السببية غير ظاهرة، بل الظاهر أنها للإلصاق أر للمصاحبة.

كتاب الفصب

البعض فيأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل. قال: (وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يتصدق بالفضل) وسنذكر الرجه من الجانبين. قال: (وإذا هلك النظلي في يد الفاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه) وفي أكثر

تقريره قصور. أما أولاً فلأنه جعل الباء في قول المصنف بإزالة يد المالك للسبية، وليس بواضح إذ على تقدير تحقق السببة بين إثبات بد الغاصب وبين إزالة بد المالك كان السب هو إثبات بد الغاصب دون إزالة بد المالك لكون الأول وجودياً وأصلاً صادراً من الغاصب. والثاني أمراً عدماً متفرعاً على الأول. وأيضاً لو كان الباء المزبورة للسبية كان معنى كلام المصنف: ولهما أن الغصب إثبات البد المسب عن إزالة بد المالك بفعل في العين فلا يفهم منه كون الغصب عندهما مجموع إثبات اليد العادية وإزالة يد المالك بفعل في العين كما هو المقصود، فالوجه أن يكون الباء ثمة للمصاحبة فيكون المعنى: ولهما أن الغصب إثبات اليد مع إزالة يد المالك بفعل في العين فحينئذ ينتظم المعنى ويحصل المقصود. وأما ثانياً فلأن التبادر من قوله: فانتفى إزالة البديدون التقييد أن لا تتحقق إزالة البد أصلاً في غصب العقار عندهما، ولس كذلك إذ قد مر في تعليا, قول محمد: إن من ضرورة إثبات البد زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، وفي تعليل قولهما: ها هنا لم يتعرض لنفي تلك المقدمة، وليست بقابلة للنفي والمنع لتقررها وبداهتها فلا جرم كانت مسلمة عندهما أيضاً فكيف يتم تقرير دليلهما بوجه يشعر بانتفاء إزالة اليد أصلاً في غصب العقار. فالأولى في تقرير دليلهما وحل كلام المصنف ها هنا أن يقال: ولهما أن الغصب إثبات البد العادية مع إزالة بد المالك بفعل في العين لا مع إزالة يد المالك مطلقاً: أي سواء كانت بفعل في العين أو بفعل في المالك، وما كان من ضرورة إثبات اليد إنما هو زوال يد المالك مطلقاً لا زوالها بوجه خاص، وهو أن يكون بفعل في العين، وهذا يعني مجموع ما اعتبر في حقيقة الغصب من إزالة اليد العادية مع إزالة يد المالك بفعل في العين لا يتصور في العقار، لأن يد المالك في العقار لا تزول إلا بإخراج المالك عنها: أي عن العين المغصوبة، وهو أي الإخراج فعل في المالك لا في العقار فلم يوجد فيه إزالة يد المالك بفعل في العين فلم يتحقق فيه حقيقة الغصب فلم يلزم الضمان عند هلاكه في يد الآخذ، ويهذا التقرير يثبت مدعى الإمام الأعظم والإمام الثاني. ويخرج الجواب عما ذكر في دليل إمامنا الثالث والشافعي كما لا يخفي على ذي فطرة سليمة، واستشكل بعض الفضلاء هذا التعليل حيث قال: لبت شعرى بأي دليل ثبت كون إزالة يد المالك بفعل في العين ومتى ثبت، بل مفهوم إزالة اليد تحققه في إخراج المالك أظهر اه. أقول: قد ثبت ذلك بدليل ذكره صاحب البدائع حيث قال: وأما أبو حنفة وأبو يوسف فمرًا على أصلهما أن الغصب إزالة بد المالك عن ماله بفعل في المال ولم يوجد في العقار، والدليل على أن هذا شرط تحقق الغصب الاستدلال بضمان الغصب، فإن أخذ الضمان من الغاصب تفريت يده عنه بفعل في الضمان فيستدعى وجود مثله منه في المغصوب ليكون اعتداء بالمثل، إلى هنا كلامه فتأمل. ثم أورد ذلك البعض على قول المصنف: في تعليل قولهما: وهذا لا يتصوّر في العقار بأن قال: للخصم أن يقول: إنما لم يضمن فيه لانتفاء إثبات البد فتأمل اه. أقول: ليس هذا بشيء، إذ ليس في الخصوم من

بيت، ألا ترى أنه لو أتام البية على أنها ملكه قضى له بها فلهذا لا يكون البائع ضاءناً (وإن تفضت بالزراعة يغرم الطعان) وموف القصان بأن ينظر بكم تساجر هذاه الأرض قبل استعمالها ويكم تساجر بعد استعمالها فقارت ما ينهما تفعنانها، وهذا قول نصير بن يجي وكلام واضح . قال: (وإذا ملك القطلي في يد الفاصب يفعله أو يغير فعله ضحته، وذكر احتلاف السخير وبين المراد واستدل بقوله: (لأن العين دخل في ضمانه بالفصب السابق إذ هو السبب، حداللمجز من رده تجب القيمة) بنني

قوله: (فإذا لم يكن للمالك بينة تحقق القصب) أقول: فيه بحث قوله: (لو أقام البينة) أقول: يعني المالك قوله: (على الملك لنفس) أقول: يعني بعد الشهادة والقضاء.

كتاب الغمب

نسخ المختصر: وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل، وهذا لأن المين دخل في ضماته بالغصب السابق إذ هو السبب، وعند العجز عن ردّه يجب رد القيمة أو يقرّر بذلك السبب ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب (وإن نقص في يده ضمن النقصان) لأنه يدخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب، فما تعدر رد عينه يجب رد قيمته، بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء،

ينكر تحقق إثبات اليد فيه، ولا من يقول: بعدم الضمان فيه كما عرفته آنفاً فكيف يتصوّر أن يقول الخصم: إنما لم يضمن فيه لانتفاء إثبات اليد قوله: (وفي أكثر نسخ المختصر: وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل) أقول: لقائل أن يقول: إن أراد أن الغصب الشرعي فيما ينقل فهو مسلم، ولكن لا يعلم به كون المنقول هو المراد بالغصب المذكور ها هنا في أكثر نسخ المختصر لجواز أن يكون المراد بذلك الغصب اللغوى وهو يعم المنقول وغيره؛ ألا يرى أنه ذكر الغصب فيما مر في قوله: وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه وأراد به معناه اللغوي لا محالة، وإن أراد أن الغصب مطلقاً فيما ينقل فهو ممنوع جداً. ويمكن أنَّ يجاب عنه بأن المراد هو الأول، ولا يرد جواز أن يكون المراد بالغصب المذكور ها هنا في أكثّر نسخ المختصر الغصب اللغوي دون الشرعي لأن المعنى اللغوي في المنقولات الشرعية معنى مجازي بالنظر إلى وضع أهل الشرع على ما عرف في علم الأصول، بل في علم البيان أيضاً، فلا بد في إرادة المعنى اللغوي بالمنقولات الشرعية في تخاطب أهل الشرع من قرينة وها هنا القرينة منتفية فوجب الحمل على المعنى الشرعى، بخلاف قوله فيما مر وإذا غصب عقاراً، فإن قوله قبيل ذلك والغصب فيما ينقل ويحول قرينة على أن يكون المراد بالغصب في قوله: غصب عقاراً معناه اللغوي دون الشرعي تدبر قوله: (ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب) أقول: فيه شيء، وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلى وغير المثلى من المنقولات لعموم الحكم المذكور في جوابها كلاً منهما، مع أن قوله: ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب لا يتمشى في صورة المثل على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، إذ قد تقرّر فيما مر أن المعتبر في هاتيك الصورة عند أبي حنيفة قيمته يوم الخصومة، وعند محمد قيمته يوم الانقطاع فلم يتم التقريب لكون المسألة اتفاقية قوله: (وإن نقص في يده ضمن النقصان لأنه يدخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب، فما تعذر ردّ عينه يجب رة قيمته) أقول: في هذا التعليل قصور، إذ قد صرح في عامة الشروح بأنَّ مسألتنا هذه تعم ما كان النقصان في بدر المغصوب مثل أن كان جارية فاعورّت أو ناهدة الثديّين فانكسر ثديها، وما كان في غير بدنه مثل أن كان عبداً محترفاً

ملى رأي من برى أن الموجب الأصلي في الغمس رد العين ورد القيمة مخلص خلفاً أو تقرر أي القيمة (بلالك السبب) يشي على رأي من برى أن الأسل هو القيمة ورد العين خلف حت ، بؤا ملك التعن ترون القيمة بكا كانات والجية عند الفصب (ولها) من برى أن الأصل هو القيمة ورد العين خلف التي ويتجو يقصاته برجه آخر (ضمن النقصان) سواه كان النقصان في يقد على أن كان جارية قامورت، أو ناهدة اللدين فانكسر تبديا، أو في غير بنف على أن كان جاريا منا محترفاً فنسي الحرفة (لأخه وخطل في ضماته بعجمع أجازة بالقلمية بالقد فانت حج رد (كانقلر ور ميت و ران اعترار وحبة يحبر المنافقة اللاين والمنافقة المنافقة المنافق كتاب الفصب

ويخلاف المبيع لأنه ضمان عقد. أما الغصب فقيض والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف. قال رضي الله عنه: ومراده غير الربوى، أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا. قال: (ومن فصب عبداً فاستغله فنقصته الغلة فعليه التقصان) لما بينا (ويتصدق بالغلة) قال رضي الله عنه وهذا

فنسى الحرفة، ولا يخفى أن التعليل المذكور لا يتمشى في الصورة الثانية، لأن النقصان فيها من حيث الأوصاف دون الأجزاء. فالأولى في التعليل أن يقال: لأنه يدخل جميع أجزائه وأوصافه في ضمانه بالغصب فإنه أوفى بالصورتين معاً وأوفق لقولُه الآتي: وبخلاف المبيع لأنه ضمان عَقد، أما الغصب فقبض، والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف تأمل تقفُّ قوله: (ومراده غَير الربوي، أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا) يعنى أن مراد القدوري بقوله وإن نقص في يده ضمن النقصان غير الربوي، وأما في الربويات: أي في الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلاً فلا يمكن للمالك تضمين النقصان في الوصف مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا، هذا فحوى كلامه. أقول: لقائل أن يقول: عدم إمكان ذلك مسلم فيما إذا كان نقصان الربويات في الأوصاف كما إذا غصب حنطة تعفنت في يده، إذ لا اعتبار للتفاوت في الوصف عندنا في الأموال الربوية فيؤدي تضمين النقصان في الوصف مع استرداد الأصل إلى الربا لا محالة، وأما فيما إذا كان نقصانها في الأجزاء كما إذا غصب كيلياً أو زنياً فتلف بعض آجزائه فنقص قدره كيلاً أو وزناً فيمكن لصاحب المال تضمين النَّقصان مع استرداد الباقي من الأصل بلا تأذَّ إلى الربا أصلاً كما لا يخفي، فما معنى تخصيص مراد القدوري بغير الربوي والقول بعدم إمكان تضمين النقصان مع استرداد الأصل في الربويات مطلقاً فتأمل. وقال صاحب العناية في شرح هذا المقام: قال المصنف: ومراده أي مرّاد القدوري بقوله: وإن نقص في يده ضمن النقصان غير الربوي، أما في الربويات كما إذا غصب فعفنت عنده أو إناء فضة فانهشم في يده فلا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا، لكن صاحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك بعينه ولا شيء له غيره، وإن شاء تركه وضمنه مثله، إلى هنا كلامه. أقول: تقرير صاحب العناية ها هنا وإن كان مطابقاً لما ذكر في الكافي وما ذكر في النهاية نقلاً عن

قوله: (لأن القصان حصل من قبل الغامب بطله إلى مثا الدكان، فكان له أن يلتوم الغير، ويطاله بالقيمة) أقول: العسير في نقله راجع إلى الناصب، والغسير في له راجع إلى المثالث المقدم ذكره، والقسير في يطاله واجع إلى الغامب قال المصف: (قال رضي الغ عن: ومنا متعدما إليمة أناري الناسة عنيه إلى أمثر أول منعضا،

كتاب الغصب كتاب الغصب

عندهما أيضاً. وعنده لا يتصدق بالنقلة ، وعلى هذا الخلاق إذا آجر المستعير المستعار. لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه. أما الضمان نظاهر، وكذا الملك لأن المضمونات تعلك بأداء الضمان ستشا عندنا. ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهر التصرف في ملك الغير، وما هذا حاله نسبيله التصدق، إذ الفرع بحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا يتمدم به الخبث (قلو هلك العبد في يد القاصب حتى ضمته له أن يستعين بالخلقة في أماد الضمان) لأن الخبث لأجل المالك، ولهذا لو أذى إليه يباح له التناول فزول الغبث بالأداء إليه، بخلافت ما إذا باحد فهلك في يد المشتري لم استحق وغرمه ليس له أن يستعين بالخلة في أداء النمين إليه لأن الخبث ما كان الحق

الإيضاح إلا أنه منظور فيه عندي. أما أولاً فلأنه قد صرح في شروح الهداية فيما مرحتى العناية نفسها وفي سائر المعتبرات أيضاً بأن الوزني الذي في تبعيضه مضرة كالمصوغ من القعقم والطست ليس بعثلي بل هو من ذوات القيم، ولا شك أن أن تنف قف من ذكال القيباء ولا شك أن أن فقية على المعتبرات أيضاً أن أن فقية من ذكال القيباء ولا شكاء تركي وضعته علله، وتضمين الشكل إنما يصور في المثلبات دون فوات القيم التي من فائد فلائه كيف يصعح قوله وإن شاء تركه وضعته علله، وتضمين السكل إنما يصور في المثلبات دون فوات القيم التي منه نقله صاحب العناية عن مختصر الشيخ أبي الحسن الكرخي من أن صاحب بالخيار إن شاء أخذه بعينه ولا شيء له غير نقلك وإن شاء أخذه بعينه ولا شيء له غير على المثالث والمناقبة في بالمثالث المؤلفة المثالث القيمة عن المناقبة بالمثلث المؤلفة النهت، ونقل صاحب التهاية على ذلك عن المبسوط بطريق التفصيل، غير أن المؤلفة في قلب في نقله بل المؤلفة النهت، ونقل صاحب التهاية على ذلك عن المبسوط بطريق التفصيل، غير أن الواقع في قلب فضة بلاية يتبسها على إلى الوياء أو لم أوجبا مثل مصوعاً عندنا، وعند الشافعي يضمن قيمته من الجودة والمنعة في الأموال الروية فيقه ويعندا لا يقيم لها للمناس المعامدة على الأموال الروية يقية و عندنا المعقوب منه عن الجودة والصنعة في الأموال الروية وإنها مثل المعقوبات المعق

وصف الأصل، أصله حديث الشاة المصلية وهو معروف. فإن قيل: التصرف في ملكه مستنداً فأنى يكون الخبث؟ أجاب يتولد: (والطلق المستند ناقص) يعني لكون ثانياً في من وجه دون وجه وليا يقهر في حن القائم هون العائث فلا يتمام يه الخب، فلو هلك العبد في يد الفاصب حتى ضمته له أن يستعين بالفلة في أداه الضماء لا أن الفجث الأجل العائف، ولها الم ملم الفلة مع العبد إلى العائف يبلو لم التولي فيورك الفجئ بالأداء إليه يخلان ما إذا باع المناصب العبد فهاك في يد المشتري تم استحق وغرمه العشتري فإن القاصب ليس له أن يستعين بالفلة في أداه التعن إلى المشتري، لأن الفجث ما كان لأجله ولا إذا لم يعدد الفاصب غيره أي غير الغلة بتأويل المذكور أن الأجر أن المان الإن المتعرب الإن عمرف الهي الاستعمال، أي

تولد: (لكنه بسبب غيبث) أقرل: أي لكنه حصل أو لكن الحصول قولد: (وأصله حديث الشاة المصلية) أقرل: سيجي، الحديث ينضيه في الدرس الآم قال المصنف: (ولبائلك تاقدي) أقرل: حيث لم يطلك العدد كانه بل ما تقسه اللغة أوّا لم يفسن غيره، نم لا المصرف على هذا الدحين أما يقال المحل على هذا المحلف المحلف على محل المحلف على حق المحلف على المحلف على المحلف المحلف المحلف على المحلف على المحلف على حق المحلف على المحلف المحلف على المحلف المحلف على المحلف على المحلف على المحلف على المحلف على المحلف على المحلف المحلف على المحلف على المحلف المحلف على المحلف على المحلف على المحلف على المحلف على المحلف على المحلف على المحلف المحل

المشتري إلا إذا كان لا يجد غيره لأنه محتاج إليه ، وله أن يصرفه إلى حاجة نفسه ، فلو أصاب ما لا تصدق بعشاء إن منا غنباً وقت الاستمعال، وإن كان فقيراً فلا شيء عليه لما ذكرنا. قال: (ومن فصب النقا فلشترى بها جارية فياهها بالفين ثم اشترى بالألفين جارية فياهها بعلاقة الآن دوهم فإنه يتحسيق بهجميع الربع» وهذا عندهما، وأصله أن الفاصل الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الويمة وربع لا يطيب له الربع عندهما، خلافاً لابي يوصف، وقد مرت الدلائل وجوابهما في الربعت العملات إلى ما قبل التصرف الاعتمام سبب الفصان فلم يكن التصرف في ملك ثم هذا ظاهر فيما يتمين بالإضارة، أما فيما لا يسين كالعنين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة،

المضمونات تملك بأداء الضمان مستنداً عندنا) أقول: فيه نوع تأمل، لأن الذي حصل في ضمانه وملكه إنما هو البعض الفائت من المغصوب دون مجموع المغصوب، لأن الكلام فيما إذا نقصته القلة فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل، والظاهر أن الغلة: أي الأجرة بمقابلة منافع مجموع العبد المغصوب المستغل لا بمقابلة منفعة وَصَفَه الفَائت فقط، فما وجه القول بأن لا يتصدق بشيء من الغَلة أصلاً فتفكر قوله: (فلو أصاب مـالاً تصدق بمثله إن كان غنياً وقت الاستعمال، وإن كان فقيراً فلا شيء عليه لما ذكرنا) فسر جمهور الشراح وقت الاستعمال بوقت الاستعمال بوقت استهلاك الثمن، ونقل صاحب النهاية هذه المسألة عن المبسوط بعبارة صريحة فيما فسروا به وقت الاستعمال حيث قال: وفي المبسوط: فإذا أصاب بعد ذلك مالاً تصدق بمثله إن كان استهلك الثمن يوم استهلكه وهو غنيّ، وإن كان محتاجاً يوم استهلك الثمن لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك اهـ. أقول: فيه إشكال، فإنه يجوز أنَّ يكون غنياً وقت استهلاك الثمن ويصير فقيراً وقت الاستعانة بالغلة في أداء الثمن إلى المشتري، ففي هذه الصورة كيف يؤثر الغنى السابق الثابت وقت استهلاك الثمن في حق الغلة المصروفة إلى حاجته في حال فقره اللاحق حتى يلزمه التصدق بمثلها عتد إصابته مالاً، أو لا يرى أنه لو صرفها إلى حاجة غيره من سائر الفقراء لم يلزمه التصدق بمثلها من بعد أصلاً؛ ففيما إذا صرفها إلى حاجة نفسه حال فقره كان أولى بذلك كما صرحوا به فيما قبل، اللهم إلا أن يقال: وجه تأثير الغني السابق في تلك الصورة هو أنه إن لم يستهلك الثمن حال غناه بلا ضرورة لاحتمل أن يبقى ذلك الثمن إلى وقت لزوم أداء الثمن إلى المشتري فلا يحتاج إلى الاستعانة بالغلة، لكن ذلك الاحتمال أمر موهوم يبعد أن يكون مدار للحكم الشرعي فتدبر. وفسر تاج الشريعة وقت الاستعمال المذكور في كلام المصنف بوقت الصرف إلى حاجة نفسه. أقول: هذا هو الظاهر، ولكَّن فيه أيضاً شيء، وهو أن الصرف إلى حاجة نفسه إنما يجوز رأساً إذا كان لا يجد غير تلك الغلة كما أفصح عنه المصنف بقوله: ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إليه إلا إذا كان لا يجد غيره، ولا يخفي أنه إذا كان لا يجد غير ذلك كان فقيراً البتة فلم يكن وجه لترديد المصنف حيننذ بقوله فلو أصاب مالاً تصدق بمثله إن كان غنياً وقت الاستعمال وإن كان فقيراً فلا شيء

وقت استهلاك الشعن، وإن كان فقيراً قلا شيء عليه لما ذكرتا أنه محتاج، وكالملك إن استهلك الغلة مكان التعن إن كان معتاج، وكالملك إن استهلك الغلة مكان التعن إن كان معتاج، وكالملك إن استهلك الغلق مكان الغامب إلا تصرف معتاجة غلق المناسبة إلى الغامب إلا تصرف المعقوب في الوديعة أظهر لما ذكرنا أنه بلا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب رحمه الله، وقد مز في الدلائل، وجوابهما في الوديعة أظهر لما ذكرنا أنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب وأنه المنات التاليك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب وأن القلامات المنات تنبية ملى تعقل الغيث وإن تعادلة المنات، فكان التصرف في العالم المنات تنبية على تعقل الغيث المنات ا

تتاب الغصب

إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن . أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقاً ونقد منها يطيب له، وهكذا قال الكوخي لأن الإنتارة إذا كانت لا تغيد التعبين لا بدأ ان يتأكد بالقلد ليتمعقق الخيث . وقال مشايخة لا يطلب له قبل أن يضمن ، وكذا بعد الشمان بكل حال، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة. قال: (وإن الشرى بالألف جارية تساوي القين فوهبها أو طعاماً فأكله لم يتصدق بشرى)، وهذا قولهم جيماً لأن الربع إننا بين عند انتحاد الجنس.

عليه، إذ معناه فبعد أن صرفها إلى حاجة نفسه لو أصاب مالاً الخ، اللهم إلا أن يقال: يجوز أن يكون غنياً ولا يجد غير ذلك بأن كان ابن السبيل فتأمل قوله: (فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها) أقول: في عبارة المصنف ها هنا تسامح، لأن حاصلها يؤول إلى أن يقال: فقوله: في الكتاب اشترى بها إشارة إلى نفسه وإلى غيره، لأن قوله: اشترى بها في قوله: إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها نفس ما في الكتاب، وقوله: ونقد منها أمر مغاير له، ولا معنى للقول: بأن في الشيء إشارة إلى نفسه وإلى غيره كما لا يخفي، فالظاهر أن يقال: فقوله: في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا أشار إليه ونقد منها إذ حينئذ لا يلزم المحذور المذكور، وتَظْهِر المقابلة بقوله بعده: وأما إذا أشار إليها ونقد من غيرها و نقد منها وأشار إلى غيرها كما لا يذهب على ذي مسكة. ثم إن مأخذ قول المصنف: ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة إلى قوله: وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة ما ذكره فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير، ولفظه: إذا أشار إليها ونقد منها بدل قول المصنف: إذا اشترى بها ونقد منها، فإنه قال هناك: وهذا واضح فيما يتعين بالإشارة إليه. فأما في الدراهم والدنانير فقد ذكر في الكتاب إذا اشترى بها يتصدق بالربح، وظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد بها إذا أشار إليها ونقد منها. وكان الكرخي يقول في المسألة إن ذلك على وجه: إما أن يشير إليها وينقد منها، وإما أن يشير إليها وينقد من غيرها، وإما أن يطلق إطلاقاً وينقد منها أو يشير إلى غيرها وينقد منها. وفي كل ذلك يطيب إلا أن يشير إليها وينقد منها فإن الإشارة إليها لا تفيد التعيين فيستوى وجودها وعدمها إلا أن يتأكد بالنقد منها. قال مشايخنا: بل لا يطيب بكل حال أن يتناول من المشترى قبل أن يضمن، وبعد الضمان لا يطيب الربح بكل حال، وإطلاق الجواب ها هنا والمضاربة والجامع الكبير دليل على هذا القول وهو المختار، إلى هنا لفظ فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير. وقال في الذخيرة: قال مشايخنا: الفتوى اليوم على قول الكرخي: لكثرة الحرام دفعاً للحرج عن الناس، وعلى هذا تقرر: أي الصدر الشهيد وشمس الأثمة السرخُسي.

بتلك الدراهم. وهذا القصيل في الجواب قول الكرخي رحمه الله ، لأن الإشارة إذا كانت لا تغيد التميين كان وجودها وعدمها موره غلامها موره ، فلا المراح عن الناس . وقال فخر موره ، فلا أن المراح في الناس . وقال فخر الإسلام رحمه الله : قال مشايخنا رحم المختار الإطلاق المجاوب في الجاميين والمضاربة بقوله يتصدق بحجيع الرجم ، وقال وذلك لأنه إذا نقد منها ولم يتم فضلاة السيم عصلت بهده الدارية الله المناسخة والمناسخة المناسخة المناسخة والمناسخة المناسخة المنا

قال المصنف: (**لإطلاق الجواب في الجامعين والمضارية) أ**قول: هذا تعليل لعدم الطيب قبل الضمان وبعده، لا لقوله بكل حال ولا للمجموع كما لا يخفى.

## فصل فيما يتغير بعمل الغاصب

قال: (وإذا تفيرت العين المفصوبة بقعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها، كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها أو

# فصل فيما يتغير بعمل الغاصب

قال في العناية: لما فرغ من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب ردّ العين أو المثل أو القيمة أعقبه بذكر ما يزول به ملك المالك لأنه عارض وحقه الفصل عما قبله اه. فيه كلام. أما أوَّلاً فلأن ما يزول به ملك المالك وإن كان عارضاً لاصل الغصب إلا أن رد المثل أو القيمة متفرع على تحقق هذا العارض، فإن موجب أصل الغصب إنما هو رد العين، ولا يصار إلى رد المثل أو القيمة إلا بعد هلاك العين كما تقرر فيما مر، فلم يكن رد المثل أو القيمة إلا بعد هلاك العين حكم الغصب إلا بعد حدوث ذلك العارض، فكان بالتأخير أحرى منه. وأما ثانياً فلأن كون ما يزول به ملك المالك عارضاً إنما يقتضي استحقاقه للتأخير لا لفصله عما قبله بأن يورد في فصل على حدة فلم يتم قوله وحقه الفصل عما قبله، وكأن صاحب الغاية تداركه حيث قال: لأنه عارض فناسب أن يذكر بعد ذلك، لكن لا يتم به تمام التقريب إذ المقصود بيان وجه ذكر ما يتعلق بذلك العارض من المسائل في فصل على حدة لا بيان وجه مجرد ذكره متأخراً عما قبله قوله: (وإذا تغيرت العين المفصوبة يفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها) قال في العناية: قوله بفعل الغاصب احتراز عما إذا تغير بغير فعله، مثل أن صار العنب زبيبًا بنفسه أو خلاً أو الرطب تمرًا، فإن المالك فيه بالخيار، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه وضمنه. وقوله: حتى زال اسمها احتراز عما إذا غصب شاة فذبحها فإنه لم يزل بالذبح المجرد ملك مالكها لأنه لم يزل اسمها. يقال: شاة مذبوحة وشاة حية. وقوله: وعظم منافعها يتناول الحنطة إذا غصبها وطحنها، فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة وكشكاً ونشاء وبدراً وغيرها تزول بالطحن، والظاهر أنه تأكيد لأن قوله: زال اسمها يتناوله، فإنها إذا طحنت صارت تسمى دقيقاً لا حنطة. إلى هنا لفظ العناية. أقول: فيه نظر، فإن كون قيد وعظم منافعها في هذه المسألة مذكوراً المجرد التأكيد مع وقوعه في

#### فصل

لما فرغ من بيان حقيقة الفصب وحكمه من وجوب در العين أو المثل أو القيمة أهقيه يذكر ما يزول به ملك المالك لأنه عارض المنافع المبلك والمنافع المبلك والمنافع وحقة الفصل حرق المنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع حق المنافع حق المنافع المنافع حق المنافع منافع المنافع ومنافع المنافع المنافع المنافع المنافع منافع المنافع ومنافع المنافع المنافع ومنافع ومنافع المنافع ومنافع المنافع ومن والمنافع ومنافع المنافع المن

فصل فيما يتغير بعمل الغاصب

قوله: (والظاهر أنه تأكيد، لأن قوله زوال السمها يتناوله النخ) أقرل: فيه أن الشاة إذا أربت بعد ذبحها وسلخها يزول عنها اسم الشنة لا السنام كما سيجر، من الشارح؛ فالأولى أن يقال: قوله وعظم متافعها احتراز عما إذا غصب شاة فليجها وأربعة فأمل.

كتاب الغصب كتاب الغصب

حنطة فطحتها أو حليداً فاتخده سيقاً أو صفراً فعمله آتية) وهذا كله عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: لا ينقطع حق العالمك وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمته النقصان عنده لأنه يؤدي إلى الرباء وعند الشافعي يضمته، وعن أبي موسف أنه يزول ملكه عنه كنه يناع في دينه وهو أحق به من الغرماء بعد موته. للشافعي أن العين باق فيقي على ملكه وتتبعه الصنعة كما إذا هبت الربع في الحنطة والقنها في طاحونة فطحت، ولا معتبر يفعله، لأنه محظور فلا يصلح سباً للملك على ما عرف، فصار كما إذا العدم أنفعل أصلاً

عبارات عامة المعتبرات من المطولات والمختصرات على الإطراد بعيد جداً لا تقبله الطباع السليمة، فالحمل عليه من ضيق العطن. والصواب أنه احتراز عما إذا غصب شاة فذبحها وأرّبها، فإنه لا يزول بالذَّبح والتأريب ملك مالكها كما سيأتي في الكتاب، مع أنه زال اسمها بعد التأريب ولكن لم يزل عظم منافعها وهو اللحمية كما سيأتي التصريح به في عامة الشروح حتى العناية نفسها ولهذا لم يزل ملك مالكها عنها تدبر قوله: (غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده) قال بعض الفضلاء: الظاهر أن المراد نقصان القيمة. أقول: ظهوره ممنوع، كيف وقد قال عامة الشراح في بيان قول المصنف فيما سيأتي: ولنا أنه أحدث صنعة متةومة، لأن قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيقًا، وكذا قيمة الشاّة تزداد بطبخها، فإذا ازداد قيمة الحنطة بجعلها دقيقاً فأنى يتصوّر هناك نقصان القيمة، بل الظاهر أن المراد نقصان الوصف كما إذا عفنت، وقد أفصح عنه صاحب النهاية حيث قال: لأن الدقيق عين الحنطة من وجه فكان له أن يأخذه كما قبل الطحن. ثم قال: والدَّليل على بقاء جنس الحنطة فيه جريان الربا بينهما، ولا يجري الربا إلا باعتبار المجانسة. وقال: فلما ثبتت المجانسة بين الحنطة ودقيقها كان أخذ الدقيق بمنزلة أخذ عين الحنطة، ولو أخذ عين الحنطة كان لا يجوز أن يأخذ معها شيئاً آخر لنقصان صفتها بسبب العفونة لأدائه إلى الربا على ما مر فكذلك ها هنا اه. اللهم إلا أن يكون مراد ذلك القائل أيضاً بنقصان القيمة نقصانها بسبب فوات الوصف لا نقصانها بمجرد الطحن من غير نقصان الوصف، لكن الظاهر في مثله إضافة النقصان إلى الوصف لا إلى القيمة كما لا يخفي قوله: (للشافعي أن العين باق الخ) قال صاحب العناية: قوله وللشافعي عطف على قوله: لأنه يؤدي إنى الربا. أقول: ليس هذا بسديد، فإن الواو غير موجودة ها هنا في نسخ الهداية الصحيحة أصلاً، ولو سلم وجودها فالظاهر أنها للابتداء، إذ لو كانت للعطف على قوله لأنه يؤدي إلى الربا لزم الفصل بين المعطوفين بكلام أجنبي وهو قوله:

هر آله إذا اخترا أخط الدقيق لا يضمه القصان عدمه لأله يوري إلى إقرابة إذ الدقيق حين الحنطة من رجه، لأن عمل الطحن في تقريق الاجراء لا في إحداث ما لم يكن موجوداً وغريق الأجواء لا يبدل البحث القصاف مي آخذ الدين في الأموال الروية جائز، وهو راوية عن ألي يومف (وعد أنه يورف الحق من أصله تضمين القصاف مي آخذ الموجود الموجود الروية جائز، وهو راوية عن أبي يومف (وعد أنه يورف ملك عدى) ولا يستقط عده حقد (لكند يباع في دينه وهو أحق به من العرمة بعد موجه أفرز الإلطاقيم، عامل على قول له لا يورف إلى الراء، وتقريره أن بقد أدبيل المفصوب يوجب بقاب العرف علك الملك لا أن الواجب الأصل في القديب رد البين عند فياه، ولولا يقاؤه على ملك الملك نما كان كذلك والهين بالق يفيني على ملك (وتجمع الصنحة) الحافة لأنها تابدة الأحمل (كما إذا هيت الربح في الحنطة والقيمة في طاحرية فقحت) فإن الدقي يكون لملك (موجمة كذلك هذا، فإن قبل: تشيل ناسد لاك تخلل على مردة الزاح في الغامب دون المستشهد م.

نال المصنف: (قال الطاقعي: لا يتطلع حق المالك) أثارا: الأظهر لا يزول ملك المالك ليظهر كرد، مقابلا نما روي من أي يوسف ثانياً، فإن فيه لا يتطع حن المالك أيضاً. نم ينهني أن يكون المراو بحن المالك مثال المستف: (هير أنه إنا اعتر الخط الطبقي لا يستم القصاد عشد) أقول: الظاهر أن المراد نقصان القيمة قول: (لكته يواخي أون قول كك ليس في محله، والظاهر أن يقال: فيباع في ويه قول: (قول وللشافعي معظم معلى مؤوله لاته يؤدي إلى الرباء أقول: فيلزم أن يكون تعليذ لمدم جراز ضمان

۳٤٠ كتاب الغميب

وصار كما إذا ذيح الشاة المغصوبة وسلخها وأربها. ولنا أنه أحدث صنعة متقرّمة صير حق المالك هالكاً من وجه، ألا ترى أنه تبدل الإسم وفات معظم المقاصد وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فيترجع على الأصل الذي هو فائت من وجه، ولا نجعله سبباً للملك من حيث أنه محظور، بل من حيث إنه إحداث الصنعة، بخلاف الشاة لأن

وعند الشافعي يضمنه، وقوله: وعن أبي يوسف أنه يزول ملكه عنه الخ. ولا يخفى على من له دربة بأساليب الكلام ركاكة ذلك جداً وكونه بمعزل عن شأن صاحب الهداية. وردّ عليه بعض الفصلاء بوجه آخر حيث قال: فيلزم أنّ يكون تعليلاً لعدم جواز ضمان النقصان عند أبي يوسف هذا خلف اه. أقول: ليس هذا بشيء لأن معنى قوله للشافعي أن العين باق أن له في إثبات مذهبه كذا، وهذا هو المعنى أيضاً على تقدير أن يكون وللشافعي عطفاً على قوله: لَّأَنه يؤدي إلى الرباء إلا أن له في إثبات مذهب أبي يوسف كذا حتى يلزم أن يكون تعليلاً لعدم جواز ضمان النقصان عند أبي يوسف، كيف ولو لزم ما توهمه من المحذور ها هنا للزم ذلك في كل موضع الخلاف يقال فيه: عند إقامة أدلة المذاهب له كذا وله كذا ولنا كذا، إذ لا شك أن المذكور ثانياً أو ثالثاً من تلك الأدلة بالواو معطوف على الأول، مع أن مدعى كل واحد منها يخالف الآخر، ومن جملة ذلك قوله: فيما نحن فيه. ولنا أنه أحدث صنعة متقومة فإنه معطوف قطعاً على قوله: للشافعي أن العين باق مع أنه ليس بتعليل لما علله الشافعي بلا ريب. فالوجه في صحة العطف في أمثال ذلك كلها أن المعنى أن له في إثبات مذهبه كذا ولنا في إثبات مذهبنا كذا، ولا محذور فيه أصلاً فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى قوله: (بخلاف الشاة لأن اسمها باق بعد اللبح والسلخ) هذا جواب عن قول الشافعي: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة وسلخها وأربها، وتقريره أن العلة حدوث الفعل من الغاصب وعلى وجه يتبدل الاسم، واسم الشاة بعد الذبح باق لأنه يقال: شاة مذبوحة مسلوخة كما يقال: شاة حية. فإن قيل: الكلام فيها بعد التأريب، ولا يقال: شاة مأروَّبة بل يقال لحم مأروب فقد حصل الفعل وتبدل الإسم ولم ينقطع حق المالك. أجيب بأنه كذلك، إلا أنه لما ذبحها فقد أبقى الشاة فيها مع ترجيح جانب اللحمية فيها إذ معظم المقصود منها اللحم ثم السلخ والتأريب بعد ذلك لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه فلا يكون دليل

للتمعة وهو الملك فصار كما إذا هدم الفعل أصبارًا وحينة صارت صورة النزاع كالمستشهد به لا محالة (وصار كما إذا فرج الملتا الملتا للمنصوبة وأربياته أن المستقد به المستقد أو المستقد به المستقد أو المستقد المستقد

النصان عد أبي يوسف، هنا خلف، وليست الواو في تسختا موجودة وهو الأصوب قول: (وحقة في الصنعة قاتم من كل وجه) أقول: ثقال أكمل الدين: أي حن الخانب اتفي، حكن الظاهر أن يقول: والصنعة قائدة من كل وجه فاطل ما وجه الدول قوله: (كان الرجامان في الملت أحد منه في الحالات أقول: تو لفت، إلى أن في أوجود، وأدب في الحال: أي الخالة، والضبو بي فواد فه دول جل الرجادان قال المحتفذ، ولا تجعله حياً للملك أقول: أي تحيز الصنة بأول الشعل، أو على اعتبار المنعول الثاني قول: (ونظره أن يقال: جهة كرنة تصرفاً في ملك غيرة على سيدا الدول، أن لهذا الملك أقول: الأصوال، إلا أن يقال: جالك من تصرفاً في ملك غيرة على سيدا الدول، المول، الملك من الملك عن المحال، إلا أن يقال: جالك من الشائلوب، وكان على شرف السؤط.

کتاب النصب کتاب النصب

اسمها باقى بعد اللنبع والسلخ، وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة ويتفرع عليه غيرها فاحفظه وقوله ولا يحل له الاتفاع بها حتى يؤدي بدلمها استحسان، والقباس أن بكون له ذلك وهو قول الحسن رؤتر، وهكذا عن أبي حتيفة رحمه الله، رواه الفقيه إو الليت. ووجهه ثبوت الملك المطلق للتصرف؛ الا ترى أنه لو وهمه أو باعه جاز. وجه الاستحسان قوله عليه الصلاة والسلام في الشاة المذبوحة العصلية بغير رضا صاحبها الهمموها الاساري، "أن أناد

تبدل العين، كذا في العين وغيرها. أقول: الجواب المذكور لا يدفع السؤال الوارد على المصنف فيما ذكره جواباً عما استشهد به الشافعي من مسألة ذبح الشاة المغصوبة وسلخها وتأريبها، فإنه علل المخالفة بينها وبين ما نحن فيه بيقاء اسم الشاة فيها بعد الذبح والسلخ فورد عليه قطعاً أن يقال: الكلام في الشاة التي ذبحت ثم أربت، ولا شك أن اسم الشاة لم يبق بعد التأريب فلم تتحقق المخالفة بينها وبين ما نحن فيه من حيث تبدل الاسم وعدم تبدله، فلم يصلح ما ذكره المصنف جواباً عما استشهد به الشافعي. نعم يمكن أن يجاب عما استشهد به الشافعي بما قرر في الجواب المذكور، لكنه لا يدفع قصور ما أجاب به المصنف عنه، ومدار السؤال المزبور على ذلك فلا يتم التقريب قوله: (وكذا إذا أذى بالقضاء أوَّ ضمنه الحاكم أو ضمنه العالك لوجود الرضا منه لأنه لا يقضى إلا بطلبه) في المعنى العراد من قوله: أو ضمنه الحاكم ومن قوله: أو ضمنه المالك نوع اشتباه، وعن هذا اختلفت عبارات الشراح في تفسيرهما، فقال صاحب الكفاية في شرح قوله أو ضمنه الحاكم: يحتمل أن يكون المغصوب منه من كان القاضي ولياً له، أو أن يكون المراد منه قضى بالضّمان بدليل قوله لأنه لا يقضى إلا بطلبه اهـ. واختار تاج الشريعة الاحتمالُ الأول حيث قال في بيان قوله: أو ضمنه الحاكم بأن كان المغصوب مال اليتيم أو الغائب، وكذا اختاره صاحب العناية حيث قال في تفسير ذلك: يعنى إذا كان مال اليتيم. أقول: يرد على الاحتمال الأول أن قول المصنف: في التعليل لأنه لا يقضى إلا بطلبه غير مساعد لذلك، لأن من كان القاضي ولياً له لا يلزم منه الطلب في قضاء القاضي له بحقه، بل قد لا يتصوّر منه الطلب كما إذا كان اليتيم صغيراً جداً وكما إذا كان الغائب بعيداً غير عالم بالقضية أصلاً. ويرد على الاحتمال الثاني أن قول المصنف: قبل هذا وكذا إذا أدّى بالقضاء يأبي ذلك، إذ حينئذ يلزم التكرار. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن طلب القاضي في حكم طلب من كان القاضي ولياً له لكونه نائباً منابه،

مأروب فقد حصل الفعل وتبدل الاسم ولم يقطع حق المالك. أجيب بأنه كذلك، إلا أن لمنا فيحها فقد أبقى اسم الشاة فيها مع ترجيح جانب اللعمية فيها، إذ معظم المقصود منها اللحم تم السلعة ، والتأويب بعد ذلك لا يكون عا هم المقمود بالنبع بل يحقف قد يكون ذليل تبديل السين، بخلاف النبع بعد لا أن هي نا هم و المنعلق بالمحم كما كان فلم يكن لصاحبها أن يأخذها قوله: (وهذا الوجه) أي وجه الاستدلال بيقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك، ويقوات الاسم على انقطاع حق الملك شامل لعامة فصول مسائل المفسب، وإن إذا فقيب دقيقاً فغيزه أو غزلاً نجيرة أو قطأ قائم المسجعة الموسم، يتفطع حق الملك التمل الأسم، فإن أفضيت في فصيف بعضر لم يتغطع، وكان بالخيار على ما يجره، لأنا عين الزاب قائم لهم يتبدل اسمه. وقوله: (لا يحل له) ظاهر. وقوله: (وجهه) أي وجه القياس (أن ثبوت الملك مطلق للتصرف) يمني أن الملك

قوله: (باق كما تقدم) أقول: في أول الفصل وفي باب الربا أيضاً قوله: فيل يقال لمحم مأروب) أقول: الظاهر مأروب أو مؤرب.

<sup>)</sup> يشته العمن. الحزجه أبو داود 7777 والدلوقطي 2,464 وأحمد في مستده (34.4 كلّهم هن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار. مراوحاً. راية تصد. قال الزيامي في نصب الراية 1746: وهذا مند صحيح إلا أن كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح وخزج له البخاري في

مان الزيمي في نصب الرابة 1711 : وهذا منذ محجج إلا أن كليب رن شهاب والدعاصم لم يخرجا له في الصحيح وطرّع له البخاري في هجزه ، في رفح البدين! وقال فيه إن حيدة تقو ذكره بان حيان في القلاف، ولا يشترة قتول أي داود: عاصم عن أيه عن جذه مقال من دوايته عن أيه عن حقّه وقال الزياض: ورواه محمد بن الحسن في الآثار.

وورد من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه الطيراني في معجمه كما في نصب الرابة ١٦٩,٤ لكنه عن عاصم بن كليب أيضاً وكليب صدوق كما التفريب وكما ابنه عاصم.

وقال في الميزان عن عاصم: وثقه يحيى، وغيره وقال عليّ: لا يحتج بما انفرد. وقال أبو حائم: صالح اه فالحديث انفرد به وهو غريب.

٣٤٢ كتاب الفصب

الأمر بالتصدق زوال ملك المائك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء، ولأن في إياحة الانتفاع ضع باب الغصب فيحرم قبل الإرضاء حسماً لماذة الفساد ونفاذ يبعه وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفاسد، وإذا أدى البلك يباح أنه كان حق المائك صار موفى بالمدل فحصلت عبادته بالتراضي، من كل إذا أم لسقوط حقه به، وكذا إذا أدى بالملقف أو المستعدة على المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة المستعدة بالمستعدة بالمستعدة بالمستعدة بالمساع المستعدة خلافة المهما، من كل رجم، بشلاف على وجم، دفن الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل عنده خلافة المهما،

فكان القضاء هناك أيضاً بطلب المغصوب منه حكماً. وعن الثاني بأنه يجوز أن يكون المراد بالقضاء على تقدير أن يكون معنى قوله: صمنه الحاكم قضى بالضمان مجرد القضاء بالضمان بدون وقوع أداء البدل من الغاصب، والمراد بقوله: قبيل ذلك، وكذا إذا أدّى بالقضاء أداء البدل بالقضاء فافترقا ولا تكرار. ثم قال صاحب الكفاية: ومعنى قوله: أو ضمنه المالك أخذ الضمان أو تراضيا على مقدار من الضمان اهـ. أقول: يرد عليه أيضاً أن قول المصنف: فيما قبل وإذا أذى البدل يباح: يعني عن هذا المعنى، لأن أداء الغاصب البدل يستلزم أخذ المغصوب منه الضمان فيلزم أن يكون قوله : أو ضمنه المالك مستدركاً. ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز أن يكون العراد بتضمين العالك أخذه الضمان بغير رضا الغاصب وبغير القضاء دون مطلق أخذ الضمان، والمراد بقوله: فيما قبل وإذا أدى البدل أداؤه برضاه دبرن مطلق الأداء وإلا يلزم استدراك قوله: وكذا إذا أدى بانقضاء، وأداؤه برضاه إنما يستلزم أخذ الضمان برضاه دون أخذه بغير رضا فلا استدراك. بقي الكلام في قول صاحب الكفاية: أو تراضيا على مقدار من الضمان فإنه يقتضى الاستدراك، إذ التراضي قد كان معتبراً في قون المصنف: وإذا أدَّى البدل يباح كما يدل عليه تمنيله هناك بقوله لأن حق المالك صار موفى بالبدل فحصلت صادنة بالتراضي. ويمكن أن يجاب عنه أيضاً بأن المراد ها هنا التراضي عني مقدار من الضمان: أي عني بعض منه، والمراد فيما تقدم التراضي على أداء كل الضمان فحصل التغاير من هذه الحيثية واندفع الاستدراك، لكن لا يخفى عنى ذي فطرة سليمة أن حمل قول المصنف: أو ضمنه المالك على التراضي على مقدار من الضمان مما لا يساعده اللفظ جداً، ولا يفهم منه ذلك المعنى من حيث العربية أصلاً. وقال تاج الشريعة في تفسير قرنه: أو نسنه السائك أي طلب المالك من الغاصب الضمان بحل الانتفاع قبل أداه الضمان أهـ. واقتفى أثره الشارح العيني. أقول: فيه أيضاً بعد من حيث اللفظ والمعنى كما لا يخفى فتأمل قوله: (ومن غصب ساجة فبني عليها زال ملك مالكها عنها زئزم الغاصب قيمتها) ذكر في الذخيرة أن ذلك فيما

قد تبت للغاصب واتقطع عنه المائك بالدلائل المذكورة، والملك مطنق لتنصيف من غير توقف على رضا غيره (آلا ترى أنه لو وهم أو يامه بجاز. وجه الانحصارة ما ذكره أنه الكتاب (دو حديث رياد أنه البر حالة خليف الجربي عن أبي بردة عن أبي حويضة عن عاصر بن كليب الجربي عن أبي بردة عن أبي حويضة إلى المنافق على الجربي عن أبي يلوكها ولا يسبخه، فقال علم يعد ألف خليف المنافق أخل حياة المنافق المنافقة المنافق المنافقة ا

كتاب الغصب كتاب الغصب

وأصله ما تقدم. قال: (وإن فصب قضة أو ذهباً قضريها دراهم أو دفاتير أو آتية لم يزل ملك مالكها عنها عند أيمي حنيقة فيأخلها ولا غيره الفاصب، وقالا: يملكها الفاصب وعليه طلها) لأنه أحدث صنعة معتبرة صبر حتى السائك مالكما من رجه؛ الا تربى أنه كسره وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات والمضروب يصلح لذلك. وله أن المين باق من كل وجه؛ الا تربى أن الاسم باق ومعناه الأصلي الشعبة وكونه موزوناً وبأنه باق حتى يجري فيه الريا باعتباره وصلاحيت لرس المال من أحكام الصنعة دون الدين، وكذا المنعة فيم غير معتبرة المقلقاً لأنه لا قيمة لها عند المقابلة بعنسها، قال: (ومن قصب ساجة فيني عليها زال ملك مالكها عنها ولام المفاصد ولام المفاصد ورجهة خر لنا فيها ذهب

إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة. وأما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من البناء فلم يزل ملك مالكها أهد. قال مصاحب الطابة بعد نقل ما في الذخيرة: وسيظهر لك وجه ذلك إن تلمك في قول: وجه آخر لنا فيه أهد. أقول: لا يلمب على من له فرق صحيح أنه لا يظهر وجه ذلك بالنائما في قول: وجه آخر لنا فيه، لأن حاصله أن ضرر الفاصف فيه ذهب إليه الشاقعي ضرر معيز بالقيمة ، ولا ربس الفاصف فلا يركب الفرر المالك فيما ذهبا إليه نضرر مجبور بالقيمة ، ولا ربع ينفى على أن الفجر المجبور مون الفرر المحرف فلا يركب الفرر الأمل عن الأمر المجبور على يكن المحلف، لا يركب تيمة البناء أكثر من قيمة الساجة وبين العكس، إذ لا شك أن الفحر المحموف فلا المعنى بين أن يكون قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة وبين العكس، إذ لا شك أن الفحر المحموف فلت وأشد وأقل من المضرورية مجبورين على كل حال، فلا بد أن يتحمل الثاني لدفع الأول على كل حال مجبورين على معالم بالخيار أمون الشورين محا هو القاصدة المقررة، وإنسا كن يظهر وجه ذلك لو كان كلا المضرورية مجبورين بالقيمة، فإنا مع وأول: لمل وجه ذلك لو كان كلا المضرورية مربطة والمحالف في المناسبة من المجانين قدماته، فإن ما قدم من جانبا هو وفراد: ولنا أنه أحدث صنعة متقومة صبر حق المالك قوله؛ والوجه من الجانين قدماته، فإن ما قدم من جانبا هو وفراد: ولنا أنه أحدث صنعة متقومة صبر حق المالك

فسب فقدة أو فجهاً إذا غصب فقدة أو فجا فضريها دراهم أو دائير أو آبة لم يزار ملك مالكها عنها عند أبي حيفة رحمه الله فيأخذه الاستهاد أو المربح المناصب والمحافظة من المناصب والمعافظة والأسهاء للعاصب والمحافظة والمسابح المناصب والمحافظة وال

قال المصنف: (ومن فصب ساجة) أقول: هو أول مسألة خالف فيها الشافعي أصحابنا رحمهم : ف. كذا في يواقبت العلوم للإمام الرازي قوله: (في قوله وجه آخر لنا فيه) أقول: يعني في الجواب الذي ذكر فيه عن السؤال.

إليه إضراراً بالغاصب بنقض بناته الحاصل من غير خلف، وضرر العالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة، فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده أو أدخل اللوح المغصوب في سفيت. ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر: إنما لا ينقض إذا بنى في حوالى الساجة، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض لأنه متعدّ فيه. وجواب

هالكاً، ولا شك أن قيمة البناء إذا كانت أكثر من قيمة الساجة كان البناء غالباً على الساجة فيصح إذ ذاك أن يقال: إن الغاصب أحدث صنعة متقومة صير أحداثها حق المالك هالكاً من وجه لظهور صحة تصيير الغالب المغلوب هالكاً من وجه، وأما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء فإنما تكون الساجة غالبة على البناء فليشكل هناك أن يقال: إنه أحدث صنعة متقومة صير حق المالك هالكاً من وجه، إذ تصيير المغلوب الغالب هالكاً غير ظاهر تأمل تفهم قوله: (ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضراراً بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف وضرر العمالك فيما فعبنا إليه مجبور بالقيمة) بيانه أن فيما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه إضراراً بالغاصب لأن فيه إبطال حقه، وفيما قلنا: إضرار بالمالك ولكن ضرر المالك مجبور بالعوض وهو القيمة، فكان فوات حقه كلا فوات، وضرر الغاصب ليس بمجبور بشيء فيفوت حقه لا إلى خلف، فكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب، كذا في غاية البيان. أقول: لقائل أن يقول: يشكل هذا الوجه من التعليل بما إذا غصب ساحة بالحاء المهملة فبني عليها، فآنه لا يزول ملك المالك عنها كما سيأتي في الكتاب مع جريان الوجه المذكور بعينه هناك أيضاً كما لا يخفي. نعم يوجد هناك وجه آخر فارق بينهما، لكن الكلام في انتقاض هذا الوجه المذكور في مسألتنا هذه بتلك المسألة الآتية فتأمل قوله: (كما إذا خاط بالخيط المفصوب بطن جاريته أو عبده أو أدخل اللوح المفصوب في سفينته) قال في العناية: فإن قيل عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من حيث أن فيه تلف الناس لا لأن المالك ملَّك ذلك بما صنَّم فلا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط. قلناً: ثبت في كل واحدة منهما حق المالك وغيره، وجعل حق غيره أولى لأن بإبطاله زيادة ضرر بالنسبة إلى ضرر المالك فكانتاً متساويتين اه. وردّ عليه بعض الفضلاء بأن قال: كيف يقاس ذلك، ولو كان البناء والساجة كلاهما لشخص واحد يباح له نقض بنائه وإخراج الساجة من تحته، بخلاف اللوح والسفينة والخيط والجارية فإنها لو كانت لمالك واحد لا يباح له نزع الخيط واللوح فليتأمل اهـ. أقول: ليس ذلك بشيء إذ لا يجب في صحة القياس اشتراك المقيس والمقيس عليه في جميع الأحوال، بل يكفي اشتراكهما في العلة التي هي مناط الحكم وها هنا كذلك فإن العلة في المقيس عليه لحوق زيادةً ضرر بغير المالك على تقدير إبطال حقه وهو متحقق في المقيس أيضاً بلا ريب، على أنه لو كان البناء والساجة كلاهما لشخص واحد صار بمعزل عما نحن فيه، إذ لا يتحقُّق الغصب هناك، ولا يكون صاحب البناء متصرفًا في ملك الغير حينتذ فلا يكون داخلاً فيما وقع مڤيساً ها هنا، ولا تتحقق فيه العلة المعتبرة في المقيس عليه وهي لحوق زيادة ضرر بغير المالك على تقدير إبطال

المذخيرة أن ذلك فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة. وأما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء فلم يزل ملك
مالكها عنها، وسيظهر لك رجه ذلك إن تأملت في قوله وجه آخر لنا فيه وقال الشافعي رحمه الله: (للمالك أعضاء، والوجه
من المجانيين قصدانا بعني في أول هذا القصل بقوله وإذا تنبرت العين المفجوعية بقبل الناصب الذو (ووجه اتحر لنا في) أي في
تعليل هذا المسائد (أن فيما ذهب إليه) الشافعين (إضراراً بالغاصب بنقض بناته المحاصل من غير خلف، وضرر المالك فيما
فهنا إليه مجبود بالقيمة، فصار كما إذا خلاط بالخيط المفهوب بطن جاريت أو ادخل اللوح المفهوب في صفيت) والسفيد
مع من عليها في لجة البحر ليس للمالك أن يزع لوحة منها، وإنسا فيذا بذلك لأنها إذا كانت واقفة كان له أن يزع عند فلا

قرات: (قلنا فيت في كل واحدة منهما حق العالف وغيره) اقول: أي من العلنين: أعني النلف وتسلك الغصب قول: (وجعل حق غيره أفي الفي: أقول: كيف بغامل نقلك وأن البالية والسياحة والإنجال المقدمي أديها في تنظيم ناك وإخراج الساجة من تحته. بعلاك الذرح والصفية والمبلغ والجوابة فإنها فر كانت لمالك واحد لا ياح لم ترخ المبلغ واللوم فيتابل.

كتاب الغمب كتاب الغمب

الكتاب يرذ ذلك وهو الأصح. قال: (ومن ذيع شاة غيره فعالكها بالغيار، إن شاه ضمته قيمتها وسلمها إليه، وإن شاه ضمته نقصانها، وكذا الجزور، وكذا إذا قطع يلهما) هذا هو ظاهر الرواية. وجهه أنه إنلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل والدر والنسل ويقاء بعضها وهو اللحم فصار كالخرق الفاحش في الثوب، ولو

حقه، فلم يكن له تعلق بما نحن فيه ولا بالقياس المذكور فيه أصلاً قوله: (وجواب الكتاب يردّ ذلك) قال صاحب غاية البيان: ولنا في قوله وجواب الكتاب يردّ ذلك: أي جواب مختصر القدوري يرد ما قاله الكرخي نظر، لأن القدوري يروي عن أبي عبدالله الجرجاني عن أبي بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، فكيف يردّ مجرد جواب القدوري قول الكرخيّ وسند روايته إليه. نعم يجوز رجحان قول المتأخر على المتقدم بإقامة الدليل، أما بمجرد الرواية فلا اه كلامه. أقول: نظره ساقط، لأنه إن أراد أن استناد رواية القدوري في جميع مسائل مختصره أو في المسألة التي نحن بصددها إلى الكرخي فهو ممنوع، كيف وقد صرح هذا الشارح نفسه بأن القدوري قال في شرحه لمختصر الكرخي: وكان أبو الحسن الكرخي يقول: المسألة موضوعة على أنه بني على حوالي الساجة الأنه غير متعد في البناء على ملكه فلا ينقض. وأما إذا بني على نفس الساجة ينقض بناؤه لأنه تعدَّى فيه. وكان الهندواني يختار هذا القول. وقد ذكر في كتاب الصرف فيمن غصب درهماً فجعله عروة مزادة سقط حق مالكه، والفضة لا يسقط حق مالكها فيها بالصياغة، وإنما أسقطه بكونها تابعة للمزادة، وهذا لا يكون إلا بعمل يوقعه فيها على وجه التعدِّي فدل على أن المسألة على إطلاقها وأنه لا حق للمالك في الساجة في الوجهين. وقال: إلى هنا لفظ القدوري. ولا يذهب عليك أن ما نقله عن القدوري صريح في أن القدوري لا يقبِّل رواية الكرخي في هذه المسألة على التقييد بأن بني على حوالي الساجة، ويستدل على إطلاقها بمسألة كتاب الصرف كما ترى، فتعين أن رواية القدوري هذه المسألة بأن قال فبنى عليها لا يستند إلى الكرخى، بل هو فى هذه الرواية مخالف له ومتمسك بمسألة كتاب الصرف، وإن أراد أن استناد رواية القدوري في أكثر المسائل إلى الكرخي بالطريق المزبور فهو مسلم، لكن لا يجدى ذلك ها هنا شيئاً فإن الكلام في مسألة الساجّة وهو في روايتها يخالف الكرخي كما عرفت قوله: (ومن ذبح شاة غيره فعالكها بالخيار، إن شاء ضمنه قيمتها وسلما إليه، وإن شاء ضمنه نقصانها، وكذا الجزور) وهو ما أعد للذبح من الإبل، من الجزر وهو القطع يقع على الذكر والأنشى وهي تؤنث، كذا قالوا: وإنما ذكر الجزور بعد ما ذكر الحكم في الشاة من الخيار بين تضمين القيمة وتضمين النقصان لدفع شبهة ترد على اختيار تضمين النقصان بأن يقال النقصان بالذبح في الشاة إنما كان بسبب تفويت صلاحيتها للدر والنسل والجزور هي التي أعدت للذبح فلم يكن الدرّ والنسل مطلوبين ها هنا فينبغي أن لا يضمن الغاصب النقصان بل استحق أجر المثل من جزارته على

يصلح للاستشهاد. فإن قبل: عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من حيث إن فيه تلف الناس لا لأن المالك ملك ذلك بمنا مستخ للا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط. قلاا: ثبت في كل واحلة شهما مثل المساكل وغيره وجمل حق غيره أولى لان مستخ للا يمالك وكانا قبل من المساكل المناطقة الله المناطقة إنها لا يتقفل إنا السابح لأنه غير متلفة في المناطقة في النامه، وأما إلا بني على السابحة يقفل لأنه متعد في قال المستخد وحمد الله (وجوال الكتاب) بعني قول في ما يستخد في البنامة والمناطقة في البناء عليها تصلح للإحراق تحت القدرو ولا يواب اللور وقير قلك وجده لا تصلح لشيء من قلك إلا بالنقض، والنغير يوجب انتظاع من للإحراق تحت القدرو لا يعان على ومن فتح ثلثا غيره بغير أمرة فلاكها بالذيار، إن ثناء ضمت قبتها وسلمها إلى، وإلى المناطقة ومناطقة وكان المناطقة وكان ا

قوله: (وجواب الكتاب، إلى قوله: قبل الأنه تغير الغ) أقول: قبل يرد عليه أن هذه الصلاحية باقية في الساجة بحالها، غايت أن البناء عليه مانع عن ذلك كالبناء على الساحة فإنها تصلح الزراعة بحالها والبناء مانع كما نص عليه فليتألل.

كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه،

المالك لأنه حقق مقصوده فيها فكان زيادة لا نقصاناً، كما إذا غصب ثوباً فصبغه أحمر حيث يضمن المالك للغاصب ما زاد الصبغ إذا اختار أخذ الثوب لكان صبغ الحمرة زيادة فدفع تلك الشبهة بقوله: وكذا الجزور وذلك لأن نفس إزالة الحياة عن الحيوان نقصان فكان للمالك الخيار، لأنه يحتمل أن يكون للمالك مقصود فيها سوى الدر والنسل من الأسمان وتبقيتها إلى زمان ليحصل مقاصده منها، كذا في النهاية ومعراج الدراية. وأفاد صاحب العناية خلاصة هذا المعنى بعبارة أخرى حيث قال: وإنما خصه لدفع ما عسى أن يتوهم أن غاصبه يجب أن يستحق أجر المثل لجزارته على المالك لأنه حقق مقصوده فيه فكان ذلك زيادة فيه لا نقصاناً حيث أعدّ للجزر غير مطلوب منه المرّ والنسل، رذلك لأن نفس إزالة الحياة عن الحيوان نقصان فكان نلمالك الخيار لاحتمال أن يكون له فيه مقصود سواهما من زيادة الأسمان والتأخير إلى وقت آخر لمصلحة نه في ذلك اه كلامه. وردّ عليه بعض الفضلاء قوله وإنما خصه لدفع ما عسى أن يتوهم أن غاصبه يجب أن يستحق أُجر المثل حيث قال: لا مجال لهذا التوهم أصلاً لأن فعله لو لم يكن غصباً فهو تبرع لا يستحق به الأجر. وقال: فالأولى طيّ قضية استحقاق أجر المثل من البين ويقول: بدله إن ذابحه يجب أن لا يكون غاصباً اه. أقول: إن قوله لا مجال لهذا التوهم أصلاً تحكم. وقوله لأن فعله لو لم يكن غصباً فهو تبرع لا يستحق به الأجر غير مسلم، فإنه إذا لم يكن متبرّعاً لما زاده الصبغ فيما إذا أخذ ثوب غيره فصبغه أحمر، بل ضمنه للمالك إذا اختار أخذ الثوب كما سيأتي، فلم لا يجوز أن لا يكون متبرعاً لما زاده الذبح فيما إذا ذبح جزور غيره، بل استحق أجر المثل بناء على أنه حقق مقصود المالك، وهذا القدر من القياس إنَّ لم يكن مناطأً للاجتهاد فلا أقل من أن يكون منشأ للترهم، فلا بد من دفع ذلك الترهم، فأشار المصنف إلى دفعه بقوله وكذا الجزور وهذا هو مراد الشراح ها هنا ولا غبار عليه قوله: (ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه) قال صاحب العناية: قيل ليس لتقييده بغير مأكول اللحم فائدة، فإن حكم مأكوله أيضاً كذلك، لأنه عطف قوله: وكذا إذا قطع يدهما على قوله إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاه ضمنه نقصانها، فدل على أنهما في الحكم سواء. ومن الشارحين من قال: هذا إنما هو على اختيار صاحب الهداية، والظاهر وجوب تضمين القيمة بلا خيار فيهما: يعني في مأكول اللحم وغير مأكوله إذا قطع طرفه فكان فائدة ذكره ردّ ذلك الظاهر، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أنه لو كان كذلك لكفي أن يقول: وكذلك إذا كانت غير مأكول اللحم. والثاني أن التعليل يدل على مغايرة الحكم بين قطع طوف مأكول اللحم وغير مأكوله حيث قال في الأول: إنه إتلاف من وجه، وفي الثاني: لوجود الاستهلاك من كل وجه، إلى هنا لفظ العناية اهـ. أقول: القائل بعدم فائدة التقييد بغير مأكول اللحم إنما هو صاحب النهاية وصاحب معراج الدراية، وأما المراد بمن قال: في قوله: ومن الشارحين من قال: فالظاهر أنه هو صاحب غاية البيان إذ لم يقل أحد مر

يجب أن يستحق أجر المثل لجزارته على العالك لأنه حقق مقصوده فيه فكان ذلك زيادة فيه لا تقصاناً حيث أعد للجزر غير مطلوب منه للمذر والفسل وذلك لأن نفس إزالة الحياة من الحيوان نقصان فكان للمالك الخيار لاحتمال أن يكون له في مقصود سواهما من زيادة الاحمان والتأخير إلى وقت آخر لمصلحة له في ذلك ، وكذلك إذا قطع يمعما: أي يد الشاة والمجزور هذا هو ظاهر الرواية ، بطلال ما روى الحصر عن أي حيثة نرض إلله عنهما أن لا يضمته شيا: عين في نجم الشاة

قوله: (وإنما خصه للحق ما حسى أن يوهم أن فاصيه الغ) آتول: لا مجال لهذا الترهم أصلاً، لأن فعله لو لم يكن فصياً فهو ترج لا يستحق به الأجرء طلالي طرق قضياً استحقاق أجر النظر من البين، ويقول بقله: إن نابحه يجب أن لا يكون فاصياً قول: (قبل ليس للقيد بغير ماكول لللحم قائدة أفول: القائل هو صاحب النهاء قرف: (وجر الشارجين من قال مقا الغ) أقول: إن كان المواد يبعض الشارجين اللامة الإنتائي فلا يرد على كلامه ما كرة من وجهي النظر؛ وإن أشت تراجعه.

كتاب الغصب كتاب الغصب

بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث يأخذه مع أرش المقطوع، لأن الآمي يبقى منتفعاً به بعد قطع الطرف. قال: (ومن خرق ثوب غيره خرقاً كبيراً غسس تقصانه والثوب لمالك، لأن العبن قائم من كل وجه، وإنما دخله عيب فيضمت أروان خرق خرقاً كبيراً يبيش عامة مناهم المالكة أن يضمت جميع قيمته، لأنه استهلاك من هذا الوجه فكانه أحرق. قال وضي الله عنه: معناه يترك التوب عله: وإن شاء أخذ الثوب وضعته النقصان لأنه تعبيب من وجم من حيث أن العين بأن، وكذا بعض المنافع قائم، ثم يشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع،

الشارحين بما يشبه القول المذكور سوى صحب الغاية، إلا أن ما نقله صاحب العناية ليس عين عبارة صاحب الغاية أيضاً، فإن عين عبارته هكذا: هذا الفرق بين مأكول السحم وغير مأكول اللحم في قطع الطوف على ما ذهب إليه صاحب الهداية، والظاهر وجوب تضمين جميع القيمة فيها بلا خيار، وقد مرّ من قبل هذا اهـ. ولا يخفي على ذي مسكة أنه لا يرد على هاتيك العبارة شيء من وجهي نظر صاحب العناية، لأن مدار ورودهما على حمل المصنف عنى تسوية مأكول اللحم وغير مأكوله في الحكم، وعبارة صاحب الغاية تنادي على حمل مراده على الفرق بينهما حيث قال: هذا القرق بين مأكول النحم وغير مأكول النحم في قطع الطرف على ما ذهب إليه صاحب الهداية تبصر. ثم قال صاحب العناية: والظاهر من كلام المصنف نفي خيار المالك بين تضمين قيمتها وبين إمساك الجثة وتضمين نقصائها ويكون ذلك اختياراً منه وإن كان نقل الكتب على خلافه، فإنه ذكر في الذخيرة والمغني فقال: وفي المنتقى: هشام عن محمد: رجل قطع يد حمار أوّ رجنه وكان لما بقي قيمة فله أنّ يمسك ويآخذ النقصان اهـ كلامه. أقول: لمانع أن يمنع مخالفة ما اختاره المصنف لنقل الكتب المذكورَّة، لأن ما رواه هشأم عن محمد رحمه الله من جواز اختيارَ الإمساكَ وأخذ النقصان فيما إذا قطع طرفاً من غير مأكول النحم مقيد بأن كانَ لما بقي قيمة كما ترى، ويجوز أن يكون لما اختاره المصنف وجوب تضمين جميع القيمة فيما إذا لم يكن لما بعد قطع الطرف قيمة، بدلالة قوله: لوجود الاستهلاك من كل وجه على ذلك لأنه لا يوجد الاستهلات من كل وجه فيما إذا كان نما بقى بعد قطع الطرف قيمة، بن يبقى فيه منفعة القيمة فيصير هالكاً من وجه دون وجه، وكأن صاحب الكفاية تنبه لذلك حيث قال في شرح قول المصنف: ولو كانت النابة غير مآكون اللحم فقطع الغاصب طوفها للمالك أن يضمنه جميع قيمتها: أي الواجب هنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة مفعة بعد قطع طرفها لوجود الاستهلاك من كل وجه، أما إذا كان لما بقى قيمة فله أن يمسك ويأخذ النقصان، ونقل ما في المنتقى من رواية هشام عن محمد رحمه الله قوله: (لقول النبي ﷺ اليس لعرق ظالم حق)) أنا صححه في المغرّب بتنوين عرق حيث قال: أي لذي عرف ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض غرساً على وجه الاغتصاب ليسترجبها رصف العرق بالظلم الدي هو صفة صاحبه مجازاً. وقد روى بالإضافة ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤمر بقلم. كذا عي العناية وغيرها.

لأن اللبيع والسليغ في الشاة زيادة على ما سر. ووجه الظاهر ما ذكره أنه إتلاف سر رجه باعتبار فوات بعص الإعراض من الحمل والدار والسلس فوله بغضها وهو المنحم عصار كالحرق العاضل في الثوب على ما سيجيء ويكتب لا يعم لجزور يظاهره راكته يعم من قوله فوت بعض الأخراض إذا لم يجعل أبيان محصول فيه ذكر يقوله من المحدو والذن والسدن ، فيل: كانت الداية غير مأكول اللمحم نقطع العاضب طولها فلمالك أن يعصت جميع فيستها لوجود الاستهلالات من وجه. فيل:

<sup>(</sup>١) جيَّد لشواهده. أخرجه أبو داود ٣٠٧٣ والترمدي ١٣٧٨ والبيهقي ١٣٤،٦ تَلُهم من حديث سعيد بن زيد.

قال الوطنية: حقيق حين فيها ادر وبال كفات. ورود صلاح موسك منا من مرود من أيه أخرج مالك ۱۹۲۸ والبطاع 1۹۲۱ في الط والم الموسكة بالقطة أخرجه الوطنية (الله المهلم ۱۹۲۸ والدائم 1971 في العامة الموسكة والموسكة الموسكة الموسكة و رجل من الصحابة. أخرجه أبو داود ۲۰۷۲ والبهتين ۱۳۲۸ و نه تشهة. رجلة كهم تقات الا اين إسحابان ملكس، وقد حت وج ذلك فإنّ أين حجر حتى هذا الحديث في يغيرة الدور» ورزد من حقيق محرة مورجه أبو داود ۲۰۷۷ وارسكة الموسكة الموسكة

وعله الحديث عنعته الحسن البصري.

وأكن الحديث بمجموع هذه الطرق يكون جيداً.

٣٤٨ كتاب القصب

والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض اللمين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة، واليسير ما لا يفوت بن ما لا يفوت بن المناف فاحشاً في في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة والمنافقة والمنافقة في المنافقة في المن

أقول: فيما ذكر في المغرب شيء، وهو أنه قدر المضاف أوّلاً حيث قال: أي لذي عرق ظالم، وجعل وصف الحرق بالظلم تجوزاً ثانياً، وبينها تنافر لأنه إذا قدر المضاف يعير ظالم صغة له لا لمرق كما قالوا في قول النبي هم سملك ذار رحم معرم منه عنق عليه "أن أن قرل: محرم صغة ذا وجره للجواز فيتم مني الكلام على حقيقته فلا يكون للمصبر إلى التجوز فيجه، وعن هذا ذكر الرمختري في القائق ما ذكره المطرزي في المغرب خلا القول بوحف المغرب خلا القول المجرد التجوز فيجه، وعن هذا ذكر الأم لا أن يكون أو المغرب خلا القول تصوير المعنى، لا أن هناك مصافة المجرد أن المنافق معرفة تصوير المعنى، لا أن هناك مصافة المنافق معرفة أقول: هذا الذي يعمنى صاحب لا يكون إلا مضافاً، ولاي نمستان كن محرفة فلا يكون إلا مضافاً، فإن وصفت به معرفة أصفته إلى الألف واللام، ولا يكون زلا الذي يعمنى صاحب لا يكون الإن وصفت به معرفة أصفته إلى الألف واللام، ولا يجوز أن تضيفه إلى مضمر ولا إلى زيد رما أشبك الى ذكرة، وإن وصفت به معرفة أصفته إلى الألف واللام، ولا يجوز أن تضيفه إلى مضمر ولا إلى زيد رما أشبه الهد. ولا يهم إلى النطفاف أيضاً نيض فيه هو عرق تكرة فيكون (المضاف أيضاً نيضًا نيض فيه هو عرق تكرة فيكون (المضاف أيضاً نيضًا قدا معرفة مكانً وهمه ذهب إلى ذي

ليس لتعيده بغير مأكول اللحم فائدة، فإن حكم مأكوله أيضاً كذلك، لأنه عطف قوله وكذا إذا قطع يدهما علي قوله إن شاء مست قيمتها ولسلمها إليه وإن شاء أضاحت فيستها ولسلمها إليه وإن شاء أضاحت فيستها ولسلمها إليه وإن شاء أضاح من قال: هذا إنما هو على أنها على المها في السكم سواء. ومن الفارات عن قال: هذا إنما هو على المناج المهاء بن في أم يكول اللحم، وقال المعاج في مؤلفاً وإذا كان غير مكول الماحم، وقيم أكوله حيث قال في الأول: إنه على مقابرة المحكم بين قطع طرف مأكول اللحم، وقيم مأكوله حيث قال في الأول: إنه إلان المناجم، والقائم أن وتحدود المناجمة المناجمة والمناجمة والمنا

قوله: (فيؤمر صاحبه بدفع قيمة الآخر إلى صاحبه) أقول: أي يؤمر صاحب الأكثر قيمة بأمر تخييري، والضمير في قوله إلى صاحب راجع إلى الآجر.

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في العتاق مستوفياً، وإسناده قوي.

ثوياً فصبغه أحمر أو سويقاً فلته يسمن فصاحبه بالخيار، إن شاه ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب، وإن شاه أخذهماً وفرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما) وقال الشافعي في الثوب: لصاحبه أن يمسكه ويأمر الغاصب بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتباراً بفصل الساحة بنى فيها لأن التمبيز ممكن، بخلاف السمن في السويق

التي هي مؤتث ذا من أسعاء الإشارة التي هي من أنزاع المعارف. ونعم ما قالوا: لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة قوله: (ولأن ملك صاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها الغي) أقول: لمتوجم أن يتوجم أن قوله في التعليل والغصب لا يتحقق فيها يتافي وضع المسألة في الغصب بأن قال: ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى. فالجواب أن العراد بالغصب المنكرو في وضع المسألة هو معناه اللغوي، وبالغصب المنفى تحققة في الأرض في أثناء التعليل هو معناه الشرعي على أصل أثمتنا فلا منافاة. وقال صاحب غاية البيان: قد مز في أوائل كتاب الغصب عند قوله والغصب فيما يتعلق ويحول أن عبارات مشابخنا اختلفت في غصب الدور والعقل على مل أسلة النصب، ولكن لا على وجه يوجب الفسان، واليه على ملعب أبي حيثة وأبي يوحث، فقال بعضهم: يتحقق فيها الغصب، ولكن لا على وجه يوجب الفسان، واليه مال القدوري في قوله: وإذا غصب عقاراً فهلك لم يضمته عند أبي حتيفة وأبي يوسف، فعلى هذا لا يرد السوال

للباقي منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب مًا. قال المصنف رحمه الله: (والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين) قيل يعني من حيث الظاهر والغالب، إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت شيء من أجزاته (وجنس المنقعة) يعني أن لا يبقي جميع منافعه بل يفوت بعضه ويبقى بعضه (واليسير ما لا يقوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان) يعني من حيث المالية بسبب فوات الجودة، وإنما كان ذلك صحيحاً دون غيره (لأن محمداً رحمه الله جعل في الأصل قطع الثوب نقصاناً فاحشاً) فقال: وإذا غصب ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطه فله أن يأخذ ثوبه وضمنه ما نقصه القطع، وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمة الثوب، ولا شك أن الفائت به بعض المنافع لأنه بعد ما قطع قميصاً يصلح للقميص وإن كان لا يصلح للقباء وأمثاله، والساقط من القيمة أقل من الربع، ومع هذا اعتبره محمد رحمه الله فاحشاً. وإذا عرف هذا فمن خرق ثوب غيره خرقاً يسيراً ضمن نقصانه والثوب لمالكه لآن العين قائم من كل وجه وإنما دخله عيب فيضمنه، وإن خرقه خرقاً كبيراً فللمالك أن يضمنه جميع قيمته ويترك الثوب عليه لأن استهلاك من هذا الوجه، فإنه قبل القطع كان صالحاً لاتخاذ القباء والقميص وبعده لم يبق ذلك فكان مستهلكاً من وجه، فإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان لأنه تعييب من وجه من حيث إن العين باق، وكذا بعض المنافع قائم فيميل إلى جهة الاستهلاك وضمنه جميع القيمة، أو إلى جانب البقاء وأخذ العين وضمنه نقصان القطع، ووضع المسألة بلفظ الثوب إشارة إلى أن الحكم عام في الذّي يلبس كالقميص وغيره وفيما لم يلبس كالكرباس. قال: (وَمَن غصبَ أرضاً) كلامه واضح لا يحتاج إلى شرح، لكن كان القاضي الإمام أبو على النسفي يحكى عن الكرخي رحمه الله أنه ذكر في بعض كتبه تفصيلاً فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيّمة البناء فليس ّله أن يأخذها، وإن كانت قيمة الساحة أكثر فله أنّ يأخذها. قالوا: هذا قريب من مسائل حفظت عن محمد رحمه الله حيث قال في لؤلؤة سقطت من يد إنسان فابتلعتها دجاجة إنسان، ينظر إلى قيمة الدجاجة واللؤلؤة، فإن كانت قيمة الدجاجة أقل يخير صاحب اللؤلؤة إن شاء أخذ الدجاجة وضمن قيمتها لمالكها وإن شاء ترك الؤلؤة وضمن صاحب الدجاجة قيمة اللؤلؤة، وكذا إذا دخل قرن الشاة في قدر الباقلائي وتعذر إخراجه، ينظر أيهما كان أكثر قيمة فيؤمر صاحبه بدفع قيمة الآخر إلى صاحبه ويتملك مال صاحبه ويتخبر بعد ذلك في تلف أيهما شاء، وله أمثال غير ما ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام فليس لعرق ظالم حقٌّ صححه في المغرب بتنوين عرق: أي لذي عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض غرساً على وجه الاغتصاب ليستوجبها وصف العرق بالظلم الذي هو صفةً صاحبه مجازاً، وقد روى بالإضافة أي ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤمر بقلعه. وقوله: (فتقوّم الأرض الخ) يُعتبر قيمة الأرض بدون الشجر عشرة دنانير مثلاً ومع الشجر المستحق قلعة خمسة عشر يضمن صاحب الأرض خمسة دنانير للغاصب فيسلم الأرض والشجر لصاحب الأرض وكذا البناء قوله: (ومن فصب ثوباً الغ) ظاهر، وقوله: (اهتباراً بفصل الساحة) يعنى

قوله: (وقوله عليه الصلاة والسلام اليس لمرق ظالم حقّ، صححه في المغرب، إلى قوله: بل يؤمر بقلعه) أقول: ولا مجال لمكون ظالم نعتًا لذى لأنه بمرفة.

۲۵۰ کتاب الغصب

لأن التمييز متعذر. ولنا ما بينا أن في رعاية الجانيين والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الأصل، بخلاف الساحة منها لأن التمييز متعذر. ولنا ما بينا أن في رعاية المجانية من صاحب الشعيخ بهبوب الربيح لأنه لا جاناية من صاحب الشعيخ المين الربيخ المين المناقبة والمناقبة من الساحة والمناقبة من المساحة المساحة إلى المساحة المساحة والمناقبة من المساحة المناقبة وعند استناعه تعين باعه ويضوب يقيمته إلى من وصاحب الصبغ بعا زاد الصبغ فيه لأن له أن لا يتعلك الضبغ بالقيمة، وعند استناعه تعين رعاية المحابية من المناقبة على المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة على المناقبة على الأصل : يضمن قيمة السويق بغاوت بالقلم فلم عن والثوب بنشعه وقد ظهر بما ذكرنا لوجه في السويق، غير أن السويق، غير أن السوية، لأن السوية بغاوت بالقلم فلم يبق مثلياً. وقبل المراد منه المناقبة كالمحرة، وطرف المناقبة كالمناقبة المناقبة كالمناقبة المناقبة كالمناقبة المناقبة كالمناقبة المناقبة كالمناقبة المناقبة كالمناقبة المناقبة كالالين وهما قراجهت بالصبغ إلى عشرين، فمن محمد أنه بغالم ولوب ولو كان ثورة أن كانت الزيادة خسمة بأخذ ثريه وخصة دراعه، لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ إلى وموسخة، فإن كانت الزيادة خسمة بأخذ ثريه وخصة دراعه أن الحدى الخمستين جبرت بالصبغ. المناه الحدى الخمستين جبرت بالصبغ.

على قوله ومن غصب أرضاً. وقال بعضهم: لا يتحقق فيجاب عنه بأن يقال: لما تصوّر بصررة الغصب سعاه غصباً كما قوله تعالى ﴿إلا إيلس﴾ [البقرة ١٤٣] لأنه تصور بصررة العلاكة اهد. كلامه، أقرل: قد مرّ منا أيضاً هناك أنه لم يقل أحد من مشايكنا إن الفصب الشرعي يتحقق عند أي حقية وأبي يوسف في العقار، ولو قال ذلك لما صح منه أن يقول: لا على وجه يوجب الضمان، فإن وجوب الضمان عند هلاك المعقوب في يد الخاصب حكم مقرر المعقل الفضيه الشرعي لا يتخلف عنه عند أحد، وإنما افتر صاحب الفاية باستمعال بعض المشايخ لفظ الغصب في العقار، وتوجيه ذلك على طرف التمام بحمله على المعنى اللغوي كما قروناه أتفاً، فلا وجه لبناء علم ورود السؤال على قرله: ومن عملي القول بتحقق الفصب الشرعي في العقار، على أنه لو يني عليه لورد السؤال على قول المصنف في تعليل ذلك، والغصب لا يتحقق الفصب الشرعي في العقار، فلي أنه لو يني عليه لورد السؤال المعلى اللهوء المساؤل على المواب الغاية على تقليل علمال. وأما الجواب اللغاية على تقليل علمال. وأما الجواب اللغاية على تقليم عمل المعنى اللغوي مندوخة عنكما لا يتغفى.

كما أن فصال الساحة يؤمر بالقلت إذا لم تتصرر الأرض به، فكذلك ها هنا لأن في كل منهما شغل ملك الغير بملكه. وقولد: لالله التعبير ممكن يعني بالعصر. وقوله: (قولا ما يبنا) يعين في حب الساحة باللجيم بقوله ووجه أخر لما . وقوله: ( لهما حب الثوب) جواب عما يقال لم لا يكون الخيار لمصاحب الصيخ: يعني إان شاء ملم الثوب إلى مالك ومحته أيضا مبينة وإن شاء فين في تعبق المن يبنيها، وتخيير المالك أولى لأن التوب أصل والصيخ معنة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة ا

قوله: (قال أبو هصمة الروزي) أقول: هو سعد بن معاذ المروزي تلميذ إبراهيم بن يوسف تلميذ أبي يوسف رحمهم الله.

## نصل

ومن غصب عيناً ففيها فضمته المالك قيمتها ملكها وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا يملكها لأن الغصب عدوان محض فلا يصلح سبباً للملك كما في المدبر. ولنا أنه ملك البدل بكماله، والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعاً للضرر عنه، بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر، نعم قد يضمخ التدبير بالقضاء لكن البيع

### قصيل

#### فصا

لما فرغ من كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان شرع في ذكر مسائل تتصل بمسائل الغصب. قال: (ومن قصب معيناً فقيها فالمالك بالنيار، إن شام ميراً له فيها فالمالك بالنيار، إن شام ميراً له فيها فالمالك بالنيار، إن شام ميراً له فيها الفاصب ملكها عندنا بالنيار، والمالك المالك بالنيار فيها ألمالك المنافقة من المنافقة ا

فصا

رايا، " ها دو م حركهها الون الظاهر تبديل الكيف بالليانة أونه : أما يوحب الملكاء آثرانا أي بمثل العاسب قراد ذائه لا يمتكه بالإطاق) آثرانا: كان الميلي منطقة، تمند الشائس لان الفصيه لا يملك أن يكرن سبب الملك، ومنتنا لان المسر لا يقل القراع ما يجرد عال المصف: (توليدل قبل القول) آثران: قرن وليديث الن أو مطف بيان قران " (زالا لم يكن تعلق الشائس ملك

بعده يصادف الذن. قال: (والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه) لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه (إلا أن يقيم الممالك البينة بأكثر من ذلك) لأنه أثبته بالحجة الملزمة. قال: (فإن ظهرت العين

بقوله: ولنا أنه ملك البدل بكماله الخ كما أشار إليه ذلك البعض بقوله: غايته أن يكون وجهاً آخر لنا في الجواب. قلنا: ما ذكره بقوله: ولنا أنه ملك البدل الخ لا يصلح جواباً آخر عما قاله الشافعي، ولا يندفع به إشكالُ أن يكون ما هو عدوان محض سبباً للملك كما ذكره الشافعي في تعليله، فلو لم يكن سبب الملك عندناً هو الغصب لما ترك منع كون الغصب سبباً للملك عندنا في الجواب عما قاله الخصم، فهل يستغني العاقل عن مثل هذا الأمر الجليّ القاطع عند إمكان التشبث به بمثل ما ذكره المصنف مما هو كثير من المقدمات خفّى الدلالة على دفع ما قاله الخصم كما ترى، فصح ما ذهب إليه صاحب العناية من أن سوق كلام المصنف ها هنا يشير إلى أن سبب الملك عندنا هو الغصب كما صرّح به القاضي أبو زيد في الأسرار حيث قال: قال علماؤنا: الغصب يفيد الملك في المغصوب عند القضاء بالضمان أو التراضي عليه قوله: (إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك) فإن عجز المالك عن إقامة البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة المغصوب لم تقبل بينته، بل يحلف على دعواه لأن بينته تنفي الزيادة، والبينة على النفي لا تقبل. وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رذ الوديعة فإن القول قوله، ولو أقام البينة على ذلك قبلت، وكان القاضي أبو علي النسفي يقول: هذه المسألة عدَّت مشكلة. ومن المشايخ من فرق بين هذه ومسألة الوديعة، وهو الصحيح لأن المودع ليس عليه إلا اليمين، وبإقامة البينة أسقطها وارتفع الخصومة. وأما الغاصب فعليه ها هنا اليمين والقيمة، وبإقامة البينة لم يسقط إلا اليمين فلا يكون في معنى المودع، كذا في العناية وغيرها. أقول: فيما ذكروا من وجه الفرق نظر، فإنه إنما يفيد أن لا يكون الغاصب في هذه المسألة كالمودع من جميع الوجوه حيث وجب على الغاصب اليمين والقيمة ولم يجب على المودع إلا اليُّمين وهذا لا ينافي صحة قياس هذه المسألة على مسألة الوديعة في قبول البينة لإسقاط اليمين، لأن الاتحاد بينهما في هذه الجهة كاف في صحة القياس، ولا يضرِّها وجوب القيمة على الغاصب، لأن الواجب عليه فيما إذا عجز المالك عن إقامة البينة على الأكثر إنما هو على الأقل الذي كان معترفاً به، وليس مقصوده من إقامة البينة عليه إلا

البادة المنقصلة. وقوله: (نعم قد يضع التغيير بالقضاء) جواب عما يقال: لا تسلم أن العدير لا يقبل النقل، فإن مولاء لو بالموجد: يعني نعم هو كذلك، لكن هو في ضمن بأمه وحكم الفاضي بعني نعم و كذلك، لكن هو في ضمن تقدا القاضي في النصل الموجد: يعني نعم و كذلك، لكن هو في ضمن تقدا القاضي في النصل الموجدة في المنافضة في المنافضة في المنافضة في المنافضة في في المنافضة في في المنافضة في في المنافضة في ا

مثلمية) أثول: فيه بحث، فإن عدم مناسبة لا يهيمنا، غايته أن يكون وجها آخر لنا في الجواب قوله: (وقيل فيه نظر) أقول: الغائل هو الاتفاتي قوله: (بل يطريق الاستاده والثالث به ثاليت من وجه دون وجه، فلا يظهر أثور في قوت الزباة المتضملة) أقول: وكذلك في السيد المروق يملكه مستند كما مر في البيع مع أنه يمثلك الزوائد المتضملة قوله: (فلا يكون في معنى المدوع) أقول: ينظر فإن الخاص، منا صورة ومن هذه الجهة قبلت بينة المورع وبينة منحي الشعن الناقس إذا اختلفا في نعن السامة كما مر في الدعون فيا (حسلت لم يكون وهو الأصم) أقول: في تطر فوله: (دون الإعماق بالشعن) أثول: قال النبي عليه الصلاة والسلام الاعتن فيما لا بملك ابن أنام قوله:

كتاب الفصب ٢٥٣

وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمتها بقول المالك أو بيبة أقامها أو يكول الفاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو الفلاصبي لأن تم لد المملك بسبب اتصل به رضا المفال الفلاصبي لأن تم لد المملك بسبب اتصل به رضا ابها الفلاصب مع يعتبه فهو بالخيار، إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء أخذ العين وردّ العرض) لأنه لم يتم رضاء بهنا المفال حيث من المعتبد المواجعة المعتبد على المعتبد من المعتبد ورد نفورت العين وقيمتها مثل ما ضمته أد ورده في هذا الفصل الأخير فكواب في منا الفصل الأخير فكواب عن طاحة المعتبد المالك قيمته المعتبد المالك قيمته لم يعمل له ما يدعيه والخيار لفرات الرضاء قال: ومن غصب عبداً فيامه فضمته المالك قيمته فقد جازيهم، وإن أحقة ثم ضمن القيمة لم يجز حقه كان الكراب عن انقص البوته مستنداً أو ضرورة، ولهنا يظهر في حق الأكساب دون الارلاد، والنائص يكفى لتقرد اليم دون الحق كملك المكانب. قال: (دولاله المغضوية

مجرد إسقاط اليمين على الزيادة عن نفسه، وإذا خصل له هذه الفائدة صار في معنى المودع من جهة اتحاد فائدة خيرك اللبينة فندبر قوله: (ولنا أن الفصب إليات الله على مال القير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرنا، ويد المالك ما كانت ثابتة على مقد الريادة حتى يزيلها الفاصب) واعترض بأن هذا يقضي أن يفسس الولد إذا غصب الجارية حاملاً لأن الله كانت ثابتة عليه، وليس كذلك فإنه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غضبها غير حامل فحيلت في يد الفاصب وولدت، والرواية في الأسرار. وأجيب بأن الحمل قبل الانفصال لبس بمال، بل يعدّ عبياً في الأمة فلم يعدق عليه إثبات الله على مال الغير كذا في العابة وكبير من الشروح. أفول: في الجواب بحث، لأن المعمل قبل الانفصال لو لم يكن مالاً لما صح إعتاقه وتنبيره إذ الظاهر أن محل الإعتاق والتدبير لا يكون إلا مالاً مملوكاً، وكد تقرر في محمله أنه يعمج إعتاقه وتنبيره يأنها أن يكون مالاً، ولنن سلم أن محل الإعتاق والتدبير لا يطمل وطي يكون مالاً بل يكفي أن يكون ملكاً، وأن الملك يجوز أن يتحقق في غير المال أيضاً، فالجواب المذكور لا يصلح عبارة الكتاب؛ لأن الحاصل منه أن وبع علم ضمان الولد فيها إذا غضب الجمارية حاملاً عمر علم كون الحمل قبل الانفصال مالاً، لا أن يد المالك ما كانت ثابتة على هذه النفي الكتاب: ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الفاصب، ولا شلك أن هذه البراد لا تتازل ما إذا غضب الجمارية حاملاً عمراً مم أنه لا يفصر الزيادة النفي الجارية عاملاً عمراً ما ما ثم أنه لا يشمى الزيادة على يقال أي الخنص، الجارة الا تفصب الجمارية حاملاً عما ثم أنه لا يشمى الزيادة على منها الجارية عاملاً عما ثم أنه لا يشمى المراد على الإعتاق المن الإنفسات الجارية على هذه المناد على المناد عمارة عمارة عمراء عمارة عمارة عمارة عمارة عمراء عمارة عمارة عمارة عمارة عمراء عمارة عمراء المناد المناد على الإعتاق عادة عمارة عمارة عمارة عمراء عمارة عمارة عمارة عمارة عمراء عمارة عمراء عمارة عمراء عمارة عمراء عمارة عمراء عمارة عمراء عمارة عمارة عمراء عمارة عمراء عمارة عمارة عمراء عمراء عمراء عمراء عمراء عمراء عمارة عم

المودع ليس عليه إلا اليمين، ويزانامة البيئة اسقطها وارتفعت الخصومة. وأما الغاصب فعليه ها هذا اليمين والقيمة، ويؤانامة البيئة لم يشغط إلا اليمين فلا يكون في معنى الورمية، وكان الصمنف رحمه الله اختلال وكل من كان : ذكر أوصاف المغموب في وجوي القبض لين ويلونامة المنظمين المنظم

<sup>(</sup>سلمنا ظلك، لكن لا إزالة ثمة ظلمرأ) أتول: فيه بحث، فإن الإزالة عن الكل إزالة عن الجزء قول: (فإن تفويت يده يحصل به) أقول: فإن قبل: ما كانت يده ثابتة حتى يفوت. قلتا: فرق بين التفويت والإزالة، فالأول لا يقتضى الثبوت قوله: (وأجيب بأن اللهنمان ليس

ونماؤها، وثمرة السنان المنصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياها، وقال الشافعي: زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت أو منصلة لوجود الغصب، وهو إتبات الهد على مال الغير بغير رضاء، كما في الظبية المخرجة من الحرم إذا ولدت في يده يكون مضموناً عليه. ولنا أن الغصب إتبات البد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرنا، ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه

في هاتيك الصورة أيضاً كما ذكر في الأسرار، فلم يندفع ورود الاعتراض المذكور على عبارة الكتاب كما لا يخفى قوله: (ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها إذ الظاهر عدم المنع) أقول: هذا إنما يتم فيما إذا غصب الجارية غير حامل فحبلت في يد الغاصب. وأما فيما إذا غصبها حاملاً فلا، لأن الولد في هذه الصورة كان جزءاً من أمه حين الغصب فكان إذالة بد المالك عن أمه مستلزماً لإزالتها عنه أيضاً ضرورة استلزام إزالة اليد عن الكل إزالتها عن أجزائه، فلا يتصوّر إذ ذاك أن يقال: ولو اعتبرت ثابتة على الولد لا يزيلها، ولا يصح التعليل بأن يقال: إذ الظاهر عدم المنم، لأن منع الكل بإزالة يد المالك عنه لجزئه أيضاً، وقد صرحوا بأنه لا فرق بين ما إذا غصبها حاملاً وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت في يد الغاصب في كون الولد غير مضمون عندنا، فكان التعليل المذكور قاصراً عن إفادة تمام المسألة. قال صاحب العناية: وعورض بأن الأم مضمونة البنة، والأوصاف القارة في الأمهات تسرى إلى الأولاد كالحربة والرقّ والملك في الشراه. وأجيب بأن الضمان ليس بصفة قارة في الأم بل هو لزوم حق في ذمة الغاصب فإن وصف به المال كان مجازاً أه كلامه. وقد سقه إلى ذكر مضمون هذا السوال والجواب صاحبا النهاية ومعراج الدراية. أقول: في الجواب نظر، لأن الضمان مصدر للفعل المتعدى، يقال: ضمنه ضماناً، ولمثل هذا المصدر تعلق بالفاعل، وبهذا الاعتبار يصير وصفاً له وتعلق بالمفعول به، وبهذا الاعتبار يصير وصفاً له أيضاً، وقد صرح به المحقق التفتازاني في التلويح في فصل ألفاظ العام وحققه حيث قال: إن الفعل المتعدى محتاج إلى المفعول به في التعقل والوجود جميعاً، وإلى المفعول فيه في الوجود فقط. وقال: وله تعلق بالفاعل، وبهذا الاعتبار هو وصف له، وتعلق بالمفعول به، وبهذا الاعتبار هو وصفُّ له. وقال: ولا امتناع في قيام الإضافيات بالمضافين. وردّ به قول صاحب الكشف إن الضرب قائم بالضارب فلا يقرم بالمضروب لامتناع قيام الوصف الواحد بشخصين، فقد ظهر منه أن الضمان كما يوصف به الغاصب حقيقة فيقال هو ضامن يوصف به المال أيضاً حقيقة فيقال هو مضمون، فقول هؤلاء الشراح فإن وصف به المال كان مجازاً ممنوع جداً. وقال صاحب العناية: فإن قيل: قد وجد

ادعى هذا المقدار. وإن كان التاتي كما لو ضحه بقول الغاصب مع يهيته فله الخيار، إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء أخذ المذاف المؤدر وران شاء أمضى الضمان، وإن شاء أمضى المسان، وإن شاء أخذ المدون الموضى لأنه لم يتمام المراضا، لأنها أخذ ذلك المسالة الخدورية إلى المسالة المسانة المستقدة لا يدل على تمام الرضاء لانها إنها أخذ ذلك المشرورة وهي عهم المحبحة لا يدل على رضاء، يخلاف المسألة المستقدة لأن دواه تلك القيمة كانت باختياره (ولوظهرت الدين وقبعتها مثل ما ضمته أو دوته في هذا القصل الأخير) يعني ما إذا ضمته بقول الغاصب مع يعينه (فكلك المجود الموضى إلى غلام الرواية) وقال الكرخي رحمه الله الإخرام المؤلفة والمناسبة على المستقدة والم المؤلفة والمناسبة على المناسبة بين المائم بكمال وروم أي ظاهر الرواء (الأحجى الأنه لم يتم رضاء بزوال المين عن ملك عن ملك حيث لم يعط ما يدعم من القيمة، وما لم يتم الرضاء لم يستقد الخيار وان الدين عن مناسبة لم يعدم المها بزوال المين عن ملك عن ملك حيث لم يعط ما يدعم من القيمة، وما لم يتم الماسبة عن نشمة ضمن القيمة لم يجم عته لأن ملكه غصب مبنا فيامة لم يتبد غلام المناسبة عن نشمة ضمن القيمة لم يجم عته لأن ملكه

يصفة قارة في الأم، بل هو لزوم حق الخي أقرل: في تأمل قرل: (والمفرور إنّا منع الولد يضمن به الولد) أقول: فإن ولد المغرور حر البيئية قراء: (فيوفر أن يكون المسان حكم أنهم إلى الهاؤن: إن الأمل إذ جيئة لا يستدل بانتفاء الفصب على انتفاء المسان كما في سالتاً: عمر أن السائين الأولية فاع على أن مجرو إنيات إليه كاف في المسان. كتاب الغميب كتاب الغميب

الزيادة حتى بزيلها الغاصب، ولو اعتبرت ثابته على الولد لا يزيلها، إذ الظاهر عدم النته، حتى لو منع الولد بعد طلبه يضمنه، وكفا إذا تعدى فيه مما الن في الكتاب، وذلك بأن أتلته أو نبعه وأكله أو باعه وسلمه، وفي الظبية المخرجة لا يضمن ولدها إذا هلك قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع، وإنما يضمنه إذا هلك بعده لوجود المنت, بعد طلب صاحب الحق رهو الشرع، على هذا أكثر مشايخنا. ولو اطلق الجواب فيهر ضمان جناية، ولهذا يتكزر

الفسان في مواضع ولم تتحقق العلة المذكورة فيها فكان أمارة زيفها، وذلك كفاصب الغاصب إلقاصب فإنه يضمن وإن لم يزل يد المالك بل أزال يد الغاصب، وكالملتقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد ولم يزل يدأ، والمغزور إذا منع فئة إزالة يد أحد ولا إلياتها، فالجواب أن ما قاليا إن الغصب على التشير المذكور يوجب الفصان عطود لا محالة. فئة إزالة يد أحد ولا إلياتها، فالجواب أن ما قاليا إن الغصب على التشير المذكور يوجب الفصان عطود لا محالة، وأما أن كل ما يوجب الفصان كان غصباً قلم يلترم ذلك لجواز أن يكون الفصان حكماً نوعها يثبت كل شخص منه بإسخص من العلة مما يكون تعدياً، إلى هنا كلامه، أقول: هذا الجواب ليس بنام لأنه إنما يغيد أن لو كان المواد المسورة المزبورة بدون تحقق الغصب على التفسير المذكور يهها، وأما إذا كان المراد بذلك أن تعليل مسائننا بالماء المذكورة في الكتاب متفقين بالصورة الزيروة لأن حاصل مله العلة أن تغيير الغصب بعا ذكرنا لم يتحقق في نوائد المفعان فيها فلا يدفع ذلك الجواب المذكور ذلك السوال كما لا يخفى على الفطن، فالأولى في السوال والجواب ما فصل في النهاية ومعراج الدواية، فإن شت فراجعهما قوله: (ولهلا يكور يكزرهما) قال صاحب النهاية في شرع الحمل: في النهاية يمكر الجزاء يكور هذه الجباية، فإنه لو أدى الفصان بسبب إخراج الصيد عن الحرم ثم أرساء في الحرة بم أخرج ذلك الصيد من الحرم يجب ضمان آخر، كذا وجلات بخط شيخي، ولكن يعتمل أن يكون معناه الحرة ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم يجب ضمان آخر، كذا وجلات بخط شيخي، ولكن يتعتمل أن الورة معانه

الثابت فيه ناقص لثبوته مستنداً أو ضرورة اجتماع البدل والمبدل في ملك شخص واحد ولهذا يظهر في حق الأكساب دون الأولاد على ما نذكر، والناقص يكفي لنفوذ البيع دون الإعتاق بالنص كملك المكاتب فإن له أن يبيع عبده وليس له أن يعتقه، وقيد بإعتاق الغاصب ثم بتضمينه احتراز عن إعتاق المشتري من الغاصب ثم تضمين الغاصب فإن فَبه روايتين: في رواية يصح إعتاقه، وهو الأصح قياساً على الوقف. في رواية لا يصح وقد تقدم في بيع الفضولي (وولد المغصوبة ونماؤها) كالسمن والجمال (وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب لا تضمن إلا بالتعدي أو بالجحود عند طلب المالك) والأكساب الحاصلة باستغلال الغاصب ليست من نمائه في شيء حتى تضمن بالتعدي لما أنها عوض عن منافع المغصوب، ومناقعه غير مضمونة عندنا فكذا بدلها وقال الشافعي رحمه الله: (زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة) بناء على أن حد الغصب عنده إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه وهو موجود في هذه الصورة، فكان كالظبية المخرجة من الحرم إذا ولدت في يده فإن الولد يكون مضموناً عليه لوجود سبب الضمان في حَق الأم وإن لم يكن هناك منع من المخرج (**ولنا أن الغصب** إثبات البد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرنا) في أول كتاب الغصب، وإثبات البد على ذلك الوجه ليس بموجود فيما نحن فيه لأنها ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب، واعترض بأن هذا يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية حاملاً، لأن اليد كانت ثابتة عليه، وليس كذلك فإنه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت في يد الغاصب وولدت، والرواية في الأسرار. وأجيب بأن الحمل قبل الانفصال ليس بمال بل يعدّ عيبًا في الأمة فلم يصدق عليّه إثبات اليد على مال الغير، سلمنا ذلك، لكن لا إزالة ثمة ظاهراً، إذ الظاهر عدم المنع عند الطلب، حتى لو منعه بعد الطلب أو تعدي فيه قلنا بالضمان كما قال في الكتاب، وذلك بأن أتلفه أو ذبحه وأكله أو باعه وسلمه، وإنما ذكر التسليم لأن التعدي لا يتحقق بمجرد البيع بل بالتسليم بعده فإن تفويت يده يحصل به لأنه كان متمكناً من أخذه من الغاصب وقد زال ذلك بالبيع والتسليم. وعورض بأن الأم مضمونة البتة، والأوصاف القارة في الأمهات تسري إلى الأولاد كالحربة والرق والملك في

بتكررها، ويجب بالإعانة والإشارة، فلأن يجب بما هو فوقها وهو إثبات اليد على مستحق الأمن أولى وأحرى. قال: (وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب، فإن كان في قيمة الولد وفاء به انجير النقصان بالولد وسقط

يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التي هي الإخراج من الحرم، وهذا أولى لأنه أوفق لرواية المبسوط في المتناسك حيث جمل هناك أيضال صيد الحرم إلى الحرم بمنزلة إيصال المغصوب إلى بد المغصوب منه . وفي الضعوب إلى بد المغصوب عنه . وفي الفصيب من شيء ولكن يتكزر وجوب الفصان على الفاصب من شيء ولكن يتكزر وجوب المعنين الرد إلى السائك بتكرر الغصب فكذا هناء إلى هنا لفظ النهاية . واقتفى أثره أكثر الشراء في تجويز المعنين المذكورين ها هناء ولكن لم يقل أحد سواء بترجيح المعنى الثاني على الأول، ومنهم صاحب العناية حيث قال في المفكورين ها هناء ولكن لم يقل أحد سواء بترجيح المعنى الثاني على الأحراء لم شرح هذا المعطر: ويجوز أن يكون معناء يتكزر وجوب الإرسال يتكرر أوسطة في من الحرم أم ملماء المجانة التي هي الأخراج من الحرم أم المخيل المعنى التناني ها هنا أمانة فيملا عن أن يكتر مواجب الإرسال يتكرر هو المعنى الناني على الأمان الفيرة عائل المعنى الثاني بالان تكزر وجوب يكون هو الأولى كما زعم صاحب النهاية: فإن قول المصنف: يتكزر بتكزرها على المعنى الثاني، لان تكزر وجوب يكم نوعان المعنى الثاني، لا نتكرة وجوب الإرسال بتكرد الأخراج من الحرم لا يكون أمارة على كون ضمان ولد الظينة ضمان جناية لا ضمان غصب على الأرسال بتكرد الإضاح المعن المحرم المحرم في الأرسان بتكرد الأخراج من الحرم لا يكون أمارة على كون ضمان ولد الظينة شمان جناية لا ضمان غصب على

الشراء. وأجيب بأن الضمان ليس بصفة قارة في الأم بل هو لزوم حق في ذمة الغاصب، فإن وصف به المال كان مجازاً. فإن قيل: قد وجد الضمان في مواضع فلم تتحقق العلة المذكورة فيها فكان أمارة زيفها، وذلك كغاصب الغاصب فإنه يضمن وإن لم يزل يد المالك بل أزال يد الغاصب، والملتقط إذا لم يشهد مع القدرة على الإشهاد ولم يزل يداً، والمغرور إذا منع الولد يضمن به الولد ولم يزل يداً في حق الولد، ويضمن الأموال بالإتلاف تسبباً كحفر البئر في غير الملك، وليس ثمة [زالة يد أحد ولا إثباتها. فالجواب أن ما قلنا إن الغصب على التفسير المذكور يوجب الضمان مطرد لا محالة، وأما أن كل ما يوجب الضمان كان غصباً فلم يلتزم ذلك لجواز أن يكون الضمان حكماً نوعياً يثبت كل شخص منه بشخص من العلة مما يكون تعدياً قوله: (وفي الظبية المخرجة من الحرم) جواب عن قوله كما في الظبية المخرجة من الحرم. ووجه ذلك أن القياس غير صحيح، لأنه إن قاس عليها قبل التمكن من الإرسال فهو ظاهر القساد لأنه لا ضمان فيه عندنا لعدم المنع، وإن قياس عليها بعد التمكن منه فكذلك لأن الضمان فيه باعتبار المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع لا باعتبار أن الآم مضمونة، وعلى هذا الوجه من الجواب أكثر مشايخنا (وإذا أطلق) يعني لو قيل بوجوب الضمان في ولدَّ الظبية سواء هلكُ قبل التمكن من الإرسال أو بعده (فهو ضمان جناية) أي إتلاف لأن صيد الحرم وزوائده كان آمناً في الحرم صيداً، وذلك في بعده عن أيدينا، فالوقوع في أيدينا تلف لمعنى الصيدية فيضمن لذلك بمجرد الوقوع في أيدينا (ولهذا يتكرّر) الجزاء (بتكور هذه الجناية) فإنه لو أدى الضمان بسبب إخراج الصيد عن الحرم ثم أرسله فيه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب جزاء آخر، ويجوز أن يكون معناه يتكرّر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التي هي الإخراج من الحرم قوله: (ويجب) يعني الضمان (بالإعانة والإشارة بالنص فلأن يجب بما هو فوقها وهو إثبات اليد على مستحق الأمن أولى) قال: (وما نقصت الجارية بالولادة الخ) ما نقصت الجارية بسبب الولادة في يد الغاصب فهو في ضمان الغاصب، فلو غصبها فولدت عنده فمات الولد فعليه ردَّ الجارية وردّ نقصان الولادة بالذي ثبتُ فيها بسبب الولادة، لأن الجارية بالغصب دخلت في ضمانه بجميع أجزائها، وقد فات جزء مضمون منها فتكون مضمونة عليه كما لو فات كلها، فإن ردت الجارية والولد وقد نقصت قيمة الجارية وقيمة الولد تصلح أن تكون

قراب: (فيضمن لللك يعجره الوقوع) أقراب: الأراني أن يقرل بتكرر الفسان بدلالة ما قبله وما يعده قوله: (معتاه يتكرر وجوب الإرسال) أقراب: رصل منا يازم فلت الفسائر قراب: (فلبل رو العوارية رود تقصان الولانة اللق ثبت فيها بسبب الولانة) أقراب: قراب الذي مشا القصاف: وضمير فيها راجع إلى الجارية، وقوله بسبب الولادة متعلق بقوله ثبت قوله: (يما زاد من القبعة فيه) أقول: قوله يما زاد متعلق بقرله لا ينجر.

كتاب الغصب كتاب الغصب

ضمانة من الغاصب) وقال زفر والشافعي: لا ينجبر النقصان بالولد لأن الولد ملكه فلا يصلح جابراً لمملكه كما في ولمد النظية، وكما أذا هلك الولد قبل أو ماتت الأم وبالولد وفاء، وصار كما إذا جزّ صوف شاة غيره أو نقلم قواتم شجر غيره أو خصى عبد غيره أو علمه الحرفة فأضناه التعليم. ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد، وهو الولادة إلى الطوق على ما عرف، وعند ثلك لا يعد نقصاً أذ يوجب ضماناً، وصار كما إذا غصب جارية مسينة فهولت ثم

السواء كما لا يخفى، بل رواية العبسوط في المناسك أوفق لكونه ضمان غصب على ما قرره صاحب النهاية حيث قال: جعل هناك إيصال صيد الحرم إلى الحرم بمنزلة إيصال المغصوب إلى يد المغصوب منه وفي الغصب إذا وصل المغصوب إلى المالك كما غصب لا يجب الضمان على الغاصب من شيء، ولكن يتكرّر وجوب الردّ إلى المالك بتكرر الغصب فكذا هنا اه تدبر تقف قوله: (ولنا أن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة أو العلوق على ما عرف) ذهبت جماعة من الشراح وهم أصحاب الكفاية والنهاية ومعراج الدراية إلى أن.قول المصنف: على ما عرف إشارة إلى ما يجيء في مسألة من غصب جارية فزني بها، وذهب بعضهم وهو صاحب غاية البيان إلى أنه إشارة إلى ما ذكر في طريقة الخلاف. واختار صاحب العناية الثاني، وذكر الأول أيضاً بطريق النقل حيث قال: يعني في طريقة الخلاف، وقيل في مسألة من غصب جارية فزني بها على ما يجيء اه. أقول: لا مجال عندي للحمل على الأول أصلاً، لأن المراد بالسبب ها هنا سبب الزيادة والنقصان، وبما يجيء في مسألة من غصب جارية فزنى بها سبب الموت، ولا شك أن ما هو سبب لأحدهما لا يصلح أن يكون سبباً للآخر أيضاً البتة، حتى يصح حوالة معرفة أحدهما على معرفة الآخر ألا يرى إلى قول المصنف فيما سيأتي وتخريج الثانية أن الولادة ليست بسبب لموت الأم إذ لا تفضي إليه غالبًا اه. فإن ذاك صريح في أن الولادة لا تكون سببًا لموت الأم، ويعلم منه دلالة أن العلوق أيضاً لا يكون سبباً له لأن إفضاءه إلى الموت أبعد من إفضاء الولادة إليه كما لا يخفى، مع أنه حكم ها هنا بأن سبب الزيادة والنقصان هو الولادة والعلوق. ثم إن المعروف في الحوالة على ما يجيء أن يقال: على ما يجيء أو على ما سيعرف بصيغة المضارع، وأما أن يقال: في مثل ذلك على ما عرف فلم يعرف قط، فالوجه هو الحمل على ما عرف في طريقة الخلاف لا غير قوله: (وعند ذلك لا يعد نقصاناً فلا يوجب ضماناً) لأن السبب الواحد لما أثر في الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفاً عن النقصان، كالبيع لما أزال المبيع عن ملك البائع دخل الثمن في ملكه فكان الثمن خلفاً عن مالية المبيع لاتحاد السبب، حتى أن الشاهدين إذا شهدا على رجل ببيع شيء بمثل قيمته فقضى القاضي به ثم رجعاً لم يضمناً شيئًا، وهذا لأن الفوات إلى خلف كلا فوات، كذا في الشروح. واعترض بأنه لم يخرج جواب للخصم عن أصل دليله، وهو أن الولد ملك المولى فلا يصلح أن يكون جابراً لنقصان وقع في ملكه بل هُو على حاله. وأجيب بأن المصنف أشار إلى جوابه بقوله: لا يعدّ نقصاناً، فإنه إذا لم يعدّ نقصاناً لم يحتج إلى جابر، فإطلاق الجابر عليه توسع، هذا زبدة ما في النهاية والعناية. أقول: الجواب منظور فيه، فإن النقصان أمر محقق لا مجال لإنكار وقوعه، إذ وضع مسألتنا فيما إذا نقصت الجارية بالولادة، ولا يرى وجه لأن لا يعدُّ ذلك

جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيئا. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا ينجير النقصان بالولد لأن الولد ملكه فلا يصلح جابراً لملكه، كما في ولد الظية المخرجة من الحرم والانتصاف قيضها وقيقة ولدها تساوي ذلك النقصان قائد لا ينجير يها، بل يجد بضان القصادان عروجي رفعها إلى الحرم، وكما إذا على الولد قبل الرة أو مات الأم ويقيمة الولد وقاء، وكما إذا جزّ صوف شاة غيره فنيت مكانة أخر، أو قطع قوائم شجر الدين فتيت قوائم أخرى مكانها، أو خصص محد غيرة وأضاف تحت بسبب الخصاء، أو علمه المحروفة فأضاء التعليم فإنه لا ينجير الصرف بالصوف، والقوائم بالقوائم، ولا ما نقص من الحزء بالخصاء والتعليم بعا ذات من القيمة فيه. وإنا أن سبب الزياة والقصان واحد، وهو الولاة عندهما والعلوق عند

سمنت أو مقطت ثينها ثم نبتت أو قطعت يد المغصوب في يله وأخذ أرشها وأذاء مع العبد يحتسب عن نقصان القطع، وولد الظبية معنوع، وكذا إذا ماتت الأم. وتخريج الثانية أن الولادة لاست بسبب لموت الأم، إذ الولادة لا تفهي إليه غالباً، ويشلاف ما إذا مات الولد قبل الله عن رد أصله للبراءة، فكذا لا بد من رد خلفه، والخصاء لا يعذ زيادة لأنه غرض بعض الفسقة، ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل، لأن سبب النقصان القطع والجزء وصبب الزيادة النمو، وسبب النقصان التعليم، والزيادة سببها الفهم. قال: (ومن هصب جارية فرني بها فحيلت في رحماع يقصن قيمتها يوم طلت، لا شمان عليه في الحزة، وهذا عند أبي حقيقة، وقالا: لا يضمن في الأمة إيضاً) لهما أن الردّ قد صحب والهلاك بعده سبب حدث في يد المالك وهو

النقصان المحقق نقصاناً سوى انجبار ذلك النقصان بالزيادة التي هي الولد، كما يدل عليه كلام الشراح قاطبة في شرح قول المصنف: وعند ذلك لا يعد نقصاناً كما مرّ، ويدل عليه قولُه في أصل المسألة فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب، ولو كان إطلاق الجابر عليه توسعاً ولم يوجد الجبر حقيقة لم يظهر وجه لأن يعدُّ نقصان المغصوب الواقع في يد الغاصب نقصاناً موجباً للضمان في سائر المواضع، وأن لا يعدُّ نقصانه الواقع فى يد الغاصب فيما نحن فيه نقصاناً موجباً للضمان عندنا بل يلزم أن يكون ذلك تحكماً بحتاً، وحاشا لأثمتنا من ذلك فليتأمل قوله: (وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت ثم سمنت أو سقطت ثنيتها ثم نبتت) أقول: لقائل أن يقول: لا اتحاد في السبب في هاتين الصورتين، إذ لا شك أن سبب النقصان وهو الهزال في الصورة الأولى وسقوط الثنية في الصورة الثانية يغاير سبب الزيادة وهي السمن في الأولى ونبت الثنية في الثانية. وقد ردّ المصنف فيما بعد قياس الخصم على نحو جزّ صوف شاة وقطع قوائم شجر بعدم الاتحاد في السبب في المقيس عليه فكيف تشبث ها هنا بالقياس على تينك الصورتين مع عدم الاتحاد في السبب فيها أيضاً. ثم أقول في الجواب: إن الفرق باتحاد السبب وعدم اتحاده إنما يؤثر في قدح القياس في عدم سقوط الضمان كما هو مدعى الخصم، إذ لا يلزم من مدم سقوطه عند عدم سقوطه عند عدم اتحاد السبب عدم سقوطه عند اتحاده، إذ يمكن عند اتحاده أن لا يعدّ النقصان نقصاناً كما ذكروه، بخلاف عدم اتحاده، إذ لا وجه عنده أصلاً لئلا يعد النقصان نقصاناً، ولا يقدح ذلك الفرق في القياس في سقوط الضمان كما هو مدعانا، لأنه إذا سقط الضمان عند عدم اتحاد السبب مع عدم جواز أن لا يعد النقصان هناك نقصاناً فلأن يسقط الضمان عند اتحاد السبب مع جواز أن لا يعد النقصان هنا نقصاناً أولى كما لا يخفى فتدبر، فإنه وجه لطيف في الفرق بين القياسين ولم أسبق إلَى كشفه وبيانه. وقال بعض الفضلاء: والفرق أن الثنية لا قيمة لها بخلاف القوائم والصوف اهـ. أقول: ليس هذا بشيء لأن الثنية وإن لم يكن لها قيمة إلا أن سقوطها يورث نقصاناً للجارية بلا ريب، والكلام في نقصان الجارية المغصوبة فلا يفيد ذلك الفرق شيئاً فيما نحن فيه قوله: (والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة) أقول: يرد عليه في الظاهر أنه جعل الولادة ها هنا

وعند ذلك لا يعد التقصان نقصاناً لأن السبب الواحد لما أثر في الزيادة والقصان كانت الزيادة خلفاً عن القصان، كاليع لما أزال السبع عن ملك البائع أخيل الثمن في ملكه لكان الثمن خلفاً عن مالية السبي لانحاد السبب عن أل الشامنيان إذا شهما على رجل بيع شيء بمثل قبته فقض القاضي به ثم رجما لم يضمنا شيئاً ، وهذا لأن القوات إلى خلف كلافوات، وصار كما إذا غصب الإن المستورب في يعد واخذ أرشها وأداء مع المدين عن تقامات القطاع رام يعتبر القصال لكونه إلى خلف قوله: (وولا الطبية معنوع) حواب عن وليها، وقيلو، وقيروه لا تشكر الما المنافقية بالولاة لا يتجبر بقيمة الولد، وكذا لا نسلم أن الأم إذا مات لا تنجر قيتها يقيمة أم الولد إذا كان السبب واحداً وها متا

قال المصنف: (أو سقطت ثنيتها ثم نيتت) أقول: قال الزيلمي: أو قلعها الغاصب فنبتت مكانها أخرى فردها سقط ضمانها عنه اه.

كتاب الغصب كتاب الغصب

الولادة فلا يضمن الغاصب، كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت، أو زنت في يده ثم ردها فجللات فهلكت شه، وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاصها لا يرجع على البائع بالفتن. وله أنه فصبها وما انتقذ فيها سبب التلف وردّت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الرجه الذي أخذ لمم يصح الرد، وصار كما إذ تحت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك، أو دفعت بها بأن كانت المتناية خطا يرجع على الغاصب بكل القيمة، كنا هذا، بنخلاف المحرة لأنها لا تضمن بالقصب ليقى ضمان الفعب بعد فعاد الرد، وفي فصل الشراه الواجب ابتذاء التسليم، وما ذكرنا شرط صحة الرد. والزن سبب لجلد مؤلم لا جارح ولا

سبباً للهلاك، وقد صرّح فيما مرّ بأنها ليست بسبب للموت حيث قال: وتخريج الثانية أن الولادة ليست بسبب الموت الأم، إذ لا تفضى إليه غَالبًا فكان بين الكلامين تدافع فليتأمل في التوجيه قوله: (ولنا أنها حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه، إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك لأنها أعراض لا تبقى فيملكها دفعاً لحاجته والإنسان لا يضمن ملكه) لقائل أن يقولُ: مقتضى هذا الدليل أن لا تجب الأجرة على المستأجر فيما إذا حدثت المنافع في يده كما في استئجار الدور والأراضي والدوابّ ونحوها، لأن الإنسان كما لا يضمن ملكه لا يجب عليه الأجرة بمقابلة ملكه مع أنه يجب عليه الأجرة في ذلك بالإجماع، ولم أر أحداً حام حول جواب هذا الإشكال مع ظهور وروده إلا صاحب غاية البيان فإنه قال: والجواب عن مسألة الإنجار. قلنا: لا تجب الأجرة عندنا بمقابلة المنافع بل بمقابلة التمكين من جهة المالك لأنه لما لم يتمكن من استيفاء المنافع إلا بتمكينه كان ذلك طريقاً للوصول إلى استيفاء المنافع فأعطى لما هو وسيلة إلى المنفعة حكم المنفعة في حَق وجوب الأجرة باعتبار الحاجة اهـ. أقول: هذا الجواب وإن كان يصلح أن يكون مخلصاً ها هنا إلا أنه يستدعى ترك ظاهر كثير مما ذكروا في كتاب الإجارات، كقولهم الإجارة تمليك المنافع بعوض، وقولهم: والقياس يأبي جوازها، لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، وقولهم: وتنعقد الإجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع لأن المعاوضة تقتضي التساوي والملك في المنفعة التي هي المعقود عليه يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة، وقولهم والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكاً واستحقاقاً حال وجود المنفعة، إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على كون الأجرة بمقابلة المنافع، ولعل تأويل كلها متعسر بل متعذر تأمل تقف. ثم أقول: الأولى في الجواب عندي أن يقال: اقتضاء الدليل المذكور عدم وجوب الأجرة على المستأجر فيما إذا حدثت المنافع في يده إنما هو على مُوجب القياس، وقد تقرَّر في أول كتاب الإجارات أن القياس يأبي جوازها،

ليس كذلك، فإن الولادة سبب للزيادة وليست بسبب لموت الأم إذ لا تنفيي إليه غالباً. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه عنه الله عنه المواحد وراية أخرى، وهو أن يعجر بالولادة ندر نقصان الولادة ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الأم لان الولادة لا توجب الموت غالقصان بسبب الولادة دون موت الأم ورق القيمة كرد العين، ولو رة عين الجارئة كان القصان مجبوراً بالولد لكذا إذا و قيمتها (ويطلاف ما إذا مات الولد قبل الرئ جواب من قوله كما إذا ملك الولد تقل الرؤ . ووجهه أن كلامنا فيها إذا روائم بشمان الولادة على ينجمان الولادة على ينجم القصان برد الولد، وإذا كان الولد هالكاً كيف ينجبر القصان به، والخصاء لا يعدّ زيادة لأن غرض بعض الشعة قلم يكن له اعتبار في الشرع، وما وراه ذلك من المسائل فليس فيه اتحاد السبب لما ذكر في الكتاب فلا يكون متصلاً بعمل الولاء.

وف أن السبب لهي متحد، والقرق أن الشية لا تبعة لها بغلاف القرائم والصوف قوله: (أجيب بأن المصنف أشار إلى جوله يقوله لا بعد تفتماً الحج أفران: ويجوز أن يجانب يالشيخ أن يجوز بها المأون من مولاء وتحك عا سبق، ويها المضارب من رب السال مع أن يشتري بالما بعالم، وقد مر تضميل في باب المرابعة والولية فراجعة قول: (أها بقي ملكاً للمولى عند ارتفاعه) أقول: في بحث قوله: (بفساق الفاصب) أقول: أي طن مذهب زفر والشائعة قوله: (بل هو يقل من حيث القائمًا قول: في بحث

٣٦٠ كتاب الفصب

متلف فلم يوجد السبب في يد الناصب. قال: (ولا يضمن الفاصب متافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم التقصان وقال الشافعي: يضمنها، فيجب أجر المثل، ولا قرق في المذهبين بين ما إذا عطلها أو سكنها. وقال مالك: إن سكنها يجب أجر المثل، وإن عطلها لا شيء عليه) له أن المنافع أموال متقرّمة حتى تضمن بالعقود فكذا

إلا أنها جوّزت على خلاف القياس بالنص استحساناً لحاجة الناس إليها، وأن جوازها عندنا باعتبار إقامة العين التي هي سبب لوجود المنفعة كالدار مثلاً مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب والقبول، فيجوز في الإجارة أن يجب الأجرة على المستأجر بمقابلة المنافع التي حصلت على ملكه بحدوثها في يده إذا وقع التراضي عليه باعتبار إقامة العين التي هي ملك المؤجر وسبب لوجود المنفعة مقام المنفعة على موجب الاستحسان بالنص، بخلاف الغصب فإنه غير جائز قياساً واستحساناً فلا يرتكب فيه ما يخالف القياس فتدبر قوله: (ولأنها لا تماثل الأعيان السرعة فناثها ويقاء الأهيان) أقول: لقائل أن يقول: هذا الدليل إنما يدل على أن منافع المغصوب لا تضمن بالأعيان لعدم المماثلة بينهما، ولا يدل على أنها لا تضمن بالمنافع المماثلة لها والمدعي عدم مضمونيتها أصلاً فلا يتم التقريب. ويمكن الجواب عنه بأن مبنى تقرير المصنف هذا الدليل على الوجه المزبور تقرر عدم مضمونيتها بالمنافع بالإجماع، فكأنه لم يتعرض لنفي هذا الاحتمال لظهوره، يرشد إلى ذلك تقرير صاحب الكافي هذا الدليل حيث قال: ولئن سلمنا تصور غصبها فلا يمكن تضمينها، لأنها لو صارت مضمونة على الغاصب فإما أن تضمن بالمنافع وهو باطل ولم يقل به أحد، أو بالأعيان وهو ياطل أيضاً لأنها لا تماثل الأعيان، لأن المنافع أعراض لا تبقى وقتينَ والعين تبقى أوقاتاً. وبين ما يبقى وما لا يبقى تفاوت عظيم، وضمان العدوان مبنى على المماثلة بالنص والإجماع، ويرشد إليه أيضاً تقرير صاحب غاية البيان ذلك الدليل حيث قال: ولأن المنافع لو كانت مضمونة على الغاصب لا يخلو إما أن تكون مضمونة بأمثالها من المنافع، أو بغيرها من الأعيان كالدراهم والدنانير فلا يجوز أن تكون مضمونة بالأمثال وهي المنافع لأنه لا قائل بذلك، ولا يجوز أن تكون مضمونة بالأعيان لعدم المماثلة، والمماثلة شرط في ضمان العدوان بقوله تعالى ﴿فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة ١٩٤] اهـ. قال صاحب العناية: واعترض بما إذا أتلف ما يسرع إليه الفساد فإنه يضمنه بالدراهم التي تبقى، فدل على أن المماثلة من حيث الفناء والبقاء غير معتبرة، وبما إذا استأجر الوصيّ الميتيم ما يحتاج إليه بدراهم اليتيم فإنه جائز لا محالة، ولو كان ما ذكرتم صحيحاً لما جاز لأن القربان إلى مال اليتيم لا يجوز إلا بالوجه الأحسن. وأجيب عن الوجه الأول بأن المماثلة المعتبرة هي ما تكون بين باق وباق لا بين باق وأبقى، فكان السؤال غير وارد، وهذا راجع إلى أنها تعتبر بين جوهرين لا بين جوهر وعرض، ألا يرى أن بيع الثياب بالدراهم جائز وإن كان أحدهما يبلي دون الآخر، وعن الثاني بما ذكرنا أن شراء الثياب بدراهم اليتيم جائز للوصى مع وجود التفاوت كما ذكرنا، فدل على أن القربان بالأحسن في مال اليتيم هو ما لا يعد عيباً في التصرفات اه كلامه.

فإن قيل: المذكور جواب المستشهد بها، وأصل نكنة الخصم وهو أن الولد ملك السولى فلا يصلح أن يكون جابراً لنقصان وقع في ملكة فيو على حاله. أجيب بأن المصنف رحمه الله أشار إلى جوابه بقوله لا يعدّ نقصاناً، وإذا لم يكن نقصاناً لم يعتج إلى جابر، فإطلاق الجابر عليه توسع في العبارة. فإن قيل: لو كان الولد خلفاً وبدلاً عن النقصان لما بقي ملكاً للمولى

قال المصنف: (وردى ولهيا ظلف) أثول: لا ينفى علك مخالفة علما الكلام للما سبق أنفاً من رجم الرواية الظاهرة من الإطام أن الولادة ليس بيب ليوم الم أضائل في مقال المصنف: (ولقي همل القراء الواجب التي أوان ذا قال الزيمي: وفي نصاف لحمى المرت يحصل وزرال القوى، وأنه يزول بتراهات الألام فلم يكن الموت خاصلاً بيب وجد في يد الفاصب فيجب عليه خسان قد مل كان عند مرن الزيادة التهي،. وفي تأمل قوله: (في تسليم المبيع على الوجه الذي وقع طبه العقد التي) أقول: بشترط فيه أيضاً تسليم ويصف السلامة قول: «(ؤا الأوصاف لا تعطي في القراء) أوان: ويستح الي يتجرع عليه يتفسان العب قول: (دن الحمى والقصف) أقول: أي نصف الطبيعة عن مثل ألل المعين المتراقية قول: (ويحتو إلى يكون بيه إلغ) أوان في يعت.

كتاب الغصب كتاب الغصب

بالغصوب. ولنا أنها حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه إذ هي لم تكن حادثة في يد المال لانها أعراض لا تبقى فيعلكها دفعاً لحاجت، والإنسان لا يضمن ملك، كيف وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافها لأنه لا بقاء لها، ولأنها

أقول: فيما ذكره في كل من الجوابين شيء. أما في الأول فالان تنويره بقوله: الا يرى أن بيم النياب بالدواهم جائز وإن كان أصدهما يبلى دون الآخر ليس بصحيح، لأن جواز نوع من التفاوت بين البدلين في البيع لا يدل على جواز ذلك في ضمان العدوان، لا كان للعقد والرضا تأثيراً في تجويز كيم من التفاوت، وهن هذا قالوا: يجوز بيع عبد قيمت الف بالوف ولا يجوز في ضمان العدوان قطعاً، الا يرى أن التفاوت بين جوهر وعرض يجوز أيضا بالمقد كما إذا استأجر ضفته دا منظر بعرام معينة مع أن العمائلة المعتررة في ضمان العدوان لا تصور بين جوهر وعرض بعدا صحرا بين معرف من المائلة المعتررة في ضمان العدوان لا تصور بين حوم وعرض بعدا من التفاوت في الأول بين جوهر وجوهر وهر تفاوت غير قاحش، والتفاوت الفير الوصي ليع مال اليتيم بالتفاوت الفير في التفاوت الفير المعتررة في بالتفاوت الفير المعتررة في ضمان العدوان عود فيادت في الفاحرت الفير المعتررة في ضمان العدوان دون التفاوت الفير المعتررة في ضمان العدوان دون التفاوت الفير المعتررة في ضمان العدوان دون التفاوت الغير الفاحش لا يدل على جواز تصرف فلم لا يجوز أن يكون المعائلة المعترية في ضمان العدوان دون التفاوت الغير الفاحش الذي بين جوهر وجوهر، هلم لم لا يكون المعائلة المعترية في ضمان العدوان دون التفاوت الغير الفاحش الذي بين جوهر وجوهر، هلم لا يجوز أن يكون المعائلة المعترية في ضمان العدوان دون التفاوت الغير الفاحش الذي بين جوهر وجوهر، هلم لا يجوز أن يكون

عند ارتفاعه بضمان الغاصب لثلا يجتمع البدلان في ملك واحد. أجيب بأنه ملك المولى لا محالة، ومن حيث الملك ليس ببدل بل هو بدل من حيث الذات، فإذا أرتفع النقصان بطلت الخلفية ويقى في ملك المولى. فإن قيل: الولد عنده أمانة فكيف يكون خلفاً عن المضمون؟ فالجواب ما أشار إليه المصنف رحمه الله من عدم عدَّه نقصاناً لا تضمينه، وهذا الجواب صالح للدفع عن السؤال الثاني أيضاً، فلله در المصنف ما ألطفه ذهناً، جزاه الله عن المحصلين خيراً. قال: (ومن قال غصب جارية فزني بها) قال في الجامع الصغير: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يغصب الجارية فيزني بها ثم يردها فتحبل فتموت في نفاسها، قال: هو ضامن لقيمتها يوم علقت، وليس عليه في الحرة ضمان. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا ضمان عليه في الأمة أيضاً إذا ماثت في نفاسها بعد ما يردّها، وتابعه المصنف في قوله ثم يرها فتحبل بتقديم الرد على الحبل، ووقع في عامة النسخ بتقديم الحبل على الرد لبيان أن الحبل كان موجوداً وقت الرد، قال: الردّ قد صح لأنه أوصل الحق إلى المستحق، وصحته توجب البراءة عن الضمان. فإن قيل: لا نسلم صحته حيث هلكت بسبب كان عنده. أجاب بقوله: (والهلاك بعده يسبب حدث في يد المالك وهو الولادة) لا بسبب كان عند الغاصب والهلاك بذلك لا يوجب الضمان على الغاصب (كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت أو زنت في يد الغاصب فردها فجلدت فهكلت منه، وكمن اشترى جارية قد حبلت هند البائع) ولم يعلم المشتري بالحبل (فولدت هند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالثمن) فلا يضمن الغاصب قيمتها لكن يضمن نقصان الحبل، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الردّ لم يكن صحيحاً، آلأن الصحيح منه أن يكون على الوجه الذي أخذ ولم يوجد ها هنا، فإنه غصبها وما انعقد فيها سبب النلف وردها وفيها ذلك (فصار كما إذا جنت في يد الغاصب فقتلت بها في يد المالك أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ فإنه يرجع على الغاصب بكل القيمة كذا هذا، بخَلاف الحرة) إذا زنى بها رجل مكرهة فحبلت وماتت في نفاسها (لأنها لا تضمن بالغَصب) ولهذا لو هلكت عنده لا يضمن فلا يبقى ضمان الغصب بعد فساد الردّ بكونها حبلي قوله: (وفي فصل الشراء) جواب عن قولهما كمن اشتري جارية قد حبلت عند البائع بطريق الفرق، وهو أن في فصل الشراء الواجب على البائع ابتداء التسليم: أي تسليم المبيع على الوجه الذي وقع عليه العقد وقد تحقق ذلك منه، وموتها بالنفاس لا يعدم التسليم (وما ذكرناه) من وجوب الردُّ على الوجه الذي أخذه عليه (شرط لصحة الردّ) ولم يوجد فكان تمثيل ما لم يوجد بشرطه على ما وجد بشرط وهو تمثيل فاسد. قيل: وتحقيقه

قوله: (لأمها أهراض لا تبقى) أقول: وإن بقيت لا نفسن إيضاً لأنها نزد مع أسلها قوله: (وما حدث في إمكان الرجل فهو في ملكه الخ) أقول: الكبرى محتاجة إلى البيان قوله: (وهذا واجع إلى أنها تعتبر بين جوهرين لا بين جوهر وهرض) أقول: ويعفسه أن الأجسام متماثلة لتركبها من الجواهر المنجاسة، ولا كذلك المجوهر والعرض قوله: (الا برى أن بيع النياب بالدراهم جائز الغ)

لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها ويقاء الأعيان، وقد عرفت هذه المآخذ في المختلف، ولا نسلم أنا متقوّمة في ذاتها،

الأمر في تصرف الوصى في مال اليتيم أيضاً كذلك؟ فمن أين ثبتت دلالة جواز شراء الثياب بدراهم البتيم للوصي على أن القربان بالأحسن في مال اليتيم هو مجرد مالا يعد عيباً في التصرفات. نعم يجوز أن يكون المراد بالقربان الأحسن في قوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الأنعام ١٥٢] ذلك المعنى لكنه إنما يعرف لدليل آخر لا بما ذكر من جواز شراء الثياب بدراهم اليتيم للوصى قوله: (وقد عرفت هذه المآخذ في المختلف) قال صاحب العناية في تفسير هذه المآخذ: أي العلل التي هي مناط الحكم، أو ما ذكره أولاً بقوله لأنها حصلت في ملك الغاصب، وثَانياً بقوله: إنها لا يتحقّق غصبها وإتلافها، وثالثاً بقوله: لأنها لا تماثل الأعيان الخ اه. أقول: فيه نوع خلل، لأنه قال: أو ما ذكره بكلمة أو وهي لأحد الأمرين، ولا شك أن العلل التي كانت مناط الحكم ها هنا وأتسار إليه المصنف بهذه المآخذ هي ما ذكره أولاً وثانياً وثالثاً بأقواله المزبورة لا أمر آخر، فكيف يصح العطف بكلمة أو. وقال صاحب الغاية ها هنا: أراد بالمآخذ العلل التي هي مناط الحكم، وأراد بالمآخذ ما ذكره أولا بقوله إنها حصلت في ملك الغاصب وثانياً أنها لا يتحقق غصبها وإتلافها وثالثاً أنها لا تماثل الأعيان والشرط في ضمان العدوان المماثلة بالنص اه. أقول: يرد على ظاهره أن العلل التي هي مناط الحكم ها هنا هي ما ذكره المصنف أولاً وثانياً وثالثاً بعينه كما عرفته آنفاً، فما معنى قول هذا الشارح أراد بالمآخذ هذا وأراد بها ذاك، والعطف يقتضي التغاير بين المعطوفين، لكن يمكن توجيهه بأن يكون مقصوده بقوله أراد بالمآخذ العلل التي هي مناط الحكم تفسير معنى المآخذ ها هنا، وبقوله: وأراد بالمآخذ ما ذكره الخ تفسير ما صدق عليه المآخذ ها هناً وتعيينه، فكأنه قال: أراد بمعنى المآخذ ها هنا هذا وأراد بما صدق عليه المآخذ ها هنا ذاك، والمغايرة بين المفهوم وما صدق عليه ظاهره فيصح العطف، إلا أنه لو تمال في الثاني وأراد بهذه المآخذ ما ذكره الخ لكان أحسن لكونه أدل على إرادة ما صدق

أن الشراء لم يتناول إلا العين إذ الأوصاف لا تنخل في الشراء وبهذا لا يقابلها شيء من الشعن، فكان الواجب على البلغ ولهذا لو غضب جارية مسينة قوات في بد الغاصب، ورفاع كلفا أن يفسن النقسان، وإذا حفلت الأوصاف إداخة فيه، بيرفها رواً فاسداً، وإما إذا حجت في بد الغاصب، ورفاع كلفا أن يفسن النقسان، وإذا حفلت الأوصاف في كان الرؤ بيرفها رواً فاسداً، وإما إذا حجت في بد الغاصب، فلان سبب العوت ما يها من الحمن والفضف وقت العرب، ويحتمل أن يكون سبب ماءة كانت في بد الغاصب أو حدثت في بد المالك إم ركبة منها لا يضاف إلى سبب غائم في بد الغاصب بالملك قول: والوائع سبب حواب عن قولهما أو زنت في بد العالك بجلد متلف كان غير ما وجب في بد الغاصب إنه بالميت الجلد المؤلم إلا الجارح ولا العتلف، ولما جلمت في بد العالك بجلد متلف كان غير ما وجب في بد الغاصب أقتصات، قائل: (ولا يضمن الخاصب عناهما عاصب بالجر المنظ ولا توقى في المناسب نين التعطيل والإستعمال غيرهم الغاصب المتصاف وقائل الشاعري حجه الذ، مضمونه بأجر المثل ولا توقى في المناسب نين التعطيل والإستعمال غيرهما قال الشافعي وإذا والعائل إنخاناً في شعول العلم عندنا وشعول الوجود عدم، وفصل مالك وحده الله قائل: إن سكتها فكما قال الشافعي وإن ويجري فيه الشيخ والمنذ ولمنصين بالمعرف من محدة كانت أو قاسدة بالإجماع وثكما بالمقصوب لأن المقدلا الايممل المنك في بدلا للمبد إلا ومد على المية (ولنا أنها حصلت على ملك الفاصب لأقيا حدثت في إمكانا) إن المدقد لا يجمل عني المناسبة في ملك المباد، فإن من ملك فضاً محاجت، وأن وقعة المحاجد، وأن وأما الكيافية من ملك الدجل ولا وتدا فوت ملك المحاور والإنسان طلك فضاً

أقول: فيه بحث، فإنه يجوز بيع المنافع بالدراهم أيضاً فلا يصلح ما ذكره للتنوير قوله: (هو ما لا يعد هيباً في التصرفات) أقول: ولا ينتضى المماثلة، بخلاف ضمان العدوان فانه ينتن على المماثلة بالنصر.

بل تقوّم ضرورة عند ورود العقد ولم يوجد العقد، إلا أن ما انتقص باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين.

عليه المآخذ كما لا يخفى على الفطن. ثم أقول: يقي في هذا المقام بحث قوي، وهو أنه قد صرح في معتبرات الفتارى بأن منافع الفصوب عندا أيضاً في الوقف، ومال البيتم وما كان معداً للإجارة مع أن العلل المذكورة الفتي هي مناط الحكم بعدم ضمان مناقع الفصوب جارية بعيها في تلك الصور أيضاً. فإن قلت: العلل المذكورة على وفق القياس والقول بضمان المنافع في تلك الصور موجب الاستحسان نظراً للوقف ومال البيتم ونحو ذلك، ويجوز تمرك الغصب تمرك المفاسد عنها من على عدم تصروز الغصب والعنوان في العنافه، وبعضها بدل على عدم تصروز الغصب والعنوان في العنافه، وبعضها بدل على عدم إمراز الغصب والعنوان في العنافه، وبعضها بدل على عدم إمراز الاستحسان في خلاف ذلك شكل العمائلة بينهما وبناه ضمان المدائلة بينهما وبناه ضمان المدائلة بالتي والإجماع، فإجراء الاستحسان في خلاف ذلك شكل عداً.

ولتن سلمنا حدوثها على ملك المالك لكن لا يتحقق غصبها وإثلافها وكيف يتحقق ذلك وإنه لا بقاء لها. ولتن سلمنا تحقق مصبها والثلافها لكن شرخ المسادن المسادن المواقع المسادن المواقع المسادن المواقع المسادن المواقع المسادن المسادن من حيث النائب والمشادن واعترض بها إذا المسادن بيسرع إليه الفساد فإنه بهضره المين إذا استأدم من من المسادن من حيث النائب والانتجاز الله مال اليساد للاجوز الا بالرجه المحاسبة ولم يعان المواقع المين من الأولى بالن المسادن إلى من اليساد لا يجوز الا بالرجه الأحسن. واحيي من الأولى بال اليساد المحاسبة من الأولى بالن المسادن اليسادن المواقع المين ومن الأحساب بالمواجم جائز وإن السواح خير وارد عن التأثير بالمواقع المين من المواقع المين من المواقع المين من المواقع المين من من المواقع المواقع المين من من المواقع الموا

قوله: (أو ما ذكره أولاً بقوله لأنها حصلت الخ) أتول: فيه بحث.

#### فصل في غصب ما لا يتقوم

قال: (وإذا أتلف المسلم خمر اللمي أو خزيره ضمن قينتهما، فإن أتلقهما لمسلم لم يضمن) وقال الشافعي: لا يضمنها لللمي أيضاً وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذمي أو باعهما اللمي من اللمي. له أنه سقط تقومهما في حق المسلم فكذا في حق اللمي، لأنهم أتباع لنا في الأحكام فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو

#### فصل في غصب ما لا يتقوم

قال صاحب النهاية: لما فرغ من بيان أحكام غصب ما يتقوم وهو الأصل لأن الغصب بحدَّه الذي ذكرناه إنما يتحقق فيه شرع في بيان أحكام غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية أن يصير متقوّماً، إما باعتبار ديانة المغصوب منه بأنه متقوم أو بتغيره في نفسه إلى التقوم اه كلامه. وقد اقتفى أثره صاحب العناية. أقول: لا يذهب عليك أنه لا حاجة هنا إلى المصير إلى اعتبار عرضية أن يصير ما لا يتقوم متقوماً بأحد الاعتبارين المذكورين، بل لا وجه له عند النظر الدقيق لأن المبين في هذا الفصل ضمان ما لا يقوم في بعض المسائل وعدم ضمانه في بعضها، ففي ما لا ضمان فيه كإتلاف خمر المسلم وخنزيره لا وجه لاعتبار عرضية أن يصير متقوماً باعتبار مّا أصلاً، فإن اعتبار عرضية أن يصير متقوماً مما لا تأثير له في حكم الضمان قطعاً بل له نوع إباء عنه، ولعل بعض الشراح تنبه لهذا فترك حديث اعتبار عرضية أن يصير متقوماً منهم الشارح الكاكبي حيث قال: أثما فرغ من بيان غصب ما يتقوم إذ هو الأصل شوع في بيان غصب ما لا يتقوّم اهـ. ومنهم الشارح الانقاني حيث قال: لما فرغ من بيان غصب ما يتقوم وهو الأصل شرع في بيان غصب ما لا يتقوم كالخمر والخنزير في حق المسلم هل يجب به الضمان أم لا اه قوله: (ولنا أن التقوم باق في حقهم، إذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا) أقرَّل: فيه إشكال من وجهين: أحدهما أن الخصم قال: إنهم أتباع لنا في الأحكام، وتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين؟(أ) كما صرح به في الكافي وعامة الشروح، فكيف يتم التعليل بأن التقوم باق في حقهم في مقابلة ذلك الحديث الدال على كونهم أنباعاً لنا في الأحكام، والتعليل في مقابلة النص غير صحيح علَّى ما عرفٌ في علم الأصول. فإن قلت: نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون كما ذكر في أثناء التعليل من قبلنا، فيدل النص المتضمن لهذا الأمر وهو قوله عليه الصلاة والسلام «اتركهم وما يدينون»(٢) على مدعانا ها هنا. قلت:

# فصل في غصب مالا يتقوم

لما فرغ من بيان ما هو الأصل وهو غصب ما يتقوم لتحقق الغصب فيه حقيقة بين غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية أن يصير متقوماً إما باعتبار دبانة المغصوب منه يتقومه أو بتغيره في نفسه إلى التقوم قال: (وإن أتلف العسلم خمر اللعمي أو خنزيره الغ) هذه المسألة على أربعة أوجه: إتلاف العسلم خمر العسلم، وإتلاف الذمي خمر العسلم، وإنلاف الذمي خمر

## فصل في غصب ما لا يتقوم

قال المصنف: (وإذا أتلف المسلم خمر اللمي أو ختريم فحين) أقول: في شرح الكافي لصدر الإسلام: لو أتلف مسلم على ذمي ختريم! على قول أبي حينة لا يضمن ثبيةً، وعلى قول أبي بوضة ومحمد يضمن فيمه . قال الإثنان: وهذا خلاف ما ذكره الشدوري في مختصره وفي شرحه لمختصر الكرخي، وذكت قباس قول أبي حينة الذي مر قبيل باب تكاح الرقيق فراجعه قال المصنف: (وعلى مظ المخلاف أن أتلفها في على شمي أقول: (ولقد أحسن حيث أتى في العسلم باللام وفي اللمي بعلى) قوله دل على ذلك قول عمر، إلى قول: لا تعذوا أيداً أول: أن تعذوا خلول قول.

<sup>(</sup>١) فريب مكذا. وجاء في نصب الراية ٢٣٨٦: أخرج أحمد والحكم في المستثرك هن سلمان أنه انتهى إلى حصن أو منهة فقال الأصحاب: دعوني أدعوم كما يار سرواله فلا يعموم. نقال لهم: أنها كت رجاد تُحكم فلها فل الإسلام فإن أسلمتم فكم مانا ومليكم ما عليا وإن اليم يقال الجهاية التحريف إن النها يقابلناك على مراه إن أنه لا يجه التانين نقل ذلك بهم علاق أبها فقال عام الناس تقدوا إليها فقحوها الذر وفي إسناده عقداء بن الساب منتوى اختلط بأخره كما في الغرب ويقية وجالد تقاف واله أطم

<sup>(</sup>٢) تقدُّم في الذي قبله ومعناه.

الضمان. ولنا أن التقوم باق في حقهم، إذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا، ونحن أمرنا بأن نتركهم

للخصم أن يقول: المراد بما يدينون الديانات دون المعاملات، وما نحن فيه من المعاملات؛ ولئن سلم العموم للمعاملات أيضاً فيتحقق التعارض بين النصين فمن أين يثبت الرجحان. والثاني أنه قد تقرر في علم الأصول أنه لا خلاف في أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات أيضاً في حق المؤاخذة في الآخرة. وأما في حق وجوب الأداء في الدنيا فمختلف فيه، وما نحن فيه من المعاملات فينبغي أن يكونوا مخاطبين بالخطاب الدال على عدم تقوّم الخمر والخنزير أيضاً. ثم أقول: يمكن الجواب عن كل واحد منهما: أما عن الأول فبأن يقال: ما نحن فيه مخصص بالإجماع من عموم النص الدال على كونهم أتباعاً لنا في الأحكام، فإن عمر رضي الله عنه حين سأل عماله ماذا تصنعون بما يمرّ به أهل الذمة من الخمر؟ فقالوا: نعشرها قال: لا تفعلوا، ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها، فقد جعلها مالاً يتقوم في حقهم حيث جواز بيعها وأمر بأخذ العشر من ثمنها ولم ينكره أحد فحل محل الإجماع وقد صرح به بعض الشراح. وأما عن الثاني فبأن يقال: كون الكفار مخاطبين بالمعاملات ونحوها فيما يتحمل الخطاب التعميم لهم أيضاً، وأما فيما لا يتحمله فلا يكونون مخاطبين بذلك قطعاً، وما نحن فيه من قبيل الثاني لأن الخمر كانت متقومة في شريعة من قبلنا وفي صدر شريعتنا، والأصل أنَّ ما ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل، والمزيل وهو قوله تعالى ﴿رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ [المائدة ٩٠] وجد في حقنا بدليل السباق والسياق، فبقي في حق من لم يدخل تحت هذا الخطاب على ما كان من قبل كما صرح به في الكافي والكفاية، فلم يبق مجال للتعميم للكفار أيضاً، وكذا الحال في الخنزير على ما حققه صاحب غاية البيان حيث قال: تحقيق ذلك أن الخمر والخنزير كانا حلالين في الأمم الماضية، وكذا في حق هذه الأمة في ابتداء الإسلام، ثم ورد الخطاب بالحرمة خاصاً في حق المسلمين فكانا حراماً عليهم وبقيا حلالاً على الكفار كنكاح المشركات كان حلالاً في حق الناس كافة ثم ورد التحريم خاصاً في حق المسلمين فبقي حلالاً في حق الكفار فكذا ها هنا ألا يرى إلى خطاب الله تعالى المؤمنين في سورة المائدة بقوله تعالى ﴿يا أيها اللَّذين آمنوا إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة ٩٠] والمؤمن هو الذي يفلح إذا اجتنب الخمر، وقالُ تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ [المائدة ٣] إلى هنا لفظ غاية البيان، ثم إن التحقيق الذي لا محيد عنه ها هنا ما ذكره صاحب البدائع حيث قال: وأما الكلام في المسألة من حيث المعنى فبعض مشايخنا قالوا: الخمر مباح في حق أهل الذمة وكذا الخنزير، فالخمر في حقهم كالخل في حقنا والخنزير في حقهم كالشأة في حقنا في حقّ الإباحة شرعًا، فكان كل واحد منهما مالاً متقوّماً في حقهم. ودليل الإباحة في حقهم أن كـل واحد منهما منتفع به حقيقة صالح لإقامة مصلحة البقاء، والأصل في أسباب البقاء هو الإطلاق، إلَّا أن الحرمة في حق المسلم ثبتت نصاً غير معقول المعنى، أو معقولاً لمعنى لا يوجّد ها هنا أو يوجد لكنه يقتضي الحل لا الحرمة، وهو قوله تعالى ﴿إنما يريد السيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدِّكم عن ذكر الله وعن الصلاة

اللمي، وإتلاف المسلم خبر الذمي. ولا ضمان على المتلف في الأولين بالإجماع: وأما في الآخرين فعليه الضمان عندنا خلافا للمنافسي رحمل هذا الخلاف إذا باعها الذمي من الذمي جاز اليح عندنا خلافا أله. قال: (سلطة تقومها في حق الصمي حق الصعام بلا مخلاف تكال في حق اللمي لأنهم أتباع لتا في الأحكام، قال # فازا قبلوا عقد الذه قاطعوم ما أنهم من ا للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإذا استقد تقريبا ولا يجب بيلافها مان عشوم وهو الفحمان) أي ما يضمن به أولنا أن القطوم باف في حقهم، إذا الفحم لهم كالمنافر والخزير عندم كالشاة عندان أد على ذلك قرأ عمر رضي الله عنه عن سأل عماله: ماذا تعملوا، في مع وميا وحذوا المصر من معالم المنافسية بالمنافسة على معالمة، عند أن على ذلك أول عمر وعيا من المنافسة بالمنافسة المنافسة على المنافسة المنافسة على المنافسة عل

وما يدينون والسيف موضوع فيتعذر الإلزام، وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال مملوك متقوم فيضمنه. بخلاف العيتة والدم، لأن أحداً من أهل الأديان لا يدين تمولهما، إلا أنه تجب قيمة الخمر وإن كان من ذوات الأمثال، لأن المسلم ممنوع من تمليكه لكونه إعزازاً له، بخلاف ما إذا جرت العبايعة بين الذميين لأن الذمي غير معنوع عن تمليك الخمر وتملكها، وهذا بخلاف الربا لأنه مستثنى عن عقودهم، وبخلاف العبد المرتذ يكون للذمي، لأنا ما

[المائدة 21] لأن الصد لا يوجد في الكفرة، والمداوة فيما بينهم واجب الوقوع لأنها سبب السنازعة والمنازعة سبب من الهدائ، وهذا يوجب الحلّ لا الحرمة فلا تثبيت الحرمة في حقهم، وبعضهم قالوا: إن الحرمة ثابعة في حقهم، كما موف من ياتية في حقهم كما موف من ياتية في حقهم كما الحرفة في عقوم المنافقة وعلى ما حرف في أصول الفقة، وعلى هذا طريق الفصان وجهان: أحدهما أن الخمر والا لم تكن مالاً متقوماً في الحال فهي بعرض أن تصير مالاً متقوماً في الثاني بالشخل ووجوب ضمان الفصب والإتلاف يعتمد كون المحملة لما يتمون على المنافقة في الجملة ولا يقف على ذلك الحال، الا يرى أن المهر والجحش وما لا منفعة له في الحال لما روي عن على رضي الله عن أن الشرع مننا عن المعرض لهم بالمنع من شرب الخدور وأكل المؤتبر حساً لما روي عن على رضي الله عن أن الشرع مننا عن المعرض لهم بالمنع من شرب الخدور وأكل الخزير حساً وأكل المنافقة إلى هنا لفظ البدائ قول: ألم أن أن الشرع من عن من المعنى أن المعنى المعنى أن المعنى الأمر والخدول المعنى وأله أعمله المنافقة والمنافقة وكركوب الخيل وحمل السلاح فإنهم يمنعون منها على ما مر في يعين المنافقة والسلام فإلام مستنى معا يناون بدلال ذكرت في موضعها، حما أن المنافقة عن قريب. قال ما مدين عن مقودهم بقول علية المسلاء والسلام فإلام المنافقة على ما مر في يقوضها، حما أن الريا مستنى من مقودهم بقول علية المسلاء والسلام فإلام من أربي فليس بيننا وينه عهده "على ما مساني بيانه عن قريب. قال ما حرف على المسائي بيانه عن قريب. قال ما حرف على المسائي بيانه عن قريب. قال صاحب

(ويعن أمونا بأن تتركهم وما بلينون) يعني لا نجادلهم على الترك (والسيف موضوع) يعني لا يجبرون على الدرّك بالالزام بالسيف لعقد اللغة، وبحبت لعدل الالزام على ترك التلدين فيهن الشغم من حقيم، واؤا بثي فقد وحيد اتلاف مال محلوك متقوم، وقال يوجب الفصاف المناصف فيضمته، ونوقش بها إذا مات المجوسي عن اينتي إحداهما امرأته الجالا لا تستعر بالروسة شيئاً من العيرات مع ما عتقادهم عمدة ذلك التكار وصحة الكاح توجب توريت المرأة من زرجها في جميع الأدبان إذا لم يجبد المائع ولم يوجد في ديانتهم ثم لم تتركهم وما يدينون. وأجبب بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون الدورت بأنكحت المحامل فلا بد لم يزال، وزياد: إنطلال الميثة والله) وجواب لمقيس عليه للشائعي رحمته الله لم يذكره في الكتاب الأثراب أن المسائح لا لا المنافق المناسبة على المحاملة المحاملة والمحاملة والمحاملة المحاملة والمحاملة والمحاملة المناسبة على المسائحات واستكماء فإن

قوله: (لا فجاهلهم على الترك الخ) أقول: أي ترك ما يدينون قوله: (وأجيب بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون التوريث الخ) أقول: فيه أن مراد الناقض أنا إذا حكمنا بينهم على شرع الإسلام لطلبهم ذلك لا نورثها.

<sup>(</sup>١) أثر علي لم أجده بعد. لكن هو في معنى المتقدّم.

<sup>(</sup>٢) غرب مكنا. قال الزيلمي في نصب الرئية ٢٠٣٣: غرب، وروى اين أبي شيبة في مصقه في باب ذكر أهل نجران من السمير: كب رسول الله ( الله الله تجران. وهم نصارى. أن من باج مكم بالريا قلا ذنة له. وهو مرسل. وروى ابو حيد في الأحرال عن أبي السليح الهزائي أن رسول الله 野 كتب الأهلل تجران ... وفيه: ولا يأكلون الريا فمن آكل منهم الريا فدنتي منه برية. أهد قلت: فمرسل الشعبي يعتقد بهذا الخبر والله تعالى أهداً

بغير شيء ويأخذ جلد العيتة ويرة عليه ما زاد اللباغ فيه) والمراد بالفصل الأول إذا خللها بالنقل من الشمس إلى الظهر ومنه ويأخذ جلد والفرق أن هذا التخليل الخلل ومنه إلى الشمس ويأخذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ أن المنافذ المنافذ أن ا

لعدم ملابسة الخلاف بينهما كما بينا آتفاً. وأما على تقدير أن يكون قوله: وهذا بخلاف الربا متعلقاً بقوله لأن اللمي عدم عرب المالمي وهذا أو وهذا إي عدم كون اللمي عدم كون اللمي عدم عن تعلق الخدم وتملكها كما ذهب إليه جماعة من الشراح فيصير المعنى: وهذا أي عدم كون اللمي معنوعاً عن تعليلك الخمر وتملكها كما تعلق خواب بخلاف الربا لكونهم معنوعين عن الربا. ولا يحتفى أن هذا المعنى سديد وأن كلفة هذا التي يقل القريب في محلها جناله. وقال بعض الفضلاء بل الأولى أن يتعلق بقوله: فيضعت والإشراد إلى ما ذكر من الخمر والختزير علم. أقول: هذا أتيع ما قاله صاحب المعنى: ولان تعلق بؤله والمختبر بان يقول: فيضعت فلا سكون وأن صبر إلى التقدير بأن يقال: المواد ومثالب بخلاف الربا في المعالف نوحمل نوع تعلق بقوله فيضعت فلا سكون مديداً أيضاً لأن الفسمان إنما يتصور في الإناف وسالة الربا في الفسمان فيحصل نوع تعلق بقوله فيضعت فلا سكون مديداً أيضاً لأن الفسمان إنما يتعلق وفي الإناف وسالة المعالف على ما أدري المواجبة عليا أمر قال المعالف على ما المتعقود من الباطل وجب علنا أن تترك أهل الفليل الله على ما قرول التعلق المواجبة ثابته والدليل اللال على حرجه قامداً لأنه مال متقادهم في إيجاب الفسان هلى من اتنف متروك التسميل المواجبة ثابته والدليل اللال على ما قرونياً والدليل اللدل الدليل هو قوله عليه الصلام والسلام والمركوم وما يدينونه أن الدليل الدل على ما قرونياً أن الدليل الدل على ما قرونياً والدليل اللعرة وهذه عليه الصلام والركوم والدينونه أن الدليل هو قوله عليه الصلام والمدون والخواب أن الدليل هو قوله عليه الصلام والمركوم وما يدينونه أن الدليل هو قوله عليه الصلام والمركوم وما يدينونه أن والدلة المدة هو منتف في حق

أن نقول بوجوب الفصاف على من أتلف متروك التسعية عامداً لأنه مال مقوم في اعتقاد الشافعي رحمه الله. ووجه البجواب ما قالوه و وقائل أن قاله إن ولاية المحاجة ثابته والدليل الدال على حربته قائم نظم يعتبر اعتقادهم في إيجاب الفصاف هذا ما قالوه و وقائل أن يقول: لا تسلم أن ولاية والمحاجة تابته أن المحاجة البته الدال الحيل ترك المحاجة مع أمل الذه تدال على تركها مع المحتجفين بالطويق على ما فرزيم والحجواب أن المليل هو قول في الرك الحيل من على المحتجفين على المتعادل المحاجفين أن المحاجفين المحاج

قوله: (ولفائل أن بقول: لا نسلم أن ولاية المحاجة ثابتة الله) أقول: الأولى استحلال متروك التسمية مخالف لنص الكتاب والخصم مؤمن به فيتب ولاية المحاجة فرق: (فاليعواب إلى قوله: وهو منظ في حق المجتهدين) أقول: في بحث، فإن القاضي ينظ ما حكم به تأمر أخر على خلاف مذهب.

<sup>(</sup>١) تقدّم قبل حديث واحد.

ضمنا لهم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف باللين، ويخلاف متروك التسمية عامداً إذا كان لمن يبيحه لأن ولاية المحاجة ثابتة. قال: (فإن غصب من مسلم خمراً فخللها أو جلد ميتة فلبغه فلصاحب الخمر أن يأخذ الخل

العناية أخذاً من النهاية: ونوقض بما إذا مات المجوسي عن ابنتين إحداهما امرأته فإنها لا تستحق بالزوجية شيئاً من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح، وصحة النكاح توجب توريث المرأة من زوجها في جميع الأديان إذا لم يوجد المانع ولم يوجد في ديانتهم ثم لم نتركهم وما يدينون. وأجيب بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون التوريث بأنكحة المحارم فلا بد له من بيان اه. واعترض بعض الفضلاء على الجواب حيث قال فيه إن مراد الناقض أنا إذا حكمنا بينهم على شرع الإسلام بطلبهم ذلك لا نورثها اه. أقول: ليس فيما ذكره كبير حاصل، إذ مراد المجيب أيضاً أن عدم توريثنا إياها إذا حكمنا بينهم على شرع الإسلام بطلبهم ذلك لعدم ثبوت اعتقادهم التوريث بأنكحة المحارم. نعم يعتقد المجوسي صحة نكاح المحارم، وليس من ضرورة اعتقاد صحة النكاح اعتقد استحقاق الميراث؛ ألا يرى أن الميراث يمتنع بالرقّ واختلاف الدين مع صحة النكاح، وقد صرح بهذا التفصيل في النهاية، وإن أراد ذلك القائل أنهم لو اعتقدوا التوريث بأنكحة المحارم وطلبوا ذلك لم نحكم بينهم بذلك أيضاً على شرع الإسلام، فلا فائدة فيه لأن ما يضرنا إنما هو النقض بما هو أمر واقع لا بما هو فرض محض. ثم أقول: بقي ها هنا كلام آخر، وهو أن للسائل أن يورد النقض حينئذ بمسلم مات عن زوجة كافرة فإنها لا تستحق شيئاً من الميراث عندنا لاختلاف الدينين، مع أن وجوب توريث الزوجة من زوجها مقرّر في جميع الأديان إذا لم يوجد مانع، والظاهر أن الكفر ليس بمانع عن الإرث في اعتقاد الكفرة ولم نتركهم وما يدينون هناك، فتأمل في الجواب قوله: (وهذا بخلاف الربا) متعلق بقوله لأن الذمي غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها، كذا قاله جماعة من الشراح. وقال صاحب العناية بعد نقل ذلك: والأولى أن يتعلق بقوله: نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون الخ لا تساق ما بعده من العطف هيئنذ اهـ. أقول: تعلقه بما ذكره صاحب العناية غير ظاهر السداد، لأن كلمة هذا مع كونها مما يأبي ذلك جداً لا يستقيم أن يكون الربا من خلال قوله: نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون، لأن الربا لما كان مستثنى من عقودهم وكان ذلك فسقا منهم لا تديناً لثبوت حرمة الربا في دينهم بقوله تعالى ﴿وَأَخَذَهُمُ الرَّبَا وَقَدْ نَهُوا عَنَّهُ ۚ [النَّسَاء ١٦١] كما صرحوا به قاطبة، حتى صاحب العناية نفسه لم يكن منعنا إياهم عن الربا مخالفاً لقوله نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون كما لا يخفي على ذي مسكة. وعلى تقدير أن يكون قول المصنف: وهذا بخلاف الربا متعلقاً بقوله نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون يصير المعنى: وهذا أي قوله: ونحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون ملتبس بخلاف الرباء وليس هذا المعنى بسديد

لإلى الألمى غير مندع من تعليك الخمر، كذا قبل. والأولى أن يتعلق يقرل نعن العرفا أن تركيم بما بابدون إلى آخر، و الاساق ما يعده من العطف حينذ وقوله: (لأنه مستشى من طوعهم) يمني بدم الجواز لقوله ﷺ ١١٩ من أربى فليس بينا، ويتع ويتم عهده وذلك لأن فسق منهم لا تدين للبوت حرمة الربا في وينهم، قال أنه تعالى فواسطتهم الربا وقد نهوا عنه في ال ويخلاف العبد العرفة لللعمي، فإن السلم إن أتلفه لا يضمن شيئاً وإن كان اعتقاد اللمي أن ألمبد المرتذ مال مقوم ومو أيضاً في أي في المعقبة مقيص علم المنتقب من المنافق من من المرتز للعمي الطافي، أي أي في المرتز المنافق المنافق من ترك المرتز المنافق بالمنافق الأولى الراحية ومن المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافق المنافقة الم

قوله: (قوله وهذا يخلاف الربا متعلق بقوله لأن اللعمي غير معتوع عن تعليك الخمر، كمّا قبل، والأولى أن يتعلق بقوله نحن الخ) أقول: بل الأولى أن يتعلق بقوله فيضمته، والإشارة إلى ما ذكر من الخمر والخزير.

كتاب الغصب كتاب الغصب

مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف، ويجب مثله لأن الخل من ذوات الأمثال. وأما الجلد فلهما أنه باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه رهو مال متقوم فيضمته مديرغاً بالاستهلاك ويعطيه المالك ما زاد الدياخ فيه كما إذا غصب ثرياً فسيغه ثم استهلك ويضمت ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه، ولأنه واجب الرد، فإذا فرته عليه خلفه فيمته كما في المستمار، ويهذا فارق الهلاك بنصد، وتوليها يعطى ما زاد الدياغ فيه محمول على اختلاف الجنس.

المجتهدين، إلى هنا لفظ العناية. واعترض بعض الفضلاء على الجواب المذكور في الآخر حيث قال: فيه بحث، فإن القاضي ينفذ ما حكم به قاض آخر على خلاف مذهبه اهـ. أقول: هذا ساقط جَداً. أما أوَّلاً فلأن القاضي إنما ينفذ ما حكم به قاض آخر إذا لم يكن ما حكم به مما يخالف الكتاب والسنة المشهورة والإجماع، وأما إذا كان ما حكم به مما يخالف شيئاً من هاتيك الثلاثة فلا يصح أن ينفذه القاضي أصلاً كما صرحوا بذلك كله في كتاب القضاء، ومثلوا ما يخالف الكتاب بالحكم بحل متروك التسمية عامداً فإنَّه مخالف لقوله تعالَى ﴿ولا تأكلواً مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام ١٣١] والكلام ها هنا في متروك التسمية عامداً فكيف يتصور فيه التنفيذ. وأما ثانياً فلأن حاصل الجواب المذكور أن علة الأمر بالترك في قوله عليه الصلاة والسلام «اتركوهم وما يدينون»(١٠) هي عقد الذمة، وهو منتف في حق المجتهدين فلا يتصور إلحاق المجتهدين بأهل الذمة في ترك المحاجة لا دلالة ولا قياساً. ولا يخفى أن هذا يدفع السؤال بأن الدليل الدال على ترك المحاجة مع أهل الذمة دال على تركها مع المجتهدين بالطريق الأولى، وأن حديث تنفيذ القاضى ما حكم به قاض آخر على خلاف مذهبه لا يقدح في دفع الجواب المذكور والسؤال المزبور، بل هو كلام آخر معلوم وجهه في محله قوله: (ولو هلك في يده لا يضمن بالإجماع) قال صاحب العناية: والمجمع عليه لا يحتاج إلى دليل، لأن دليله الإجماع فلهذا لم يذكره المصنف اه. أقول: هذا ليس بسديد، لأن الذي لا يحتاج إلى دليل ما أجمع عليه الأمة بالإجماع الذي هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية فإن الإجماع عليه بالمعنى المذكور يكفي دليلاً عليه، والظاهر أن مراد المصنف بالإجماع ها هناً هو إجماع أثمتنا الثلاثة الذين وقع الخلاف بين أعظمهم وبين صاحبيه فيما ذكر آنفاً من مسألة الاستهلاك، لا إجماع الأمة الذي هو من الأدلة، لآن هذا الإجماع إنما يتحقق باتفاق جميع المجتهدين الموجودين في عصر من أمة محمد ﷺ على حكم شرعي وهو غير ثابت فيما نحن فيه، كيف وقد قال في معراج الدراية ها هنا: وعند الأثمة الثلاثة: يعني مالكأ والشافعي وأحمد لو تخللت الخمرة بنفسها وهلكت في يد العاصب يضمن، وأما إذا تخللت بفعل الغاصب لا يضمن. وفي الجلد المدبوغ على قول لا يلزمه ردّه ولا يضمن، وفي قول وجب رده ويضمن اه. فظهر منه مخالفة هؤلاء الأئمةُ الثلاثة لأثمتنا في بعض صور الهلاك فيما نحن فيه، مع أن مالكاً من معاصري أبي حنيفة والشافعي من معاصري محمد، فلم يتحقق إجماع الأمة في زمنهم على عدم الضمان في بعض صور هذه المسألة قطعاً، ولم ينقل إجماع أمة أخرى من قبل، فلم يمكن حمل الإجماع المذكور على إجماع الأمة كما لا يخفى. وقال صاحب النهاية

ملبوغ وإلى قيت مديرةا فيضمن فضل ما بينهما، وللغاصب أن يجب حتى يستوقي حقه كحق الحيس في الديم ، والفرق يس المسألين ما ذكر في الكتاب وهو نير وإن لم يكونا باليما ، وإن المسئلة الخاص في مد الخلى ، ولم يضمن المجلد عند أي حيثة دراً في هم أحت ، وقال: بفسن الجلد معنواً يوبطي ما واد الدائع فيه ، وإن اهماك أي يده فلا ضمان على الإطباع المهدا لم يذكره الصعف، والبية على ذلك أنه إن ضمن فلا وجه لفسان والمحجمع عليه لا يحتاج إلى دليل لأن دليله الإجماع فلهذا لم يذكره الصعف، والبية على ذلك أنه إن ضمن فلا وجه لفسان فيتمه يومنيه ويلانيا بالمملك ويلانيا في المسئلة المنافقة على ملكة (وهو مال عقوم) وقد المنافقة على ملكة (وهو مال عقوم) وقد المنافقة ويعطية المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على ملكة (وهو مال عقوم) وقد المنطقة ويعطية المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه قبل حديثين.

۲۷۰ کتاب الفصب

أما عند اتحاده فيطرح عنه ذلك القدر ويوخذ منه الباقي لعدم الفائدة في الأخذ من ثم في الرة عليه. وله أن التقوم حصل بعن الخاصب وصنحه متفوّمة لا تستموله مالاً متقوماً فيه، ولهذا كان له أن يجب حتى يستوفي ما ذاه الدياغ فيه فكان حقاً له والجلد تبع له في فكان حقاً له والجلد تبع له في فكان الخاصة على عن غير صنعة، بخلاف وجوب الرة حال قيامه لأنه يتيم الملك، والجلد غير تابع للصنعة في حى الملك المبتوت في المناف المنافقة والمنافقة على حكن متفوماً بعن المنافقة والمنافقة على حكن المنافقة المنافقة على حكن المنافقة على حكن المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة في حل المنافقة والوقعة ويضمت في منا الروضة ويضمت في منا الروح ويضمته فيمت قبل: ليس له ذلك، لا الجلد لا

ها هنا ولم يذكر الدليل لقوله لو هلك في يده لا يضمن بالإجماع لأن دليله ظاهر، وهو أنه لو ضمن لا يخلو إما أن يضمن قيمته يوم الغصب أو يوم الهلاك، ولا وجه لضمان قيمته يوم الغصب لأنه لم يكن لكلِّ واحد من الخمر وجلد الميتة قيمة يوم الغصب، ولا وجه لضمان قيمته يوم الهلاك أيضاً لأنه لم يوجد منه فعل في هلاكه، والضمان لا يجب إلا بفعل موصوف بالتعدّي اه كلامه. أقول: ظهور هذا الدليل المفصل الدائر على الترديد غير مسلم، ولو سلم فكونه أظهر من سائر الأدلة التي ذكرها لسائر المسائل سيما دليل وجوب الضمان في استهلاك الحل ممنوع، ولو سلم فليس من دأب المصنف ترك ذكر الدليل بالكلية في شيء من المسائل. ثم أقول: لعل وجه عدم ذكر المصنف دليل هذه المسألة ها هنا انفهامه مما ذكره في دليل مسألة الاستهلاك يرشدك إليه قطعاً قوله في أثناه ذلك وبهذا فارق الهلاك بنفسه، تبصر ترشد قوله: (كما إذا عصب ثوياً فصبغه ثم استهلكه يضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصيغ فيه) قال صاحب العناية: وفيه نظر، لأن نفس الغصب في هذه الصورة يوجب الضمان بخلاف المتنازع فيه اه. أقول: هذا النظر ساقط جداً، إذ لا نسلم أولاً أن نفس العصب في هذه الصورة يوجب الضمان فإن نفس الغصب إنما يوجب ردّ العين على ما عرف في صدر كتاب الغصب، وإنما يجب ضمان المثل أو القيمة بالهلاك أو الاستهلاك، ولئن سلم ذلك فكون نفس الغصب سبباً للضمان لا بينافي كون الاستهلاك أيضاً سبباً له، ومقصود المصنف قياس المتنازع فيه على تلك الصورة في كون التعدّي بالاستهلاك سبباً لضمان المتعدي ما استهلكه وإعطاء المالك ما زاده الصنعة، وهذا المعنى متحد بين المقيس والمقيس عليه، غاية الأمر أن في جانب المقيس عليه سبباً آخر للضمان، وهذا لا ينافي صحة القياس عليه في السبب المشترك، وقد أشار إليه صاحب النهاية حيث قال في حل هذا المحل: إن الاستهلاك جناية موجبة للضمان في محل هو مال متقوِّم، وقد وجد ذلك لما بقي الجلد على ملك صاحبه بعد ما صار مالاً متقوماً كما في الثوب، إلا أن هناك السبب الأول وهو الغصب موجب للضمان أيضاً، فله أن يضمنه بأي السببين شاء، وها هنا السبب الأول وهو الغصب غير موجب للضمان فتعين التضمين بالسبب الثاني فكان هو في السبب كغيره، ولو استهلكه غيره كان للمغصوب منه أن يضمن المستهلك ويعطى الغاصب ما زاد الدباغ فيه، إلى هنا كلامه قوله: (ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع كما إذا هلك من غير صنعه) قال صاحب العناية في شرح قوله كما إذا هلك من غير صنعه: فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمون فكذلك الجلُّد، وإلا فالغصب موجب للضَّمان في الهلاك والاستهلاك اه كلامه، واقتفى أثره الشارح العيني.

في) وب نظر، لأن نفس النصب في هذه الصورة يوجب الضمان بخلاف التنازع فيه قرل: (ولأنه واجب الره) دليل آخر. وتقريره أن الجلد لو كان قائماً وجب على الغاصب رده، فإذا فرّت الرد خلفة قيمت كما في المستمار يضمن بالاستهلاك لا الهلاك، وبهذا فارق الهلاك بنفسه لأنه لا تقويت منه هناك. قال الإمام فقر الإسلام رحمه الفر غيره في شروح الجامع الصغير: قولهما يعطي ما زاد الدياغ في محمول على اختلاف الجسن: يمني أن القاضي قرم البلد بالمدامم والدياغ المناشر، فيضمن الغاصب القيمة رياحًذ ما زاد الدياغ منها أوا قرتهما بالداهم أو بالدنائير فيطرح عنه ذلك القدر ويوخذ منه الباتي لمنتا القائدة في الأخذ منه في الرد هايم. ولاي حقية رحمه الله: لا نسلم أن الجيد المتروب شام، وإننا حصل له التقرم

كتاب الغصب كتاب الغصب

قيمة له، بخلاف صبغ الثوب لأن له قيمة. وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة، وعندهما له ذلك، لأنه إذا تركه عليه وضمته عجز الغاصب عن رده فصار كالاستهلاك، وهو على هذا الخلاف على ما بيناه. ثم قيل: يضمنه قيمة جلد

أقول: فيه نظر، إذ لا شك أن عدم الضمان في صورة الهلاك من غير صنعه لا يجب أن يكون باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمون، فكذلك الجلد كما يقتضيه قول الشارحين المزبورين، وإلا فالغصب موجب للضمان في الهلاك والاستهلاك، بل الظاهر أن عدم الضمان هناك باعتبار عدم تحقق فعل موصوف بالتعدي هناك كتحققه في صورة الاستهلاك على ما أشار إليه صاحب النهاية وصاحب العناية أيضاً في تعليل تلك المسألة فيما مرّ وكون الغصب موجباً للضمان في كل من صورتي الهلاك والاستهلاك إنما هو عند تحقيق الغصب الشرعي وفيما نحن فيه لم يتحقق ذلك لأن كون المأخوذ مالاً متقوّماً معتبر في حقيقة الغصب الشرعي كما تقرر في صدر الكتاب، وجلد الميتة ليس بمال متقوم قبل الدباغ قطعاً، وإنما يصير متقوماً بالدباغ، وكلامنا فيما إذا غصب جلد الميتة فدبغه فحين الأخذ لم يتحقق الغصب الشرعي الموجب للضمان فيما نحن فيه بلا ريب، ويؤيد ما قلنا: إن الخمر المتخللة بنفسها أيضاً غير مضمونة في صورة الهلاك بالإجماع كما مر، وليس فيها صنعة متقومة يتبعها تقوّمها، فلو كان مجرد الغصب وهو الأخذ جبراً بدون تحقق الغصب الشرعي موجباً للضمان في الهلاك والاستهلاك، أو كان مجرد حصول التقوم للمأخوذ بعد الأخذ كانياً في تحقق الغصب الشرعي لوجب الضمان في صورة هلاك الخمر المتخللة بنفسها في يد الآخذ جبراً مع أنه خلاف ما عليه الإجماع. ثم أقول: لما ظهر بما بيناه أن كون مراد المصنف بقوله: كما إذا هلك من غير صنعه ما ذكره الشارحان المزبوران مما يليق بقدره الجليل وإن كان في ظاهر لفظه مساعدة لذلك كان حقاً علينا أن نحمل كلامه على خلاف ذلك فنقول: يجوز أن يكون مراده بقوله كما إذا هلك من غير صنعه هو التشبيه والتنظير في مجرد عدم وجوب الضمان وإن كان السبب مختلفاً في الصورتين، ويجوز أن يكون مراده بقوله: المذكور هو القياس على تلك الصورة في خصوص السبب، وهو كون الأصل الذي هو الصنعة غير مضمون فكذا التابع، لكن من حيث جواز أن يكون هذا السبب سبباً أيضاً في صورة هلاك المدبوغ في يده من غير صنعه لا من حيث وجوب أن يكون هذا السبب هو السبب في تلك الصورة كما يقتضيه قولهما، وإلا فالغصب موجب للضمان في الهلاك والاستهلاك، فإنه إذا لم يجب أن يكون هذا السبب هو السبب لعدم الضمان في صورة الهلاك بل جاز أن يكون له فيها سبب آخر وهو عدم تحقق فعل موصوف بالتعدى كما مر بيانه لم يجب الضمان هناك بانتفاء هذا السبب، لأن انتفاء أحد السببين المستقلين لا يوجب انتفاء المسبب فيلزم أن لا يصح قولهما، وإلا فالغصب موجب للضمان في الهلاك والاستهلاك تأمل تقف قوله: (ولو كان قائماً فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هذا الوجه ويضمنه قيمته. قيل ليس له ذلك لأن الجلد لا قيمة له، بخلاف صبغ الثوب لأن له قيمة) قال الشراح في تفسير قوله قيل ليس له ذلك: أي مطلقاً بلا خلاف، ويقتضى هذا التفسير مقابلة قوله وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له ذلك كما لا يخفى. أقول: تعليل هذا القول: الاتفاقى بقوله: لأن الجلد لا قيمة له، بخلاف صبغ الثوب لأن له قيمة مشكل عندي، فإنه لا يتمشى على أصل الإمامين، إذ قد مر أن أصلهما أن الجلد باق على ملك

بعينمة الغامب وصنته عقومة لاستعماله مالاً مقوماً فيه، ولهذا كان له أن يجيمه حتى يستوفي ما زاد الدباغ، فكان التقرم حجّل المناصب وكان البجلة بالمناصبة في حق التقوم، ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه نكلة المارم مخالفة النبح أماد، كما إذا ملك من غير صنعة فإن عدم المناصات مثال المعتبل الأصل وهو الصنعة غير مضمون فكذلك المجالة، وإلى المناصبة المناصبة في المناصبة المناصبة في من المناصبة والمناصبة في من المناصبة في من المناصبة في من المناصبة في من الملك للورة فيلها وإن مواجب في مناصبة في من الملك للورة المناصبة في مناصبة في مناصبة في مناصبة في مناصبة في مناصبة في مناصبة في المناصبة في مناصبة في المناصبة في مناصبة في مناصبة في المناصبة في مناصبة في المناصبة في مناصبة في المناصبة في المناص

مدبوغ ويعطيه ما زاد اللباغ فيه كما في الاستهلاك. وقبل يضمنه قيمة جلد ذكن غير مدبوغ، ولو دبغه بما لا قيمة له كالراب والشحس فهو لمالكه بلا شيء لأنه بمنزلة غسل الثوب، ولو استهلكه الفناصب فيصدن قيمته مدبوغاً. وقبل طاهراً غير مدبوغ لان وصف اللباغة مولمنوناً عليه فكفا صفته، ولو خلل الخمر بإلقاء المعلم فيه قالوا عند أبيا للجلد فلا تفرد عنه، وإذا صار الأصل مضدوناً عليه فكفا صفته، ولو خلل الخمر بإلقاء المعلم فيه الواعد أبي المجلد ومناه ها هنا أن وعلي مثل والدالمعاج فيه بمنزلة ديغ المجلد، حيفة: صار ملكاً للفناصب ولا شيء له عليه. وعندما أخذا المطالك وأعطي ما زاد المعلم فيه بمنزلة ديغ المجلد، ومعناه ها هنا أن يعطي مثل وزن المعلم من الدفل، وإن أراد المالك تركه عليه وتضميته فهو على ما قبل. وقبل في ديم المجلد إن مان خلام من ساعته يصير ملكاً للغاصب ولا شيء عليه لأنه استهلاك وهو غير متفره، وإن لم تصر محمد أنه إن صار خلام نا للغال في يتيها على قدر كيلهما، لأن خلط الحل بالخل في القاير وهو خلا إلا بعد زمان بأن كان العلقي فيه خلا قبلاً فهو بيتهما على قدر كيلهما، لأن خلط الحل بالخل في القايم وهم على المنه للمالك في الوجهين، ولا شيء عليه لأن فقى الذخلط استهلاك في الوجه الأول لما علم على أصداد في الاستهلاك في الوجها، الأول لما

المالك وهو مال متقوم فيضمنه مدبوعاً بالاستهلاك ويعطيه المالك ما زاد الدياغ فيه، كما إذا غصب ثوياً فصبخه ثم المستهلك عن يعمنه لمصطبح المستهلك ما زاد الصيخ فيه، والتعليل المذكور ها هنا صريح في خلاف ذلك كما ترى. لا يقال: المراد ها هنا أن الجلد لا تيمة له وقت الغصب، بخلاف الثوب فإن له قيمة وقتشة، والمواد بها م أن الجلد مال متقوم بعد الدياغ فصار كالوب بعده فلا سافاته. لأنا نقول: الكلام فيما إذا أراد المالك أن يتركه على الغاصب ويضعته قيمته بعد أن صار مالا مستفى بقوله، في هذا الوجه فلا وجه لعليل ما قيل: لي الم خلاف بأن الجلد لا قيمة له وقت الغصب، بخلاف الثوب فإن عدم تقوم جلد المبيئة وقت الغصب بعد أن صار مالا متقوماً بالدياغ، وهذا يجب عليه الفيمان عندهما بالاستهداك في هذه الصورة بناء على كونه مالاً متقوماً بالدياغ، باقياً على ملك المالك عما مر. على أنه لو كان الموراد بالاستهداك المستفى: بخلاف الأوب دون أن يقران: بخلاف صبح غلالوب لأن المستهدات بخلاف الأوب دون أن يقران: بخلاف صبح على الموراد كان الموراد في الثوب بإزاء الدياغ في الجلد تأمل قوله: (لأنه إذا تركه عليه وضمنه عجز الناصب عن رده فسار كالاستهلاك لام من جهة المالية على ما للهناك على ما يبتاه) قال صاحب العناية: وفيه نظر، لأن العجز في الاستهلاك لام من جهة

المتطاولاً لأن التقوم فيهما: أي في الذكر والتوب كان ثابناً قبل الدفع والصيغ فلم يكن تابعاً للمتحدة، والتقوم يوجب المتصاف (لولو كان) الجبلد لا تعبق معنوم والمتحدة فيلم يكن تابعاً للمتحدة والمتحدة للناء تعد أي تقدم لمن يتحدث من يتحدث المتحدث المتح

قال المصنف: (وعندهما أعقد العالمك) أتول: قال صاحب السهيل: يشكل هذا بما مر من أصلهم، وهو أنه إذا غيره بفعاله حتى زال اسعه ومنظم عاقده بملكه فيتمين الفصائه والحلق كذلك لزوال إسم الخصر، ومنظم ما يقصد به من الانمراض يقعله وهو إلقاء العلج ونحوء، فينبغي أن ياخذه. ويمكن أن يقال: كأنه تنظل بنفسه، لأن في طبيعته أن يتخلل بنفسه والعلع أمر هالك لا يستبع، بغلاف الخطر التهي.

كتاب الغصب كتاب الغصب

بينا، ويضمن في الرجه التاني لأنه أتلف ملك غيره، ويعض المشايخ أجروا جواب الكتاب على إطلاقه أن للمالك أن بأخذ النظل في الرجه الخها بغير شيء لأن الملقى فيه يصير مستهاكاً في الخمر فلم يبين متقرماً، وقد كرب فيه حكراً أو دغا أو اراق له يصير مستهاكاً أو طبلاً أو طبلاً أو راق له المستورة ويضف وصحد: لا يضمن ولا يجوز بيمها، وقبل الاختلاف في الدي المستورة المستورة المام الله المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة والمستورة المستورة ا

الغاصب وفيما تركه وضعنه القيمة من جهة المالك، ولا يلزم من جواز التضيين في صورة تعدّي فيها الغاصب جوازه فيما لين كلم من جهة الخاصب خوات النظر بأن المجز في الاستهلاك لما كان لأمر من جهة الخاصب فإن المالك إنصا الخاصب لذلك العجز فيما تركه المالك على الخاصب وصعت التيمة كان الأمر من جهة الخاصب فإن المالك إنصا تركه عامة وضعته القيمة بسبب أن الخاصب زاد عليه ما له قيمة فوجب على المالك على تقدير أخذه إعطاء ما يقال ذلك فكان السبب الأصلي لعجز الناضب عن رده فعل نقسه الألك كل المالك على تعدير أخذه إعطاء ما يقالي يرك أنه لو دينه بما لا قيمة له وكان هو لمالك، بلا شيء كما سيجيء لم يكن للمالك تركه عليه وتضميته القيمة عند ملابوغ ويطهم ما زاد الدباغ فيه كما في الاستهلاك. وقبل بفستة قيمة جلد ملابوغ ويطهما من زاد الدباغ فيه كما في الاستهاك. وقبل بفستة قيمة جلد ذكن غير مدبوغ، كذا في على طبوغ، كلنا في صور الاستهلاك، وقال بضهم: يضمتهم: يضمتهم: غير مدبوغ، كذا في السرع، أنواد الدباغ فيه تعد غلاد كني غير مدبوغ، كذا في السرع، أنواد الدباغ فيه تعد غلاد كني غير مدبوغ، كذا في السرع، أنواد الدباغ فيه تعد غلاد كني غير مدبوغ، كذا في السرع، أقول: ثمرة هذا الاختلاف عير ظاهرة عددي غير عدارغ بعد أن يطرح عنه غدر ما زاد الدباغ فيه الشعرة على المالم في الاستهامة عددي غير مداني في المستهاء الشرع، كان في صور الاستهام عددي في تعدي فارت مية عدد مدبوغ بعد أن يطرح عنها غدر ما زاد الدباغ فيه

يزل ملك المناك. وأو استهلكه الغاصب فمسن قيمته في قولهم جيمية لأنه صار مالاً على ملك صاحبه ولاحق للفاصب فيه، فكات السلم المنافقية وأن المنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية والمنافقية المنافقية والمنافقية ومن المنافق والمنافقية ومن المنافقة والمنافقة المنافق والمنافقة وا

ويمكن أن يتعلق بيقاء صورته وعدم زوال منافعه، فإن منافعها الغير مشروعة كلا منافع قال المصنف: (لأن العسلم معتوع عن تملك هيم) أقول: لعل المراد بالمنع هو الكراهة، والله أعلم.

لأنه مقرّ على ذلك. قال: (ومن فصب أم ولد أو مديرة فعائت في يله ضمن قيمة المديرة ولا يضمن قيمة أم الولد) عند أبهي حنيفة، وقالا: يضمن قيمتهما لأن مالية المديرة متقومة بالاتفاق، ومالية أم الولد غير متقومة عنده. وعندهما متمومة، والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب

هم قيمة جلد ذكي غير مدبوغ بعينها، إذ قد قال المصنف: فيما مر في بيان أخذ الجلد وإعطاء ما زاد الدباغ فيه أنه ينظر إلى قيمته ذكياً غير مدبوغ وإلى فيمت مدبوغاً فيضمن ما بينهما، وذلك صريح في أن ما بقي من قيمة جلد مدبوغ بعد إعطاء ما زاد الدباغ فيه هو قيمة جلد ذكي بعينها، فما فائدة الاختلاف المذكور والمال واحد، والله تعالى أعلم وأحكم.

رضي الله عنه . وقوله: (وهو على أصله ليس باستهلاك أي أصل محمد رحمه الله ، فإن أصله وهو قول أيي يوسف رحمه الله أيشاً أن خلط الشره بجنسه ليس باستهلاك عندها وحيث كان الخل مشترع أينها ما فإذا الثلث فقد الثلث حتى نعسه وغيره فيضمن خلا مثل طل المخصوب منه ، وقوله: (هو للقاصب في الوجهين) يعني ما إذا صارت خلا من صاعته أو بعد زمان وقوله: (أجوز جواب الكتاب) بعني الجامع الصغير ومو قوله لصاحب التخير أن بأخذ الخطق بيثي شيء ومعند أن بعضهم معلوه على الرجه الأول ومو التخليل بغير شيء ومعند أن بعضهم الجروه على إطلاق للمالك أن بأخذ الخلق في معلوه على المختلف بغير شيء ومعند أن المختلف فيه يعمير مستهلكاً غير الأوجوه كانها والتخليل بعبد المؤمن المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المن

الشفعة مشتقة من الشفع وهو الضم، سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقار الشفيع. قال: (الشفعة

#### كتاب الشفعة

وجه مناسبة الشفعة بالغصب تملك الإنسان مال غيره بلا رضاه في كل منهما. والحق تقديمها عليه لكونها مشروعة دونه، لكن توفر الحاجة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من الاستحقاق في البياعات والأشربة والإجارات والشركات والمزارعات أوجب تقديمها، كذا في العناية وكثير من الشروح. أقول: لا يذهب عليك أن الوجوه الموجبة لترتيب الكتب السالفة على النمط المتقدم كما مر بيانها قد ساقت ذكر كتاب الشفعة إلى هنا، فلا حاجة إلى الاعتذار عن تقديم الغصب على الشفعة بقوله لكن توفر الحاجة إلى معرفته الخ، فلا وجه لقوله: والحق تقديمها عليه النم عند ملاحظة تلك الوجوه الموجبة لترتيب الكتب السالفة على النمط المتقدم كما لا يخفي على ذي فطرة سليمة. قال بعض لفضلاء بعد أن تنبه لبعض ما قلناه: ثم يمكن أن يقال في وجه التقديم إن الغصب يعم العقار والمنقول بخلاف الشفعة، والأعم يستحق التقديم اهـ. أقول: ليس هذا بسديد، إذ الغصب لا يعم العقار عند أبي حنيفة وأبي يوسف حينئذ، بل الغصب عندهما إنما يتصور في المنقول دون العقار كما مر في أواثل كتاب الغصب مفصلاً ومشروحاً، وإنما يتأتى عموم الغصب للعقار والمنقول على أصل محمد والشافعي كما مر أيضاً ثمة، ولا وجه لبناء وجه التقديم على خلاف ما ذهب إليه إمامنا الأعظم وإمامنا الثاني، إذ لو كفي مجرد كون العموم محل اجتهاد مجتهد لم يتم قوله بخلاف الشفعة، فإن الشفعة أيضاً تعم العقار والمنقول عند مالك فإنها واجبة في السفن أيضاً عنده على ما صرحوا به وسيأتي في الكتاب. ثم إن محاسن الشفعة دفع ضرر الجوار وهو مادة المضار، قال الله تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج ٧٨] وقال النبي ﷺ الا ضرر ولا إضرار في الإسلام، (١) ولا شك لأحد في حسن دفع ضرر التأذي بسبب سوء المجاورة على الدوام، وقد جاء في تفسير قولُه تعالى ﴿لأعذبنه عذاباً شديداً﴾ [النمل ٧٦] أي لألزمنه صحبة الأضداد، كذا في النهاية ومعراج الدراية. ثمّ إن الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الضم، سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع، ومنه

## كتاب الشفعة

روبه مناسبة الشفعة بالفصب تملك الإنسان مال فيره بلا رضاه في كل منهما. والحق تقديمها عاب اكتونها مشروعة وون، لكن نوفر الحاجة إلى معرفت للاحتراز مع كترته بكترة اسبابه من الاستحقاق في البيامات والأشرية والإجارات والدي والسيح عاملاً وهي مشتقة والشركات المرازات المن تعتقبها، وسيحة العالمات المناسلة عبد على الشريعة عبارة عن تملك السوء ما اتصل من الشفع وهو الفسم، صبيت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى عقال الشفع. وفي الشريعة عبارة عن تملك السوء ما اتصل بمعاره من المقار على المشتري بشركة أو جوار. نال: (الشفعة واحية للطبط التي) الشفعة واجها: أي نابخ للحابظ في نفس المسبح، أي للشريك ثم للخليط في حقه كالشرب والطرق، ثم للجار: يعني الملاصق. كال المصنف رحمات المؤاف المناسبة والمؤلف في تفتى اللفط يوب من رصول الله ﷺ والشعفة الشريك لم

#### كتاب الشفعة

قوله: (لكن توقر العجلج الى معرفه للاحتراز عدم مع كنوه القياء أقرارا: لكن ما ذكر في بيان رجه تأخير الفصب عن المأذرن يعني من بيان سبب تقديم الفصب على الشفة، ثم يمكن أن يقال في رجه القديم أن الفصب بعم الفقار والمقوله، بخلاف الشفقة، والأهم يستعن القديم قوله: (من الاستحقاق في اللياهات والأفرية الفي أفرزا: في بحث؛ إلا أن يقال: كلفة من التعليل.

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه مستوفياً وإسناد جيّد بدون لفظ افي الإسلام، وهذا اللفظ ضعيف الإسناد.

واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار) أفاد هذا اللفظ ثبوت حق

شفاعة رسول الله ﷺ للمذنبين لأنه يضمهم بها إلى الطاهرين. وفي الشريعة: هي تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه، كذا في عامة الشروح والمتون، إلا أنه وقع في بعضها تملك العقار بدل تملك البقعة، وصرح في بعض الشروح بزيادة قيد في آخر التعريف وهو قوله: بشركة أو جوار وترك ذكره في الأكثر بناء على ظهوره. أقول: في الكل إشكَّال، وهو أنه إن كانت حقيقة الشفعة في الشريعة هي التملك المذكور في عامة الكتب يلزم أن لا يصح ماً تقرر عندهم، وسيجيء في الكتاب من أن الشفعة تجب: أي تثبت بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا صلمها المشتري أو حكم بها حاكم، لأن ذلك صريح في أن تحقق التملك في الشفعة عند أخذ البقعة المشفوعة بالتراضي أو قضاء القاضي، فإن كانت حقيقة الشفعة في الشريعة نفس ذلك التملك لزم أن لا يكون لقولهم الشفعة تثبت بعقد وتستقرّ بالإشهاد صحة، إذ الثبوت والاستقرار لا يتصور بدون التحقق وحين عقد البيع والإشهاد لم يوجد الأخذ بالتراضي ولا قضاء القاضي لا محالة فلم يوجد التملك أيضاً، فعلى تقدير أن تكون الشفعة نفس ذلك التملك كيف يتصور ثبوتها بعقد البيع واستقرارها بالإشهاد. وأيضاً قد صرحوا بأن حكم الشفعة جواز طلب الشفعة وثبوت الملك بالقضاء أو الرضا، فلو كانت الشفعة نفس التملك لما صلح شيء من جواز طلب الشفعة وثبوت الملك لأن يكون حكماً للشفعة. أما الأول فلأنه لا شك أن المقصود من طلب الشفعة إنما هو الوصول إلى تملك البقعة المشفوعة، وعند حصول تملكها الذي هو الشفعة على الفرض المذكور لا يبقى محال جواز طلب الشفعة ضرورة بطلان طلب الحاصل، وحكم الشيء يقارن ذلك الشيء أو يعقبه ولا يتقدم عليه، فلم يصلح جواز طلب الشفعة لأن يكون حكماً للشفعة على تقدير أن تكون الشفعة نفس التملك. وأما الثاني فلأن ثبوت الملك هو عين التملك في المعنى، وحكم الشيء ما يغايره ويترتب عليه فلم يصلح ثبوت الملك أيضاً لأن يكون حكماً للشفعة على تقدير كونَ الشفعة نفس التملك. فالأظهر عندي في تعريف الشفعة في الشريعة ما ذكره صاحب غاية البيان حيث قال: ثم الشفعة عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار اه. فإنه إذا كانت حقيقة الشفعة في الشريعة مجرد حق التملك دون حقيقة التملك يندفع الإشكال الذي ذكرناه بحذافيره، ويظهر ذلك بالتأمل الصادق، ولعل مراد عامة العلماء أيضاً ذلك ولكنهم تسامحوا في العبارة. ثم إن سبب الشفعة عند عامة المشايخ اتصال ملك الشفيع بملك البائع، لأن الشفعة إنما نجب لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل وهو ضرر سوء المعاملة وَالمعاشرة، وإنما يتحقق هذا الضرر عند اتصال ملك الشفيع بالمبيع. وكان الخصاف رحمه الله تعالى يقول: الشفعة تجب بالبيع ثم تجب

يقاسم) أي تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فياع أحد الشريكين نفسيه قبل القسمة، أما إذا باع بعدها فلم بيق للشريك الأخر حق لا في المدخل ولا في نفس الدار فحيتلاً لا غشة وقول ﷺ: (فيمار الدار أصل بالمدار والأرض يتنظر لم وإن كان غالباً إذا كان طريقهما واحداً» والسراد بالبجار الشريك في حق الدار بالس إلى إن كان طريقهما واحداً، وقول يتنظر له وإن كان غالباً بعني بكرن على شفتته مدة غيبت، إذ كاثير للدينة في إطال حق تقرر سبه. فيل معنا، حتى به عرضاً على للميح؛ ألا يون أن فسر الحق بالانتظار وإن كان غالباً . وأجيب بأن ﷺ جنمل احتر على الإسلاق قبل اليم وبعد، وقوله ينتظر

قوله: (لوجب تقليمها) أقول: الظاهر تقليمه قال المصفى: (القيقة مثقة من السقي) أقرارة بقال نشتت كله بكذا: إذا جمعت شماً به قوله: (وفي الشريعة جبارة) أقول: (قال التعقيق: المنتق جبارة على جوارة) أقول: المثلث في العقيل لمن العقل المنتقل على الإما تدل معا ذكره غيره من أنها تشلك هفار قول: (فلي المستقى: (الشفية واجبة) أقول: أي ثابت، وفي قول المستف أناه هذا اللفظ تيرت حن الشفية إشارة إلى، وإضافة عن الشفية بياتية قال المستف: (الله هذا اللفظ) أقول: اللقط مصدر في الأصل يتاول الكبير أيضاً قول: (للشريك) أقول: اللام الاستخفاق كما في أمثال.

كتاب الشقمة كتاب الشقمة

الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب. أما الثبوت فلقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة لشريك لم يقاسم»

بالطلب، فهو إشارة منه إلى أن كليهما سبب على التعاقب وأنه غير صحيح، لأن الشفعة إذا وجبت بالبيع لا يتصوّر وجوبها ثانياً بالطلب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشركة مع البيع علة لوجوب الشفعة، لأن حق الشفعة لا يثبت إلا بهما. قال: ولا يجوز أن يقال: بأن الشراء شرط والشركة علَّة وسبب، فإن الشفيع لو سلم الشفعة قبل البيع لا يصح، ولو سلم بعد البيع يصح، ولو كان سبب وجوب الشفعة الشركة وحدها لصح التسليم قبل البيع لأنه يحصل بعد وجود سبب الوجوب؛ ألا يرى أن الإبراء عن سائر الحقوق بعد وجود سبب الوجوب جائز، ولمَّا لما يصح تسليم الشفعة قبل البيع عرفنا أن الشركة وحدها ليست بعلة. والحاصل أن استحقاق الشفعة بالشركة عند البيع أو بالشركة والبيع وتأكدها بالطلب وثبوت الملك في البقعة المشفوعة بالقضاء أو بالرضا، كذا في الذخيرة، وذكره صاحب النهاية معزياً إلى المبسوط والذخيرة والتحفة وغيرها. أقول: يجوز أن يكون مراد الخصاف بقوله الشفعة تجب بالبيع ثم تجب بالطلب أنها تجب بالبيع ثم يتأكد وجوبها ويستقر بالطلب فيؤول إلى ما ذكره غيره من القول الصحيح المختار، ويكون معنى قوله: ثم تجب بالطلب نظير ما ذكره المفسرون في قوله تعالى ﴿إهدنا الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة ٥] من أن معناه ثبتنا على هدى الصراط المستقيم بكون نفس الهدى متحققة قبل الطلب، ولعل نظائر هذا في كلام البلغاء أكثر من أن تحضى. والعجب أن عامة ثقات المشايخ حملوا كلام ذلك الهمام الذي له يد طولى في الفقه على المعنى الذي هو بين البطلان ولم يحمله أحد على المعنى الصحيح مع كونه على طرف الثمام قوله: (أما الثبوت فلقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة لشريك لم يقاسم»)(١) أقول: لقائل أن يقول: هذا الحديث وإن دلك على بعض المدعى وهو ثبوت حق الشفعة للشرك إلا أنه ينفى بعضه الآخر وهو ثبوته لغير الشريك أيضاً كالجار الملاصق، لأن اللام في الشفعة المذكورة للجنس لعدم العهد، وتعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد قصر المسند إليه على المسند كما تقرر في علم الأدب، ومثل بنحو قوله عليه الصلاة والسلام •الأثمة من قريش\*(٢) سيما وقد أدخل على المسند ها هنا لام الأختصاص كما ترى فكان عريقاً في إفادة القصر كما في ﴿الحمد الله﴾ [الفاتحة ١]

فتسر ليعض ما شماة كلمة أحق وهر توزه على شفته مدة الغيبة، وهو قوله اللهادار أحق بسقيه. قبل يا رسول الله ما سبقه؟ الذي نفسته الشريك في نفس سبقه؟ قال: شفعته الأسريك في نفس السبقه والثاني للبادر والله الشائقي رحمه الله (لا المتعلقة للبراد لقوله اللهفة المالية المناقفة في المالية والثاني الشريعة التحصير المناقبة والمناقبة الإستدائل أن اللام للجنس لقوله الله الألمة من فريسة اعتصر بقضم بعني إذا كان قابلاً للقسمة، وأما إذا لم يكن فلا شفعة والما والمالية عن عدد، وأنه قال فلافا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة على المناقبة في المقسوم والشريك في حداد، وأنه قال فلافا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا في من تمال الشعة على المقابلة في المقدوم والشريك في حق السبع والجار حق كل متها مقسره الطرق فلا تدفية في المقدوم الشائفة عدول به عن من القبل له يعن تمالك

قال المصنف: (**طلوله عليه الصلاة والسلام «الشفة لشريك لم يفاسم**) أقول: قوله لم يقاسم لدنغ احتمال المجان، إذ لا شركة بعد القسمة قول: (لايت الشفعة) أقول: تكوير للفاكير قوله: (لما إنا بها بعدها ظلم بين للشريك الأخر حق لا في المدخل ولا في نفس الهذاي أقول: حمدة قول بمنفورهم المسقة وزحن لا نقول به: إلا أن يقال: التخصيص بدلالة اللام الاختصاصية قوله: (فحيتلذ لا شفعة) أقول: في ضرء إلا أن يقال: المراد لا شفية التطلق

<sup>)</sup> غرب مكنا. كنا التال الرياضي ني نصب الرابة 27.14 راكن في اشتفته حديث عن عابر قال: اقتصى رسول الد نيج النشفة في كار كرا لم الم تقسم رمعة أو احافظ لا يعرف أنه أن يبع حتى يؤذن شريك، بالان شاه الحذ، وإن قداء ترك، فإنا باج، ولم يوزن، فهو أمن به ملا ان تلقظ مسلم أخرجه برقم 17.4 راهم عدل الان محمد المسلم الموادر 17.4 والداخري 17.4 والمعادي 17.4 والمنافق عقارية. (17.4 مرابع 17.4 راهم عدل 17.4 والمسلم المعادر 17.4 والمعادري المعادري 17.4 والمعادري المعادرية المعادرية الم

ولقوله عليه الصلاة والسلام دجار الدار أحق بالدار، والأرض ينتظر لـه وإن كان غائباً إذا كان طريقهمها واحداًه ولقوله عليه الصلاة والسلام «الجار أحق بسقيه، قيل يا رسول الله ما سقيه؟ قال: شفعتـه ويروى «الجار أحق بشفعتـه وقال الشافعى: لا شفمة بالجوار لقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود

على ما قالوا، فانتفى اقتضاء حق الشفعة عن غير الشريك، وهو مذهب الشافعي فليتأمل في الجواب. قال صاحب العناية بعد ذكر الحديث المزبور: أي تثبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة، أما إذا باع بعدها فلم يبق للشريك الآخر حق لا في الداخل ولا في نفس الدار فحينتذ لا شفعة اهر. واعترض بعض الفضلاء على قوله أما إذا باع بعدها الخ ثم وجهه حيث قال: هذا قول بمفهوم الصفة، ونحن لا نقول به: إلا أن يقال التخصيص بدلالة اللام الاختصاصية اهـ. أقول: كل من اعتراضه وتوجيهه ساقط. أما الأول فلأن قول صاحب العناية: وأما إذا باع بعدها الخ ليس بداخل في تفسير معنى الحديث المزبور حتى يتجه عليه أن يقال هذا قول بمفهوم الصفة، ونحن لا نقول به، بل هو كلام نفسه ذكره بطريق الاستطراد بياناً للواقع، وأما الثاني فلانه لو كانت اللام الاختصاصية مداراً للتخصيص بمعنى القصر لزم أن يدل الحديث المذكور على عدم ثبوت حق الشفعة للجار الملاصق أيضاً لكونه غير شريك لم يقاسم، فيلزم أن يكون حجة علنا لا لنا قوله: (ولقوله عليه الصلاة والسلام دجار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان هائباً إذا كان طريقهما واحداً»)(١١ أي جار الدار أحق بالدار وجار الأرض أحق بالأرض، وقوله «ينتظر وإن كان غائباً»<sup>(٢)</sup>: أي الشفيع يكون على شفعته وإن غاب، إذ لا تأثير للغيبة في إيطال حق تقرر سببه، كذا قال تاج الشريعة. ويقرب منه قول صاحب العناية: يعني يكون على شفعته مدة غيبته، إذ لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه اه. قال في النهاية: وفي رواية الأسرار ينتظّر بها إذا كان غائباً، ثم قال في الأسرار: فإن قيل: المراد به أحق بها عرضاً عليه للبيع؛ ألا يرى أنه فسر الحق بالانتظار إذا كان غائباً. قلنا: إن النبيُّ ﷺ جعله أحق (٣٠) على الإطلاق فيكون أحق بها قبل البيع وبعده. وقوله: ينتظر تفسير لبعض ما شمله كلمة أحق، ولأن ما روى عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ﷺ أنه سئل عن أرض بيعت ليس لأحد فيها شرك ولا نصب فقال: الجار أحق بشفعته (٤) فهذا يبطل ذلك التأويل أه. وقال بعض الفضلاء: على قوله: وإن كان غائباً

العال على الغير بلا رضاء، فكان الواجب أن لا يثبت حق الشفعة أصلاً، لكن ورد الشرع به فيما لم يقسم فلا يلعق به غيره قياساً أصلاً، ولا دلالة إذا لم يكن في معناه من كل وجه (وهذا) أي الجار: يعني شفعة الجار ليس في معنى ما ورد به

<sup>(</sup>۱) غربب هكذا. وهو مرقب من حديثين. الأوّل: فجار الدار أحق بالدار والأرض؛ أخرجه أبو داود ٣٥١٧ والترمذي ١٣٦٨ والطيالسي ٩٠٤ وابن الجارود ١٦٨٠٠،٦٨٠١

واليهقي ١٠٣٦، والطحاري ١٣٦، وأحمد ١٣،١٣٥ كأنهم من حديث سعرة بن جندب. قال الترمذي: حديث سعرة حسن صحيح.

الثاني: االجار أحق بشفعة جاره يُنتظر بِها، وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحده أخرجه أبو داود ٣٥١٨ والترمذي ١٣٦٩ والدارمي ٢٧٣,٢

والطحاري ٢٦٥,٧ والطيالسي ١٦٧٧ وأحمد ٣٠٣,٣ وكذا ابن ماجه ٢٤٩٤ كلهم من حديث جابر.

قال الترمّاني: حسن قريب ولا تعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن آبي سليمان، وقد تكلّم شعبه في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً تكلّم فيه سوى شعبة أه.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم في الذي قبله.

 <sup>(</sup>٣) صحيح. يشير المصنف للحديث الذي ذكره صاحب الهداية «الجار أحق بسقيه...٠.

الربية البقرية (1924-1941) 1947 كامرايو داور 1974(لياسةين) 1947 وابن نامية 1944 وابن حيان 1944 ووالمجينية 294 1967 والطنداري 1716 والدارقتاني 1962 و177 واليهيةي 1961 (1962 وأصدة 1947 كليم من حديث عمور بن الشرية من أبي والح وليس إنه الولي باز مران الله ما شهر، ، والشهر: في الأصل القرب يورية بيا يابي وبنا يؤرب عن يقال شهبت الدار وأسلبت أنه ترت.

وأخرجه أبو يعلَى في مسنده كما في نصب الراية ١٧٥,٤ من حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع ولفظة «الجار أحق بسقبه». يعني شفعته .

<sup>(</sup>٤) هو بعض حديث جابر تقدّم قبل حديثين، وإسناده قوي. رواه أصحاب السنة وغيرهم.

وصرّفت الطرق فلا شفعة؛ ولأن حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير من غير

مقتضى كلمة إن الوصلية أنه إذا لم يكن غائباً ينتظر له بالطريق الأولى، ففي كلامه بحث تأمله اهـ. أقول: المذكور في كثير من نسخ الهداية إن كان عائباً بدون الواو، والذي ذكر في حاشية ذلك القائل أيضاً تلك النسخة فحينئذ لا يظهر كون كلمة إن وصلية، بل المتبادر أن تكون شرطية. ويؤيده رواية الأسرار حيث وقع فيها إذا كان غائباً، فعلى ذلك لا يتوهم أن يكون المعنى إذا لم يكن غائباً ينتظر له بالطريق الأولى. وأما على الرواية بالواو وهي الأكثر وقوعاً في الشروح فلا محذور فيها أيضاً، لأن معنى قوله: ينتظر له وإن كان غائباً على ما بينوا أنه يكون على شفعته وإن غاب، ولا شك أنه إذا كان على شفعته حال غيبته فلا يكون على شفعته حال حضوره أولى بالطريق، وإن ترك الانتظار على معناه الأصلى وهو التوقف في مهلة وكان االمعنى ينتظر له إلى أن يجيء ويفرغ من شفحته تحققت الأولوية أيضاً فيما إذا لم يكن غائباً، لأنه إذا وجب الانتظار له إلى أن يجيء ويفرغ من شفعته مع بعد زمان الانتظار فلأن يجب الانتظار له إلى فراغه من شفعته عند حضوره أولى لحصول الانفصال بينهما في زمان قليل تأمل تفهم قوله: (وقال الشافعي: لا شفعة بالجوار لقوله عليه الصلاة والسلام «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)(١) قال صاحب العناية: وجه الاستدلال أن اللام للجنس كقوله عله الصلاة والسلام الأثمة من قريش (٢) فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم: يعنى إذا كان قابلاً للقسمة، وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده، وأنه قال ففإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٣) وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم والشريك في حق المبيع والجار حق كل منهما مقسوم فلا شفعة فيه، إلى هنا كلامه اهـ. أقول: في تقريره نوع خلل لأن قوله والشريك في حق العبيع والجار حق كل منهما مقسوم يناقض أوَّله آخره، فإنَّ معنى الشريك في حق المبيع من لم يكن حقه مقسوماً بل كان حق المبيع مشاعاً بينه وبين الآخر، وقد حكم عليه بكون حقه مقسوماً وذلك تناقض لا يخفى، وقصد بعض الفضلاء دفع ذلك حيث قال: فإن قيل كيف يكون حق الشريك في حق المبيع مقسوماً. قلنا: مراده حق كل منهما من الملك اهـ. أقول: فحينئذ يختل تفريع قوله: فلا شفعة فيه على قوله: والشريك في حق المبيع والجار حق كل منهما مقسوم، إذ لا يلزم من كون حق كلُّ منهما من الملك فقط مقسوماً أن

الشرع، لان تبوقها فيه لضوروة دفع مؤنة القسمة التي تلزم. وقولت: (في الأصل) أي فيما لم يقسم، ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوء، ويقهم من جملة كلام أن نزاعه ليس في الجار وحدة بل فيه وفي الشريك في حق السبع لأنه مقسوم إليضاً، وفيها لمم بعتمل القسمة كالبئر والحمام (ولانا ما ويضاً) من الأحاديث من قوله عليه الصلاة والسلام اجبار الدار اعر رواه الترميدي وقال: حديث صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام «الجار أخور بسته» رواه البخاري وأبو داود الأولان

قراء: (لأ بري أنه شدر الأحق بالانتظار) أقراء يشير إلى أن قرله يتنظر له جملة تفسيرية قراء: (وإن كان طابق) أقراء : متضى كلمة إن الراصيلة : (ويروى الطبح أرضي يشفعه) كلمة إن الراصيلة : (فيروى الطبح أرضي يشفعه) أقراء : بينهي أن يكون أجل عنها المطبح الفياء إلى يشفعه) معطوف على قراء أن المستخدم ا

<sup>(</sup>۱) مسجع. آخرجه البرادي (۲۳۱ م ۱۹۶۹ راترملي ۱۳۷۰ رکيا اير داره ۱۳۱۶ رالساني ۲۲۱۷ راين ماجه ۱۳۹۱ رالساني ۱۲۵۳ اين اين به ۱۲۱ راين حيان ۱۸۱۵ والميالس ۱۳۶۱ راين اجباره (۱۳۲ راليماري ۱۳۳۱ راليماري ۲۲۱، راميد ۱۳۱۳ رايماري د من حيايت جاريم اختلاب بين در رصاره عند البناري، تقدي رسول اليم البنانية ، المقدين.

 <sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في كتّاب الإمارة.
 (٣) هو المتقدّم قبل حديث واحد.

رضاه، وقد ورد الشرع به فيما لم يقسم، ويعلنا ليس في معناه لأن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع، ولنا ما

لا يثبت فيه شفعة على مقتضى دلالة قوله افإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،(١١) فإن دلالته على عدم الشفعة في المقسوم من جهتين معاً: أي من جهة نفس الملك كما دل عليه قوله افإذا وقعت الحدوده<sup>(٢)</sup> ومن جهة حتى المبيع وهو الطريق كما دل عليه قوله "وصرفت الطرق؛ والأولى. والأولى في تقرير المقام أن يقال: وأنه قال العادة وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (<sup>٢٢)</sup> وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم من جهة وقوع الحدود ومن جهة صرف الطرق، والجار الملاصق حقه مقسوم من تينك الجهتين معاً فلا شفعة فيه، إذ على هذا التقرير يقع الاختلال بالكلية ويطابق الشرح المشروح، فإن المصنف قال: وقال الشافعي: لا شفعة بالجوار، وذكر الحديث المذكور دليلاً عليه ولم يتعرض لغير الجوار. نعم طعن صاحب النهاية في تخصيصه بالجوار بالذكر حيث قال: ليس لتخصيص هذا زيادة فائدة، لأن الشافعي كما لا يقول بالشفعة بالجوار فكذلك لا يقول بالشفعة بالشركة في الحقوق أيضاً، وكذلك لا يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة كالبئر والنهر اه. ولكن يمكن أن يقال: وجه تخصيصه ذلك بالذكر عدم مساعدة دليل الشافعي لعدم ثبوت الشفعة إلا في حق الجار تدبر قوله: (وقد ورد الشرع به فيما لم يقسم وهذا ليس في معناه، لأن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع) فسر صاحب معراج الدراية وصاحب العناية والشارح العيني المشار إليه بهذا في قول المصنف وهذا ليس في معناه بالجار حيث قالوا وهذا: أي المجار، وقال صاحب العناية وحده بعد أن قال: أي الجار: يعني شفعة الجار، وسكت غير هؤلاء الشراح عن تفسير هذا هنا، وفسر عامتهم الفرع في قوله: دون الفرع بالجار أيضاً، وفسره صاحب العناية بالمقسوم وتبعه العيني وأجمعوا على تفسير الأصل بما لم يقسم. أقول: الحق الواضح عندي أن المراد بهذا والفرع كليهما هو المقسوم لأ غير، لأنه لا حاصل لأن يقال: الجار ليس في معنى ما لم يقسم إذ لم يقل أحد بأن الجار في حكم ما لم يقسم، وإنما قلنا: إن المقسوم في حكم ما لم يقسم إذا وجد الاتصال بملك البائع، ولا صحة لأن يقال: الجار فرع لما لم يقسم لأن الذي في حكم ما لم يقسم إنما هو المقسوم لا الجار نفسه، وهذا ما لا سترة به، فعامة الشراح خرجوا في تفسير كل من الموضعين عن سنن الصواب. وأما صاحب العناية فقد أصاب في تفسير الفرع حيث قال فيه: وهو المقسوم، ولم يصب في تفسير هذا حيث قال فيه: أي الجار، إلا أنه لما ذاق بشاعة هذا التفسير قال بعده: يعنى شفعة الجار لكنه ليس بتام أيضاً، إذ لم يقل أحد أيضاً بأن شفعة الجار في معنى نفس ما لم يقسم إلا أن يقدر مضاف آخر في قوله: معناه أيضاً فيصير المعنى ليس في معنى شفعته: أي شفعة ما لم يقسم، لكن لا يخفى أنه تمحل بعد تمحل بلا ضرورة داعية إلى شيء منهما فالحق ما قلته لقوله: ﴿وَلَانَ مَلَكُهُ مُتَصِّلُ بَمَلُكُ الدَّحيل اتصال

بالعارية . وقول وقرار احتراز عن المشتري شراء فاسداً قانه لا تمرار له لوجوب التقض دقعاً للفساد، وكل ما هو كذلك فله حق الشفية عند وجود المعاوضة بالعال وهو احتراز عن الإجارة والسرهونة والمجدولة مهراً اعتباراً إلى الحاقاً بالملالة بعوده الشرع هو ما لا يقسم، ولا معنى لقوله وهذا ليس في معنا لائه نفي همنا ولائماً فيها هما في هذا الصفقة) بعنى الصال التأليف والقرار (إنها التصب سبباً في مورد الشرع لدفع ضرر الجوار أو الجوار مادة العضار) من إيقاد النار والأرة المبار ومنع ضوء

المسكونة بها قوله (وهو احتراز هن الإجارة) أقول: فيه أنه ليس للمستأجر والمرتهن ملك في رقبة المستأجر والمرهون فلا معنى للاحتراز عنهما، ثم ليس فيهما انصال تأبيد. إلا أن يقال: المراد الدار المجمولة أجرة. ثم أقول: واحترز بهذا القيد أيضاً عن السودوقة والسوهوية

 <sup>(</sup>١) تقدّم قبل حديثين رواه البخاري، وأصحاب السنن.
 (٢) تقدّم قبل ثلاثة أحاديث.

 <sup>(</sup>٣) تقدم قبل أربعة أحاديث.

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

روينا، ولأن ملكه متصل بملك الدخيل اتصال تأبيد وقرار فيثبت له حق الشفعة عند وجود لمعاوضة بالصال اعتباراً بعورد الشرع، وهذا لأن الاتصال على هذه الصنة إنما انتصب سبياً فيه لدفع ضرر الجوار، إذ هو مادة المضاز على ما عرف، وقطع هذه المادة بتملك الأصل أولى لأن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى، وضرر القسمة

**تأبيد وقرار) ق**ال تاج الشريعة: ذكر التأبيد احتراز عن المنقول والسكنى بالعارية، وذكر القرار احتراز عن المشتري شراء فاسداً، فإنه لا قرار له إذ النقض واجب دفعاً للفساد اهـ. واقتفى أثره صاحب العناية. وردّ بعض الفضلاء قوله والسكني بالعارية حيث قال: ليس للمستعير ملك حتى يحترز عنه اهـ. أقول: إن لم يكن له ملك من حيث الرقبة فله ملك من حيث المنفعة، لأن الإعارة تمليك المنافع بلا عوض على ما عرف في كتاب العارية، فكان قوله: لأن ملكه متصل بملك الدخيل متناولاً الدار المسكونة بالعارية أيضاً فحصل بقوله: اتصال تأبيد الاحتراز عن مثل ذلك قوله: (فيثبت له حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال اعتباراً بمورد الشرع) قال تاج الشريعة: قوله: عند وجود المعاوضة بالمال احتراز عن الإجارة والدار الموهوبة والمجعولة رهناً اهـ وقال صاحب العناية: وهو احتراز عن الإجارة والمرهونة والمجمولة مهراً اهـ. وتبعه الشارح العيني. أقول: فيه بحث، لأن المستأجر وإن كان له ملك في الدار المستأجرة من حيث المنفعة لأن الإجارة تمليك المنافع بعوض فتحقق له فيها نوع ملك كما في المستعير على ما مر آنفًا، إلا أن كلا منهما قد خرجا بقوله: اتصال تأبيد فيما قبل فما معنى الاحتراز عن الإجارة مرة أخرى بقوله ها هنا عند وجود المعاوضة بالمال، وأما المرتهن فلا ملك له في الدار المرهونة لا من حيث الرقبة ولا من حيث المنفعة، فقد خرج بالملك المذكور من قبل قطعاً مع قطع النظر عن قيد التأبيد فلا معنى للاحتراز عن الدار المرهونة بالقيد المذَّكور ها هنا أصلاً. والحق أن هذا القيد للآحتراز عن مثل الدار الموروثة والموهوبة والموصى بها والمجعولة مهراً، فإن في كل منها يتحقق الملك والتأبيد والقرار، لكن لا شفعة فيها لعدم تحقق المعاوضة المالية في شيء منها قوله: (لأن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى) قال بعض الفضلاء: الدليل أخص من المدعى، فإنَّ الشفيع لا يلزم أن يكون في خطة آبائه، بل قد يكون مالكاً بالشراء أو الهبة اهـ. أقول: المعنى المقصود من هذا الدليل أن الضرر في حقه بإزعاجه عن خطته الأصلية المتقررة أقوى فيعم ما كان ملكاً له بالشراء أو الهبة إلا أنه عير

النهار وإعلاء البدار اللاطلاع على الصغار والكبار (وقطع علمه المادة بتملك الأصيل) يعني الشفيح (أولى لأن الفسرو في حقد بإناماجه من خطة أنها أقوى) فيلحق به لالالة. رحاصله أن الأصيل داغم والله خيل والديم والدغم المبل من الرفع قوله: (وضرم القسمة مشروع) جواب عن قوله المن قراره مؤنة القسمة في القسمة المنابع بالقسمة فيلحقه بسبه وفقة القسمة والك ضروء بعد السخوات المستقري المنافعة طالبه المستقري بالقسمة فيلحقه بسبه وفقة القسمة وقال ضروء بمد وهو التملك على المنافعة في المنافعة المنافعة المنافعة وهو التملك على المنافعة في المنافعة والمنافعة بالأمرين، وذلك يتفضي الأنها بأن المنافعة بالأمرين، وذلك يتفضي المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة في هذه الصورة لأنها موضه الإشكال، لأن في القسمة تصرف الطوق نوبا شيئة عنافعة المنافعة والمنافعة في هذه الشعوة فيها (ولمليل على الثنية) وتن من عنى المنافعة وينا المنطقة عنها (ولمليل على الثنية) وقى نقص على الرئية وقد يها (ولمليل على الثنية) من نقص على الرئية ولم نقطة المنافعة المنافعة المنافعة عن الدائمية عنا (والمليل على الثنية) من نقص على الرئية ولم نقطة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة عناف المنافعة عنا المنافعة المنافع

والسومى بها قال السمنف: (لأن الشمر في حقه بإزهاجه عن خطة أبلته أتوى) أثول: الدليل أخص من المدعى، فإن الشغير لا بازم أن كبرك في خطة أثماء بل قد يكون مالكاً بالشمراء أو الهية توك: (والمحاصل أن الأصيل والع والدعيل والعي أثول: فيه أن الملك الشدين وهو دائل

مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضور غيره. وأما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام •الشريك أحق من الخليط،

عن أصالة خطته وتقررها بإضافتها إلى آبائه مبالغة في بيان أصالتها وتقررها، وبناء على ما هو الأكثر وقوعاً في العادة، فأخصية الدليل المذكور بالنظر إلى ظاهر اللفظ دون المعنى المقصود منه فلا محذور فيه قوله: (وضرر القسمة مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضور غيره) هذا جواب عن قول الشافعي، لأن مؤنة الضرر تلزمه في الأصل دون الفرع: يعني أن التعليل بذلك غير صحيح، لأن مؤنة القسمة أمر مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غير مشروع وَهو تملك مال الغير بدون رضاه، كذا في الشروح. قال صاحب العناية بعد بيان ذلك: ولم يذكر الجواب عن استدلاله بالحديث لأنه في حيز التعارض اهـ. أقول: هذا عذر بارد بل كاسد، لأن كون الحديث الذي استدل به الخصم في حيز التعارض بالحديث الذي رويناه لا يسوغ الاستغناء عن ذكر الجواب، فإن حكم التعارض هو التساقط إن لم يظهر الرجحان في أحد الجانبين، ولم يتيسر المخلص الجامع بينهما عند الطلب كما عرف في علم أصول الفقه، وعلى تقدير التساقط ها هنا يلزم أن لا يثبت مدعانا كما لا يثبت مدعاه، وذلك يخل بمطلوبنا ها هنا لا محالة فلا بد من الجواب. إما ببيان الرجحان فيما رويناه أو ببيان المخلص على وفق قاعدة الأصول، اللهم إلا أن يقال: يكفينا دليلنا العقلي عند تحقق حكم التعارض بين الأحاديث لكن فيه ما فيه. وقال صاحب العناية: وقد أجاب بعضهم بأن قوله عليه الصلاة والسلام (الشفعة فيما لم يقسم)(١) من باب تخصيص الشيء بالذكر وهو لا يدل على نفي ما عداه، ويأن قوله فغإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛<sup>(٢)</sup> مشترك الإلزام، لأنه عليه الصلاة والسلام علق عدم الشفعة بالأمرين، وذلك يقتضي أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحداً تجب الشفعة اهـ. أقول: في كل من هذين الجوابين نظر. أما في الأول وهو الذي ذكر في الكافي وعامة الشروح فلأن مدار استدلال الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام االشفعة فيما لم يقسم الله اليس على مجرد تخصيص كون الشفعة فيما لم يقسم بالذكر حتى يتم الجواب عنه بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، بل مدار استدلاله بذلك على أن اللام في الشفعة للجنس لعدم المعهود فيقتضي قصر الشفعة على ما لم يقسم كما في قوله عليه الصلاة والسلام الأثمة من قريش؛ وقد صرحوا به في أثناء تقرير وجه استدلاله بذلك، ولا ريب أن أداة القصر تدل على

السبح والغطيط في حقوق الصبح والشفيح هو الجار) ودلالته على الترتيب غير خافية وهو حجة على الشافعي رحمه الله (ولأن الاتصال) دليل عقلي على الترتيب وهو ظاهر، وكلا قوله: (ولأن ضور القسمة) بعني قد ذكرنا أن دفع ضرر مؤنا القسمة لم يصلح علة للاستحقاق، لكنه إن لم يصلح علة الاستحقاق صلح مرجحاً، لأن الترجيح بأما أنها نيتع بما لا يكون علم للاستحقاق. قال: (وليس للشويك في الطويق والسويل إلى إذا تبت الترتيب أن الشاخر ليس له حق إلا إذا سلم السنقدم في خلاصة الرابة، فإن سلم لم المنتقدم في خلاصة الترقيب أن الشاخر ليس له حق إلا إذا سلم السنقدم في

قال المصنف: (وضور القسقة طبوره الله) أقراف: إذا حلى كلام المصنف على النبعة لا يرد عليه شيء مما يتوم وردود. قول: (للمطبق غير هير وهو المطلك) أقراد مواجها للمرز رقاد: لألام عليه الصلاح السلام على معم الشفعة بالأمرين. أقراف: الأمل بين اللام إذا لم يكن تم معهود أن يحمل على الاستمارات كما بين في الأمول. وقد سبق أن استلاله على مطلوء بهذا الطريق قول: (وظلك يقضي إلى قوله: تجب الشفعة) أقول: لا اعبار لمفهوم الشرط عنذا وهند الشافعية لاعباره شرافط، وإجماعها العربية عا، ولمل ذكر مردن المثرية لكورته موجوداً قالمًا عند القسمة فهو خارج مخرج العادة للبتأمل قوله: (وإنما نفي الشفعة في هذه الصورة) أفراد: أي في صورة التسعة.

 <sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه قبل قليل.
 (٢) تقدّم أيضاً قبل قليل.
 (٣) تقدّم قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) تقدُّم في كتاب الإمارة.

والخليط أحق من الشفيع؛ فالشريك في نفس العبيع والخليط في حقوق العبيع والشفيع هو الجار، ولأن الاتصال

نفي ما عدا المذكور، فالأولى في الجواب عنه ما ذكره تاج الشريعة، وهو أن الألف واللام كما تدخلان في الاسم للاستغراق تدخلان فيه للمبالغة، كما يقال: العالم في البلد فلان وإن كان فيه علماء، وإذا كان كذلك يكون المراد بما في ذلك الحديث أقوى الأسباب، ونحن نقول: إن حق الشفعة فيما لم يقسم أقوى ولهذا قدمناه على غيره اهـ.. وأما في الثاني فلأن حصول الإلزام للشافعي بقوله فنإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق١(١) على الوجه المذكور في الجواب المزبور ممنوع، فإن الشافعي وإن قال بمفهوم المخالفة إلا أن له شرائط عنده: منها أن لا يخرج الكلام مخرج العادة كما في قوله تعالى ﴿وربائيكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء ٢٣] على ما عرف في الأصول، فله أن يقول فيما نحن فيه إن قوله وصرفت الطرق خرج مخرج العادة بكون صرف الطرق عند القسمة غالب الوقوع فلا يدل على أنه إذا كان الطريق واحداً تجب الشفعة، ولئن سلم حصول الإلزام له بذلك فلا ينبغي أن يقال: إنه مشترك الإلزام لأن فيه اعترافاً بكونه ملزماً إيانا أيضاً، ولو كنا ملزمين بذلك في هذه المسألة فما الفائدة لنا في كون الشافعي أيضاً ملزماً به، وتلك المقدمة إنما يصار إليها في العلوم العقلية عند الضرورة، وعلى هذا لم يقع التعبير بأنه مشترك الإلزام في غير كلام صاحب العناية. فالأولى في الجواب عن آخر ذلك الحديث. وهو قوله أفإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، <sup>(۱)</sup> ما أشير إليه في الكافي، وذكر في كثير من الشروح من أنه لم يثبت كون ذلك من نفس الحديث، بل يجوز أن يكون من كلام الراوي فلا يكون حجة للخصم في عدم استحقاق الشفعة للجار مع ما صح من الأحاديث الدالة على ثبوت الشفعة للجار، ولئن ثبت كونه من نفس الحديث فالمراد نفي الشفعة الثابتة بسبب الشركة عملاً بما رويناه: أي جمعاً بين ذلك الحديث وبين ما رويناه أو معناه فلا شفعة بسبب القسمة الحاصلة بوقوع الحدود وصرف الطرق، وإنما قال هذا لأن القسمة لما كان فيها معنى المبادلة كانت موضع أن يتوهم استحقاق الشفعة بها كالبيع، فبين النبي ﷺ عدم ثبوت الشفعة بها إزالة لذلك الوهم. وأورد علينا من قبل الشافعي أنه عليه الصلاة والسلام قال في رواية اإنما الشفعة فيما لم يقسم (٢) وإنما لإثبات المذكور ونفي ما عداه. وأجيب عنه بعبارات مختلفة. قال في الكافي والكفاية: وإنما قد تقتضي تأكيد المذكور لا نفي غير المذكور، قال الله تعالى ﴿إنما أنت منذر﴾ [الرعد ٧] اهـ. وقال في النهاية: وكلمة إنماً قد تجيء للإثبات بطريق الكمال، كما يقال إنما العالم في البلد زيد: أي الكامل فيه، والمشهور به زيد ولم يرد به نفى العلم عن غيره، وها هنا كذلك فإن الشريك الذي لم يقاسم هو الشريك في البقعة وهو كامل في سبب استحقاق الشفعة حتى لا يزاحمه غيره فكان محمولاً على إثبات المذكور بطريق الكمال دون نفي غيره اه. وقال في البدائع: أما الحديث فليس في صدره نفي الشفعة عن المقسوم، لأن كلمة إنما لا تقتضي نفي غير المذكور، قال الله تعالى ﴿إنما أنا بشر مثلكم﴾ [الكهف ١١٠] وهذا لا ينفي أن

شرط ذلك أن يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع ليمكنه الأخذ إذا سلم السريك، فإن لم يطلب حتى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك. وأبو يوسف رحمه الله في غير ظاهو الرواية جمل المنظنم حاجاً، فلا فرق إذ ذاك بين الأخذ والتسليم، والشريك في العبيع قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار مثل أن يكون في دار كبيرة بيوت وفي بيت منها شركة فالشفة للشريك دون الجاره، وكذا هو مقدم على الجار في يفية المال في المن الدار متى ذكر مع كل حق مو لها

<sup>(</sup>۱) تقدّم مراراً. (۲) تقدّم مراراً.

<sup>(</sup>۱) تقدّم مرازا. (۳) تقدّم مرازاً.

بالشركة في المبيع أقوى لأنه في كل جزء، وبعده الاتصال في الحقوق لأنه شركة في مرافق الملك، والترجيح يتحقق بقوة السبب، ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحاً. قال: (وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة) لما ذكرنا أنه مُقدم. قال: (فإن سلم فالشفعة للشريك في الطويق، فإن سلم أخلها الجار) لما بينا من الترتيب، والمراد بهذا الجار الملاصق، وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى. وعن أبي يوسف أن مع وجود الشريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلم أو استوفى لأنهم محجوبون به. ووجه الظاهر أن السبب تقرر في حقّ الكل، إلا أن للشريك حق التقدم، فإذا سلم كان لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين

يكون غيره ﷺ بشراً مثلهم اهم. أقول: فيما ذكر في البدائع خلل بين، إذ قد تقرر في علم الأدب أنه يؤخر المقصور عليه في اإنما؛ ولا يجوز تقديمه على غيره فالمقصور في قوله تعالى ﴿إنما أنا بشر مثلكم﴾ [الكهف ١١٠] مدلول أنا والمقصور عليه هو البشرية، ولا شك أن المراد بالمذكور في قولهم إنما لإثبات المذكور ونفي غير المذكور هو المقصور عليه إذ بإثبات ذلك ونفي غيره يحصل معنى القصر عليه كما لا يخفى، فقوله وهذا لا ينفي أن يكون غيره عليه الصلاة والسلام بشراً مثلهم لا يدل على أن لا تقتضي كلمة إنما إنفي غير المذكور الذي هو المقصور عليه، لأن المقصور عليه في قوله تعالى ﴿إنما أنا بشر مثلكم﴾ [الكهف ١١٠] إنما هو البشرية لا غيره عليه الصلاة والسلام والحاصل أن كلُّمة إنما في الآية المذكورة لقصر المسند إليه على المسند دون العكس لا محالة. وقوله: وهذا لا ينفي أن يكون غيره عليه الصلاة والسلام بشراً مثلهم يبتني على أن يكون المراد هو العكس فليس بصحيح قطعاً قوله: (وأما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام «الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع»(١) فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجار) قال صاحب غاية البيان: فسر صاحب الهداية الشريك بمن كان شريكاً في نفس المبيع، والخليط بمن كان شريكاً في حقوق المبيع وهما في اللغة سواء اه. واقتفى أثره الشارح العيني. أقول: إن كان مرادهما مؤاخذة المصنف بتفسيره المزبور كما هو المتبادر من ظاهر لفظهما فالجواب هين، فإنه لما وقع في الحديث الشريك أحق من الخليط؟ (٢) علم أن المراد بالشريك هناك غير الخليط، إذ لا معنى لكون الشيء أحق من نفسه فلا بد أن يحمل أحدهما على نوع مما أطلق عليه في اللغة والآخر على نوع آخر منه. ثم لما كانت مزية الشركة في نفس المبيع على الشريك في حقوق المبيع أظهر وأجلى فسر المفضل بالأول والمفضل عليه بالثاني ولم يعكس فلا غبار عليه قوله: (قال وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة) أقول: لا يرى لقوله هذا فائدة سوى الإيضاح والتأكيد بعد أنْ قال قبيله الشفعة واجبة للخلط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار، فإن ذلك كما أفاد ثبوت حق الشفعة لكل وأحد من هؤلاء أفاد

والبقعة واحدة أراد الموضع الذي هو مشترك بين البائع والشفيع وذلك في حكم شيء واحد، فإذا صار أحق بالبعض كان أحق بالجميع، والرواية الأخرى أنه والجار سواء في بقية الدار، ثم لا بد أن يكون الطريق والشرب خاصاً حتى يستحق به الشفعة، وفسر الخاص بما اختاره من بين التفاسير المذَّكورة له. والقرواح من الأرض: كل قطعة على حيالها ليس فيها شجر ولا شائبة شجر. وذكر استحقاق الشفعة في السكة وأحاله على ما ذكر في كتاب القضاء وهو قوله لأن فتحه للمرور ولا حق لهم في

قال المصنف: (ووجه الظاهر أن السبب قد تقرر في حق الكل الخ) أنول: والفرق بين الميراث وما نحن فيه حيث لا برث الأخ

<sup>(</sup>١) لا أصل له مرفوعاً. قال الزيلمي في نصب الراية ١٧٦،٤: غريب وقال أيضاً: ذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال: إنه حديث لا يعرف، وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور عن الشعبي قال: قال رسول 海 海: الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب؛ وفي إسناده هشام وثقة ابن معين، وقال أبو حائم: لا بأس به. قاله صاحب التنقيح. وروى هذا الحديث عبد الرازق في مصنّفه، وابن أبي شبية في مصنّفه أثناء البيوع عن الشعبي عن شريح قال: الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار، والجار ممّن سواء أه الزيلعي.

وقال ابن حُجر في الدّراية عن الحديث المرفوع: لمّ أجده اهـ ٢٠٣,٢

<sup>(</sup>٢) هو المتقدّم وهو من قول شريح.

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

المرض، والشريك في المبيع قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار أو جدار معين منها وهو مقدم علم الجمار في المبيع قد يكون في بعض منها كما الروابتين عن أبي يوسف لأن اتصاله أقوى والبقعة والحدة . ثم لا بد أن يكون الطريق الحاص أن لا يكون في أصح الروابتين عن أبي يوسف لأن الصاله أقوى والبقعة نافذاً، والشرب المخاص أن يكون نهواً لا تجري فيه السفن وما ما يجري فيه فهو عام. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وعن أبي يوسف أن الخاص أن يكون نهواً يشهى عن قراحان أو كلاتة، وما زاد علي ذلك فهو عام، وأن كانت سكة غير نافذة وبعمد عنها سكة غير نافذة ومي مستطيلة فيمت دار في السفلي فلاهلها الشفعة خاصة دون أهل العليا، غير أن المنعن ما ذكرنا في يكاب أرب القافسي، ولو كان نهر صغير ياخذ منه فهو أصغر منه فيهو أصغر منه فيها بيناء. قال: (ولا يكون الرجل بالبطوع علي العائلة غير شركة ولكنه قيم حوالي الأن الملة مي السكركة في الحذار وبوضع الجذوع لا يصير شريكا في الدار إلا أنه جار ملازق، قال: (والشريك في الدار إلا أنه جار ملازق، قال: (والأسريك في الدار إلا أنه جار ملازق، قال: (والأسريك في الدار إلا أنه جار ملازق، قال: (والأمريك في الدار إلا أنه جار ملازق، قال: (ولا يكون المؤمدة تكون على عاهدة الدار جار) لما بينا. فان إلا المنعة عن عدد رؤيسهم ولا يعتبر

الترتيب أيضاً كما صرح به صاحب الهداية، كيف لا وكلمة ثم صريحة في إذادة التأخير، وليس للمتأخر في الاستخفاق حق عند وجود المتقلم في بلا ربح قوله: (قان سلم الحفلة الشيرك في الطريق، فإن سلم الحفلة الجهار لما بينا من الترتيب أو الترتيب لا يقتضي المتأخر عند وجود المتقلم و الترتيب لا يقتضي المتأخر عند وجود المتقلم وتسليم لمن المرتيب غير تأم وأن ما يتم من الترتيب لا يقتضي قال به أبو يوسف في غير ظاهر الرواية، إذ حيثة لا يستخل المتأخر مناجون المتقلم كما في العيراث على ما قال به أبو يوسف في غير ظاهر الرواية، إذ حيثة لا يستخل المتأخر منا عد وجود المتقلم ملم أو استوقى مع يقال الترتيب على حاله باتفاق الروايات، وإنما يكون التعليل المذكور تأماً لو كانت المسألة مكذا، فإن لم يوجد الدفايط في الطريق أو الشرب، فإن لم يوجد هذا أيضاً أخذها الجار لأن الرتيب يتنفي هذا يتمرد لم اعتأ أو يكتفي بما سيأتي من قوله: ووجه المقاهر أن السبب تقرف حين الشربية في المعيوم قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار) قال في تقرف حق الشريك ذون الجوب هذا مناهم أن المتابع أمن النابعات من ال ان يكون في المعيوم قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار) قال في

السورو، وأصل ذلك أن استحقاق الشفعة وجواز فتح الباب يتلازمان، فكل من له ولاية فتح الباب في سكة فله استحقاق الشغفة في تلك السكة ومن للي له ذلك في ذلك الكتاب (فو كان فهر صغير بيل الشغفة في تلك السكة ومن للي له ذلك في ذلك الكتاب (فو كان فهر صغير بالخط منه المنافقة عنداك باعبيرا جواز التطبق فللخال العلق في المنافقة عنداك باعبيرا جواز التطبق فللخال على قياس الطريق: يعني لو بين أرض عصلة بالمنافقة المنافقي، وذكر الأصد كانت الشغفة لأطل البهر الأصغر لا لأهل النهر المنافقة السكة المستطيلة العظمي، وذكر مسألة صاحب الجذوع دهي واضعة، وقوله: (لما يتايا المنافقة لل تألف الله في الشكة المنافقي، وذكر الشافقة على عقد دروومهم خلافاً للشافهم رحمه أنه فإذا كان الدار بين ثلاثة لأحمدهم نصفها الشغفة المنافقة على على صاحب المنفقة تقضى يتهما بذلك تصفين عندا، وخلل داخو كذلك فهو مقدر بقدر

لاب. عثرة إنا أسقط الأخ لأب وأم حقد مع تقرر السبب في حق الكل وهو الأخوة أن السيرات ملك اضطراري لا يسقط بإسقاط العبد، يخلاف حال الشفة. وبالحملة إنا لا تسلم أهم معجبوره به به بل ف حق النفته نقط قامل قوات (فلي يعيد شبها شركة) أقوان السبت والسنزل على ما مر في باب المشوق من كتاب اليهم، ومجوز أن يقال المراد المستم عن احتراق الواقع المسلم ومشاع مع البائع والتفضيح أنوان : الأولى أن يقول السورية على المستمرة المنافع المسلم المستمرة المنافع المسلم المستمرة المن بالمستمرة المنافع المستمرة من المستمرة على محقوق الدار كالطون عنافة ، كان كان في بين الدار على الارط وكان

احتلاف الأملاك) وقال الشافعي: هي على مقادير الأنصباء لأن الشفعة من مرافق الملك؛ ألا يرى أنها لتكميل مفعته فأصبه الربح والغلة والولد والشعرة. ولنا أنهم استوها في سبب الاستحقاق وهو الانصال فيستورن في الاستحقاق؛ ألا يرى أنه لو انفره حرك المنافعة وهذا أنة كمال السبب وكثرة الانتمان توذن بكثرة العلة والنرجح بقرة اللهائي لا يكثرنه، ولا توة ها هنا لظهور الأخرى بمقابله وتملك ملك خيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه، يخلاف الشعرة وأشياهها، ولو أسقط بعضهم حقه فهي للباقين في الكل على عددهم، لأن الانتقاض للمنزاحمة مع كمال واحد منهم وقد انقطحت، ولو كان البضعي غيباً يقضي بها بين الحضور على عددهم لأن الانتفاض للخاص عادهم لأن

أثول: في هذا التمثيل قصور، لأن المنزل عند الفقهاء دون الدار وفوق البيت، وأقله بيتان أو ثلاثة نص علمه في المغرب المغرب، وعلم ذلك فيما مر في باب الحقوق من كتاب البيوع فتشغل الشرقة في المنزل بشرقة في بيتان يتعالف اصطلاح هذا الفن، ولا ضمورة تدعو إليه في كلام المصنف فلا وجه لارتكابه قوله: (والبقمة واحدة) يعني بعقم الدار المبيدة واحدة، فإذا صدار الشفيح أحدى بعديهما، قال الدار المبيدة فراحدة، فإذا صدار الشفيح أحق بعضها كمنزل معين شها أو جدار معين منها صدار أحق بجميعها، قال صاحب المنابة: في شرح قوله والبقمة واحدة: أزاد الموضع الذي هو مشترك بين البائع والشفيح وذلك في حكم

الملك كالربح والغلة والولد والثمرة. ولنا أنهم تساووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال؛ ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة وهذا آية كمال السبب، والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي فيه لا محالة ليثبت الحكم بقدر دليله. فإنَّ قيل: الاتصال سبب الاستحقاق وصاحب الكثير أكثر اتصالاً فأتى يتساويان؟ أجاب بقوله وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة، لأن الاتصال بكل جزء علة لما ذكرنا أن صاحب القليل لو انفرد استحق الجميع، والترجيح إنما يكون بقوة في الدليل لا بكثرته، ولا قوة ها هنا لظهور الأخرى بمقابلتها حيث يستحق صاحب القليل، ولو كان مرجوحاً لما استحق شيئاً لأن المرجوح يندفع في مقابلة الراجع. وعورض بأن الهيئة الاجتماعية قد تستلزم ما لا يستلزمه الأفراد فيجوز أن يكون صاحب القليل عند الانفراد يستحق الجميع، وإذا انضم إليه صاحب الكثير يتفاوتان، كالابن فإنه يستحق جميع التركة عند انفراده والثلثين مع البنت. وأجيب بأن الهيئة الاجتماعية مطلقاً تستلزم ذلك، أو التي لم تجتمع من علتين مستقلتين، والأول ممنوع والثاني مسلم، ولكن ما نحن فيه من علتين مستقلتين والهيئة الاجتماعية منهمًا لا تستلزُّم زيادة والإلزام الترجيح بكثرة العلة وليس بصحيح؛ ألا ترى أن الشاهدين والأربعة سواء ولم تستلزم الهيئة الاجتماعية زيادة، ومسألة الميراث ليست مما نحن فيه، إذ لم يجتمع في الابن علتان إن ضمنت إحداهما إلى الأخرى فاستلزمت الزيادة، وإنما ذلك باعتبار تفاوت في عصوبته بجعل الشارع كذلك من حيث الحالتان. وقوله: (وتعملك ملك غيره) جواب عن جعله الشفعة من ثمرات الملك: يعني أن التمكن من التملك لا يجعل الشفعة من ثمرات ملكه كالأب فإن له التمكن من تملك جارية ابنه ولا يعد ذلك من ثمرات ملكه قوله: (ولو أسقط بعضهم) يعني وإذا اجتمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه، فلا يخلو إما أن يكون قبل القضاء له بحقه أو بعده، فإن كان قبله فالشفعة للباقين في الكل على عددهم دون أنصبائهم كما تقدم، لأن السبب في حق كل واحد منهم كامل كما تقدم، والانتقاص كان للمزاحمة وقد انقطعت بالتسليم ولو كان البعض غائبًا يقضي بها بين الحاضرين على عددهم لأن الغائب لعله لا يطلب: يعني قد يطلب وقد لا يطلب، فلا يترك حق الحاضرين بالشك، وإن قضي لحاضر بالجميع ثم حضر آخر وطلبها يقضى له بالنصف، فإن حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد منهما تحقيقاً للتسوية، وإن كان بعد القضاء له فليس للآخر أن يأخذُ إلا النصف لأن القاضي لما قضي بينهما صَّار كل واحد منهما مقضياً عليه من جهة صاحبه فيما قضى به لصاحبه، والمقضى عليه في قضية لا يصير ٌمقضياً له فيها، ولا فرق في هذا بين ما استووا في سببها وبين ما

مقدم على من له شركة في الطريق، مع أن هذا الدليل يتنظمهما، والأمر في سهل كما لا يخفى، إذ المقصود هنا الغرق بين الشريك والمجار، وهو حاصل بهذا الدليل قوله: (وهورض بأن الهيئة الاجتماعية قد بستارم الانواد الله) أقول: وها هنا أيضاً كذلك، فإن عند الاجتماع لا يستحق الجميع قوله: (يعني أن التعكين من التعلك لا يجعل الشفعة من شمرات ملكه كالأف الفيء) أقول: في بحث.

يد كل واحد تحقيقاً للتسوية، فلو سلم الحاضر بعد ما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف، لأن فضاء القاضي بالكل للحاضر يقطع حق الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء. قال: (والشقعة تجب بعقد البيع) ومعنه بعده لا أنه هو السبب، لأن سببها الاتصال على ما يناه. والرجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن

شيء واحد، فإذا صار أحق بالبعض كان أحق بالجميع اهـ. أقول: فيه خلل، لأن الموضع الذي هو مشترك بين البائع والشفيع في مسألتنا هو منزل معين من الدار أو جدار معين منها، ووحدة ذلك لا تؤثر في استحقاق الشفيع جميع الدار، وإنما المؤثر فيه وحدة مجموع الدار وهي لا تلزم من تفسير الشارح المزبور. وأيضاً قوله: فإذا صار أحق بالبعض كان أحق بالجميع إنما يطابق وحدة مجموع الدار العبيعة لا وحدة الموضع الذي هو مشترك بين البائع والشفيع، فكان بين أول كلامه وآخره تنافر لا يخفي قوله: (والشفعة تجب بعقد البيع ومعناه بعده) أقول: كون معناه بعده محل كلام من حيث العربية، فإن مجيء الباء بمعنى بعد لم يذكر في مشاهير كتب العربية، فالأظهر أن تكون الباء في قوله: تجب بعقد البيع بمعنى مع للمصاحبة والمقارنة، فإنه كثير شائع مذكور في عامة معتبرات كتب الأدب، والمعنى المقصود ها هنا يحصل به أيضاً بلا كلفة كما لا يخفي على الفطن المتأمل، فلا مقتضى للعدول عنه قوله: (لا أنه هو السبب لأن سببها الاتصال على ما بيناه) يعني في قوله ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال كما ذكر في العناية وكثير من الشروح، أو في قوله: لأن الاتصال على هذه الصفة إنما انتصب سبباً فيه لدفع ضرر الجوار كما ذكر في الكفاية. قال صاحب العناية: وهذا قول عامة المشايخ، لأنها إنما تجب لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل بسوء المعاملة والمعاشرة، والضرر إنما يتحقق باتصال ملك البائع بملك الشفيع، ولهذا قلنا بثبوتها للشريك في حقوق المبيع وللجار لتحقق ذلك اه. أقول: في قولهم والضرر إنما يتحقق باتصال ملك البائع بملك الشفيع مناقشة، لأنهم إن أرادوا بذلك أن الضرر إنما يتحقق بمجرد اتصال ملك البائع بملك الشفيع يلزمهم أن يتحقق الضرر للشفيع قبل أن يبيع البائع ملكه لتحقق اتصال ملكه بملك الشفيع قبل البيع فيلزمهم أن تجب الشفعة قبله أيضاً لدفع ذلك الضرر، وليس كذلك قطعاً، وإن أرادوا به أن الضرر إنما يتحقق بمدخلية اتصال ملك اليائه بملك الشفيع فهذا لا ينافي مدخلية البيع أيضاً فلا يلزم أن يكون سببها هو الاتصال كما ادعوا فليتأمل. ثم قال صاحب العناية: وردّ بأنه لو كان الاتصال هو السبب لجاز تسليمها قبل البيع لوجوده بعد السبب؛ ألا يرى أن الإبراء عن سائر الحقوق بعد وجود سبب الوجوب صحيح. وأجيب بأن البيع شرَّط ولا وجود للمشروط قبله. وردّ بأنه لا اعتبار لوجود الشرط بعد تحقق السبب في حق صحة التسليم كأداء الزكاة قبل الحول وإسقاط الدين المؤجل قبل حلول الأجل. والجواب أن ذلك شرط الوجوب ولا كلام فيه، وإنما هو في شرط الجواز وامتناع المشروط قبل تحقق الشرط غير خاف على أحد اهـ كلامه. أقول: لقائل أن يقول: امتناع تحقق المشروط قبل تحقق الشرط ضروري، سواء كان المشروط هو الجواز أو الوجوب، فإذا كان عدم تحقق شرط الجواز مانعاً عن اتصال السبب بالمحل كما قالوا لزم أن يكون عدم تحقق شرط الوجوب أيضاً مانعاً عن ذلك فلزم أن لا يكون الواجب متأدياً بأداء

يكون بعضهم أقوى كالشريك مع الجار، وكذا لو سلم: أي أصرّ بعد ما قضى له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف وهو سالة الكونية والمواقعة المواقعة المواقعة المقامة والمائة المقامة والمواقعة وهو سالة الكونية وهو أن المواقعة وهو سالة الكونية ويكون سبها العقد وليس كذلك الأن سبها الاتصام على ما يبنا، يعني في قوله ولنا أنهم المواقعة المواقعة والمواقعة المواقعة والمواقعة المواقعة والمواقعة المواقعة والمواقعة والمعاملة والمعامل

قوله: (لأنها إنما تبعب لدفع ضور الدخيل؛ إلى قوله: والضور إنما يتحقق التم) أقول: فيه تأمل قوله: (ولا كلام فيه، وإنما هو في شرط الجواز/ أقول: قوله هو راجع إلى كلام.

ملك الدار والبيع يعرفها ولهذا يكتفي بثبوت البيع في حقه حتى يأخذها الشفيع إذا أقرّ البائع بالبيع وإن كان المشتري كيفةب. قال: (وتستقرّ بالأشهاد، ولا بد من طلب الموائباتي الأن حق ضعيف بيطل بالإحراض، فلا بد من الإشهاد والطلب ليعلم بذلك رغية فيه دون إعراضه حته، ولانه يعتاج إلى إلبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد قال: (وتعلف بالأخذ إذ سلمها المشتري أو حكم بها العاكم) لأن المملك للمشتري قد تم فلا يتنقل إلى الشفيم إلا

الزكاة قبل الحول لعدم تحقق شرط الوجوب قبله، وكذا الحال في إسقاط الدين المؤجل قبل حلول الأجل مع أن المصرح به في موضعه خلاف ذلك. ثم أقول: يمكن أن يجاب بأن المراد بالوجوب في قوله: إن ذلك شرط الوجوب هو وجوب الأداء دون نفس الوجوب، فإن نفس وجوب الزكاة يتحقق بملك النصاب النامي، وحولان الحول إنما هو شرط وجوب أدائها كما صرحوا يه في كتاب الزكاة، وكذا حلول الأجل في الديون المؤجلة إنما هو شرط وجوب أدائها لا شرط نفس وجوبها، واللازم أن لا يتحقق وجوب الأداء قبل الحولُ وقبل حلول الأجل، ولا يلزم منه أن لا يكون الواجب بنفس الوجوب متأدياً بأداء الزكاة قبل حلول الحول وبأداء الدين قبل حلول الأجل، والمصرح به في موضعه إنما هو تأدي الواجب بنفس الوجوب لا غير قوله: (والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار والبيع يعرفها) أي يعرف رغبة البائع عن ملك الدار، وفسر صاحب العناية ضمير فيه في قوله والرجه فيه بهذا التأويل حيث قال: والوجه فيه: أي في هذا التأويل، وتبعه العيني. أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أنه لا مدخل للتأويل الذي ذكره المصنف بقوله: ومعناه بعده لا أنه هو السبب في جريان هذا الوجه، إذ هو جار بعينه على تقدير أن يكون معنى كلام القدوري أن البيع هو السبب كما لا يخفى على الفطن، فلا حاجة إلى بناء هذا الوجه على ذلك التأويل بإرجاع ضمير فيه إليه، بل لا وجه له عند التحقيق لأن المصنف علل تأويله المذكور بقوله لأن سببها الاتصال على ما بينًاه، فما معنى أن يكون قوله والوجه فيه تعليلاً له بعد ذلك؟ فالحق أن قوله والوجه فيه الخ متصل بأول الكلام وهو قوله والشفعة تجب بعقد البيع، ومن عادة المصنف أنه إذا كان في عبارة المسألة عقدة يحلها ثم يذكر دليل المسألة وها هنا أيضاً فعل ذلك قوله: (ولهذا يكتفي بثبوت البيع في حقه حتى يأخذها الشفيع إذا أقرّ البائع بالبيع وإن كان المشترى يكلبه) أقول: فيه تأمل، إذ قد تقرّر فيما مرّ أن علة تُبوت حق الشفعة عندنا، إنما هي دفع ضور الدخيل عن الأصيل بسوء المعاملة والمعاشرة، والظاهر أن ذلك الضرر إنما يتحقق عند ثبوت البيع في حق المشتري لأنه هو الدخيل لا عند ثبوته في حق البائع مع تكذيبه المشتري، لأن البائع أصيل كالشفيع، فمن أين يتحقق ضرر الدخيل عند عدم ثبوت البيع في حق المشتري حتى يثبت حق الشفعة لدفع ذلك الضرر تفكر. قال في العناية: ونوقض بما إذا باع بشرط الخيار له أو وهب وسلم فإن الرغبة عنه قد عرفت وليس للشفيع الشفعة. وأجيب بأن في ذلك تردداً لبقاء الخيار

وللجار لتحقق ذلك. ورة بأنه لو كان السبب لجاز تسليمها قبل المبيع لوجوده بعد السبب ألا ترى أن الإبراء من صائر المنقوق بعد وجود للمشروط قبله. ورة بأنه لا اعتبار لوجود المشقوط بعد وجود للمشروط قبله. ورة بأنه لا اعتبار لوجود الشرقط السبب في حق صحة السليم كاداء الركاة قبل الحول لواسقاط المين المفرط قبل طول الأجرا. والجواب أن ذلك شرط الرجوب لا كام بحقق الشرط غير خلف على أحمد قوله: (والوجه فيه) أي في هذا التأويل (أن الشفعة إنما تجب إقارهب البائع من ملك المعلى ورفيته عنه أمر خفي لا يطلع عليه، وله ذليل ظاهر وهو الليم تقليل أن البيم قائمه. والحاصل أن الانصال بالملك سبب، والرغبة عن المسكل شرط، والبيح دليل على على تأليم فلي المسلك شرط، والمنح واللي دليل على المسلك شرط، والمنح دليل على المسلك شرط، والمنح دليل قائم عامل، ويله والمناسب أن ياحل ان يأخذه، وإن كذب المشتري، وتوقع على ذلك بام يشرط الخيار له أو وهب وسلم فإن الرغبة عنه قد عرفت وليس للمنع الشغة. وأجيب بأن في ذلك تردداً لبناء

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

بالتراضي أو قضاء القاضي كما في الرجوع والهية. وتظهر فائدة هذا فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين وباع داره المستحق بها الشفعة أو بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم أو تسليم المخاصم لا تورث عنه في

للبائع، بخلاف الإقرار فإنه يخير به عن انقطاع ملكه عنه بالكلية فعومل به كما زعمه، والهبة لا تدل على ذلك لأنّ غرض الواهب المكافأة ولهذا كان له الرجوع فلا ينقطع عنه حقه بالكلية انتهى. أقول: في الجواب عن النقض بصورة الهبة بحث، لأنه إن كان مدار ذلك على مجرد كون غرض الواهب المكافأة لا يستقيم أصلاً، فإن كون غرضه المكافأة لا ينافي في رغبته عن ملكه؛ ألا يرى أن غرض البائع أيضاً المكافأة بالثمن مع أنه لا ينافي رغبته عن العبيع بل يدل عليها كما ذكروا وإن كان مداره على صحة الرجوع للواهب وعدم انقطاه حقه عن الموهوب بالكلية لا يدفع النقض بالهبة التي لا يصح الرجوع فيها، كما إذا وهب لقريبه المحرم أو لزوجته وأخذ العوض عنها بغير شوط في العقد، إذ غير ذلك مما يتحقق فيه المانع عن الرجوع، فإن في هذه الصور لا يصح رجوع الواهب وينقطع حقه عن الموهوب بالكلية كانقطاع حق البائع عن المبيع مع أنه لاشفعة فيها فبقي النقض بها قوله: (ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يَمكنه إلا بالْإشهاد) أنوَّل: ُّفيه شيء وهو أن احتياجه إلى إثبات طلبه عند القاضي إنما هو إذا أنكر المشتري طلبه، وأما إذا لم ينكره فلا احتياج إلى ذلك، فعلى مقتضى هذا التعليل ينبغي أن لا تبطل الشفعة بترك الإشهاد فيما إذا لم ينكرا الخصم طلبه، مع أن الظاهر من كلماتهم بطلانها بترك ذلك مطلقاً. فإذا قلت: وقت الإشهاد مقدم على وقت الخصومة، ففي وقت الإشهاد إنكار الخصم طلبه وعدم إنكاره إياه غير معلوم، فإن ترك الإشهاد في ذلك الوقت لم يعلم رغبته فيه، بل يحتمل إعراضه عنه فلهذا تبطل الشفعة بترك الإشهاد مطلقاً. قلت: هذا مشير إلى التعليل الأول ولا كلام فيه، وإنما الكلام في أن التعليل الثاني هل يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً ها هنا كما يقتضيه قول المصنف: ولأنه يحتاج إليه إلى آخره قوله: (وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم) أقول: في عبارة الكتاب ها هنا قصور من وجهين: أحدهما أن قوله أو حكم بها حاكم عطف على سلمها المشتري وقد وقع المعطوف عليه في حيز الأخذ فكان الأخذ معتبراً في التسليم فلزم أن يكون معتبراً في حكم الحاكم أيضاً على مقتضى العطف، إذ قد تقرّر في علم الأدب أن المعطوف في حكم المعطوف عليه في كل أمر يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله، مع أن الملك يثبت للشفيع بحكم الحاكم قبل أخذه الدار على ما نصوا عليه حيث قال في الكافي بعد قوله: أو حكم بها حاكم: فإنه يثبت الملك بحكمه وإن لم يأخذ الدار. وقال في شرح الكنز للزيلعي: أي تملك الدار المشفوعة بأحد أمرين: إما بالأخذ إذا سلمها المشتري برضاه، أو بحكم الحاكم من غير أخذ. وقال صدر الشريعة في شرح قول صاحب الوقاية وتملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي. قوله: بقضاء القاضى عطف على الأخذ لا على التراضي، لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع قبل أخذه انتهى. وكان صاحب العناية غافل عن ذلك حيث قال: وهو أي التملك إنما يكون بالأخذ، إما بتسليم المشتري أو بقضاء القاضي، فإنه صريح في اعتبار الأخذ في قضاء القاضي أيضاً. وثانيهما أن تسليم الدار المشفوعة ليس بوظيفة

العيار للباتع، بخلاف العيار فإنه يخير به عن انقطاع ملكه عنه بالكلية فعومل به كما زعمه، والهية لا تدل على ذلك إذ غرض الواحب المستعلق، وهو الواحب المستعلق، وهو الواحب المستعلق، وهو الواحب المستعلق، وهو بالأعمال بالله يشد أحوال استعمالي، وهو بيتحد الطلب، ولا بد عن طلب المواتبة: أي من طلب بالأعمال المستعدة الطلب، ومن المستعد نظراً إلى حتى يبطل بالإعراض، الشفعة على المساوعة قضى في الطلب إلى المواتبة المستعدية على المستعدد الطلب، ومن مرحة المستعرد وكل ما هو كللة لا يد من تقال طبح المستعدد وكل ما هو كللة لا يد من تقال طبع من المستعدد على الإعراض، المستعدد على المستعدد المستعدد المستعدد على المستعدد المستع

الصورة الأولى وتبطل شفعته في الثانية ولا يستحقها في الثالثة لانعدام العلك له. ثم قوله تجب بعقد السبع بيان أنه لا يجب إلا عند معاوضة العال بالعال على ما نييته إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

المشتري دائماً، فإن المصنف صرح فيما مر آنفاً بأن يكتفي بثبوت البيع في حق البائع حتى يأخذها الشفيع إذا أقرّ البائع بالبيع وإن كان المشتري يكذبه، ففي هذه العمورة إنما يسلمها البائع دون المشتري فكان الأحق بالمقام أن يقال: إذا سلمها الخصم بدل قوله: إذا سلمها المشتري ليشمل تسليم المشتري وتسليم البائع كما قال المصنف فيما بعد قبل حكم الحاكم أو تسليم المخاصم تبصر.

المذكور ظاهر . وقول: (وتظهر فائلة مثل) أي توقف الملك في الدار المشغوعة بعد الطلبين إلى وقت أخذ الدار باحد الأمرين المذكورين. وقرل: أيضي في الصورة الأولى إ1 ما مات الشغيع لأنه لم يملكها فلا تورث عنه . وقول: (في الثانية) يعني إذا بلغ دار أورال السبب وهو الاتصال قبل قبوت الحكم. وقول: (في الثالثة) يعني إذا يمت ذار بجنب الماد المنشوعة لأنه لم يملك المنشوعة تكيف يملك بها غيرها. وقول: (فم قوله تجب بعقد البيم) يعني قرل القدوري رحمه الله، والله أعلم. كتاب الشفعة كتاب الشفعة

## باب طلب الشفعة والخصومة فيها

قال: (وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة) أعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه: طلب المواثبة وهو أن يطلبها كما علم، حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعة بطلت الشفعة لما ذكرنا، ولقوله عليه العملاة والسلام «الشفعة لمن واتبها» ولو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو في وسطه فقراً الكتاب إلى آخره بطلت شفعته وعلى هذا عامة المشابخ، وهو رواية عن محمد. وعنه أن له مجلس العلم، والروايتان في النوادر. وبالثانية

## باب طلب الشفعة والخصومة فيها

لما لم تتبت الشفة بدون الطلب شرع في بيانه وكيفيت وتقسيمه، كذا في عامة الشروح. أقول: هذا بيان من الشراح لوجه ذكر الشطر الموجه ذكر الشطر الشعر ولا معامل الشفة من معتصره إلى المسلم المسلم المسلم ولا يستم المسلم ولا يستم المسلم ولا يستم المسلم ولا يستم المسلم الم

#### باب طلب الشفعة والخصومة فيها

لما لم تنبت الشفعة بدون الطلب شرع في بيانه وكيفيته وتقسيمه. قال: (وإذا هما الشفيع بالبيم) كلامه ظاهر لا يعتاج إلى بيان حرى الفاظ نبع حليها (طلب الصوالية) سعي بها تبركاً بلفظ الحديث الشفضة لمن راشهاه أي طلبها على وجه السرعة والمبادرة قوله: (هو أن يطلبها كما علم) أي من غير توقف، سواء كان عنده إنسان أو لم يكن. وقوله: (لعا ذكرنا) إنسارة إلى قوله قبل المباب لأنه حق ضيف.

#### باب طلب الشفعة

قال المصنف: (لأنه لما ثبت له نجوا التملك لا بدله من زمان التأمل كما في المخبر؟) أقول: تحقيقه أن الشرع أرجب له سق التملك ببدل، ولو أرجب البائع له ذلك بإيجاب البيم كان له خيار القبول ما دام في مجلس، فهذا مثله، كذا في شرح الكاكي، والفارق ظاهر، فإن الشفيع لا يتملكه بطلب المواثبة فقط، بل بالأخذ بالتراضي أو يقضاء القاضي، فله بعد طلب المواثبة زمان التأمل، يخلاف

<sup>(</sup>۱) باطل مرفوعاً. قال الزيلمي في نصب الرابة ط ١٧٦/٤ غريب وقال أيضاً: أخرجه عبد الرازق في مصنّفه في قول شريح: إنما الشقمة لمن والنبها وقال في الدولة ٢٣٦٢: لم أجده لد أي مرفوعاً

أحذ الكرغي، لأنه لما ثبت له خيار التملك لا يد له من زمان التأمل كما في المخبرة، ولو قال بعد ما بلغه البيح ﴿ الحمد قُه ﴾ أو دلا حول ولا قرة إلا بالله او قال فسيحان الله لا تبطل شفت. لأن الأول حد على المخلاص من جواره والثاني تمجب من لقصد إضراره، والثالث لالتتاح كلامه فلا يلل ضيء منه على الإعراض، وكما إذا قال من ابتاعها ويكم بيمت لأنه يرغب فيها بندن دون ثمن ويرغب عن مجاورة بعض دون بعض، والمراد يقوله في الكتاب أشهد في مجلسة ذلك على المطالبة طلب المواثبة، والإشهاد فيه ليس بلازم، إنما هو لنفي التجاحد والتقبيد بالمجلس إشارة إلى ما اختاره الكرخي. ويصح الطلب بكل لفظ يقيم منه طلب الشفة كما لو قال: طلبت المفقد أو أطلبها أو أنا طالبها، لأن الاعتبار المعمن، وإذا بلغ الشفيع بيع المدار لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان أو رجل

الاختصاص في المن واثبها، (١) تدلان على اختصاص الشفعة بمن واثبها، كما قالوا في ﴿الحمد شُهُ أَنْ لامي الجنس والاختصاص دلتا على اختصاص الحمد بالله تعالى، فيرد علينا النقض بقوله ﷺ الشفعة لشريك لم يقاسما(٢) كما ذكر في صدر هذا الكتاب، إذ يلزم حينئذ أن يدل ذلك أيضاً على نفى الشفعة عمن ليس بشريك لم يقاسم مع أن الشفعة ثابتة عندنا لغير الشريك أيضاً كالجار الملاصق فتأمل قوله: (والمراد بقوله في الكتاب أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثبة والإشهاد فيه ليس بلازم إنما هو لنفي التجاحد) قال صاحب النهاية: وذلك لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق، وإنما شرط هذا الطلب ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة وغير راض بجوار هذا الدخيل والإشهاد ليس بشرط فيه اه واقتفى أثره صاحب العناية وعده تحقيقاً حيث قال: وتحقيقه أن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق، وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة والإشهاد في ذلك ليس بشرط اهـ. أقول: لقائل أن يقول: طلب التقرير والإشهاد أيضاً ليس لإثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة، وإنما الذي لإثبات الحق طلب الخصومة مع أن الإشهاد في طلب التقرير لازم على ما يقتضيه كلام المصنف في بيان طلب التقرير والإشهاد فيما بعد، فكان ذلك الوجه الذي عدّه صاحب العناية تحقيقاً منقوضاً بلزوم الإشهاد في طلب التقرير كما ترى. فإن قلت: لزوم الإشهاد في طلب التقرير لأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه إلا بالإشهاد كما ذكره المصنف فيما قبل الباب، وسيأتي ذكره مرة أخرى في بيان طلب التقرير والإشهاد في هذا الباب. قلت: ذاك إنما يكون وجهاً للزوم الإشهاد في طلب التقرير، وهو لا يدفع انتقاض الوجه الذي ذكره الشارحان العزبوران لعدم لزوم الإشهاد في طلب المواثبة بلزومه في طلب التقرير كما بيناه، وكلامنا في هذا الوجه على أن في ذلك الوجه أيضاً كلاماً، لأنه إن أريد أنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي كأن اعتراف به الخصم فهو ممنوع، وإن أريد أنه يحتاج إلى إثباته عند التجاحد فكذا الحال في طلب المواثبة أيضاً، ثم أقول: يمكن أن يمنع لزوم الإشهاد في طلب التقرير أيضاً بناء على ما ذكره الإمام قاضيخان في فتاواه حيث قال: وإنما سمى الثاني طلب الإشهاد لا لأن الإشهاد شرط بل ليمكنه إثبات الطلب عند جحود الخصم اه. فإنه يدل على أن الإشهاد في طلب التقرير أيضاً ليس بلازم، بل إنما هو لنفي التجاحد كما في طلب المواثبة، ويناء على ما ذكره صاحب البدائع حيث قال: وأما الإشهاد

وقوله: (والإشهاد فيه لس بلازم إنما هو لنقي التجاحد) يعني ربما يُجحد الخصم فيحتاج إلى الشهود. وتحقيقه أن طلب المواتبة ليس لاثبات الحق وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة، والإشهاد في ذلك ليس بشرط. وقوله: (بكل لفظ

السوالة ليس لإثبات الحق وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة، والإشهاد في ذلك ليس يشرط. وقوله: (بكل لفظ المشتري عند إيجاب البائع والمخبرة قال المصنف: (**لأن الاعتبار للمعني)** أقول: والمعنى المراد من الأول إنشاء الطلب لا الجبير مت ليكون كلياً، وكذا الثاني، وليس بعدم على ما زصوا قال المصنف: (ويشهد على البائع الثني) أقول: قال الإنتاني: ويبغي أن يذهب إلى

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

وامرآنان أو واحد عدل عند أبي حنيفة، وقالا: يجب عليه أن يشهد إذا أخبر، واحد حزاً كان أو عبداً صبياً كان أو المراة إذا كان الخير، وحفاً. وأصل الاختلاف في عزل الركيل وقد ذكرنا، يدلانله وأخرات فيها تقدم، وهذا يمخلاف الدخورة إذا أخبره المشتري لأنه خصص فيه والعدالة غير السخورة إذا أخبرت عنده لأنه لي سن فيه إزام حكم، ويخلاف ما إذا أخبره عن ما ذكرنا، ولا يمكنه معجرة في الخصور، والثاني طلب القرير والإشهاد، لأنه معتاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير وبيانه ما الاشهاد ظاهراً على طلب الإشهاد والتقرير وبيانه ما فالله المنافرة فيحاج بعد ذلك إلى طلب الإشهاد والتقرير وبيانه ما فال في العجلس ورشهده على البائع إن كان العبيع في بدم) معناه لم يسلم إلى الشتري (أو على المبتلع أو عند المعام أخصم فيه، لأن الالرف الدو والمثاني العلك، وكذا يصح الإشهاد عند المبيع لأن الحق تحلق به، فإن سلم البائع الديمية لم يصحبه الإلول الدو واللتاني العلك، وكذا يصح الإشهاد عند المبيع لم يصحبه على المباخروجه من أن يكون خصماً، إذ لا يد له ولا ملك نصار كالإحبين. وصورة مذا الطلب أن يكون خصماً، إذ لا يد له ولا ملك نصار كالإحبين. وصورة مذا الطلب أن يكون خصماً، إذ لا يد له ولا ملك نصار كالإحبين. وصورة مذا الطلب أن يكون: إن

على ظاهر الطلب فليس بشرط، وإنما هو لتوثقه على تقدير الإنكار كما في الطلب الأول اهد. فعينئذ كان الوجه حراً كان أو عبداً صبياً أو امرأة إذا كان الخبر حقاً) أقول: في القييد بقرله إذا كان الخبر حقاً ضرب إشكال، لان حراً كان أو عبداً ضبياً أو امرأة إذا كان الخبراء، وفي ذلك إنما يحصل له العلم يكون المجبر حقاً ضبب الوق ياخبال الان الكلام فيما إذا بالإخبار هو حال المعنى كمدالته مخبره، والظاهر أن مدار الوقوق بإخبار، وفي ذلك إنما يحصل العلم منحصراً في الإخبار هو حال المعنى كمدالته وتعدده معا يورث الوقوق بإخباره، ولهذا اعتبره أبو حنيفة رحمه الله، وإذا لم يكن شيء من العدد والعدالة شرطاً عقدهما فيها نعن في وفي نظائره عامر حوا به بل كان خبر الواحد مظلقاً كانياً فنا معنى تمليل وجوب الإشهاد على عقدهما فيه أنا أخبره واحد مطلقاً بكون الخبر حقاً ولا طريق للعلم بكونه حقاً في صورة هذه المسالة سرى اخبياً الواحد. فإن أفاد مثل ذلك الإخبيار العلم تعين كونه حقاً، وإن لم يغذه فلا مجال للمم يكونه حقاً، وعلى كل حال لا يرى للتعليق بكونه حقاً وجه طاهر فتفكر. ثم اعلم أنه مما يجب النبه له أن المراد بالإشهاد ها منا نفس طلب السوائية لا الإشهاد على ذلك الطلب، وإلا بمارة من العبد نقاقصاً لقوله: فيما من والإشهاد فيه لبس بلازم، وقد نبه عليه تاج الشرية عند قول المصنف: وإلاشهاد فيه ليس بلازم، وقد نبه عليه تاج الشرية منته ثول المصنف: وإلاشهاد في ليس بلازم وحيث قال على على الطلبة وأنه بهم بالنبية طبا الموائية وأنه والم با يبطل به الشففة أدد وسيائي نظير ها في الكلب، في أول باب ما يبطل به الشفةة، فإنه لما قال مذاك قال هذاك العالم منا على المنالم بالموائية وأنه والم المنا عيطل به الشفةة أنه دالها قال الخالة في الكتاب في أول باب ما يبطل به الشفةة، فإنه الما قال مذاك قال هذاك العلم على المنالم المنالة على المنالم على المنالمة على الطلب، ومن التائي طلب المنافقة، فإنه لما قال هذا هاله عالى المناكة على المناكة على

يفهم منه طلب الشفعة) قال محمد بن الفضل البخاري: لو قبل لفروي بيع أرض بجنب أرضك فقيل شفعة شفعة كان ذلك طلباً منه صحيحاً، ومن الناس من قال: إذا قال الشفيع طلبت الشفعة وأخلتها بطلت شفعه لان كلامه وق كلياً في الابتداء فكان كالسكوت. والصحيح أنه لا يبيطل لانه إنشاء مرفاً. ومنهم من قال: لو قال أطلب وآخذ بهل لانه عنة محضى، والمختار ما ذكره المصافف. وقول الوكيل وقف كترفة الفي المناز إلى ما ذكر، في آخز نشاب القضاء بالمواريث وهو من فصول كتاب أدب القاضي، وأواد بالحوات السولي إذا أخير بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يعتبد المعفورة إذا أخيرت عنداً أي عند لبي حنيفة: يعني أن المرأة إذا أخيرت بالان زوجها شيخ من المناز والمناز بالمناز الشفيل المناز والمناز لما ذكر التمان في نفسها أبت لها الخيار المناز ال

أقريهم، حتى لو ترك الأقرب وذهب إلى الأبعد واشهده على الطلب يبطل حقة قالوا هذا إذا كانوا على طريق واحد، فأما إذا كانت الطرق مختلفة في اللعاب الجهيد لا يطل حقه باللعاب إلى الأبعد، لائه ربيا يكون به عقر في طريق لا يكون ذلك في طريق آخر، كنا في شرح الكافي أهد، ثم نقل عن القنادي الصغري أن الشغيم إذا ترك الاقرب وطلب عند الأبعد فإن كان الشفيم أو الأبعد خارج المصر تبطل الشفة، وإن كان كلاهما في المصور لا تبطل استصماناً له.

٢٩٤

فلاتا اشترى هذه الدار وأنا شفيمها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك. وعن أبي يوسف أنه يشرط تسمية السبع وتحديده الأن المطالبة لا تصعح إلا في معلوم. والثالث طلب التخصومة والتملك، وسنذكر وسنذكر فينيت من بعد إن شاء الله تعالى. قال: (قال خالف أنه الفي تعالى. قال: (قال تحدد: إن تركها من غير علمو. وعن أبي يوسف أنه وقال متعدد: إن تركها من غير علمو. وعن أبي يوسف أنه إذا تركها من غير علمو. وعن أبي يوسف أنه إذا الأنهاء بطلك، وجه قول محمد أنه لو لم يشقط بتأخير الخصومة منه لمايا يضرب خاصم فيه الخيرة والفه وتسليمه. وجه قول محمد أنه لو لم يشقط بتأخير الخصومة منه لمايا يضرب في العالمية والمنافقة وهو قائم المناهب وعبة وقل محمد أنه لو لم يشقط بتأخير الخصومة منه لمايا يضرب في المعارفة والمنافقة وهو قائم المناهب وعبة وقل محمد أنه لو لم يشقط بتأخير المخصومة منه لمايا يضرب في المبادئ وجه قول أبي حيثية وهو قائم المناهب وعبه القرين أن المتن منى ثبت واستثر لا يسقط إلا بإسقاطه بين الحضر والسفر، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا بنطق بانا كان غاناً، ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا بنطق باناه أن الهذ فاض يعلم المشفعة مال القاضي على منافز عليه في المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشقع به وإلا كلف بإقامة البينة) لأن الهذ فانام محمل فلا تكفي لإنبات الناضي المدعى قبل أن يتبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها، لأنه الاستثماني، لأن رحمه الدار وحدودها، لأنه

وإذا ترك الشفيع الإنهاد حين علم باليع وهر يقدر على ذلك بطلت شغدت حمل عامة الشراح الإشهاد المذكور هناك على نفس طلب المواتبة لتلا يخالف ما ذكره المصنف من قبل. وذكر في اللخيرة وغيرها أيضاً من أن الإشهاد في طلب المواتبة ليس بلازم، وإنما هو لتفي التجاحد قوله: (وصورة هلما الطلب أن يقول: إن ثلاثاً المشرى هلمه لما المر وإنا تشييها وقد كت طلبت الليفقة وأطلبها إلان ناظههاو على ظلاى أقول: في هذا المسور نوع تقدسر، لائه مجموع الأقسام الثلاثة للإشهاد: أعني الإشهاد على الليقم أو على المشتري أو عند المقار، اللهم إلا أن يكون العراد مجمود النفيل فرن إحافة الأقسام، لكنه لا يدفع التقسير حقيقة، بالأولى الجامع للاقسام ما ذكره صاحب المذخيرة حيث قال: وصورة هذا الطلب أن يحضر الشفيع عند الدار يقول: (فلانا أشرى هله الدار وأنا شفيعها بالمجوار بدار حدودها كذا، وقد كنت طلب الشفية وأنا أطلبها الآن أيضاً فاشهدوا بللك، أو يحضر المشتري ويقول: هذا باع من مشتر من فلان داراً التي حدودها كذا، وأن شفيهما بالجوار إلى آخر ما ذكرنا، أو يعضر البائع ويقول: ذلما باع من فلان داراً التي حدودها كذا إلى أخر ما ذكرنا هدؤلون: (ولذا بين ذلك يسأله عن سبب شفته لاختلاف أسباجها، فإن قال أنا شفيهها يلدار في تلاصفها تم دعواه) قال صاحب العابة: قبل لم يتم بعد، بل لا بد أن يسأله ويقول هل فض

الإسلام: الشفيح إنما يحتاج إلى طلب الإشهاد بعد طلب المواتبة إذا لم يمكه الإشهاد عند طلب المواتبة بأن سمع الشراء على طبيعة من المستري والنابع والدار، أما إذا سمع الشراء بعضوة احد هؤلاء فقلها المواتبة وأشهد على ذلك فلك يكفيه ويقوم عنه المسترية والمنهد على ذلك فلك يكفيه استحصائاً به أن نواجي المصدود جدلت تتناجية واحدة، ولو كان أحدهم في مصر والآخران في مصر آخر ار في وستاق هذا استحصائاً به مهدة على الاقراب المن من الإشهاد عند حضرة أحد هؤلاء المصد ترك الاقرب إلى الأبعد بطلت قبلياً واستحصائاً في معمدة على الطب من الإشهاد عند حضرة أحد هؤلاء، حتى لو تمكن ولم يطلب بطلت شعف من المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية والمسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية والمسترية المسترية المنابعة في النالمية عن المسترية عن المسترية على المسترية المية المسترية ال

ادعى حقاً فيها فصار كما إذا ادعى رقبتها، وإذا بين ذلك يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها، فإن قال: أنا شفيهها بدلر لي تلاصفها الآن تم دعواء على ما قاله الخصاف، وذكر في الفتارى تحديد هذه الدائر التي يضفع بها إيضاً، وقد بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد. قال: (فإن مجز عن البيئة استحلف المشتري بالله ما يعلم الم أنه مالك لللهي ذكره معا يضفع به) معناء بللب الشفيح لائه ادعى عليه معنى أن أثريه، ثم هو استحلاف على ما في يعده فيحاف على المال التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك في يده فيحلف على المدمن عليه رها إنتاج أن اكثر الإنباع قبل للشفيح أتم البيئا؟ لأن الشفعة لا تجب إلا بعب إلا بعد المنافقة لا يتجب إلا المنافقة لا يتجب الإنسان المنافقة لا يتجب الإنسان وقد استونيا الكلام فيه في المعرى،

المشتري المبيع أو لا، لأنه لو لم يقبض لم تصح الدعوى على المشتري ما لم يحضر البائع، ثم يسأله عن السبب ثم يقول له: متى أخبرت بالشراء ليعلم أن المعدة طالت أو لا، فإن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إذا تطاولت، والناقش على قول تطاولت، فالناقش كل تقول الفتوى على قول التطاولت، والمناقش على قول أم يتم البطالان بالتأخير. ثم قال: وقيل ثم بعد ذلك سأله عن طلب الإشهاد، فإذا قال طلبت حين علمت إذ أخبرت من غير، طلب الاستقرار فإن قال طلبته من غير تأخير سأله عن المطلوب بحضرته على تول أم بعد دلك من غير، طون قال نال من شعره دول الد.

المواثبة، ثم له من الأجل على قدر المسير إلى المشتري أو البائع أو الدار المبيعة لطلب الإشهاد، فإذا مضي ذلك الأجل وهو قدر المسير إلى أحد هذه الأشياء قبل أن يطلب هذا الطلب أو أن يبعث من يطلب فلا شفعة له. قال: (وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي المخ) هذا هو الموعود بقوله وسنذكر كيفيته من بعد وكلامه ظاهر قوله: (لاختلاف أسبابها) لأنها على مراتب كما تقدم فلا بد من بيان السبب ليعلم هل هو محجوب بغيره أو لا، وربما ظن ما ليس بسبب كالجار المقابل سبباً فإنه سبب عند شريع إذا كان أقرب باباً فلا بد من البيّان. وقوله: (تم دعواه) قبل لم يتم بعد، بل لا بد أن يسأله فيقول: هل قبض المشتري المبيع أو لا، لأنه لو لم يقبض لم تصح الدعوى على المشتري ما لم يحضر البائع ثم يسأله عن السبب ثم يقول له: متى أخبرت بالشراء وكيف صنعت حين أخبرت به ليعلم أن المدة طالب أو لا، فإن عند أبي يوسف ومحمد إذا طالت المدة فالقاضي لا يلتفت إلى دعواه وعليه الفتوى، وهذا لا يلزم المصنف لأنه ذكر أن الفتوى على قول أبي حنيفة في عدم البطلان بالتأخير. وقيل سأله ثم بعد ذلك سأله عن طلب الإشهاد، فإذا قال طلبت حين علمت وأخبرت من غير لبث سأله عن طلب الاستقرار، فإن قال طلبته من غير تأخير سأله عن المطلوب بحضرته هل كان أقرب إليه من غيره، فإن قال نعم صح دعواه، ثم يقبل على المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة لأن اليد ظاهراً يحتمل أن تكون يَد ملك وإجارة عارية، والمحتمل لا يكفى لإثبات الاستحقاق، فإن أقام فقد نوّر دعواه، وإن عجز استحلف المشترى بطلب الشفيع أنه لا يعلم أن الشفيع مالك للذي ذكره مما يشفع به لأنه ادعى عليه أمراً لو أقر به لزمه، فإذا أنكره لزمه اليمين على العلم لكونه استحلافاً على ما في يد غيره، فإن نكل ثبت دعوى الشفيع فبعد ذلك يسأل الحاكم المدعى عليه هل ابتاع أم لا، فإن أقرّ فذاك، وإن أنكر قبل للشفيع أقم البينة، فإن أقامها فذاك (وإن عجز عنها استحلف المشتري على أنه ما اشتراه أو ما يستحق عليه الشفعة من الوجه الذي ذكر فهذا على الحاصل والأول على السبب، وذكرنا الاختلاف فيه) يريد ما ذكره في فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوى قال: (- تجوز المنازعة في الشفعة الخ) وتجرز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي، فإذا قضى القاضي بها لزمه إحضار الثمن. قال المصنف: (وهذا ظاهر رواية الأصل) ولم يقل هذا

قوله: (وهليه الفتوى) أقول: الفتوى على قول محمد في أنه إذا طالت المدة لا بالتفت الفاضي إلى دعواه قول: (وهذا لا يلزم المصنف الحياً أقول: أشار إلى قول ثم يقول له متى أخبرت بالشراء الخ قوله: (لأنه ذكر أن الفتوى على قول أيي حيفة في عدم المطلان بالشاخير) أقول: لا على قولهما حتى يلزم السؤال عن زمان الإخبار قوله: (سأله عن طلب الإشهاد) أقول: الظاهر أن يقال عن طلب العراق.

وذكرنا الاختلاف بتوفين الله، وإنما يحلقه على البتات لأنه استحلاف على قبل نفسه وعلى ما في يده أصالة، وفي منله يعنف على البتات لأنه استحلاف على قبل نفسه وعلى ما في يده أصالة، وفي منله يحتل على البتات. قال: (وتجوز المنازعة في الشفعة وابد إن محمد أنه لا يقفي حتى يحضر الشفعة تقيى القاضي بالشفعة وابد إحضاره والمنازعة الأن الشغيم عساء يكرن خلساً فيتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوى مال المشتري، وجه الظاهر أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء أولهذا لا يشترط تسليمه، فكذا لا يشترط إحضاره (وإذا لله تشترط إحضاره (وإذا لله نقط بعض يحتوفي الشمار وينقل القضاء عند محمد أيضاً لأنه فصل مجهد في ووجب المنازع المنازعة المنازعة المنازعة المنازعة لا أن المنازعة لا إنها الكندي بالخصومة عند التفاضي، قال: (وإن أحضر الشغير البائين والمبيع في يعد فله أن يخاصمه في الشفعة على البائع ويممل المهدة

أقول: الفائل صاحب النهاية أخذاً من الذخيرة، وتبعه بعض آخر من الشراع، وقد غير صاحب العناية عبارتهم في النقط وأفساد. فإن عبارتهم ألى النقط وأفساد. فإن عبارتهم كانت حكاء أثم إذا سأله عن طلب العوائية فقال طلبت حين علمت أو قال: حين أخير تم علمت أو قال تعم، مأله أخيرت من غير لبنا سأله عن طلب الإشهاد هل طال الإشهاد هل طلب بعضرته هل كان أوباء من غيره، فإن قال نعم، تبين أن الإشهاد قد صح، ثم إذا تبين ما يصح عنده الطلب فقد صحح دعواه، إلى هنا عبارتهم. وهذه العبارة هي المطابقة لما في الذخيرة، وهي الصحيحة دون ما ذكره صاحب الناية في نقله لأنه عبر عن طلب المواثبة بطلب الإشهاد حيث قال: وقيل ثم بعد ذلك سأله عن طلب المواثبة يتخالف اصطلاح الفقهاء جداً، يظهر

رواية الأصل لأنه لم يُصرح في الأصل هكذا، ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة من غير إحضار الثمن لأنه قال للمشتري أن يحبس الدار حتى يستوفي الثمن منه أو من ورثته إن مات (وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، لأن الشفيع قد يكون مفلساً فيتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يتوى مال المشتري) والفرق بين هذا وبين المشتري مع البائع أن البَّائع أزال المبيع عن ملكه قبل وصول الثمن إليه فقد أضرَّ بنفسه عن اختيار فلا ينظر له بإبطال ملك المشاري، وَإَنما ينظر له بإثبات ولاية حَبّس المبيع، فأما المشتري ها هنا فلا يزيل ملك نفسه عن اختيار ليقال أضرّ بنفسه قبل وصول الثمن إليه بل الشفيع يتملك عليه كرها دفعاً للضرر عن نفسه، وإنما يجوز للإنسان دفع الضرر عن نفسه على وجه لا يضرّ بغيره، ودفع الضرر عن المشتري بإبطال الشفعة إذا ماطل في دفع الثمن (وجه ظاهر الرواية أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء، ولهذا لا يشترط تسليمه، وما ليس بثابت عليه لا يشترط إحضاره) فلا بد مِن القضاء بها ليتمكن المشتري من المطالبة (وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن ويكون القضاء نافذاً عند محمد أيضاً لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبسه فيه، فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له ادفع إليه الثمن لا تبطل شفعته لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي، قال: وإن أحضر الشفيع البائع الخ) وإن أحضر الشفيع البائع إلى الحاكم والمبيع في يده، فله أن يخاصمه في الشفعة، لأن البد له وهي يد مستحقّة: أيّ معتبرة كيد المالك ولهذا كان له أن يحبسه حتى يستوفي الثمن، ولو هلك في يدُّه هلك من ماله، وإنما قال ذلك احترازاً عن يد المودع والمستعير، ومن له يد كذلك فهو خصم من ادعى عليه، إلا أن الحاكم لا يسمع البينة على البائع حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمحضر منه ويقضى بالشفعة على إلبائع ويجعل العهدة عليه، وهذه جَملة قضايا كما ترى، أما كونه خصماً فقد بيناه، وأما كون المشتري لا بد من حضور مع البائع لسماع البينة فلعلتين اشترك في إحداهما مع البائع وتفرد بالأخرى. وأما ما اشتركا فيه فهو ما ذكره بقوله: (لأن المملك للمشتري والبدّ للبائع والقاضي يقضى بهما للشفيع) عليهما، ولا بد من حضور المقضى عليه للقضاء (بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت) فإن حضور الباتع إذ ذَاك غير معتبر لصيرورته أجنبياً لم يبق له ملك ولا يد، وأما ما تفرد به فهو ما ذكره بقوله: (وهو أن البيع في حق المشتري إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضي بالقسخ عليه) ولما كان فسخ البيع يوهم العود على موضعه بالنفض ني المسألة لأن نقض البيع إنما هو لأجل الشفعة ونقضه يقضي إلى انتفائها لكونها مبنية على البيع بين وجه النقض بقوله: (ثم

عليه، لأن الملك للمشتري واليد للبائع، والقاضي يقضي بهما للشفيع فلا بد من حضورهما، بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت حيث لا يعتبر حضور البائع لأنه صدار أجنبياً إذ لا يبقى له يد ولا ملك. وقوله فيضنغ البيع بمشهد منه إشارة إلى علة أخرى وهي أن البيع في حق الدشتري إذا كان يغضغ لا يد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه، ثم وجه هذا الفسخ الدكور أن يفسخ في حق الإضافة لاستناع فيض المستري بالأخذ بالشعفة، وهو يوجب الفسخ، الآ أنه يبقى أصل البيع لتخذر انفساخه لأن الشفعة بيانا ويصير كانه هو المشتري منه فلها يرجع بالفحة عن كون المهدة على المشتري منه عن يده حيث تكون العهدة على الدمني بدونين بالمبقد على الرجه الأول المسترة بقض المستري فأخذه من يعه حيث تكون العهدة على الدمني بوفين

ذلك معا أحطت به خبراً في أقسام الطلب. وإيضاً قد قيل فيما قبل سأله متى أخبرت بالشراء وكيف صنعت حين الحبرت بالشراء وكيف صنعت حين الحبرت بالشراء، وقد نقله صاحب العناية أيضاً فيما قبل، فعلى تقدير أن يقال ها هنا ثم بعد ذلك سأله عن طلب الإطهاد ومراده طلب المواتبة، بالمحتى: ثم بعد السؤال عن طلب المواتبة، بنقلاف ما الإشهاد مواتبة عن طلب المواتبة بنقلاف ما إذا قبل محالة فيارة مكراد السؤال عن طلب المواتبة المنه عن طلب المواتبة الله عن طلب الإشهاد كما وقع في عبارتهم، فإنه لا يلزم حينتذ شيء من المحدورين المذكورين، أما عدم لزوم المحالة لاصطلاح الفقهاء فظاهر، وأما عدم لزوم تكراد السؤال عن طلب المواتبة إنساء أن الكمام إذا ذاك ملقد في صورة الشرطية فقدمها، وهو قولهم: إذا سالهم عن طلب المواتبة إشارة إلى ما ذكوراد أسؤال من علم تعليد حتى يلزم التكراد تأمل تفهم قوله:

وجه هذا الفسخ المذكور أن ينفسخ في حق الإضافة) لأن قبض المشتري مع ثبوت حق الأخذ للشفيع بالشفعة ممتنع، وإذا كان ممتنعاً فات الغرض من الشراء وهو الانتفاع بالبيع فيحتاج إلى الفسخ، لأن الأسباب شرعت لإحكامها لا للماتها، لكنه يبقى أصل البيم: أعنى الصادر من الباثع وهو قوله بعت مجرداً عن إضافته إلى ضمير المشترى لتعذر انفساخه، فإنه لو انفسخ عاد إلى موضَّوعه بالنقض كما ذكرناه (فيتحيل لبقائه بتحويل الصفقة إلى الشفيع ويصير كأنه المشتري من البائع) وهذا لأن الشفعة ثابتة في الشرع البتة وثبوتها مع بقاء العقد كما كان متعذراً لعدم حصول المقصود فكان فسخه من ضروراتها، وهي تندفع بفسخه من جانب المشتري فلا تتعدّى إلى غيره، وهذا اختيار بعض المشايخ وهو المختار. وقال بعضهم: تنتقل الدار من المشتري إلى الشفيع بعقد جديد. قالوا: لو كان بطريق التحويل لم يكن للشفيع خيار الرؤية إذا كان المشتري قد رآه، لكن له ذلك كما سيأتي. ولما كان له أن يرد الدار إذا اطلع على عيب والمشترى اشتراها على أن البائع برىء من كل عيب بها لكن له ذلك. والجراب أن العقد يقتضي سلامة المعقود عليه من العيب، وإنما يعتبر في حق المشتري بعارض لم يوجد في الشفيع وهو الرؤية وقبول المشترى الميب فتحوّلت الصفقة إلى الشفيع موجبة للسلامة نظراً إلى الأصل قوله: (فلهذا) أي فلتحوّل الصفقة إليه (يرجع بالعهدة على البائع) لأنه تابع كما كان، ولو كان بعقد جديد كانت على المشتري (بخلاف ما إذا قيضه المشتري) فأخذه الشَّفيع من يده حيث تكون العهدة عليه لأنه تم ملكه بالقبض. قال: (ومن اشترى داراً لغيره فهو الخصم الخ) المشترى إذا كان وكيلًا، فإما أن يسلم المبيع إلى موكله قبل الخصومة أولاً، فإن كان الثاني فهو الخصم للشفيع (لأنه هو العاقد) والعاقد يتوجه عليه حقوق العقد (والأخذ بالشفعة من حقوقه) وإن كان الأول فالموكلُّ هو الخصم (لأنه لم يبق للوكيل يد ولا ملك) وهذا لأن الوكيل كالبائع من الموكل لأنه يجري بينهما مبادلة حكمية على ما عرف، فتسليمه إلى الموكل كتسليم البائع إلى المشتري، ولو سلم إلى المشتري كان هو الخصم فكذا الموكل. فإن قيل: لو كان الوكيل بالشراء كالبائع من العوكل

قوله: (لام يكن للشفيع خيار الروية) أقول: كالموكل إذا تملك المستري من الوكيل بتحول الصفقة فإنه لا يتبت له خيار الرواية إذا لم يبيت تركيله قوله: (يصول الصفقة إلى الشفيع) أنول: (أما مسألة الركيل فإن الموكل أفام الركيل أقام نفسه روضي بما فعل فكان مسؤط المنيار من الموكل ضرراً مرضياً بتوكيله فلم يكن له الره، بخلاف الشفيع قوله: (أما إذا كانت الدولة كباراً لا يعجز بهمه) أقول: إذا لم يكن علم العبت دين.

الله تعالى. قال: (ومن اشترى داراً لقيره فهو الخصم للشقيع) لأنه هر الماقد، والأخذ بالشفعة من حقوق المقد فيزجه عليه. قال (الأن ألم يبق له يد ولا علك فيكون الخصم هو الموكل، وهذا لأن الوكيل وهذا لأن الوكيل وهذا لأن الوكيل وهذا لأن الوكيل وهذا لان الوكيل كالبابع من الموكل على ما عرف تسليمه إله تحصوره قبل السليم الموكل إلى المشتري فتصير الخصوصة معه، إلا أنه مع ذلك قائم مقام السوكل فيكتفي بمحضوره في المتصورة قبل السليم، وكذا إذا كان الباتع ومياً لمبت فيما يجوز بيمه لما ذكرنا. قال: (وإذا قضي يأحذها منه إذا كان المنتوي ومن الولية قضي على المناسبة المناسبة على المناس

(ومن اشترى داراً لغيره فهو الخصم للشفيع لأنه هو العاقد، والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه) أفول: هذا التعليل يجري بعينه فيما إذا سلمها الموكل مع أنه ليس بخصم هناك فكان ينبغي أن يزاد عليه فيد فارق بين الصورتين بأن يقال بعد قوله: والأخذ بالشفعة من حقوق العقد، وله يد في الدار، وكأن المصنف إنما ترك ذكر القيد اعتماداً على انفهامه من تعليل صورة التسليم.

لكان حضور الوكيل والموكل جميعاً شرطاً في الخصومة في الشفعة إذا كانت الدار في يد الموكل، كما أن الحكم كذلك في والباتع والمشتري على ما تقدم. أجاب الصفاف بقول: (لا أله مع ذلك قائم مقام الموكل) لكون ناتاً عن الفيكتلي بعضوره) والباتع منه لمين بنائب من المستري بغلا يكني بعضوره قول: (وكما إذا كان الباتع وكيلاً) غاهر. وقوله: (وكما إذا كان الباتع وصياً) يعني يكون الخصم للشفيع هو الوصي إذا كانت الورثة منازاً، وقيد يقوله: (فيما يقوز يسم) احترازاً ما لا يتغاب المالية على المنافقة على المنافقة على المنافقة على الموادية كون الورثة منازاً، فإن الورثة يحاراً لا يجوز بيمه احترازاً منافقة بالمنافقة المنافقة باللمار المنافقة بالمنافقة على المنافقة المنافقة باللمار المنافقة على المنافقة بالمنافقة بالمنافقة على المنافقة وقد ذكرناه أيضاً.

## فصل في الاختلاف

قال: (وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري) لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه، ولا يتحالفان لأن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يدعي عليه شيئاً لتخبره بين الثرك والأخذ ولا نص ها هنا، فلا يتحالفان. قال: (ولو أقاما البينة فالبينة

# فصل في الاختلاف

لما ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري شرع في مسائل الاختلاف بينهما، وقدم الأول لأن الأصل هو الاتفاق قوله: (ولا نص ها هنا فلا يتحالفان) قال صاحب النهاية في شرح هذا المقام: إنما النص في حق البائع والمشتري مع وجود معنى الإنكار من الطرفين هناك فوجب اليمين لذلك َّفي الطرفين، ولم يوجد الإنكار هنا في طرف الشفيع فلم يكن في معنى ما ورد فيه النص فلذلك لم يجب التحالف هنا اهـ. واقتفى أثره صاحب معراجً الدراية كما هو دأبه في أكثر المواضع، وتحرير صاحب غاية البيان أيضاً يشعر بذلك، فإنه بعد ما بين عدم وجوب التحالف هنا على نهج ما ذكره المصنف من قبل قال: فلم يكن اختلافهما في معنى ما ورد به النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ﴿إذا آختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا؛ (١٠ فلا جرم لم يجب التحالف اهـ. أقول: ليس هذا بشرح صحيح، لأن وجود معنى الإنكار من الطرفين في اختلاف المتبايعين إنما هو فيما إذا وقع الاختلاف قبل القبض، وأما إذا وقع بعد القبض فمعنى الإنكار هناك أيضاً إنما يوجد في طرف واحد وهو المشتري، فكان التحالف في تلك الصورة مخَالفًا للقياس، ولكنا عرفناه بالنص وهو قوله ﷺ ﴿إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادًاء<sup>(۱۲)</sup> وقد مرّ ذلك كله مستوفى في باب التحالف من كتاب الدعوى، فلو كان الوجه في عدم كون ما نحن فيه في معنى ما ورد فيه النص أن لا يوجد معنى الإنكار من الطرفين لانتقض ذلك قطعاً بصورة اختلاف المتبايعين بعد القبض. والصواب أن وجه عدم كون ما نحن فيه في معنى ما ورد فيه النص هو أن الشفيع مع المشتري ليس في معنى البائع والمشتري من كل وجه لانتفاء شرط البيع وهو التراضي فلا يلحقان بهما في حكم التحالف. وقد أفصح عنه تاج الشريعة حيث قال: وليس هذا في معنى ما ورد فيه النص بالتحالف من كلُّ وجه، لأن ركن البيع وإن وَجد لكنَ بالنظر إلى فوات شرطه وهو الرضاُّ لم يوجد فلا يلحق به اهـ. قال الزيلعي في شرح هذه المسألة من الكنز: ولا يتحالفان لأن التحالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار من الجانبين والدعوى من الجانبين، والمشتري لا يدعى على الشفيع شيئاً فلا يكون الشفيع منكراً فلا يكون في معنى ما ورد النص فامتنع

# فصل في مسائل الاختلاف

لما ذكر مسائل الانفاق بين الشفيع والمشتري في الشعن وهو الأصل شرع في بيان مسائل الاختلاف بينهما فيه. قال: (هوان اختلف المشفيع والمشتري في الشعن الفي الشفيع والدشتري ران كانا بعزائية البايع والمشتري كتبها ليسا كذلك من تل وجه (لأن الشفيع يعضي على المشتري استحقاق الدار) باقل التعنين والمشتري لا يدعي عليه شيئاً فينجر الشفيع بين الأخذ والبرك، فإذا وقع الاختلاف بينهما في الشعن ومجرا عن إقامة البيئة كان القول للمشتري لأنه يتكر ما يعميه الشفيع من استحقاق الدار (عليه عند نقد الأقل) والقول قول المستكر مع يعينه، ولا يتحالفان لأنه لم يرد ثمة نص، ولا هر في معنى

### فصل في الاختلاف

قال المصنف: (ولا نص ها هنا قلا يتحالفان) أقول: إذ النّص في البائع والمشتري مع وجود معنى الإنكار في الطرفين هناك، فوجب التحالف لذلك، ولم يوجد الإنكار ها هنا في طرف الشفيع لأن المشتري لا يدعي عليه شيئاً قوله: (لجواز تحقيق البيمين مرة

 <sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه مستوفياً في كتاب البيوع.
 (٢) تقدّم تخريجه في البيوع.

للشفيع عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوصف: البينة بينة المشتري لأنها أكثر إثباتًا) فصار كبينة البانع والوكيل والمشتري من العدو. ولهما أنه لا تنافي بينهما فيجعل كأن الموجود بيعان، وللشفيع أن يأخذ بأيهما شاء، وهذا بخلاف البانع مع المشتري، لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانضاخ الأول وها هنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع وهو التخريج لبينة الوكيل لأنه كالبائع والموكل كالمشتري منه، كيف وأنها ممنوعة على ما روي عن محمد، وأما

القياس اهـ. أقول: الخلل في كلامه أشد وأظهر، فإنه قال أوّلاً: لأن التحالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار من الجانبين والدعوى من الجانبين، وليس كذلك لأنه عرف بالنص أيضاً فيما لا إنكار ولا دعوى إلا من جانب واحد كما إذا أتلف المتبايعان بعد القبض على ما صرحوا به قاطبة حتى نفسه في كتاب الدعوى، بل الذي عرف بالنص هذه الصورة لأن التحالف فيما إذا وجد الإنكار من الجانبين والدعوى من الجانبين ثابت بالقياس بدون ذلك النص. وقال آخراً فامتنع القياس، ولا يخفي أن امتناع القياس لا يقتضي امتناع الإلحاق بطريق دلالة النص، فإن كثيراً من الأمور لا يجري فيه القياس ويصح إثباته بطريق الدلالة على ما عرف في موضعه فبمجرد امتناع القياس ها هنا لا يتم المطلوب، فحق العبارة أن يقال فلا يلحق به ليعم القياس والدلالة قوله: (وقال أبو يوسف: البينة بينة المشترى لأنها أكثر إثباتاً) أقول: لقائل أن يقول: البينة إنما تسمع من المدعى والمشترى لا يدعى على الشفيع شيئاً ولهذا لا يتحالفان بالاتفاق كما مر آنفًا، فلزم أن لا تصح بينة آلمشتري أصلًا فضلاً عن أن ترجح على بينة الشَّفيع كما قاله أبو يوسف. ثم أقول: يمكن الجواب عنه بأن المشتري وإن كان مدعى عليه لا مدعيًا في الحقيقة إلا أنه مدّع صورة حيث يدعي زيادة الثمن، ومن كان مدعياً صورة تسمع بينته إذا أقامها، كما في المودع إذا ادعى ردّ الوديعة على المودع وأقام عليه بينة على ما عرف في محله. وأما الحلف فإنما يجب على من كان مدَّعي عليه حقيقة ولا يجب على من كان مدعى عليه صورة، ألا يرى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة على المودع وعجز عن إقامة البينة عليه فإنما يجب الحلف على المودع لكونه منكر الضمان حقيقة، ولا يجب على المودع مع كونه في صورة المدعى عليه بردّ الوديعة عليه فكان للمشتري فيما نحن فيه مجال إقامة البينة وإن لم يجب على خصمه الحلف أصلاً فرجع أبو يوسف بينته بناء على كونها أكثر إثباتاً، وبهذا التفصيل تبين أن قول صدر الشريعة: في شرح الوقاية في هذا المقام وحجتهما ما ذكرنا مؤيداً به ما ذكره قبله بقوله: لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد الأقل والمشترى ينكره ليس بسديد. وعن هذا لم يحك عن أبي حنيفة الاحتجاج بذلك مع ظهوره جداً، وإنما حكى عنه الطريقتان اللتان

التنصوص عليه من كل وجه (فران أثاما البيتة فهي للقفيع هند أبي حيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: هي للمشتري لأنها أكثر إثباناً فصار كبينة الباتم) إذا اختلف من والمشتري في مقدار النمن وأثاما البيتة فإنها للباتم، وكبينة الوكيل بالشراء مع بيت المبدل التأمير المن البيد المساور أنها للمشتري لما في ذلك كله من إثبات الزيادة (ولهما أله لا تنافي بين البليمين) في من الشفي لجواز تحقيق البين مرة بأنف واخرى بالنين على ما شهد عليه البيتان وضع أحدهما بالأخر لا يظليم في من الشفيم لتأكد حقه فجاز أن يجعلا موجودين في حقة (دولية) المتنافذ والمهامة المتافزية لا يتهما مقدان الإ بالنساخ الأولى) فالجمع يتبعا عقدان الإ بالنساخ الأولى) فالجمع عند تعذا الزوقيق (فيدا هو التخريج للية الوكيل فالجمع يتبعا غير محكن فيصار إلى الإمكان المتافزية للإمكان المتافزية الإمكان المتافزية المنافذية المتافزية المؤلى المتافزية المنافذية المتافزية المتافزي

بالف وأغرى بالغين) أتول: فيتب بحجة الشفيع البيع بالف، وبيت بحجة المشتري البيع بالغين، فكان الشفيع مخبراً، إن شاء أخذ بما أنبي بينة الشفيع، وإن شاء أخذ بما أثبت بينة المشتري قال المصنف: (كيف وأنها معتومة) أثول: فلا يرد ذلك علينا وكيف يرد وأنها من هذ كتاب الشفعة كتاب الشفعة

المشتري من العدو فقلنا ذكر في السير الكبير أن البينة بينة المالك القديم. فلنا أن نمنع (وبعد التسليم نقول: لا يصح الثاني هناك إلا بفسخ الأول، الما ها ها فا فيخلافه ولأن بينة الشفيع منازة وربينة الشفيع بما قاله البائع وكان للإفرام. قال: (وإذا ادعى المشتري) وهذا لأن الأمر إن كان على ما قال البائع فقد وجيت الشفة به، وإن كان على ما قال البائع فقد وجيت الشفة به، وإن كان على ما قال البائع فقد وجيت الشفة به، وإن كان على ما قال البائع فقد وجيت الشفة به، وإن كان على ما قال البائع فقد وجيت الشفة به، وإن كان على ما قال المشتري فقد حالياته بعض التمان، وهذا الحط يظهر في حق الشفيع على ما نين إن شاء الله تعالى، ولأن إلى المائع على البائع على البائع بليجابه فكان القول قوله في مقدار الشعن ما يقيل المائع يتحدد الشفيع بقوله. قال: (ولو ادعى البائع المائع يتعرادان، وإيهما نكل ظهر أن الشعن ما يقوله الأخر فيأخذها الشفيع بقلك، وإن حلقا يضح القاضي

ذكرهما المصنف بقوله: ولهما أنه لا تناني الخ، ويقوله: ولأن بينة الشفيع ملزمة الخ، حكى أولاهما محمد وأخذ بها، وحكى ثانيتهما أبو يوسف ولم ياخذ بها كما ذكروا في الشروح قوله: (وهو التخريج لبينة الوكيل لألام كالملتم والموكل كالمشتري منه من كل وجه فهو والموكل كالمشتري منه من كل وجه فهو والموكل كالمشتري منه من كل وجه فهو مصلم، ولكن الريد أن الوكيل والموكل كالبائع والمشتري في بعض الرجوه فهو مصلم، ولكن أريد أن الوكيل والموكل كالبائع والمشتري في بعض الرجوه فهم مصرحوا به قاطبة فلا يتم الفرق فلينا في المنفق والمشتري أيضاً بعض المنافق منافق المنافق المنافق المنافق المنافق منافق المنافقة من المنافق منافق المنافقة من المنافقة منافقة المنافقة المنافقة المنافق منالك كما يظهر في حق المنافقة ال

يأخذ بأيهما شاه (وأما المشتري من العدق) فقد ذكر في السير الكبير أن البينة بينة المالك القديم، ولم يذكر فيه قول أبي يوسف، ولئن سلمنا أن البينة للمشتري فذاك باعتبار أنّ التوفيق متعذر، إذ لا يصح البيع الثاني هناك إلا بفسخ الأول، وهذه طريقة أبي حتيفة في هذه المسألة حكاهًا محمد وأخذ بها قوله: (ولأن بينة الشفيع ملزمة) لأنهأ إذا قبلت وجب على المشتري تسليم الدَّار بما ادعاه الشفيع شاء أو أبي، والملزم منها أولى لأنها وضعت للإلزَّام، وبينة المشتري عليه غير ملزمة لأنها إذا قبلت لا يجب على الشفيع شيء ولكنه مخير بين أخذ أو يترك، وغير الملزم مستمر في مقابلة الملزم غير معتبر طريقة أخرى له حكاها أبو يوسف ولم يأخذ بها، وعلى هذه وقعت التفرقة بينهما وبين بينة البائع والمشتري والوكيل والموكل، فإن كل واحدة منهما ملزمة، فلهذا صرنا إلى الترجيح للزيادة ورجحنا بينة المولى القديم لكونها ملزمة على بينة المشتري من العدو لأنها غير ملزمة. قال: (وإذا ادعى المشتري ثمناً وادعى البائع أقل منه الخ) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فإما أن يكون مقبوضاً أو غير مقبوض، أو يكون القبض غير ظاهر: يعني غير معلوم للشفيع، فإن كان غير مقبوض فإما أن يدعى البائع أقل أو أكثر، فإن كان أقل أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري. ووجهه المذكور في الكتاب واضح. وقوله ولأن التملك وجه آخر وإنما كان التملك على البّائع بإيجابه، لأنه لو لم يقل بعت لا يثبت للشفيع شيء؛ ألا ترى أنه لو أقرّ بالبيع وأنكر المشتري ثبت له حق الأخذ، وإذا كان كذلك كان القول قوله، وإن كان أكثر وليس لُهما بينة تحالفاً وتراذأ بالحديث المعروف، وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك، وإن اختلفا فسخ القاضي البيع بينهما على ما عرف، ويأخذها الشفيع بقول البائع لأن فسخ البيع لا يوجب بطلان حَق الشفيع وإن كان الفسخ بالقضاء لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمين لا مبطلاً لحقوقهم (وإن كان مقبوضاً أخذها بقول المشتري إن شاء ولم يلتفت إلَى قول البائع) لما ذكر في الكتاب وهو ظاهر، وإن كان غير معلوم القبض فإما أن يقرّ البائع بالقبض أو لا، فإن كان الثاني ولم يذكره في الكتاب

اليبع على ما عرف ويأخلها الشفيع بقول الياته) لأن فسخ اليم لا يوجب بطلان حق الشفيع. قال: (وإن كان قبض الثمن أخذ بما قال المشتري إن شاه ولم يلثقت إلى قول الباته) لأنه لما استوفى الشمن انتهى حكم العقد، وخرج هو من البين وصار هو كالأجنبي وبقي الاختلاف بين المشتري والشفيء، وقد يبناه. ولو كان نقد الثمن غير ظاهر فقال الباتع بعت الدار بالأت وقبضت الشمن بأخذه الشفيع بأن له لما بنا بالإقرار بالبيع تعلقت الشفعة به، فبقوله بعد ذلك فبضت الثمن يربد أبطاط من الشفت إلى قوله، لأن على المؤلد وهو الإقرار بيشهن الثمن عرب ما لبين ومقلف اجزار قوله في مقدار الشمن وهو ألف لم يلتفت إلى قوله، لأن

فيخلافه: أي لا يظهر في حق الثالث. وثمرة هذا الاختلاف أن الثالث هنالك وهو المالك القديم بأخذ العبد المبدئ المهدي المأسور من المشترى من العدو بالثمن الثاني، وأما الثالث هنا وهو الشفيع فيأخذ الدار من المشترى بأي الشمنين شاه. فإن قلت: نعم معنى كلام المصنف ذلك قطعاً، ولكن ما وجه ظهور الفسخ هنالك في حق المالك القديم وضعم ظهوره هنا في حق الشفيع بدا القرق بيتهما؟ فلت: حق الشفيع بمثنى بالله من وجود البيم الأولى، وأما حق المشافية مثنى بالله من يتم يتم المنافق من يتم المالك القديم فلي يتم يتم بالا بالمنافق المنافق المنافق المنافق من يتم منافقة من التنافق من التزامهم بيان الظواهر في كثير من العراضي.

فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا كان غير مقبوض، وإن كان الأول والفرض أن المشتري يبدعي أكثر معا يقول البائع والدار في يد المستري فإما أن ينز أولاً بمقدار الشرن تم النفيض أو باللككي، فإن كان الأول كما أو قال: (بحت العار منه بألف وقيضت الشين أحلما الشفيع بقول البائع) أي بالألف (لأنه لما ينا بالإقراء واليبيع بمقدار تعلقت الشفة به أي بالبيع بذلك المقدار أو لا يقوله: (فيضت الشفع يديب أن ياخذ ما يدعيه المشتري كما تقدم آتفا أن الشين إذا كان مقبوضاً أخذ بما قال المستري وليس لم يتناط في المستري فريرة طبيك فيضت وإن كان الثاني كما لو قال: (فيضت الشين/ وهو ألف م يلتفت إلى قوله ويأخذها بما قال المشتري (لأن بالأل يعول الإقرار يقيض اللمن خرج من البين وصار أجنياً وصقط احتيار قوله في مقدار المدي رورو الحسن من أبي حيفة أن السيح إذا كان في يد البائع فائز يقيض الثين تومرا أن الذي القول قوله، لأن التملك يقع على البائع

### فصل فيما يؤخذ به المشفوع

قال: (وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع، وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأن حط البعض يلتحق بأصل المقد فيظهر في حق الشفيع، لأن الثمن ما بقى) ركذا إذا حط بعد ما أخذها

# فصل فيما يؤخذ به المشفوع

لما فرغ من بيان احكام المشفوع دوه الأصل لأنه المقصود من حتى الشفعة شرع في بيان ما يوخذ به المشفوع وهو الذي يؤديه الشفي ولاية التملك به السفي المستوي وهو الذي يؤديه الشفيع ولاية التملك به المشفوع المستوي به الشورة التملك به المشتري بعلما ما إلى الخاص المشعور المستوي به لأن الشفيح إنسا بمثل العمن الذي تملك به المشتري لا بمثل المبيع الذي يملك المشتري، وعن هذا قلنا فيما إذا أشترى داراً بحرض بأخفاه الشفيع بقيمة العرض الذي هو المستوي والمي المستوية على ما ذكر في المبسوط. وفي الكافي: الفارق بينهما هو الباء فلا بد من ذكرها ها هنا، ولقد أحسن صاحب الكافي حيث قال: ولنا أن الشفيع بشبكال بمثل ما يشتري والمشتري والمشتري والمشتري والمشتري والمش نوعات المنافقة على المنافقة ع

# فصل فيما يؤخذ به المشفوع

لما فرغ من بيان أحكام المشغوع وهو الأصل لأنه المقصود من حق الشغفة ذكر ما يؤخذ به المشغوع وهو التمن الذي يؤديه الشغيلان الثاني لأن إلزاء حقل المشغوع وهو الشعرة الشغيلان المتن المار وإذا حظ البادواء حق إيطال حق مستحق، بخيرات الشغية الموارعة فيها إيطال حق حق تبت للشغيط وإن حط الموارعة فيها إيطال حق التأتيب وان حط من المشتري بعض الشعر، مقط ذلك عن الشغيع وإن حط المجموع لم يقط من من المثغيم وإن حط المجموع الشغيع وان حط المجموع الشغيع المؤمن من المشغيع وان حط المجموع الشغيع وان حط المجموع الشغيع المؤمن من المؤمن ما بقيء، وإن حط بعد الرجع الشغيع مثل المشتري بذلك القدر، بذلات حط الكول لأنه لا يلتحق بأصل العقد لمثلا برخاص عام المشتري بطوا المشتري بالمؤمن المؤمن عن فرات الشيع مؤمن عن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن وان المؤمن ا

### فصل فيما يؤخذ به المشفوع

قول: (قبل القبض سقط ذلك) أقول: أي قبل قبض المشتري الثمن من الشّفيع قول: (والثمن ما يقي، وإذا حط بعده رجع الشفيع اللغ) أقول: لفظة ١٨١ه في قول ما يقي موصولة، والضمير في قوله بعده راجع إلى القبض في قوله إذا حط عن المشتري بعض الثمن قبل

الشفع بالثمن يحط من الشفيم حتى يرجم عليه بذلك القدر، بخلاف حط الكل لأن لا يلتحق بأصل المقد يحال وقد ببناء في الديوع فروان وأد المشتري للبلتا في متنام له، ونظير الزيادة وأنا جلد المقد يأكثر من الشمن الأول الاستخفاقة الأخذ بعا دونها، بخلاف الحط لأن فيه منفعة له، ونظير الزيادة وأنا جلد المقد يأكثر من الشمن الأول لما يتنا كذا هذا. قال: (ومن الشرى والم بعرض المقلما المشفيح بيدم الشفيع المن من ذوات القيم (وإن اشتراها بمكيل أو موزون المحلما بمثله) لأنهما من ذوات الأمثال، وهذا لأن الشرع المشفيح للي المسترع بعثل ما تملك فيرامي بالقدر الممكن كما في الأولوف والعلدي المتقارب من ذوات المتاب الموام بعض المتقارب حتى يقضي من ذوات الإمال، وإن شاء صبر حتى يقضي فياخة بقينة قال، وإذا ماء وسر حتى يقضي فياخة، بقينة، قال: أم وما من ذوات القيم المتعارب حتى يقضي

ولتفاوت الناس في الملاءة فلا احتياج أصلاً إلى ما ارتكبه الشارحان المزيوران من تقرير مقدمات لجمل ذلك دليلاً مستقلاً، وليراد سؤال والتزام جواب بعيد عنه ، بل لا وجه للقول: بأنه لا بد في الشفعة من الرضا عند من أحاط بمسئلاً الشفعة خبراً ، كيف وقد صرحها بخلافه في مواضع شنى من كتاب الشفعة ، سياء عند قولهم ويملك الشفيم العار إما بالتراضي أو بقضاء القاضي حبث جعلوا قضاء القاضي مقابلاً للتراضي، وامتيروا كل واحد منهما سبياً مستقلاً للملك قوله : فهم إن أخلطا بغص حال من البابع مقط الشعن عن المشتري لما بينا من قبل، وإن أخلطا من المشتري رجع المشتري رجع البائع على المشتري بثعن مؤجل كما كان قال صاحب العناية: قول: وإن أخلما من المشتري رجع المشتري بنعن وجبل التو يومم أن الشفيع بملك بهي جديد رهم ملمب بعض المشابخ كما تقده وليس كذلك ، بل هر بطريق تحول الصفقة كما هو المحتاز، لكن يتحول ما كان مقتضى الشرق بين ما يقبض مع من ثبت الشرط في حقه أحد واتفنى أثر الشارح أقول: علما خيط فاحتى منهما، عماره معم القرق بين ما إذا قيضها المشتري فأخذها الشفيح . من يده وبين ما إذا لم يقبضها المشتري وأخذها الشفيع من يد البائع قإن المنافع عن يد البائع قبل المنافع من يد البائع قبل المشتري بعد أن قبضها فلم يقل الشفيع من يد البائع قبل أن يقضها المشتري، وأما فيها إذا خذها الشفيع من يد المشتري بعد أن قبضها فلم يقل الحد بان انتقالها إلى الشفيع هناك بطيري تحول الصفعة قد للإصال له أمثلاً وإضاء من إنقيفه المشتري بقائدة من يده نادى إليه قول المصنف في أواخز باب طلب الشفعة والخصومة فيها بخلاف ما إذا قبضه المشتري فالحدة من يده

بيناً بدينه كان التسليم باطلاً وهو على شفعة الجميع لكون قيمة البيت مما يعرف بالجزر والظان. ووجهه أن مراعاة ذلك غير وجهه معا تقد رفاقا على بطلات البيت بأن أخله بين ملام ممكن فكانت البطائة مائنة. وقرف : (وإن باع عقاراً بطلان) على حتى يتقفي الأجل ثم ياخلها، وإنما وصفنا الأجل بكونه معلوماً، لأنه لو كان مجهولاً كان البيع فاسماً ولا شفعة فيه (وليس حتى يتقفي الأجل ثم ياخلها، وإنما وصفنا الأجل بكونه معلوماً، لأنه لو كان مجهولاً كان النبيع فاسماً ولا شفعة فيه (وليس لما أن ياخلها في العالم بالمنطقة بها أي بالقدن في محتلفة بأسفه ووصفه كما في الزيوف. ولنا أن الأجل أنها يقب بالشرط، ولا شرط فيما بين الشفعة براالتم أو المبتاع فلا أجل فيما بين الشفع ويتهما. وقوله: (وليس إلرضا) دليل أخر ويتزيره لا بدق في المشائدة من الرضا لكونها مبتلانة. ولا رضا في حق المشتري لمب برضا في المنطقة بلغي لفائد والمبتري المب برضا في المنطقة بلغي لفائدة بالمنافقة بناء المبتري جميعة وسيناً بدين بدن جلز الأن الرضا به في حق المشتري لمب برضا في من المتعاري لمبائد برضا في الملانة بنتم المبتري حيث بين بدن جلز أن يؤن المائلة لللذ. والمبتري بحيناً، وحيث ثبت بدن جلز أن يتب الأجل كذلك. والمبواب أن ليوبواب أن لوبيات خيراً الميتوب مبيناً، وحيث ثبت بدن جلز أن يتب الأجل كذلك. والمبواب أن لوبيات في المنتوز بحيناً، وحيث ثبت بدن جلز أن يتبا أن الإعلى الملك.

الفيض قول: (لللا يعفرج العقد عن موضوع) أقول: (لأن يعبير هية لأنه يبقى تعليكاً بلا عوض ولا شفعة في الهية قول: (الا يرى إن ويك في لعم الحدال الله أول: في تأمل، فإن النبور المنافرة لا يطابق الما ادعاء يظاهره قامل قول: (هملي أن يأخط منها) أقول: أي بالشفة قول: (ويوجه أن مراهاة فلك هير ممكن) أقول: في يعبد. كتاب الشفعة كتاب الشفعة

الأجيل ثم ياعلهما، وليس له أن يأعلها في العال بشمن موجل) وقال زفر: له ذلك، وهو قول الشافعي في القديم، لا كن ونه مؤجلاً وصف في الشمن كالزبالة والاخذ بالشغة به فيأخذ بأصله ووصفه كما أي الزبوث. ولنا أن الأجل إنها ينت بالشرط، ولا شرط فيها بين الشغيع والبائع أو المبتاع، وليس الرضا به في حتى المشترى رضا به في حتى المشترى ولم كان وصفاً له تبعه فيكون حقاً للنائع كالمنع وصار كما إذا المشترى شبياً بشمن مؤجل ثم ولاء غيره لا يشت الأجل إلا بالذكر كفا هذا، ثم إن أخذها للبائع كالمنع وصار كما المشترى رجم البائع على المشترى بينهما لم يشل بينا من قبل، وإن أخذها من المشترى وجمع البائع على المشترى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع فيقي موجبه فصار كما إذا بامه بشمن حالًا وقال المتنازي وقد الشراء مؤجلاً، وإن اختار الإنتظال بقلالك، لأن له أن لا يلتزم زبادة الشعر صرحب القدية. وقوله في الكتاب وقد اشاره عبرة حالًا بناء من حالًا مداء المسبو حتى ينقضى الأجل مراده الصبر عن الأخذ، أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت

حيث تكون المهدة عليه بالقيض الأنه تم ملكه بالقيض. وفي الرجه الأول امتنع قيض المشتري وأنه يوجب الفسخ اه. فالمصواب أن قول المصنف ها هنا ثم إن أخذها بشمن حال من البائع سقط الشمن عن المشتري إشارة إلى صورة اخذها من يد البائع قبل أن يقيضها المشتري، وقوله: لما بينا من قبل إشارة إلى ما ذكره في باب طلب الشفة و والخصومة فيها من أن المقد ينفسخ في حق الإضافة إلى المشتري، وتتحوّل الصفقة إلى الشفيع على ما هو المحتور، فإن وقوله: وإن أخذها من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن موجل كما كان إشارة إلى صورة أخذها من يد الشغري بعد أن قبضها. وقوله: لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيح فيضي موجود فصار كما إذا باعه بثمن يد المدورة بعقد جديد كما نبه عليه في

يدرته ضروري، ولا ضرورة في ثبوت الأجل. وقوله: (وليس الأجل وصفاً في الثمن) جواب عن قول زفر. ووجهه أن وصف الشيء بتبد لا مطاق وهذا ليس كذلك (لأنه حق المشتري) والشمنة وهو يوجب الشمخ إلى (وصار كما إذا المشتري شيئاً علماً وقل المشتري بالأخذ بالشمة وهو يوجب الشمخ إلى (وصار كما إذا المشتري بالأخذ بالشمة وهو يوجب الشمخ إلى آخر ما ذكره في أواني باب طلب الشعفة، وقوله: (وإن الحافر الاتحاق الم المشتري بعلى مؤلف الشمري بهن من الشمائية كما تقده، وليد كانت على المشتري بعن مؤلف التحقيق بلكه ببحد وهو مذهب بعض المشابخ كما تقده، وليد كانلك بل هو بطريق تحول الصفقة كما هو المختار، الكن يتحول ما كان مقتض المقدة والاتحاق المشابخ كما تقده، ولين المنافي عنه. ولول: (وإن الخلو الاتحقال) غاهر. ولول: (لقول المين المختلف والانه بي بطلب في الحال، لا إلى مالك أن أيا يوسف كان يقول الأكفر لموانية ثم رجع وقال: له أن يأي بعض أنه الموانية بعلم بعني الحال، لا إلى الطب إنها مؤلف المناف المنافقة بيث المال الإسامة عن الأحمد المنافقة بيث بالمين يشترط الطلب عند وبعوز أن يكون تقريره هكذا الشرط الطلب عند حق الشعة بيث بالشيع يشترط الطلب عند العلم به، وأما الأخذة في الميزاض عن تقلب القلب فيجوز أن يا يقافل المي بيخور أن يكون تقريره هكذا الشرط الطلب عند العلم به، وأما الأخذ، ولوية ويضم الأجل. ويتشرط والملب عند في المعال المع ويجوز أن يكون تقريره هكذا الشرط الطلب عند حق الشعة، يث الشعف إلى نافذ في المعال المي برعف الآخر، وتقريره المنا الشعورة لا المأخذ المنافقة من وقوله (ختيم والمنافقة عن المنافقة عن المنافة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة من الأخذة والمنافقة عن الأخذة والمنافقة عن المنافقة عن الأخذة والمنافقة عن المنافقة عن المنا

قوله: (وقوله وليس الرضا طبل آخر) أقول: الأظهر أنه جراب مما يقال الشرط وإن لم يثبت صريحاً فقد ثبت ولالة، لأن الرضا يتاجيل المشتري رضا بتأجيل الشفير قوله: (فقارت التأمن في للملادة) أقول: أي في النفن الذا المصنف: (وليس الأجل وصف الصن الهن) أقول: سن ما يتمثل بعدم وصفية الأجل في باب التحالف قوله: (لأن الطلب إنما هو الأخد) أقول: وهو المقدمو دن الطلب تال المصنف: (هو مشكل من الأحمل في الحال أفرل: وهذا دليل على تبوت من الشفة في الحال أفراد: (فقريره لا تعلم المخ) أقول: في

شفعته عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لقول أبي يوسف الآخر، لأن حق الشفعة إنما يثبت بالبيع والأخذ بيراخى عن الطلب، وهو متمكن من الأخذ في الحال بأن يؤدي الشمن حالاً فيشترط الطلب عند العلم بالبيم. قال: (وإن الشترى فعي يخعر أو خنزير داراً وشفيعها فعمي أخلها بعثل الخمر وقيمة الخنزير) لأن هذا البيع مقضى بالصحة فيما بينهم،

الباب المزبور بقوله: بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه من يده حيث تكون العهدة عليه بالقبض لأنه تم ملكه بالقبض اه. فكان كل من المسألتين المذكورتين هنا مطابقاً لما صرح به في الباب المزبور فلا غبار على شيء منهما أصلاً قوله: (وهو متمكن من الأخذ في الحال بأن يؤدي الثمن حالاً فيشترط الطلب عند العلم بالبيع) قال صاحب العناية: قوله وهو متمكن من الأخذ في الحال جواب عن قول أبي يوسف الآخر. وتقريره لا نسلم أن المقصود به الأخذ، ولئن كان فلا نسلم أنه ليس بمتمكن من الأخذ في الحال بل هو متمكن منه بأن يؤدي الثمن حالاً انتهي. أقول: فيه نظر، أما أوَّلاً فلأن المصنة لم يتعرض فيما قبل لدليل قول أبي يوسف الآخر كما ترى، فالتصدِّي للجواب عنه بمنع بعض مقدماته كما قرره الشارح المزبور بعيد جداً، بل هو خارج عما عليه دأب المصنف في نظائره. وأما ثانياً فلأن منع كون المقصود به الأخذ كما ذكره الشارح المزبور في أول التقرير مما لا يفهم من عبارة المصنف في قوله المذكور بوجه من وجوه الدلالات فكيف يصح حمل كلام المصنف عليه. وأما ثالثاً فلأن قوله ولئن كان فلا نسلم أنه ليس بمتمكن من الأخذ في الحال بل هو متمكن منه بأن يؤدّي الثمن حالاً مما لا يكاد يصلح أن يكون جواباً عن دليل قول أبي يوسف الآخر في هذه المسألة، لأن دليله على ما ذكر في المبسوط وفي شرح هذا الكتاب حتى العناية نفسها أن الطلب غير مقصود بعينه بل للأخذ، وهو في الحال لا يتمكن من الأخذ على الوجه الذي يطلبه وهو الأخذ بعد حلول الأجل أو الأخذ في الحال بثمن مؤجل فلا فائدة في طلبه في الحال، فسكوته لأنه لم يهر فيه فائدة لا لإعراضه عن الأخذ انتهى. ولا يذهب على ذي مسكة أن منع عدم تمكنه من الأخذ في الحال بناء على تمكنه منه بأن يؤدي الثمن حالاً لا يجدي طائلاً في دفع ما ذكر في دليلَه من أنه في الحال لا يتمكن من الأخذ على الوجه الذي يطلبه، فإن أداء الثمن حالاً ليس على الوجه الذي يطلبه، وليس بلازم له البتة، وخلاف أبي يوسف في قوله الآخر فيما إذا لم يختر الشفيع أخذها بثمن حال بل اختار الانتظار إلى حلول الأجل فكيف يكون تمكنه من الأخذ في الحال بأن يؤدي الثمن حالاً جواباً عن ذلك، والحق أن يحمل قول المصنف: وهو متمكن من الأخذ في الحال الغ على تتميم دليل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بأن يجعل دليلاً بحسب المعنى على ثبوت حق

صا إذا كان مرتداً فإنه لا شفعة له سواء قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب، ولا لورث، لأن الشفعة لا تورث (وإن كان فقيها مسلماً أخلفا بقيمة المخدور اللختوري قال المصنف: أما الختورية فقالمو: يعني لكونه من فرات القيم، واستشكل بأن فيهة الختورية لها حكم من الختوري ولهائد لا يعشر العاشر من قدت كما تقدم في باب من يعز على العاشر. وأجب مراعة مراعاة حق الشغير والجعر الرجيح إلى من السلم من أهل الله قد أو من تاب من أشفة السلمين، فإن قوى الاختلاف في ذلك القانول فيه قول المشتري، مثل ما إذا اختلف الشغير والمشتري في مقدار الشعر، وإذا أسلم أحد المتبايمين والخمر فير مقبوضة انتقض البي لفوات النفيض المستحق بالعقد، والاسلام يمنع قبض الخمر يحكم البي كما يعنع العقد على الخخر، ولكن لا

بحث، إلا أن السراد الأخذ في الحال قوله: (وأجيب بأن مراهاة حق الشفيع وأجية) أقول: وتقرير الجواب في شرح الكاتبي هكذا بقيمة المختزير كبين الخنزير معنى، ولكن في كونهما بمنزلة الخنزير شبهة، فلما كان متضمناً إطالة حق العبد لم يعمل لهذه الشبهة، بل يعمل البشهة فيما إذا لم يكن متضماً بإطال حق الغير، وفي مسالتنا يتضمن إطال حق الغير فقط بصوار بها، بغلاك ما إذا مر على الماشر اهد. وفي شرح الكنز للزيامج: إنما يحرم علم تمليكها إذا كانت القيمة بدلاً عن العنزير، وأما إذا كانت بدلاً عن غيره فلا يحرم، وهنا بدلاً عن العار لا عن الخنزير، وإنما الخنزير بقدر بقيمة بدل العار فلا يعرم علية تمليكها. كتاب الشفعة كتاب الشفعة

وحق الشفعة يعم المسلم واللغي، والخمر لهم كالخل لنا والخنزير، كالشاة، فيأخذ في الأول, بالمثل والثاني بالقيمة. قال: (وإن كان شفيمها مسلماً أعلما بقيمة الخمر والخنزير) أما الخنزير فظامر، وكذا الخمر لامتناع التمليم والتسلم في حق المسلم فالتحق بغير النظل، وإن كان شفيمها مسلماً وذياً أخذ المسلم نصفها بضعف قيمة الخمر المحيزه والمنافق من الخمر المحيزه من من تملك الخمر والأسلام يتأكد حقه لا أن يبطل، فصار كما إذا اشتراها بكرّ من رطب فحضر الشفيع بعد انقطاعه بأخذها يقتبد الرطب كنا هذا.

الشفعة له بالبيع كما يدل عليه تقرير صاحب الكافي وكثير من الشراح أخذاً من المبسوط حيث قالوا بعد ذكر وجه قول أبهي بوصف الآخر: وجه ظاهر الرواية أن حقه في الشفعة قد ثبت بدليل أنه لو أخذ بشمن حالاً كان له ذلك، والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه مبطل شفعه انتهى تبصر.

يبطل حق الشفيع في الشفعة لأن وجوب الشفعة بأصل البيع وقد كان صحيحاً، ويقاؤه ليس بشرط لبقاء الشفعة وباقي كلامه نظمر. قال:

#### نصل

قال: (وإذا بنى المشتري فيها أو غرس ثم قضى للشقيع بالشفمة فهو بالخيار، إن شاء أخلما باللمن وقيمة البناء والغرس، وإن شاء كلف المشتري للعه) وعن أبي يوصف أنه لا يكلف القلم ويخير بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس وبين أن يترف، وبه نا الشائمي، إلا أن عنده لم أن يغلم ويعطي قيمة البناء. لأبي يوسف أنه محق في البناء لأنه بناء على أن الدار ملكه، والتكليف بالقلع من أحكام المتدوان وصار كالموهوب له والمشتري شراء فاصدًا وكنا إلى المشتري في المنافقة بنا لم يتم يتم ناخذ بالقيمة ذفع أعلى الفهروين بتحمل فاصدًا، فيصل تعمق نم له لا لأن في يصل تعمق نم له يتم ما تعمق نمن فيصر تسليط من خيمة من له

#### فصل

مسائل هذا الفصل مبنية على تغير المشفوع إما بالزيادة أو بالقصان بنفسه أو يقعل الغير، فلما كان المتغير فرعاً على غير المتغير كان جديراً بالتأخير في فصل على حدة قوله: (وهذا لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى شخيرين بتحمل الأفنى فيصار إليه، كان صاحب النهاية في تفسير قول المصنف وهذا: أي وهذا المدعى الذي قلنا وهو أن لا يكلف المشتري بقلع البناء انتهى، وبذلك المعنى فسره سائر الشراح أيضاً ولكن بعبارات متمتى، فقال صاحبال العناية: أي ما قلنا إنه لا يكلف المشتري قلع صاحب الكفائية: أي قول أبي يوسف: إنه لا يكلف المشتري قلم البناء، وقال مساحب بعدل المنابق على المنابق المنابق عنه المنابق عنه المنابق وجوب قيمة البناء والخرس، قول: لقائل المنابق العني عنه المنابق عنه المنابق المنابق عنه المنابق وجوب قيمة البناء والخرس، أقول: لقائل أن يقول: قد تلخص من جملة ذلك : أي المشار إليه يكلمة هذا في قوله: وهذا لأن في إيجاب الألح وجوب قيمة البناء، والخرس، أقول: لقائل أن يقول: قد تلخص من جملة ذلك : أي المشار إليه يكلمة هذا في قوله: وهذا لأن في إيجاب الألح وضوب فيما إلى المشار إليه يكلمة هذا في قوله: وهذا لأن في إيجاب الالخياض من جملة المنابق المنابق المنابق على يوسف فيلزم أن

#### نصا

الأصل في المشفوع عدم التغير، والتغير بالزيادة والنقصان بنفسه أو بفعل الغير عارض، فكان جديراً بالتأخير في فصل على حدة (وإذا بني المشترى فيها أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار، إن شاء أخذ الأرض بالثمن الذي اشتراه به المشتري وقيمة البناء أو الغرس، وإن شاء كلف المشتري قلعه. وعن أبي يوسف (أنه لا يكلف القلُّم ويخير بين أن يأخذ بمالثمن وقيمة البناء والغرس، وبين أن يترك) وهو أحد قولي الشانعي، وله قول آخر وهو له أن يقلع ويعطي قيمة البناء. ولأبى يوسف أنه محق في البناء لأنه بناه على أنه ملكه، والمحق فيّ شيء لا يكلف قلعه لأن التكليف بالقلّع من أحكام العدوّان، واستوضع ذلك بالموهوب له، فإنه إذا بني ليس للواهب أن يكلفُه القلع ويرجع في الأرض وبالمشتري شراء فاسدأ إذا بني، وبالمشتري إذا زرع فإنه ليس له أن يكلفه قلع لم يزرع اتفاقاً (وهذا) أي ما قلنا إنه لا يكلف (لأن في أيجاب الأخذ بالقيمة دفع أهلى الضررين) ضرر المشترى وهو القلع من غير عوض يقابله (بتحمل الأدني) وهو زيادة الثمن على الشفيع بقيمة البناء لوجوب ما يقابلها وهو البناء والغرس فيجب المصير إليه (وجه ظاهر الرواية أن المشتري بني في محل تعلق به حقّ مؤكد للغير) بحث لا يقدر على إسقاطه جبراً (من غير تسليط من جهة من له الحق) وكل من بنيّ في ذلك نقض بناؤه كالراهن إذا بني في المرهون وقوله من غير تسليط من جهة من له الحق احتراز عن الموهوب له والمشتري بالشراء الفاسد فإن بناءهما حصل بسليط الواهب والبائع (وهذا) أي نقض البناء لحق الشفيع (لأن حقة أقوى من حق المشتري) ويجوز أن يكون هذا بياناً لكونَ حق الشفيع متأكداً (لأنه) أي الشفيع (يتقدم عليه) أي على المشتري، ولهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته كإجارته وجعله مسجداً أو مقبرة، فكذا تنقض تصرفاته غرساً ويناه. وقوله: (يخلاف الهبة) متصل بقوله من غير تسليط من جهته فلا ينقض، وبخلاف الشراء الفاسد معطوَّف عليه، وإنما قيد بقوله عند أبي حنيفة لأن عدم استرداد البائع في الشراء الفاسد إذا بنى المشتري في المشتري إنما هو قوله. وأما عندهما فله الاسترداد بعد البناء كالشفيع في ظاهر الرواية قوله: (ولأن حق

الحق فيتقض كالراهن إذا بنى في المرهون، وهذا لأن حقه أنوى من حق المشترى لأنه يتقدم عليه ولهذا يتقض بيعه وهبته وغيره من تصوفاته، بخلاف الهية والشراء الفاسد عند أبي حنيفة، لأنه حصل بتسليط من جهة من له الحق،

يكون قوله: لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة الخ دليلاً عليه، فينبغي أن يقول: ولأن في إيجاب الأخذ بالقيمة الخ على ما هو الطريقة المعهودة عند تعدد الأدلة. والجواب أن من عادة المصنف في كتابه هذا أنه إذا أراد أن يبين لمية مسألة بعد بيان إنيتها سلك هذا المسلك إيماء إلى أن مفاد الدليلين مختلف من حيث الإنية واللمية وإن كان أصل المدعى واحداً وكأنهما صاراً دليلين على شيئين مختلفين فلكن هذا على ذكر منك فإنه ينفعك في مواردها وقد كنت نبهت عليه من قبل أيضاً فلا تغفل قوله: (وهذا لأن حقه أقوى من حق المشتري لأنه يتقدم عليه) أقول: هنا كلام، وهو أن المصنف قال قبل باب طلب الشفعة في تعليل قوله: وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بهما حاكم، لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي وبين ذاك وما قال هنا تدافع، فإن المتفهم فيما ذكره هناك تقدم المشتري على الشفيع حيث يثبت الملك أوّلاً للمشتري ثم يثبت منه إلى الشفيع بالتراضي أو بقضاء القاضي، وما ذكره هنا صريح في تقدم الشفيع على المشتري فما التوفيق. والجواب أن المراد بما ذكره ها هنا تقدم الشفيع على المشتري في الاستحقاق، وبما ذكره هناك تقدم المشتري على الشفيع في الملك، والتملك مغاير للاستحقاق ومؤخر عنه، إذ قد تقرر فيما قبل باب طلب الشفعة أن للشفعة أحوالاً ثلاثة: الاستحقاق، والاستقرار، والتملك، وأن الأول يثبت باتصال الملك لشرط البيع، والثاني بالإشهاد، والثالث بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي، فلا تدافع بين الكلامين في المقامين، إذ كون الشفيع أقدم في الاستحقاق لا ينافي كون المشتري أقدم في التملك كما لا يخفي قوله: (بخلاف الهبة وبخلاف الشراء الفاسد عند أبي حنيفة) وقال جماعة من الشراح: إن قول المصنف بخلاف الهبة متصل بقوله: من غير تسليط من جهة من له الحق، فإن فيها تسليطاً من جهته. أقول: فيه بحث، لأن المصنف علل الخلاف المذكور بوجهين: أحدهما قوله: لأنه حصل بتسليط من جهة من له الحق، وثانيهما قوله: ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف، فلو كان قوله بخلاف الهبة متصلاً بما ذكره هؤلاء الشراح لما صح تعليل الخلاف المذكور بالوجه الثاني لأنه إن كانت علة كون حق الاسترداد فيهما ضعيفاً كون التسليط فيهما من جهة من له الحق كان راجعاً إلى الوجه الأول فلا معنى لجعله وجهاً آخر معطوفاً على الأول، وإن لم تكن علة ذلك كون التسليط فيهما من جهة من له الحق فلا يصلح أن يكون تعليلاً للخلاف المتصل بقوله من غير تسليط من جهة من له الحق، فالحق عندي أن قوله: بخلاف الهبة الخ متصل بمجموع ما ذكر من وجه ظاهر الرواية، فالمعنى أن مضمون هذا الوجه ملابس بخلاف الهبة وبخلاف الشراء الفاسد، فحينتذ يكون التعليل بقوله: لأنه حصل بتسليط من جهة من له الحق ناظراً إلى قوله: في وجه ظاهر الرواية من غير تسليط من جهة من له الحق، ويكون التعليل بقوله ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف ناظراً إلى قوله: فيه لأن حقه أقوى من حق المشتري فيتم التعليلان معاً بلا غبار. وقال جمهور الشراح: إنما قيد بقوله: عند أبي حنيفة رحمه الله لأن عدم جواز الاسترداد والبائع في الشراء الفاسد إذا بني المشتري فيما اشتراه إنما هو على قول أبي حنيفة، وأما عندهما فله الاسترداد بعد البناء كالشفيع في ظاهر الرواية انتهى. أقول: لقائل أن يقول: إذ جاز عندهما الاسترداد بعد البناء في

الاسترداد) معطوف على قوله لأنه حصل قوله: (فهيها) إي في الهبة والييم الفاسد (ضعيف) (ولهذا لا يبقى بعد البناء، وهذا المحتى أي حتى الشفعة ويقى المراد المدهد المحتى أو من المستحدة المحتى أي حقيقة المحتى المحت

ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف ولهذا لا يبقى بعد البناء، وهذا الحق يبقى فلا معنى لإيجاب القيمة كما في الاستحقاق، والزرع يقلع قياساً؛ وإنما لا يقلع استحساناً لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر وليس فيه كثير ضرر،

الشراء الفاسد أيضاً فكيف يتم قياس أبي يوسف في دليله المذكور في مسألتنا هذه بقوله وصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسداً، فإن جواز الاسترداد في الشراء الفاسد ينافي قياس المشتري في مسألتنا هذه على المشتري شراء فاسداً في أنه لا يكلف القلع كما هو مذهب أبي يوسف هنا. فإن قلت: يجوز أن يكون مراده بقوله: والمشتري شراءً فاسداً في دليله المذَّكور مجرد الاحتجاج على أبي حنيفة بمذهبه في الشراء الفاسد كما أفصح عنه صاحب غاية البيان حيث قال في شرح قوله: والمشتري شراه فاسداً: هذا احتجاج من أبي يوسف على أبي حنيفة بمذهب أبي حنيفة. قلت: ذلك بعيد عن عبارة الكتاب جداً لأن قياس المزبور لم يذكر بصدد الجواب عما قاله صاحباه، بل ذكر بصدد إثبات مدّعاه، فكيف يصلح أن يكون لمجرد الاحتجاج على الخصم سيما على أبي حنيفة فقط من مذهبه في الشراء الفاسد. ثم أقول: الأوجه في التوجيه أن يقال: إن لأبي يوسف في البناء بعد الشراء الفاسد قولين: أحدهما أن للبائع حق استرداد المبيع بعد ذلك وقد ذكره المصنف في فصل أحكام البيع الفاسد من كتاب البيوع، وثانيهما أنه ليس للبائع ذلك كما قاله: أبو حنيفة وقد نقله صاحب العناية هناك عن الإيضاح حيث قال: وذكر في الإيضاح أن قول أبي يوسف هذا هو قوله: الأول وقوله: آخراً مع أبي حنيفة اه. وكذا لأبي يوسف في مسألتنا هُذه قولانَ: أحدهما مَّا ذكره المصنف بقوله: وعن أبي يوسف أنه لا يُكلف القلع الخ، وهذا ما رواه الحسن بن زياد. وثانيهما مثل ما قاله أبو حنيفة ومحمد وزفر وهو الذي ذكر في الكتاب بأن قال فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس، وإن شاء كلف المشتري قلعه، وهذا رواية محمد عن أبي يوسف ورواية ابن سماعة ويشر بن الوليد وعلى بن الجعد والحسن بن أبي مالك عنه، صرح بذلك كله أبو الحسن الكرخي في مختصره. وذكر في غاية البيان: وإذ قد كان الأمر كذلك فيجوز أن يكون قياس أبي يوسف بقوله: والمشتري شراء فاسداً في الاستدلال على أحد قوليه في هذه المسألة مبنياً على قوله: الآخر من قوليه: في مسألة البناء بعد الشراء الفاسد، وهو أن لا يكون للبائع حق الاسترداد كما هو قول أبي حنيفة فيها، ويكون تقييد المصنف قوله: وبخلاف الشراء الفاسد بقوله: عند أبي حنيفة احترازاً عن قول محمد وعن أحد قولي أبي يوسف فيها وهو قوله الأول: كما عرفت فتدبر قوله: (ولهذا لا يبقى بعد البناء وهذا الحق يبقى) قال صاحبٌ غَاية البيان: هذا إيضاح لضعف حق الاسترداد في الهبة والشراء الفاسد، ولكن فيه نظر لأن الاسترداد بعد البناء في الشراء الفاسد إنماً لا يبقى علمي مذهب أبي حنيفة لا على مذهب أبي يوسف فكيف يحتج بمذهب أبي حنيفة على صحة مذهبه، ولأبي يوسف أن يقول: هذا مذهبك لا مذهبي، وعندي حق الاسترداد بعد البناء باق في الشراء الفاسد اه. أقول: نظره ساقط جداً، لأن هذا الإيضاح من متفرعات قوله: بخلاف الهبة وبخلاف الشراء الفاسد، وقوله: ذلك جواب عن قياس أبي يوسف على الموَّهوب له والمشتري شراء فاسداً كما صرح به ذلك الناظر وغيره، وقياسه على المشتري شراء فاسداً

استحق رجم المشتري بالثمن بقيمة البناء والغرس على الياتم دون المستحق فكذلك ها هنا. وقوله: (والزوع يقلع) جواب عن قوله وكما إذا زرع المشتري، ولم يجب عن قوله لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى الضروين لأن قوله وهذا لأن حقه أقوى من حق المشتري نفسن ذلك، لأن الترجيح بعلته أعلى الفرون ينا لجرن إنها يكون بعد المساواة في أصل العدق، ولا مساواة لأن حق الشفيم مقدم، وطولب بالقرق بين بناء المشتري في الدار المشفوة وصبغها بأشياء كثيرة، فإن الشفيم بالحي بين أن يأخذها ويعملي ما زاد فيها بالصبح وبين أن يوكركا، وأجبب بأن أيضاً على الاختلاف، ولو كان بالأنافق قائول أن التفعل لا يضرر به المشتري كيراً لسلامة القطل له، بغلاك الصبح، وقول: (وإذا أعلم باللهية) معطوف على مقدر دل عليه كتاب الشفعة كتاب الشفعة

وإن أخله بالقيمة يعبر قيمته مقلوعاً كما بيناه في الغصب (ولو أخلها الشفيع فبنى فيها أو غوس ثم استحقت رجع باللهن إلان تبين أنه أخله بغير حق ولا يرجع بقيمة الباء والغرس، لا على البائع إن أخلها عنه ولا على المستري، إن أخلها منه . وعن أبي يوسف أنه يرجع لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري، والفرق على ما هر المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من جهته، ولا نحور لا تسليط في حق الشفيع من

إنما يتم على القول بعدم بقاء حق الاسترداد للبائع بعد أن بني المشتري شراءً فاسداً، فإن كان مراده بقياسه المذكور إثبات مدعاه كما هو الظاهر من عبارة الكتاب على ما نبهنا عليه من قبل كان قياسه المذكور مبنياً على قوله الآخر: في مسألة الاسترداد وهو كقول أبي حنيفة فليس له أن يقول هذا مذهبك لا مذهبي، وإن كان مراده بقياسه المذكور مجرد الاحتجاج على أبي حنيفة بمذهب أبي حنيفة كما ذهب إليه ذلك الناظر في شرح ذاك المقام، فلا شك في اندفاع الاحتجاج عليه بما ذكره من الفرق والإيضاح على مذهبه، فلا معنى لقول ذلك الناظر فكيف يحتج بمذهب أبي حنيفة على صحة مذهبه. وأجاب صاحب العناية عن النظر المزبور بوجهين آخرين حيث قال: قيل فيه نظر لأن الاسترداد بعد البناء في البيع الفاسد إنما لا يبقى على مذهب أبي حنيفة فالاستدلال به لا يصح. والجواب أنه يكون على غير ظاهر الرواية أو آلانه لما كان ثابتاً بدليل ظاهر لم يعتبر بخلافهما اه كلامه. أقول: في كل من وجهي الجواب نظر. أما في الأول فلأن المصنف بصدد بيان وجه الرواية كما ترى فلا مجال لحمل كلامه المذكور في ذلَّك الصدد على غير ظاهر الرواية. وأما في الثاني فلأن الظاهر أن الدليل الظاهر الذي كان عدم بقاء حق الاسترداد بعد البناء في الشراء الفاسد ثابتاً به إنما هو حصول ذلك الشراء بتسليط من جهة من له الحق وهو البائع كما في البيع الصحيح فإنه المذكور دليلاً على ذلك في موضعه دون غيره، وقد جعله المصنف ها هنا دليلاً أوّل فكيف يبتني عليه تمام الدليل الثاني كلامنا فيه، تبصر تفهم قوله: (والفرق على ما هو المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه، ولا تسليط ولا غرور في حق الشفيع من المشتري لأنه مجبور عليه) أقول: كان الأولى أن يقال: ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع لا من البائع ولا من المشتري. ليعم ما أخذه من البائع وما أخذه من المشتري ويطابق قوله فيما قبل، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذ منه، ولا على المشتري إن أخذ منه. وعن هذا قال في الكافي: ولا غرور في حق الشفيع لأنه تملك عن صاحب اليد جبراً بغير اختيار منة. وقال في النهاية نقلاً عن المبسوط: ولا غرور في حق الشفيع لا من جانب البائع ولا من جانب المشتري لأنه تملك عن صاحب اليد جبراً من غير اختيار فلا يرجع اه. وردّ صاحب الإصلاح والإيضاح التعليل بالأخذ جبراً حيث قال: إنما لا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد، لا لأنه أخذ جبراً لأنه لا يتمشى فيما أخذ بالتراضي، بل لأنه ليس بمغرور، والمشتري إنما يرجع على البائع لأنه مغرور من جهته. أقول: ليس ذلك بشيء، لأنَّ قيد الجبر مأخوذ في تعريف الشفعة على ما ذكر في عامة الكتب، حتى أن ذلك الرادّ نفسه أيضاً أخذ ذاكُ القيد في تعريفها

التخيير، وتفريره الشفيع بالخيار إن شاء كلف القاع، وإن شاء أخذه بالقيمة، فإن كلفه فذاك، وإن أخذه بالقيمة يحبر قيمته مقلوماً كما بيناء في الغصب (ولو أخذه الشفيع فيني فيها أو خرس فاستحقت الأرض رجع بالشعن) لا غير أخذه من البائع أو المشتري كل المير حتى وعن أبي بوسف أنه برجع بقيمة البناء والغرس الفيان ألاه متملك عن المشتري في صورة الاستحقاق يرجع على البائع والنفس وقيمة الباء فذك المناد في المشتري في صورة الاستحقاق يرجع على البائع والنفس وجهة البائع والاستطيا في حق المستهوري من الرائع بالناء والخرس في حق المشتوري في مواتف الاستحقاق بالبناء والخرس أمن جهة البائع والاستطيا في حق الشغيم من المشتري لانه مجبور عليه . قال: (وإذا انهفت الغراف) كلامه ظاهر، والتأمل فيه يرشد إلى أن في قول من قال الشغيم أن المناد والمن المناء وإنها منتوة من المناد وإنها منتوة من اللهناء وإنها منتوة من المناد وإنها منتوة من المناء وإنها منتوة من أخذ، وأما بعض المناء وإنها منتوة من أحد، وأما بعض الأرض فيس يعرضه لمرض

المشتري لأنه مجبور عليه. قال: (وإذا انهضت اللهار أو احترق بناؤها أو جفّ شجر البستان يغير فعل أحد فالشفيع بالخيار، إن شاء أخلها بجمع الثمن) لأن البناء والغرس تابع حتى دخلا في اليم من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من بالخيار، إن شاء أخلها بجمع الثمن) لأن البناء والغرس تابع حتى دخلا في اليم من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من حيث الأرش عين من المسرة بعضاء المستمن على اذا المدار بعاله على الأرض تعلق الأرش تتعلق الأرش شت نفط الموسرة بعضهاء وإن شت نفط لدار بعاله بالإثلاث فيقابله شيء من الشمن، بخلاف الأرل لأن الهلاك بأنة سماوية (وليس للشفيع أن يأغذ النقض) لأنه صار مقصورة أخله بيق تبناً. قال: (ومن البناع أرضاً وعلى نخطها ثمر أخلها الشفيع بشرها) ومعناء إذ ذكر الشعر في البيع لأنه لا ينحل من غير ذكر، وهذا الذي ذكره الشعر أو بالمنافذي المنافذي المنافذي المنافذي من غير ذكر فأضه المنافز عن المنافز المنافذي المنافز عن المنافز عن المنافز عن المنافز عن المنافز عن المنافز على المنافز على المنافز على المنافز على المنافز المنافز وان جدة المشتري ثم جاه الشفيع لا يأخذ المنفز عين المنافز على المنافز على المنافز عن الأول الأنه ميع بنا المنافز عالى المنافز عن المنافز على المنفز عامل الأمنز كالمنافز عن المنافز عن المنافز عامله المنافز عامله لا المنافز عامله لمنافز عامل المنافز عن المنافز عن المنافز عامل المنافز عن المنافز عامل المنافز عامل المنافز عن المنافز عامل المنافز عن المنافز عامل المنافز عامل المنافز عامل المنافز عامل المنافز عن المنافز عامل المنافز عامل المنافز عامل المنافز عن المنافز عامل المنافز عامل المنافز عن المنافز عامل المنافز عن المنافز عامل المنافز عامل المنافز عامل المنافز عامل المنافز عام

حيث قال في متنه: الشفعة تملك مبيع عقار جبراً بمثل ثمنه، وفسر في شرحه قيد جبراً بمعنى يعم صورة الأخذ بالتراضي أيضاً حيث قال: يعني لا يعتبر اختياره لا أنه يعتبر عدم اختياره، ولا يخفى أن توجهه هناك هو التوجه ها هنا، ولا يخل بالفرق بين المستتري مع البائع وبين الشفيع مع خصمه اشمام ذلك الفرق باعتبار الاختيار في الأول و وعدم اعتباره في الثاني، ولا يتوقف على اعتبار الاختيار في الأول واعتبار عدمه في الثاني قامل تقف. بني شيء في كلام صاحب الإصلاح والإيضاح وهو أنه نفى كون مباد الفرق الجبر والاختيار وحكم بأن مداره الفرور وعلم الفرور، فلقائل أن يقول: إن كان سبب الفرور في المشتري وعدم الغرور في الشفيع كون البائع مختاراً وخصم وأضمح سيما بين الشفع الأخذ برضا خصمه وبين المشتري من البائع. ريمكن الجواب بأن يقال: سبب فرور وضح به في واضح سيما بين الشفيع المختري المجاوب بأن يقال: سبب فرور من جهة المشتري النزام البائع له سلامة المبيع كما يشير إليه تقرير صاحب النهاية حيث قال: إن المشتري مغرور من جهة البائع فريح عليه بالثمن وفية الناء لفو ما لغزور، وذلك لأن البائع التزم للمشتري السلامة أهد، والظاهر أن خصم الطشع وان دعن بأخذ لكن لم يلازم له السلامة فانوقا، وإلله الموقع والمآب.

فلا بد من إسقاط حصة ما غرق من الثمن (وإن نقض المشتري البناء) فالشفيع إن شاء أخذ الموصة بحصتها من الشمن، وإن شاء ترك لان البناء صمار مقصوة بالإنافات ويقليله شيء من الثمن، وقد مر في البيرع (وليس للفنجية أن يأتعاد التقفي لأن ممار مقصوة لأن مارية من المعادية من المواجهة أن المعادية المواجهة إن المعادية وقرفا: (ومن المواجهة في المعادية الأنواب والسرو السرتية فإن المواجهة في المعادية والمعادية في المعادية والمواجهة المعادية والمواجهة المعادية المواجهة المعادية المواجهة المعادية المواجهة المعادية من المعادية المعادية المواجهة المعادية المواجهة المعادية المعادية المواجهة المعادية المواجهة المعادية المعادية المواجهة المعادية المواجهة المعادية المعادية المعادية المواجهة المعادية المواجهة المعادية المعادي

قوله: (تعسفاً لقلة التأمل) أقول: قوله تعسفاً اسم أن في قوله وبالنامل فيه يرشدك إلى أن في قول من قال الخ.

## باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

قال: (الشفعة واجبة في العقار وإن كان معا لا يقسم) وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا يقسم، لأن الشفعة إنما وجبت دفعاً لمؤنة القسمة، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام االشفعة في كل شيء عقار أو ربع إلى غير ذلك من العمومات، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك. والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على

## باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

### باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

ذكر تفصيل ما تجب فيه الشفة وما لا تجب بعد ذكر الوجوب مجملة لانفصيل بعد الإجمال. قال: (الشفقة واجبة في العقل الفقة والبقة: أي ثابتة في المقاد، وهو ماله أصل من دار أو ضيعة (وإن كان معا لا يقسم) أي لا يحتمل القسمة كالحمام والرحمي، وإنما يوخذ بالشفة ما كان متصلاً بطريق الشفة فلا توخذ القصاع مع الحمام الأمها غير تحصلة، والصراد بالرحمي بيت الرحمي، والربع الدار، والحائط البستان، وأصله ما أطاط به، والحسب بمكرن السين وقتحها في معنى القدر، واخذار الموهري الفتح وقال: إنما تسكن في ضرورة الشعر، وقوله: (إذا لم يكن طريق العلو فيه) ليان أن استحقاق الشفة للعلو سبب الجوار لا يسبب الشرق، وليس لفي الشففة إذا كان له طريق في السقل، بل إذا كان له ذلك

## باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

 <sup>(</sup>١) حسن. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطحاوي ٢٦٨,٢ في شرح الآثار كلاهما عن ابن عباس ولفظ إسحاق: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء.

وليس في الحديث اعقار أو ربع؟.

ذكر هيذ العن في أحكمه في جه الطحاري وزاه هي إسامه الطبطيني بديني يزيد بن هيئ الله إين العقالات وهو وهم فيه فلكنا لاين حزم اه وفي إسناده الطحاري بوصف بن هدي وقد أبو حضم و لهز زره أه الرائيض نيسب الرائية (١٧٧، تلفت: إساميت الوثي، ويان ابن هدي و لا يوصف بن مثل لذا قائم للدولية (٢٠٣، تا إسلا إصحاق رجالة التحاد الذكل ليس فيه مقد أل ربع والطبيع الأي شاهد لـ

ما مر، وأنه يتنظم القسمين ما يقسم وما الا يقسم وهو الحمام والرحمي والبئر والطريق. قال: (**ولا شفعة في العروض** والسفري أقدله على السفر» المساهدة والسفرية المنافقة والسفرية المنافقة والسفرية المنافقة والسفرية المنافقة والسفون المنافقة والسفون المنافقة والسفون المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة في المنافقة في المنافقة والمنافقة والمنافقة في المنافقة في السفل إذا لمنافقة في المنافقة في السفل إذا لمنافقة والمنافقة في المنافقة والمنافقة في السفل إذا لمنافقة والمنافقة والسفون والمنافقة في المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

(ولا شفعة في المروض والسفن لقوله عليه الصلاة والسلام والا شفعة إلا في ربع أو حافظ) (") أتول: فيه شيء وهو النظاهر أن وجه الاستدلال بهذا الحديث هو أنه عليه الصلاة والسلام حصر ثبوت الشفعة في الربع والحافظ فدل ذلك على انتفاء حتى الشفعة في غيرهما ومن غيرهما العروض والسفن، فيره عليه أن مقتضى ذلك الحصر أن لا تثبت الشفعة في عقر معا ومن غيرهما العروض والسفن، فيره علما أنكون يتم الناسبك به ۶ فإن قلمت تبت الشفعة في الغيره الصنعية المنافقة ومنافقة في فرات المنافقة المنافقة في في المنافقة في في فرات المنافقة في في فرات المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة في في فرات المنافقة المنافقة المنافقة في في فرات المنافقة المنا

كان استحقاقها بالشركة في الطريق لا بالمجوار فيكون مقدماً على الجار (والعسلم والقمي فيها سواه) وقال ابن أبي لبلى:
الشففة وفق شرعي بقلا يستخفها من يككر الشرع وهو الكافر، ولنا المعومات من غير فصل والاستواه في السبب والمحكمة
وهي دفع ضرر سوه الجوار وذلك يقتضي الاستواه في الاستحقاق (ولهاة قلقا يستوي فيه الملكر والأسافي والصقع والمجارة المنافقة المعامل المستوي المجارة المنافقة المنافق

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه البزار في مستده كما في نصب الرابة ١٧٨،٤ من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. الا شفعة إلا في ربح أو حائط، ولا ينبغي له أن يبيح حيي يستأمر صاحبه، فإن المناء أخذ، وإن شاء ترك.

ت سيح من منظم المنظم المنظ إلا جابر . وقال الحافظ في الدواية ٢٠٣٣: رجاله أثبات. قلت: فيه أبو الزبير مدلس، وقد محمته قال البزار: لا ندلم أحداً برويه بهذا اللفظ إلا جابر . وقال الحافظ في الدواية ٢٠٣٣: رجاله أثبات. قلت: فيه أبو الزبير مدلس، وقد محمته فحديم من وأله أطبع.

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

الشفعة) لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة أو قيمة على ما مر. قال: (ولا شفعة في المثال الله التي يتروّج الرجل طبها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها داراً أو غيرها أو يصالح بها صن مع معد أو بعتق طبها هبدأ) لأن الشعة عنشا إنما تجب في مبادئة الصال بالمثال لما يبنا، وهذه الأعراض ليست بأموال، فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقبل الموضوع. وعند الشافعي تجب فيها الشفعة لأن هذه الأعراض متقومة عنده فأمكن الأخذ فيضتها إن تعذو بمثلها كما في اليم بالمرض، بخلال الهية لأنه لا عوض فيها إلىًا.

المتملك وهو الوصية بلا عوض. لا يقال: لا يتصور الهية بدون رضا الواهب والمتملك لا يرضى بخروج الموهوب من يده بلا عوض. فلا يمثل الشفيع أخذه بلا عوض. لأنا نقول: مدار الشفعة على عدم اعتبار رضا المتملك، من يده بلا عوض. فلا يمثل المتفية على عدم اعتبار رضا المتملك، عوض هذا قالوا: إن حق الشفعة معنا تأثير لحديث عدم رضا المتملك بخروج الموهوب من يده بلا عوض في عدم ثبوت حق الشفعة في الموهوب والموروب وأطالهما ما ذكر في الكافية وغيره، وهو أن الشفعة عندنا تختص بمعاوضة مال بمال لأنها تبتت بخلاف القيام بالآثار في معاوضة مال بمال لأنها تبتت بخلاف القيام بالآثار في معاوضة مال بمال فيقتصر عليها قوله: (وعند الشاقيم تجب فيها الشفعة لأن هذه الأعواض متقومة عنده قامكن الأخذ بقيمتها) قال في المتنابذ : وهي مهم الشاق، وأجر الشعل في التربيح والخلع والأجارة وقيمة الشار والعبد في الصلح والإعقاق أهد، أنول: في قوله وقيمة الدار نظر، إذ الكادم في فيهذا العرب جعلت بدلاً لمدار في الصور المذكورة لا في تصور المدخ على زعمه لا يقدة نفى الدار، والمعرض في صورة الصلح هو مم العدد فالراجب عند الشافعي قيمة دم المعد على زعمه لا يقدر أن الدار صارت قيمته فيمة الدار. لأنا نقول: و انتضي هذا القدار أن

تملك بما هر مال (لأن أمكن مراعاة شرط السرع فيه وهو التملك بعثل ما يملك المشتري صورة في فرات الأمثال أو قبة في فرات المثال أنه في فرات المثال أنه المن يرا في فرات المثال أنه المنافئة في فرات المثال أنه المنافئة في المنافئة في المالة عن المنافئة في المالة المنافئة في المالة إلى المبتى في الموجوب لا أنه أو أخداء أخله بموض المشتري في إليات حق (أخيا أنه المنافئة في الله يتزوج الرجل عليها أو يختاج المواة يها أو يستأجر بها من هم المدافئة وي المنافئة في الله يتزوج الرجل عليها أو يختاج المواة يها أو يستأجر بها من هم المدافئة وي المنافئة في المالة يتزوج الرجل عليها أو يختاج المواة يها أو يستأجر لأن المنافئة لا يعتب في المنافئة في المنافئة به بدليل مستقل وهر وقب لا لان الشفة منافئة المنافئة المناف

قوله: (واجية، وهي إنما تمكن إذا كان الموض مالاً) أقول: قوله واجية خير أن في قوله لأن مراها: شرط الشرع الغ قوله: (كافيًا) أقول: خير كان في قول وكان نفريع هذه المسائل الغ قوله: (وقيمة العام والعبد) أقول: كأن الكلام في قيمة الأهراض لا في قيمة العار والعبد فاصل قوله: (وإنما أقرمهما) أقول: في شيء لا يعنفي جوابه قال المصنف: (ولأن الشفعة شرحت في العبادلة المالية المقصودة) أقول: قامل في التغليل .

وقوله يتأتى فيما إذا جمل شقصاً من دار مهراً أو ما يضاهيه لأنه لا شفعة عنده إلا فيه ونحن نقول: إن تقوّم منافع البضع في النكاح وغيرها بعقد الإجارة ضووري فلا يظهر في حق الشفعة ، وكنا اللم والعتن غير متقوم لأن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعنى الخاص المطلوب ولا يتحقق فيهما، وعلى هذا إذا تزرجها بنير مهر تم فرض لها المدار مهم أنه المدار الممروض في العقد في كونه مقابلاً بالبضع، بخلاف ما إذا باعها بمهر السال أو بالسمى لأنه مبادلة مام بالممال والمحاسبة وعلى مام بمال، ولو تزرجها بعلى دار على أن تردّ عليه الله الأنف المنافق على دار على أن تردّ عليه الله المأل المناز عند أبي حيفة وقالا " تجب في حصة، وهو يقول معنى اليح فيه تابع ولهنا يتفقد بلفظ النكاح ولا يفسد بشرط الشاكم فيه، ولا يفسد بشرط

نصير قيمة أحد العوضين قيمة للآخر لكان قيمة الأعواض المذكورة في الصورة المزبورة كلها قيمة الدار لكون كل منهما عوضاً من الدار ولم يقل به أحد، بل وقع التصريح بخلافه في سأثر الصور في نفس العناية أيضاً، ثم إن بعض الفضلاء لما تنبه لإجمال ما قلنا قال: كأن الكلام في قيمة الأعواض لا في قيمة الدار والعبد فتأمل اهـ. أقول: لم يصب في زيادته العبد وإلحاقه بالدار في المؤاخذة، فإن العبد مأخوذ في جانب الأعواض المقابلة للدار كما يفصح عنه عبارة الكتاب، فكون الكلام في قيمة الأعواض لا ينافي اعتبار قيمة العبد في صورة الإعتاق. نعم العوض إعتاق العبد لا نفس العبد، لكن من يجعل الإعتاق متقوماً لا بد له من المصير إلى قيمة العبد في تقويمه، والكلام هنا على أصله، وأما التحقيق من قبلنا فسيجيء من بعد قوله: (وكذا اللم والعتق غير متقوم) قال في العناية: إنما أفردهما لأن تقومهما أبعد لأنهما ليسا بمالين فضلاً عن التقوم اه. أقول: فيه بحث، لأن تمامه يتوقف على كون سائر الأعواض المذكورة مالاً وإن لم تكن متقوّمة، وليس الأمر كذلك فإنها أيضاً ليست بأموال عندنا، وقد أفصح عنه قولً المصنف: فيما قبل وهذه الأعواض ليست بأموال، وقوله: في باب المهر من كتاب النكاح أن المنافع ليست بأموال على أصلنا. والحق عندي في تعليل أن تقوّمهما أبعد أن يقال: لأنهما ليسا بمتقوّمين أصلاً: أي لا بالتقوم الضروري ولا بغير الضروري كما مر آنفاً قوله: (وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده) قال في النهاية: هذه الحوالة في حق الإشكال غير رائجة، بل فيه جواب الإشكال لا الإشكال وهو قوله: ومن اشترى داراً على أنه بالخيار فبيعت دار بجنبها الخ. وقيل: إذا كانت الحوالة في حق جواب الإشكال رائجة كانت في حق اشكال كذلك، لأن الجواب يتضمن السؤالَ، وقيل: لم يقل في بيوع هذا الكتاب فيجوز أن يكون أوضحه في كفاية المنتهى، كذا في العناية أخذاً من معراج الدراية. أقول: لا يَذْهُب عليك أن قوله: فلا نعيده يأبي عن أن يكون مراده بقوله: أوضحناه في البيوع إيضاحه في بيوع كفاية المنتهي، لأن ذكر شيء في كتابه هذا بعد أن ذكره في كفاية المنتهى لا يعدّ إعادة، وإلا لزم أن يكون أكثر مسائل هذا الكتاب بل جميعها من قبيل الإعادة لكونها مذكورة في كفاية المنتهي قوله: (ومن ابتاع داراً شواء فاسداً) قال صاحب العناية: وفي قوله: ومن ابتاع داراً لشراء فاسداً تلويح إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقع فاسداً ابتداء، لأن الفساد إذا كان بعد انعقاده صحيحاً فحق الشفعة باق على حاله اهـ.

والجسبية، ولا يتحقق المعنى الخاص فيهما لأن العنق إمقاط، وإزالة الدم ليس إلا حق الاستيفاء وليس من جنس ما يتموّل يد ويشخر. وقوله: (وعلى طفال لبيان أن الفرض منذ العقد ومقد مبواء في كونه شايلاً باليشم، يخولات ما إذا عام الدار بعهو الفطل والمستمين وأن في الشقط لأم مبادلة المثال بالمال، واعترض أن البيع بعمر العالى فلمد لمجالك ولا خفضة في السراء الفاسد. وأجيب بأنه جاز أن يكون معلوماً عندهما ربائه جهالة في الساقط لا تقضي إلى المنازعة والمفسدة ما أفضت إليها ورقع توزيجها على دو على أن تردّ عليه المقافل في حق يحمي المبارك أي في شهر، منها وثلاً: (تجب في حصة الألفاك) نفسة قيمة الدار على مهر المثل وأنف دوم (لأنه مبادلة عالم في حق) أي في حق ما يضمل الأنك، وأبو حزيفة رحمة الله يقول على المنازعة والمؤلفا يتعقد بلفظ التكاح ولا يقسد يشعر التكال ولا يقسد يشعر التكاو ولا يقال اليخ أن النبح أصلاً بأسد كما

المضارب إذا باع داراً وفيها ربح لا يستحق رب المال الشفعة في حصة الربح لكونه تابعاً فيه. قال: (أو يصالح عليها بإنكار، فإن صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة كان رضي الله عنه: هكذا ذكر في أكثر نسخ المختصر، والصحيح أو يصالح عنها بإنكار، يكان أدار أو يبالح عليها، لأنه إذا صالح عنها بإنكار، يكان الذار في يباه فهو بيزعم أنها لم تزل عن ملكه، وكذا إذا صالح عنها ببكوت لأنه يحترف بالملك الفناء لمبيئه وقعلما أشغب خصه» كما إذا أكثر مربيعاً، يخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار لأنه معرف بالملك للمدعى، وإنما استفاده بالصلح فكان مبادلة ماليه على المنافقة في هية ما يكن أدار المنافقة في المبيئة على المنافقة في المبيئة على المنافقة على عرف موضى أعن حقه في رحمه عائداً له إلا يكون بعوض مضورها لانه في رحمه أعنا ما إذا كون بعوض مضورها لانه بيخلاف ما إذا كون بعوض مضورها لانه يجل تماها أوا المركف المنافقة إلى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة إلى المنافقة إلى المنافقة إلى المنافقة إلى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة النافقة إلى المنافقة النافقة المنافقة المنافق

وقال بعض الفضلاء في بيان وجه التلويح حيث أن بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث لا الاستمرار اه. أقول: هذا الكلام منه عجيب، لأن حدوث الفساد كما يوجد فيما إذا وقع في ابتداء العقد يوجد أيضاً فيما إذا وقع بعد

لو قال بعت منك هذه الدار بألف على أن تزوجيني نفسك. وقوله: (ولأن الشفعة) دليل آخر، وفيه إشارة إلى دفع ما يقال الشفعة تفضي إلى المبادلة المالية، وأما أن تكون هي المقصودة فممنوع. ووجهه أن كونها مقصودة لا بد منه؛ ألا ترى أن المضارب إذاً كان رأس المال ألفاً فاتجرو ربح ألفا ثم اشترى بألفين داراً في جوار رب المال ثم باعها بالألفين فإن رب المال لا يستحق الشفعة في حصة المضارب من الربح لأن الربح تبع لرأس المال، وليس في مقابلة رأس المال شفعة لرب المال لأن البيع كان لرب المال لأن المضارب وكيله في حقه وليس في بيع الوكيل شفعة للموكل على ما يجيء فكذا في حصة الربح وهمو البيم. قال: (أو يصالح عليها بإنكار الخُر) عطف القدوري قوله أو يصالح عليها بإنكار على قوله أو يعتق عليها عبداً من الصور التي لا يجب فيها الشَّفعة، وليس بصحيح بلفظ عليها كما وقع في أكثر نسخ المختصر وكلامه ظاهر. وقوله: (إذا لم يكن من جنسه) أي إذا لم يكن العوض من جنس حقه، وقيد بذلك لأنه إذا كان من جنسه بأن يكون بعض المصالح عنه حقه كان آخذاً حقه فليس فيه معاوضة فلا تجب الشفعة. قوله: (ولا شفعة في هبة لما ذكرنا) يعني في قوله بخلاف الهبة لأنه لا عوض فيها رأساً (إلا أن يكون بعوض مشروط) في العقد، ولا بد من القبض، فإنه إذا وهب داراً لرجل على أن يهب له الآخر ألف درهم فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضا (ولًا بد أن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعاً لأنه هبة ابتداء، وقد قررناه في كتاب الهية) لأن الهبة بشرط العوض تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء، بخلاف ما إذا لم يكن العوض مشروطاً في العقد فإنه لا تثبت الشفعة لا في الموهوب ولا في العوض إن كان العوض داراً (لأن كل واحدة منهما مطلقة عن العوض. . إلا أنه أثيب **منها فامتنع الرجوع) ولا شفعة في البيع بشرط الخيار للبائع لأنه يمنع زوال الملك عن البائع، وبقاء حق البائع يمنع الشفعة** كما في البيع الفاسد، فلأن يمنع بقاء ملكه كان أولى (فإنّ أسقط الخيار وجبت الشفعة) لزّوال المانع عن الزوال (ويشترط الطلبُ عند سقوط الخيار في الصحيح) لأن البيم يصير سبباً لزوال الملك عند ذلك، وقوله في الصحيح احتراز عن قول بعض المشايخ إنه يشترط الطلب عند وجود البيع لأنه هو السبب قوله: (وإن اشترى بشرط الخ) ظاهر. وقوله: (علمي ما مر) إشارة إلى قوله من قبل وتجب بعقد البيع إلى أن قال: والوجه فيه أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار الخ قوله: (وإذا أخذها) أي أخذ الشفيع الدار في مدة الخيار وجب البيع (وسقط الخيار بعجز المشتري عن الردّ، ولا خبار للشفيع لأنه يثبت بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع وإن بيعت دار بجنبها والخيار لأحدهما) أي لأحد المتعاقدين من البائع أو من المشتري (فله الأخذ بالشفعة أما البائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها) فإن أخذها بالشفعة كان نقضاً لبيعه لأنه قرر ملكه، وإقرار البائع على إقرار ملكه في مدة الخيار نقض للبيع، لأنه لو لم يجعل نقضاً لكان إذا أجاز البيع فيها ملكها المشتري من حين العقد حتى يستحق بزوائدها المتصلة والمنفصلة وتبين أنه أخذها بغير حق (وكذا إذا كان الخيار) للمشتري (وفيه إشكال)

ذلك (وإن المشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة) لأنه لا يعنع زوال الملك عن البائع بالانفاق، والشفعة تبتنى عليه على ما مر، وإذا أخذها في الثلث وجب البيع لمجز الشترى عن الرده ولا خيار للشفيع لأنه يلبت بالشرط، وهو للمشترى بون الشفيع، وإن يبت دار إلى جنها والخيار لأحدهما فله الأخذ بالشفعة أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في البي يضغنه بها، وكذا إذا كان للمشترى وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا تعدد، وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع، بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يطل خياره باخذ ما بيع بجنها بالشفعة، لان خيار الروية لا يطل بصريت الإبطال فكيف بدلالته، ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن ياخلها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيت

انتقاده صحيحاً، بل الحدوث في الصورة الثانية أظهر وأجلى لأن الفساد يحصل فيها بعد أن لم يكن في إبنداء العقد. وأما في الصورة الثانية، المحدود الإثناء المحدود الإثناء المحدود الإثناء الفساد بالنسبة إلى الصورة الثانية، فعمرد الإثنان بالإولى. والصواب أن فعمرد الإثنان بالأولى. والصواب أن فعمرد الإثنان بالكولى. والصواب أن المحدود الإثنان خلك هو أنه جمل قوله: شراء فاسداً قيداً للإثناء الذي هو أصل العقد، فعلم به أن المراد هو وجه التلويح إلى ذلك هو أنه جمل العالمية وهذا معا لا سترة به قوله: (وحق الفسخ ثلام بلام العاري، وهذا معا لا سترة به قوله: (وحق الفسخ تلام بلام بلام بلام بلام بلام تقرير الفساد ولي من الشغير على المنازية المخبل المنازية المنازية المنازية عن حق الشغير للا يلزم تقرير الفساد ولي حق الشغير للا يلزم تقرير الفساد وإن ثبت في حق الشغير كما لا يثبت المخبار الثابت للمشتري الذي اشتراء شرع الخيار هو تشغير الشغير الشغير الشغير الشغير الشغير المنازية المنازية المناز الشغيرة المنازية الشغيرة المنازية الم

وهو ما ذكره البلخي من أن أصل أبي حنيفة أن المشتري بخيار الشرط لا يملك المبيع في مدة الخيار، والشفعة لا تستحق إلا بالملك فكان تناقضاً. وقوله: (أوضحناه في البيوع) قال في النهاية: هذه الحوالة في حق الإشكال غير رائجة، بل فيه جواب الإشكال وهو قوله ومن اشترى داراً على أنَّه بالخيار فبيعت دار بجنبها الخ، وقيل إذا كانت الحوالة في حق جواب الإشكال رائجة كانت في حق السؤال كذلك لأن الجواب يتضمن السؤال. وقيل لم يقل في البيوع من هذا الكتاب فيجوز أن تكون واضحة في كفاية المنتهي، ولو كان الخيار لهما لم تثبت الشفعة لأجل خيار البائع لا لأجل خيار المشتري قوله: (وإذا أخلعا) يعنى أخذ المشتري بخيار الشرط الدار المبيعة بجنب الدار المشتراة كان الأخذ منه إجازة للبيع الأول فيسقط خياره لما ذكرناه في طرف البائع قوله: (بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها) ظاهر. وقوله: (ثم إذا حضر شفيع الدار الأولي) يعني التي اشتراها المشتري بشرط الخيار (له) أي للشفيع أن يأخذها دون الثانية وهي التي أخذها المشتريّ بطريق الشفعة لانعدام ملكه في الأولى حين ببعت الثانية. قال: (ومن ابتاع داراً شراء فاسداً) أول كلامة ظاهر. وفي قوله ومن ابتاع داراً شراء فاسداً تلويع إلى أن عدم الشفعة إنما هو فيما إذا وقم فاسداً ابتداء، لأن الفساد إذا كان بعد انمقاده صحيحاً فحق الشفعة باق على حاله، ألا ترى أن النصراني إذا اشترى من نصراني داراً بخمر ولم يتقابضا حتى أسلما أو أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمر فإنه يفسد البيع وحق الشفيع في الشفعة باق لأن فساده بعد وقوعه صحيحاً قوله: (وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوزً) يعني الآخذ بالشفعة. وأعترضُ عليه بأنه لم لا يجوز أن لا يثبت المفسد في حقّ الشفيع كما لم يثبت في حقه الخيار الثابت للمشتهري الذي اشتراها بشرط الخيار فيثبت البيع في حقه بلا مفسد ليصل إلى حقه، ولا يلزم تقرير الفساد. وأجيب بأن فساد البيع إنما ثبت لمعنى راجع إلى العوض، إما بالشَّرط في حقه أو الفساد في نفسه كجعل الخمر ثمناً، فلو أسقطنا العوض لفساد فيه رجع البيع بلا ثِّهٰن وهو فاسد، وما يلزم من فرض عدمه وجوده فهو موجود فلا يمكن انفكاك البيع الفاسد عن مفسد. وأما البيم الصحيح فيمكن وجوده بلا شرط خيار. وقوله: (بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح) جواب عما يقال: آحتمال الفَسخ في البيع الصحيح إذا كان الخيار فيه للمشتري قائم ولم يمنع حق الشفّعة. وتقرير الجواب أن مشتري ذلك صار أخص بالبيع تصرفاً حيث تعلّق بتصرفه الفسخ والإجازة، وذلك يوجب حق الشفعة كالمأذون والمكاتب إذا بيعت دار بجنبها، وفي الفاسد المشتري ممنوع عن التصرف فيه. والحاصل أن الفسخ وإن كان محتملاً فيهما لكن في الخيار للمشتري يملك التُصرف في الحال على وجَّه يزيل موجب الاحتمال بإسقاطه، وفي الفاسد لا يملك لأنه ممنوع عن

قوله: (تلويح إلى أن هدم الشفعة الخ) أقول: حيث أتى بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث لا الاستمرار.

قوله: (أو قبض اللد وقم يضع الشعر الفها أنول: حل السلما أو اسلم أحمده توله: (يمين الأخم بالفضف) أنول: الأخير بس إثبات حن الشفة قوله: (فلم أسقطنا الموض للسلمة فيه الفها أنول: يو بيت، إذ لا حاجة إلى إستاط المرض، بل يكني إسقاط الشرط كما في خيار الشرط واحيار فيم طل النحر فتدير قوله: (من يلزم) أفرول: يوم النساء ها حداق اون، دس فرض عدمه موجود) أفرول: يع

الثانية. قال: (ومن ايتاع داراً شراء فاسداً فلا شفعة فيها) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع، وبعد القبض لاحتمال الفسخ، وحل الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد، وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز، بخلاف ما إذا كان الخبار للمشتري في البيم الصحيح لأنه مبار أخص به تصرفاً وفي البيم الفاسد معنوع عنه. قال: (فإن سقط

فيستعقها بدون شرط الخيار كما مر من قبل في قوله: ولا خيار للشفيع لأنه ثبت بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع. وأجب عنه بأن فساد البيع إنما يثبت لمعنى راجع إلى العرض، إما بالشرط في حقه أو لفساد في نفسه كمول المحمر أشعا، فلو إسكان انفكالا البيع أنها بقيم البيع بلا تمن رهم فاسد أيضاً فلا يمكن انفكالا البيع مفسد فلا تتب نا المضاف هناك. وأما الفيار فإنها بيت للمشتري لمعنى خارج عن العرضين، إذ هو للتأمل والتروي، في المقاطة في المساوية المساوية على المواحد المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة في المؤلفة في عقد المتبارة بينه على المؤلفة في عقد المثاليات بالمؤلفة في عقد المثالية المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة في عقد المثاليات بالمؤلفة في عقد المثاليات المؤلفة في المؤلفة المثالية المؤلفة ا

التصرف. واعترض بأنا لا نسلم أنه ممنوع عن التصرف، بل له أن يبيع بيعاً صحيحاً ولا يبقى لبائعه حق النقض، وفيه تقرير الفساد أيضاً. وأجيب بأنا لا نسلم أن له ذلك بل هو منهيّ عنه، وقد يترتب على المحظور من الأحكام كالوطء حالة الحيض فإنه يحلل المرأة على زوجها الأول، وتقرير الفساد المأمور بنقضه من الشرع ممتنع، وفي شرع الشفعة في البيع الفاسد ذلك والبيع المحظور الصادر من العبد ليس بمضاف إلى الشرع. وأرى أن قوله وحق الفسخ. ثابت بالشرع لدفع الفساد وفي إثبات حق الشفعة تقريره له كان كافياً، وورود الخيار للمشتري كان يندفع بقوله لدفع الفساد، فإن الفسخ فيه وإن كان ثابتاً بالشرع لكنه ليس لدفع الفساد، ولكنه أتى بالسؤال والجواب إشارة إلى أن الشفعة تستحق على المالك يملك غير محظور أو على من صار أحق بالبيع تصرفاً، والمشتري بالخيار إن لم يكن مالكاً فهو أحق بالتصرف، والمشتري شراء فاسداً ليس منهما، فإن سقط الفسخ بالزيادة في العبيع كالبناء والغرس عند أبي حنيفة وبالبيع من آخر بالاتفاق وجبت الشفعة لزوال المانع (وإن بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد فللبائع الشفعة لبقاء ملكه، وإن سلَّمها إلى المشتري فهو) أي المشتري (شفيعها، لأن الملك له) لا يقال: في ذَلك تقرير الفساد حيث أخذ الدار المبيعة بالشفعة بالدار المشتراة بالشراء الفاسد. لأنا نقول: المشتري بعد أخذ الدار الثانية بالشفعة متمكن من نقض المشتراة شراء فاسداً مع عدم الفساد في التي أخذها بالشفعة، بخلاف ما تقدم؛ فإنه لو ثبتت الشفعة ثم لانتقل الشراء الفاسد من المشتري إلى الشفيع بوصف الفساد، وفي ذلك تقويره فلا يجوز. فإن قيل: الملك وإن كان للمشتري وهو يقتضي ثبوت حق الشفعة لكن المانع متحقق وهو بقاء حق البائع في استرداد ما يثبت به حق الشفعة، وهو المشتري شراء فاسداً، فإن بقاء ذلك منع الشفعة عن آخذ المشتري بالشراء الفاسد. أجيب بأن ذلك مجرد تعلق بحق الغير وهو المنع عن الشفعة، كقيام حق المرتهن في الدار المرهونة فإنه لا يمنع وجوب الشفعة للراهن إذا بيعت دار بجنبها وامتناع الشفيع عن الأخذ في تلك المسألة لم يكن لمجرد بقاء حق البائع في الاسترداد بل مع لزوم تقرير الفساد، ولا تقرير ها هنا على ما ذكرنا من تمكن المشتري من فسخ ما اشتراه بشراء فاسد (ثم إن سلم الباتع) الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشتري (قبل الحكم بالشفعة) للبائع (بطلت الشفعة) لزوال ما كان يستحقها به (كما إذا باع بخلاف ما إذا أسلم بعده) لأن بقاء ما يستحق به الشفعة في ملك الشفيع بعد الحكم بها ليس بشرط (وإن استردها) أي الدار المبيعة بالبيع الفاسد من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعة المشتري لانقطاع ملكه عما استحقها به قبل الحكم بها، ولا تثبت الشفعة للبائع لأنه لم

بحث تولى: (واعترض بأنا لا نسلم أنه الفر) أقرل: لفظ الأحضى يتكفل بدفع هذا الاعتراض، فإنه لا يبقى تصرف للبائع فيما إذا كان الخيار للمشتري بخلانه في البيم الفاصد فليأطر، فإن قوله في الفاصد معنوع عنه لا يتوقف عليه الاستدلال قوله: (واجب بأنا لا نسلم أن فلشاك أقول: ظاهره عقابلة المنع بالمنتج فرد بدأن يعمل السوال على المعارضة، وقوله لا نسلم تسامح قوله: (ولكنه أتي بالسوال والعجواب المراة الحق أقول: واستظهار، أيضاً، وقد سبق عنه في هذا الباب، ثم قوله أتى بالسوال يعني ضعناً. قول: (وله نظر سيطها أقول: بعد أسطر

حق الفسخ وجبت الشفعة لزوال الماتع، وإن بيمت دار بجنبها وهي في يد الباتع بعد فله الشفعة لبقاء ملكه، وإن سلمها إلى المشعرة لبقاء ملكه، وإن سلمها إلى المشعرة فهو مشجعها لأن الملك لك ثم إن سلم الباتع قبل المحكم بالشفعة لبن بشرط فيقيت الماخوذة ببخلاف ما إذا سلم بعده لأن بقاء ملكه في اللها التي يشفع بها بعد المحكم بالشفعة المن بشرط من المشعري قبل الحكم بالشفعة على ملكه، وإن استردها بعد الحكم بشعرة على المستعرية في الحكم بالشفعة، وإن استردها بعد الحكم بالشفعة لم يعلن الانتفاع، دارك من التي يشفع بها في الحكم بالشفعة، وإن استردها بعد الحكم يقبت التانية على ملكه لما يبنا. قال: (وإذا اقسم العركم المقال فلا

نفس العوض المعين في ذلك العقد ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وأما إمكان عدم إسقاط ما يصلح لأن يكون عوضاً في مطلق البيع فغير مفيد، لأنَّ الشفيع إنما يستحق أخذ المشفوع بالثمن الذي أخذ به المشتري لا بمطلق جنس الشمن. وأما الثاني فلأن اعتبار قيمة مثل الخمر في البيع الواقع بين المسلمين غير ممكن، لأن مثل الخمر ليس بمال متقوّم عند أهل الإسلام، فكيف يتصوّر اعتبار القيّمة لما لا قيمة له. وأما في البيع الواقع بين الكفار فيمكن اعتبار القيمة له لكوّنه مالاً متقوّماً عندهم، لكن مثل ذلك البيع الصادر منهم بيع صحيح والشفعة ثابتة فيه كما مر في فصل ما يؤخذ به المشفوع، والكلام هنا في البيع الفاسد فلا معنى للإيراد المذكور أصلاً قوله: (وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة ما شوعت إلا في المبادلة المطلقة) قال صاحب العناية: ولأنها لو وجبت لوجبت للمقاسم لكونه جاراً بعد الإفراز وهو متعذر اهـ. أقول: فيه نظر. أما أزّلاً فلأن كون المقاسم جاراً بعد الإفراز لا يقتضي ثبوت حق الشفعة له لأن سبب استحقاق الشفعة إن لم يكن مقدماً على زوال ملك المالك عن العقار المشفوع فلاً أقل من كونه معه وقد تأخر عنه هنا حيث حصل الجوار بعد الإفراز الذي يزول به ملك كل واحد من المقتسمين عن الجزء الشائع في حصة الآخر. وأما ثانياً فلأنه لا يلزم من عدم وجوب الشفعة للمقاسم لأجل مانع يمنع عنه وهو التعذر المذكور عدم وجوبهما للجار الآخر الذي يتحقق في حقه ذلك المانع فلا يتم التقريب. وقال صاّحب غاية البيان: ولأنه لو وجبت الشفعة وجبت للمقاسم لأنه شويك والشريك أولى من الجار ولا يجوز أن يقدم الجار على الشريك اهـ. أقول: فيه نظر أيضاً. أما أوْلاً فلأن المقاسم إنما كان شريكاً قبل الاقتسام، وأما بعده فقد صار جاراً فلا يلزم تقدم الجار علمي الشريك. وأما ثانياً فلأن تقدم الجار على الشريك إنما يتصور ويبطل لو ثبت لذلك الشريك حق الشفعة، وأما إذا لم يثبت له حقها لمانع كما نحن فيه فلا يتصور تقدم الجار على الشريك في استحقاق الشفعة فضلاً عن بطلان ذلك، الا ترى أنه إذا اشترى داراً فسلم السريك الشفعة فيها أخذها الجار لسقوط حق الشريك كما مر في أوائل كتاب الشفعة، ولا يلزم فيه أن يقدم الجار على الشريك فما ظنك فيما نحن فيه قوله: (ومراده الردّ بالعيب بعد القبض) قال جماعة من الشراح: أي مراد القدوري في قوله أو بعيب بقضاء قاضي الردّ بالعيب بعد القبض، وردّ عليهم ذلك صاحب العناية حيث قال: قال الشارحون قوله ومراده: أي مراد القدوري في قوله: أو بعيب بقضاء قاضي الردّ

يكن في وقت بيع المشغوع جاراً (وإن استردها بعد الحكم بقت الثانية على ملكه لما بينا) أن بقاء ملكه في الدار التي يشغم بها بعد الحكم بالشخصة التي إذا التسدة بنها معنى الإفراز (ولهذا يجري فيها جبر القاضم والتفقيم المنفيع المنفع المنفع المنفيع المنفع ال

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

شفعة لجارهم بالقسمة) لأن القسمة فيها معنى الإفراز ولهذا يجري فيها الجبر والشفعة ما شرعت إلا في المبادلة المطلقة، قال: (وإذا الشرى داراً قسلم الشغيط الشفعة ثم ردّها المسئلة، قال: (وإذا الشرط أو بعيب بغضاء قاض فلا شفعة للشفعية) لأنه فسنح من كل وجنه نماد إلى تابيم ماكنة في إشاء العقد، ولا فرق في هذا بين القيض وعده (وإن ردها بعيب بغير تقداء أو تقابلا البيع ظلشفيع الشفعة) لأن فسنح بغيا لولايجها على أنسهما وقد قصدا النسخ وهر مبادلة المال بالناراضي والشفعية ثالث، ومراده الردّ بالعيب بعد القيض لأن قبله فسنح من الأصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف. وفي الجامع الصغير: ولا تضمة في قسمة ولا خيار رؤية، وهو بكسر الراء، ومنانا، لا شفعة بنسب الردّ بغيار الروية لعابينا، ولا تصح الروية بالمناح الشفعة لأن الروية محفوظة في كتاب القسمة أنه يثبت في القسمة خيار الراية وخيار الشرط لأنهما بينان ولمناء وخيار الشرط لأنهما بينان وأرضاء وخيار الشرط لأنهما بينان أو المناء وهنا المعنى موجود في القسمة خيار الراية وخيار الشرط لأنهما بينان أو الرضاء وهنا المعنى موجود في القسمة، وأنه سيحانه اعلم.

بالعيب بعد القبض، وفيه نظر لأنه يناقض قوله: ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه اه. وقال بعض العلماء بعد نقل كلام صاحب العناية: وفيه كلام، وهو أنه يمكن أن يقال: مراد صاحب الهداية كون التقييد بالقضاء لغواً في صورة عدم القبض لا الفرق بين القبض وعدمه حتى يناقض ما سبق فيتم كلام الشارحين كما لا يخفى فليتأمل اهـ كلامه. يعني يمكن أن يقال: من جانب هؤلاء الشارحين إن مراد صاحب الهداية بحمل قول القدوري: أو بعيب بقضاء قاض على الردّ بالعيب بعد القبض صيانة كلام القدوري عن اللغو، فإن الردّ قبل القبض لما كان فسخاً من الأصل لم يثبت به له حق الشفعة أصلاً سواء كان بقضاء أو بغير قضاء، فلو لم يكن المراد بقوله أو بعيب بقضاء قاض هو الردُّ بالعيب بعد القبض لكان التقييد بالقضاء لغواً في صورة عدم القبض، وليس مراد صاحب الهداية الفرق بين القبض وعدمه في الحكم فيما إذا كان الرد بالقضاء حتى يناقض قوله هنا فيما سبق. أقول: الحق أن مراد صاحب الهداية ما ذهب إليه صاحب العناية، وأن ما ذكره ذلك البعض ساقط. أما الأول فلأنه لو كان مراده ما ذهب إليه هؤلاء الشارحون لما ذكر قوله ومراده الرد بالعيب بعد القبض فيما بعد بيان قول القدوري: وإن ردّها بعيب بغير قضاء الخ بل كان ينبغي أن يذكره قبله أثناء بيان قوله: ثم ردِّها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاض، وهذا مماً لا يذهب على ذي فطرة سليمة له دربة بأساليب كلام الثقات سيما المصنف. وأما الثاني فلأن عدم ظهوره فائدة التقييد بالقضاء بالنظر إلى صورة عدم القبض لا يقتضى كون التقييد بالقضاء للغوأ على تقدير كون قول القدوري أو بعيب بقضاء قاض عاماً شاملاً لصورتي القبض وعدمه، لأن ظهور فائدة التقييد بالنظر إلى بعض أفراد الكلام العام كاف في كون ذلك الكلام المقيد بذلك القبد مصوناً عن اللغو وغير مخلّ بعمومه فرداً آخر أيضاً، إذا لم يكن القيد منافياً لعموم ذلك الفرد الآخر، وها هنا كذلك فإن القضاء كما يتصوّر بعد القبض يتصوّر قبل القبض أيضاً، غاية الأمر أن تأثير القضاء في عدم ثبوت حق الشفعة إنما يظهر فيما بعد القبض تأمل تقف.

كر رواية الجامع الصغير لبيان اختلاف الروايتين وما هو صحيح منهما، وأما رواية الكسر فمعناها. ولا شفعة في قسمة ولا في الرؤ بخبار روقة شا ذكرنا أنه فسخ من الأصراء، وأما رواية الفتح فقد البيمة الفقية إبر الليت رحمه الله في شرع الجامع الصغير، ومنائداً لا شفة في الخيار روقة في الدينة أن أمو زدة بغيار الروقة وهو متكن من طلب القسمة في ساعته المين يكن في الرفة فائدة، وفيه نظر سيعلم. وأنكو فخر الإسلام كالصدر الشهيد ومن تابعه هذه الرواية كما ذكره في الكتاب والإمام فيضيفان في شرح الجامع الصغير حمل رواية الفتح على ما إذا كانت الترة مكيلاً أو موزوناً من جنس واحد لأن الروقيه بخيار الروة غير مفيد لان نصيبه في القسمة الثانية بما أن يكون غير ما وقع في الأولى أو مثله، ولا فائلة في، فأما إذا كانت عقاراً أو غيره فإنهم إذا التسموا ثانياً رميا في نصيبه فينا يواقته فيكون غيداً، وأنه أملم.

## باب ما يبطل به الشفعة

قال: (وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته) لإعراضه عن الطلب وهذا لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة (وكفلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد

## باب ما يبطل به الشفعة

لما كان بطلان الشيء يقتضي سابقة ثبرته ذكر ما يبطل به الشغعة بعد ذكر ما يتبت به الشغعة قوله: (وإذا ترك المشغع الإسهاد مين علم بالمستع ومن المستع الإسهاد مين علم بالمستع وهو المستع الإسهاد المستع المستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة والمستعدة الناسبة و تدليل الإشهاد فقد مثل الطباب في الكتب بطريق الخرية المستعدي هذا الطلب في يكن الإشهاد فكن المختبط، حتى لو أنكر المستعري هذا الطلب يمكن الشفيع من إثباته لا لأنه شرط لازم. ولما لم يكن الإشهاد شعد مثال الطلب في يكن الإشهاد شرط الازم. ولما لم يكن الإشهاد في طلب المواتبة لا يشكل عن الإشهاد في حق علم القاضي مسمى هذا الطلب إشهاداء فقص طلب شوطة الم ذكن من التعليل في حتى ترك طلب المواتبة المهاداء فقل الطلب إشهاداء والمليل على هذا الأوساد أنهي المهاداء فقل المستعدي على هذا ما ذكره من التعليل في محتى ترك طلب المواتبة حيث علم القاضي مسمى هذا الطلب إشهاداء في الشهاد ومعراج المعليلة ومعراج المعليلة والمواتبة عيث على المعالبة والمواتبة والمنابة المنابة وقوله: في الكتاب صاحب المعانبة ذلك على المطالبة طلب المواتبة وقوله: في الكتاب أشهد ذلك على المطالبة طلب المواتبة، وقوله: ها هنا الإعراضة عن الطالب إلى عنا كلامه، أولها للمستف من قبل: والمواتبة ولماء المنابة ألم المستف عن قبل: والمواتبة ولماء المنابة المنابة المنابة المواتبة وقوله: في معلمة عنا الطام المواتبة منابة المواتبة منابة المواتبة عليا المطالبة على المطالبة على

## باب ما بيطل به الشفعة

تاخير البطلان من الشوت مما لا يحتاج إلى بيان أوجه. أعلم أن تسليم الشفعة قبل السبيم لا يصح وبعده يصح علم الشغيع برجوب الشفعة أل لم يعلم علم من أسقط إليه هذا الحق أن لم يعلم، لأن تسليم الشفعة إلىاما فرق البلايا بمصح من غرق مول لا يرتد بالرد وإصافتا الدى وحدي المحتود والمستقط إلى الملطلان والمتاق قوله: (وإلا يقر من المتورف للبلايا المتعلق الإسليما لي المستقط إلى والمنافق المنافق المنافق المنافقة عن من قبل والعراد بقوله في نظيما المنافقة : أي طلب المنافقة، وقوله ها الاعراض من الطلب، وهذا يعني اشتراطه الكتاب أشهد بنك المنافقة : أي طلب المنافقة، وقوله ها الاعراض من الطلب، وهذا يعني اشتراطه بالمنافقة على المنافقة : أي طلب المنافقة، وقوله ها الاعراض من الطلب، وهذا يعني اشتراطه بالمنافقة على المنافقة على منافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافة المنافقة ا

### باب ما يبطل به الشفعة

قال المصنف: (وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين طم بالبيع الذي أتول: قوله حين علم إشارة إلى ما عليه عامة المشابخ من أن طلب إلشفة على الفرر خلاف ما أشار إليه في باب طلب الشفعة تفاكر قول: (يعني طلب المواقبة) أقول: يعني ترك نفس طلب المواتبة مطلقاً أصفحه الأن

العتبايمين ولا عند العقار) وقد أوضمحناه فيما تقدم. قال: (وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته رد العوض) لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل، بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتباض عنه، ولا يتعلق

بته كه لاع اضه عن الاشهاد دون أن يقال لاعراضه عن الطلب، وهو الذي أشار إليه صاحب النهاية ومعراج الدراية بقولهما: والدليل عليه ما ذكره من التعليل في حتى ترك طلب المواثبة مثل ما ذكره من التعليل ها هنا اهـ. وأما جعل قول المصنف: من قبل والمراد بقوله: في الكتاب أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثبة عاضداً أيضاً لذلك فليس بصحيح، إذ لا يذهب على ذي مسكة أن مراد المصنف هناك بقوله: المذكور هو أن المراد بقوله في الكتاب على المطالبة طلب المواثبة لا طلب التقرير، وليس مراده أن المراد بقوله: في الكتاب أشهد على طلب المواثبة، إذ لو كان كذلك لكان معنى ما في الكتاب طلب في مجلسه ذلك على المطالبة وفساده من حيث اللفظ والمعنى غير خاف على أحد، والمفسر ها هنا بطلب المواثبة نفس الإشهاد فأين هذا من ذلك وكيف يتصوّر أن يكون أحدهما عاضداً للآخر قوله: (وإن صالح من شفعته على عوض بطلت الشفعة وردّ العوض، لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى فيبطّل الشرط ويصخ الإسقاط) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: وإن صالح من شفعته على عوض بطلت الشفعة وردّ العوض. أما بطلان الشفعة فلأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل لأنه مجرد حق التملك، وما ليس بحق متقرر في المحل لا يصح الاعتباض عنه. وأما ردّ العوض فلأن حتّ الشفعة إسقاط لا تتعلق بالجائز من الشرط: يعتى الشرط الملائم، وهو أن يعلق إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال، مثل قول الشفيع للمشتري سلمتك شفعة هذه الدار إن أجرتنيها أو أعرتنيها، فبالفاسد وهو ما ذكر فيه المال أولى اه كلامه. أقول: هذا شرح سقيم غير مطابق للمشروح، لأنه وزع تعليل المصنف بقوله: لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل الخ إلى قوله: بطلت الشفعة وإلى قوله: وردّ العوض، فجعل قوله: لأن حق الشفعة إلى قوله: فلا يصح الاعتياض

سلمتان شغة هذه الدار إن أجرتيها أو أمرتيها (فيالقاسة) وهو ما ذكر فيه السال (أولي) والقاصل بين المحلام وغيره أن ما كان فيه توقع الانتفاع منافع المستمون كالإجازة والعادية والدارية وتعرفا في مبدل ، لأن الأخذ المستمونة بستنزيه، و ما لم يكن فيه ذلك كاخذ العرض في وهر ملاحم لان أمراض من لايم الأخذ، وإذا لم يتعلق بالمسترف في دحيا بالمتاخل بطيال الشرفة وصح الإسقاط. لا يقال: لم يتبت فساد هذا الشرط فكيف يصح الاستدلال به. لأنا نقول: ثبت بالدليل الأول فصح به وصح الإسقاط. لا يقال: في المنافع الذي المنافع انكان على بعض الدار صح ولم تبطل الشفعة، لأن ذلك على وجهين: أحلاما أن يسالحه على أخذ نصف الدار نجست التن وفيه الصلح جاز لفقد الإعراض. والتاني أن يصالحه على اخذ يبعب من الدار بحصت من الشمنة والصلح في لا يجوز لأن حسته سجيدك ولد الشفعة لقند الإعراض. وقد: (وكفا لو باح

قوله: (فلأن حق الشفعة ليس بحق مقرر) أتول: على هذا التغير لا يوجد شرط إنتاج الشكل الأول إلا أن تجمل المسخري موجية سالبة المحدول، والأحسن أن يقرر مكلاً من الشكل المراح من مقرر حتى يكون من الشكل الثاني فوله: (طال والصوفي فلأن حق الشغفة اليل من دو الموضى، وقوله لا يتعلق الثاني فوله: (طال والصوفي فلأن حق الشغفة المن من حكر ما قرود الا يتعلق إسقاط النجيط، فرق المناح ال

إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط. وكذا لو باع شفعته بمال لما بينا، بخلاف

عنه دليلاً على قوله: بطلت الشفعة، وجعل قوله: ولا يتعلق إسقاطه الخردليلاً على قوله: وردّ العوض بطريق اللفّ والنشر المرتب. ولا يخفي على ذي فطرة سلمة متأمل في كلام المصنف بأدنى تأمل أن حق التوزيع على عكس ذلك، وهذا مع كونه مما يدل عليه قطعاً معنى المقام يوشد إليه جداً التفريعان المذكوران في ذيل الدليلين الحاصلين من التوزيع: أعنى قوله: فلا يصح الاعتياض عنه في الأول وقوله: فيبطل الشرط ويصح الإسقاط في الثاني تبصر. واعد ض صاحب غاية البيان على قول المصنف: ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى حيث قال: ولنا فيه نظر، لأن إسقاط حق الشفعة بتعلق بالجائز من الشرط، ألا برى إلى ما قال محمد في الجامع الكسر: لو قال الشفيع: سلمت شفعة هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره، أو قال للبائع: سلمتها لك إن كنت بعتها لنفسك وقد باعها لغيره فهذا ليس بتسليم، وذلك لأن الشفيع علق التسليم بشرط، وصح هذا التعليق لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق ولهذا لا يرتد بالرد، وما كان إسقاطاً محضاً صح تعليقه بالشرط وما صح تعليقه بالشرط لا يترك إلا بعد وجود الشرط فلا يترك التسليم اه. قال الشارح العيني بعد نقل هذا النظر عن صاحب الغاية: قلت: استخرج هذا النظر الغير الوارد من قول الشيخ أبي المعين النسفي في شرح الجامع الكبير حيث قال فيه: فإن قيل: إذا لم يجب العوض يجب أن لا تبطل الشفعة أيضاً، لأنه إنما أبطل حقه بشرط سلامة العوض، فإذا لم يسلم وجب أن لا تبطل كما في الكفالة إذا صالح الكفيل المكفول له على مال حتى يبرئه من الكفالة لما لم يجب العوض لم تثبت البراءة. قيل له: بأن المال لا يصلح عوضاً عن الشفعة فصار كالخمر والخنزير في باب الخلع والصلح عن دم العمد وثمة يقع الطلاق ويسقط القصاص إذا وجد القبول من المرأة والقاتل ولم يجب شيء، كذا هنا. وأما الصلح عن الكفالة بالنفس فكذلك على ما ذكر محمد في كتاب للشفعة من المبسوط، وكتاب الكفالة والحوالة من المبسوط في رواية أبي حفص، وعلى ما ذكر في كتاب الحوالة والكفالة من المبسوط في رواية أبر سليمان لا يبرأ، ويحتاج إلى الفرق، والفرق أن حق الشفيع قد سقط بعوض معنى فإن الثمن سلم له، فإنَّه متى أُخَذُ الدار بالشفعة وجب عليه الثمن فمتى سلم له الثمن فقد سلم له نوع عوض بإزاء التسليم فلا بد من القول بسقوط حقه في الشفعة فأما المكفول له فلم يرض بسقوط حقه عن الكفيل بغير عوض ولم يحصل له عوض أصلاً فلا يسقط حقه في الكفالة اه. ومن هذا الجواب يحصل الجواب عن النظر المذكور إلى هنا لفظ شرح العيني. أقول: لا يذهب عليك أنه لا بيحصل من الجواب المذكور في كلام الشيخ أبي المعين الجواب عن النظر المزبور، بل لا مساس فه بذلك لأن ما وقع من السؤال والجواب في كلام الشيخ أبَّى المعين متعلق بأصل المسألة، والنظر المزبور متعلق بمقدمة الدليل وهي قوله: ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فأحدهما بمعزل عن الآخر، كيف لا وقد ذكر صاحب الغاية أوَّلاً كلاَّم الشيخ أبي المعين بتمامه نقلاً عنه حيث قال: وأورد الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع سؤالاً وجواباً في هذا الموضع. قال: فإن قيل: إذا لم يجب العوض يجب أن لا تجب شفعته أيضاً إلى آخر كلاَّمه، ثم أورد نظره المذكور في حاشية أخرى، ولم يجب عنه فبينهما بون لا يخفي. ثم قال صاحب العناية: وقوله: على عوض إشارة إلى أن الصلح إذا كان على بعض الدار صح ولم تبطل الشفعة لأن ذلك على وجهين: أحدهما أن يصالحه على أخذ نصف الدار بنصف الثمن، وفيه الصلح جائز لفقد الإعراض، والثاني أن يصالحه على أخذ بيت بعينه من الدار بحصته من الثمن، والصلح فيه لا يجوز لأن حصته مجهولة وله الشفعة

شفته) يعني أنها تبطل (لعابينا) أن حرّ الشفة ليس بحق متقرر في المحل حتى يصح الاختياض عنه فكان إمراضاً. فإن قيل: حق الشفة كنمي للقصاص والطلاق والحاق في كرنها غير أموال والجنباض عنها مسجح- أجاب بقول بخلاف القصاص لاك حتى تتخرّر، والقاصل بين المتقرر معرفة، أن باينتها بالمسلم عما كان ثبلة فهو متقرر وغيره غير متقرر، واعتبر

القصاص لأنه حق متقره، ويخلاف الطلاق والعتاق لأنه اعتياض عن ملك في المحل. ونظيره إذا قال للمخيرة الحاريني بالف أو قال العنين لابراته اختاري ترك الفضخ بالف فاختارت سقط الخيار ولا بلبت العرض، والكفالة بالنفض في هذا بعدترلة الشفعة في رواية، وفي أخرى: لا تبطل الكفالة ولا يجب السال. وقيل هذه رواية في الشفعة، وقبل هي في الكفائة خاصة وقد عرف في موضعه. قال: (وإذا صات الشفيع بطلت شفعته) وقال الشاخعية تورث عنه. قال رضي الله عنه: معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة، أما إذا مات بعد قاء الفاضي قبل نقد

لفقد الإعراض اهد. أقول: فيه بحث، أما أولاً فلانا لا نسلم أن في قوله: على عوض إشارة إلى أن الصلح إذا كان على بعض الدار صح ولم تبطل الشفعة، إذ لا يتصور إشارة قوله المذكور إلى ذلك إلا بطبري مفهوم المخالفة، ولا شعل بعلا عوض مو لما يتم المحالفة وم معني بلا عوض، هو يمم بعض الدار وكل الدار وما ليس بدار لا عوض أصلاء إذ لا يصلح عيم منها لأن يكرن عوضاً فيصير الصلح في جميع مفدا الصور بلا عوض، بأن مفهوم قوله: في جواب المسألة بعلت الشفعة ورة العوض يعم أيضاً ما صح الشرط ويطلت الشفعة وما لم وأن مفهوم قوله: في جواب المسألة بعلت الشفعة ورة العوض يعم أيضاً ما صح الشرط ويطلت الشفعة وما لم خصوص أن العملم في أن على الموسم المنافقة على المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا

ذلك في النفعة والقصاص، فإن نقص الفاتل كانت مباحة في حق من له القصاص، وبالصلح حصل له المصمة في دمه فكان المحتفظ في دمه فكان المحتفظ في دمه فكان المحتفظ في المحتفظ في

قال السعنة: (كلا أو باغ شفته بمال لها بينا) أثول: يمني أمّا وأنت تعلم أنّ ما بيته لا يقي بنمام المدعي ها منا، إذ لا إسقاط في السيقة فإن ملاحظة تعدمة أخرى أفران في المؤسطة في السيقة فإن النقصة فإن الشفية فإن المؤسطة من المؤسطة محت بقط فران المؤسطة في المؤسطة المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة من المؤسطة في المؤسطة ال

الثين وقيضه فالبح الآوم لورثته، وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط وقد مر في البيرع، ولأنه بالموت بزول ملكه عن داره ويتبت الملك للوارث بعد البيع وقياءه وقت البيع ويقاؤه للشغيع إلى وقت الغضاء شرماً فلا يستوجب وروسية، دار بالياط في دين المستري المالكية المستوي المستري فيها بوصية فللشغية بالى ويأخذ الدار لتقدم حقد ولهذا ينقض متدونه في حياته. قال: وإنها بع الشغيع به قبل أن يقضى له بالشغية بطلت شفعته ألا زال سبب الاستحقاق قبل التعلق وهو الأشغيع ما بعد به قبل أن يقضى له بالشغية بطلت شفعته ألا زال سبب الاستحقاق قبل التعلق وهو الأشغيع المبلك، لولها يزرك به وإن لم يعلم بشراء المستفرعة كما إذا سلم صريحاً أو إيرا عن الدين وهو الشغيع بالاستحقاق قبل الشغية والأنه المنافئة والأنه المنافئة والأنه المنافئة المناف

الشفعة ليس بحق متقرر في المحل، بل هو مجرد حق التملك فلا يصبح الاعتباض عنه، كما في الشروح. قال بعض الشفلاء: وأنت خلم أن ما يتبيد لا يقي بتمام المدعى مثا، إذ لا استقاط في البيبي فلا يده ملاحظة مقدمة أخرى اهد. أقول: نعم لا إسقاط في البيع الحقيقي، وأما ما نحن فيه وهم بيع الشغفة بياس بيح حقيقة بجوف قالك مما بينه من قبل وهم قوله: لأن حق الشفعة ليس بعق متقرر، إلى قوله: فلا يصح الاعتباض عنه، فإنه إذا لم يصح كان يتما في عنه المعارضات السالية ولم يكن إيضاً شبيناً من المعارضات أصلاً فلا جرم كان أربقاً شامئة على المعارضات أصلاً فلا جرم بما نامناً فلا عبل عمال كان تسليماً، لأن البيء تعليك مال أن البيء تعليك مال من المنافقة لا يعام عمال كان تسليماً، لأن البيء تعليك مال بمال ومن المنطقة عنها الدقولة: والمنافقة لا يعام المنافقة لا يعام بمال ومن المنطقة من الإنتقاط مجازاً كبيع الزوج زوجة من نفسها الدقولة:

(وقيل هي) اي مذه الرواية المذكورة (في الكفالة خاصة) يعني لا تبطل الكفائة بالصلح على مال وتبطل الشفعة بالصلح على مال رقيط الشفعة بالصلح على مال رقيط الشفعة المسلح على مال وقيط المسلح ا

أييرع ولأنه قوله: (لأن العلم بالمستط الغ) أقول: لمن المراد العلم بالعسقط لوصف كرنه مستطأ قوله: (هوان كان الثاني الغ) أقول: معطوق اللي ما تقدم بمنابة أسلام التفاقية وهو قوله نوا تمان الأرابي بطل قشعه أي أقول: وهو الشغيع أقول: وهو داجع إلى تعدر واجع إلى قول من تقدم كالوكيل بالشغة أي أقول: من يقد كرب الناس عقدراً وهو شقيعه كالوكيل بالشرق أو المناس المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة ال

كتاب الشفعة كتاب الشفعة

هرهم فسلم ثم علم أنها ببعت بأقل أو بعثلة أو شعير قبعتها الف أو أكثر فسليمه باطل وله الشفعة) لأنه إنما سلم لاستكثار الشمن في الأول ولتعذر الجنس الذي بلغه ونيسر ما بيع به في الثاني إذ الجنس مختلف، وكذا كل مكيل أو موزون أو عددي متقارب، بخلاف ما إذا علم أنها ببعت بعرض قبعت ألفاً أو أكثر، لأن الواجب فيه القبيمة وهي

باطل وله الشفعة) قال صاحب النهاية: تقييده بقوله قيمتها ألف أو أكثر غير منيد، فإنه لو كان قيمتها أقل مما اشترى من الدارهم كان تسليمه باطلاً أيضاً، لان إطلاق ما ذكره في السيسوط: من الدارهم كان تسليمه باطلاً أيضاً، لان إطلاق ما ذكره في الميسوط: وكذلك لو أخر أن الثمن عبد أو كذلك أما ذكره في الإيضاح من الإطلاق والمحتوزة أقل من قيمته ألتي أشترية ومن ذكره في البيضاح من الإطلاق والتمثيل ذاك عليه، ومكذل إيضاً استدل في اللخيرة بما ذكره في البيسوط وقال: فلو أخير أن اللمن شيء هو من والمعتوزة المهام أمن المحالة أو مرزوناً فهو على الشفعة، مكذا ذكره مس الألمة السرخسي تم قال: فلول على منا القيام لو أخير أن النمن ألف درهم فإذا ظهر أنه مكيل أو مرزون فهو على شفعته على كل حال إلى هنا لفظ النهاية : وقال صاحب المعايدة : وقال صاحب المعايدة : قال في النهاية: تقيد بقوله: في الله النا الما كنيراً ومرود يعلم بالأولوية، فإن التسليم إذا لم كان أقل مما اشترى من الدراهم كان تسليمه باطلاً أيضاً وتنظير أقل إلى إلى هنا أقل مما اشترى من الدراهم كان تسليمه باطلاً أيضاً وتنظير أقل إلى إلى هذا أقل من المسمى فلان لا يعمم إذا ظهر ألمن أكد من المعرف كلان المسمونة طير أنه المؤلل إلى إلى هنا يقيم فيها فا ظهر المنون كثير من المسمى فلان لا يعمم إذا ظهر ألمن ألد إلى إلى هنا

على حق من يثبت حقه من جهته أيضاً وهو الغريم والموصى له، فإن باعها القاضي أو وصيه في دين الميت فللشفيع أن يقضيه كما لو باعها المشتري في حياته. لا يقال: بيع القاضي حكم منه فكيف ينتقض بأنه قضاء منه بخلاف الإجماع للإجماع على أن للشفيع حق نقض تصرف المشتري فلا يكون نافذًا، وإذا باع الشفيع ما يشفع فيه قبل القضاء بها، فإما أن يكون باتاً أو بالخيار له، فإن كان الأولَ بطلت شفعته لزوال السبب وهو الاتصال بالملك قبل التملك (وَلَهَذَا) أي ولأن زوال السبب مبطل (يزول به) أي بالبيع، وإن لم يعلم الشفيع بشراء المشفوعة لأن العلم بالمسقط ليس بشرط لصحة الإسقاط، كما إذا سلم صريحاً أو إبراء عن الدين ولا يعلم أن له ديناً وطولب بالفرق بينها، وبين ما إذا ساوم الشفيع المشفوعة من المشتري أو استأجرها منه، فإن علم بالشراء سقطت وإلا فلا. وأجيب بأن المساومة والإجارة لم يوضعا للتسليم، وإنما تسقط بها لدلالته على رضا الشفيم والرضا بدون العلم غير متحقق، بخلاف التسليم الصريح والإبراء، وردّ بأن بيم ما يشفع به لم يوضع للتسليم وقد ذكرتم أنه يبطلها وإن لم يعلم. وأجيب بأن بقاء ما يشفع به شرط إلى وقت القضاء بالشفعة وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فكان كالموضوع له في قوة الدلالة، وإن كان الثاني لم تبطل شفعته لأن الخيار يمنع الزوال فبقي الاتصال. قال: (ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له الخ) ذكر الأصل وهو أن من باع عقاراً هو شفيعه كالوكيل بالبيع أو بيع له كربّ العال إذا باع المضارب داراً من العضارية ورب العال شفيعها فلا شفعة له، ومن اشترى لوكيل العشتري أو اشترى له كالوكيل بالشراء فَله الشفعة لما ذكر في الكتاب، وهو أن الأول يسعى في نقض ما تم من جهته وهو البيع، والثاني ليس كذلك لأن أخذه بالشفعة كالشراء في كرنها رغبة في المشفوعة والشفعة إنما تبطل في الرغبة عنها (وكذلك) أي كوكيل البائع لو ضمن المشتري الدرك رجلاً عن الباتع وهو الشفيع فلا شفعة له، لأن تمام البيع إنما كان من جهته حيث لم يرض المشتري إلا بضمانه فكان الأخذ بالشفعة سعياً في نقض ما تم من جهته (وكذا إذا باع وشوط الخيار لغيره الخ) وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم الشفعة ثم علم أنها بيعت بأقل منها أو بحنطة أو بشعير قيمته ألف أو أكثر فتسليمه باطل وهو على شفعته. أما في الأول فلأنه إنما سلم استكثاراً بالثمن المذكور، فإذا ظهر أقل من ذلك بطل تسليمه. قال في النهاية: كأنه قال: سلمت إن كان الشمن ألفاً أراد أنه تسليم مشروط بشرط فيتتفي بانتفاء شرطه، وفيه نظر سيأتي، بخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف،

قوله: (وهلا كما ترى يتأقص قول المصنف النم) أتول: وأنت خبير بأنه فرق ما بين شرط وشرط، فما سبق كان من الشروط الني تدل على الإعراض عن الشغعة والرضا بالجواز مطلقاً، يخلاف ما ذكر ها مثنا قاله إذا لم ينسبر للمشيع أداء ما اشترى به الداو لم يدل تسليم على الإعراض، إذ لا قدرة له لأخذه، وكذا تسليمه لزيد لا يدل على الرضا بجوار عمرو فليتأمل.

دراهم أو دنانير، وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له، وكذا إذا كانت أكثر. وقال زفر: له الشفعة لاختلاف الجنس. ولنا أن الجنس متحد في حق الثمنية. قال: (وإذا قبل له إن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة) لتفارت الجوار (ولو علم أن المشترى هو مع غيره فله أن يأخذ تصيب غيره) لأن التسليم لم

أقول: ما ذكره صاحب العناية لا يدفع ما قاله صاحب النهاية: من كون التقييد الواقع في عبارة الكتاب بقوله: قيمتها أو أكثر غير مقيد، فإنه لما كان جواب المسألة غير مختلف فيما إذا كان قيمتها ألفاً أو أكثر أو أقل كان التقييد بكونها 'الفاً، أو أكثر غير مفيد قطعاً، فإن لم يكن مخلاً بناء على إيهامه في باديء الرأى تقييد الحكم أيضاً فلا أقل من كونه مستدركاً، وإن عد السلوك مسلك الدلالة بالأولوية مع كونه أمراً مبهماً في هذا المقام كفي أن يقال: قيمتها أكثر فإن التسليم إذا لم يصح فيما إذا ظهر الثمن أكثر من المسمى فلأن لا يصح فيما إذا ظهر أقل منه أو مساوياً له أولى فلا مخلص من استدراك أحد القيدين قوله: (وإذا قيل له إن المشترى فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة لتفاوت الجوار) يعنى لتفاوت الناس في الجوار، فالرضا بجوار هذا لا يكون رضا بجوار ذاك كذا في الكافي. قال محمد رحمه الله عليه في الجامع الكبير: لو قال الشفيع سلمت شفعة هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم، وذلك لأن الشفيع علق التسليم بشرط، وصح هذا التعليق لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعتاق فصح تعليقه بالشرط ولا يترك إلا بعد وجوده اه. وقال صاحب العناية هـ هنا بعد نقل ما قاله محمد في الجامع: وهذا كما ترى يناقض قول المصنف: فيما تقدم ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى اه. ولا يخفى أن كلام صاحب العناية هنا خلاصة النظر الذي أورده الشارح الإتقاني فيما تقدم على قول المصنف ونقلناه عنه، وذكرنا ما يتعلق به من الكلمات هنالك، وقصد بعض الفضلاء دفع ذلك حيث قال: وأنت خبير بأنه فرق ما بين شرط وشرط، فما سبق كان من الشروط التي تدل على الإعراض عن الشفعة والرضا بالجوار مطلقاً، بخلاف ما ذكر هذا فإنه إذا لم يتيسر للشفيع أداء ما اشترى به الدار لم يدل تسليمه على الإعراض، إذ لا قدرة له على أخذه، وكذا تسليمه لزيد لا يدل على الرضا بجوار عمرو فليتأمل اه كلامه. أقول: هذا ليس بسديد، لأن حاصله حمل الشرط المذكور في كلام المصنف فيما سبق على الشرط المخصوص وهو الشرط الذي يدل على الإعراض، وحمل الشرط المذكور في كلام الإمام محمد في الجامع على الشرط المخصوص الآخر وهو الشرط الذي لا يدل على الإعراض. ولا يخفى على الفطن أن شيئاً من كلاميهما لا يساعد ذلك أصلاً، أما كلام المصنف فلأنه قال: ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولمي، ولا شك أن أولوية عدم تعلق إسقاطه

فإن مسكتر الألف أكثر استكتاراً للأكثر فكان التسليم صحيحاً. وأما في الثاني فلأنه ربيا سلم لتعفر الجنس الذي بلغه وتبسر ما مل يم به إلى الجنس مختلف. قال في الثانية: تقيده بقرله فيتها ألقل ما الشرى من المنزهم كان تسليمه باطلاً أيضاً وكلف النافية القليلة وهو يعلم بالأولوية، فإن التسليم إذا لم يعمح فيها إذا فلم الشرى من المنطق المنافية في الواقع المنافية في المنافية المنافية في المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية وكلما ألى المنافية وكلما ألى المنافية المنافية وكلما أنها بيعت بدين فيصار كما لو قبل يعمد بالمنافية وكلما المنافية وكلما ألى المنافية والمنافية والمنافية ومنافية المنافية ومؤلمة التسليم، ولمناف المنافية ومنافية بالشرط فلا يتلافة المنافية المنافية المنافية بالشرط فلا يؤلم المنافية المنافية بالشرط فلا يؤلم المنافقة المنافية المنافية بالشرط فلا يؤلم المنافقة ال

يوجد في حقه (ولو يلغه شراء التصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع فله الشفعة) لأن النسليم لنصرر الشركة ولا شركة. وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه.

بالفاصد من عمم تعلق إسقاطه بالجائز من الشرط إنها تظهر إذا كان السراد بالشرط الجائز جنس الشرط الجائز لا الشرط الجائز المخصوص لجواز أن يكون لخصوصه حالة مائدة عن التعليق لم توجد تلك في الفاسد، وأما كلام الإمام محمد فلائه قال: لأن تسليم الشفعة إسقاط محض كالطلاق والعناق فصح تعليقه بالشرط. ولا يخفى أن ما يتمرع على كون تسليم الشغفة إسقاطاً معضفاً إنها هو صحة تعليقه بالشرط مطلقاً لا صحة تعليقه بشرط معين، سيما الشرط الذي لا يدل على الإعراض، فإن كونه إسقاطاً يقتضي الإعراض دون عدم الإعراض، تأمل تقط معين،

يناقض قول المصنف رحمه الله فيما تقدم، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فالقاسد أولى. وقوله: (في ظاهر الرواية) احتراز عما روي عن أبي يوسف على عكس هذا، لأنه قد يتمكن من تحصيل ثمن النصف دون النصف، وقد تكون حاجته إلى النصف ليتم به مرافق ملكه ولا يحتاج إلى الجميع.

#### فصل

قال: (وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع منها في طول الحدّ الذي يلي الشفيع فلا شفعة له) لانقطاع الجوار، وهذه حيلة، وكذا إذا رهب منه هذا المقدار وسلمه إليه لما بينا، قال: (وإذا إبتاع منها سهماً بثعن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني ؟ لأن الشفيع جار فيهما، إلا أن المشتري في الثاني شريك فيتقدم عليه، فإن أراد

#### قصل

لما كانت الشفعة تسقط في بعض الأحوال علم تلك الأحوال في هذا الفصل لاحتمال أن يكون الجار فاسفاً وغي من المقارف المجار فاسفاً والمجارة المجارة إلى بياته، كذا في المنابة وغيرها ولما المجار فاحجيم إلى بياته، كذا في المنابة وغيرها ولما كان يجه على ظاهر هذا اللوجية أن المائة ويضوع المجار المجار الفاصل في المحافظة مثل ذات المجار الفاصل في الاحتجاج الى استعمال الحبلة لإسفاظ شفعه؟ تداول دفع ظلك بعض الفضلاء حيث قال: قول مساحب العنابة: «أذى به في قوله: لاحتمال أن يكون الجار فاسفاً يتأذى به بأن قال: في استيفاه الشمن، قال: وقول يعفى الفضلاء عن قال: في استيفاه الشمن، وقال: يوجوز أن فيانا ذلك فيها إذا كان للياتع دل أخرى وراء داره المبهدة فدير العارف الالاحتجاب بالمدار المبهدة دون وقال: يوجوز أن فيانا ذلك المجار الفاسق، لا في المنابق اللهيمة دون المحتجد والمنابق على على من المحتفو المحتمد والمحتمد تدبر قوله: (والأوجه أن يباع بالمداهم الشمن دينار حتى إذا استحق المشفوع يطل المصرف فيجب رد المبيدا لا خير كان صاحب القابة: وبيان ظلك ما ذكره في شفعة فتارى قاضيخان فقال: ومن المحتفق المنابق عشرة ومن المنابق عالم يستمن القائم في يقبض تسعة لا يرحف في الشفعة ولى ومن المجتل المحتولة والموالية على إلى المختمد والترو إلى المنابق المنابق عائم على المشتري لا يرجع المساحب التفقة ولى ومن المحتولة والمحتولة المنابق على المشتري لا يرجع المنا عاطله لأنه إذا ما التمونة الدار ظهر الدما المتحت الدار ظهر أنه لم استحت الدار ظهر أنه لم

#### نصا

لها كانت الشفعة تسقط في بعض الأحوال علم تلك الأحوال في هذا الفصل لاحتمال أن يكون الجار فاسقاً يتأذى به م وفي استعمال الحياة لإسقاط الشفعة تحصيل الفلاص من على هذا اللجار فاحيج إلى بيائه، وكانت واضع - وقواد : (إلا الم المشخوف المؤلف المشتري في المنز الثاني قولك لائه حين المترى الباتي كان شريكاً بشراء الحياد الأولى او بيطل شفعة المشتري في الحيز الثاني قبل الخصومة لكونه في ملكه بعد فيقدام على الحار و وقوله : (إلا أوا الحجاة المشفوعة) المتناز من قول وهدة المشتري في الحيز المثانية عامة الالاتم المؤلف على مع وقوع الشوعة على الشفعة المؤلف المؤلف على المؤلف على مع وقوع الشور على المؤلف المؤلف على المؤلف ا

فصل: وإذا باع داراً

قوله: (لاحتمال أن يكون الجار فاسفاً يتأذي به) أقول: في استيفا الشرن، ويجوز أن يقال ذلك فيما إذا كان للبانع دار أخرى وراء الدار المبيعة قدير قوله: (واستحقاق الشفيع الجوزه الأول لا ينظل شفعة المشتري في الجزء الثاني قبل الخصومة لكون في ملكه) أقول: قوله قبل متعلق يقوله شفعة، والضمير في لكونه واجع إلى الجزء الأول، والضمير في قوله ملكه واجع إلى المشتري قوله: (تقريره إذا

الحيلة ابتاع السهم بالدمن إلا درهماً مثلا والباتي بالباتي، وإن ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوباً عوضاً عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب لأنه عقد آخر، والشعن هو العوض عن الدار. قال رضي الله عنه: وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة فياع بأضحاف قبحت ويعطى بها ثرب بقدر قبحت، إلا أنه لو استحق المشفوع بيقى كل الشعن على مشتري الثوب لقيام البيح الثاني فيتضرر به، والأرجه أن بياع بالدراهم الشعن دينار حتى إذا استحق المنفوع بيقلل الصرف فيجب در المنبار لا غير . قال: (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبهي يوسف وتكوه عند محمداً لأن الشفعة إنسا وجب للغراف الموراف وعلى هذا الحلاف الموالية المفرر، ولو أبحنا الحيلة ما دفعناً . ولأبي يوسف أنه منع عن إثبات الحق فلا يعد ضرراً، وعلى هذا الحلاف الحيلة في إسقاط الزكاة.

يكن عليه ثمن الدار فيبطل الصرف كما لو باع الدينار بالدراهم التي للمشتري على البائع ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين فإنه يبطل الصرف اهـ. واقتفى أثره صاحب العناية في بيان معنى كلام المصنف هذا بذلك المعنى المذكور في فتاوي قاضيخان، إلا أنه لم يتعرض لكون ذلك مذكوراً فيها بل جعله شرحاً محضاً لكلام المصنف حيث قال: وقوله: والأوجه الخ تقريره إذا أراد أن يبيع الدار بعشرة آلاف درهم إلى آخر ما ذكر في النهاية معزياً إلى فتاوى قاضيخان. أقول: لا يذهب على ذي فطنة أن معنى كلام المصنف هذا ليس عين ما ذكر في فتاوى قاضيخان. وفي الشرحين المزبورين: فإن معنى كلامه أن يباع بكل الدراهم التي هي الثمن دينار، ومعنى ما ذكر فيها أن يقبض بعض ثمنها ويباع بالباقي دنانير، وعن هذا قال المصنف: فيما إذا استحق المشفوع فيجب ردّ الدينار لا غير، وقالوا: ثمة لا يرجع المشتري بعشرين ألفاً، وإنما يرجع بما أعطاه. نعم كلا العينين مشتركان في أن يعما الجوار والشركة وأن لا يتضور بائع الدار فيها لعدم لزوم رجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن عند ظهور من يستحق الدار في شيء منهما فصار أحدهما نظير الآخر في الحيلة لا عينه، فلا يصلح أحدهما لأن يكون بياناً وشرحاً للآخر كما لا يخفي قوله: (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رحمه الله وتكره عند محمد رحمه الله) قال في العناية أخذاً من النهاية ومعراج الدراية: اعلم أن الحيلة في هذا الباب إما أن تكون للرفع بعد الوجوب أو لدفعه، فالأول مثل أن يقول المشتري للشفيع أنا أوليها لك فلا حاجة لك في الأخذ فيقول: نعم تسقط به الشفعة وهو مكروه بالإجماع. والثاني مختلف فيه. قال بعض المشايخ: غير مكروه عند أبي يوسف مكروه عند محمد وهو الذي ذكر في الكتاب، وهذا القائل قاس فصل الشفعة على فصل الزكاة. ومنهم من قال: لا تكره الحيلة لمنع وجوب الشفعة بلا خلاف، وإنما الخلاف في فصل الزكاة انتهى. أقول: في هذا التقرير شيء، وهو أنه إما أن يراد بالإجماع والاختلاف في قوله: وهو مكروه بالإجماع، والثاني مختلف فيه إجماع المجتهدين واختلافهم في نفس المسألة أو إجماع المشايخ واختلافهم في الرواية. وأيا ما كان لا يخلو التقرير المذكور عن اضطراب. أما على الأول فلأن القطع بكون الثاني مختلفاً فيه لا يكون تاماً حيننذ، لأن اختلاف الاجتهاد في الثاني إنما كان على قول بعض المشايخ من الرواة. وأما على قول بعضهم فلا خلاف بين المجتهدين في عدم كراهة الحيلة في هذا الفصل وإنما الخلاف بينهما في فصل

نكون للرفع بعد الوجوب أو لدفعه، فالأول مثل أن يقول المشتري للشفيح أنا أوليها لك فلا حاجة لك في الأخذ فيقول ندم نشطة به الشفته وهو مكروء بالإجماع. والثاني مختلف في. قال بعض المشايخ: غير مكروء عند أبي يوسف مكروه عند محمد رحمهما الله، وهو للذي فكر في الكتاب، وهذا القائل قامل فصل الشفة على فصل الزكاة. ومنهم من قال: لا تكره الحية لف وجوب الشفة بلا خلال، وإنما الفيلال في فصل الزكاة.

راد ان بهج العام اللهم) الوزاد: أنت خير بان ما ذكره ليس تقريراً لما في الكتاب، بل ذلك التقرير حيثة أخرى تمم الحام والشريات عامى ما ذكره الابام الزيابي، ودوير ما لي الكتاب الدن إيد بلها ليهد بالديم التياه النائبية فيهمة العقابة فيكون معرفاً بعا العرام- به أخراة استعن العلماً فين أن لا دين على المشتري فيبطل الصرف الافتراق قبل القيض فيجم و ذائناتير لا تحر ليقابل.

# مسائل متفرقة

قال: (وإذا اشترى خمسة نفر داراً من رجل فللشفيع أن يائحة نصيب أحدهم، وإن اشتراها رجل من خمسة أعلما أو المراكز المنافقة على الدشتري فيضرر به زيادة الضرر، أو أن في السشتري فيضرر به زيادة الضرر، ورفي الرجه الأول يقوم الشفيع منام أحدهم فلا تنفرق الصفقة، ولا فرق في هذا بين ما إذا كان قبل القبض أو بعد مر الصحيح، إلا أن قبل القبض المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الأخر حصت كلا يؤدي إلى تغريق البد على البناع بمنزلة أحد المستريين، بخلاف ما بعد القبض لأنه سقطت يد البائع، وسواء سمى لكل بعض

الزكاة كما ذكره. وأما على الثاني كما هو المتبادر من قوله: قال بعض المشايخ: غير مكرو الخ، فلأن القطع بكون الأول مكروها لا يصح حيتك لأن شمس الأثمة السرخسي روى عام كراهة الاحتيال في باب الشفعة على كل حال على حيث قال: في باب الشفعة بالمبورض من الميسوط بعد ما ذكر وجوه الحيل والاستعمال بهذه الحيل لإبطال حق الشغمة: لا يأس به، أما قبل وجرب الشفعة فلا إشكال فيه، وكذلك بعد الوجوب إذا لم يكن قصد المشتري الاضرار به وإنما قصله، الدفع من طلك نقسه. ثم قال: وقيل هذا قول أبي يوسف: ( أما عند محمد يكرد ذلك على قبل من التحييل لإمتيال في قتاوا، ذكر قبل هذا قول من قول الي يوسف: قال عاعد محمد يكرد ذلك على قبل من التراك التهي. قال الإمام قاضيخان في قتاوا، ذكر

### مسائل متفرقة

ذكر مسائل متفرقة في آخر الكتاب كما هو المعهود في ذلك، ولم يذكر محمد في الجامع الصغير من مسائل الشفعة إلا هذه، وألفاظه ظاهرة سوى ما ننبه عليه قوله: (فيتضرّر به) أي بتفريق الصفقة عليه وزيادة الضّرر هي زيادة ضرر التشقيص، فإن أخذ الملك منه ضرر وضور التشقيص زيادة على ذلك والشفعة شرعت لدفع ضور الدخيل فلا تشرع على وجه يتضور به الدخيل ضرراً زائداً. وقوله: (ولا قرق في هذا) أي في جواز أخذ الشفيع نصيب أحد المشتريين بينهما إذا كان قبل قبض المشتري الدار وبعده. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عما رواه القدوري. قال: روي عنه أن المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما قبل القبض، لأن التملك يقع على البائع فتتفرق عليه الصفقة. وله أن يأخذ نصيب أحدهما بعد القبض لأن التملك حينئذ يقع على المشتري وقد أخذ منه جميع ملكه. وقوله: (بمغزلة أحد المشتريين) يعني أنّ أحد المشتريين إذا نقد ما عليه من الثمن ليس له أن يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي كلهم جميع ما عليهم من الثمن لتلا يلزم تفريق اليد على البائع. وقوله: (لأن العبوة في هذا التفريق الصفقة لا للثمن) حتى لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشتري واحدأ والبائع اثنين واشترى نصيب كل واحد منهما بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهماء وإن لحق المشتري ضرر عيب الشركة لأنه رضي بهذا العيب حيث اشترى كذلك، وأما بيان تفريق الصفقة واتحادها فقد تقدم في كتاب البيوع (ومن اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو ترك) وليس له أن ينتفض القسمة بأن يقول للمشتري ادفع إلى البائع حتى آخذ منه سواء كانت القسمة بحكم أو بغيره (لأن القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع ولهذا يتم القبض في الهبة بالقسمة، والشفيع لا ينقض القبض) ليعبد الدار إلى البائع (وإن كان له فيه نفع بعود العهدة إلى البائع فكذا لا ينقض ما هو من تمامه، بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع نصيبه) فإن للشفيع نقضه (لأن العقد ما وقع مع الذي قاسم) فإنه لم يجر بين المتعاقدين (ولم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم البيع، بل هو تصرف بحكم الملك) فكان مبادلة، وللشفيع أن ينقض المبادلة كالبيع وغيرها من التصوفات كالهبة (وإطلاق الجواب في الكتاب) أي في الجامع الصغير وهو قوله أخذ الشفيع النصف الذي

#### مسائل متفرقة

قوله: (يضفرر به الدخيل شروأ والله) أقول: يعني على الأخذ قوله: (فتطرق عليه الصفقة الله) أقول: وحوابه أن بعبس الحميم إلى أن يستوفي عميه الشعبة لا يزدي إلى تشرق البد عليه قوله: (فؤن لم يعر بين المصالمين) أقول: أي المتناسس، قوله: العمل الله) أقول: لم يلكز المصل فينا تقديم بني أي بها ما يعيه في المناسبة. كتاب الشفعة" كتاب الشفعة

ثمناً أو كان الثمن جملة، لأن المبرة في هذا الشريق الصفقة لا للثمن، وها هنا تغريعات ذكرناها في كفاية المنتهى. قال: (ومن الشرى نصف دار غير مقسوم فقاسمه الباقع أخذ الشفيع الضف الذي سار للشخري أو يدع) لأن القسمة من تمام القبض لما في من تكميل الاكتباط ولها يتم التبض بالنسمة في الهية، والشفيع لا يتفض النبض وإن كان لف نفع في بمود المهدة على الباتع، كمنذا لا يتفض ما هو من تمام، بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيب من الدار المشتركة وقاسم المشتري الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقصه، لأن المقدما وقع مع الذي قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد بل هو تصرف بحكم الملك فيتفف الشفيع كما يتفض يعه وهبته، أم إطلاق المواب في الكتاب يدل على أن الشفيع بإخذ النصف الذي مسار للمشتري في أي جانب كان وهر الموروى عن أي الحواب في الكتاب بدل وهر المروى عن أي يضع جاراً فيما يتفي عبد الإنسان المنافقة، وكذا يشفع بها لا يقي جاراً فيما يقي في الجانب الآخر. قال: (ومن باع طار وله عبد ماذون عليه دين فله الشفعة، وكذا يتصوف للفرماء، بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين لأن يبعه لمولاه، ولا مقمة لمن يبيع له. قال: (وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جانز عند أي حيفة وأمي يوسف وقال محمد وزفر وحصهما أف: هو على شفعه المي المولاف على شفعه المي بطفل المذلاف إذا بلغهما شراء درا ودرا درا ودرا درا المستم نظم بطلبا الشفعة، وعلى هذا الخلاف تسليم بطأي قالزا: ومولى مذا الخلاف تسليم

محمد رحمه الله عليه في الأصل: الحيلة في إسقاط الشفعة، ولم يذكر الكرامة. قالوا: على قول أبي يوسف لا تكره، وعلى قول محمد تكن وهذا بمنزلة الحيلة لمنم وجوب الزكاة ومنع الاستبراء على قول أبي يوسف: لا تكره. وقال بعض المشايخ: تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد الوجوب لأنه احتيال لإبطال حق واجب، وقبل

صار للمشتري (بدل على أن الشفيع يأخذ النصف الذي صار للمشتري في أيّ جانب كان، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه कि) والباتي ظاهر. قال: (وتسليم آلاب والوصيّ الشفعة) قد ذكرنا أن الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير لاستوائهم في صببه، فيقوم بالطلب والأخذ من يقوم مقامه شرعاً في استيفاء حقوقه وهو الأب ثم وصيه ثم جده أبو أبيه ثم وصيه ثم الوصى الذي نصبه القاضي، فإن لم يكن أحد هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك فإن ترك هؤلاء الطلب بعد الإمكان أو سلم بعد الطلب سقطت (هند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله) وقال محمد وزفر رحمهما الله: هو على شفعته إذا بلغ. قال المشايخ: (وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة) لكن عند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان في مجلس القاضي لأن الوكيل بطلبها قائم مقام الموكل في الخصومة ومحلها مجلس القاضي، وعند أبي يوسف رحمه الله فيه وفي غيره لكونه نائباً عن الموكل مطلقاً. وعند محمد وزفر رحمهما الله: لا يصح منه التسليم أصلاً. وقوله: (وهو الصحيح) احتراز عما روي أن محمداً مع أبي حنيفة في جواز تسليم الوكيل الشفعة خلافاً لآبي يوسف (لمحمد وزفر رحمهما الله أنه حَق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته) وفي بعض النسخ كدينه بالنون، والأول يناسب ما قرن به وهو قوله: (وقوده) والثاني يناسب رواية المبسوط، لأنه قال: كالإبراء عن الديون والعفو عن القصاص الواجب له **(ولأنه شرع لدفع الض**رر) وفي إبطاله إضرار به. ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه في معنى التجارة لأنه يملك العين فيملكانه. يوضحه أنه لو أخذها الولى بالشفعة ثم باعها من باتعة جاز، فكذلك إذا سلمها إليه بل أولى لسلامته عن توجه العهدة، بخلاف البيع منه، ووضحه بقوله: (الا ترى) وهو واضح، وقوله: (ولأنه دائر) دليل آخر يتضمن الجواب عن الدية والقود، لأن النظر في هذا قد يكون في تركه لبيقي الثمن على ملكَّه، بخلاف الدية والقود فإن تركهما ترك بلا عوض فيكون إضراراً به. وقوله: (وُسكوتهما كإبطالهماً) لما كان ما ذكر من العليل مختصاً بالتسليم أردنه بقوله وسكوتهما كإبطالهما (لكونه دليل الإعراض وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها) أو الغبن اليسير من المثل (فإن بيعت بأكثر من قيمتها) بغبن فاحش (قيل جاز التسليم بالإجماع) يعني من غير خلاف لمحمد وزفر لأنه تمحض نظراً، وقيل لا يصح بالاتفاق (وهو الأصح) لأنه لا يملك الأخذ فلا يملُّك التسليم (كالأجنبي) فيكون الصبى على حقه إذا بلغ (وإن بيعت بأقل من قيمتها بمحاباة كثيرة، فعن أبي حنيفة لا يصح التسليم) منهما، وإذا لم يصح

٢٤ كتاب الشفعة

الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح. لمحمد وزفر أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إيطاله كديته وقوده، ولأنه شرع لنفع الضرر دكان إيطاله إضرار به. ولهما أنه في معنى النجارة فيملكان تركه؛ الا ترى أن من أوجب بيماً للصيني صح وده من الآب والوصي، ولأنه دائر بين النفي والمضرر، وقد يكون النظر في تركد ليمقي الشمن على ملكه والدلاية على المناقبة المناقبة بيمنا المناقبة على ملك الإعراض، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها، فإن بيعت باكنا من ومكوتها كالطالهما للإعراض، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها، فإن بيعت باكنا من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه. قبل جاز التسليم بالإجماع لأنه تمحض نظراً. وقبل لا يصح بالأنفاق لأنه لا يملك التسليم كالأجنبي، وإن بيعت بأقل من قيمتها معاباة كثيرة، فعن أبي حنيفة أنه لا يصح التسليم منهما أيضاً ولا رواية عن أبي وصف، والله أعلى.

الوجوب إن كان الجار فاسفاً يتأذى منه فلا بأس به. وقال الشيخ الإمام شمس الائمة السرخسي: لا بأس بالاحتيال لإبقال حق الشفة على كل حال. أن قبل وجوب الشفة فلا شك؛ كما لو ترك اكتساب العال لمنع وجوب الزكاة، وبعد وجوب الشفعة لا يكره الاحتيال أيضاً لأنه احتيال لدفع الضرر عن نفسه لا لإضرار بالفير، فظاهر ما ذكر في الكتاب طبل على ملانا إلى حنا لفظ فنارى قاضيات.

عنده لا يصع عند محمد وزفر أيضاً لم يريا تسليمها إذا يبعث بعثل الثمن؛ فلأن لا يريا إذا يبعث بأقل بمحاباة كثيرة أولى، وإنما خص قول أي حيفة رحمه الله بالذكر لأن المعابات الكثيرة لا تغرجها عن كونها بمعنى التجارة ولهما ولاية الامتناع عن الاتجار في مال الصغير، ولكن قال: لا يصمع السليم في هذا لأن تصرفهما في ماله إنسا يكون بالتي هي أحسن، وليس تركها ها هنا كذلك، ولهذا العنى أيضاً خص قول أبي يوصف بقوله: (ولا رواية عن أبي يوصف) لأنه كان مع أبي حيفة في صحة التسليم فيما إذا يبعث بعثل قيمتها، ولله أعلم بالسواب.

قوله: (وقال محمد وزفر رحمهما الله) أقول: خالف الشارح ها هنا ترتيب المشروح قوله: (قائم مقام المموكل في الخصومة ومحلها مجلس القاضي) أقول: يعني في محل الخصومة الخ.

القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبيّ عليه الصلاة والسلام باشرها في المغانم والمواريث<sup>(17)</sup>،

#### كتاب القسمة

مناسبة القسمة بالشقعة من حيث إن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع لما أن أقوى أسباب الشقعة الشركة، شأحد الشريكين إذا أزاد الاقراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع هم بقائه باغ وتجب عنده الشقعة هذا زيدة ما في عامة السروح، وقال في التهاية ومعراج الدارية بعد ذلك: أو الأن القسمة نافية للشقعة قاطعة لوجوبها رجوعاً إلى قوله عليه الصلاة والسلام والشقعة فيما لم يقسم واذا وقعت الحدود وصرتحت الطرق فلا شفعة؟ " والنفي يتنفي سبق الثبوت فكانت بين الشقعة والقسمة مناسبة المضادة، والمتضادان يفترقان أبداً مع تقدم العثبت على السفى كما يا الأمر والنهى والنكاح والطلاق انتهى. أقول: في بحث، لأن كون القسمة نافية للمضعة للوجوعاً والمؤمن أو المنافقة الموجوعات المنافق كل ألى ولد عليه السافى كما إلى ولد عليه الصلاة والسلام والشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؟" إنما يتماف على أصل المتنافعي، فإنه لم يحرّوز الشفعة بالجوران واستدل عليه بالحديث المتكور، وأما على أصل المتنافعة.

## كتاب القسمة

أورد الفسمة عقيب الشفعة لأن كلاً منهما من نتائج النصيب الشائع، فإن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب الفسمة، ومع عدم باع ورجب عنده الشفعة. وقدم الشفعة لأن بقاء ما كان طبي ما كان أصل. وهي في الملفة، اسم للاقتصام كالقدوة الاقتداد. وفي الشريعة: جعد النصيب الشائع في مكان معين. وسبيها طلب أحد الشركاء الانتفاع بنصيبه على الخلوص. وركتها ما بعصل به الإفراز والتعييز بين النصيبين كالكيل في المكيلات والرزن في الموزونات والذع بم

#### كتاب القسمة

قوله: (وقدم الشفعة الغ) أقول: أو يقال قدم الشفعة لممومعا الشركة والجوار، بخلاف القسمة قوله: (لأن بقاء ما كان على ما كان أصل) أقول: بعني الشركة، وأنت خبير بأن في القسمة أيضاً بقاء الملك.

- (١) في هذا أحادث عنها حديث مزيل بن شرحيل قال: حل أبو مرس عن أيت، وابنة ابن راحت نقال: الاباة الصف، والاخت الصف، وأقت سرو فسيتابن فسط إن مسموه وأخر يقول أبي موسى نقال: لقد طلت إدار والله عن المن يقال التي تقل بنا التي تقل بنا التي ما التي تقل بنا التي تقل التي التي تقل بنا التي تقل التي التي تقل التي تقل التي تقل التي تقل التي تقل بنا التي تقل التي التي تقل التي تقل التي تقل التي تقل التي تقل التي تقل التي تقل
- موط حديث عابر قال: "جامت المراة معد بن الربع باشيها من صد الل رسول الله ﷺ قطات: با رسول الله عائان اينا صدين الربع قتل أبوحها معك يوم أصد شهيداً، وإنّ معها أخذ مالها، قلم جو لهما عالاً، ولا تتكامان إلاً، ولهما عال قال: يقضي الله في ذلك، فيت رسول الله ﷺ إلى مقبا نقال: المنظم إلتي صد الطين وأموط أنها النمن، وبا بقي فهو لذك،
- آخرجه أبو داود ۲۸۹۲ والترمذي ۲۰۹۲ والحاكم ۳۳۶، ۳۳۴،۶ واليبهقي ۲۲۹،۲ وقال الترمذي: حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله ابن محمد بن عقيل آه.
  - وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وفي الباب أحاديث.
    - وأما قسمته 鐵 الغنائم، فهو ثابت قطعاً في أحاديث عدّة. (٢) تقدّم تخريجه في أوّل كتاب الشفعة رواه البخاري.
      - (٢) تقدّم تخريجه في أول كتاب الشفعة رواه البخاري
         (٣) أيضاً تقدّم في أول كتاب الشفعة رواه البخاري

وجرى النوارث بها من غير نكير، ثم هي لا تعرى عن معنى العبادلة، لأن ما يجتمع لاحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عما بقي من حقه في نصيب صاحبه فكان مبادلة وإفرازاً، والإفراز هو الظاهر في العكيلات والموزونات لعدم التفاوت، حتى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحب، ولو اشترياه فاقتسماه

الحديث وهو قوله: فغإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة،(١) ليس بثابت، ولئن ثبت فمعناه نفي الشفعة بسبب القسمة الحاصلة بوقوع الحدود وصرف الطرق، فإن القسمة لما كان فيها معنى المبادلة كان الموضع موضع أن يشكل أنه هل يستحق بها الشفعة كالبيع؟ فبين عليه الصلاة والسلام عدم ثبوت الشفعة بها، وقد مرّ الجواب بهذا التفصيل عن استدلال الشافعي بالحديث المذكور في أوائل كتاب الشفعة في عامة الشروح حتى النهاية ومعراج الدراية، فما معنى بناء وجه المناسبة ها هنا على ما هو المزيف هناك. ثم إن القول: بأن النفي يقتضي سبق الثبوت ينافي ما تقرّر في المعقولات من أن السلب لا يقتضي وجود الموضوع، وأن القول بأن المتضادين يفترقان أبدأ مع تقدم العثبت على المنفي ممنوع؛ ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿وجعل الظَّلْمَات والنور﴾ [الأنعام ١] وقوله تعالى ﴿خَلْقَ الموت والحياة﴾ [الملك ٢] ونحو ذلك كيف تقدم المنفي هناك على المثبت. قال صاحب العناية: وقدم الشفعة لأن بقاء ما كان على ما كان أصل انتهى. أقول: فيه نظر، وهو أنه كما أن في الشفعة بقاء ما كان على ما كان حيث يبقى فيها الشيوع على حاله وإن زال ملك أحد الشريكين كذلك في القسمة بقاء ما كان على ما كان حيث يبقى فيها ملك أحد الشريكين في البعض على حاله وإن زال الشيوع، بل هذا البقاء هو المناسب لما ذكروا في وجه مناسبة القسمة بالشفعة من أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق مع بقاء ملكه طلب القسمة ومع عدم بقائه باع فوجب عنده الشفعة، فكون بقاء ما كان على ما كان أصلاً لا يرجح تقديم الشفعة كنا لا يخفى. ثم إن القسمة في اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء والأسوة للانتساء. وفي الشريعة: جمع النصيب الشائع في مكان معين. وسببها طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص. وركنها الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات والذرع في المذروعات والعدّ في المعدودات، وشرطها أن لا تفوت المنفعة بالقسمة ولهذا لا يقسم الحائط والحمام وما أشبه ذلك قوله: (ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة الآخر، ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد

مشروعة في الأعيان المشتركة لأن الدين عليه الصلاة والسلام باشرها في المغانم والمواريث وغير ذلك، وجرى التوارث بها من غير تكور. ثم هي لا تمرى من معنى المبادلة سواء كانت في ذوات الأمثال أو في غير فرات الأمثال، لأن ما يجتمع من غير تكور. ثم هي لا تمرى من معنى المبادلة سواء أمن على المات المستم بالأحدهما بمنا كان الموجهة من الإفراز هو أن يقيضه بعين حقه، والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات، فكان كل ما أخذ وإفرازاً، والمعنى من الإفراز علم يقين فاخذ مثل الحق يقين بعين المتراة أخذي ألا ترى أن أخذ المعلق في القرض جعل كاخذ المبادلة المنافزات بعين المبادلة من المبدونات والمروض لما أجبر الأي على القسمة في ذلك. أجبال بيليون لا مبدونات والمروض لما أجبر الأي على القسمة في المبدأت والمبادلة من المبدونات والمروض لما أجبر الأي على القسمة في التفرات المبادلة من خين وأحد أجبر التولي على القسمة في المبادلة من المبادلة من المبدون بحر علي المبدون بحر على المبدون بحر على المبدون بحر على التفرات التفرات المبدون بحر على المبدون بحر على التفرات التفرات المبدون بحر على التفراد لتفاد الدين فاضاء الدين فاضاء الدين فاضاء الدين فاضاء الدين فاضاء الدين في المبدون بحر على التفراد لتفاد الدين فاضاء الدين في المبدون بحر على المبدون بحر على التفراد لتفرات المبدون بحر على التفراد لتفرات المبدون بحر على التفراد لتفرات المبدون بحر على المبدون بحر على المبدون بحر على التفراد التفراد المبدون بحر على التفراد التفراد المبدون بحر على المبدون بحر على التفراد المبدون بحر على المبدون بحر على التفراد التفراد المبدون بحر على المبدون بحر على المبدون بحر على المبدون بحر على المبدون بعر على المبدون بحر على المبدون بدين المبدون المبدون بحر على المبدون بدين على المبدون المبدون بعر على المبدون بعر على المبدون بدين المبدون بعر على المبدون المب

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه في أوَّل كتاب الشفعة رواه البخاري وأصحاب السنن، وإسناده كالشمس فقوله: ليس بثابت غير سديد.

كتاب القسمة كتاب القسمة

يبيع أحدهما نصبيه مرابحة بنصف الثمن، ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصبيه عند غيبة الآخر، ولم الشترياه فاقتسماه لا يبيم أحدهما نصبيه مرابحة بعد القسمة، إلا أنها إذا

القسمة) وتحقيقه أن ما يأخذه كل واحد منهما ليس بمثل لما ترك على صاحبه بيقين فلم يكن بمنزلة أخذ العين حكماً، كذا في العناية. أقول: هنا إشكال، وهو أنه قد علم مما ذكر آنفاً في الكتاب والشروح أن القسمة لا تعرى عن معنى المبادلة والإفراز في جميع الصور، سواء كانت في ذوات الأمثال أو في غير ذوات الأمثال، لأنه ما من جزء معين إلا وهو مشتمل على النصيبين فما يأخذه كل واحد منهما بعضه كان ملكه لم يستفده من صاحبه وبعضه الآخر كان لصاحبه فصار له عوضاً عما بقي من حقه في يد صاحبه، فكانت القسمة في كل صورة بالنظر إلى البعض الذي كان ملكه إفرازاً وبالنظر إلى البعض الآخر مبادلة، وإذا كان الأم كذلك فكون معنى المبادلة هو الظاهر في غير ذوات الأمثال كالحيوانات والعروض غير واضح، إذ غاية الأمر أن البعض الذي يأخذه كل واحد منهما عوضاً عما بقي من حقه في يد صاحبه ليس بمثل بيقين لما ترك على صاحبه من حقه في غير ذوات الأمثال فلم يكن أخذ ذلك بمنزلة أخذ عين حقه حكماً فلم يتحقق معنى الإفراز فيه بالنظر إلى ذلك البعض، ولا يلزم منه أن لا يتحقق الافراز فيه بالنظر إلى البعض الذي هو عين حقه في الحقيقة، إذ لا شك أن أخذه هذا البعض إفراز لا يتصور فيه مبادلة، فقد تحقق في غير ذوات الأمثال بالنظر إلى ما يأخذه كل واحد منهما من عين حقه إفراز بدون المبادلة، وبالنظر إلى ما بأخذه من نصب صاحبه مبادلة بدون الإفراز فكان معنياً الإفراز والمبادلة فيه متساويين، فمن أين ثبت ظهور معني المبادلة فيه كما ادعوه قاطبة، بخلاف ما قالوا: في ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات من ظهور معنه. الافراز فيها فإنه واضح، لأن أخذ كل واحد منهما فيها ما هو عين حقه من نصيبه إفراز بلا شبهة، وأخذ كل واحد منهما فيها ما هو نصب صاحبه بمنزلة أخذ عين حقه لكون نصب صاحبه فيها مثل حقه بيقين، وأخذ المثل بيقين يجعل كأخذ العين حكماً كما في القرض فتحقق فيها معنى الإفراز بالنظر إلى البعض الآخر أيضاً فكان هو الظاهر فيها. والحاصل أنهم لو قالوا: معنى الإفراز ظاهر في ذوات الأمثال وغير ظاهر في غير ذوات الأمثال بل معنياً الإفراز والمبادلة سيان فيه لكان الأمر هيناً، ولما قالوا: معنى المبادلة فظاهر في غير ذوات الأمثال أشكل ذلك كما ترى. وذكر صاحب النهاية وجهاً أبسط مما ذكر في العناية لظهور معنى المبادلة في غير ذوات الأمثال ناقلاً عن المغني حيث قال: ومعنى المبادلة هو الظاهر في غير ذوات الأمثال كلها، ويه صرح في المغنى وغيره فقال في المغنى: وأما القسمة في غير ذوات الأمثال فشبه المبادلة فيها راجح لأنها إفراز حكماً من وجه، ومن حيث الحقيقة هي مبادلة من كل وجه. أما الحقيقة فظاهر، وأما الحكم فلأن نصف ما يأخذه كل واحد منهما مثل لما ترك على صاحبه باعتبار القيمة، وأخذ المثل كأخذ العين حكماً فكان إفرازاً، إلا أن ما يأخذ كل واحد منهما ليس بعثل لما ترك على صاحبه بيقين، لأن المقسوم ليس من ذوات الأمثال، وفيما ليس من ذوات الأمثال لا تثبت المعادلة بيقين، فالإفراز مع المبادلة استويا في الحكم ثم ترجحت المبادلة بالحقيقة، إلى هنا كلامه. أقول: لا يذهب عليك أن الإشكال الذي ذكرناه يتجه عليه مع زيادة لأنه يدل على تحقق رجحان مععى المبادلة فيما يأخذه كل واحد منهما من نصيب صاحبه عوضاً عما ترك على صاحبه من حق نفسه لا على تحقق رجحان ذلك في المقسوم كله، كيف وما يأخذه كب واحد منهما من نصيب نفسه لا يوجد فيه إلا إفراز محض، لأن معنى الإفراز أن يقبض عين حقه وأخذ كل

القضاء مع أن الديون تقضي بأمثالها فصار ما يؤدي بدلاً عما في فتت، وهذا جبر في المبادلة قصداً وقد جاز فلان يجوز بلا قصد اليه أولى، وهذا لان أحدهم يظلب القسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بتسبيه ويمتع المغير من الانتفاع مملك فيجب على القاضي إجابت، فكان القصد إلى الانتفاع بتصبيه على الخاوص درن الإجبار على غيره و إن كالتم من أجناس مختلفة كالإمل والبقر والفتم لا يجبر لقاضي الآي على قسمتها لتعذر المعادلة باعتبار فحس القانوت في المقاصد، ولو

كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد. والعبادلة معا يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين، وهذا لأن أحدهم بطلب القسمة بسأل الفاضي أن يخصه بالانتفاع بغيب ويمنع الغير هن الانتفاع بملكه، فيجب على الفاضي إجابت، وإن كانت أجناساً منطقة لا يجبر القاضي على فقسمها لتعذر المعادلة باعتبار فحس التفاوت في المقاصد، ولو تراضوا عليها جاز لأن الحق لهم. قال: (ويتبغي للقاضة من جنس عمل القضاء من المعادلة بعن عمل القضاء من جنس عمل القضاء من جنس عمل القضاء من حيث أنه يتم به قطع السازعة فلهم رزق القاضي، ولأن عضة نمس الما القضاء من حيث كما يه في ما الهم غرباً

واحد منهما نصيب نفسه قبض لعين حقه لا غير والمدعى رجحان العبادلة في القسمة الشاملة لجميع أجزاه المقسوم في غير ذوات الأمثال، وهو غير لازم من الوجه المذكور، بل فيه دلالة على رجحان معنى الإفراز في ذلك، إذ لا شك أن أخذ كل واحد منهما عين حقه من نصيب نفسه إفراز محض، وإذا كان أخذ كل واحد منهما نصيب صاحبه أخذاً لمثل ما ترك على صاحبه من حق نفسه باعتبار القيمة، وكان أخذ ذلك المثل كأخذ العين حكماً فكان إفراز كما صرح به في الوجه المذكور كان معنى الإفراز في ذلك ظاهراً راجحاً لتحققه في جميع أجزاء المقسوم وتحقق المبادلة في بعضها كما تحققه قوله: (إلا أنها إذا كانت من جنس واحد أجير القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد) هذا جواب سؤال مقدر يرد على قوله: ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوان والعروض بأن يقال: لو كان معنى المبادلة هو الظاهر في ذلك لما أجبر الآبي على القسمة في غير ذوات الأمثال، كذا في عامة الشروح. أقول: ها هنا أيضاً إشكال، وهو أنه إن أريد بقوله: لأن فيه معنى الإفراز أن فيه معنى الإفراز بالتنظر إلى النصيب الذي يأخذه أحد الشركاء لعين حقه فلا يجدي نفعاً في دفع السؤال، إذ يبقى الكلام حينئذ في الإجبار على أخذ النصيب الآخر الذي يتحقق مىنى المبادلة بالنظر إليه ويظهر على ما قالوا، وإن أريد بذلك أن فيه معنى الإفراز بالنظر إلى النصيب الذي كان لصاحبه ويأخذه عوضاً عما ترك على صاحبه من حق نفسه كما هو الملائم لقوله لتقارب المقاصد فذلك ينافي ما تقدم من القول بأن معنى المبادلة هو الظاهر في غير ذوات الأمثال، إذ لا شك في تحقق معنى الإفراز فيه بالنظر إلى النصيب الذي يأخذه أحد الشركاء لعين حقه، وإذا تحقق فيه معنى الإفراز بالنظر إلى النصيب الآخر أيضاً كان معنى الإفراز فيه ظاهراً جداً، فأني يتصور القول بأن معني المبادلة هو الظاهر فيه فتأمل. ثم أقول: لو قال المصنف: لأن فيه إمكان المعادلة بدل قوله لأن فيه معنى الإفراز لكان سالماً عن هذا الإشكال، وكان مناسباً لا محالة لقوله: لتعذر المعادلة في تعليل عدم الإجبار على القسمة فيما إذا كانت أجناساً مختلفة كما سيأتي تبصر تقف قوله: (والمبادلة مما يجرى فيه الجبر كما في قضاء الدين) بعني أنه لا منافاة بين الجبر والمبادلة لأنها مما يجري فيه الجبر كما في قضار الدين، فإن المديون يجبر على قضاء الدين والديون تقضى بأمثالها على ما عرف، فصار ما يؤدي المديون بدلاً عما في ذمته. أقول: لقائل أن يقول: جريان الجبر في قضاء الدين لكون ما أخذه الدائن من البدل مثل ما ثبت في ذمة المديون بيقين، وقد صرحوا بأن أخذ مثل الحق ببقين بمنزلة أخذ العين، وعن هذا جعلوا أخذ المثل في القُرض كأخذ العين فجعلوا القرض لذلك بمنزلة العارية، بخلاف ما نحن فيه من غير ذوات الأمثال، فإن ما يأخذه أحد الشركاء فيه من نصيب الآخر ليس مثل ما ترك عليه من حق نفسه بيقين فلم يكن بمنزلة أخذ عين الحق، وعن هذا قالوا: إن معنى المبادلة فيه هو الظاهر، فعن ذلك نشأ السؤال المقدر واحتيج إلى الجواب الذي نحن بصدده، فكيف يتم قياس جريان الجبر فيما نحن فيه

تراضوا على ذلك جاز لأن القسمة في مختلف الجنس مبادلة كالتجارة والتراضي في التجارة شرط بالنص. قال: (وينهغي للقاضي أن ينصب قاسماً) كلامه واضح إلا ما ننبه علي. قوله: (لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة) لأنه متى بصل إليه أجر عمله على كل حال لا يعبل بأخذ الرشوة إلى البعض، ويجوز للقاضي. أن يقسم بنفسه ويأخذ على ذلك من المتقاسمين كتاب القسمة كتاب القسمة

بالغنم. قال: (قان لم يقعل نصب قاسماً يقسم بالأجر) معناه باجر على المتقاسمين، لأن اللغم لهم على المتقاسمين، لأن اللغم لهم على المتقاسمين، لأن اللغم على الخصوص، ويقدر اجر مثله كي لا يتحكم بالزيادة، والأفضل أن يرزقه من بيت المال لأنه أرفق بالناس وأبعد عن النهمة (ويبجب أن يكون عدلاً مأسان عالمياً الماسمة واحداً) معناه لا يجرجم على أن العلم، ومن الاعتماد على قوله وهر بالأمانة (ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحداً) معناه لا يجرجم على أن يستاجره لأنه و لا يجرجه على أن يستاجره لأنه لا بعربه لتصوير المناسبة على المقدود ولانه لو تعين لتحكم بالزيادة على أجر مثله أولو اصطلحوا فاقتصده اجاز، الا غلية بتراكلهم، وعند عدم الشركة يتبادر كل شهم إليه جنفة الفرت فيرخص الأجرء. قال: (وأجرة القسمة على عدد عالم الدرة يتبادر كل شهم إليه جنفة الفرت فيرخص الأجرء. قال: نواجرة القسمة على عدد المؤوس عدد أي حيثينة، ونهذه المعارك المشترك، ولأي حينية أن الأجر مقابل بالتعين، وأن لا يغناوت، وربعا يعمد الحساب بالنظ إلى الفليل، وقد يمكس الأمر فيمغل المحكم بالمل التعين، بغلاف حفر البتر لان الأجر مقابل الناسية، بغلاف حفر البتر لان الأجر مقابل الناسية، بغلاف حفر البتر لان الأجر مقابل الناسية، بغلاف حفر البتر لان الأجر مقابل المناسبة المعارك المناسبة المعارك المناسبة المعارك المناسبة المعارك المناسبة المعارك المناسبة المعارك المناسبة المناسبة المعارك المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة ا

على جريانه في قضاء الدين مع تحقق الفرق الواضح بينهما قوله: (ولو تراضوا عليها جاز لأن الحق لهم) قال صحاب العناية في مختلف الجنس مبادلة كالتجاوة، والوائسة في مختلف الجنس مبادلة كالتجاوة، والوائسة في التجاوة، في التجاوة، الجن التجاوة في التجاوة، في التجاوة أن التحق في التجاوة المجاوة في التجاوة أن القصة في مختلف الجنس بدايا القصة المتالكة والمؤلفة في مختلف الجنس المبادلة والإفراز، إلا أن معنى الإفراز فهو معنوع، ويُخب وقد تقرو فيها مراأن القائمة والمتحاوة والمتحاوة

إبراً، لكن الأولى أن لا يأخذ، وهذا لأن القسمة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا يفترض على القاضي مباشرتها، وإنسا الذي يفترض عليه جبر الأبي على الشعة، إلا أن لها شيها بالقضاء من حيث أنها تستبها، وأن المجاشية بالقضاء من حيث أنها تستبها، وأن المجاشية بالقضاء من حيث أنها تستبها، وأن المجاشية بالقضاء من حيث أنها تستبها أن لا بأخذ. وقوله: (هولا أعلمونا) كور الممانة بعد المدائلة وإن كانت من والزمها لجواز أن يكون غير ظاهر الامانة قوله: (ولو اصطلحوا فاقتسموا) بمبيني لم يرضوا الأمرالي المعارضات، وقوله: (كانتسوا بالقضم» فهو جائز لما أن في القسمة معنى المعارضة فشيت المعارضة فشيت الكلي فيها من المعارضات، وكلك الوزاون وحفر البشر المشتركة) بيني إذا استأجروا الكبال ليفطوت) تحقيقه أن القلم، عنها بالمساحة ومد الأطناب والعشي على الحدود، لأنه لو استعان في ذلك بأرباب بطائح بين عنها المساحة ومد الأطناب والعشي على الحدود، لأنه لو استعان في ذلك بأرباب المشي على الحدود، لأنه لو استعان في ذلك بأرباب لأن الحيات ينقون عالم ساحات بالقرأ أن يسر عليه لا الإجراقية بين عنوادت اللامون وزوقدة في فيتعذو العبار الكرة والملة فيتمان المكم بأصل النبيز، بجلاف خير البر لأن الإجراقيل بقل الملك المتورب عليه وينقارت. وقوله: (وإن لم يكن للمسحة) بان انتربا مكيلاً أو موزيناً وأمرا إنساناً بكيد ليصب المناز إلى النبل لأن الحيار الكم بأصل النبيز، بجلاف خير اليمل إلى المناز بن الجراقيال بقل المناز بالمورد والمان والملك والمذول والملق والمؤلول المناز بالمورد إلى إلى المان إلى عمل في ذلك لصاحب الكبر والله في ذلك العادر الخورة للإمراء كان المان في ذلك العادر له يقمل كان عمله في ذلك لصاحب الكبر

قال المصنف: (لأنه أوفق بالناس وأبعد هن التهمة) أقول: لمن العراد تهمة الأخذ على ما هو من جنس القضاء أجراً قوله: (لأنه متى يصل إليه أجر همله على كل حال الذي أقول: فه بحث قوله: (لا يميل بأخذ الرشوة) أقول: أي لا يعبل لنفره.

بعلى التراب وهو يتفاوت، والكيل والوزن إن كان للقسمة قبل هو على الخلاف، وإن لم يكن للقسمة فالأجر مقابل 
يعمل الكيل والوزن رهور يتفاوت رهو العائر لو أطاق رلا يفصل. وعنه أنه على الطالب ورن المعتنى لفضه ومضرة 
المستنع. أنا : (وإذا حضر الشركاه عند الفاضي وعنه وينه على أوضيه وأزعوا أنهم ورثوها من فلان لم يقسمها 
القاضي عند أبي حيفة حتى يقموا البينة على موته وعند ورثه. وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم، ويذكر في كتاب 
القسمة أنه قسمها بقولهم وإن كان العال المعترك ما سوى الطاق وافعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميما، ولو 
المقار أقهم اشتروه قسمه بينهم) لهما أن البد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمه بينهم 
كما في المنقول المعروث والعقار المشترى، وهذا لأنك لا منكر و لا يبتة إلا على المنكرة فلا يغيذ، إلا أن يذكر في 
تلب القسمة أنه قسمها باقرارهم ليقتصم عليهم ولا يتعداهم. وله أن القسمة قضاء على العيت إذ التركة مهاة على 
ملكه قبل القسمة، حتى لو حدثت الزيادة فيلها تنفل وصاياه فيها وتقضى درية منها، بخلاف ما بعد القسمة، ولأ كانت قضاء على العيت بالاطراد ينتسب خصماً عن 
كانت قضاء على العيت فالإقرار ليس بحجة عليه نما بد بن البيتة وهو مقية، لأن بقض الورثه ينتسب خصماً عن

والحق عندي أن معنى كلام المصنف هنا هو أنهم أو تراضوا عليها جاز، لأن الحق لهؤلاء دون غيرهم وعدم الجبر المسلمة مختلف الاجناس لخوف أن يبقى حق أحدهم على الآخر لتمذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت في المسلمة والمختلف المجتلسة المسلمة ال

أكثر فكان أصعب والأجر بقدر العمل، بخلاف القسام فإنه قد يمكس كما تقدم. وقوله: (ولا يفصل) تأكيد ربيان. وقوله: 
ورفتاء) في من أبي حينية أن الأجر كله على الطلب هون الممتنع المنفة وشيئة المستنع). قانا: (وإفا عضر القراء كاه عند القاضي إلى الطلب هون المعتنع المنفقة في النافق إلى المنفقة المنفقة في المنفقة المنفقة عند الفاضي ومن في الديمهم، فإن كان الألوال لم يقسمه القاضي حتى يقيموا البينة على أن ادهوا أنهم دورته المنفقة على المنفقة ومن الواقعة عن المنفقة من المنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة المنفقة على المنفقة من والمنفقة من المنفقة على المنسة المنفقة على المنسة المنفقة على المنسة المنفقة على المنسة والمنفقة على المنسة في المنفقة على المنسة في المنفقة على المنسة والمنفقة على المنسة في المنفقة على المنسة في المنفقة على المنسة في المنفقة على المنسة بالمنفقة على المنسة في المنفقة على المنسة في المنسة في المنفقة على المنسة تنفؤ وصابة فيا وتقفى دورته منها، دورة علما قائلة إن أو أراضية في التمنسة ومنفقة على المنسة والمنافقة على المنسة ومنفقة المنفقة على وعندة الزيادة والمنافقة على المنسة والمنفقة على المنسة ومنفقة على المنسة والمنفقة على المنسة ومنفقة المنافقة على المنسة والمنفقة على المنسة المنفقة على المنسة والمنفقة على المنفقة على المنسقة على المنسقة على المنسقة على

قال المصنف: (والكبل والوزن إن كان للقسة فهو على الفلاف) أثول: ومذا هو الدناسب لتعليق الحكم بأصل الدمييز قال المصنف: (دوه العلم لو أنظل في إهمار) أثول: والإطلاق هي سانب للتعليق المذكور، إلا أن يثان: الحكمة لا تراهى في كل فرد، ولكن ترامى في الأراع الصغيرفة والزائر والكول تللك فياليال، ولكن يكرم حل النبيز عضمة لما لا ينظي.

الموزث، ولا يمتنع ذلك بإفراره كما في الوارث أو الوصيّ المقرّ بالدين فإنه يقبل البينة عليه مع إفراره، بخلاف المنقول لأن في الفسمة نظراً للحاجة إلى الحفظ. أما العقار فمحصن بنفسه، ولأن المنقول مضمون على من وقع في يده، ولا كذلك العقار عنده، ويخلاف المشتري لأن المبيع لا يبقى على ملك البائع وإن لم يقسم فلم تكن

ظهورها، فاستلزام ظهروها ظهور الأمانة لا يقتضي استطراك ذكر الأمانة السراد بها ظهورها، فإن قلت: فلم لا يجوز المحافظ ظهورها كما أريد في الآلمانة حتى بستخنى بذكر الدمانة عن الكلية. قلت: إرادة ظهور المحافظ في المحافظ في الكلية. قلت: إرادة ظهور المحافظ في المحافظ في الكلية على القام المحافظ في الكلية بنت أخر أكبر المحافظ المحافظ في الكلية بنت أخر أكبر المحافظ في الكلية بنت أخر أكبر المحافظ في الكلية بنت أخر المحافظ في الكلية بنت أخر المحافظ في الكلية بنت المحافظ في الكلية بنت أخر المحافظ في الكلية بنت أخر المحافظ في الكلية بنت المحرث في الكلية المحرث في الكلية في المحافظ في الكلية على المحافظ في المحافظ في الكلية في المحافظ في المحافظ

القسمة تنفذ الوصية فيهما بقدر الثلث كأنه أوصى بهما، بغلاف ما بعد القسمة فإن الزيادة للموصى له، قدل أن التركة مبقاة على طلب بعجة على طلب بعجة على طلب بعجة على الملب يعجة على الملب يا المراقب الماقب المراقب الماقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب الماقب الممل الماقب الممل الماقب المراقب الماقب من المراقب الماقب المستفى وحري بين القدمة فيا بيضاف الملك الماقب في المحيات الموسود المراقب المستفى وحري بين القدمة فيا بيضاف الملك الماقب المستفى وحري بين القدمة فيا بيضاف الملك الماقب المستفى وحري بين القدمة فيا بيضاف الملك الماقب المستفى وحمد الله المستفى وحمد المراقب المستفى وحمد المراقب الماسية فيا يتما المستفى وحمد الله المله كالماقب المستفى وحمد الله المله كالماقب المستفى وحمد المراقب المستفى وحمد المله المناقب المستفى وحمد المله الماقب المستفى وحمد الله المله على المراقب المستفى وحمد المواقب المناقب المستفى وحمداء المله الماقب المستفى وحمد المله الماقب والمله الماقب والمله كالماقب والمراقب المستفى وحمد المله الماقب والمراقب المستفى وحمد المله المله على المراقب المستفى وحمد المله الماقب والمراقب المستفى وحمد المله المله المراقب والمستفى وحمد المله الماقب والمراقب الملتفى وحمد المله المراقب والمراقب المراقب المراقب

قوله: (موم نقط القواد) قال أومى يجراع لإسادة فولمت قبل القسمة التج) أقراد: متجرء المسألة في كتاب الرصية قوله: (فكانت القسمة قضاء على العبت قالا بدله من حجرة) أقراد ينهي لا بدلتها من حجرة قال المستف: (فوط يقد لأن يعض فورية ينهي خصاء الليجة) أقول: (فورية تشرية بنجية التقليق المستفيد النام يعل فورية ينهيد خصاء مجول، بخلاف المقيس من المورثة) أقول: (قالت خير بأنه لا أولوية لأحد الورثة بأن يكون مدعياً والآخر بكونه مدعي عليه فكلاهما مجهول، بخلاف المقيس عليه يتيموا البية على المورث وعدد الورثة مم يجمئون احدم مدعياً لحسل تصدورهم.

القسمة قضاء على الغير. قال: (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بيتهم) لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير، فإنهم ما أفرّوا بالملك لغيرهم. قال رضي الله عنه: هله دواية كتاب الفسمة (وفي الجامع الصغير: أرض انعاما رجلان وأقاما البيئة أنها في أيديهما وأراها القسمة لم يقسمها حتى يقيما البيئة أنها لهما) لاحتمال أن يكون لغيرهما: ثم قيل هو قول أي حيفة. وقيل قول الكل، وهو الأصح لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج

على الآخر ومدَّعي عليه في دعوى الآخر حقه عليه، فكل منهم يصير مدعياً ومدعى عليه من حيثيتين مختلفتين، ونظير ذلك أكثر من أن يحصى في مسائل الفقه فلا تتوهم الجهالة حيننذ أصلاً. وأما الثاني فلأن مقتضاه أن يتوقف استماع القاضي البينة وقسمة الدراهم بينهم على جعلهم أحدهم على التعيين مدعياً ولم يسمع ذلك من أحد ولم ير في شيء من الكتب، فإنهم إن لم يعلموا معنى المدعى والمدعى عليه أصلاً فضلاً عزر أن يعلموا مثل هذه الدقيقة المعتبرة في هذه المسألة من انتصاب الورثة خصماء عن المورث يقسم القاضي الدار بينهم بالإجماع بعد أن أقاموا السنة على موت المورث وعدد الورثة كما هو المفهوم من كتب الفقه بأسرها قوله: (وفي الجامع الصغير: أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها في أيديهما وأرادا القسمة لم يقتسمها حتى يقيما البينة أنها الاحتمال أن تكون لغيرهما) قال في العنابة: أعاد لفظ الجامع الصغير لأنه بفيد أنه لا يقسم حتى يقيما البينة على الملك لاحتمال أن يكون ما في أبديهما ملكاً لغدهما، فإنهما لما لم يذكرا السبب احتمل أن يكون مداثاً فيكون ملكاً للغير، وأن يكون مشتري فيكون ملكاً لهما لأن الأصل أن تكون الأملاك في يد مالكها فلا يقسم احتياطاً انتهى. أقول: لا يخفي على ذي فطنة سليمة أن قوله: لأن الأصل أن تكون الأملاك في يد مالكها غير مفيد ها هنا، بل هو مخلّ بالمقام لأن ذاك الأصل: أعنى كون الأملاك في يد مالكها يرجح كون ما في أيديهما ملكاً لهما فينبغي أن يقسم بدون إقامة البينة، مع أن جواب مسألة الجامع الصغير أن لا يقسم بدونها كما ترى، فالصواب أن يترك تلك المقدمة في تعليل مسألة الجامع الصغير، وإنما يحتاج إليها في بيان وجه رواية كتاب القسمة كما مرت من قبل. واعترض بعض الفضلاء على قول صاحب العناية: فإنهما لما لم يذكرا السبب احتمل أن يكون ميراثاً إلى آخره حيث قال: فيه بحث، بل المحتمل هنا أن لا يكون ملكاً لهما لا إرثاً ولا شراء، كيف ولو كان ملكاً لهما لتعرضا له، وبه يظهر وجه التوفيق بين الروايتين فإن في الأولى ادعوا الملك انتهى. أقول: يمكن دفع ذلك بأنه إن أراد أن المحتمل هنا أن لا يكون ملكاً لهما أصلاً لا غَير فهو ممنوع. وقوله: كيف ولو كان ملكاً لهماً لتعرضا له غير تام، فإن عدم التعرض لشيء لا ينافي احتماله في الواقع، وإنما ينافي تقرره وتعينه كيف ولو لم يكن للملك لهما احتمال أصلاً لما جاز استماع البينة

القسمة) وأعاد لفظ الجامع الصغير لأد يفيد أنه لا يقسم حتى يقيما البينة على الملك لاحتمال أن يكون ما في أيديهما ملكناً للنير والنها لما لم يذكر السبب احتمال أن يكون المراك الفير والنها لما لم يشتري فيكون ملكاً لهماء لأن الأصل أن تكون الأملاك المناقب التقسم التمامية التقسم التمامية المتحديد المناقبة ا

قراء (فانهما لما لم يذكرا السبب احتمل أن يكون ميرانا) اقول: فيه بحث، بل المحتمل هنا أن لا يكون ملكاً لهما لا إرثاً ولا شراء، كيف ولو كان ملكاً لهما لتعرضا له، وبه يظهر وجه الترفيق بين الروايتين، فإن في الأولى ادعوا الملك قوله: (فيكون ملكاً للغير) أذان بعض المدت

إليه، وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجوار. قال: (وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على اللوقاة وهدد الورثة والدار في ايديهم ومعهم وارث غالب قسمها القاضي، بطلب الحاضرين وينصب وكدلاً يقبض نصبب المقاليم، وكذا لو كان مكان الفلك بصبي يقسم وينصب وصيا يقبض نصبيا، لان في نظراً للغائب والصغير، ولا يد من إقامة وكذا لو كان مكان الفلك من ايضاً خلائة لهما كما ذكرنا من قبل (ولو كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم) والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة حتى يردّ بالعيب ويردّ عليه بالعيب فيما اشتراء المعرث أرباع ويصير مغروراً بشراء المورث فانتصب إحدهما خصماً عن العيت فيما في يده والآخر عن نفسه فصارت القسمة فضاء بعضاء المورث فانتصب إحدهما خصماً عن العيت فيما في يده والآخر عن نفسه فصارت القسمة فضاء بعضاء

له، وإن أراد أن ذلك أيضاً محتمل هنا فهو مسلم لكن لا يضر ذلك بصحة التعليل الذي ذكره صاحب العناية لأن مجرد احتمال أن يكون ميراثاً وأن يكون مشترى يكفي في أن لا يقسم بدون البينة احتياطاً. ثم إن هذا كله على تقدير استدراك قول صاحب العناية: لأن الأصل أن تكون الأملاك في يد مالكها لإخلاله بالفرق بين الروايتين كما نبهنا عليه آنفاً. وأما على تقدير اعتباره في تعليل رواية الجامع الصغير كما فعله صاحب العناية فيسقط جداً ما ذكره ذلك القائل من احتمال أن لا يكون ملكاً لهما أصلاً لدلالة ثبوت أيديهما على أن ما فيها ملك لهما، ويكون سبب عدم تعرضهما لكونه ملكاً لهما هو الاعتماد على دلالة ذلك عليه فتدبر قوله: (وقيل قول الكل وهو الأصح، لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملك فامتنع الجواز) يعني أن القسمة نوعان: قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة، وقسمة لحق البد لأجل الحفظ والصيانة، والثَّاني في العقار غير محتاج إليه فتعين قسمة الملك وقسمة الملك تفتقر إلى قيام الملك ولا ملك بدون البينة فامتنع الجواز، كذا في العناية. أقول: لقائل أن يقول: إن هذا التقرير يقتضي أن لا تجوز القسمة بدون البينة على قول الكل فيما إذا ادعوا الشراء أيضاً في العقار مع أنه قد سبق نه يجوز القسمة فيه بدون البينة بالاتفاق. ويقتضي أيضاً أن لا تجوز القسمة بدون البينة عند أبي يوسف ومحمد أيضاً فيما إذا ادعوا الإرث في العقار ومع أنه قد سبق أيضاً أنهما يقولان: بجوازها فيه بمجرد اعترافهم. ثم أقول: يجوز أن لا يكون مراد المصنف رحمه الله بقوله: ولا ملك ما حمل عليه صاحب العناية من أنه لا ملك بدون البينة لانتقاضه بصورة ادعائهم الشراء على قول الكل، وبصورة ادعائهم الإرث أيضاً على قولهما: كما نبهت عليه آنفاً، بل يحتمل أن يكون مراده بذلك أنه لا ملك في دعواهما: أي لم يدعيا الملك ولم يتعرضا له أصلاً في رواية الجامع الصغير، بل إنما ادعيا أنها في أيديهما وأقاما البينة عليه، بخلاف ما مر من رواية كتاب القسمة فإنهم ادعوا هناك صريح الملك فافترقتا فحينتذ لا انتقاض بالصورتين المذكورتين لأنهم ادعوا فيهما سبب الملك من الإرث أو الشراء، ويؤيد هذا ما ذكره تاج الشريعة حيث قال: قيل إنما اختلف الجواب لاختلاف الوضع فموضوع كتاب القسمة فيما إذا ادعيا الملك ابتداء وموضوع الجامع الصغير فيما إذا ادعيا اليد ابتداء، وبيانه أنهما لما ادعيا الملك ابتداء واليد ثابتة ومن في يده شيء يقبل قوله: أنَّه ملكه ما لم ينازعه غيره، إذ الأصل أن الأملاك في يد الملاك فيعتبر هذا الظاهر وإن احتمل أن يكون ملك الغير لأنه احتمال بلا دليل فيقسم بينهما بناء على الظاهر، أما

بعد هذا في الكتاب وإن كان المقار في يد الوارث الغالب أو شيء منه لم يقسم . وأجيب بأنه أطلق الجمنع وأراد المشتى يقرية قرله وارثان وأنما لكته مائيس (وكملا لمو كان مكان الغائب صبيي يقسم وينسب وصبا يقبض نصبيه لأن فيه بظيراً للغائب والعمبي لظهرر نصبهما بعا في يد الغير (ولا بد من إقامة البينة في هذه العصورة) بعن فيما إذا كان معهما سمير (عمد أبين حنيفة رحمه الله كما إذا كان معهما غائب (علاقاً لهما كما ذكرنا من قبل بريد به قول لم يقسمها القاضى عند أبي حنيفة

قوله: (ولا ملك يدون البينة فاهتنع الجواز) أقول: هما يقولان: اليد دليل السلك، فلا شبهة في السلك كما تقدم. وجوابه أن اليد لا تصلح حجة للاستخفاق بل للدفع تأمل قوله: (لكته ملتبس) أقول: لمكان الورثة قبله.

عن الغائب فرضح الفرق (وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم، وكذا إذا كان في يد مودهه، وكذا إذا كان في يد مودهه، وكذا إذا كان في يد مودهه، وكذا إذا كان في يد الصغير عنهما، من غير خصم حاضر عنهما، وأمين الخصم ليس يد الصغير عليها، والقضاء من غير الخصم لي لا يجوز. ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة لا يتم خصور وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة لا يد بن حضور خصمين، لان الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماً، وكذا مقاسماً، وكذا مقاسماً، وخلاف ما إذا كان الحاصر الثين على ما بينا (ولو كان الحاضر كبيراً وصغيراً نصب القاضي عن الصغير وصياً وقسم إذا أقيمت البينة، وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له باللث فيها وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه) لاجتماع الخصمين الكبير عن المعتبر والوصية يقسمه) لاجتماع الخصمين الكبير عن المعتبر والموسية يقسمه لاجتماع الخصمين الكبير عن المبت والموصية يقسمه لا يتفاح المناهدة عليه عن المعتبر عن المبت والموصية يقسمه لا يقلب عن المبت عالم الموسية بعد البلوغ المياهدة عليه عنه المعتبر عن المبت والموصية بعد البلوغ المياهدة عليه مقامة عناه مقامة عند المبت والموصية عناه عناه المناهدة عن المبت كانه حضر بنفسه بعد البلوغ المياهدة عناه مقامة عناه مقامة عناه مقامة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناه عناه المناهدة عناه عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه عناه المناهدة عناه عناه عناه المناهدة عناه عناه المناهدة عناه عناه المناهدة عناه المناهدة عناه المناهدة عناه عناه المناهدة

إذا ادعيا البد وأعرضا عن ذكر الملك مع حاجتهما إلى بيانه فلا يقبل قولهما لأنهما طلبا القسمة من القاضي والقسمة في المقال لا تكون لا لإحتمال السابق فلا يقبل المقال لا تكون للرحماء إلى هذا كلاسم في المقال لا تكون للرحماء إلى هذا كلاسم فتي المقال بعد ذلك إلا يقبل الا تحتمل المنافق المبينة قضاء على الفاتب والصغير باستخفاق بعدما من فير خصم حاضر عنهما، يثن أن في هذه القسمة قضاء على الغائب أو الصغير باستخفاق بعدما من فير خصم حاضر عنهما، كنا التقرير القسمة قضاء على الغائب أو الصغير، في المائفي والعبسوط. أقول: في عدم المائف أن المعافر شيء مع مائل المعافرة على المائفة المعافرة المعافرة على المائفة المعافرة على المائفة المعافرة المعافرة على المائفة المائفة المائفة المعافرة المعافرة

حتى يقيموا البية على موته وعدد ورثه. وقال صاحباه: يقسمها باعترافهم (ولو كاتوا مشترين لم يقسم مع فيية أحلهم) وإن القراء البيئة على الشراء وذكر الفرق بينهما وهو واضح قوله: ويوسيم مغرورة بشراء المهورت المروته: الشرى المورث جارية ومات واستولدها الوارث أما على البابع كالمورث وقوله: (ولا قرق في ومات واستولدها المؤافئة والمنافئة المؤافئة وفي بد الوارث المنافئة وأن مي مه، وقوله: (حما أطلق في من الوارث المنافئة وأن مي المبسوط وإن كان المنافق من المؤافئة والمؤافئة والمؤا

قوله: (يعني فيما إذا كان معهما) أقول: تفسير لقوله أيضاً قال المصنف: (قلا يصلح الحاضر محصماً عن الغائب فوضح الفرق) أقول: وفي صورة الإرث يقوم الآخر مقام العيت، ويثبت حق الغائب على طريق التبع.

## فصل فيما يقسم وما لايقسم

110

قال: (وإذا كان كل واحد من الشركاه ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم) لأن القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب احدهم على ما بيناء من قبل (وإن كان ينتفع احدهم ويستفر به الأخر الفلة تصبيه، فإن طلبه فلم يعتبر. الكثير قسمه، وإن طلب مصاحب القليل لم يقسم) لأن الأول ينتفي به ونقل طلبه فلم يعتبر. وذكر الجماعس على قلب هلب الأن صاحب الكثير يربد الإضرار بغيره والأخر يرضى بضرر نفضه. وذكر الحاكم الشهيد في مختصره أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي، والوجه النرح فيما ذكري الحاكم المكتاب رهو الأول (وإن كان كال واحد منهما يستشر لصغره لم يقسمها إلا يتراضيهما) لأن الجبر على القسمة لتكميل

## فصل فيما يقسم وما لا يقسم

لما تنوعت مسائل القسمة إلى ما يقسم وما لا يقسم شرع في بيانهما في قصل على حدة قوله: (والاصح الملكور في الكتاب وهو الأول) إلى رضا صاحب الثليل بالنزام الشهر لا يلزم الناضي وإنما الملزم طلب الأنصاف من القاضي وإيصاله إلى منفعة ملكه، وذلك لا يوجد عند طلب القليل، كذا في العناية وممراج الدواية، وهو الملكور في الملخيزة، وزاد عليه في النياية والكناية أن يقال: الا ترى أن كل واحد منهما إذا كان لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة وطلباً جبيعاً القسمة النهى المائية والكناية بقيلها، فكذلك إذا كان الطلب من لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة وقد منها الزيادة تخالف ما سيأتي في الكناب بقوله وإن كان كل واحد منهما بمنتفر لصغره لم يقسمها القانمي ينتهما عائد تراضي الديكين وطلبهما القسمة، وقد صرح به يقسمها بعا التنافي المنافية المنافية المنافقية المنافقية المنافقية النافقية بينما المنافقية المنا

## فصل فيما يقسم وما لا يقسم

لما تنوعت مسائل القسمة إلى ما يقسم بينهما قفال: (وإذاً كان كل وأحد من الشركاء ينفع ينضيه الغ) إذا طلب أحد الشركاء التنفع ينضيه الغائبي بطلب أحدم جبراً الشركة القسمة فإما أن ينفع كل بنصية أو بعدتهم ولم أحده جبراً على من أبي (لأن القسمة حتى لازم فيما يحتملها عند طلب أحدم على ما يبناه) بريد به قوله إذا كان أن من جس واحد أجبر القائمي على القسمة عند طلب أحدد الشركة لان فيه معنى الأفرائز لتجاوب المقاصد والعبادات معا يجري فيه الجبري تقضاه الشائب إلى أخره، وإن كلب صاحب القليل لم يقسم لما ذكره من الفرق في الكتاب. وذكر المحماص على علما عدما دو مكل المحكم في مناصب الكثير وجهه ظلمر (وذكر المحكم في مناصب الكثير المحكم في مناصب القليل القول الأول فالم أحد المجاتمية، وذكر المحكم في مناصب القليل القول الأول وليا أحد الجاتمية، وذكل الجماص ما يحالي القول الأول وليا أحد الجاتب، وذكل الجماص ملى الماسكة في قبل المجاتب أي القدوري (دهو الأول) لأن وضا صاحب القليل

فصل فيما يقسم وما لا يقسم

قوله: (وذكر الجصاص على قلب هذا، وهو أن يطلب صاحب القليل القسمة النج) أقول: في عبارته مسامحة، والاظهر أن يقول: وهو أن يقسم بطلب صاحب القليل وإياء صاحب الكنيز، ولا يقسم بطلب صاحب الكنير وإياه صاحب القليل.

المنقعة، وفي هذا تفريتها، وتجوز بتراضيهما لأن الحق لهما وهما أعرف بشأنهما، أما القاضي فيعتمد الظاهر. فأن: (ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحدا لأن عند انتحاد الجنس يتحد المقمرد فيحصل التعديل في القسمة والتكبيل في المنقعة (ولا يقسم الموجنين بمضهها في بعض) لأنه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزاً بل تقع معاوضة، وسبيلها التراضي دون جبر القاضي (ويقسم كل مكيل وموزون كثير أو قليل والمعدود المقاض وحداً اللهب والفحة والمحدود والتحاصل والإيل بالغرافط والبقر والنعم ولا يقسم حاة وميمراً ويروذونا وحداً ولا يقسم الأوليا بالمواجئة (ويقسم اللياب الهروية) لاتحاد الصنف (ولا يقسم ثوباً والمحال المعاشلة ويقسم اللياب الهروية) لاتحاد الصنف (ولا يقسم ثوباً والمحال المعاشلة والحداث المعاشلة والمحدد بدوليا في الفريل إنا المتعلقة ويقسم اللياب الهروية) لاتحاد الصنف (ولا يقسم ثوباً يشارة أثراب إذا جمل ثرب بدوين أو ثوب وربع ثوب وثلاتة أربع ثوب لأنه قسمة البعض دون البعض وذلك جائز روقال المعنشم. ولم أن التفاوت في الأحمى الخاص لتفاوت المعاشل المؤوى الاعاد الجنس كما في الإبل والمغتلف بخلاف المعندين المختلف بخلاف

صاحب الكثير فقط على القول الأصع المذكور في الكتاب، ويطلب صاحب القليل فقط على ما ذكره علي بشخص من ويطلب كل واحد منها على ما ذكره علي بيتضف فلك المقولين بالكوال اللغلاقة المذكورة الجماعات كل واحد منها على ما ذكره المحكورة المتعدد والمحتاج المتعدد في التعليل لأنه يتنتفض فلك التعليل لأنه المتعدل لل على الزم المسألة كما لا يدفى على ذي مسكة، فالصواب الموافق لقول المصنف في التعليل لأن يشتفض فلى الزم المسأل في القرد لكل واحد منهما على ويجعل ذلك مداراً لعدم الجبري في القسمة ولد: (وإن كانت دار وضيعة أو دار وحاتوت قسم كل واحد منهما على محملة لاختلاف المجنس، قال المصنف: جمل الدار والحائزت جنسين، وكذا ذكر الخصاف. وقال في إجارات ليحرز، وهذا دال على أنهما جنس واحد، فيجمل في المسألة روابات أن ويلي هما مختلفان ليجيد منها المجاهدة، واستثكل الترجيد الثاني صاحب الكافي حيث قال: وقيل هما مختلفان مشكل لأنه يؤدي إلى اعتبار شبهة الشجية والشبية مي المحتبرة دون النازة عنها. وقد قال شمس الأنمة المعلواتي: وهما أن المحتبرة دون النازة عنها. وقد قال شمس الأنمة المعلواتي: ما ان يكون من شكلات هذا الكتاب، إلى هنا كلام صاحب الكافي، وأوضح إشكال صاحب الكافي، وأوضح إشكالت منا المناق ميا ويا عنبان سبهة الشبية، فإن الجنس إذا التحد كان بينزلة مبادلة الشيء، بجنسه نسية، والسخس ذكان بينزلة مبادلة الشيء، بجنسه نسية، الرباء فإذا التحد كان بينزلة مبادلة الشيء، بجنسه نسية، الرباء فإذا التحد كان بينزلة مبادلة الشيء، بجنسه نسية، الرباء فإذا التحد كان بينزلة مبادلة الشيء، بجنسه نسية، الرباء فإذا التحد كان بينزلة مبادلة المنافعة المباء فإذا المتداء المنافعة الرباء فإذا

بالتزام الضرر لا يلزم القاضي شيئاً وإنما الملزم طلب الإنصاف من القاضي وإيصاله إلى منفعة، وذلك لا يوجد عند طلب مصاحب القاضيل (هان كان) الثالث بأن كان المستراك بينهم بيناً صغيراً (يستفيماً كان منهما باللسمة وطلب احدهما القسمة لم يقسمها إلا بتراهيهما لان الحتى لها وهما أعرف بيقسمها لان الحتى لها وهما أعرف بيتانهما أما القاضي فيضعت القلم ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحمد كالياب مثلاً: يعني به يجبر على ذلك، لان في حن التراضي لا يشترط اتحاد الصنف (لأن عند اتحاد يتحد المقصود فيصحل العمديل في المنسقة والتحكيل في العنفة، ونهي المنافذي المنافذي المنافذي المنافذي والمنافذي والمنافذي المنافذي المنافذ

قال المصنف: (لم يقسمها إلا يترافسهما) أتول: مخالف لما في شرح الكنز للزيلدي قوله: (ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد كالياب ملاً: يعني به يجبر على ذلك، لأن في حق التراضي لا يشترط لتحاد الصنف لأن عند انتحاده اللج) أقول: قوله لأن في حق التراضي الخ تعليل لقوله يعني به يجبر الخ، وقوله لأن عند انتحاده اللغ تعليل لقوله ويقسم العروض الخ.

الحيوانات لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس؛ ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد، بخلاف المغانم لأن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها وهنا يتعلق بالعين والمالية جميعاً فافترقا. وأما الجواهر فقد قيل إذا اختلف الجنس لا يقسم كاللآليء واليواقيت. وقيل لا يقسم الكبار منها لكثرة التفاوت، ويقسم الصغار لقلة التفاوت. وقيل يجري الجواب على إطلاقه لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق؛ ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية، ويصح ذلك على عبد فأولى أن لا يجبر على القسمة. قال: (ولا يقسم حمام ولا بثر ولا رحى إلا بتراضي الشركاء، وكذا الحائط بين الدارين) لأنها تشتمل على الضرر في الطرفين، إذ لا يبقى كل نصيب منتفعاً مقصوداً فلا يقسم القاضي بخلاف التراضي لما بينا. قال: (وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسم كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة. وقالا: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها) وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة. لهما أنها جنس واحد اسماً وصورة، ونظراً إلى أصل السكني أجناس معنى نظراً إلى اختلاف المقاصد، ووجوه السكني فيفوض الترجيح إلى القاضي. وله أن الاعتبار للمعنى وهو المقصود، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحالُّ والجيران والقربُ إلى المسجدُ والماء اختلافاً فاحشاً فلا يمكن التعديل في القسمة ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار، وكذا لو اعتبرت شبهة الجنسية كان ذلك اعتباراً لشبهة الشبهة، والمعتبر الشبهة دون النازل عنها. وقد قال شمس الأثمة الحلواني: إما أن يكون في المسألة روايتان أو يكون من مشكلات هذا الكتاب. ويمكن أن يقال: لا إشكال فيه، لأن المراد بشبهة المجانسة الشبهة الثابتة بها لأنه قال: جنس واحد فكيف يقول بشبهة المجانسة انتهى كلامه. أقول: في الجواب خلل، إذ لو كان المراد بشبهة المجانسة الشبهة الثابتة بنفس المجانسة لما تم التوفيق بين مسألتنا ومسألة جميعاً على ما يستحقون منها، وكذلك في البعير وغيره والأواني المتخذة من أصل واحد كالإجانة والقمقم والطشت المتخذة من صفر ملحقة بمختلفة الجنس فلا يقسمها القاضي جبراً، وكذلك الأثواب المتخذة من القطن أو الكتاب إذا اختلفت بالصنعة كالقباء والجبة والقميص (ويقسم الثياب الهروية لاتحاد الصنف، ولا يقسم ثوباً واحداً لاشتمال القسمة على الضرر) بسبب القطع لأن فيه إتلاف جزء فلا يفعله القاضي مع كراهة بعض الشركاء. فإن رضيا بذلك قسمه بينهما (ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما لما بيناً) يعني ما تقدم من قوله بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي. ووجه المعاوضة أن التعديل بينهما لا يمكن إلا بزيادة دراهم مع الأوكس، والدراهم لم تكن مشتركة فترة عليها القسمة فكان معاوضة (بخلاف ثلاثة أثواب إذا جعل ثوب بثوبين) يعني إذا كان قيمة الثوب الواحد مثل قيمة الثوبين وأراد أحدهما القسمة وأبي الآخر يقسم القاضي بينهما ويعطى أحدهما ثوباً والآخر ثوبين (وكذا إن استقام أن يجعل ثوب أحد القسمين ثوباً وربع ثوب والآخر ثوباً وثلاثة أرباع ثوب) فإنه يقسم بينهما ويترك الثوب الثالث مشتركاً بينهما على ذلك الوجه (لأنه قسمة البعض دون البعض وذلك جائز) لأنه تيسر عليه التعييز في بعض المشترك، ولو تيسر ذلك في الكل قسم الكل عند طلب بعض الشركاء فكذلك في البعض، وما ثمة معاوضة تحتاج إلى التراضي وقال أبو حنيفة رحمه الله: (لا يقسم الرقيق والجواهر لتفاوتهما) الرقيق إذا كان بين اثنين وطلب أحدهما القسمة فلا يخلو إما أن يكون الرقيق مع شيء آخر يصح فيه القسمة جبراً كالغنم والثياب أو لا يكون، فإن كان فالأصح القسمة في قولهم جميعاً على الأظهر، أما عندهما فظاهر، وأما عند أبي حنيفة فيجعل الذي مع الرقيق أصلاً في القسمة جبراً ويجعل الرقيق تابعاً له في القسمة، وقد يثبت الحكم لشيء تبعاً وإن لم يّثبت قصداً كالشربُ في البيع والمنقولات في الوقف، وإن لم يكن فإن كانوا ذكوراً وإناناً لا يقسم إلا برضاهما، وإن كانوا ذكوراً أو إناناً لا يقسم القاضي بينهما في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يجبرهما على ذلك. وقال صاحباه: يجبرهما على القسمة لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقبق المغنم. ولأبي حنيفة أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة، لأن من العبيد من يصلح للأمانة، ومنهم من يصلح للتجارة، ومنهم من يصلح للفروسية وغير ذلك، فمتى جمع نصيب كل واحد منهم في واحد فإنه سائر المنافع فلم

قراد: (أو لأحفد) أقراد: لا يتأسب الشروح مع أنه قد سيق أنه إذا انتفع أحفحها بتصيبه دون الأخر يقسم بطلب صاحب الكير فقياماً فرفاد: (وقوله لما يتها إشاره إلى ما ذكوره في أول هذا الفصل يقوله وإن كان كل واحد الغ) أفراد: بل إنشارة إلى دليل تلك المسألة، أو إلى لاق لان الحق فيها أنه قامل.

ترزيع على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب بخلاف الدار الواحدة إذا اختلفت بيوتها، لأن في تسمة كل يت على المتاب المائة المتاب المائة ال

إجارات الأصل بقوله أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة، إذ يصير مدار مسألة إجارات الأصل حينتذ على اتحاد الدار والحانوت في الجنس ومدار مسألتنا على اختلافهما في الجنس قطعاً، متناقضان، والمصنف قصد التوفيق بلملك فنشأ منه الإشكال المداكرور. ثم إن قوله: لأنه قال، جنس واحد لكيف يقول بشبهة المجانسة لهب سبيديا، إذ لم يقع التصريح في إجارات الأصل بأن قال: جنس واحد، ولو وقع كان المراد كجنس واحد على طريق التشبيه المبنى قول صاحب المنابلة، لأن العراد بشبهة المجانسة السبهة العابة بها: يمني أنهما متحداً الجنس نظراً إلى اختلاف المقاصد فاعتبر ذلك في القسمة فليتأمل انتهى. أقول: إلى أصل السكنى فتبنى الربا عليه ومختلفاء نظراً إلى اختلاف المقاصد فاعتبر ذلك في القسمة فليتأمل انتهى. أقول: عما أما أولاً فلاك لا يدفع الإشكال المشكور، إذ حاصلة أن اتحادهما في الجنس غير مقرر، بل مناك ثبها الاتحاد على عالم المناكرة، في الجنسية شبهة فيول يناء حرمة الرباعلي ذلك إلى اعتبار شبهة الشبهة كما حرفت فيما مر. وأن ثانياً فلأن ما ذكره من اتحاد المجنس نظراً إلى اعتبار شبهة الشبهة كما عرفت فيما مر. وأن ثانياً فلأن ما ذكره من اتحاد المجنس نظراً إلى أصل المسكني واختلاف نظراً إلى اعتبار شعبة الشبهة لقالاء على المستوحة في المور المشتركة في مصر واحد أيضاً، فيناء على أصل ذلك خالف أبا حنية صاحباء مناك نقالا: المقاصد متحق في الور المشتركة في مصر واحد أيضاً، فيناء على أصل ذلك خالف أبا حنية صاحباء مناك نقالا:

يكن ذلك قسمة وإفرازاً، بخلاف الحيوانات. لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس، ألا ترى أن الذكر والأنش من بني آدم جنسان ومن سائر الحيوانات جنس واحد (بخلاف المغاتم) جواب عن قولهما ورقيق المغنم، وذلك: (لأن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها، وها هنا يتعلق بالعين والمالية فافترقا) فإن قيل: لو تزوّج أو خالع على عبد صح فصار كسائر الحيوانات فليكن في القسمة كذلك. أجيب بأن القسمة تحتاج إلى الإفراز ولا يتحقق في الفسمة، بخلاف ما ذكرتم فإنه لا يحتاج إليه قوله: (وأما الجواهر الخ) واضح. قال: (ولا يقسم حمام ولا بشر ولا رحمي) والأصل في هذا أن الجبر في القسمة إنماً يكون عند انتفاء الضرر عنهماً بأن يبقى نصيب كل منهما بعد القسمة منتفعاً به انتفاع ذلك الجنس، وفي قسمة البَّثر والحمام والرحي ضور لهما أو لأحدهما فلا يقسم إلا بالتراضي. ومن المشايخ من قال: القاضي لا يقسم عند الضرر لأنه لم ينصب متلفاً، لكن لو اقتسم لم يمنعهما عن ذلك وكلامه واضح. وقوله: (لعا بينا) إشارة إلى ما ذكره في أول هذا الفصل بقوله وإن كان كل واحد يستضرّ لصغره لم يقسمها إلا بتراضيهما قوله: (وإذا كانت دور مشتركة) ها هنا ثلاثة فصول: الدور، والبيوت، والمنازل. فالدور متلازقة كانت أو متفرقة لا تقسم عنده قسمة واحدة إلا بالتراضي، والبيوت تقسم مطلقاً لتقاربها في معنى السكني، والمنازل إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقاً بعضها ببعض قسمت قسمة واحدة وإلا فلا سواء كانت في محالً أو في دار واحدة بعضها في أدناها وبعَّضها في أقصاها، لأن المنزل فوق البيت دون الدار فالمنازل تتفاوت في معنَّى السكني، ولكن التفاوت فيها دوَّن التفاوت في الدور فهي تشبه البيوت من وجه والدور من وجه، فلشبهها بالبيوت قلنا إذا كانت متلازقة تقسم قسمة واحدة، لأن التفاوت فيها يقل في مكان واحد، ولشبهها بالدور قلنا: إذا كانت في أمكنة متفرقة لا تقسم قسمة واحدة، وهما في الفصول كلها يقولان: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه فبمضى القسمة على ذلك. وقوله: (على ما مر) يعني في باب الحقوق من كتاب البيوع قوله: (وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت الخ) واضح إلا ما نذكره، إنما خص الخصاف بالذكر لأن هذه العسألة لم تذكر في كتاب محمد ولا ذكرها الطحاوي ولا الكرخي رحمهما الله. وقوله: (إن إجارة منافع الدار بالحانوت) أي بمنافع الحانوت، لأنه لو جعل نفس الحانوت أجرة لمنافع الدار صح.

وضيعة أو دار وحاتوت قسم كل واحد منهما على حدة) لاختلاف الجنس. قال رضي الله عنه: جعل الدار والحانوت جنسين، وكذا ذكر الخصاف. وقال في إجارات الأصل: إن إجارة منافع الدار بالحانوت لا تجوز، وهذا يدل على أنهما جنس واحد، فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة.

إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها القاضي كما مر في الكتاب، فلو كان المراد في مسالتنا ما ذكر لما وافق الإمامان أبا حنيفة ما هنا في وجوب قسمة كل واحد على حدة، واتفاقهم في هذه المسالة مع كونه متفهماً من عدم بيان الخلاف فيها في الكتاب متصوص عليه في البدائم حيث قال فيه: أما دار وضيمة أو دار وحانوت فلا يجمع بالإجماع بل يقسم كل واحد على حدته لاختلاف الجنس انتهى.

وقوله: (أو تبنى حرمة الربا هنالك) أي في إجارات الأسل (هلى شبهة المجانسة) يعني إن كانت منامع الدار ومنامع الحاتوت مختلفة دراية واحدة تحصل حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة بين مناقع الدار والحاتوت لاتحداد أصل السكن المقصود منهما. واستشكل كلامه ملذا لأنه يودي إلى اعتبار شبهة الربا فإذا اعتبرت شبهة الجنسية كان ذلك اعتباراً الشبهة السهية والحجر الشبهة دون الناؤل عنها. وقد قال شمس الأصة الحلواني رحمه الله: إما أن يكون في المسألة روايتان، أو يكون من مشكلات مذا الكتاب . ويمكن أن يتافا: لا إشكال في لان العراد بشبهة المجانسة الشبهة النابعة بها لأنه قال جنس واحد يكون يقول منهمة المجانسة. ويحه آخر في الوقيق أن إير المجانسة المتبال قائمة المرادة المتادا في المتألف الذات، فلا تجوز القسمة الواحدة، وانتحاد في المتقد وهي السكن قسمت الإجارة لشبهة الربا.

قول: (واستشكل كلامه) أنول: هذا في الكافي قول: (ويمكن أن يقال) أنول: يعني في جواب الاستشكال قول: (لأن السراه يشبهة المجانسة الشبهة الثابثة بهها أقول: يعني أنهما متحدًا الجنس نظراً إلى أصل السكن، فيني حرمة الربا عليه، ومختلفاً الجنس نظراً إلى اختلاف العقاصد فاعبر ذلك في النسمة فليتامل.

## فصل في كيفية القسمة

قال: (وينبقي للقاسم أن يصور ما يقسمه) ليمكنه حفظه (ويعدله) يعني يسوّيه على سهام القسمة ويروى يعزله: أي يقطعه بالقسمة عن غيره (ويلموعه) ليعرف قدره (ويقوم البناه) لحاجته إليه في الآخرة (ويفرز كل نصيب عن الباقم بطريقه وشربه حتى لا يكون لتصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق نشقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة

## فصل في كيفية القسمة

لما فرغ من بيان ما يقسم وما لا يقسم شرع في بيان كيفية القسمة فيما يقسم، لأن الكيفية صفة فتتبع جواز أصل القسمة الذي هو الموصوف قوله: (والقرعة لتطبيب القلوب وإزاحة تهمة الميل) قال الشراح: هذا جواب الاستحسان، والقياس يأباها لأن استعمال القرعة تعليق الاستحقاق بخروج القرعة وهو في معنى القمار والقمار حرام، ولهذا لم يجوّز علماؤنا استعمالها في دعوي النسب ودعوى الملك وتعيين العتق أو المطلقة، ولكنا تركنا القياس ها هنا بالسنة والتعامل الظاهر من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير منكِر، وليس هذا في معنى القمار، لأن أصل الاستحقاق في القمار يتعلق بما يستعمل فيه، وفيما نحن فيه لا يتعلق أصل الاستحقاق بخروج القرعة، لأن القاسم لو قال: أنا عدلت في القسمة فخذ أنت هذا الجانب وأنت ذاك الجانب كان مستقيماً إلا أنه ربعاً يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطييب قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه وذلك جانز؛ ألا يرى أن يونس عليه السلام في مثل هذا استعمل القرعة مع أصحاب السفينة كما قال الله تعالى ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ [الصافات ١٤١] وذلك لأنه علم أنه هو المقصود، ولكن لو ألقى نفسه في الماء ربما نسب إلى ما لا يليق بالأنبياء فاستعمل القرعة لذلك، وكذلك زكريا عليه السلام استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى نفسه مع علمه بكونه أحق بها منهم لكون خالتها عنده تطيبياً لقلوبهم كما قال الله تعالى ﴿إِذْ يَلْقُونُ أَقَلَامُهُم أَيْهُم يكفل مريم﴾ [آل عمران ٤٤] وكان رسول الله ﷺ يقرع بين نسائه إذا أراد السفر تطييباً لقلوبهم(١) انتهى كلامهم. وعزا في النهاية ومعراج الدراية هذا التفصيل إلى المبسوط. أقول: بين أول كلامهم هذا وآخره تدافع، لأنهم صرحوا أولاً بأن مشروعية استعمال القرعة ها هنا جواب الاستحسان، والقياس يأبي ذلك لكونه في معنى القمار. وقالوا آخراً إن هذا ليس في معنى القمار، وبينوا الفرق بينه وبين القمار، وذكروا ورود نظائر له في الكتاب والسنة، فقد دل ذلك على أنه ليس مما يأياه القياس أصلاً بل هو مما يقتضيه القياس أيضاً فتدافعا قوله: (وإذا كان سفل لا علو له وعلو لا

# فصل في كيفية القسمة

لما فرع من بيان ما يقسم وما لا يقسم بين كيفة القسة فيما يقسم لأن الكيفة صفة فتتع جواز أصل القسمة الذي مو الموصوف . قال: (وينيفي لقلم أن يصور ما يقسمه) لإذا شرع القاسم في القسمة بينمي أن يصور ما يقسمه بأن يكب على كاغدة إن فلانا نصيب كذا وفلانا نصيب كذا ليمكنه منظف إن أراد وم كلك الكاهدة إلى القاضي ليتولي الافراع بينهم بنصم (ويعلله بعني سويه على سام القسمة ويروي بدلانا: أي يقطعه بالقسمة عن غيره ويلزمه ليمون قدره ويقوم البناله فعاجته إليه في الأخرى إذ الناء يقسم على حدة، فرما يقم في نصيب أحدهم شيء مت فيكون عالماً يقيمتها (ويفرز كل تصيب ضا الباقي يطريقه تعربوم) أن أمكن ذلك ليتنظف النزاع بيتم مني القسمة لاهم بقضياً بالأول والذي يله بالثاني والثالث إلى

## فصل في كيفية القسمة

قراب: (بان يكتب على كافقة الغ) أثران: هذا ليس يصلح تفسيراً لتصوير ما يقسم كما لا يخفى قراب: (صورته أرض بين جماعة الغ) قراب نه نقص قرب: (بيس في معنى القمار لان أصل الاستحقاق في) أقراب: الشمير في قوله فيه راجع إلى القمار قوله: (الا ترى أن ركزيا عليه السلام) أقراب: الظاهر أن يقال: الا يرى إلى أن الغ.

<sup>(</sup>١) تقدُّم في النكاح باب عشرة النساء متَّقق عليه.

على التمام (ثم بلقب نصيباً بالأول، والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ثم يخرج القرقة، فمن خرج اسمه أولاً فله السهم الأول، ومن خرج ثانياً فله السهم الثاني، والأصل أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصبا، حتى إذا كان الأطل نظا جملها الثلاثاً، وإن كان مدماً جملها أمداماً لتمكن الشهد، وقد شرحناه مشبهاً في كفاية المستهمي بتوفيق الله تعالى وقوله في الكتاب: ويفرز كان نصيب بطريقه وشربه بيان الأفضل، فإن أم يفعل أو لم يمكن جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعالى. والقرعة لتطبيب القلوب وإزاحة تهمة الديل، حتى لو عن لكل منهم نصبياً من غير إقراع

سفل له وسفل له علو إلى آخره) قال صاحب العناية: صورة المسألة أن يكون علو مشترك بين رجلين وسفله لآخر وسفل مشترك بينهما وعلوه لآخر وبيت كامل مشترك بينهما والكل في دار واحدة أو في دارين لكن تراضيا على

أن تفرغ السهام ويكتب أسماءهم ويخرج القرعة، فمن خرج اسمه أولاً النح) قال الإمام حميد الدين رحمه الله: صورته أرض بين جماعة لأحدهم سدسها والآخر ثلثها وللآخر نصفها يجعلها ستة أسهم، ويلقب الجزء الأول بالسهم الأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا، ثم يكتب أسماءهم ويجعلها قرعة ثم يلقيها في كمه، فمن خرج اسمه أولاً فله السهم الأوّل، فإن كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الأول، وإن كان صاحب الثلث فله الجزء الأول والذِّي يليه، وإن كان صاحب النصف فله الجزء الأول واللذان يليانه قوله: (وقوله في الكتاب) واضح. قوله: (والقرعة لتطييب القلوب) جواب الاستحسان، والقياس بأباها لأنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة وذلك قمار ولهذا لم تجوّز علماؤنا استعمالها في دعوى النسب ودعوى المال وتعيين المطلقة، ولكن تركناها ها هنا بالتعامل الظاهر من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير، وليس في معنى القمار لأن أصل الاستحقاق فيه يتعلق بما يستعمل فيه. وأما ما نحن فيه فليس كذلك، لأن القاسم لو قال أنا عدلت في القسمة فخذ أنت هذا الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقيماً، إلا أنه ربما يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطبيب قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه وذلك جائز؛ ألا ترى أن زكريا عليه السلام حيث استعمل القرعة مع الأحبار في ضم مريم إلى نفسه مع علمه بكونه أحق بها لكون خالتها عنده تطييباً لقلوبهم. قال: (ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير الغ) جماعة في أيديهم عقار طلبوا قسمته وفي أحد الجانبين فضل، فأراد أحدهم أن يكون عوض الفضل دراهم وآخر لم يرض بذلك لم تدخل الدراهم في القسمة، وإن تراضوا أدخلها لأنه لا شركة في الدراهم والقسمة فيما فيه الشركة، ولأنه يفوت التعديل المراد بالقسمة لأن أحدهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمته قد لا يصل إليها، وليس بين ما يصل إليه الرجل في الحال وما لا يصل معادلة، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولهذا ذهب أبو يوسف رحمه الله فيما إذا كان أرض وبناء إلى أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة، لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم، وأبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأرض تقسم بالمساحة لأنها الأصل في الممسوحات، ثم يردّ من وقع البناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخر لا ولاية له في المال ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج. ومحمد رحمه الله إلى أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة، فإن لم تف العرصة بقيمة البناء فحينتذ يرد الفضل دراهم لأن الضرورة تحققت في هذا القدر فلا يترك الأصل إلا لها، وهذا يوافق رواية الأصل لأنه قال فيه: يقسم الدار مذارعة فلا يجعل لأحدهما على الآخر فضلاً من الدراهم وغيرها، كذا في بعض الشروح. قوله: (فإن قسم بينهم) يعني إن قسم القسام الدار المشتركة بين الشريكين ولأحدهما مسيل الماء في نصيب الآخر أو طريق فلا يخلو إما أن يمكن صرف ذلك عنه أو لا (فإن أمكن فليس له أن يستطرق) ويسيل (في نصيب الآخر) سواء كان ذلك مشروطاً في القسمة أو لم يكن (لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة) وهو الإفراز والتمييز (من غير ضور) بأن لا يبقى لكل واحد منهما تعلق بنصيب الآخر بصرف الطريق والمسيل إلى غيره فلا تدخل فيه الحقوق وإن شرطت، بخلاف البيع فإنها إذا شرطت فيه دخلت لأنه أمكن تحقيق معنى البيع وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيره فلا ندخل إلا بالشرط (وإن لم يمكن) فإما أن يشترط ذلك في القسمة أو لًا، فإن كان الثاني (فسخت القسمة لأنها مختلة لما فيه من الضرر وبقاء الاختلاط فتستأنف، وهذا بخلاف البيع) فإنه إذا باع داراً أو أرضاً ولا يتمكن المشتري من الاستطراق ولا من تسييل الماء ولم تذكر الحقوق فإنه (لا يفسد، لأن المقصود منه تملك العين وأنه يجامع تعذر الانتفاع في الحال) كما لو اشترى جحشاً صغيراً (وأما القسمة فإنها لتكميل المنفعة، ولا يتم ذلك إلا بالطريق) وإن كان الأول يدخل فيها لأن القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل، فيدخل عند التنصيص باعتبار التكميل، وفيها معنى الإفراز وذلك بانقطاع التعلق على ما ذكرنا؛ فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص. وتقريره أن في القسمة

جاز لأنه في معنى القضاء فيملك الإلزام. قال: (ولا يدخل في القسمة الدراهم والدتاتير إلا بتراضيهم لأنه لا شركة في المدراهم والفتسمة من حقوق الاشتراك ولأنه يفرت به التعديل في القسمة لأن أحدهما بصل إلى عبن المغار درواهم الآخر في ذمته ولعلها لا تسلم له (وإذا كان أرض ويناه؛ فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك علم العنبار القيمة كان لا يحترا المعادلة إلا بالتقويم. وعن أبي حنيفة أنه يقسم الارض بالمساحة لأنه هو الأصل القيمة كان لا يدكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم. وعن أبي حنيفة أنه يقسم الارض بالمساحة لأنه هو الأصل في المعالمة تعبد الورة على المعادلة على الأخر حتى يساويه فندخل الدواهم في العالم، ثم يملك تسمية الصداق ضوروة التزويج . . وعن محمد أنه يرة على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة، وإذا يقى فضل ولم يمكن تحقيق النسوية بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء في يشتبي يرد للفضل دواهم، لأن الفسرورة في هما القدد فلا يترك الأصل إلا يها، وهما يوافق دواية الأصل. الأصل وطريق لم يشترط في القسمة فا فان أمكن صرب اللطري والمسيل عنه ليس له أن يستطرق في نصيب الآخر لان أدين تحقيق معنى القسمة من غير ضور (واك لم يمكن تعقيد معنى القسمة من غير ضور (واك لم يمكن فسخت القسمة من غير ضور (واك لم يمكن فسخت القسمة في هذه الصورة، لأن

القسمة وطلبا من القاضي القسمة، وإنما قيدنا بذلك لئلا يقال: تقسيم العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصبح عند أبي حنيفة رحمه لله انتهى. وقد أخذ الشارح العزبور ذلك التقييد معا ذكر في النهاية ومعراج الدراية من السؤال والجواب بأن يقال: فإن قبل: كيف يقسم العلو مع السفل قسمة واحدة عند أبي حنيفة ومن

تكميلاً وإفرازاً، والحقوق بالنظر إلى التكميل تدخل وإن لم تذكر، وبالنظر إلى الإفراز لا تدخل وإن ذكرت لأن دخولها ينافي الإفراز، فقلنا: تدخل عند التنصيص ولا تدخل عند عدمه إعمالاً للوجهين بقدر الإمكان، بخلاف الإجارة حيث تدخل فيها ب ون التنصيص لأن كل المقصود الانتفاع وهو لا يحصل إلا بإدخال الشرب والطريق، فيدخل من غير ذكر (ولو اختلف الشركاء في رفع الطريق بينهم عن القسمة ) فقال بعضهم: لا ندع طريقاً مشتركاً بيننا بل نقسم الكل. وقال بعضهم: بل ندع بنظر القاضي في حالهم إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم بغير طريق يتوك للجماعة (التحقق الإفراز بالكلبة دونه) أي دون رفع الطريق (وإن كان لا يستقيم رفع طريقاً بين جماعتهم ليتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق. لو اختلفوا في مقداره) أي في سعة الطريق وضيقه وطولة فقال بعضهم: تجعل سعة الطريق أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء. وقال بعضهم غير ذلك (جعل على عرض الباب وطوله لأن الحاجة تندفع به) فلا فأندة في جعله أعرض من ذلك، وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من الأعلى هي أن أحد الشركاء إذا أراد أن يشرع جناحاً في نصيبه، إن كان فوق طول الباب كان له ذلك لأن الهواء فيما زاد على طول الباب مقسوم بينهم فكان بانياً على خالص حقه، وإن كان فيما دون طول الباب يمنع من ذكل لأن قدر طوله مشترك بينهم فصار بانياً على الهواء المشترك، وهو لا يجوز من غير رضا الشركاء، وإن كان المقسُّوم أرضاً يرفع من الطريق بمقدار ما يمرُّ فيه ثور واحد، لأنه لا بد للزراعة من ذلك، ولا يجعل مقدار ما يمرّ فيه ثوران معاً، وإن كان محتاجاً إلى ذلك لأنه كما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة فيؤدي إلى ما لا يتناهى، كذا في النهاية، وباقى كلامه واضح. قال: (وإذا كان سفل لا علو له) صورة المسألة أن يكون علواً مشتركاً بين رجلين وسفله لآخر وسفل مشتركاً بينهما وعلوه لآخر وبيت كامل مشتركاً بينهما والكل في دار واحدة أو في دارين لكن تراضياً على القسمة وطلباً من القاضي القسمة، وإنما قيدنا بذلك لئلا يقال: تقسيم العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله، وإذا ظهر ذلك فاعلم أن علماءنا رحمهم الله اختلفوا في كيفية قسمة ذلك، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله: يقسم بالذرع الأنه الأصل في القسمة في المذروع لكون الشركة فيه لا في القيمة. وقال محمد رحمه الله يقسم بالقيمة، فإن كانت قيمتهما سواء كان ذراع بذراع، وإن كانت قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر يحسب ذراع بذراعين، وعلى هذا الحساب لأن السفل يصلح لما لا يصلّح له العلو من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل

تولد: (لأنه لا شركة) أثرل: تعلق لقوله لم يدخل الدواحش في الشدة قوله: (كذا في بعض الشرع) أقول: بعني الإنتقاني في غاية إليهان قوله: (سواء كان ذلك مشروط) أقول: يذكر المنتوق قوله: (لكنك وتحقيق معنى للشمة إلى قول: بأن لا يشمى لكل واحد منهما تعلق نيصيد المتلام بعضة الطورة إلى أقول: قول با منتاني قوله تحقيق، وقوله بعرف الطريق منتان بخوله لا يض،

المقصود منه تملك العين، وأنه يجامع تملز الانتفاع في الحال، أما القسمة لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق، ولو ذكر الحقوق في الوجه الأول كذلك الجواب، لأن معنى القسمة الإفراز والتمييز، وتمام ذلك بأن لا يقيل لكل واحد تمثل ينصيب الآخر وقد أمكن تحقية بصرف الطريق والمسيل، لأنه أمكن تحقيق معنى اليم و مو بخلاف البيع إذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل، لأنه أمكن تحقيق معنى اليم و مو التعليك مع بقاء هذا التعلق بعلك غيره، وفي الوجه الثاني يدخل فيها لأن القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل فيذخل عند التنصيص باعتباره، وفيها معنى الإفراز وذلك بالقطرية التعلق على ما ذكرا، فياعباره لا يدخل من غير تنصيص، بخلاف الإجارة حيث يدخل فيها يدون التنصيص، لأن كل المقصود الاتفاع وذلك لا يحصل إلا بإخذال الشرب والطريق فيدخل من غير ذكر (لوله اختلفوا في رفع الطريق بينهم في القسمة، إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق يرفع لجماعتهم) لتحقق الإفراز بالكلة دونه (وإن كان لا يستقيم خلك رفع طريقاً بين جماعتهم) لتحقق بمع مناها مع ملى ما وزاء الطريق رولو اختلفوا في مقداره جمل على عرض باب العادر وطوله) لأن العاجة تندفر به (والطريق على سهاجه كما كان قبل القسمة) لأن القسمة لال القسمة لاين الرفا القسمة لاينا لؤن المسائد إلان القسمة لاينا لأن المسمة لالإن المنسة فيها وراء

مذهبه أن البيوت المتفرقة لا تقسم قسمة واحدة إذا لم تكن في دار واحدة؟ قلنا: موضوع المسألة أنهما كانا في دار واحدة، والبيتان في دار واحدة عند أبي حنيفة يقسم قسمة جمع، ولئن كانا في دارين فهو محمول على ما إذا تراضيا على القسمة، ولكن طلبوا من القاضي المعادلة فيما بينهم. وعند أبي حنيفة تجوز القسمة على هذا الوجه حالة الرضا انتهى. وقد ذكر هذا السؤال والجواب في الذخيرة أيضاً، فهي المأخذ الأصلي. أقول: فيه إشكال من حيث الرواية والدراية. أما الأول فلأن ذلك التقييد مخالف لروايات عامة الكتب، منها ما ذكره المصنف في الفصل الساس حيث قال: والبيوت في محل أو محال تقسم قسمة واحدة لأن التفاوت فيها يسير انتهي. ولا شك أن المحلة فوق الدار، وفإذا قسمت البيوت في محال متعددة قسمة واحدة بالإجماع، فلأن قسمت في دور متعددة قسمة واحدة بالإجماع أولى كما لا يخفي. ومنها ما ذكره صاحب الكافي في الفصل السابق حيث قال: ثم هي على ثلاثة فصول عند أبي حنيفة: الدور، والبيوت، والمنازل. فالدور لا تقسم عنده قسمة واحدة إلا برضا الشركاء سواء كانت متباينة أو متلازقة، والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت متباينة أو متلازقة، لأنها لا تتفاوت في معنى السكني ولهذا تؤجر بأجرة واحد في كل محلة، والمنازل المتلازقة كالبيوت تقسم قسمة واحدة، والمتباينة كالدور لا تقسم قسمة واحدة لأن المنزل فوق البيت ودون الدار، فألحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلازقة، وبالدور إذا كانت متباينة. وقالًا في الفصول كلها: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه ليمضى القسمة على ذلك انتهي. وهكذا ذكر في الفصل السابق في عامة الشروح حتى قال في العناية هناك: والبيوت تقسم مطلقاً لتقاربها في معنى السكني. ومنها ما ذكره الإمام قاضيخان في فتاواه حيث قال: وإن كان بين الرجلين بينان له أن يجمع نصيب أحدهما في بيت واحد متصلين كانا أو منفصلين، ولو كان بينهما منزلان إن كانا منفصلين فهما كالدارين لا يجمع نصيب أحدهما في منزل

وغيرها فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة . ثم اختلف الشيخان في كينية التسمة باللذوع ، فقال البر حتيفة : فراع سفل بلزواعين سعل معلو . ووقال ابو بوصف: فراع لمسلور المنافذ في المسلور البلدان في تفضيل السفل على العدة ألمل المصدور والبلدان في تفضيل على عادة ألمل المسلور المحكس من ذلك أو استواتهما أو مو معنى فقهي، فقال بعضهم: أجاب كل واحد منهم على عادة ألمل المكورة في اختيار السفل على العلو، وأبو يوسف بناء على ما شاملد من عادة ألمل المكورة في اختيار السفل على العلو، وأبو يوسف بناء على ما شاملد من منافذ ألمل بخداد في السلورة والمنافذ في المسلورة المنافذ على المسلورة والمعلورة بين العلو والسفل في منع منافذ السكل من علمة السنل منافذ الملورة والمنافذي . ووجه قول أبي حينة رحمه الله السنطية السنل منافذة المسافل المسلورة والمعلورة والمساكني، وفي العلو منافذة

قوله: (فلا يدخل إلا بالشرط) أقول: في التفريع نوع تأمل.

وه و کتاب القسمة

الطريق لا فيه (ولو شرطوا أن يكون الطريق بينهما أثلاثاً جاز وإن كان أصل اللمار نصفين) لأن القسمة على التفاضل جائزة بالتراضي. قال: (وإذا كان سفل لا علو عليه وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم المجتبة والمعتبر بغير ذلك) قال رضي الله عنه: هذا عند محمد رحمه الله: وقال أبو سبغة وأبو يوسف رحمهما إله: يقسم باللمزع. لمحمد أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بتر ماه أو سرداباً أو إصطبلاً أو خيل ذلك فلا يتمثق التعديل إلا بالقيمة، وهما يقولان إن القسمة بالنوع هي الأصل، لأن الشركة في المداوع لا في بالقرع فقال أبو حنيفة رحمه الله: ذراع من سفل بدواعين من علو، وقال أبو يوسف رحمه الله: ذراع من سفل بدواعين من علو، وقال أبو يوسف رحمه الله: ذراع بدراع. في الجاب كل واحد منهم على عادة أمل عصره أو أهل بلنده في تنقيبل السفل على العلو واستواتهما وتفضيل السفل مرة والمعلو أخرى، وقيل هو اختلاف معنى، ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن منفحة السفل تربو علم منفحة اللسفل منهمة السطل عنه منفحة الباء والمحلو منفحة السائل فيه منفحة الباء والمحكن،

واحد ولكنه يقسم كل منزل قسمة على حدة، ولو كانا متصلين فهما طالبيتين له أن يجمع نصب أحدهما في منزل واحد، وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال صاحباه: الدار والبيت سواه والرأي فيه للقاضي انتهي. ومنها ما ذكره صاحب البدائع حيث قال: وأما البيتان فيقسمان قسمة جمع بالإجماع متصلين كانا أو منفصلين اه. إلى غير ذلك من المعتبرات. ولا يخفي على ذي فطنة أن مدلول كل واحد منهما أن يقسم البيتان أو البيوت عنده قسمة واحدة على الاطلاق. وأما الثاني فلأنه أن أريد بالتراضي في قوله: أو في دارين لكن تراضيا على القسمة تراضيهما فيما بينهما على قسمة معينة لزم أن لا يستقيم بيان الخلاف في هذه المسألة بين أثمتنا الثلاثة على الوجه المفصل في الكتاب، إذ يرتفع الخلاف حينئذ بالكلية، فإنه يجوز القسمة على وفق تراضيهما على شيء معين كيفما كان بلا خلاف من أحد؛ ألا يرى أن الدور مطلقاً لا تقسم قسمة واحدة عند أبي حنيفة، وعند تراضي الشركاء فيما بينهم على تلك القسمة تقسم بها عنده أيضاً كما صرحوا به قاطبة، وإن أريد بالتراضي المذكور تراضيهما على مجرد القسمة بدون تعيين شيء كما هو الظاهر من عبارة النهاية ومعراج الدراية والذخيرة وهي قولهم: ولثن كانا في دارين فهو محمول على ما إذا تراضوا على القسمة ولكن طلبوا من القاضي المعادلة فيما بينهم لم يفد التقييد بذلك شيئاً لأنهما إنما تراضيا حينئذ على القسمة العادلة، فإن كان مذهب أبي حنيفة أن البيوت المتفرقة لا تقسم قسمة واحدة، فالظاهر أن وجهه عدم إمكان التعديل في قسمتها قسمة واحدة كما قال في الدور، فإذا لم يمكن التعديل فيها فكيف تجوز بمجرد تراضيهما على القسمة مع طلب المعادلة فيها. وبالجملة لا يرى معنى فقهي فارق بين صدور التصريح بالتراضي على ذلك المعنى منهما وعدم صدوره، فما معنى اختلاف جواب المسألة في الصورتين فتأمل قوله: (لمحمد أن السفل يصلح لما لا يصح له العلو من اتخاذه بئر ماء أو سرداباً أو إصطبلاً أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة) أقول: كان الظاهر في التعليل من قبل محمد أن يزاد على قوله إن السفل يصلح لما لا يصح له العلو، وإن العلو يصلح له السفل كدفع ضرر الندى في موضع يكثر فيه الندى واستنشاق الهواء الملاثم وغير ذلك، فإن مجرد صلاحية السفل لما لا يصلح له العلو بدون العكس تقتضي تفضيل السفل على العلو مطلقاً كما هو مذهب

السكنى لا غير، إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل فيعتبر فراعان منه بذراع من السفل. ولأبي بوسف رحمه الله أن المقصود أصل السكنى ومعا يضاويان فيه، والمشتخان مسائلتان لأن لكل واحد منهما أن يغمل ما لا يغفر بالأخر على أصله. ولعمد درجمه الله أن المنفعة تختلف باختلاف المتر والبرو بالإضافة إليهما، فلا بعكن التعديل إلا بالقيمة. وقوله لا يفقر إلى الطفير. وتفسير قول أي حنيفة وحمه الله في مسألة الكتاب أن يجعل بمثالية تمانة فراع من العلو المجرد فلا وتلاون ولتا خراع من البيت الكتاراء لأن العلو عدم عثل ضعف السفان فتلاثة وللاون وثلث من العلو الكامل في مقابلة

قوله: (أو هو معنى فقهي) أقول: معطوف على قوله اختلاف عادة أهل عصر.

في العلو السكتن لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل، فيعتبر فراعان منه بذراع من السفل. ولامي يوسف أن المقصود أصل السكنى وهما يتساويان فيه، والمشغنان متناثلنان الان لكل واحد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله. ولمحمد أن المنتفعة تختلف باختلاف الحرّ والبرد بالإضافة اليهما فيلا يمكن التعديل إلا بالمبندة، والفتوى الورع على قول محمد رحمه الله . وقوله لا ينغتر أبي التقييم وحمه الله في مسألة الكتاب أن يجعل بمقابلة مائة فراع من السيت الكامل لأن العلو مثل مسألة الكتاب أن يجعل بمقابلة مائة فراع من السفل سنة وسنون وثلثان من العلو المجرد ومعه ثلاثة وثلاثون وثلث فراع من الطو المحرد من السبت الكامل المبدئ من العلو المحرد من البيت الكامل لأن العلو مثل العلو مثلت من العلو المجرد من البيت الكامل مثلة بالمبتد على المعالم المبدئ ومنه ثلاث في المبدئ من العلو المبدئ من العلو المبدئ ومن وثلث في المبدئ المب

أبي حنيفة، فلا ينافي تقسيم ذراع من سفل بذراعين من علو، بخلاف تفضيل السفل مرة وتفضيل العلو أخرى فإنه ينافي القسمة بالذرع أصلاً ويقتضي المصير إلى القسمة بالقيمة ليتحقق التعديل، وعن هذا قال فيما سيأتي: ولمحمد أن المنفعة تختلف باختلاف الحرّ والبرد بالإضافة إليهما، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. وقال: والفتوي اليوم على قول محمد قوله: (قيل أجاب كل واحد منهم على عادة أهل عصره أو أهل بلده في تفضيل السفل على العلو واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو أخرى وقيل هو اختلاف معنى) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام واختلف المشايخ بأن مبنى هذا الاختلاف اختلاف عادة أهل العصر والبلدان في تفضيل السفل على العلو أو العكس من ذلك أو استوائهما، أو هو معنى فقهي فقال بعضهم: أجاب كل منهم على عادة أهل عصره. أحاب أبو حنيفة بناء على ما شاهد من أهل الكوفة في اختيار السفل على العلو. وأبو يوسف بناء على ما شاهد من أهل بغداد في التسوية بين العلو والسفل في منفعة السكني. ومحمد بناء على ما شاهد من اختلاف العادات في البلدان من تفضيل السفل مرة والعلو أخرى انتهى. أقول: في أواثل تحريره خلل حيث قال أو العكس من ذلك، ولا يخفي أن عكس تفضيل السفل على العلو مطلقاً إنما هو تفضيل العلو على السفل مطلقاً، وهو ليس بمذهب أحد في الاختلاف المذكور، وإنما المذهب فيه تفضيل السفل على العلو مطلقاً كما قال به أبو حنيفة واستواؤهما كما قال به أبو يوسف، وتفضيل السفل مرة والعلو أخرى كما قال به محمد، وليس الثالث بعكس الأول كما لا يخفي. ولله درّ صاحب الهداية في حسن تحريره وإصابته حيث قال في تفضيل السفل على العلو واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو أخرى فأصاب المحزّ في إفادة عين المذاهب الثلاثة الواقعة في الاختلاف المذكور كما ترى قوله: (وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكني وفي العلو السكني لا غير) قال بعض الفضلاء: هذا مخالف لقوله والمراعي التسوية في السكني لا المرافق، إلا أن يفرّق بين ما ذكره محمد وما ذكره أبو حنيفة وهو غير ظاهر اهـ. أقول: ليس ذاك بسديد، أما أولاً فلأن معنى قوله: فيما مر والمراعى التسوية في السكني لا في المرافق أن المراعي في نفس القسمة بالذرع التي هي الأصل التسوية في السكنى لا في المرافق، إذ الاتحاد في الجنس يحصل بالاتحاد في منفعة السكني بدون الاحتياج إلى الاتحاد في المرافق، فيصار إلى ما هو الأصل عند الاتحاد في الجنس من قسمة العين دون القيمة، ومراده ها هنا بقوله: وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنى وفي العلو السكنى لا غير بيان مراعاة منفعة غير

مثله من العلو المجرد، وثلاثة وثلاثون وثلث من سفل الكامل في مقابلة سنة وسنين وثلثين من العلو المجرد فذلك تمام ماته. ويجعل بمقابلة نائة فراع من السفل المجرد سنة وسنين وثلثاً فراع من البيت الكامل، لأن علو، مثل نصف سفله، فسنة وسنون وثلثان من السفل الكامل بمقابلة مثله من السفل المجرد وسنة وسنون وثلثان من علم الكامل في مقابلة ثلاثة وثلاثير وقلت فراع من السفل المجرد فذلك تعام مائه، وتشمير قول أبي يوسف رحمه الله ظاهر على ما ذكر في الكامل في

قال المصنف: (وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكني) أقول: مخالف لقوله والعراعي النسوية في السكنى لا في العرافق، إلا أن يغرق بين ما ذكره محمد وما ذكره أبو حنيفة وهو غير ظاهر.

لأنه ضعف العلو فيجعل بمقابلة مثله. وتفسر قول أبي يوسف أن يجعل يززاء خمسين فراعاً من البين الكامل مائة فراع من العلو المجرد، لأن السفل والعلو عنده سواء، فخصون فراعاً من اللبين الكامل بمنزلة مائة فراع خمسون منها على وخمسون منها علو. قال: فإذا اعتلف المتقامسون وشهد القامصان الكامل بمنزلة مائة فراع خمسون منها سفل وخمسون منها على وخمسون منها مقل المحمد؛ لا تقبل، وهو قول الكام محمد؛ لا تقبل، وهو قول أبي يوسف أزلاً ومن الله محمد عن تقبل المواحد التقبل وغيرها مواه. لمحمد على فعل أيضهما طواء لمحمد أنها منها المنافي والمنافق المنافق على محمد مع قولهما وقاسما القاضي وغيرهما سواء. لمحمد عليه المن فعل أنسبهما، لأن فعلهما المتبرز ولا حاجة إلى الشهادة عليهما على فعل أنسبهما، لأن فعلهما المتبرز ولا حاجة إلى الشهادة عليه على فعل في فعل الغير فقيل الشهادة على عليه، وقبل المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على المنافق على المنافق على الغيرة ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخر يقبل غيل قول الالمين غي فعلى المسافر على نقل إلا إلى أخر إذا كان منكراً، وإله أمال، منكراً، وإله أمال، عبد نق عدل المال إلى آخر يقبل غيل قول الالمين غي فعلى المسافر على نقسة ولا يقبل غي إلى أفرا إذا كان منكراً، وإله أمام.

السكتى أيضاً في كينية القسمة عند أبي حيفة وهي ذراع من سفل بذراعين من علو، ولا بعد في أن يراعى في كينية القسمة بالذريع على القسمة بالذريع قد تتحقق مفكة عن ثلث الكيفية كما القسمة بالذريع قد تتحقق مفكة عن ثلث الكيفية كما في قسمة البيت السفلي نقط أو العلوي فقط فلا مخالفة بين الكلامين في المقامين كما لا يخفى. وأما ثانياً فلأنه لا المعنية تعلق على المعنية وأما الميافي السوعة في معني لقوله: والمراعى السوية في معنية والي يوسف والمذكور ها هنا بقوله: وكذا السفل فيه مفعة السكتى إلى آخره إليه مؤلى: والمراعى السوية في مفعة السكتى ألى أخره إلى حيفة وطاءه وما ذكره أبو حيفية كما تدري فوله: وكذا السفل فيه مفعة السكتى ذكره محمد وما ذكره أبو حيفية كما أن قوله: وهو غير ظاهر ليس بصحيح مذكرة وليد في المعرود أمي يقال: إن أصل المقصود هم السكتى، وهذا ظاهر للفطن المتدبر في العلمة موله: (والسفل المجرد منا وستون وثلثان لأن فضف الملو فيجعل بمقابلة علما، كال بعض الفضلاء: قوله: والسفل المجرد من قوله: في ما تعلم في المنافق المجرد من والمؤرد أن يقلل المغرد عن دائرة الإنصاف، فإن قوله: ويجعل بمقابلة علمة ذراح عن دائرة الإنصاف، فإن وثلث ينج من المغرد ألى من الشغل المجرد من وستون وثلث فراع، وإنما يكمل البيان بقوله والسفل المجود: أي مغا البيت الكامل منة وستون قوله في أبل لائه ضعف المعلو فيجعل بمقابلة علمة طردة أي مغا البيت الكامل منة وستون قوله في أبل لائه ضعف المعلو فيجعل يعتم المعلودة أيض في خيط يتمابلة علمة أبل المنافق علم أن المؤودة أيض في أبلة للمن المجودة أي مغا المياف فيجعل يعتم المعال فيضاء على قوله يجمع المعال فيضاء أمالاً. نعم حتى المعال على علم أممالاً بمنافع فيجعل فيجعل يعتم المعال فيجعل يعتم كالمعال فيجعل يعتم المعال فيجعل يعتم المعال فيجعل يعتم كالمعال فيجعل يعتم كالمع فيجعل يعتم كالمعال فيكما يعتم كالمعال فيكما يعتم كالمعال يعتم كالمعال يعتم كالمعال فيج

أختلف المتقاسمون) فقال بعضهم بعض نصيبي في يد صاحبي (وشهد القاسمان قبلت شهادقهما) ذكره القادوري ولم يذكر خلاقاً، وكان مال إلى قول الخصاف فإن ذكر قرل محمد كفرلهما، وقوله أل لأنه: أي التميز لا يصلح مشهورةً به لما أنه خير لازم قبل، لان الرجوع صحيح قبل القبض، وهو صحيح إذا كانت القسمة يتراضيهما، أما إذا كان القاضي أو نائبه يقسم فليس ليمض الشركة أن يأبي فلك يعد خروج بعض السهام، والباقي واضح.

قوله: (في السقل المعجرد) أقول: الظاهر أن يقال من السفل قال المصنف: (والسقل المعجرد ستة وستون الخ) أقول: قوله والسفل المعجرد الخ مستدرك لا حاجة إليه كما لا يخفى.

# باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها

قال: (وإذا ادعى أحدم الفلط وزعم أن مما أصابه شيئاً في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة) لأنه يدعي فسخ الفسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة (فإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء فعن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما لان الذكول حجة في حقه خاصة فيعاملان على زعمهما. قال رضي الله عنه: ينبغي أن لا تقبل دعواء أصلاً للتاقضه، وإليه أشار من بعد

## باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها

لما كان دعوى الغلط والاستحقاق من العوارض التي عسى أن تقع وأن لا تقع أخر ذكرها. قال صاحب العناية أخذاً من غاية البيان: والأصل في هذا الباب أن الاختلاف إما أن يكون في مقدار مَا حصل بالقسمة أو في أمر بعد القسمة، فإن كان الأول تحالفاً وتفسخ القسمة إن لم يكن في دعواه متناقضاً، وإن كان الثاني فحكمه البينة على المدعى واليمين على من أنكر اه. واعترض عليه بعض الفضلاء حيث قال: فيه بحث، فإنهم إذا اختلفوا في التقويم والقسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي والغبن يسير لا تحالف فيه ولا بينة ولا يمين كما يجيء انتهي. أقول: ذلك مندفع، فإن الظاهر أن المقسم في الأصل المزبور هو الاختلاف الملتفت إليه المعتبر في الشرع، وما ذكره ذلك المعترض من الصورتين وهما الاختلاف في التقويم فيما إذا كانت القسمة بالتراضي والاختلاف فيه فيما إذا كانت بقضاء القاضى، ولكن الغبن يسير خارج عن المقسم المذكور لعدم الالتفات إليه في الشرع كما سيجيء، فلا يرد به النقض على شيء من القسمين المذكورين في الأصل المزبور قوله: (فإن لم تكن له بينة استحلف الشركاء) لأنهم لو أقرُّوا لزمهم، فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء النكول، كذا في الكافي وعامة الشروح. وأورد عليه بعض الفضلاء حيث قال: لو صح هذا لدل على وجوب تحليف المقرّ له إذا ادعى المقر أنه كذب في إقراره مع أنه لا تحليف عليه عند أبي حنيفة ومحمد انتهي. أقول: ليس ذاك بوارد إذ قد تقرر في كتاب الإقرار أن حكم الإقرار ظهور المقر به بلا تصديق من المقر له إلا في نسب الولاد ونحوه، ولكن يرد الإقرار برد المقر له، إلا بعد تصديقه. فإنه لا يرد حينئذ أصلاً فإذا تقرر ذلك فادعاه المقرّ أنه كذب في إقراره إن كان بعد تصديق المقر له إياه في إقراره لا يدل ما ذكروا ها هنا على وجوب تحليف المقر له هناك إذ ، يتمشى فيه أن يقال: لو أقر المقر له بكذب المقر في إقراره بعد تصديقه إياه في إقراره لزمه ذلك، فإن الإقرار لما لم يرد بعد تصديق المقر له لم يلزم المقر له بعد ذلك بشيء بإقراره بكذب المقرُّ في إقراده، وإلا لزم أن يرد الإقرار الأول برد المقر له ذلك بعد تصديقه إياه، وإن كان ذلك الادعاء قبل تصديق المقر له المقر في إقراره فلا يدل ما ذكروا ها هنا أيضاً على ذلك، فإنه يتمشى فيه أن يقال: لو أقر المقر له بكذب المقر في إقراره لزمه ذلك، ولكن لا يتمشى فيه أن يقال فإذا أنكر استحلف كما قالوا: فيما نحن فيه، لأنه إذا أنكر ذلك كان مصدقاً له في إقراره، لأن إنكار كذبه في إقراره يقتضي تصديقه في إقراره، فبعد ذلك لا يقبل الإقرار

# باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق ضها

لما كان دهوى الغلط والاستحقاق من موارض القسمة أخر ذكرها. والأصل في هذا الباب أن الاختلاف إما أن يكون في مقدار ما حصل بالقسمة أو في أمر بعد القسمة ، فإن كان الأول تعالقاً ونصح القسمة إن الم يكن في دهواء ستاقفا، وإن كان الثاني فحكه البينة على المدعي واليمين على من أكر فعلى هذا إذا ارعى أحدهما الغلط في القسمة وزعم أن مما أصاب شيئاً في يد صاحبه وقد الجمع من نقسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا بينة لأن يديم فسخ القسمة بدد وقوعها لذلا

## باب دعوى الفلط في القسمة والاستحقاق فيها

قوله: (فإن كان الأول تحالقاً الغ) أقرل: رقي بعث، فإنّهم إذا اختلفواً في التّفويم والفّسة بالتراضي أو بقضاء القاضي والذين يسر لا تحالف فيه ولا بينة ولا يمين كما يجيء قوله: (وإن هجز عنها استحلف الشركاء لألهم لو أقروا لزمهم التي. أقرف: صلى وجوب تحليف المقر له إذا ادعى المقر أنه كلب في إقراره، مع أنّه لا تحليف عليه عند أبي حنيةة ومحمد رحمهما أنّ قال

(وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يعينه) لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر (وإن قال أصابتي إلى موضع كذا فلم يسلمه إليّ ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة)

الرد فلا فائدة في استحلافه، ولذلك لم يجب تحليف المقر له هناك عند أبي حنيفة ومحمد، بخلاف ما نحن فيه، تأمل فيما قلنا فلعل فيه دقة. ثم أقول: لكن بقي فيما ذكروا شيء وهو أن قولهم لرجاء النكول في قولهم: فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء النكول إنما يرتبط بما قبله على قول من قال: إن النكول إقرار، وأما على قول من قال: إنه بذل لا إقرار كما ذهب إليه أبو حنيفة على ما مر في كتاب الدعوى مفصلاً فلا فإنه إذا لم يكز إقراراً لا يلزم من لزوم إقرارهم لو أقروا وجوب استحلافهم إذا أنكروا لرجاء النكول فلا يرتبط آخر كلامهم بأوّله كما لا يخفي على الفطن قوله: (قال رضى الله عنه: ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلاً لتناقضه) قال صدر الشريعة في شرح الوقاية بعد نقل هذا عن الهداية: وفي المبسوط وفي فتاوي قاضيخان ما يؤيد هذا، وقال: وجه رواية المتن أنه اعتمد علم, فعا القاسم في إقراره باستيفائه حقه، ثمّ لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق انتهي. وقال بعض الفضلاء بعد نقل ما ذكره صدر الشريعة: وفيه بحث، فإن مثا, هذا الإقرار إن كان مانعاً عن صحة الدعوى لا تسمع البينة لابتنائه على صحة الدعوى، وإن لم يكن مانعاً ينبغي أن يتحالفا. أقول: يمكن أن يقال: إنه ليس بمانع عن صحة الدعوى، ولا ينبغي أن يتحالفا بناء على ما حْققه صاحب الذخيرة حيث قال: وأما دعوى الغلط في مقدار الواجب بالقسمة فنوعان: نُوع يوجب للتحالف، ونوع لا يوجب التحالف. والذي يوجب التحالف أن يدعى أحد المتقاسمين غلطاً في مقدار الواجب بالقسمة على وجه لا يكون مدعياً الغصب بدعوى الغلط. والذي لا يوجب التحالف أن يدعى الغلط في مقدار الواجب بالقسمة على وجه يكون مدعياً الغصب بدعوى الغلط. وقال في النوع الأول: وإنما وجب التحالف لأن القسمة في معنى البيع، وفي البيع إذا وقع الاختلاف في مقدار المعقود عليه يتحالفان إذا كان قائماً هكذا في القسمة.

يصدق إلا بعجبة كالمشتري إذا ادمى لنفسه خيار الشرط، فإن أقامها فقد نؤر دعواه بها، وإن عجز عنها استحلف الشركاه، لاكهم لم أقرار الزميم فإذا أكثروا استحلفوا لرجاء الكول، فنن حلف لا سبيل عليه، ومن نكل جمع بين نصيب ونصيب المدهى كما ذكر في الكتاب، ولا تحالف لوجود التنقض في عواء. فالله المصفوت في فيض الدق يكي أن الإعلى هوماء أماكيا بعض والماكيا المعرى يعني وإن أقام البيئة لتافقه، لأن وإذا أشهد على نفسه: أي أثو بالاستهاء والاستياء عبادة عن قبض الدق يكماله كان المدعوى بعد ذلك تنافضاً. وقراد: (وإليه أشار من يعدا بريد فوله وإن قال أصابتي إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستياء، ووجهه الإشارة أن هذا المعمدي قد القدمة الأولى، ولا تحالف فيها ولا سبب له سوى كون التناقض مائماً المسيم، ووجه الإشارة أن هذا المعمدي في حيث لا تنظيل وعواء أصلاً، وإن قال قد استوقت حقي وأحلف بعفه وحجز من وقامة اليت فالقول قول خصمه عم ييت لائه يدعي غليه القصب وهو يمكر، ولو أخلفا أنه أن يكون المناقب عليه إلما أن كون المناقب عليه المناقب والمناقب على أمان أن وقاصاء كانت القسمة بالتراضي أو بقضاء بيشراً لا ناحرة على معام مساح وجد، وإن كانت باللسمة بقضاء القاضي فسخت لان الرضاء منهم لها أنه كان يقول: لا تسهم هذه الدعوي لان القاضي في مدخت لان الرضاء منهم له الدعوي كون المناقب من المقدم بين المقدة بأن من المقدة بأن النوع ولكنات القسمة بقضاء القاضي مصدف لان الرضاء منهم لم المقدي لان الرضاء منهم لم المقدي لان الشعة في محمل الميه ودعوى الفتن أنه من المنه وجوع والمنافق في محمد رحمة المد وحكمي من القدة في محمل المي ودعوى الفنين في جمد المعادية للمحمد المعاد وحكم عن القدة والمعاد المعادية المنافق وحكون المعاد المعادية والمعاد ومعمد رحمة المعاد وحكمي من القدة والمعاد المعاد الم

المصنف: (ينبغي أن لا يقبل معواه) أتول: قال صدر الشريعة في شرح الوقاية: وفي المبسوط وفي نثاوى قاضيخان ما يؤيد هذا. وقال: وجه وراية المنين أنه عند على فعل المقامم في الراره باستيفاه حق، ثم لما تأمل حق التأمل غير النفلة في نعله فلا يؤخذ بلك الإمراد عند ظهور العن التهي، وفيه يعث، فإن مثل هذا الإترار إن كان مانحاً عن صحة الدعوى لا تسع البينة لايتنائه على صحة الدعوى، وإن لم يكن مامناً يغين أن يتحالفاً

كتاب القسمة كتاب القسمة

لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار الممبيع على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقدم (ولو اختلفا في التقويم لم يلتقت إليه) لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع فكذا في الفسمة لوجود التراضي، إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش (لأن تصرفه مقيد بالعدل، ولو القسما داراً

وقال: هذا إذا لم يسبق منهما إقرار باستيفاء الحق. وأما إذا سبق لا تسمع دعوى الغلط إلا من حيث الغصب. وقال في النوع الثاني: إذا كان يجب التحالف باعتبار اختلافهما في مقدار الواجب بالقسمة كما في النوع الأول، فباعتبار دعوى الغصب لا يجب التحالف كما في سائر المواضع، والتحالف أمر عرف بخلاف القياس فإذا وجب من وجه دون وجه لا يجب انتهى. فتلخص منه وجه عدم وجوب التحالف فيما إذا أشهد على نفسه بالاستيفاء مع استماع دعواه كما وقع في متن الكتاب فحصل به الجواب عن بحث ذلك القائل قطعاً، بل حصل به الجواب عما قاله صاحب الهداية أيضاً من غير حاجة إلى التكلف الذي ذكره صدر الشريعة، لأن دعوى الغلط على وجه يتضمن دعوى الغصب بعد الاستيفاء كما هو النوع الثاني من النوعين المذكورين في الذخيرة لا يناقض الإقرار باستيفاء حقه من قبل كما لا يخفى على المتأمل قوله: (لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع على ما ذكرنا من أحكام التحالف فيما تقدم) أقول: فيه بحث، وهو أن ما تقدم في باب التحالف من كتاب الدعوى هو أن التحالف فيما إذا اختلف المتبايعان في المبيع قبل القبض على وفاق القياس، لأن أحد المتبايعين يدعي الزيادة والآخر ينكرها، وإن الآخر يدعي وجوب تسليم البدل بما قاله: وأحدهما ينكره فصار كل واحد منهما منكراً فيحلف، وأما بعد القبض فمخالف للقياس لأن القابض منهما لا يدعى شيئاً حتى ينكره الآخر فيحلف عليه، لكنا عرفنا التحالف فيه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ﴿إِذَا اخْتَلْفُ الْمَتْبَايِعَانُ والسلعة قائمة بعينها تحالفا وتراداً<sup>(١)</sup> فإذا تقرّر ذلك ففيما نحن فيه أحد الشركين قابض نصيبه فإنه ذو اليد ولا يدعي على الآخر شيئًا، وإنما يدعى الآخز عليه بعض ما في يده فكان التحالف فيه مخالفًا للقياس، ولا مجال لإجراء النص المزبور هنا لا بطريق القياس لأن ذلك النص كان وارداً في البيع على خلاف القياس، وقد تقرر عندهم أن ما يرد على خلاف القياس يختص بمورده. ولا بطريق دلالة النص، لَأن القسمة ليست في معنى البيع من كل وجه إذ فيها معنى الإفراز والمبادلة معاً كما مر في صدر كتاب القسمة، والبيع مبادلة محضة ليس فيه معنى الإفراز، ولا بد في الإلحاق بطريق الدلالة من الأولوية أو التساوي على ما عرف في موضعه ولم يوجد شيء منهما هنا فليتأمل في الدفع قوله: (ولو اقتسما داراً وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهما بيناً في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة وانكر الآخر فعليه

من المالك لا توجب نقضه أما اليع من غير المالك فإنه يتضى بالغين الفاحش كيج الأب والوصي. ولقائل أن يقول: تسمع هذا الدهرى لأن العماداة شرط في القسمة، والتعديل في الأشياء المتفاوتة يكون من حيث القيمة، فإذا ظهر في القيمة غين فاحش فاحت شرط جراز القسمة فيجب نقضها. والصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله كان بالخط بالقول الأول وهو مختار الم المصنف رحمه أنه، وبعض المشايخ رحمهم إلله كانوا يأخذون بالقول الثاني. قوله: (ولو اقتسما داول) هو عين مسألة أول الباكن أعاده لزيادة لأنه يدعي فسخ القسمة بدين المتحدد المتفسفة ولي المتحدد على المتحدد المتعالم في الحدودة قبل صورته: دار انتسجها رجلان فأصاب احدهما جاتب منه وفي طرف حده وقولها. وقوله: (وكله إذا التعالم المتحدد المتعالم بالمتحدد المتعالم بالمتحدد المتحدد المتحدد في المتحدد ال

قول: (ورجه الإشارة أن هذا العمق الهم) أقول: بل وجه الإشارة أنه فهم من تقييد البسألة بقوله ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء أن إن أشهد لا يتحالفان على ما هو المشرر في الروايات لان دعواء لم تصح المتناقض، فإذا منج التناقض التحالف بهنته قبول الدعوى أيضاً نامل.

وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهم بيئاً في يد الأخر أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر الأخر فعليه إقامة البينة) لما فلنا: (وإن أقاما البينة يوخذ ببينة المدعي) لأنه خارج، وبينة الخارج نترجح على بينة ذي اليد (وإن كان قبل الإشهاد على الفيض تحالفا وترافا، وكما إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه) لما بينا (وإن قامت لأحدهما بيئة قضى له، وإن لم تقم لواحد منهما تحالفاً) كما في البيح . .

إقامة البيئة لما قلنا) قال في العناية: قوله لما قلنا: إشارة إلى قوله: لم يصدق على ذلك إلا ببيئة لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها انتهى. واستشكله بعض الفضلاء حيث قال: فسخ القسمة ليس بظاهر، فإن المدعى شيء معين وهو البيث، فإذا نزر دعواه بالبية يحكم بالبيث المدعى انتهى. أقول: الظاهر أن المراد فيسنخ القسمة في قوله لأنه يدعى فسخ القسمة عن حول المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة عند وقوعها فسخ القسمة المعابدة النافقة المنافقة الأولى من المنافقة المنافقة المنافقة الأولى المنافقة ا

بيت في يد صاحبه وأصاب الأخر جانب وفي طرف حده بيت في يد صاحبه فادعى كل واحد منهما أن البيت الذي في يد صاحبه داخل في حده وأقاما البيئة يقضي لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه لما بينا: يعني قوله لأنه خارج وبينة الخارج ترجح على بينة ذي اليد، وألباقي واضح.

قوله: (لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها) أقول: فسخ الفسمة ليس بظاهر، فإن المدعي شيء معين وهو البيت، فإذا نور دعواه بالمبينة يحكم بالبيت للمدعى.

#### نصل

قال: (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة ورجع بعصة ذلك في نصيب صاحبه. وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة) قال رضي الله عنه: ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه، وهكذا ذكر في الأسرار. والصحيح أن الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما، فأما في استحقاق بعض معين لا

#### نصل

لما فرغ من بيان الفلط شرح في بيان الاستحقاق قوله: (قال رضي الله عند: ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعيد ومكملة في استحقاق بعض بعيد ومكملة قول إلى حيفة ولي يوسف في استحقاق بعض معين من نصيب أحدمه، ومكملة ذكر الاختلاف في الأسرار. قال صاحب الشهاية: وصفة الحوالة مذه إلى الأسرار في الشارر. قال صاحب الشهاية وصفة الحجائية من الحائيين وكرارة بيافة الأسرار في الشاتح فيدم أقول: وتعدية الحوالة مدة إلى الاسرار الشاتح غير مرة انتهى. أقول: وتعدية الحوالة بكلمة إلى في قول صاحب الشهاية بعد نقل كلام صاحب النهاية بعين وقعت موقولة في قوله: ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعيث أيضاً نظر، فإن قول القدوري: وإنا استحقاق بعض بعيث أيضاً نظر، فإن قول القدوري: وإنا استحق بمخن نصيب أحدهما بعيث ليس بنص في كون تقوله بعض بعيث المساتح في تصيب أحدهما لا بعض فيكون تقوير كلامه؛ وإنا استحق فيكون تقوير كلامه؛ وإنا استحق ميث يسبب أحدهما بعيث ليس بنص في كلان تعلق بعض بعيث اليصا نبيث المن تعيب أحدهما لا بعض فيكون تقوير كلامه؛ وإنا استحق بعض شعير المن كرن تما فيما حمل عليه المصنف فهو ظاهر النصير. أقول: لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن كلام القدوري إن لم يكن نصأ فيما حمل عليه المصنف فهو ظاهر

#### نصل

لما فرغ من بنا الغلط بين الاستعقاق (وإذا استحق بعض نصيب أحلمها) ها هنا ثلاثة أوجه: استحقاق بعض معين في أحد الشميسين، ففي الأول لا أحد الشميسين، ففي الأول لا أحد الشميسين، ففي الأول لا تضخ على الأصل لا أصد الشميسين، ففي الأول لا تضخ الشمة بالأثناق. وفي الثالث المناقبة ومحمد الله، ولكن يغير إن شاء رجع المستحد ذلك في نصيب صاحبه، وإن شاء رجع أم يقون التاسم ثلباً. وقال أبر يوصف رحمه الله تشخ، ومحمد هم أبي يوصف على رواية أبي سليمان ومحمد على الملك المقدم من الذار والآخر الشائين من الموجع، ومحمد هم أبي يوصف من الدار والآخر الشائين من الموجع، ومحمد على الملك المقدم من الدار والآخر الشائين من الموجع، ومحمد من الدار والآخر الشائية من المستحد المسائة أبي منطقة منطقة على منطقة منطقة منطقة على منطقة المنطقة منطقة المنطقة منطقة منطقة منطقة منطقة المنطقة منطقة المنطقة منطقة المنطقة منطقة المنطقة منطقة المنطقة منطقة المنطقة المنطقة منطقة المنطقة ومنطقة المنطقة ومنطقة المنطقة المنطقة ومنطقة المنطقة المنطق

### فصل: وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعيته

قرات: (فقي الأول، إلى قوله: في الثالث) أقرات: أراد بالأول قوله استحقاق بعض مين، وأراد بالثاني قول واستحقاق بعض شايع المسيئين قرق : (فقي الأولى لا يضبع بالاطاقى) أقرار: في من الوقية الصدر الدينية المسائلة أن المستحقة بعض ميزات: وإن استحقاق المصدر الدينية ما يوانقه و نفس ميزات: وإن استحق أن المستحق كان لم يكن، فإن كان الباقي في يد كل واحد بمقدار نصيب قلا يدخه السبحة لل المسيئة في المستحق كان لم يكن، فإن كان الباقي في يد كل واحد بمقدار نصيب قلا مستحق كان لم يكن، فإن كان الباقي في يد كل واحد بمقدار نصيب قلا مسيئة في المستحق عشرة أذوج خسته من المستحقة كما إذا كانت الدر ضعيف والمستحق عشرة أذوج خسته من المستحقة كما المستحقة كما أن كانت الدر ضعيف والمستحق عشرة أذوج خسته من المستحقق المستحق المستحقق المستحق المستحق المستححق المستحق المستحق المستحقق المستحقق المستحقق المستحق المستحق ا

تفسخ القسمة بالإجماع، ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق، فهذه ثلاثة أوجه. ولم يذكر قول محمد، وذكرو أبو سليمان مع أبي يوسف رأيو حفص مع أبي حنيقة وهو الأصح. لأبي يوسف أن باستحفاق بعض شائع ظهر شريك ثالث لهما، والقسمة بدون رضاه باطلة، كما إذا استحق بعض شائع في النصيين، وهذا لأن باستحفاق جزء شائع ينعام معنى القسمة لهو الإفراز لأنه يوجب الرجوع بعصته في نصيب الخر شائعاً، بخلاف المعين. ولهما أن معنى الإفراز لا يتعدم باستحقاق جزء شائع في نصيب احدهما ولهذا جازت القسمة على هذا الرجه في

فيه يحيث لا يشتبه على أحد من فحول العلماء، لأنَّ قوله: بعينه لو لم يكن متعلقاً ببعض كان البعض المذكور في هاتيك المسألة مبهماً فلا يعلم أن المراد به البعض المعين أو الشائع فيختل وضع المسألة. وأيضاً لو كان قوله: بعينه متعلقاً بقوله: نصيب أحدهما كان لمجرد التأكيد بل صار بمنزلة اللَّغو في مثل هذا المقام، وأما إذا كان متعلقاً ببعض يكون تأسيساً مفيداً للمراد مزيلاً للإبهام فأنى هذا من ذلك. على أن الأصل في أمثال هذا التركيب تعلق القيد بالمضاف دون المضاف إليه كما بين في محله، فتبين أن كلام القدوري ظاهر فيما حمل عليه المصنف، وقد تقرر ني علم الأصول أن الظاهر يوجب الحكم قطعاً كالنص على أحد معنيي القطعي وهو ما يقطع الاحتمال الناشيء عن دليل، إلا أن التفاوت بينهما: أي بين الظاهر والنص إنما يظهر عند التعارض فيقدم النص على الظاهر عنده ولم يعارض الظاهر هنا نص فوجب الحكم بموجبه قوله: (لأبي يوسف أن باستحقاق بعض شائع ظهر شريك ثالث لهما والقسمة بدون رضاه باطلة) قل صاحب العناية في تعليل هذه المقدمة: أعني قوله: والقسمة بدون رضاه باطلة لأن موضوع المسألة فيما إذا تراضيا على القسمة لأنه اعتبر القيمة فيها فلا بد من التراضي انتهي. ومأخذ تعليله هذا ما نقله صَّاحب غاية البيان عن الإمام علاء الدين الإسبيجابي حيث قال: وقال شيخ الإسَّلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي: وضع المسألة فيما إذا تراضيا على القسمة لأنه اعتبر القيمة والقسمة بالقيمة عند أبي حنيفة لا تصح إلّا عن تراض انتهى. وأورد بعض الفضلاء على قول صاحب العناية لأن موضوع المسألة فيما إذا تراضيا على القسمة حيث قال: لا حاجة إلى القول بوضع المسألة في صورة التراضي، فإنها إذا كَانت بقضاء القاضي تبطل إذا لم يرض الغائب على ما يجيء في شرح قوله: ولو أبرأه الغرماء انتهى. أقول: ليس ذاك بصحيح، إذ لا شك أن القسمة بين الورثة إذا كانت بقضًاء الْقاضي لا تبطل بعدم رضا الغائب؛ ألا يرى إلى ما مر في الكتاب في أوائل كتاب القسمة من قوله: وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب للغائب وكيلاً بقبض نصيبه انتهى. ولو بطلت القسمة بعدم رضا الغائب لما ساغ للقاضي

رحمه الله: وصفة الحوالة هذه إلى الأسرار وقعت سهوا، لأن هذه المسالة ملكورة في الأسرار في الشابع وضعاً وتعليلاً من الماهائيين وتكراراً بلفظ الشائع غير مرة ، وأثول: وفي قوله ذكر اختلاك في استخفاق بعض يعين أيضاً نظر، فإن قول القدوري وإذا استحق بعضي نصيب أحدهما لا يبعضي فيكون قوله بعيث عملياً يتصبب أحدهما لا يبعضي فيكون تقدير كلاهم: وإذا استحق بعض عائم في الصيور. لأي يوصف رحمه الله أن استحقاق بعض شائع ظهر شريك ثالث لهما والقسمة بدون رضاه باطلة، كان موضوع المسالة فيما إذا يرصف رحمه الله أن استحقاق بعض على الله على التعيين في انتخام معنى أن المسابق على التصبين في انتخام معنى الشعبين في انتخام معنى الشعبة وهو الإفراز أن أن فيما ظهر فيه الاحتمال في التعيين في انتخام عمنى الشعبة وهو الإفراز أن الموافق فيه الاحتمال بعض عين يقى الإفراز فيما وزاء، لكته يتخير إن شاء تقض القسمة من الأصل

قول: (ليس بنص في ذلك) أقول: لكنه ظاهر فيه، ويكفي ذلك للمصنف قول: (لجواز أن يكون قوله بعينه متعلقاً بنصبب أحمعها) أقول: الأصل في أطاف تعلقه بالمضاف على ما بين، ثم الحمل على التأسيس غير من التأكيد فائما قول: (لأن مؤضوع المساقة فيها أفقا تراضيا على القسمة أقول: لا حاجة إلى القول بوضع المساقة في صورة التراضي، فإنها إذا كانت بغضاء الفاضي بيطل أيضاً إذا لم يوس الذلك على ما يجرى في شرح قوله لول أبرأ القرامة قوله: لأله اعتبر القيمة فيها لملا يقد من التراضي، أفول: في يعت، فال القيمة معتبرة

الإبتداء بأن كان النصف المقدم مشتركاً بينهما وبين ثالث والنصف الموخر بينهما لا شركة لغيرهما فيه فاقتسما على ان لأحدهما طامي المقدم ومريع الموخر يعون كذا في الانتهاء وصدار كاستخفاق شيء معين، يخلاف المشائع في المسييين لأنه لو يقيت القسمة لتضرر الثالث بتغرق نصبيه في التصبيين في أما ها منا لا ضرور بالمستحق فافترقا وصوروة المسائة: إذا أخذ احدهما الثلث العقدم من الدار والآخر الثلين من الموخر ويستهما سواء ثم استحق نصف المقدم، فعندهما إن شاء نقض القسمة دفعاً لهيب التشقيص، وإن شاء رجع معلى صاحبه بربع ما في يده من المعرفر، لأنه لو استحق كل المقدم رجع بنصف النصف وهو الربع المعامل المعرف المعالم المعامل المعام

القسمة في تلك الصورة بمجرد طلب الحاضرين. ثم إن قوله: على ما يجيء في شرح قوله: ولو أبرأ الغرماء ليس بحوالة رابحة، إذ لا شيء في شرح ذلك ما يوهم بطلانها سوى قول صاحب العناية: بخلاف ما إذا ظهر وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمة وقالت الورثة: نحن نقضى حقهما فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث أو الموصى له لأن حقهما في عين التركة فلا ينقل إلى مال آخر إلا برضاهما انتهى. لكن المراد بانتقاض القسمة في صورة ظهور الوارث أو الموصى له انتقاضها في قدر حقهما من عين التركة لا انتقاضها في مجموع التركة بالكلية بحيث يحتاج إلى الاستثناف كما هو قول أبي يوسف: فيما نحن فيه، أو المراد انتقاضها بالكلية أيضاً، لكن في صورة القسمة بالتراضي دون القسمة بقضاء القاضى، إذ لا تنقض القسمة بالكلية فيما إذا ظهر وارث أو الموصى لُه إذا كانت القسمة بقضاء القاضي، نص عليه في البدائع حيث قال فيه: موجب نقض القسمة بعد وجودها أنواع: منها ظهور دين على الميت إذا طلب الغرماء ديونهم ولا مال للميت سواه ولا قضاه الورثة من مال أنفسهم. ثم قال: ومنها ظهور الوصية لأن الموصى له شريك الورثة؛ ألا يرى أنه لو هلك من التركة شيء قبل القسمة لهلك من الورثة والموصى له جميعاً والباقي على الشركة بينهم، ولو اقتسموا وثمة وارث غائب تنقض، فكذا هذا. وقال: وهذا إذا كانت القسمة بالتراضي، فإن كانت بقضاء القاضي لا تنقض لأن الموصى له وإن كان كواحد من الورثة لكن القاضي إذا قسم عند غيبة أحد الورثة لا تنقض قسمته، لأن القسمة في هذا الموضع محل الاجتهاد، وقضاء القاضي إذا صادق محل الاجتهاد ينفذ ولا ينقض. ثم قال: ومنها ظهور الوارث، حتى لو اقتسموا ثم ظهر أن ثمة وارثاً آخر نقضت قسمتهم، ولو كانت القسمة بقضاء القاضي لا تنقض لما ذكرنا، إلى هنا لفظه. ثم إن ذلك البعض أورد أيضاً على قبول صاحب البعناية: لأنه اعتبر القيمة فيها فلا بد من التراضي حيث قال:

لأنه ما رضي بها إلا على تقدير المعادلة وقد فاتت. ولهما أن معنى الإفراز لا يتعدم باستحقاق جزء شاتع في نصبب أحدهما لألا لا يوجب الشيوع في نصيب الآخر، ولهلما جازت القسمة على هذا الروح في الابتناء بأن كانت دار نصفين والنصف المقدم منها مشترك بين ثلاثة نفر والنصف المقدم من هذا النصف لواحد منهم والنصف الآخر بين اثنين على السيوة والنصف الموخر بين هذين الاتين على السرية أيضاً فاقتسما الاتان على أن يأخذ أحدهما نصيبهما من المقدم ورمع الموخر، وإذا جاز إبتداء جاز التبله بطريق الأولى وصار كاستحقاق بين معين في عدم انتفاء معنى الأنواز، بدلاف الشائع في النصيبين، . فإنه لو بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفريق نصيبه في النصيبين، أما ها هنا فلا ضرر للمستحق. وقوله: (وصورة العسالة) يعني

فيها إذا كانت الشهبة بقضاء الفاضي إيضاً، بل اعتبارها فيها أكد، ولهذا لو كان بالغين الناحش في أحد الطرفين بفسنج على ما مر في الدرس المسابق وقد القصاص الاعاق المنظمة إن يمان المسابد الإنادة في المصنف: «أن الفسنة تظلب فاسنة عضه أقول: بمني في حق الفائس لا في حق المستحق، فلا يختلف لما مر من أن الفسنة بدور رضاء بالخاذ

فيضمن نصف نصيب صاحب. قال: (ولو وقعت القسمة ثم ظهر في الشركة دين معيط رفت القسمة) لأنه يمنع وقوع المملك للوارث، وكذا إذا كان غير محيط لتعلق حق الغرماء بالتركة، إلا إذا يقي من الشركة ما يفي باللدين وراء ما قسم لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم، ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم واللدين

فيه بحث، فإن القيمة معتبرة فيما إذا كانت القسمة بقضاء القاضي أيضاً بل اعتبارها فيه آكد، ولهذا لو كان بالغبن الفاحش في أحد الطرفين تفسخ على ما مر في الدرس السابق انتهى. أقول: هذا أيضاً ليس بصحيح، لأن القسمة بالقيمة لا تصح عند أبي حنيفة أصلاً إلا عن تراض، وهذا مع كونه مما نص عليه شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد بصدد بيان وضع هذه المسألة كما ذكرناه من قبل ظاهر من أصل أبي حنيفة في كثير من المسائل المتقدمة في الكتاب، فاعتبار القيمة في هذه المسألة على قول أبي حنيفة وغيره كما يقتضيه تصويرها المذكور في عامة الكتب حتى في كتب محمد رحمه الله يدل على أن وضعها فيما إذا تراضيا على القسمة لا فيما إذا كانت بقضاء القاضي؛ فقوله فإن القيمة معتبرة فيما إذا كانت القسمة بقضاء القاضي أيضاً إن أراد أنها معتبرة عند أبي حنيفة في صورة القضاء أيضاً فليس كذلك، وإن أراد به أنها معتبرة في صورة القضاء أيضاً عند غير أبي حنيفة فلا يجدي شيئاً، فإن عدم اعتبارها عند أبي حنيفة كاف في تمام ما قاله: صَاحب العناية. وقوله: بل اعتبارها فيها آكد في عدم الإصابة، لأن تحقق الغبن الفاحش لا ينحصر في أن يكون قيمة أحد الطرفين أكثر من قيمة الآخر، بل قد يتحقن الغبن بكون عين أحد الطرفين أكثر من عين الآخر من جهة الوزن أو الكيل أو الذرع أو العدد مما يليق بجنس المقسوم؛ فأبو حنيفة يعتبر في غبن القسمة بالقضاء التفاوت في العين بإحدى الجهات المذكورة دون التفاوت في القيمة، وما مر في الفصل السابق من مسألة فسخ القيمة بالغبن الفاحش لا يدل على كون الغبن من جهة القيمة البتة، بل قد ذكر هناك في بعض الشروح للغبن مثال هو صريح في التفاوت في العين بأن يقال: وإن اقتسما مائة شاة فأصاب أحدهما خمس وخمسون شاة وأصاب الآخر خمس وأربعون شاة فادعى صاحب الأكثر الغبن إلى آخر المسألة قوله: (ولو ادَّعي أحد المتقاسمين ديناً في التركة صح دعواه، لأنه لا تناقض، إذ الدين يتعلق بالمعنى والقسمة تصادف الصورة) قال صاحب العناية: ولقائل أن يقول: إن لم تكن دعواه باطلة لعدم التناقض فلتكن باطلة باعتبار أنها إذا صحت كان له أن ينقض القسمة، وذلك سعى في نقض ما تم من جهته. والجواب أنه إذا ثبت الدين بالبينة لم تكن القسمة تامة فلا يلزم ذلك انتهى. أقول: في الجواب بحث، لأنه إذا ثبت الدين بالبينة، فإن لم تكن القسمة تامة من حيث أصل الاستحقاق فقد كانت تامة من جهته حيث رضي بها أوّلاً فلزم السعي في نقض ما تم من جهته ومدار السؤال عليه، فإن السعي في نقض ما تم من جهته غير مقبول على قاعدة الشرع كما عرف في نظائره. واعترض عليه بعض الفضلاء بوجه آخر حيث قال: أنت خبير بأن استماع البينة بعد تبين صحة الدعوى لا على العكس، وهذه الدعوى غير صحيحة لاستلزامها السعى في نقض ما تم من جهته فكيف تسمع البينة. والأولى أن يجاب بمنع استلزامها ذلك لجواز أن يظهر له مال آخر أو يؤديه سائر الورثة من مالهم فليتأمل انتهى كلامه. أقول:

محيط أو غير محيط جازت القسمة لأن العانع قد زال. ولو ادعى أحد المتقاسمين ديناً في التركة صح دعواء لأنه لا تناقض، إذ الدين يتعلق بالمعنى والقسمة تصادف الصورة. ولو ادعى عيناً بأي سبب كان لم يسمع للتناقض، إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشتركاً.

وأتت خبير بأن كون استماع البينة بعد تبين صحة الدعوى لا على المكس غير مفيد ها هنا، فإن المجيب لا يقول: إن هذه الدعوى غير صحيحة في ابتداء الأمر ثم تبين صحتها بعد إقامة البينة، بل يقول: إنها صحيحة في الابتداء بناء على عدم تقرر تمام القسمة، بل احتمال تبوت الدين بالبينة، فعال جوابه مع استازامها ذلك كما أشدا (له. يقوله فلا يلزم ذلك، فالقاطع لمرق ذلك الجواب ما ذكرناه من أن لزوم السمي في نقض ما تم من جهته أمر مقرر لا مرة له بغيرت الدين بالبينة، وإنما الذلك لا يلزم تمام القسمة من حيث أصل الاستخفاق، وذلك لا يدفع السؤال المؤيرة من ثم إن قول ذلك البعض: والأولى أن يجاب بمنع استزامها ذلك لجواز أن يظهر له مال آخر أو يؤديه سائر الورثة من مالهم، فعما لا ينبغي أن يتفره به المائل فضالاً عن مثل المتحدة ما يغي بالدين أو أداء الورثة من مالهم قد مر في الدين أو أداء الورثة من مالهم قد مر في الدين أو أداء الورثة من مالهم قد مر في السألة المنطقة مقصة "

(ولو وقعت القسمة الغ) ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط ولم توف الورثة من مالهم ولم ييرا الغرماء وذت النسخة لأن الدين يعند وهر قو رحم محرم لوارث لم القسمة لأن الدين يعند وهر قو رحم محرم لوارث لم يحتى، وكما إذا كان الدين غير محيط بالتركة لتعلق حتى لو كان في التركة السنخة أو إذا الركة ما بقي من الدين دوراء على يحتى، وكما إذا كان الدين غير معاجمة في إيفاء حقيم، ولو إليراه الغرماء بعد القسمة أو إذا الرزئة من مالهم جازت القسمة يمين حوارة المواحدة لهذا المنافقة على المنافقة في عين معرفة المواحدة له بالثلث أو الربع بعد القسمة وقالت الورثة نمن تقضي حميظ لأن العائمة قد زاله، بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد القسمة وقالت الورثة أن المواحدة له بالثلث أو التركة بعد القسمة وقالت الورثة نمن تقضي وعلى معرفة الأوراء أو الموصى له بالأن حقيقة في عين التركة فلا ينقل إلى مال أخر إلا بإضاهاء وعلى هذا أو اذعى أحد التعلق في عين معرفة المعالمة المستمدة المعرفة على التقسمة، ودعوى الخصوص يناقف. على المنافقة المنافقة لما المنافقة لمع التناقف في تفلى بالحلالة المترافقة الأواصحة لذاته أنه المنافقة الما معرفة الخموص يناقف. ولقائل أن يؤدن إذا لم يكن موري المدين بالحلة لهم التناقف فلكن بالحلة المعرأ الأنا محياء أنها قاله يارة أنك من خية، والمورات أنه إذا أنت المن حجهه، والمورات أنه وأزائيت الدين بالبيئة لم تكن القسمة ثامة قلا يارة ذلك.

قوله: (والجواب أنه إذا لبت الدين بالبينة لم تكن الفسمة تامه قلا يذرم ظلك) أقول: أنت خيير بأن استماع البينة بعد تبين صحة الدعوى لا على العكس، وهذه الدعوى غير صحيحة لاستلزامها السمي في نقض ما تم من جهته فكيف تسمع البينة، والأولى أن يجاب بعنع استلزامها ذلك خيواز أن يظهر له مال آخر، أو يؤديه سائر الورثة من مالهم فليتامل.

## فصل في المهايأة

المهاباة جائزة استحساناً للحاجة إليه، إذ قد يتعذّر الاجتماع على الانتفاع فأنب القسمة، ولهذا يجري فيه جبر القاضي كما يجري في القسمة، إلا أن القسمة أقوى منه في استكمال المنفعة لأنه جمع المتنافع في زمان واحد، والتهابؤ جمع على التعاقب، ولهذا لو طلب أحد الشريكين القسمة والآخر المهابأة يقسم الغاضي لأنه أبلغ في

# فصل في المهايأة

لما فرغ من بيان أحكام قسمة الأعيان شرع في بيأن أحكام قسمة الأعراض التي هي المنافع، وأخرها عن قسمة الأعبان لكون الأعيان أصلاً والمنافع فرعاً عليها. ثم إن المهايأة في اللغة: مفاعلة مشتقة من الهيئة وهي الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء، وإبدال الهمزة ألفاً لغة فيها، والتهايؤ تفاعل منَّها وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به، وحقيقته أن كلاً منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها. يقال هاياً فلان فلاناً وتهاياً القوم. وفي عرف الفقهاء: هي عبارة عن قسمة المنافع، كذا في الشروح قوله: (المهايأة جائزة استحساناً للحاجة إليه) قال الشراح: والقياس يأبي جوازها، لأنها مبادلة المنفعة بجنسها، إذ كل واحد من الشريكين ينتفع في نوبته بملك شريكه عوضاً عن انتفاع شويكه بملكه في نوبته اهـ. أقول: فيه شيء، وهو أن ما ذكروا في وجه إباء القياس جوازها إنما يتم في صورة التهابة من حيث الزمان بأن ينتفع أحدهما بعين واحد مدة وينتفع الآخر به مدة أخرى، لا في صورة التهابة من حيث المكان كما إذا تهايثا في دار على أن يسكن أحدهما ناحية والآخر ناحية أخرى منها، فإن التهايؤ في هذه الصورة إفراز لجميع الأنصباء لا مبادلة، ولهذا لا يشترط فيه التأقيت كما سيجيء في الكتاب عن قريب. والظاهر من تقرير اتهم كون جواز التهاية على الإطلاق أمراً استحسانياً مخالفاً للقياس، وما ذكروا في بيانه لا يفي بذلك كما ترى قوله: (إلا أن القسمة أقوى منه في استكمال المنفعة، لأنه جمع المنافع في زمان واحدّ والتهايؤ جمّع على التعاقب) أقول: في كلية هذا التعليل نظر، إذ قد صرحوا بأن التهايؤ قد يكون من حيث الزمان وقد يكون من حيث المكان، وسيأتي في ذلك الكتاب أيضاً، والجمع على التعاقب إنما هو في التهايؤ من حيث الزمان، وأما في التهايؤ من حيث المكان فيتحقق جمع المنافع في زمان واحد كما سنحققه. نعم إن القسمة في الأعيان أقوى بلا ريب من مطلق التهايؤ الذي هو قسمة المنافع لحصول التملك في الأولى من حيث الذات والمنْفعة، وفي الثاني من حيث المنفعة فحسب قوله: (والتهايؤ في هذا الوجه إفراز لجميع الأنصباء لا مبادلة) ولهذا لا يشترط فيه التأقيت، هذا إيضاح أنه إفراز، لأنه لو كان مبادلة كان تمليك المنافع بالعوض فيلحق بالإجارة حينتذ فيشترط التأقيت، كذا في الشروح. أقول: لقائل أن يقول: إن أريد أنه لو كان مبادلة من كل وجه كان ملحقاً بالإجارة فيشترط فيه التأقيت كما يشترط

### نصل في المهايأة

لما فرغ من بيان أحكام قسمة الأهيان شرع في بيان أحكام قسمة الأعراض وهي المهاباة، وأخرها عن قسمة الأهيان لكونها فرعا عليه، وراحال أن الترجمة بالباب إولى لأن الكلام في باب دهرى الخلط والاستحق والمهاباة نست عنهما لكتها باب من كتاب القسمة، ويجوز أن بهاان إنها في المقلس من كتاب القسمة، ويلم المنابقة من الطاقية وهي الطاقة المنابقة والمنابقة المنابقة المنابقة والمنابقة والمنابقة للمنابقة للشمء وقد تبدل الهوزة أنفا، وتحقيقه أن كلا منهم بهيئة واحدة ويتخارها، أن أن الشريك الثاني ينتفع المنابقة على جائزة المتحسانا، على جائزة المتحسانا، والمنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة والمنابقة المنابقة المنابقة بدينها، إذ كل واحد من الشريكين في نوته ينتفع بملك شريك موضاً عن انتفاع الشريعا والقيام في نوته بدئية والمنابقة اليها إذ

فصل في المهايأة

قوله: (الأبها جادلة المنتمة بجنسها) أقول: يعني نسبة قوله: (ليجوّر أن يكون توضيحاً، إلى قوله: ومن حدثت المنافع على ملكه جاز أن يستفل وإن لم يشترط في المقد ذلك) أقول: مقوض بالإعارة.

التكميل. ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما القسمة يقسم وتبطل المهاياة لأنه أبلغ، ولا يبطل النهايو بهوت أحدهما ولا بموتهما لأنه لو انتفض لاستأنف الحاكم فاو فائدة في النقض ثم الاستئناف لو**لو تهايا في دار** واحدة على أن يسكن هذا طائفة وهذا طائفة أو هذا طويعا وهذا سفلها جاز) لأن القسمة على هذا الوجه جائزة فكنا المهاياة، والنهايو في هذا الوجه إفراز لجميم الأمسياء لا سابلة لولهة لا يشترط فيه الثاقيت (ولكل واحد أن يستغل

في الإجارة فهو مسلم، لكن لا يلزم من عدم كونه مبادلة من كل وجه كونه إفرازاً من وجه حتى يثبت كونه إفرازاً لجميع الأنصباء لجواز أن يكون إفرازاً من وجه ومبادلة من وجه بأن يكون إفرازاً لنصيب كل واحد منهما من المنفعة في الناحية التي يسكن هو فيها ومبادلة لنصيبه منها في الناحية الأخرى بنصيب الآخر في الناحية التي يسكن هو فيها، كما قالوا في قسمة الأعيان على ما مر في صدر كتاب القسمة أنها لا تعرى عن المبادلة والإفراز لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضاً عما بقي من حقه في نصيب صاحبه فكان مبادلة وإفراز، وإن أريد أنه لو كان مبادلة ولو بوجه كان ملحقاً بالإجازة فيشترط فيه التأقيت كما يشترط في الإجارة فهو ممنوع، لأن الإجارة مبادلة المنفعة بالعوض من كل وجه فلا يلزم من اشتراط التأقيت فيها اشتراطه فيمًا هو إفراز من وجه ومبادلة من وجه. قال صاحب العناية في تعليل قول المصنف والتهايؤ في هذا الوجه إفراز لجميع الأنصباء، فإن القاضي يجمع منافع أحدهما في بيت واحد بعد أن كانت شائعة في البيتين، وكذلك في حق الآخر انتهي. وقد صبقه إلى هذا التوجيه تاج الشريعة في شرح هذا المقام. أقول: فيه نظر، لأن جميع المنافع الشائعة في البيتين في بيت واحد محال لعدم جواز انتقال العرض من محل إلى محل آخر كما تقرر في محله فكيف يتمكن القاضي من جمعها. فإن قلت: ليس المراد أن القاضي يجمعها حقيقة حتى يتوجه ما ذكر، بل المراد أن القاضي يعتبر جمعها لثلا يكون ذلك التهايؤ مبادلة فيشترط فيه التأقيت كما أشار إليه المصنف بقوله: ولهذا لا يشترط فيه التأقيت. قلت: اشتراط التأقيت فيه ليس بأصعب من اعتبار المحال متحققاً حتى يرتكب الثاني لأجل دفع الأول، وأيضاً اعتبار المحال متحققاً ليس بأولى وأسهل من عدم اعتبار شرط الإجارة ها هنا للضرورة حتى يرتكب الأول دون الثاني وترك كثير مما يعتبر في الشرع لأجل الضرورة شائع في قواعد الشرع؛ ألا يرى إلى ما ذكروا فيما مر آنفاً من أن القياس يأبي جواز التهايؤ لأنه مبادلة المنفعة بجنسها وهي لا تجوز عندنا على ما تقرر في كتاب الإجارات لكنا تركنا القياس فيه لضرورة حاجة الناس إليه، على أن لزوم اشتراط التأقيت فيه على تقدير عدم اعتبار جمع الأنصباء في بيت واحد ممنوع، لأنه إنما يلزم ذلك أن لو كان التهايؤ في الوجه المذكور مبادلة من كلُّ وجه. وأماً إذا كان إفرازاً من وجه ومبادلة من وجه فلا يلزم ذلك لأن اشتراط التأقيت فيما هو مبادلة من كل وجه كما قررناه من قبل قوله: (ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم يشترط لحدوث المنافع على ملكه) قال تاج

يتعذر الاجتماع على الانتفاع فاشبه القسمة، ولهذا يجري فيه جبر القاضي إذا طلبها بعض الشركا، وأى غيره ولم يطلب قسمة الدين كما يجري في السبح إلى السبح المستقبة الواقعة الواقعة الواقعة المستقبة المستقبة المستقبة المستقبة المستقبة المستقبة والمستقبة المستقبة والمستقبة ويشع ونظل المستقبة ويشع ونظل المستقبة ويشع ونظل المستقبة ويشع ونظل المستقبة المست

ما أصابه بالمهاياة شرط ذلك في العقد أو لم يشترط) لحدوث المنافع على ملكه (ولو تهايتاً في حبد واحد على أن يخدم هذا يوماً وهذا يوماً جاز) وكذا هذا في البيت الصغير (لأن المهاياة قد تكون في الزمان) وقد تكون من حيث المكان، والأول متمين ها هنا (ولو اختلفا في التهايق من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي

الشريعة: فإن قلت: المنافع في العارية تحدث على ملك المستعير ومع هذا لا يملك الإجارة. قلت لجواز أن يسترده المعير قبل مضى المَّدَّة فَلاٍ فائدة انتهى. أقول: جواز الاسترداد قبلَ مضى المدة ها هنا أيضاً متحقق، إذ قد مرّ في الكتاب أنه لو وقعت المهايأة فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما القسمة يقسم وتبطل المهايأة لكون القسمة أبلغ، فمع احتمال أن يطلب الآخر القسمة وتبطل المهايأة قبل مضي المدة كيف يملك كل واحد منهما أن يستغل ما أصابه بالمهايأة بناء على حدوث المنافع على ملكه، ولا فائدة في الاستغلال على تقدير طلب الآخر القسمة قبل مضي المدة كما في صورة الاستعارة قولَة: (ولو تهايئا في عبد واحدّ على أن يخدم هذا يومّاً وهذا يوماً جاز وكذا هذا في البيت الصغير لأن المهايأة قد تكون في الزمان وقد تكون من حيث المكان، والأول متمين ها هنا) قال صاحب العَّناية: ولم يذكر أن هذا إفراز أو مبادلة لأنه عطفه على صورة الإفراز فكـان معلوماً انتهى. أقول: ليس هذا بسديد لأنه إن أراد أنه قد علم من عطفه على صورة الإفراز أنه أيضاً إفراز بناء على أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فليس بصحيح، لأن مجرد العطف يقتضي اشتراك المعطوفين في جميع الأحكام، ألا يرى أن كثيراً من المسائل المتباينة في الأحكام يعطف بعضها على بعض، على أن التهايؤ في العبد الواحد وفي البيت الصغير تهايؤ من حيث الزمان، ولا مجال في مثل ذلك لأن يكون إفرازاً كما يفهم من أدلَّة المسائل الآتية سَّيما من الفرق بين التهايؤ على الاستغلال في دار واحدة والتهايؤ على الاستغلال في الدارين، وإن أراد أنه قد علم من عطفه على صورة الإفراز أنه ليس إفراز بناء على لزوم التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه فليس بصحيح أيضاً، إذ يكفي في العطف المغايرة بينهما بحسب الذات، ولا يلزم فيه المغايرة بينهما في جميع الأوصاف والأحكام حتى يتم ما ذكروه. وبالجملة لا دلالة للعطف ها هنا على كون المذكور بطريق العطف من قبيل الإقراز والمبادلة، فالتشبث بحديث العطف ها هنا مما لا معنى له أصلاً كما لا يخفي ثم قال صاحب العناية: فإن كانت المهايأة في الجنس الواحد والمنفعة متفاوتة تفاوتاً يسيراً كما في الثياب والأراضي تعتبر إفرازاً من وجه مبادلة من وجه حتى لا ينفرد أحدهما بهذه المهايأة، وإذا طلبها أحدهما ولم يطلب الآخر قسمة الأصل أجبر عليها. وقيل تعتبر إفرازاً من وجه عارية من وجه، لأنها لو كانت

كتاب القسمة

بأن ينفقا) لأن التهايؤ في السكان أعدل وفي الزمان أكمل، فلما اختلفت الجهة لا بدّ من الاتفاق (فإن اختراه من حيث الزمان يقرع في البدايث) نقياً للتهمة (ولو تهايئا في المبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر الآخر جاز مناهما) لأن القسمة على هذا الوجه جائزة عندهما جبراً من القاضي وبالتراضي فكذا المهايأة. وقبل عند أي حيثية لا يقسم القاضي عنده القيام لا يقسم القاضي عنده أيضاً، لا يقسم القاضي عنده أيضاً، لا يستان من من يتخلف أجرائي استحساناً للمساحدة في إطعام المحالك بخلاف شرط الكحدوث فيها على أن نققة كل عبد على من يأخله جاز) استحساناً للمساحدة في إطعام المحالك بخلاف شرط الكحدوث يسامع فيها وقبي العام المحالك بخلاف شرط الكحدوث على احد عنها داراً جاز ويجبر القاضي عليه) وهذا عندهما ظاهر،

مبادلة لما جازت في الجنس الواحد لأن يكون مبادلة المنتمة بجنسها وأنه يحرم ربا النساء والأول أصح لأن العارية لبي فيها عوض وهذا يعرض وربا النساء ثبات عند أحد وصفي الملة بالنص على خلاف القياس فيما هو مبادلة في السي فيها عوض وهذا يعرض وربا النساء ثبات عند أحد وصفي الملة بالنص على خلاف القياس فيما هو مبادلة في الأعيان من كل وجه فلا يتمين وللدي فيه يحت، وهو أن قد من في كتاب الإجازات أن الجاءرة المنافعة بهنسها كاجازة السائعة ومعراج المندان بالسكن واللبي باللبي والركوب بالركوب غير صحيحة عندنا. وقالوا في تعليل ذلك: إن الجنس بانفراده يعرم النساء عند وجود أحد وصفي المقد ومن القدر مع الجنس مختصاً بمورد النص وهو البيع غير معد رحمه معتد إن بالنساء عند وجود أحد وصفي الملة وهي القدر مع الجنس مختصاً بمورد النص وهو البيع غير معد وحمه معتد في علم صحة ذلك تما منذ إلى غيره لما تما أن المائعة والمنافقة عن الملكر على علم صحة ذلك كما مر أيضاً في الكتاب هناك لكن الكلام في المليل الأول الذي إرتضاء فحو الشقياء قاطية حتير عبادلة من كل وجه حتى لا تجوز بدون رضاهما، لأن المهاياة قسمة المنافع وقسمة العالم معتبرة والعيد نعي المديد معلى بقسمة المنافع معتبرة بالماؤية من نالكتب المذكورة ولكته محل في الجنس المختلف ، كذا قسمة المنافع اتفيى، أقدل: وهذا الميانة من كل في الجنس المختلف، كذا قسمة المنافع وقسمة المنافع وقسمة المنافع من الكتب المذكورة ولكته محل بوصت أيضاً، أما أولا ثلاثة من كل قسمة المنافع من الكتب من قبل أن التهايؤ في الجنس المكان إفراز لجميع الأنصباء لا مباداة، ولهذا لا يشترط فيه التأقيت، ولا يغفى أن التهايؤ في المؤسسة على المؤسسة المؤسسة على المؤسسة على

رقيق قد ترجيح لأحدهما، إذ التهابو في السكان أمدل لاستوابها في زمان الانتفاع من غير تقديما الحدمها على الأخر ، وفي الزمان أكمل لأن كلا تهما بيتم جديم جديرة الدارة وي من الم بدر الدين الانتفاق من غيرة رحمه الله : لا يقسيم أي تال يقرع في البداية نيل المهمة قرل: (ولمو تهايا في العيمين) واضح . وقرل: (وقيل عند أي منهق رحمه الله : لا يقسيم أي تال بغير المشابخ رحمهم الله عند . وقرل: (ومكلا روي عن) يمني روى الخصاف عنه بنال ما قال المشابخ . وقرل: (ولأل حمة الله أي المسابخ ، وقرل: (ولألحم المنافق عند أيضاً) قال الكريم عند الميضاً أن التأخير : من قول أبي حنيفة إن الدور لا تنسيم : أي أن الفاضي لا يقسمها ، فإن فعل المجاوز في المورك لكنا في المنافق، ومن المنافق من حيث العامدة قاما تقاورت) الرجم لبناء قول في الأصرل بلا تأويل . وقول: (ولم تهابئا فيهما) واضيء ، وقول: (فوجه القرق) بعني بين جواز التبابؤ في الاستغلال في ما رواحدة ومدمه في العبد الوحد والمائية الواحدة . وقول: (فقوت المعافلة) لأن الاستغلال إنسا يكون كما كان في الأول، لأن القري الوحسائية متنافعة . وقول: (ولو

قوله: (ولم يذكره إلى قوله: فكان معلوماً) أقول: فيه يحث قوله: (فإن كانت المهايأة) أقول: من حيث الزمان قوله: (فهما هو مبادلة على الأحيان من كل وجها أقول: قوله من متعلق بالمبادلة لا بالأحيان قول: (فلا يتعدى إلى غيره) أقول: قبل إجارة السكنى بالسكنى ليست مبادلة الأحيان فينبغي أن يجوز قوله: (وإن كانت في الجنس المختلف كالمدور والحبية يتعين مبادلة من كل أقول: فينبغي أن لا يجوز كإجارة السكنى، ثم هو مخالف لقول المصنف بعد أخير ويعتبر أوزاً وجوابه ظاهر، فإن ذلك ليس من حيث الزمان بل في المكان قوله: (بأن يطلب أحدهما أن يسكن في مقدمها أيضاً أثول: الأول أن لا يعين المقدم والموفر.

كتاب القسمة

لأن الدارين عندهما كدار واحدة. وقد قبل لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة. ومن أبي حنيفة أنه لا يجوز التهايؤ فيهما أصلاً بالجبر لما قلناء وبالتراضي لأنه بيع السكنى بالسكنى، بخلاف قسمة رقبتهما لأن بيع بعض أحدهما بمعض الأخر جائز، وجه الظاهر أن النفارت بقل في السنافي فيجوز بالتراضي ويجري فيه جبر الفاضي ويعتبر إفرازاً أما يكير التفارث أن في أصابتهما فاعتبر مبادلة لوفي للدايتين لا يجوز التهايؤ على الركوب عند أبي حنيفة وعقلمها ويجوزاً أمياراً بقائد المراحبة في فاتهم بين حافق وأخرق. والتهايؤ على الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف لما قلنا، بخلاف العبد لأنه يخدم باخيارة فلا يتحمل زيادة على طاقته والداية تحملها. وأما التهايؤ في الاستخلال يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية. وفي العبد الواحد والداية

المختلف إنما يتصوّر بأن انتفع أحد الورثة بأحد الأجناس والآخر بالآخر كما في الدور والعبيد فيصير من قبيل التهايؤ من حيث المكان فكيف يتم القول بأن المهايأة إن كانت في الجنس المختلف تعتبر مبادلة. وأما ثانياً فلأنه يو اعتبرت المهايأة في الجنس المختلف مبادلة من كل وجه لكانت المهايأة في الدور كإجارة السكني بالسكني وفي العبيد كإجارة الخدمة بالخدمة، ومثل ذلك لا يجوز عندنا كما تقرّر في الإجارات، اللهم إلا أن يكون مجموع قوله: كالدور والعبيد مثالاً واحداً، فالمراد مثل أن يتهايئا على أن يسكن أحدهما الدور وسيتخدم الآخر العبيد لكنه بعيد ِ جِداً سيما في مقابلة قوله من قبل كما في الثياب والأراضي. وأما ثالثاً فلأن قوله: وقسمة الأعيان اعتبرت مبادلة من كل وجه ممنوع، إذ قد تقرّر في صدر كتاب القسمة أن قسمة الأعيان مطلقاً، لا تعرى عن معنى الإفراز، ومعنى المبادلة، إلا أنَّ معنى الإفراز هو الظاهر في ذوات الأمثال، ومعنى المبادلة هو الظاهر في غير ذوات الأمثال، غير أن ذلك الغير إن كان من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء، وإن كان أجناساً مختلفة لا يجبر القاضي على قسمتها لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد، اللهم إلا أن يقال: المراد بما ذكر ها هنا أن قسمة الأعيان في الجنس المختلف اعتبرت مبادلة من كل وجه في الحقيقة فلا ينافي ما تقرّر في صدر الكتاب، لكن فيه ما فيه فتأمل قوله: (ووجه الفرق أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء والاعتدال ثابت في الحال، والظاهر بقاؤه في العقار وتغيره في الحيوان لتوالى أسباب التغير عليه فتفوت المعادلة) قال في العناية: لأن الاستغلال إنما يكون بالاستعمال، والظاهر أن عمله في الزمّان الثاني لا يكون كما كان في الأول، لأنَّ القوى الجسمانية متناهية انتهى. أقول: لقائل أن يقول: مقتضى هذا الوجه أن لا يجوز التهايؤ في العبد الواحد على نفس المنافع كما لا يجوز على الاستغلال، إذ الظاهر أن منافعه التي هي أعماله لا تكون في الزمان الثاني كما كانت في الأولُّ لتناهي القوى الجسمانية فتفوت المعادلة، مع أن التهايق في العبد الواحد على منافعه جائز بالاتفاق كالتهايؤ على منفعة البيت الصغير كما مرّ من قبل في الكتاب. ثم أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن التهايؤ في العبد على الخدمة إنما جوز ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر قسمتها، ولا ضرورة في الغلة لأنها أعيان باقية ترد القسمة عليها فافترقا، وسيجيء في الكتاب عين هذا الفرق بين المنفعة والغلة فتبصر قوله: (ولا يجوز عنده لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر منه من

زادت الشلة في نوية أحفهما) يمني في الدار الواحدة. وقول: (في ظاهر الرواية) احتراز عما روي عن أبي حنيقة في الكبانيات أنه لا يعرون لأن قسمة الدائفة تعتبر بقسمة الدين وهي عدد في الدارين لا تجوز التفارت. وقوله: (هلا يبيا) إشارة إلى قوله والاعتدال ثابت في الحال الغر. وقوله: (اهميارة) بالتهايؤ في المساقع) يمني في الاستخدام الخالي عن الاستخلال. وقوله: (لأن التفارت في أهيان الرقيق اكثر منه أي من التفاوت من حيث الزمان في العبد الواحد، لأن قد

قوله: (قوله في الأصول) أقول: أي قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقسم الدور قوله: (بلا تأويل) أقول: على ما ذكره الكرخي.

<sup>(</sup>١) قول صاحب الهداية (أما يكثر التفاوت الغ) وجد بهامش الأصل: حق العبارة: أما التفاوت فيكثر في أعيانهما، لأن أما لا يليها إلا الاسم اه

کتاب القسمة کتاب القسمة

الواحدة لا يجوز. ووجه الفرق هو أن التصبيين يعاقبان في الاستيفاء، والاعتدال ثابت في الحال. والطاهر بقاؤه في المواد في الحيوان التراق على المحالة. ولو زادت الغلة في نوية أحدهما عليها في نوية العالم ويقاؤه في الخرية المؤخر المنافة المستفلال المختلف الماؤة في المواد المختلف المستفلال وكما المستفلال المستفلال المستفلال وكما يجوز في المستفل المستفلال وكما يجوز في المستفل المستفلة المستفل المستفلة المستفل المستفلة المس

حيث الزمان في العبد الواحد فأولى أن يمتنع الجواز) وعورض بأن معنى الإفراز والتمييز راجح في غلة العبدين، لأن كل واحد منهما يصل إلى الغلة في الوقت الذي يصل إليها فيه صاحبه فكان كالمهايأة في الخدمة.

وأجيب بأن التفاوت يمنع من رجحان معنى الإفراز، بخلاف الخدمة لما بينا من وجه الأصح أن المنافع من حيث المخدمة قلما تتفاوت، كذا في المعادلة في العياد في المعادف أن الإستغلال أن الاستغلال إنما يكون على حسب الاستعمال، فلما قل إنشاوت في المنافع من حيث الخدمة لرم أن يقل القناوت في الغلة إيضاً بالضرورة، فلم يظهر وجه المخالفة بين المسالتين دولمل هذا هو السرة في أن جماعة من الشروح ذكروا مضمون المعارضة العزورة، بطريق بيان القرق بين المسالتين دولمل هذا هو السرة في الواحدة من المسالتين من قبل الإمامين وعزوه الإمكان المعارفة العزورة، (والتهادة في العاملة جوز ضرورة، ولا ضرورة في الغلة الإمكان المستها كونها عن المسافح، وبيان الشرورة، ما سيذكره بعد هذا أن المنافع من حيث المخدد قسمة تقامة المعارف من قبل يقوله: لأن المنافع من حيث المخدد قلما تتفاوت، وعلمه ما هنا بضرورة تعذر القسمة، وفي ذلك توارد علمين مستقلتين على طبع حكم واحد بالمشخص وهو باطل. ويمكن أن يجاب حته بأن المذكرو من قبل تتمة هذا التعليل، لأن علق الحياب من منافقة، في هذا لائه التعليل، لأن علق الحياب. أن الأرو أن ذلا المنافع من طبرى الاجتماع لا الجواب. أما الأولوب المنافع من طبرى الإجعاع لا الماجوب. أما المائون ولان الجواب. أما المائون ولان الأول، إذ لا يخفى أن تواردهما عليه على صبيل البدل كما تدره فيه هو الثاني دون الأول، إذ لا يخفى أن

يكون في أحدهما كيامة وحدق ولباقة يعصل في الشهر الواحد من الغلة ما لا يقدر عليه الآخر. ثم التهايز في استخلال السبد الواحد من الغلة ما لا يقدر مورض بأن معنى الإفراز والتعبيز راجم في خلة الصدية . وأجب بالسبد الوجدية والمقال المعالية في الوقت الذي يعمل إليها فيه صاحبه كان الهاياة في الخدمة . وأجب بال المعابد، لا كل واحد منها الإفراز، يخلاف الخدمة الما يبنا من وجه الأصح أن المنافع في الخدمة قلما تشاوى. وقوله: (والتهايؤ في المخدمة جزز ضرورة) جواب عن قولهما اعتبارًا بالتهايؤ في المنافق وبيان الفرورة ما نذكره بعد هذا ان المنافح لا تبقد قدمتها، ولا ضرورة في الغلة لايكان فستنها لكونها أميناً نيستغلابه على طريق الشركة، ثم يقسمات ما حصل من الخدمة قلما كتاب القسمة

قسمتها، وهذه أعيان باقية تردّ عليها القسمة عند حصولها. والحيلة أن يبيع حصته من الآخر ثم يشتري كلمها بعد مضمي نوبته أو ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضاً لنصيب صاحب، إذ قرض العشاع جائز.

المقصود من إيراد العلل المتعددة في أشال هذا المقام هو التنبيه على أن كل واحدة منهما تصلح الإفادة المدعي بالاصتفال بدلاً عن الاخرى، وفائدة ذلك يبان طرق مختلفة موصلة إلى المطلوب ليسلك الطالب أي طريق شاء. وأمّا الثاني فلان الظاهر من تعليل المصنف بإحدى الملتين المذكوريّن في كل من الموضعين المحتوفين أن يكون كل واحدة منهما علم مستقلة، وإلا بلا بلام أن لا يفيد في منهما المدعي في عقامه ضرورة عدم حصول المطلوب بجزء العلمة، على أن استقلال كل واحدة منهما في الإفادة بين، أما قلة الثناوت فلان القليل في حكم العدم في عامة أحكام الشرع، وأما ضرورة تعذر المستقلة على العرف، وليت تحري ما ها يصنف عربي ما عرف، وليت تحري ما هاذا يصنع الشارح المؤلف في قل المحددة إلى أخره، وقد اعترف بأنه وجه أخر إلا بالله القيام، وكذا في نظائر ذلك من الأفذاة المتعددة المذكورة في كثير من العسائل، فهل يجعل كل واحد منهما جزء العلة لا علة مستقلة وإنالة الموفق للصواب.

تتفاوت، وعلله هما بضرروة تعلمز القسمة، وفي ذلك توارد هاشين صنفالين على حكم واحد بالشخص رهم باطل. ويمكن أن يحاب عنه بأن المذكور من قبل تمنه هذا التعليل، لأن علق الجواز تعلم القسمة وقلة التفاوت جميعاً، لا أن كل واحد متها علة مستغلة. وقوله: (لأن الظاهر) وجه آخر لإبطال القياس ولا يجوز في الدايشين عند، خلافاً لهما، والرجم ما بيناه في الركوب وهو قوله اعتباراً بقسمة الأجمان الغ وقوله: (ولو كان تنخل أو شجر الغ) واضح.

قوله: (وفي ذلك توارد غلتين مستقلتين على حكم واحد بالشخص وهو باطل) أقول: فيه تأمل قال المصنف: (إذ قرض المشاع جائز) أقول: نعم، لكن تأجيل القرض ليس بجائز، إلا أن يقال: ليس قرضاً من كل وجه.

قال أبو حنيفة رحمه الله: (المزارعة بالثلث والربع باطلة) اعلم أن المزارعة لفة: مفاعلة من الزرع. وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج، وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقال: هي جائزة لما روي أأن النبيّ عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع<sup>(١)</sup> ولأنه عقد شركة بين المال والمعمل

# كتاب المزارعة

لما كان الخارج من الأرض في عقد المزارعة من أنواع بيقع فيه القسمة ذكر المزارعة عقيب القسمة، كذا المدروعة عقيب القسمة، كذا المدروعة باللك والربع باطلة) قال في الحناية: إنما قيد باللك والربع لبين محل المدروع في المدروعة المدروعة باللك والربع باطلة) قال في الحناية: إنها ويدرو المدروعة بالمدروعة من الكسرو محل النزاج أنها تكيف بينين بالتقيد باللك والربع محل النزاج في الخروة من المراوعة في جميع الصور عدمة تبرّكا فالرجه ما ذكر في مالز المدروع من أنه إنما فيد باللك والربع مع أنه لا مجوز المراوعة في جميع الصور عدمة تبرّكا فالرجه ما ذكر في مالزارعة في جميع الصور عدمة تبرّكا بلنظل الحديث فإن جاء في الحديث الذك عليه المداوة في تلك القوت بلك القنير انتهى، والذي يمكن في بلنظل والربع منابلة الثيرية بالأطلاق لا منابلة التيد بالأطلاق لا منابلة التيد بالأطلاق لا منابلة التيد بالإطلاق لا منابلة التيد بالتقييد: يمين المنابق ولم يقيد بقيد

### كتاب المزارعة

لما كان الخارج في عقد العزاره من أتراع ما يقع فيه القسمة ذكر العزارهة بعدها، وذكر المصنف رحمه الله مناها لغة و وشريعة فأغناها من ذكره. رسيم سبب المعاملات. وشرعته مختلف فيها، قال: (قال أبو حقيقة رحمه الله: العزارهة بالثاث والعزم باطلقه ايزانية قيد باللثات والربع لتين محل التزاج، لائه لو لم يعن أصلاً أو مين دامام مسماة كانت فاسدة بالإجماع رفالا: (هي جائزة لما ما روي أن التين في طامل أهل خير على تصف ما يخرج من قدر أو روي ولما ذكر في الكتاب من القياس رفوله: (لال لا أثر هنالك للمعلل في تحصيلها) يعني لأن تخلل فيل فاعل مختار ومو أكل الجوان فيضاف إليه، وإذا كان مضافاً إلى لا يضاف إلى خور وهو العامل فلم تتحقق فيه الشركة (ولأمي حتيفة رحمه الله ما روى الله يكل فهي من

## كتاب المزارعة

قال المصنف: (ولأن الأجر مجهول أو معدوم) أقول: فإن قيل منقوض بالمضاربة والجواب ظاهر قال المصنف: (ومعاملة الشي عليه الصلاة والسلام أهل خبير كان خواج مقاممة الخ) أقول: مخالف لما أسلفه في باب العشر والخراج أن أرض العرب كلها أرض

- (١) صحيح . أخرجه البخاري ٢٣٣٩،٢٣٢٨ ٢٣٣١ ومسلم ١٥٥١ وأبو داود ٣٤٠٨ والترمذي ١٣٨٣ وابن ماجه ٢٤٦٧ والبيهقي ١١٣,٦ وأحمد
- ۳۷٬۲۲٬۱۷٫۳ كلّهم من حديث ابن عمر. وكذا النساني ۲۵۰ ومالك ۳۳۱ والدارمي ۲۵۱۲ اه. (۲) حسن. آخرجه أبو داود ۲۴۱۷ و ۱۳۳٫۱ من حديث ازيد بن ثابت. سكت عليه أبو داود والمنذري وإسناد، حسن. رجال نقات فيهم كلام لا
  - وورد من حديث جابر قال: فنهى رسول 婚 魏 عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع النمو حتى يبدو صلاحه...، الحديث. أخرجه البخاري ٢٣٨١ ومسلم ١٣٦٦ وأبر داود ٢٠٤٤ والترمذي ١٣١٣.
- وورد حديث آخر عن رافع بن خديج قال: فكنا نحائل الأرض على عهد رسول الله 響، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسشى فجامنا بوم رجل من عمومتي فقائل: فهانا رسول الله 響 عن أمر كان لنا ناهماً. وطواعية الله ورسوله أنتح لنا نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث
  - والربع، والطعام المستقى، وأمر ربّ الأرض أن يزرعها، أو يُزرِعها وكره كراءها وما سوى ذلك. أخرجه مسلم ۱۰۵۸ وأبو داود ۳۳۹۰ والنسائي في الكبرى ٤٦٣٥ ،٤٦٢٥ والبيهقي ٣١٦،٦ وأحمد ٤٦٥٣.
    - ىرجە مسلم ١٥٤٨ وابو داود ١٣٩٠ وانتسائي في الكبرى ١٣٤٤،٤٦٢٤ والبيهقي ١٣١,١ واحمد ٣ وأخرج مسلم ١٥٤٩ عن ثابت بن الضحاك أن رسول ك 蘇 نهى عن العزارعة.

فيجرز اعتباراً بالمضاربة والجامع دفع الحاجة، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يحد المال، فسست الحاجة إلى انتقاد هذا الفقد بينهما يخلاف دفع الذم والدجاج دودو القرّ محاملة ينصف الزوائد لأنه لا أثر هناك للممل في تحصيلها فلم تتحقق شركة. ولم ما روي أنّه عليه الصلاة والسلام فهي عن المخابرة وهي العزارعة (''و ولأنه استنجار بيمض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدرم وكل ذلك مفسد، ومعاملة التي عليه المملاة والسلام أهل خير '' كان خراج مقاسمة طريق المن والصلح وهو جائز الم

آخر كالنصف وغيره، لكن فيه ما فيه كما ترى قوله: (ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتباراً بالمضاربة) قال تاج الشريعة: قلت الربح في المضاربة يحصل بمال من أحد الجانبين وبعمل من الجانب الآخر فتنعقد شركة بينهما في الربح وهنا كذلك أنتهي. أقول: لم يجز في المضاربة أن يكون المال والعمل من أحد الجانبين ولهذا قالوا هنالك: وشرط العمل على ربّ المال مفسد للعقد وهنا جاز لما سيأتي في الكتاب أنه إذا كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت المزارعة ولا شك أن البذر مال بل البقر أيضاً مال وقد اجتمعا مع العمل في أحد الجانبين فكيف يتم اعتبار المزارعة مطلقاً بالمضاربة فتأمل قوله: (لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها) قال صاحب معراج الدراية في شرح هذا المحل: لأنه أي الزوائد على تأويل الزائد انتهى. أقول: هذا تعسف قبيح لا يقبله ذو فطرة سليمة عند مساغ أن يحمل الضمير في قوله لأنه على الشأن كما لا يخفي قوله: (ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر(٣) كان خراج مقاسمة بطريق المنّ والصلح وهو جائز) قال بعض الفضلاء: هذا مخالف لما أسلفه في باب العشر والخراج أن أرض العرب كلها أرض عشر، فإن خيبر من أرض العرب اهـ. أقول: كون خيبر من أرض العرب ممنوع، كيف وقد تقرر في الباب المذكور أيضاً أن أرض العرب لا يقر أهلها عليها على الكفر، فإن مشركى العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وقد أقرّ النبيّ عليه الصلاة والسلام أهل خيبر على أراضيهم على الكفر، وذكروا حدّ أرض العرب طولاً وعرضاً في الباب المذكور، فمن اتقن ذلك في موضعه لعله يحكم بأن خيبر ليست من أرض العرب قوله: (والخارج في الوجهين لصاحب البلر لأنه نماء ملكه) قبل قوله: لأنه نماء ملكه منقوض بمن غصب بذراً فزرعه فإن الزرع له وإن كان نماء ملك صاحب البذر. وأجيب بأن الغاصب عامل لنفسه باختياره وتحصيله فكان إضافة الحادث إلى عمله أولى، والمزارع عامل بأمر غيره فجعل العمل مضافاً إلى الآمر، كذا في العناية وغيرها. أقول: النقض غير وارد أصلاً. والجواب غير دافع لما ذكر. أما الأول فلأن الزرع في الصور المذكورة ليس بنماء ملك صاحب البذر وإنما هو نماء ملك الغاصب، إذ قد مرّ في فصل ما يتغير بعمل

المخابر؟ فقيل: وما المخابر؟؟ قال: المزارعة بالثلث أو البريم؛ (ولأنه استجار بيمض ما يخرج من صمله) فإنها لا تضح بدون ذكر المدة وذلك من خصائص الإجارة (فنكون في معنى تفيز الطحان، ولأن الأجر مجبول) على تقدير وجود الخارج فإنه لا يعلم أن نصبيه الثلث أو الربع يبلغ مقدار عشرة أفغزة أو أقل منه أو أكثر (أو معدوم) على تقدير عدم الخارج (وكل ذلك

عشر، فإن خبير من أرض العرب فتامل قوله: (لأن معنى الإجارة فيها أطفه) أقول ليس فيما ذكره ما يبلل على الأطبية بل على وجود معنى الإجارة قوله: (متقوض بعن فصب بدأو قورهه النجأ أقوارة اليجارة نبي بعن يمن الزرع نما ماحب البلذ، فإن الفاصب ملكم بالزرع عمل من الهم في الفاصفة: (القابلي بوك بالتعامل التي أقول: لكن النص لا يزرك به، الا يرى إلى ما سيق في باب الربا أن النص أقوى من العرف، والأقوى لا يترك بالأمن، وسبحي، إلسانة في فصل الوطء والنظر من كتاب الكرامية لأن لا معتبر

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدّم.

 <sup>(</sup>۲) هو الحذيث المتقدم في أول هذا الكتاب. أي المزارعة.

<sup>(</sup>٣) هو المتقدّم في أوّل الباب.

كتاب المزارعة كتاب المزارعة

كان البلد من قبل صاحب الأرض، وإذا كان البلد من قبله فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لصاحب البلد لأن نماء ملك وللآخر الأجر كما فصلنا، إلا أن الفترى على قرلهما لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها. والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع (ثم المؤارعة الصحتها على قول من يجيزها شروط: احملا كون الأرض صالحة للزراعة) لأن المقصود لا يحصل بدون (ولثاني أن يكون ربّ الأرض والمؤارع من أهل المقد وهو لا يختص بها لأن عقد على منافع الأرض أو منافع العامل يختص بها لا من الأمل (والثالث بيان الممنة) لأنه عقد على منافع الأرض أو منافع العامل والمعدة هي المعبار لها ليعلم بها (فالرابع بيان من طبه البلر) قلماً نستازه وإصلاماً للممقود عليه وهو منافغ الأرض أو منافع الأمواد أن المنافع المعامل المنافع الأمواد عن عرضاً بالأمر ط فراب أن يكون معلوماً،

الغاصب من كتاب الغصب أنه إذا تغيرت العين المنصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المخصوب منه على وملكها الغاصب وضعفها عتداً، ومثل ذلك بأمثلاً: منها ما إذا نخسب حنلة فررعها، فقد تمين ممه أن البلد بالغصب والروع بصير ملك الفاصب فيكون الزرع نماء ملكه قطعاً. وأما الثاني فلأن محل القض إنما ممه أن البلد بالمقدي الغلط المنافعة مورد الفقض، وإنما بينه الغراص من جهة مورد الفقض، وإنما يغيد الغرق بنافعاس والمنزاع من جهة كون أحدهما علملاً لنصب باختياره والآخر عاملاً بأمر غيره، والكلام في الأول دون الثاني يغيد الغرق بينهما من جهة كون أحدهما علملاً لعلجه بالخياره والآخر عاملاً بأمر غيره، والكلام في الأول دون الثاني في الامستاع) أقول: فلا أن الفتوى على قولهما لحاجة إليها ولظهور تعامل الأمرك، فيقي تحسك أبي حنية رحمه الله في الإحساس والمخارة وهي الدياره عملي المواجد الفتوى على ما عرف في علم الأصول، فيقي تحسك أبي حنية رحمه الله يالسنة، وهي ما روي عن النبي في دائل العامل المجارى من النبي في على ما إذا في عمل المجارة ومن الديرامة سالما عما يذهمه الأمر ونحو ذلك مما هو مفسد عندها والمناس ونحو ذلك مما هو مفسد عندها المواجد الذم المواجد الذمن ونحو ذلك مما هو مفسد عندهما، ولما أن التروض فيها مثال الخارج لرب الأرض ونحو ذلك مما هفسد الخدوري أنهم كانوا يشترطون فيها أن تحملها على ما إذا شرط مفسد عندهما، إلى هما عما ونا شرط مفسد عندهما، ولما فتهم كانوا يشترطون فيها شيئاً معلوماً من الخارج لرب الأرض ونحو ذلك مما هفسد عندهما، إلى هنا

غَسَد، ومعاملة التي ﷺ أمل خبير كان خراج مقاسمة ) وهي أن يقسم الإمام ما يخرج من الأرض وكان (يطريق المن والصلح) لأد لو أخل المن المناصلة الأد لو ألله المناصلة المناصل

بالعاد مع النحن قال المصنف: ولأه هند على مثالق الأفرى؟ أثول: ذكر الضمير الراجع إلى العزارة باعتيار الخبر، أو لكونها في معنى أن مع العمل قال المصنف: (فهم متعمما على أربعة أوجه) أثول: في لفرارة بالستنملة بين الناس أوبعة، فلا يرو شيء عُلل المحمر. قرل: (لأ العزارة شرخة التي أفران: ولا يمكن إن تعتلد إمارة إليها كما لا يعنى.

<sup>(</sup>۱) فریب حکفاً. ویستاه ما اطرحه مسلم ۱۵۰۰ من حدیث این میاس: آن التی 選 لهرید عنها .ای السخایر: [بنا تال: پستع احدکم آخاه خبر له من آن باخذ علیها خراح مدلوماً. وروایه قرمی ۲۲۳: لان بستع احدکم آخاه افرضه خبر اد من آن باحذ علیها کنا وکذا اشتره معلوم وانظر السفید ۲۲۰ ۲۲۲، ۲۲۰

وما لا يعلم لا يستحق شرطاً بالعقد. والسادس أن يخلي ربّ الأرض بينها وبين العامل (حتى لو شرط عمل ربّ المرض في الشرض بينها وبين العامل (حتى لو شرط عمل ربّ المرض يضعه الفرات النخلية (والسائع الشركة في الانتهاء، فما يقتلع هذه الشركة كان مضداً للعقد (والعامن بيان جنس البلق ليصير الاثير معلوماً. قال: (وهي عندهما على أربعة أوجة: إن كانت الأرض والبلز لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة) لان البقر ألمّ العمل أن المتجار الأرض بيعض على المنتقد الإرض بيعض معلوم من المنتجار الأرض بيعض متأخر من المنتجار الأرض بيعض متأخرة لواحد والعمل من آخر

كلامه قوله: (والخامس بيان نصيب من لا بذر من قبله لأنه يستحقه عوضاً بالشرط فلا بد أن يكون معلوماً) أقول: لا شك أن بيان نصيب كل من المتعاقدين مما لا بد منه في عقد المزارعة، فعد بيان نصيب من لا بذر من قبله من الشرائط دون بيان نصيب الآخر مما لا يجدي كبير طائل فتأمل قوله: (والسابع الشركة في الخارج بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد) قال كثير من الشراح: لأنه إذا شرط فيها ما يقطع الشركة في الخارج تبقى إجارة محضة، والقياس يأبي جواز الإجارة المحضة بأجر معدوم انتهى. أقول: فيه شيء، وهو أن القياس كما يأبي جواز قياس الإجارة المحضة بأجر معدوم يأبي جوازها بأجر موجود أيضاً. إذ قد تقرر في كتاب الإجارة أن القياس يأبي جواز الإجارة مطلقاً لكون المعقود عليه الذي هو المنفعة غير موجود في الحال، لكنا جوزناها استحساناً لحاجة الناس إليها فكيف يتم الاستدلال بمجرد أن يأبي القياس جوازها على فساد المزارعة على تقدير بقائها إجارة محضة، فالأظهر أن يقال بدل قولهم والقياس يأبى جواز الإجارة المحضة بأجر معدوم والإجارة المحضة بأجر معدوم فاسدة قطعاً. ثم أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن مراد المصنف ها هنا غير ما ذكره هؤلاء الشراح، فإنهم عللوا كون ما يقطع هذه الشركة مفسداً للعقد بأنه إذا شرط فيها ما يقطع الشركة في الخارج تبقى إجارة محضة، والقياس يأبي جواز الإجارة المحضة بأجر معدوم، والمصنف فرّع كون ما يقطع هذه الشركة مفسداً للعقد على ما قبله حيث قال: فما يقطع هذه الشركة كان مفسداً للعقد فقد جعل علة ذلك ما قبله وهو مضمون قوله: لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فمراده أن عقد المزارعة شركة في الانتهاء وإنَّ كان إجارة في الابتداء فكان معنى الشركة معتبر في انعقاد المزارعة، فما يقطع هذه الشركة ينفي المعنى المعتبر في انعقادها فيفسد عقد المزارعة لا محالة قوله: (وهي عندهما على أربعة أوجه) واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة، وانعقادها إجارة إنما هو على منفعة الأرض أو على منفعة العامل دون منفعة غيرهما من منفعة البقر والبذر لأنها استئجار ببعض الخارج، وهو لا يجوز قياسًا لكنا جوّزناه في الأرض

وأجيب بأن الغامب مامل لنفسه باختياره وتحصيله، فكان إضافة الحادث إلى صعاء أولى والمتوازع عامل بأمر غيره فجمل سما مما قال أبي المتوازع عامل بأمر غيره فجمل المسلم منا أبي الرئيس من المتوازع المام التجرير والرئيس في المتوازع أبي المتوازع أبي المتوازعة بريان المتوازعة بريان منا لا يتمكن فيها من الطفوع ملى قولها أوضع من المتواط فين المتعد الميام المتوازعة نسبت المتواط فيا المتعد البيان المتعدن المتوازعة والمتوازعة والمتوازعة والمتوازعة والمتوازعة الميام المتوازعة المتوازعة بالمتوازعة بالمتوازعة بالمتوازعة والمتوازعة والمتوازعة والمتوازعة والمتوازعة والمتوازعة بالمتوازعة بالمتوازعة المتوازعة بالمتوازعة والمتوازعة المتوازعة والمتوازعة بالمتوازعة المتوازعة المتوازعة

كتاب المزارعة كتاب المزارعة

جازت) لأنه استأجره للمعل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطاً ليخيط ثوبه بإبرته أو طباناً ليطين بمرة (وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة) وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف أنه

والعامل لورود الشرع به فيهما، أما في الأرض فأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وتعامل الناس، وأما في العامل فعمل رسول الله ﷺ مع أهل خيبر، والتعامل لم يرد الشرع به في البذر والبقر فأخذنا فيهما بالقياس، فكلُّ ما كان من صور الجواز فهو من قبيل استئجار الأرض أو العامل ببعض الخارج أو كان المشروط على أحدهما شيئين متجانسين ولكن المنظور فيه هو استئجار الأرض أو العامل ببعض الخارج لكونه مورد الأثر، وكل ما كان من صور عدم الجوَّاز فهو من قبيل استئجار الآخرين، أو كان المشروط على أحدهَما شيئين غير متجانسين فلم يكن أحدهما تبعاً للآخر ولكن المنظور فيه هو استثجار غير الأرض والعامل ببعض الخارج لعدم ورود الشرع في غيرهما، وهذا هو الأصل الذي تدور عليه مسائل المزارعة، كذا في الشروح، وأشار إليه في الذخيرة وجامع فخر الإسلام. ثم إن صاحب العناية بعد ما ذكر الأصل المزبور قال: فإذا عرف هذا فلا علينا في تطبيق الوجوه على الأصل المذكور. فأما الوجه الأول فهو مما كان المشروط على أحدهما شيئين متجانسين، فإنَّ الأرض والبذر من جنس والعمل والبقر من جنس والمنظور إليه الاستثجار يجعل كأن العامل استأجر الأرض أو رب الأرض استأجر العامل. والوجه الثاني والثالث مما فيه استثجار الأرض والعامل. وأما الوجه الرابع على ظاهر الرواية فباطل، لأن المشروط شيئان غير متجانسين فلا يمكن أن يكون أحدهما تابعاً للآخر، بخلاف المتجانسين فإن الإشراف أو الأصل يجوز أن يستتبع الأخس والفرع، إلى هنا كلامه. أقول: فيه خلل، لأنه جوّز في الوجه الأوّل أن يجعل العامل مستأجراً الأرض وأنّ يجعل رب الأرض مستأجراً العامل ولا مجال فيه للأول، بل لا بد أن يكون المستأجر فيه هو رب الأرض لأن البذر كان من قبله في هذا الوجه، وقد تقرر فيما مر في الشرط الرابع من شروط صحة المزارعة عندهما أن البذر إذا كان من قبل ربّ الأرض كان المعقود عليه منافع العامل فكان المستأجر هو رب الأرض، وإنما يصح أن يكون العامل مستأجراً فيما إذا كان البذر من قبله، إذ يكون المعقود عليه حينئذ منافع الأرض، وعن هذا قال المصنف في تعليل جواز المزارعة في الوجه الأول: لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطاً ليخيط بإبرة الخياط فإنه بمنزلة التصريح بأن المستأجر في هذا الوجه هو ربّ الأرض والعامل هو الأجير كالخياط قوله: (وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة) أقول: فيه نظر، إذ لا نسلم أنه استئجار الأرض ببعض معلوم كما إذا استأجرها بدراهم معلومة، فإن استثجار الأرض ببعض من الخارج استنجار ببعض مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد كما مر في دليل أبي حنيفة

المحفقة باجر معدوم. وقوله: (بيان جنس البذر) وجه القياس ليصير الأجر معلوماً إذ هو جزء من الخارج فلا بد من بيانه ليملم أن العارض من الرئيس المسلم المناوع على المناوع والمناوع المناوع والمناوع المناوع والمناوع والمناوع المناوع والمناوع والمناء المناوع والمناوع والمنا

يجوز أيضاً، لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل. وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض، لأن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل بها النماء، ومنفعة البقر صلاحية يقام

على عدم جواز المزارعة، كيف ولو كان ذلك استئجاراً ببعض معلوم لكانت المزارعة جائزة على مقتضى القياس أيضاً، وقد صرحوا بأن القياس يقتضي أن لا تجوز المزارعة مطلقاً لكونها استنجاراً ببعض الخارج، وهو لا يجوز لكنا جوّزناها فيما إذا كانت استئجار منفعة الأرض أو العامل استحساناً بالنص والتعامل ولم نجوزها فيما سوى ذلك عملاً بالقياس لعدم ورود الشرع به فيه. فالحق في تعليل جواز هذا الوجه أن يقال: لأنه استئجار للأرض ببعض الخارج وهو جائز بالنص وتعامل الأمة قوله: (وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضاً، لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل) قال في العناية: ووجه غير ظاهر الرواية ما قال في الكتاب: لو شرط البذر والبقر عليه: أي على ربِّ الأرض جاز، فكذا إذا شرط البقر وحده وصار كجانب العامل إذا شرط البقر عليه. والجواب أن البذر إذا اجتمع مع الأرض استتبعته للتجانس وضعف جهة البقر معهما فكان استتجاراً للعامل، وأما إذا اجتمع الأرض والبقر فلم تستتبعه، وكذا في الجانب الآخر فكان في كل من الجانبين معارضة بين استتجار الأرض وغير الأرض والعامل وغيره فكان باطلاً أه. أقول: في هذا الجواب بحث. أما أولاً فلأن البذر إذا اجتمع مع الأرض تعين أن يكون رب الأرض مستأجراً والعامل أجيراً فلا يبقى لحديث استنباع الأرض البذر محل المصير إليه للاحتراز عن لزوم استئجار البذر أصالة، وإذا تعين أن تكون هذه الصورة من قبيل استئجار العامل دون الجانب الآخر لم يبق احتمال لزوم استئجار البذر سواء استتبعته الأرض أم لا فلم يكن للاستتباع تأثير في هذه الصورة قط. وأما ثانياً فلأن قوله: فكان في كل من الجانبين معارضة بين استئجار الأرض وغير الأرض والعامل وغيره يشعر بجواز اعتبار استثجار كل من جَانبي ربّ الأرض والعامل في الصورة المذكورة، وقد مرّ مراراً أن البذر يعين الجانب الذي وجد فيه لأن يكون مستأجراً للآخر. فالوجه في الجواب أن يقال: إذا شرط البذر والبقر على رب الأرض كان استثجاراً للعامل لا لغيره أصلاً فكان صحيحاً قطعاً، وأما إذا يشرط البذر عليه بل شرط عليه البقر وحده كان استئجاراً للأرض وغيرها الذي هو البقر، وليس الثاني تابعاً للأوّل لعدم التجانس كما بين في وجه ظاهر الرواية فكان

واعلم أن مبنى جواز هذه المسائل وفسادما على أن الدزارعة تنعقد إجارة وتتم شركة، وانعقادها إجارة إنسا هو على منفعة الارض أو صفحة بشركة، وانعقادها إجارة إنسا هو على منفعة الارض أو صفحة بشركة بين والقبلس يقتضي أن لا بجوز في الارض العامل ويضا بالنص على حلاف القبل من أن المن طأل بالرض فأن على الأرض فأن هم وضع أن عنها من طأل المنفون المنافرة عنها ومن البائر والمن المنافرة ويجعل كان مستأجراً للأرض بمغض الدخارج. وأما في العامل فأنها ورساعاً كان المنظر في المنافرة على مساحب الأرض بمغض كان حيث مستأجراً للعامل بذلك قاتصرنا على الجواز باللس فيهما وهي غيرهما على أصل القبار، فكل ما كان من صور الحياز فهو من قبل استثمار الرائض أن العامل بشعف الخارج، أو كان المشروط على أحداثها شيئين متجانسين، ولكن المجواز فهو من قبل استثمار الأرض أن العامل بذلك لكونه مورد الاثر، وكل ما كان من صور العام فهو من قبل استتجار الأرض أن العامل بذلك لكونه مورد الاثر، وكل ما كان من صور العام فهو من قبل استتجار من المنافرة على أحداثا شيئين في متجانسين ولكن المنظور إله ذلك، والفايلة في معرفة المجانس من كلام وهو أن ما صدر فعلما عند القوة الحيوانية فهو جنس وما صدر عن غرهما فهو جنس آخر. فإذا عرف مذا لما طيليق المجود على الأصل المذكور. فأنا الرح، الأران فيو مما كان المصروط على المصدوط على محداث شيئين متجانسين، فأن الأرض، في تطبيق الميتورة على العدما شيئين متجانسين، فأن الأرض، في تطبيق اليوجود على الأصل المنكور من المنافر من متحددها شيئين متجانسين، فأن الأرض في تطبيق اليوجه الأول فيو مما كان المصروط على المحددة شيئين متجانسين، فأن الأرض في تطبيق الوجه الأرض على المحدود على الأمن على متحدة شيئين متجانسين، فأن الأرض في تطبيق الوجه الأول فيو مما كان المتروط على المتحددة شيئين متجانسين، فأن الأرض في تطبيق المنافرة الأول فيو مما كان المشروط على المتحدودة على المتحدود على المتحدودة على المنافرة على المتحدودة على المتحدودة على المتحدودة على المتحدودة على الأمن المتحدودة على المتحدودة على المتحدودة المتحدودة المتحدودة على المتحدودة المتح

قول: (والمدكور من بطلان الرابع) أقول: لفظة من بيانية قوله: (لأله استجار بيعض الخارج، والقياس يقضي أن لا يجوز) أقول: يعني أن لا يجوز الاستخدار بيعض الخارج قوله: (ولكن المنظور الية ذلك ) أقول: كما سينفسم، ويخوله ذلك إشارة إلى استجار الأخرس منافق أراميتقور إليم الاستجار يجعل كان العامل استأجر الأوشي) أقول: في بحث، أنا أولاً فلأنه مخالف للمشروح وأما ثانياً فلائه سيفاف لما صرح به نفسه مرازاً أن الستأجر هو صاحب البلو.

كتاب المزارمة كتاب المزارعة

بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا فتعلّم أن تجعل تابعة لها، يخلاف جانب العامل لأنه تجانست المنفعتان فجملت تابعة لمنفغة العامل. وها هنا وجهان آخران لم يذكرهما: أحدهما أن يكون البلر لاحدهما والأرض والبقر والعمل لأخر فإنه لا يجوز فإنه لا يجوز لأنه يتم شركة بيالمبر والعمل ولم يرد به الشرع. والتأتي أن يجمع بين البلر والبقر، وأنه لا يجوز أيضاً لأنه لا يجوز عند الانفراد فكفا عند الاجتماع، والخارج في الوجهين لصاحب البلر في رواية اعتبارً باستر العزارعات الفاسدة، وفي رواية لصاحب الأرض ريصير مستقرضاً للبلر قابضاً

بإطلاً لعدم ورود الشرع لاستنجار البقر أصالة ببعض من الخارج فندبر قوله: (هما هنا وجهان آخوان لم يذكرهما السفح قال صاحب المعابلة: وثمة وجم آخر لم يذكرها جميماً وهو أن يشترك أربعة على أن يكون البقر من واحد والعمل من آخر والبقر من آخر والأرض من آخر. أقول: الظاهر أن الكلام في المقد الجناري بين الانين، واحد وجموه أخر لم يذكرها هو إلا حمدة وجموه أخر لم يذكرها مو إلاحث غيرهماء ومي أن يشترك ثلاثة على أن يكون البقر من واحد والمعلم من آخر والبقيان من آخر، أو على أن يكون البقر من واحد والمعلم من آخر والبقيان من آخر، أو على أن يكون البقر من واحد والمعرف هما المنابلة خروجاً عن الصدد، وعن هذا ترى عامة الشراح لم يتعرضه أصلاً. والأولى ما منا للوجه الذي تكرف صاحب العنابة خروجاً عن الصدد، وعن هذا ترى عامة الشراح لم يتعرضه أصلاً. والأولى ما منا أن يقال: وثمة وجمة أخر لم يذكراً أجرب هي صدر المسالة وبيان انحصامها عقلاً في سيمة. وقال: إن حكمه كمكم أن النهائة عند بنان وجه ضيط الأوجه في صدر العالمة وينان انحصامها عقلاً في سيمة. وقال: إن حكمه كمكم أن الألا: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاع عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه وقع في مهد رسول أنه فيخ المائية المناث المحد في كتاب الألا: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاع عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه وقع في مهد رسول أنه فيخ النائج الألان وجمال المنابلة على المائية متمالاً يكان أجر مثا كمن المحد في كتاب الزرع كله لصاحب العالم لدي عالى من يجمل له شيئاً من العالى المهد، ولم يذكر أجر المن عمله، ولم يذكر أجر مثل الأرض، وأعطى لصاحب العمل كل يوه درهماً لأن ذلك كان أجر مثل عمله، ولم يذكر أجر

والبذر من جنس والعمل والبقر من جنس؛ والمنظور إليه الاستجار يجعل كأن العامل استأجر الأرض أو رب الأرض استأجر العامل. وأنه الموجه البناء به والدعوق المنسورة المنسورة المنسورة المنسورة المنسورة المنسورة أن المستورة أن المستورة أن المستورة أن المستورة أن المستورة أن المستورة المنسورة المنسورة على: أي على رب الأرض بجاز، فكالما إذا الأخس والمنورة على: أي على رب الأرض بجاز، فكالما إذا الأخسر المنسورة على: أي على رب الأرض بجاز، فكالما إذا المنسورة المناسورة المنسورة المنسورة المناسورة المنسورة المناسورة المنسورة المناسورة المنسورة المناسورة المنسورة المناسورة المنسورة المناسورة المنسورة المنسورة المناسورة المنسورة المنسورة المنسورة المناسورة المنسورة المنسورة

قال المصنف: (لأنه يتم شركة بين البلا والعمل) أثوان: لم يقل يتم شركة بين البلا والأرض وبين البلا والذي الشركة غير متاخا بين البلا من جانب والقبل من جانب والأنها من جانب والمن المن يتم الله من جانب المن المنافق من من جانب أن الشركة من الله من جانب والمن من جانب وحم و المنافق ال

له لاتصاله بارضه. قال: (ولا تصح المزارعة إلا على معة معلومة) لما بينا (وأن يكون الخارج شائعاً بينهما) تحقيقاً لمنهن الشرى (فإن شرطا لأحدهما تقراقاً مسماة فهي بالطائي لأن به تنظيم الشركة لأن الارض صاحا لا تخرج الأ منا القدر، فصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة، وكذا إذا شرطا أن يوضح الحب البذر بدره ويكون ا الباقي بينهما نصفين، لائه يؤدي إلى قفل الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر فصار كما إذا شرطا رفع الخزاج والأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما لأنه معين، بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عمداً معاد إلى قبل المنافقة المنافقة عمداً وكنه إذا قدرها وعلى المنافقة المنافقة عمداً وكنه إذا فرطا ما طلى المنافقات والسواقي) معداد لأحدما، لأنه إذا شرط لأحدماً إذا لأحداد إلى قبل الشركة، لأنه لولا يشرف وعلى هذا إذا

خلاف القياس على ما مر ضعف العمل به مع وجود المعارض. وقوله كل ذلك بخلق الله تعالى لا مدخل له في الدليل، وإنما ذكره لأنه لما أضاف منفعة الأرض إلى قوة في طبعها توهم أن ينسب إلى القول بالطبيعة فدفع ذلك. وها هنا وجهان آخران لم يذكرهما القدوري رحمه الله وهما فاسدانٌ، وقد ذكر المصنف رحمه الله وجه ذلك. وبقي عليه إشكال، وهو أن صاحب الأرض لم يسلم الأرض إلى صاحب البذر فيستوجب عليه أجر مثل أرضه. وأجيب بأن منفعة العامل ومنفعة الأرض صارتا مسلمتين إلى صاحب البذر لسلامة الخارج له حكماً وكذلك إن لم تخرج الأرض شيئاً لأن عمل العامل بأمره في إلقاء بذره كعمله بنفسه فيستوجب عليه أجر مثله في الوجهين. وثمة وجه آخر لم يَذكراه: أي القدوري وصاحب الهداية جميعاً وهو أن يشترك أربعة على أن يكون البذر من واحد والعمل من آخر والأرض من آخر والبقر من آخر. قال محمد رحمه الله في كتاب الآثار: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاعي عن واصلُّ بن أبي جميل عن مجاهد أنه وقع في عهد رسول لله ﷺ فألغى رسول الله ﷺ صاحب الأرض وجعل لصاحب الفدان أجرأ مسمى وجعل لصاحب العمل درهماً لكل يوم والحق الزرع كله لصاحب البذر فهذه مزارعة فاسدة لما فيها من اشتراط الفدان على أحدهما مقصوداً به، وفيها الخارج لصاحب البذر لأنّه نماء بذره. ومعنى قوله ألغى صاحب. الأرض لم يجعل له شيئاً من الخارج لا أنه لا يستوجب أجر مثل الأرض وأعطى لصاحب العمل كل يوم درهماً لأن ذلك كان أجر مثل عمله، ولم يذكر أجر الفدان لكونه معلوماً من أجر العامل. قال: (ولا تصح المزارعة إلا على منة معلومة النع) معلومية مدة المزارعة شرط جوازها لما بينا: يعني قوله في بيان شروطها. والثالث بيانًا المدة لأنه عقد على منافع الأرض الخ. والأصل في هذا أن كل ما كان وجوده شرطاً للجواز فعدمه مانع عنه، لأن الشرط لازم وانتفاؤه يستلزم انتفاء الملزوم، وكذا شيوع الخارج تحقيقاً لمعنى الشركة شرط الجواز، فإذا انتفى فسدت. وقوله: (وصار كما إذا شرطاً رفع الخراج) والأرض خراجية، والخراج خراج وظيفة بأن يكون درهم مسماة يحسب الخارج وقفزاناً

كتاب المزارعة كتاب المزارعة

شرط لاحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى (وكذا إذا شرط الاحدهما اللبن وللأخر السبب) لأنه عسى أن يصيه أنّه فلا ينمقين والعبّ لأحدهما السبب) لأنه عين إلى يصبح إلا النبن (وكذا إذا شرطا اللبن نصفين والعبّ لأحدهما بهينه) لانه يؤده إلى قط الشركة الموضولة المنتقدة وهو الحبّ (ولو شرط الحبّ نصفين ولم يعمرضا للبن صحت) لالمتراطهما الشرط، وهذا سعوت المنتقدين في الله الشرط، وهذا سعوت عنه لا يحتاج إلى الشرط والمفسد هو الشرط، وهذا سعوت عنه لا يحتاج إلى الشرط والمفسد هو الشرط، وهذا سموت عنه للمرفوت عنه . وقال مشايخ بلغ رحمهم الله: النبن بينهما أيضا المعرف يما لم ينص عليه المتعاقدات، ولائه تبع للحبّ والتبع يقوم بشرط الأصل. (ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البلو سحت) لأنه شرط يودي إلى قعلم الشركة بأن لا يخرج إلا النبن والمستحقاق غير صاحب البلو بالمنطرا. قالمن الأن الموقاق المحت الانترام (وإن لم واستحقاق غير صاحب البلو المعلمل) لأنه يستحق شرئة المخارج عني الخراج، وإن كانت إجارة قالاجمسمي فلا يستحق غيره ، بخلاف ما إذا فسند لأن أجر المثل في اللمة ولا تفوت الذمة بعدم المغارج، وأن كانت إجارة قالاجمسمي فلا يستحق غيره ، بخلاف ما إذا فسند لأن أجر المثل في اللمة ولا تفوت الذمة بما الخراء والنعة ملمية منا إلى المدة ولا تفوت الذمة بعدم المغارج، وأن كانت إجارة قالاجم

معلومة. وأما إذا كان خراج عقاسمة وهر جزء من الخلاج مثاعاً نحو الثلث أو الربع فإنه لا تفسد العزارعة بهذا الشرط. والصافيات جمع العافيات جمع المعافيات جمع المعافيات جمع المعافيات المعافيات

قال المصنف: (وكما إذا شرطا لأحمدهما التين) أتول: إن كان المراد من أحمدهما الأحد المعين وهو غير صاحب البذر فمسلم، ولكن ظاهر التغرير باباه، وإن كان ما يعم له ولصاحب البذر ففساده معنوع مطلقاً، فإن النين نماه البذر، فالشرط حيتنذ حكم المقد علم

٤٨٢

فسنت فالخارج لصاحب البلز) لأنه نماء ملكه، واستحقاق الأجر بالتسمية وقد فسنت فيقى النماء كله لصاحب البذر. قال: (ولو كان البلز من قبل رب الأرض فللعامل أجر طله لا يزاد على مقتار ما شرط له من الخارج) لأنه رضي بسقوط الزيادة، وهذا عند أي حيفة وأي يوسف رحمها الله وقال محمد: (له أجر بالغاً ما بلغ) لأنه استوفى ماماعه بابدة ناسد فنجب عليه قبيتها إذ لا مثل لها وقد مز في الإجازات (ول كان البلز من قبل العامل فلصاحب الأرض الجر طل لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاصد فيجب ردها وقد تعذر، ولا مثل لها فيجب رد فيتها وهل يزاد على ما شرط له من الخلاج فهو على الخلاف الذي تكرناه ولو جمع يين الأرض والبقر حتى فسنت السزارعة فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر من هر الصحيح، لأن له مدخلاً في الإجازة وهي إجازة معنى (وإذا

كون الحكم في الثانية على خلاف الحكم في الأولى بمقتضى قولهم: إن تخصيص الشيء بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه، فكان الظاهر أن يقال: وإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء لأحد من المتعاقبين. لا هافا: على الصفف قوله: (إن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل بقوله: لأنه ينشخه شركة ولا شركة في غير المخارج، وإن كانت إجازة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره، ولما جرى هذا التعليل في صورة استتجار الأرض أيضاً فهم منه حكم هذه الصورة إيضاً فاكتفى بذكره. لأنا نقول: عبارة المسألة عبارة مختصر القدوري، والمواخذة يقصروها في إفادة تمام المراد إنما ترو على القدوري، فالتعليل الذي ذكره العصف بعد مدة طويلة كيف يدنى عنه التصوير السابق. ولن سلم ذلك فلا نسلم جريان التعليل المذكور وتمامه في صورة استجار الأرض أيضاً؛ الا ترى ان عامة الشراح ذكروا أن قوله: وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره بشكل بعن استأجر رجلاً بعين

فاسدة. قال: (وإذا صحت المزارعة فالتخارج على الشرط) المزارعة إما أن تكون صحيحة أو فاسدة، فإن كانت صحيحة فأما ان أخرجت الأراض إلى أخرجة ما أما المنتقبة الأقال صحيحة فأما إن أخرجت الأراض إلى أن أخرجة المناطقة المنتقبة فركة نبيني في الانتهاء، فإن الفقد إذا كان صحيحة بيا بين المناطقة المنتقبة فركة نبيني في الانتهاء، فإن الانتهاء، فإن الانتهاء، فإن المناطقة إلى المناطقة المناطقة إلى المناطقة إلى المناطقة إلى المناطقة إلى المناطقة المناطقة إلى المنا

ما سيمي، قلا يدل التعليل الذي ذكر، على نساده، وإن كان المفسد قطع الشركة فيما هو المفصود فلا دخل فيه لعدم انتقاد الحب، إذ لو واستقد نفسد أيضاً كي الموات الإيضل إذا أورد الإشكال بصاحب الأرض والبدر والمعل والبدر من الدراع تأمل قول: (والأجرة العين إذا هلكت بعد التسليم التيء أثول: وفي قول المصنف لأنا أجر المثل في المائد المنافذ المنافذ المنافذ وقلك بالتسليم على أثول: وثم قال: ولا يجلون بالأجر قفير التيء الله تأمين أو المنافذ في المصرد المنافذي وقد أول: وفي المصرد المنافذي والتقدير وقد وأنها: وفي معمد لا يطفر المنافذي والمنافذي وقد وأنها: (في المجموع ها قال الذي قدر من ومن قلم الناسخ قول: (لأن الأجر شير ممائد المنافذي الذي المنافذي وأن الأجرة من والمنافذ أن قلد ثم ذكر سهو من قلم الناسخ قول: (لأن الأجر شير ممائد المنافذي الذي الأجر المنافذي المنافذي المنافذي من قبله عاماً.

كتاب المزارعة كتاب المزارعة

استحق ربُ الأرض الخارج لبلزه في المنزارعة الفاسنة طاب له جميعه) لأن النماء حصل في أرض مملوكة له (وإن استحقه العامل أخمد قدر بلمره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل) لأن النماء يحصا من البلم ويخرج من الأرض، وفساد الملك في منافع الأرض أوجب خبًا فيه، فعا سلم له بعوض طاب له وما لا عرض له تصدق به. قال: (وإذا مقدت العزارعة فامتع صاحب البلمر من العمل لم يجبر عليه) لأنه لا يمكنه المضتى في المقد إلا بضرر بلزمه، فصار

فعمل الأجير وهلكت العين قبل التسليم فإنه يبجب على المستاجر أجر المثل فليكن هذا مثله، لأن المزارع قبض البلد والأجر سعى وهلك الأجر والمنا فلك يعد التسليم لأن المزارع قبض البلد الذي يقرح منه المخارج وقبض الأصل قبض لفرعه، والأجرة العين إذا هلكت بعد التسليم إلى الأجير لا يجب للأجير شيء آخر نكلنا ها هذا المتجارة المنافقة عني صورة استنجار الأرض فإلا للأجير شيء آخر نكلنا ها هذا المنافقة المنافقة عني سورة استنجار الأرض فإلى وبي حق المنافقة عني المنافقة عني المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عني منافقة عني منافقة عني منافقة عني منافقة عني المنافقة وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء هائي المنافقة عني المنافقة عني منافقة عني منافقة عني منافقة عني المنافقة ع

بالأجر قفيز، لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل مما سمى ومن أجر المثل، وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغاً ما بلغ عند محمد رحمه الله، لأن المسمى هناك غير معلوم، فلم يصح الحط فبمجموع هذا الذي ذكره في الإجارة يعلم أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغاً ما بلغ في الإجارة الفاسدة كما هو قولهما إلا في الشركة في الاحتطاب. ثم ذكر ها هنا وقال محمد: له أجر مثله بالغاً ما بلغ، إلى أن قال: وقد مرّ في الإجارات، وذلك يدل على أن مذهبه في جميع الإجارات الفاسدة يبلغ الأجر بالغاً ما بلغ وليس كذلك. وأجيب بأن هذه الإجارة من قبيل الشركة في الاحتطابُ لأن الأجر غير معلوم قبل خروج الخارج وهذه حوالة بلا تغيير، وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردّها وقد تعذر فيصار إلى المثل ولا مثل لها فيجب ردّ قيمتها، وهل يزاد على قدر المشروط له من الخارج أو لا؟ فهو على الخلاف الماز، ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة كان على العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح، لأن للبقر مدخلاً في الإَجَارة لجواز إيراد عقد الإجارة عليه والمزارعة إجارة معنى فتنعقد المزارعة عليه فاسدأ ويجب أجر المثل وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن تأويل بعض أصحابنا رحمهم الله لقول محمد رحمه الله في الأصل: لصاحب البقر والأرض أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر أن المعراد به أن يجب أجر مثل الأرض مكروبة. أما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة بحال فلا ينعقد العقد عليه صحيحاً ولا فاسداً، ووجوب أجر المثل لا يكون بدون عقد لأن المنافع لا تتقوم بدونه. وقوله: (وإذا استحق رب الأرض الخ) واضح خلا أنه يحتاج إلى فارق بين خبث يمكن في منفعة الأرض فأوجب التصدق بالفضل، وبين خبث يمكن في عمل العامل فلُو يوجب ذلك. وفي كلام المصنف رحمه الله إشارة إلى ذلك حيث قال: لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض: يعني فهو يحتاج إليهما على ما جرت به العادة احتياجاً بالغاً فكان الخبث شديداً فأورث وجوب النصدق، وعمل العامل وهو إلقاء

قوله: (وإن امتنع غيره أجيره العاكم على العمل) أقول: الظاهر الإطلاق من هذا النيد، فقد يكون العمل على صاحب البلذ أيضاً، ويكون من العائب الأخر الرفن تقد قوله: (ضرر سوى ما القومه بالعقد) أقول: فيه بحث قوله: (لقلموا الزوع وتضور به المواوع) أقول: القلم منصوص بما إذا كان البلز من قبل العامل، أما إذا كان من جهة رب الأرض فالقلع إثلاف لمناهم ولا يرتكب عاقل، فوجهه حيتذ لو منح العقد يقمب علمه معتانًا بعد ما ظهر حيث

كما إذا استأجر أجيراً ليهده داره (وإن امتح الذي ليس من قبله البلر أجبره المحاكم على العمل) لأنه لا يلحقه بالوفاء بالمقد ضرر والمقد لازم بمنزلة الإجارة، إلا إذا كان علر يفسخ به الإجارة فيضخ به العزارعة. قال: (فولو استغ رب الأرض والبلر من قبله وقد كوب العزارة الأرض فلا شيء له في معلل الكراب) قبل هلما في الحكم، قاما فيما بينه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء العرال لأنه غزه في ذلك. قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت العزارعة) اعتبارًا بالإجارة، وقد مر الوجه في الإجارات، قل كان دفيها في ثلاث سنين فلما نبت الزرع في السنة الأولى ولم يستحصد الزرع حتى مات رب الأرض ترك الأرض في يد الدوارع حتى يستحصد الزرع ويقسم على الشرط، وتنتقس العزارعة فيما بقي من السنتين لأن في إيقاء المقد في السنة الأولى مراعاة للحقين، بخلاف السنة الثانية

مسألتنا أن يكون البذر من قبل رب الأرض فكيف يتم القول بأن العزارع استاجر الأرض ليقيم العمل فيها لنفسه قوله: (وإذا مات أحد المتعاقبين بطلت المعزارعة اعتباراً بالإجارة) هذا جواب القباس. وأما في الاستحسان فيشى عقد الموارعة إلى أن يستحصد الزرع، كذا في الشروع، وعزاء في النابية ومعراج الدراية إلى المبسوط والذخيرة. وقال بعد ذلك في العناية: واعلم أنه أراد يقوله: وإذا مات أحد المتعاقبين بعد الزرع لأن الذي يكون فيلم ملكون في المتعاقبين بعد الزرع أن لم ينبث، ولكنه ذكر جواب النابت في قوله: في وجه الاستحسان فيما لمناب المتعاقب المتع

البذر وفتح الجداول ليس بتلك المثابة لجواز حصوله بدونه عادة، كما إذا هبت الربح فألقت البذر في أرض وأمطرت السماء فكان ما يَمكن به شبهة الخبث فلم يورث وجوب ذلك. قال: (وإذا عقدت المزارعة) في هذا بيان صفة عقد المزارعة بكونه لاؤماً أو غيره وهو لازم في حال دون حال، أما بعد إلقاء البذر في الأرض فإنه لازم من الجانبين ليس لأحدهما فسخه إلا بعذر، وأما قبله فلازم من جهة من ليس البذر من جهته وغير لازم من جهة من هو من جهته، فلو امتنع صاحب البذر لم يجبر عليه لأنه لا يمكنه المضيّ على العقد إلا بضور يازمه وهو استهلاك البذر في الحال فصار كمن استأجّر رجلاً ليهدم داره (وإن امتنع غيره أجبره الحاكم على العمل لأنه لا يلحقه بالوقاء بالعقد ضرر) سوى ما النزمه بالعقد لأنه النزم إقامة العمل وهو قادر عليها (والعقد لازم) من جهته (بمنزلة الإجارة إلا إذا كان علم يفسخ به الإجارة) كالمرض المانع للعامل عن العمل والدين الذي لا وفاء به عنده إلا ببيع الأرض (فتفسخ به المزارعة، ولو امتنَّع ربُّ الأرض والبذر من قبلًا وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في همل الكراب) لأن المأتي به مجرد المنفعة وهو لا يتقوّم إلا بالعقد، والعقد قوّمه بجزء من الخارج وقد فات (قيل هذا) الجراب (في الحكم، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيلزمه استرضاء العامل لأنه غرّه في الاستعمال، وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة) قياساً على الإجارة لكونها عقداً فيه الإجارة (وقد مرّ الوجه في الإجارات) وهو قوله لأنه لو بقي العقد صار المنفعة المملوكة أو الأجرة لغير العاقد مستحقاً بالعقد لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز. وفي الاستحسان ببقى العقد إلى أن يستحصد الزرع نظراً للمزارع، فإنه في الزرع غير متعدّ، فلو لم يبق العقد وانتقل الأرض إلى ورثة ربها لقلعوا الزرع وتضرر به المزارع، ولا يجوز إلحاق الضرر على غير المتعدي، وإليه أشار المصنف بقوله: (فلو كان دفعها في ثلاث سنينَ الخ) واعلم أنه أراد بقوله وإذا مات أحد المتعاقدين بعد الزرع، لأن الذي يكون قبله مذكور فيما يليه ولم يفصّل بين ما إذا نبتّ الزرع أو لم ينبت، ولكنه ذكر جواب النابت في قوله في وَجه الاستحسان (فلما نبت الزرع في السنة ا**لأولى**) ولم يذكر جواب ما لمّ ينبت عند موته، ولعله ترك ذلك اعتماداً على دخوله في إطلاق أول المسألة (**ولوّ مات** رب الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب العامل الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة، لأنه ليس فيه إبطال مال على المزارع، ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل) لما سيذكر بعيد هذا (وإذا فسخت المزارعة بدين فادح) أي ثقيل، من فدحه الأمر: أي أثقله (لحق صاحب الأرض أحوجه إلى بيعها جاز) الفسخ (ما في الإجارة) والتشبيه بالإجارة يشير إلى أنه اختار رواية الزيادات فإنه عليها لا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا لأنها في معنى الإجارة وعلى رواية كتاب العزارعة والإجارات والجامع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك (وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء) لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد وهو إنما

والثالثة لأنه ليس فيه ضرر بالعامل فيحافظ فيهما على القياس (ولو مات ربّ الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المنزارعة) لأنه ليس فيه إيطال مال على المزارع (ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل) لما نبيته إن شاء الله تعالى (وإذا فسخت المنزارعة بدين فارح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيمها جاز) كما في الإجارة (وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء) لأن المنافع إنما تقوّر بالعقد وهو إنما قوّم بالخارج

فيدخل فيه ما نبت الزوع عند موته وما لم يبنت، ولا شك أن مراده بالجواب في قوله ولكنه ذكر جواب النابت في وقد في وحواب ما لم يبنت عند مرته إنما هو جواب المحاسان، فكيف يشم قوله: ولعلم ترازع في السنة الأولى ولم يذكر جواب ما لم يبنت عند مرته إنما هو جواب الاستصان، فكيف يسم قوله: ولعلم ترافع عنها الأصحيان المحاسخة المحاسفة في جواب الاستحسان إيضاً. وعن هذا اختلاف المصابخة انتهى المذورة حيث قال : وإذا مات رب الأرض بعد الزراعة قبل النبات مل بقى المنزارعة؟ فيه اختلاف المصابخة انتهى المذورة عنه المخالفة انتهى المذورة في بعن الموارعة بلين فلا على المحاسفة انتهى فقوله: (وإذا قسخت العزارمة بلين فلح صدف المحاسفة انتهى المنزارعة؟ فيه اختلاف المصابخ انتهى المنزارعة؟ فيه اختلاف المدايخة انتهى الموابكة ثم مل يحتاج في ضمن المؤارعة إلى المضابخ التأتيم إلى المنافقة أو المنافقة المؤلى المنافقة أو المنافقة المنافقة والمنافقة المحتبر لا يحتاج فيه إلى المنفسة أو الرضا. يعض مضابكات المنافزين أخذوا المنافقة المنافقة والإجازة وعلى رواية أن اختار وراية الزيادات والجماع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك انتهى . أول: فيه نقل، لان انتشبه بالإجازة يشع المنافقة ألى أنه اختار ولوية الزيادات والمجامع الصغير لا يحتاج فيه إلى ذلك انتهى . أول: فيه نقرا، لأن انتشبه بالإجازة يشع الإنسانة ألى أنه اختار دواية الزيادات أن وكانت الرواية في الإجازة تقصورة على انتقار المنسخة فيها إلى القضاء أو الرضا الأعلى في النقص، وهكذا ذكر المنصفة قال مثاك: ثم قول القدوري: فسخ القاضي إشارة إلى أنه يفتر إلى قضاء القاضي في النقض، وهكذا ذكر المصنف قد احتار مثاك صريحاً والمها تفتر إلى قضاء القاضي في النقض، وهكذا ذكر المصنفة قد احتار مثاك صريحاً والمهاة المنافقة في المنافقة على المنافقة على المنطقة المنافقة على المنافقة المنافقة في المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المن

أثير الخدايرة ، فإنا التعدم الخداج لم يجب شيء وهذا هو الموعود وقد ذكرناه من قبل. قال في النهاية: وهذا الجواب بهلا التعلم لبنا يسعم أن لو كان البلو من قبل المعلم إنها يسعم أن لو كان البلو من قبل المعلم إنها يسعم أن لو كان البلو من قبل المعلم إنها المعلم إنها المعلم إنها أن تحق المال المعلم أنها أن تحق المعلم أنها المعلم من غير عقد ولا شيخي عمل من العامل فينقي عصل من الأرض المعلم عن غير عقد ولا شيخية عمل وب الأرض ويتم على من الأرض بالإرض بالمحتمد على من الأرض بالإرض بالمحتمد المعلم على من المعلم على من المعلم على من المعلم على من من المعلم على المعلم على من المعلم على المعلم على المعلم على المعلم على المعلم على من المعلم والمعلم على المعلم المعلم على المعلم المعلم على المعلم المعل

قراء: (اهتماداً على دخوله في إطلاق أول العسائل) أقول: في تأمل، فإن التعليل بمراهاة المنقير يشمله أيضاً فكيف يدخل في إطلاق أول المسئلة وسيجيء في مقط الدوس من الشارح في مسألة الفسنغ بمطر الغ ما يزيد ما قلناء قول: (لا يحتاج فيه إلى ذلك الغي) أقول: كما في الإجارة.

فإذا انعدم الخارج لم يجب شيء (ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تيع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع) لأن في البيع إيطال حق المزارع، والتأخير أمون من الإيطال (ويغرجه القاضي من الحبس إن كان حب، بالدين) لأنه لما امتم بيم الأرض لم يكن هو ظالماً والحبس جزاء الظلم. قال: (وإذا انقضت منة العزارعة وانزرع لم يدوك كان علم

في الزيادات في عذر الدين. وقال في البجامع الصغير: وكل ما ذكرنا أنه عفر فالإجارة فيه تنتقض، وهذا يدل على الدينا والله يحتاج فيه إلى قضاء القاضي التهى فتأمل قوله: (وليس للعامل أن يطاله بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء) لأن في التناب صورتين منها، قان في الشيئة النسخ بعد عقد العزارعة وعمل العامل يتصور في صدر ثلاث، ذكر في الكتاب صورتين منها، وهما ما إذا فسخ بعد ما كرب الأرض وحفر الأنهار، وما إذا فسخ بعد علان أن يستحصد، ولم يذكر ما إذا فسخ بعد على التناب المنامل الأرض إلا أنه لم ينبت بعد حتى لحق رب الأرض بين فادح هل له أن يبين الأرض؟ ذكر في الذخيرة أن فيه اختلاف المشايخ، وكان الشيخ أبو بكر العنابي يقول: له ذلك لانه ليس لصاحب البلد في الأوض عين مال قالم، لأن التبلير المناب الراض إلى المناب البلد في الحال، وحصوله في الناني غير معلم فكان هذا بمنزلة ما قبل النبلير. وكان الشيخ المناب المنابي الأرض بين مناب الأرض إلا أن المنابير وكان المنابع الأكر من المنابع الألم والألم المنابع المناب المنابع الأرض لم الكان المنزاع في الأرض عين قائم، ولعل هذا اختيار المصنف، ولم يذكره الأن البذر إن المنابع الأرض لم

التبذير . وقال بعضهم: ليس له ذلك لأن التبذير استنماء مال وليس باستهلاك، ولهذا يملك الأب والوصيّ زراعة أرض الصبيّ ولا يملكان استهلاك ماله فكان للمزارع في الأرض عين قائم، ولعل هذا اختيار المصنف رحمه الله، ولم يذكره لأن البذر إن كان لصاحب الأرض لم يكن فيها مال الغير حتى يكون مانعاً عن البيع، وإن كان للعامل فقد دخل في الصورة الثانية، والله أعلم. قال: (وإذا انقضت مدة المزارعة الخ) إذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك يبقى الزرع وكان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع، حتى لو كانت المزارعة بالنصف كان عليه أجر مثل نصف الأرض لأن المزارعة لما انقضت بانقضاء المدة لم يبق للعامل حق في منفعة الأرض، وهو يستوفيها بتربية نصيبه من الزرع إلى وقت الإدراك فلا تسلم له مجاناً، والنفقة على الزرع وهي مؤنة الحفظ والسقى وكري الأنهار عليهما على مقدار نصيبهما حتى يستحصد كنفقة العبد المشترك العاجز عن الكسب. وقوله: (لأن في تبقية الزرع) دليل وجوب الأجر. ووجه ذلك أنا لو أمرنا العامل بقلع الزرع عندُ انقضاء المدة تضرّر به، وإن أبقيناه بلا أجر تضرّر رب الأرض فبقيناه بالأجر تعديلاً للنظر من الجانبين والعمل عليهما لما ذكر في الكتاب وهو واضح، وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض فإنه يبقى الزرع بلا أجر ولا اشتراك في النفقة ولا اشتراك في العمل، وكلامه فيه أيضًا واضح، فإذا انقضت المدة واحتاج الزرع إلى النفقة فأنفق أحدهما بغير إذن صاحبه فهو متطوّع لأنَّه أنفق على ملك الغير بغير أمره. لا يقال: هو مضطر لإحياء حقه فلا يوصف بالتبرُّع، لأن تمكنه من الاستئذان من القاضي يمنع الاضطرار (ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك لما فيه من الإضرار بالمزارع) ولو أراد المزارع ذلك مكن منه، ويخير رب الأرض بين الأمور الثلاثة المذكورة في الكتاب بدليلها. فإن قيل ترك النظر لنفسه إنما يجوز إذا لم يتضرر به غيره وها هنا يتضرر رب الأرض واستدفاع الضرر ليس بمنحصر في ذلك لم لا بجوز أن يكون بالمنع عن القلع كربّ الأرض؟ أجيب بأن رب الأرض متعنت في طلّب القلع لانتفاعه بنصيبه وبأجر المثل فردّ عليه، بخلاف المزارع فإنه يرد عن نفسه بالقلع ما يجب عليه من أجر المثل، فريما يخاف أن نصيبه من الزرع لا يفي بذلك. وقوله: (ولو

كتاب المزارعة كتاب المزارعة

المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما) معناء حتى يستحصد، لأن في يتبقد الزرع بأجر المثل المعناء للنظر من الجانيين فيصار إليه، وإنما كان المعنا عليهما لأن المعناء لمنظ بالنه المعناء المعناء المعناء المعناء النظر من الجانيين فيصار إلى أو من الزرع بقل حيث يكون المعلم فيه المعالم المعاد المعناء المعناء فيه من العلماء المعناء والمعناء والمواء في العزارة على العامل فسنت) وهذا الحكم ليس بمعنصء والمواء في العزارة وهو المعناء والمعناء والمعاء المعناء والمعاء المعناء والمعناء وال

يكن فها مال الغير حتى يكون ماتماً من البيع، وإن كان للعامل فقد دخلت في الصورة التاتية انتهى. أقول: إن قوله: وإن كان للعامل فقد خلت في الصورة التاتية كلام خال عن التحصيل، لأنه إن أواد بخولها في الصورة الثانية دخولها في نفس الصورة الثاتية فليس بصحيح جداً، إذ قد احتير في الصورة الثانية نبات الزرع وفي الصورة الثانية فهو صحيح عدم بابته، فأني يتسوّر دخول إحداهما في الأخرى، وإن أواد يذلك دخولها في حكم الصورة الثانية فهو صحيح على قول بعض المصارة إلى يكن بحث على قول بعض المصارة المنافقة فعن أين الصورة الثانية على فول بعض المصارة الثانية كما قال به بعض المصارة فقد فعن أين من المحالية فعن أين بعضهم المحارة الثانية كما قال به بعض المحارفة المنافقة فعن أين المحارفة المنافقة، والله بالمحارفة المنافقة فعن أين المحارفة المنافقة، وأن المحارفة لمنابع بالأمام محد رحمه الله، فإنه لم يذكرها في الأحراد والابتها بنه صاحب الذخيرة حيث قال: وإن كان المزارع قد زرع الأرض إلا أنه لم ينبت بعد حين لحق رب

مات العزاري) ظاهر، وقراد: (ولما يبدأ) إشارة إلى قوله الآن إيقاء المقد بعد وجود السنهي الخ قوله: (والمالك على الخيارات الطلاف) يمني المذكورة إلا أنه في هذه الصورة لو رجع بالمائقة وجع بكلها إذا الصبل على العامل العامل مع مني المصالة : (حكا أما يبا أوازة إلى أولا الموازة على المائل معنى المصالة : (حكا أما يتالي الموازة المسالة عنه الموازة والمؤتم الميلان إليه عن المسالة عنه الموازة الموازة الموازة الموازة الموازة المنافقة المدة الروح إلى والزوج الميلان ومائل المائلة على جيد الموازة المنافقة المنافقة والمحترة والمؤتمة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة وروى أصحاب الأمالي عن أمي وصنفة المنافقة المنافقة وروى أصحاب الأمالي عن أمي وصنفة المنافقة المنافقة وروى المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة وروى أصحاب الأمالي عن أمي وصنفة الهنافة على المنافقة المنافقة المنافقة وروى أصحاب الأمالي عن أمي وصنفة الهنافة المنافقة المناف

قوله: (وإن بقيناه بلا أجر تضرو رب الأرض) أقول: حيث تكون أرضه مشغولة بملك الغير جبراً قال المصنف: (لأن إيقاء المقد بعد وجودالسنهم) أقول: في تسامع، فإن العقد قد تنهي

انقضاء المدة والزرع لم يدرك بل هو عام في جميع المزارعات، ووجه ذلك أن العقد يتناهى الزرع لحصول المعقدة والدين من من المعقد والمعقد في العقد ذلك ولا يتنفيه وفيه منفعة للحدما يقدد الفقد كل ولا يتنفيه وفيه منفعة للاحدما يقدد الفقد على المعامل المعقدة الفقد والله والأصدى المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل وهم اختيار مشايخ بلغ، قال شعمل الأعمة السرخيي: هذا هو الأصدع في ديارنا، فللحامل امتاراً بالاحتصناع وهم اختيار مشايخ بلغ، قال شعم الأعمة السرخيي: هذا هو الأصدع في ديارنا، فللحامل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كالمقبي والحفظ فهو على المعامل، وما كان منه بعد الإدراك قبل والمعاملة على قبل عليها ما كان قبل ولر والمعاملة على عابد المعاملة على على المعامل، وما كان بعد الإدراك كالجماد والمعاملة على قبل من المعامل، وما كان بعد الإدراك كالمعدد في المعامل يوناه، ويونا بالأنقاق لأنه لا عرف فيه، وما كان بعد الإحراك المعاملة على وب الأرض لا يجوز بالإجماع لعمم المرف إدادة فسل الفصيل أو جد أنتر بسراً أو القاط الرطب فذلك عليهما لأنهما أنهيا العقد لما عزما العمل والجداد بسراً فهما أنهيا العقد لما عزما العمل والميادة للك عليهما لأنهما أنهيا العقد لما عزما المعرف في المعل والجداد بسراً فعما كما على العمل والجداد بسراً فعما أنهيا العقد لما عزما طلى العمل والجداد بسراً فعما كما بعد الإدراك وإنه أعلم.

الأرض دين فادح هل له أن يبيع الأرض؟ لم يذكر محمد رحمه الله هذه السبألة في الكتاب، وقد اختلف المشايخ فيها النبى قرل: (لأن العزارع لها انتجع من العمل لا يجبر عليه، لأن إلقاء المقد يعد وجود المنهى نظر له وقد ترك النظر أنفس) فإن قبل: ترك النظر النفسة إنها يجوز إذا لم يتضرر به غيره وما هنا يتضرر رب الأرض واستفاع الضرر ليس يمنحصر فيها ذكر لم لا يجوز أن يكون بالدين عن القلم كرب الأرض؟ الجب بأن رب الأرض متعنت في طلب القلم لاتفاعه بنصيه ويأجر المثل فرد عليه، يخلاف الداراح فإنه يرد عن نفسه بالقلم ما يجب عليه من أجر المثل فربما يخاف أن يصيبه من الزرع ما لا يقي بذلك، كنا في المنابة وغيرها. أقول: لقائل أن يقول: إن ربُ الأرض أيضاً ليس متعنت في طلب القلم، بل هو يرد عن نفسه بالقلع ما يجب عليه من النفقة على تقلير الإبقاء، فربعا يتخاف من النفقة على تقلير الإبقاء،

للاستصناع. وقال شمس الألمة: هذا هو الأصع في ديارنا، والمصنف جعل الأعمال ثلاثة: ما كان قبل الإدراك كالمقي والحفظ وهر من أعمالها، وما كان بعد الإدراك قبل الشعة كالحصاد والنباس ونحوهما، وما كان بعد الفسمة كالمحمل إلى الميت والطحن والنابهي وهما ليسام أممالها يكونان طبهما، لكن فيها هو قبل الفسمة على الانتراك ونيما هو بعدها عمل كل واحد منهما في نصيب خاصة ليميز ملك كل واحد منها عن ملك الآخر فكان التابير في ملك إلى خاصة ووالعمالة قبلس هناً) إلى المساناة إليما على هذه اليجود، وقوله: (لأنه عال مشترك مساه مشتركاً بعد القسمة باعتبارا ما كان. وقبل باعتبار أن المجموع بعهد النسمة ينهما؛ ألا ترى أن نصيب كل واحد إذا كان معيناً في قرية بقال لهم شركاء في القرية.

قال المصنف: (لأن بكا ذلك يستفع الضور) أقول: فيه شيء، فإن قولنا لصاحبها أقلع الزرع إلزام الضور. وحوابه أن السواد بكل ذلك على رحبه النخير فول: (وقال فحمل الألمة: هذا هو الأصبح في وبإرقا) أقول: وفيه بحث، لأن كرنها أصح، با أن بكون رواية أو دراية، ولا بمح شيء منها كان الروايات والدلائل لا تعلق بديار دون أخرى. وبمكن أن يقال: دليل هذه المسألة العرف، وهو يختلف باختلاف الليبار والله أعلم.

(قال أبو حتيفة: المساقاة بجزء من الشعر باطلة، وقالا: جائزة إننا ذكر منة معلومة وسعى جزءاً من الثعر مشاعاً) والمساقاة: هي المعاملة والكلام فيها كالكلام في المزارعة. قال الشافعي رحمه الله: المعاملة جائزة، ولا تجوز المزارعة إلا تبعاً للمعاملة لأن الأصل في هذا المضاربة، والمعاملة أشبه بها لأن فيه شركة في الزيادة دون

### كتاب المساقاة

قال في غاية البيان: كان من حق الوضع أن يقدم كتاب المساقاة على كتاب المزارعة، لأن المساقاة جائزة بلا خلاف، ولهذا قدم الطحاوي المساقاة على المزارعة في مختصره، إلا أن المزارعة لما كانت كثيرة الوقوع في عامة البلاد وكان الحاجة إليها أكثر من المساقاة فقدمت على المساقاة، ولأن المزارعة لما وقع فيها الخلاف بين الأثمة كانت الحاجة إلى علمها أمسٌ فقدمت، ولأن تفريعاتها أكثر من تفريعات المساقاة انتهى. أقول: في تقريره نوع خلل، فإنه قال فى أوائل كلامه: لأن المساقاة جائزة بلا خلاف، وذلك يقتضي عدم وقوع الخلاف أصلاً في جواز المساقاة، وليس كذلك قطعاً لأن أبا حنيفة لم يجوّزها كما ذكر في نفس الكتاب حيث قال: قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمر باطلة، وكذا زفر لم يجوّزها كما ذكر في عامة الشّروح. وقال جمهور الشراح: كان من حق المساقاة أن تقدم على المزارعة لكثرة من يقول بجوازها، ولورود الأحاديث في معاملة النبيّ عليه الصلاة والسلُّم بأهل خيبر، إلا أن اعتراض موجبين صوّب إيراد المزارعة قبل المساقاة: أحدهما شدّة الاحتياج إلى معرفة أحكام المزارعة لكثرة وقوعها. والثاني كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة. أقول: فيه أيضاً شيء، وهو أن قولهم: ولورود الأحاديث في معاملة النبتي عليه الصلاة والسلام بأهل خيبر محل نظر، فإن الأحاديث كما وردت في حق المساقاة وردت في حق المزارعة أيضاً من غير فصل، سيما الأحاديث الواردة بطرق شتى في قصة أهل خيبر. وعن هذا قال المصنف في أوائل كتاب المزارعة: وهي يعني المزارعة فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: جائزة لما روي «أن النبيّ عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع ا(١) انتهى. وكأن كلا من فريقي الشراح اطلع على ما في كلام الآخر من الخلل حيث ترك ما أخلُّ به الآخر كما ترى قوله: (والمساقاة هي المعاملة) قال في العناية: والمساقاة هي المعاملة بلغة أهل المدينة، ومفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها انتهى. وردَّ عليه صاحب الإصلاح

## كتاب المساقاة

كان من حق المساقاة التقديم على الدزارمة لكنرة من يقول بجوازها، ولورود الأحاديث في معاملة النبي ﷺ أهل خيره ، إلا أن اعتراض موجيس منوار والدوالدوارة قبل المساقاة : أحدهما شدة الاحتياج الى مقاة أحكام المرازمة لكنرة وقوعها ، والغاني كارة تفريع مساقل المتراوع بالشدية إلى المساقاة والمساقات هي العمالية أهل المدينة، ومفهوم اللغون هو مفهومها الشرعي، فهي معافقة فلم الأخيار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون لهم مهم معلوم من تمرها، والكلام فهي المرازمة : يعني شراطها هم الشرائط التي يؤدرت للمزارعة، وهي غير جائزة عند أبي حريفة كالمرازعة وبه أخذ زفر . وجائزة عند أبي يوسف ومحمد رهم تول ابن إلى ليلى . وقال الشافعي رحمه أنه : المعاملة جائزاً

#### كتاب المساقاة

قوله: (يعني شرائطها التي ذكرت للمزارعة) أقول: فيه بحث.

الأصل. وفي الدزارعة لو شرطا الشركة في الربع دون اليذر بأن شرطا رفعه من رأس الخارج تفسد، فجعلنا المعاملة أصلاً، وجززنا المزارعة تبدأ لها كالشرب في بيع الأرض والمنقول في وقف العقار، وشرط المدة قياس فيها لأنها إجازة معنى كما في المزارعة. وفي الاستحصال: [قا لم يبين المدة يجوز ويقع على أول ثمر يخرج، لأن الشعر لاتراكها وقت معلم وقلما يتفارت على المناقبة إدراك الشعر المناه يتفارته ويدين فيها ما هو الديقين، وإدراك البلز في أصول الرطبة في هذا بعزلة إدراك الشاما، لان له ينها معلم بان المدة، بخلاف الزرع لأن ابتداء يختلف كثيراً خريفاً وصيفاً ووبيعاً ووبيعاً والاتهاء بناء عليه فتدخله الجهالة، ويخلاف ما إذا وقع إليه غرساً قد علق ولم ينفل الشعر معاملة حيث لا يجوز الأ بينان البه يتفارته إلى المناقب في الأراضي وضعفها نفارتاً فاحداً، ويخلاف ما إذا في المؤلم تفسد المعاملة، لأنه ليس لذلك نهاية معلومة، لأنها تنمو ما تركت في الأرض

والإيضاح حيث قال: هي عبارة عن المعاملة بلغة أهل المدينة، وفي الشرع عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. وقال في الحاشية: فمفهومها اللغوي أعم من الشرعي لا عينه كما توهمه صاحب العناية انتهى. بجزء من ثمره. وقال في الحاشية: فمفهومها اللغوي أعم من الشرعي لا عينه كما توهمه صاحب العناية انتهى. بالمسافة ابعلن ذاك يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم بالمسافة بلغة المل المدينة وهي معافقة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من شهرها، الشرعي، وإلا يلزم أن لا يصح قوله: الصاقة هي المعاملة بلغة أهل المدينة أهل المدينة أهل المدينة أو لا شك أن أهل أعمر من مفهومها اللغوي أعمر في المعاملة بلغة أهل المدينة فلا يتصور أن يكون مفهومها اللغوي أعمر في الشراطة المنافقة على أن يكون مفهومها اللغوي أعمر في الشراطة التي من الشرعي كما لا يغفى قوله: (والكلام في الكلاكلام في الموارعة) قال في العناية: يغين شراطها هي الشراطة التي ذكرت للمزارعة انهى. أقول: في مذا التغسير خلل، لأن الشرائط التي ذكرت للمزارعة ليس كلها شرطاً للمسافاة المنافقة هي الشراطة التي تما مز في الكتاب في أوائل المزارعة، مكيف يتم القول بان شرائط المسافاة هي الشراطة التي قدما من في الكتاب في أوائل المزارعة، وقد سبق صاحب المعافة المنه إلى الما الموارعة، وقد سبق صاحب العباية وغيم هي الشراطة التي قدرت قال الدراعة، وقد سبق صاحب العباية منهم المراطة المن وقدرات الموارعة، وقد سبق صاحب العالية المنه ي المجلة خيل العمالة النه، وقرن قد بنا يصلحه في الجملة حيل المعافة النهي، شرعة المنافة النهي، مثم أقول: لمل مراد

أيضاً بالنصف، وقد ذكر دليله في الكتاب وهو واضع. والجواب أن مساس الحاجة إلى تجويزها والعرف الظاهر بين الناس في جيع البلدان الدعاما بالمضارة فيها والمزت مثلاً عن المساملة. وقرف: (ولوائل الجرف في الما بعثراة إدواك الشام من المساملة وقد على المن وقد على الما من المناس والمنابة والموافقة المناس من بلا المناس من بلا معالى وحده لاك بوصوب عن معنى التحر للمناجر، وهذا لأن إدواك البلار له وقت معلوم عند المزارعين فكان ذكره بعثراة ذكر وقت والبلد يحصل بعمل العامل، فالشراط المناسفة فه يكون صحيحا والرفية المصاحية، وقرف: (هرف الله مطاق) من الموافقة في يكون صحيحا والرفية المصاحية، وقرف: (هرف الله مطاق) مناه المناسفة في يكون مناسفة على المناسفة والمؤلفة والمناسفة والمؤلفة مناسفة والمؤلفة والمناسفة والمؤلفة والمناسفة والمؤلفة والمناسفة والمؤلفة والمناسفة والمؤلفة والمناسفة والمؤلفة والمناسفة والمناسفة والمناسفة والمؤلفة والمناسفة المناسفة والمناسفة والم

فجهلت المدة (ويشترط تسمية الجزء مشاعاً) لما بينا في العزارعة إذ شرط جزء معين يقطع الشركة (فإن سميا في المجاملة وقاً يعلم أله لا يخرج اللمع فيها طمي المحماطة وقاً يعلم الدولة المداخة وقاً يعلم أله لا يخرج اللمع الجازت ) لأنا لا تنقن بفوات المقصود، ثم لو خرج في الوقت المسمى فهو على الشركة الصحة الفقاء وإن تأخر فللمامل أجر الشال لفناد العقد لأن تبين العظا في المدة المسماة فصار كما إذا علم الشركة لصحة الفقاء في الإبتداء، بخلاف ما إذا لم يخرج أصلاً لأن الذهاب بأنة فلا يتبين فساد المدة فيمين العقد مصيحاً، ولا شيء لكل واحد منهما على صاحبه. قال: (وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والوطاب وأصول البائذيجان) وثال الشاهي في الجبيد: لا تجوز إلا في الكرم والنظاء بأن جرازها بالأثر وقد خصهما وهر حديث خيير، ولنا أن المواثل في المنافل المهادي المحمد والرطاب أيضاً، ولا كان كما زعم فالأصل في الشعوص أن تكون معلولة على أصله (وليس للماحل أن يغرب المحاصل من غير على المداد لا ضرر عليه في الوفاء بالمنة (وكما لل يترك المعل في يغرب للمامل أن يترك المعل بغرب على المداد لا ضرر عليه في الوفاء بالمنة (وكما ليس للمامل أن يترك المعل بغرب المراوزة المراوزة المواتفة الميارة والمواتفة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميارة والمواتفة الميارة والمواتفة الميارة المواتفة الميارة على المداد لا ضرر عليه في الوفاء بالمند (وكما يس للمامل أن يترك العمل بغرف المراوزة المواتفة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميادة الميارة المواتفة الميادة الميادة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميارة المواتفة الميادة الميادة المواتفة الميادة المواتفة الميادة الميادة المواتفة الميادة المواتفة الميادة المواتفة الميادة المواتفة المواتفة الميادة المؤلفة الم

المصنف بقوله: والكلام فيها كالكلام في المنزاعة أن الدليل على جوازها أو عدم جوازها على القولين: كما مر في المنزاعة، ويرشد إلية قوله: بيان قول ثالث المنزاعة، ويرشد إلية قوله: بيان قول ثالث فارق بين يون والمنافرات المنزاعة بيان قول ثالث فارق بين كون المنزاعة بيان المنزاعة بيان المنزاعة بيان شروط المساقاة كان ذكره بين بيان الأفوال الثلاثة المشكورة أجبياً كما لا يذهب على في نظافرة فوله: لأثنها تنمو ما تركت في الأرض دليل الرطبة ولم يذكر دليل المنافرة: وقوله: لأنها تنمو ما تركت في الأرض دليل الرطبة ولم يذكر دليل التخير والمنافرة المنافرة وقوله: لأنها تنمو ما تركت في الأرض دليل الرطبة ولمنافرة المنافرة وقوله: لأنها تنمو ما تركت في الأرض دليل الرطبة وحدها المنافرة وحدها عنافرة بين يمكن أن يجعل دليلاً على المجموع جدياته في المجموع، كيف لا ولا شك أن الدليل ومو قوله: لأنه ليس للس لغلك نهاية معلوم عد إمكان ذلك.

وأما ثانياً فلأن ما ذكره من العذر لعدم ذكر المصنف دليل النخيل والرطبة إذا شرطا القيام عليهما حتى يذهب الصولهما، فكان أي الصولهما ليس بنام، أما على النسخة الأولى التي معناها لأنه لا تهابة لذلك: أي ازمان ذهبا أصولهما، فكان أي المدة بتاويل الوقت غير معلوم فلائه يرد عليه أنه إنما يغيد تحقق تبنك الصورتين أيضاً، ولا يتم علماً أنه لمم ذكر وليلهما تكام والمقصود، وأما على النسخة الثانية التي معناها لأنه لا نهابة لذلك فكان معلوماً: أي كان دولل تبنا الصورتين معلوماً غيال بين لا يذكر دليل الصورتين معلوماً نظهور إفساد جهالة المدة المقد فلم يحتج إلى ذكره، فلأنه يرد عليه أن يقضي أن لا يذكر دليل الرطبة أيضاً، لأن حاصل ذلك الدليل أيضاً جهالة المدة فينهني أن لا يذكر ذلك أيضاً بناء على كونه معلوماً فتأمل الرطبة أيضاً، لان حاصل ذلك الدليل أيضاً فرجمها السرء في حصة العامل من الثعر، قال الإمام الزيليمي في شرحت اللسرء وبين أن ينقوا على السرط، وبين أن المنام الزيليمي في شرحت العمل إلى المعال إنها بي العمل المعال إنها يستحق بالعمل الما

الأسجار والرطاب إيضاً، ولن سلمنا ذلك لكن الأصل في التصوص التعليل لا سيما على أصله، فإن بابه عنده أوسع لأنه يرى التعليل بالمثلة الفاصرة ويكل رصف قام دليل التمييز على ترن جامعاً بين الأرصاف. وأما نحت فإنا لا نعيزة وبالمثا القاصرة، ويشرط قبام العليل على أن هذا التعى بيت معلول رموضه أصول القدر. وقول: (وليس لصاحب الكرم) وأضع. وقول: ( الحما لتعناة) وفي بعض النسخ على ما قدمنة إشارة إلى ما ذكره في العزارة، يقرل: وإذا عقدت العزارة فاضت

قوله: (لع يذكر طيل التخيل والرطبة) أقول في بحث قوله: (ويشترط قيام الدليل النخ) أقول: زائداً على شرط قيام دلالة النعبيز بين وصف ووصف على أن هذا الرصف هو مناط الحكم.

صاحب البذر على ما قدمناه. قال: (فإن دفع نخلاً فيه تمر مساقاة والتمر يزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز، وكذا على هذا إذا دفع الزرع وهو بقل جاز، ولو استحصد وأدرك لم يجز، لأن العامل إنما يستحن بالعمل، ولا النتاجي والإدراك، ذلا جوزناه لكان استحفاقاً بغير عمل ولم يرد به النرع، بخلاف ما قبل ذلك لتحقق الحاجة إلى العمل، قال: (وإذا فسنت المساقاة فلعامل أجر طله) لأنه في معنى الإجارة الفاسدة، وصال كالميزاومة إذا فسنت. نال: (ويظال المساقلة بالمورى) لأنها في معنى الإجارة رقد بهذا فيام ، فإن ما تلا ورثة رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل قبل أن يندك الشمر، وإن كره ذلك ورثة رب الأرض للمتحسناة فيقى المفد فعاً للضرر عنه وكم الأخر ويون النزم العامل الفرر يتغير ورثة الأخر بين أن المتحسناة بناه المناس الفرر يتغير ورثة الأخر بين أن يستحوا البسر على الشرط وربين أن يعطوه فيهم على المناس الفرد يتغير ورثة الأخر بين أن يقتلوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بللك في يقيم على المناس كان يقرو وبها أن كور وب الأرض الان المال فلورثة المال الفرد بها وقد يبينا في يعربوه بيراً كان صاحب الأرض بين المناسرة على المناس المال المدود ولول من العائمة في حتما المال المناس عرب الأرض المناس عرب الأرض المناس المناس في حتم المال المورثة المال الغرمة بمناء ومذا خلافة في حتى مالي وهو

وكان العمل كله عليه، ولهذا إذا اختار المضيّ أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه، فلو رجعوا عليه بحصته فقط يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في بعض المدة، وكذا هذا الإشكال وارد في المزارعة أيضاً انتهى. وقال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك: قلت: لا إشكال، إذ معنى الكلام يرجعون في حصة العامل بجميع ما أنفقوا لا بحصته كما فهمه هذا العلامة انتهى. أقول: ما قاله ذلك البعض من المعنى خلاف ما صرحوا به في هذا المقام فإن عبارة الكافي للعلامة النسفي وعبارة شرح الكافي للحاكم الشهيد وعبارة غاية البيان وغيرها هكذا، وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى يبلغ ويرجعوا بنصف نفقتهم في حصة العامل من الثمر كما مر في المزارعة انتهي. ولا شك أنها صريحة في أن ما يرجعون به نصف نفقتهم لا جميعها فأنى يتيسر الحمل على خلاف ذلك قوله: (ولو أراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون علراً؟ فيه روايتان) قال في العناية: يعني في كون ترك العمل عذراً روايتان: في إحداهما لا يكون عذراً، ويجبر على ذاك لأن العقد لازم لا يفسخ إلا من عذر وهو ما يلحقه به ضرر وهنا ليس كذلك. وفي الأخرى عذر انتهى. أقول: في تفسير كلام المصنف بالوجه المذكور خلل، إذ يصير حاصل معناه حينتذ في كون ترك العمل عذراً روايتان: إحداهما كونه عذراً والأخرى عدم كونه عذراً فيؤدي إلى كون الشيء ظرفاً لنفسه ولنقيضه ولا يخفى بطلان ذلك. والوجه عندي أن معنى قول المصنف فيه روايتان في جواب هذه المسألة وهي قوله: هل يكون عذراً فيه روايتان: إحداهما بالإيجاب وهو أن يكون عذراً، والأخرى بالسلب وهو أن لا يكون عذراً، فحيننذ لا غبار فيه كما لا يخفي على الفطن قوله: (وتأويل إحداهما أن بشرط العمل بيده فيكون عذراً من جهته) أقول: فيه أنه إنما يكون عذراً من جهته أو لو ترك ذلك العمل اضطراراً بسبب حدوث مرض أو نحو ذلك، وأما إذا تركه بالاختيار فلا يظهر وجه كونه عذراً من جهته، والكلام ها هنا في الترك الاختياري، لأن الترك الاضطراري إنما يكون بسبب عذر

صاحب البلد من العمل لم يجبر عليه الخ والحاصل أن المساقاة لم تشتمل على ضرر فكانت لازمة من الجانبين، بخلاف المتراونة فإن صاحب البلد يلمخفه ضرر في الحال بإلقاء بلاره في الراض فلم تكن لازمة من جيجه، ثم عفر صاحب الكرم لمحرق مين فاحو لا يمكه الإيفاء الا بسيح الكرم وعفر العامل العرض. وقوله: (ولم يوره به الشرع) لانها جزّات بالاتر فيصا يكون أجر العامل بعض الخارج. قوله: (وإقا فسنت المساقاة) واضح. وقوله: (والمخارج سبر فللماطل أن يقوم عليه) جواب

توله: (لحوق بين قادح) أثرل: بالثاء قرله: (وقوله ولم يرد به الشرع لأنها الغ) أثرل: في بحث قال المصنف: (يورجموا بذلك في حصة العامل) أفرل: قال العلامة الزيامي: في رجوعهم في حصة فقط إشكال، وكان ينبغي أن يرجموا علم بجميعه، لأن العامل إنسا يستحق بالعمل وكان العمل كله عليه، وإيقا إذا اختار المضي ولم يمت صاحبه كان العمل كله عليه، فلر رجموا عليه بحصة فقط يؤدي

كتاب المساقاة كتاب المساقاة

ترك الشعار على الأشجار إلى وقت الإدراك لا أن يكون وارثه في الخيار (فإن أبي ووثة العامل أن يقوموا عليه كان الطيار في قالله المنافئة والخارج بسر الحفير فهذا الطيار في قلال والمنافئة والخارج بسر الحفير فهذا والأول سواه، وللماما أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجرى الأن الشجر لا يجوز استجارها، بخلاف المنازعة في مقا لأن الأرض يجوز استجارها، وكذلك الصل كله على العامل ها عنا وفي العزارة في هذا تاعيما، لأنه لما وجب أجر مثل الأرض بعد انتهاه المعذة على العامل لا يستحق عليه العمل وعا منا لا أجر فجاز أن يستحق العمل كل يستحق عليه العمل وعا منا لا أجر فجاز أن يستحق العمل كل يستحق قبل الإجازات، وقد بنا وجود العلم في المنافئة عن العمل الإدراك لأنه يازم صاحب الأرض ضرراً لم يلازمه فتضحة بعضاء من العامل إذا كان يضعف عن العمل ، في إزامه استجدار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجمل في يعرف على المنافئة عن العمل هل يكون غيراً في إزامه استجدار الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزم فيجمل فيراك عبره روايتان. وتاريل إحدامها أن ينشرها العمل المنافئة عن العمل هل يكون غيراً في وزايات ورايال إحدامها أن يشترها العمل المن يكون غيراً فيراث يورايات ورايال إحدامها أن يشترط العمل

مقرر، وقد مز مسألة جواز الفسخ بالأعذار رواية واحدة، فذكر مسألتنا هذه بعدها وبيان وقوع الروايتين فيها بدل على أن المراد يترك ذلك العمل هو التوكياري لا غير قامل قوله: على أن المراد يترك ذلك العمل مو التوكياري لا غير قامل قوله: ورقعطر رق الغراس وسلمها لم يكن تسليماً لشجر الفراس، بل يكون تسليماً لقضية الغراس بالميا المقربة بقوله: على أن يكون الأرض والفارس نصفين، فلما لم يمكن تسليمها وهي نابة وجب رد قيمتها انتهى. واقتمى أثره في شرح هذا المحل على هذا المتواع على هذا الدين المساحب معراج الدراية وصاحب الدياتة : واعرض بعض الفضلاء على قولها: لو قلع الفراس وسلمها على يكن تسليماً للشجر بل يكون تسليماً لقطمة خشبة حيث قال: فيه بحث، إلا تسلم أنه حيشا لم يتخذل على ما نص عليه في عامة كلي عامة كليم بالمنة ما كان على ساق ما نص عليه في عامة شعب الملتجر بالمنة ما كان على ساق من نبات الأرض، فإذا تلع الفراس لم يصدق عليه هي علمة شعب

الاستحسان إلما الملفد دلما المشرر عد، رأما في القياس ثقد انتقضت العساقة بينهما وكان البسر بين روزة صاحب الأرض المناجر المعامل بعض الخارج والإجازة تنتقض بعدت أحد المناجر العامل بعض الخارج والإجازة تنتقض بعدت أحد المناجرة المناجرة والمناجرة والمناجرة والمناجرة المناجرة والمناجرة والمناج

إلى أن العمل يجب طبهما حتى يستحق الموزة بحصته، وهذا خلف لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في يعفى المدة، وكذا هذا الإشكال وارد في العزارعة أيضاً انتهى. ذلت: لا إشكال، إذ معنى الكلام يرجعون في حصة العامل بجميع ما أنقفرا لا يحصت كما فهمه هذا العلامة. ثم أفراد: فوله لأنه يؤدي إلى استحقاق العامل بلا عمل في يعض المدة الغ: يعني يعض هذه المساقاة فإنها تفي استحسانًا، بخلاف ما إذا اقفصت هذا العدة في العزارة على ما مر، لكن لك أن تقول: يقاؤها استحسانًا كان نظراً للعامل، فإذا الترم الضرر يتنفض العدة، صحريه في النهاية.

بيده فيكون عذراً من جهته (ومن دفع أرضاً بيضاه إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجراً على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك) لاشتراط الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة لا بعمله (وجميع الفعر والغرس لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل) لأنه في معنى قفيز الطحان، إذ هر استجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان فيضد وتعذر رد الغراس الاتصالها بالأرض فيجب قيمتها وأجر مثله لأنه لا يدخل في قيمة الغراس لتقرمها بنفسها، وفي تخريجها طريق آخر بيناه في كفاية المنتهى، وهذا أصحها، وإنه أعلم.

فلا يكون تسليم المقلوع تسليماً للشجر لا محالة بل يكون تسليماً لقطعة خشية كما قاله هولاه الشواح. نعم إن وقولهم كان المشروط تسليم الشجر لا تسليم قطعة خشية مستدل لا يجدي طائلاً ها هنا، لأن استحقاق الغارس للشجو ليس بمقتض الشرط بل يكون الشجر ملكاً له كما صرحوا به، ولهذا يجب على رب الأرض رق قبمة تمام النشيو للمين والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المناف

فيها فحير إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجراً على أن يكون الأرض والشجر بينهما نصفين لم يجرّ ذلك الاشراطة عملة، لا تقديم على الشركة) ومن الأرض (وكان جميع الثمر والغرس لربّ الأرض، وللغارس قيمة غرسه واجر مثل عملة، لا ته في معنى قفيز الشطعان إذ هو استجها بيضما مايشرج من عمله وضعف البسان الأنسا أومله رز أن الفراس المساوية الإنسانية المناسبة عنى أدياء والمناسبة المناسبة عنى أدياء وأمياء علياء المناسبة على صاحب الارض وهي متومة ينازعه قبتها كما يجب على صاحب الارش وعي متومة ينازعه قبتها كما يجب على صاحب الارش وعي متومة ينزعه قبتها كما يجب على صاحب الارش وعي متومة ينزعه قبتها كما يجب على صاحب الارش وعي متومة ينزعه قبتها كما يجب على صاحب الورب قبقة ما ذاذ المناسبة على مناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عنى أدياء والمساسبة المناسبة المناسبة

أوله: ((ؤله لو قلع الغراس وسلمها لم يكن تسليماً للنجر بل يكون تسليماً لقطعة خشية ولم يكن مشروطاً) أنول: في بحث، إذ لا تسلم أنه حينت لمبير قابطاً للشجر، ولعل معنى كلام المصنف أن العامل لما غرصه بأمو رب الأرض في أرضه صار كاب رب الأرض على ذلك بنسه فيصير قابطاً للنوس بإيصاله بأرضه مستهلكاً به بالعلوق فيها تعدل الرو لعمم بأمكان تخليص من الأرض يعامله كالصبخ من اللوب توله: (بل المشروف تسليم الشجر يقوله الخي أقول: في بحث، فإن تسليم الشجر لين بالشرط، بل لأمه كان ملكاً للغارس. توله: (لو شراؤه جميع الغراس) أثورا: حظور فيه إذ لا يمكن إن يكون طريق تخريج صالة الكاب لان الغراس فيها بيتهما.

# كتاب الذبائح

## كتاب الذبائح

قال جمهور الشراح: المناسبة بين المزارعة والذبائح كونهما إتلافًا في الحال للانتفاع في المآل، فإن المزارعة إنما تكون بإتلاف الحبُّ في الأرض للانتفاع بما ينبت منهًّا، والذبح إتلاف الحيوان بإزهاق روحه في الحال للانتفاع بلحمه بعد ذلك انتهى. أقول: يتجه على ظاهر ما ذكروه من المناسبة أنه إنما يقتضي تعقيب المزارعة بالذبائح دون تعقيب المساقاة بالذبائح، إذ لا إتلاف في المساقاة. والذي وقع في ترتيب الكتاب تعقيب المساقاة بالذبائح لا تعقيب المزارعة بها فلا يتم التقريب، اللهم إلا أن يقال: جعلوا المزارعة والمساقاة في حكم شيء واحد بناء على اتحادهما في أكثر الشرائط والأحكام كما تقرّر في مباحثهما، فكانت المناسبة المذكورة بين المزارعة والذبائح بمنزلة المناسبة بين المساقاة والذبائح فاكتفوا بذلك. وعن هذا ترى كثيراً من أصحاب معتبرات الفتاوي كالذخيرة والمحيط وفتاوى قاضيخان وغيرهما اكتفوا بذكر كتاب المزازعة وجعلوا المساقاة بابأ منها وعنونوها بالمعاملة، وذكر كل واحدة من المزارعة والمساقاة في الكتاب بكتاب على حدة لا يدل على استبداد كل واحدة منهما بذاتها واختصاصها بأحكامها، بل يكفي جهة التغاير بينهما في الجملة، ألا يرى أنهم ذكروا الصرف بكتاب على حدة عقيب ذكرهم كتاب البيوع مع أنه من أنواع البيوع قطعاً كما ضرحوا به، ثم إن الذبائح جمع ذبيحة وهي اسم ما يذبح كالذبح والذبح مصدّر ذبح إذا قطع الأوداج، كذا في الكافي والكفاية. اعلم أن بعض العراقيين من مشايخنا ذهبوا إلى أن الذبح محظور عقلاً لما فيه من إيلام الحيوان ولكن الشرع أحله. قال شمس الأثمة السرخسي في المبسوط بعد نقل قولهم: وهذا عندي باطل، لأن رسول الله 難 كان يتناول اللحم قبل مبعثه ولا يظن به أنه كانً يأكل ذبائح المشركين لأنهم كانوا يذبحون بأسماء الأصنام فعرفنا أنه كان يذبح ويصطاد بنفسه، وما كان يفعل ما كان محظوراً عَقلاً كالكذب والظلم والسفه انتهى. وقال في العناية بعد ذكر ذلك: أجيب بأنه يجوز أن يكون ما كان يأكل ذبائح أهل الكتاب وليس الذبح كالكذب والظلم، لأن المحظور العقلي ضربان: ما يقطع بتحريمه فلا يرد الشرع بإباحته إلا عند الضرورة، وما فيه نوع تجويز من حيث تصوّر منفعة فيجوز أن يرد الشرع بإباحته ويقدم عليه قبله

## كتاب الذبائح

الدعاسة بين المزارعة والذبائع كونهما إثلاثاً في الحال للانتفاع في العالى، فإن الزراعة أبنا لكون بإتلاف الحيب في الأرض للانتفاع بلياء بعد ذلك . واعلم أن العراقيين الأرض للانتفاع بليمه بعد ذلك . واعلم أن العراقيين فخيرا إلى أن الليم يعتشر عنافي . ولكن المستويا بالمياب الأن في أضارياً إلى أن الليم يعاشر عامياً بهذا به أنه كان يأكل ذبائع المستركين لأنهم كانوا يذبحون بأسماء الأصنام شرئا أنه كان يلتو ويصطاد بنشسه ، وما كان يقمل ما كان محظراً عقلاً كالكذب والظلم والسفه . وأحيب بأنه بجوز أن يكون ما كان يقمل عن محظراً مقلاً كان المحلم المستمد المنافع المستمد المنافع المستمد المنافع المنافع المنافع بأنه بجوز أن يكون المنافع المنافع المنافع المنافع بالمنافع المنافع بأنه بجوز أن يكون المنافع المنافع بأنه بحوز أن يكون المنافع المنافع بأنه يجوز أن يكون المنافع بأنه يجوز أن يكون المنافع بأنه بحوز أن يرد الشرع بإناحته ويقدم عليه بلن تقرأ الدرخ المنافع المنافع عليه بله بخوز أن يرد الشرع بإناحته ويقدم عليه بلد تقرأ .

## كتاب الذبائح

قوله: (العناسة بين العزارهة والفيائع الخ) أقول: ينبغي أن يبين المناسة بين اللبائح والمسائلة فإنه ذكر بعد كتاب العسائلة. ويقول في كليهما إصلاح علا ينتم به بالأكل في العال الانتفاع في السائ قول: (لأنهم كافرا وليلجون ليسامه الاضمام) أقرار: (لله أن تقول حرة ما أهل به لغير الله تعالى على على على يقد على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على الم كان يكول فبالع الحل الكتاب الوزاء نقطة ما بعض الذي. وقومله أي ياكله. وقوله فباتع خير يكون، والمعنى الذي كان باكل رصول الله على ويكون فباتع لمل الكتاب لا فبنانع المشركين. كتاب اللباتع

قال: (الذكاة شرط حل اللبيعة) لقوله تمالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر، وكما يثبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره، فإنها تنبىء عنها، ومنها قول عليه الصلاة والسلام الأذكل الأرض يسها (() وهي اختيارية كالجرح فيما بين الله واللحيين، واضطرارية وهي الجرح في اني موضع كان من البدن. والثاني كالبدل عن الأول لأنه لا يصار إليه إلا عند المجز عن الأول، وهذا أيمة البدلية، وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدم والثاني أقصر فيه، فاكتشى به عند المجز عن الأول، إذ التكليف بحسب الوسع، ومن شرطه أن يكون الذابع صاحب ملة الترجيد إما اعتفادًا كالسلم أو دعوى كالكتابي، وأن يكون حلالاً خارج العرم على ما

نظراً إلى نقمه كالحجامة للاطفال وتداويهم بما فيه ألم لهم انتهى. وقال العيني بعد نقل ما قاله شمس الائمة السرخي: والحجواب المذكور في العناية: قلت كل من الكلامين لا يخلو عن نظر. أما الأول فلائه يحتاج إلى دليل على أن كان بلاو عن نظر. أما الأول فلائه يحتاج إلى دليل على أن كان بلاو بغضه إلى المناتب المناتب والمناتب والمناتب في المناتب أن كان بلائم المناتب أمن المناتب والمناتب والمناتب والمناتب أول المناتب في لائم كون النبي تقل فلم الانتباء أن كان بلائم بنضم عند شمس الألمة أن لا يكتاب الما المناتب والسلام أنه كان يأكل ذبائح المشركين كما ذكره، والمجيب بعضه عند شمس الألمة أن لا يكل ذبائح أهل المحتاج إلى المناتب في على المناتب المناتب المناتب الأمن أن كان كل في على المناتب المناتب والمناتب الألمة أن لا يكل ذبائح أهل المناتب والمناتب المناتب في على المناتب والمناتب الانتباء أن كان ينفي أن المناتب المنتبر أن المناتب المنتبر أن الا يردد فنظ قال أن يقول: قال العبد الضعيف مشيراً به إلى نفسه انتهي. وقال المنبي بعد نقل ذلك: قلت هذا تطول بلا فائدة، لأنه ذكر في مواضع كثيرة من الكتاب لفظة قال أن بلاممار الفائل والمناتب المناتب لفية عنال الخمين من لم يعيز معائل القدوري أن القدوري أن القدوري من المناتب والمحدن المحدن ومن المناتب ومنال المحدن لم يصرح بفاعله، وكذلك عند استاد الول إلى القدوري من المنا الجمال المحدن المصيد، ومن لم يعيز بعنهما المنتبرة وقول العنبي ونال المنبي ونمال العنبي ونماتب ونما المناتب المنطة قال: بإضمار القاعل وأداد به نفسه، ولا يعني ماله الجماء أوكذلك عند استاد الول أن المناسار القاعل وأداد العنبي وذكر في مواضع كثيرة من الكتاب لفظة قال: بإضمار القاعل وأداد به نفسه، ولا يقتل على المناتب وأداد المنتبي وذكر أداد المناسار القاعل وأداد المنتبية وكان أدارة وأداد المنتبية وأدارة وأدارة وأدارة وأدارة وأداد وأداد وأدارة وأداد وأداد المنتبي وذارة وأدارة وأداد وأدارة أدارة أدارة وأدارة وأدارة وأدارة وأدارة وأدارة وأدارة وأدارة وأدارة وأدارة المناتب وأدارة المناتب وأداد المناتب وأداد المنتبر وأداد المناتب وأداد المنتبر وأدارة المناتب وأداد المنتبر وأداد المنتبر والمناتب والمناتب وأداد المنتبر وأداد المنتبر والمناتب والمن

إلى نقعه كالحجامة للإطفال وتداويهم بما فيه ألم الهم، والذكاة اللبح، وأصل تركيب الشاركة بدل على النمام ومن قداء السن البعث الباعث المناوية وقداء السن البعث المناوية وقداء السن البعث المناوية وقداء السن البعث المناوية وقداء المناوية وقداء المناوية المناوية وقداء وقداء وقداء وقداء وقداء وقداء وقداء وقداء المناوية وقداء المناوية وقداء المناوية وقداء المناوية وقداء وقداء المناوية وقداء وقداء وقداء وقداء وقداء المناوية وقداء وقداء المناوية وقداء المناوية وقداء المناوية وقداء المناوية وقداء المناوية وقداء وقداء المناوية وقداء المنا

تول: (ولمرتب مل المشتق معلول المشقة المشتق عنها، لكن لما كان العل بالنام جاملت شرطاً) أنوان: فيه بحث: فإن البرب بالشرع لا بالل كون المشتق منه ملة للمحكم، وذلك لا يعنق ملى أحد قول: (ولان غير العلكي مينة الغ) أنوان: في بحث: فإن قول: (كما أن اللهيمية بالمكانة عليم ونظيم) أنوان: في أن جملها مشيها بها لا يلام مرام النقاء، إذ المطلوب إلناء خهارتها قوله:

<sup>(</sup>١) تقدّم تغريجه في الأنجاس وهو غير مرفوع. قال ابن حجر في التلخيص ٢٣/١: احتجّ به الحنيفة ولا أصل له. وإنما رواه عن محمد الباقر من قوله، وكذا عن أبي قلابة.

نييه إن شاه الله تعالى. قال: (وفييحة المسلم والكتابي حلال) لما تلونا، ولقوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم﴾ ويحل إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط وإن كان صبياً أو مجنوناً أو امرأة، أما إذا كان لا يضبط ولا يعقل التسمية والذبيحة لا تحل لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص وذلك بالقصد، وصحة القصد بما ذكرنا.

ذكرها في أول المسألة في مواضع كثيرة من الكتاب مشيراً بها إلى نفسه فهو فرية بلا مرية، فإنه إذا ذكرها في أول المسألة كان يشير بها إلى ما ذكر في الجامع الصغير أو مختصر القدوري على الإطراد كما ذكره صاحب الغاية، وإن أراد بذلك أنه ذكرها في غير أول المسألة في مواضع كثيرة من الكتاب مشيراً بها إلى نفسه فهو واقع، ولكن إذا ذكرها في مثل تلك المواضع كأن يقول: قال العبد: الضعيف على ما وقع في النسخ القديمة أو قال رضي الله عنه على ما وقع في النسخ الجديدة ولم يقع منه ذكر لفظة قال وحدها في مثل تلك المواضع قط، وهذا غير خاف على من له دراية بأساليب كلام المصنف، فالشارح العيني مكابر فيما ذكره ها هنا قوله: (لقوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم)) [المائدة ٣] فإن حكم ما بعد الاستثناء يخالفُ ما قبله، وقد قال الله تعالى قبله ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ [المائدة ٣] إلى آخره. فاستثنى من الحرمة المذكى فيكون حلالاً. قال صاحب العناية: والمرتب على المشتق معلول للصفة المشتق منها، لكن لما كان الحلّ ثابتاً بالشرع جعلت شرطاً انتهى. أقول: ليس هذا الكلام منه بمعقول المعنى، لأن ثبوت الحل بالشرع مما لا ينافي كون الصفة المشتق منها التي هي الذكاة علة للحكم كما لا يخفى على ذي مسكة قوله: (وذبيحة المُسلم والكتابي حلال لما تلونا ولقوله تعالى ﴿وطُّعام الذين أوتوا الكتأب حلَّ الحم) [المائدة ٥] عني بقوله لما تلونا قوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة ٣] وهو في حق المسلم، وقوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم﴾ [المائدة ٥] في حق الكتابي من باب اللف والنشر، كذا ذكره تاج الشريعة، وهو الأحسن عندي أيضاً في بيان مراد المصنف هنا. قال صاحب العناية: وقوله لما تلونا إشارة إلى قوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ ولما استشعر أن يقال: إلا ما ذكيتم عام مخصوص لخروج الوثني والمرتد والمجوسي فلا يكون قاطعاً في الإفادة، ضم إليه قوله عزّ من قائل ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم﴾ [المائدة ٥] إلى هنا كلامه. أقول: فيه بحث. أما أولاً فلأنا لا نسلم أن الخطاب في قوله تعالى: إلا ما ذكيتم عام للكفار بل الظاهر أنه مخصوص بالمؤمنين كما يدل عليه السباق والسياق في النظم الشريف؛ ألا يرى أن ما قبله أول سورة المائدة وهو قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم

الصدر واللسين، والمسلوانية وهو الجرح في أي موضع كان من البداد. قول: ﴿ وَالتَّمِي كَالِيدًا مِن الأَوْلَى} واضح والنا قال الصدر واللسين، والمسلوانية وهو الجرح في وقد شرطة النبع تا كليد لا الأبدال تعرف بالنص ولم يد في ومن شرط النبع تا كل ويحت أن الما يدكر ومن شرطة الترجية، وإنسا تعمل فيسحت إذا لم يذكر وقت اللبع اسم عزير والمسبع لقولة تعالى ﴿ ومن أهل إله لغير الله ﴾ ومن شرطة أن يكون حلالاً خارج الحرم كما سيحيه. وقال المنافقة على المنافقة عند المنافقة عند منافقة عند المنافقة عند منافقة عند منافقة عند المنافقة عند كل المنافقة عند المنا

و الكتابي بن يدمي مثا الوحيد) أنول: في شيء، فإن التصاري مثلة تكيف يدمين مثلة الترجيد. قراد ارفياء استثمر أن يقال: إلا ما دكتم مام) أنول: يمكن أن يتال: بل الذي استثمر أن يقال المنطاب في تكتيم ملم) أنول: ويمكن أن يقال: بها لا يلك مل مل فيست فيضم من غيره الشارع المنطلة ال

والأقلف والمحتون سواء لما ذكرنا، وإطلاق الكتابي يتنظم الكتابي والغربي والعربي والتغلبي، لأن الشرط قيام العلة على ما حر. قال: (ولا تؤكل فيبحة المجهوسي) لقرله عليه الصلاة والسلام فسنوا بهم سنة أهل الكتاب را تحري العج نسائهم ولا أكلي فبالتحهم<sup>(١)</sup> ولأنه لا يعتم النوجية فانعدت الملة اعتقاداً ودعوى. قال: (والهموتما) لأنه لا ملة له، فإنه لا يقرّ على ما انتقل إليه، بخلاف الكتابي إذا تحرّل إلى غير دينه لأنه يقرّ علمه عندنا فيعبر مع هو علم عند الذبح لا ما قبله. قال: (والوثين) لأنه لا يتقد العلة. قال: (والسحوم) يعنى من الصيد لركفة لا يؤكل

حرم ﴾ [المائدة ١] ولا شك أن الخطابات الواقعة هنا للمؤمنين خاصة، ثم قال عز وجل ﴿حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم [المائدة ٣] وقال القاضي البيضاوي وغيره من المفسرين: إن قوله تعالى ﴿حرّمت عليكن الميتة﴾ النح بيان لما يتلى عليكم، فلا جرم يكون الخطاب في ﴿حرمت عليكم﴾ و ﴿إلا ما ذكيتم﴾ للمؤمنين خاصة أيضاً فلا يكون ما يعم الوثنى ونحوه، ولئن سلم عمومه للوثني ونحوه أيضاً فلا نسلم أنه من قبيل العام الذي خص منه البعض، بل هو من قبيل العام الذي نسخ بعضه بإخراج الوثني والمجوسي والمرتد من حكمه، إذ قد تقرر في علم الأصول أن التخصيص عندنا إنما يطلق على قصر العام على بعض ما يتناوله بما هو مستقل موصول بالعام، وأن قصره على بعض ما يتناوله بما هو مستقل غير موصول به هو النسخ لا التخصيص، وأن الذي لا يكون قطعياً إنما هو العام الذي خص منه بعض ما يتناوله دون العام الذي نسخ بعض ما يتناوله فإنه يكون قطعياً في الباقي بلا ريب، ولا شك أن ما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأول، لأن الذِّي يخرج الوثني ونحوه غير موصول بقوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ فكان قطعياً في الإفادة، ولئن سلم كونه ظنياً غير قاطع في الإفادة فهو كاف في إفادة المطلوب هنا بلا حاجة إلى ضم شيء آخر، إذ قد تقرر في علم الأصول أيضاً أن الدليل الظني يفيد وجوب العمل وإن لم يفد وجوب الاعتقاد وما نحن فيه من العمليات وأما ثانياً فلأن مثل ما ذكره صاحب العناية في قوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ يتجه على الاستدلال بقوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلِّ لكم﴾ بأن يقال أيضاً: إنه عام مخصوص لخروج ما لم يذكر اسم الله عليه فيقتضي أن يضم إليه أيضاً دليل آخر. وأما ثالثاً فلأن الضم المذكور إنما يفيد في حق ذبيحة الكتابي دون ذبيحة المسلم لاختصاص الدليل المضموم بالكتابي فيلزم أن يبقى الدليل قاصراً عن إفادة حل ذبيحة المسلم على مبنى زعم الشارح المزبور، اللهم إلا أن يدعى أن الدليل الثاني إذا أفاد حلّ ذبيحة الكتابي أفاد حل ذبيحة المسلم أيضاً دلالة. ثم إن المراد بالطعام في قوله تعالى ﴿وطعام الذِّينِ أُوتُوا الكتابِ﴾ [المائدة ٥] ذبائحهم قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. واستدل صاحب الكافي وكثير من الشراح على ذلك بأنه لو لم يحمل على ذلك لم يكن لتخصيص أهل الكتاب بالذكر فائدة، إذ يستوي الكتابي وغيره فيما سوى الذبائح من

طعامهم ذبالتمهم. واستدل بعض على ذلك بأنه لو لم يحمل على ذلك لم يكن لتخصيص أهل الكتاب بالذكر فاندة، فإن المجرسي إذا اصطاد سمكة حل أكلها، وفيه نظر، فإن التخصيص باسم العلم لا يدل على نفي ما عناء (ويحل إذا كان الملبح يعقل السمية) قبل يعني يعقل لفظ النسمية، وقبل يعقل أن حل الذيبعة بالنسمية (واللبيسة) يعني يقدر على الذيب ويضبطه: أي يعلم ضرائط المانيج من فرى الأرداء والحقوم (وإن كان) أي اللباح (صبية أو مجتزناً) قال نفي ياني يأتها بالمعتزن المعترفا، لأن المناسبة عن القصد بعا ذكرنا: يبدي قوله إذا كان يعتل السمية ويضبطه، والأفقد والمعتزن سواء لما ذكرنا. قبل إلراد به الأيين المفترونين، وفيه نظر، لأن علائه لل

قوله: (ويمكن أن يجاب بأنه شرط في معنى السلة) أقول: ويجوز أن يجاب أيضاً بأنه لا مانع يتصور منه حل ذبيحته إذا أنى سانر الشرائط غير قضية السلة، فإذا لم يكن مانماً أيضاً يبطل.

<sup>(</sup>١) تقدَّم مستوفياً في النكاح وهو بهذا السياق ورد مرسلاً فقط انظر الدراية ٢٠٥,٢.

كتاب الذبائع

ما فيع في الحرم من الصيد) والإطلاق في المحرم يتنظم الحل والحرم، والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال والمحرم، وهذا لأن الذكاة فعل مشروع، إذ الحرم لا يؤمن الساة، وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم غير الصيد أو ذبح في الحرم غير الصيد صح لأنه فعل مشروع، إذ الحرم لا يؤمن الساة، وكذا لا يحرم ذبحه على المحرم. قال . فران قرل اللابح التسمية حمداً فلليبيحة مية لا تؤكل وإن تركها نسباً أكل، وقال الشافس: أكل في الوجهين. وقال مالك: لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية صواء، وعلى هذا المخلاف إذا ترك التسمية عند رحماً متروك التسمية معداً فرانما الخلاف بينهم في متروك التسمية نساء. فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنها متروك التسمية عند يحرم، ومن الله عنها من علم بابن عمر رضي الله عنها يحرم، ومن الله عنها لكرة يحرم، ومن الله عنهم أن يحراء بدلات فيما كال إلى يومف والمشايخ رحمهم الله: إن عمر وان يتما لكونه لينظ لكونه والمشايخ رحمه الذارات وتما الناصي بحواز يممه لا ينفذ لكونه

الأطعمة، فإن المجوسي إذا اصطاد سمكة حلّ أكلها. وردّ عليهم صاحب العناية حيث قال بعد نقل استدلالهم المذكور: وفيه نظر، فإن التخصيص باسم العلم لا بدل على النفي عما سواه أهر. أقول: ليس ذاك بشيره، إذ لا يخفي غلى الفطن أنه ليس مدار استدلالهم المذكور على أن التخصيص باسم العلم بدل على النفي عما سواه، بل مرادهم كما ينادي عليه كلامهم أنه لو لم يحمل على ذلك لخلا تخصيص أهل الكتاب بالذكر في كلام ربّ العزّة عن الفائدة تعالى عنه علماً كبيراً، ولا يذهب عليك أن الاستدلال بهذا الوجه متمثّل على أصل من لا يقول: بمفهوم المخالفة أيضاً، إذ لا يرضى أحد بخلر كلام الله تعالى عن الفائدة قوله: (والأقلف والمختون سواء لما ذكرنا) اختلف الشرّاح في تعيين مراد المصنف بقوله لما ذكرنا، فقال صاحب النهابة وغابة السان: أراد به الآبتين المذكورتين وهما قوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة ٣] وقوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة ٥] لأن الخطاب عام، وردّه صاحب العناية حيث قال بعد نقله: وفيه نظر، لأن عادته في مثله لما تلونا. وقال تاج الشريعة: أراد به قوله لأن حلِّ الذبيحة يعتمد الملة. وردّه أيضاً صاحب العناية حيث قال بعد نقله أيضاً: وهذا ليس بمذكور في الكتاب. أقول: يمكن أن يقال من جانب تاج الشريعة إن ذلك وإن لم يكن مذكوراً في الكتاب صراحة إلا أنه مذكور فيه ضمنا حيث قال فيما مز: ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد. ثم قال صاحب العناية: والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية وإلى قوله ولأن به يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر وعادته في مثله ذلك انتهى. أقول: فيه نظر، لأن قوله ولأن به يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر إنما يدل على كون الذكَّاة شرط حلِّ الذبيحة، ولا يدل على أن أهل الذبح من هو، كيف وتميز الدم النجس من اللحم الطاهر يحصل بذبح الوثني والمجوسي والمرتد أيضاً مع أن أحداً منهم ليس بأهل للذبح قطعاً. وقول المصنف لما ذكرنا

لمنه لما تلونا. وقبل أراد به قوله لأن حل الذيبحة يتحد الملة وهذا ليس بمذكور في الكتاب، والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية وإلى قوله ولأن به يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر وعادته في علفه ذلك. فيل إنها ذكر الألف احتراز من قول ابن عباس رضم أنه عنها فانه يقارف. شهداة الأقامة وفيت لا يعترز . وقبل وإطلاق الكتاب ينتظم كنا ظاهر. وقبل: (لال الما الملة. الشعرة قبل المنافر على معنى الملة. الشعرة قبل المنافر به من أدبان أهل الكتاب، من لا الكتاب، من لمن لا يتحد المنافر والمنافر الله فير دينه إين إمان أهل الكتاب، أما إذ التجديد على المنافر المنافرة في الاسلم المنافر المنافرة المنافرة في المنافرة الكتافرة المنافرة ا ٠٠٠ كتاب الذبائم

مخالفاً للإجماع. له قوله عليه الصلاة والسلام «المسلم يفيع على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم» ولأن النسمية لو كانت شرطاً للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة، ولو كانت شرطاً فالمملة أقيمت مقامها كما في الناسم، ولنا الكتاب وهو قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ الآية، فهي وهو للتحريم. والإجماع وهو ما بينا. والسنة وهو حديث عديً بن حاتم الطائن رضمي الله عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره فؤانك

تعليل لاستواء الأفلف والمختون في الأهلية للنبح تكيف يصلح أن يجمل إشارة إلى ما لا دلالة فيه على ذلك أصلاً وهو قوله ولأن به يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر. ثم أقول: هذا احتمال آخر أقوب مما ذكروا، وهو أن يكون فرق لما يكون أن يكون الشاهر المناهر. ثم أقول: هذا احتمال آخر أقوب مما ذكروا، وهو أن يكون فرق لما يدخل أن المناهر على إذا كان يعقل النسجة والليجة ويضبط، ولا يحتفى أن الرأة، فإنه قد علم من ذلك أن مدار حل الذبحة أن يكون الذابح من يعقل النسبية والذبيحة ويشبط، ولا يحتفى الالالمن السمية الذبي والمناهر المناهر على المناهر على المناهر المن

لكن العلة أقيمت مقامها كما في الناسي. والجواب عن الحديث ما ذكره في الكتاب أنه محمول على حالة النسيان دفعاً للكنارض بينه وبين حديث عديق عن السي في بين للكنارض بينه وبين حديث عديق على السيوة بين المسدوة بين المسدوة بين المسدوة بين المسدوة بين المسدوة بين المسدوة بين المسدوق بين المسدوق المبدوق المساورة والمسرورة بين المسدورة والمسرورة والمسرورة

قوله: («المسلم يلمج على اسم الله سمى أو لم يسم) آتول: ظاهره إقامة الإسلام مثام النسبية قوله: («لعام للتماوض بيته وبين حديث الهي آتول: وظاهر لا يزم تخصيص العالب بالخير الواحد قوله: (واستدل طالك بظاهر قوله تعالى فورلا تأكوا معالم يلكر اسم الله عليه كي أقول: ظاهر كلامه يلدل على أن السراد يقول المصنف ومالك احدج بظاهر ما ذكرنا هو الآية الكريمية، فيخالف ما أسلف في الدرس السابق أن عادته في حدث لما تلوز قول: (ورجه الاستثلال أن الساف) أقول: يعني القون الثالث، وإلا فمذهب عطاء أنه لا يجوز أكل شيء ما يدون ذكر أمس إلله عليه، أو السراد أكثر السلف رفيه ما في.

إنها مسيت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك<sup>60</sup> علل العرمة بترك التسعية. ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا، إذ لا فعمل فيه ولكنا نقول، في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى، لأن الإنسان كثير السيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره، إذ لو أويد به لجوت المحاجة وظهر الانتياد وارتفع الحلاف في السدر الأول. والإقامة في حق النامي وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر، وما رواه محمول على حالة النسيان ثم النسمية في ذكات الاختيار تشترط عند الذبع وهي على المذبوع، وفي الصيد تشترط عند الإسارة الوامي وفي على الآلة، لأن المقدور له في الأول الذبع في الثاني الرمي والإرسال وزن الإسابة فتشترط عند العمل يقد عليه، حتى إذا أصبح

جانب المقيس عليه قوله: (له قوله عليه الصلاة والسلام «المسلم يلبع على اسم الله تمالى مسمى أو لم يسم» (") أقول، فيه أن نبي المقيس عليه قاضر من إقادة تما مرداغة، ولان المصلم والكتابي في ترك التسمية سواء كما مر اثقاء وهذا المعديث إنما يتيه عن مرداغة ولا تأكول ما ما يذكر اسم المعديث إنها والمسلم وحدة ولما ورافا الكتاب وهو قوله تمالي فولا تأكول مما أن المراد الله الكرك السلف أجمعوا على أن المراد به الاكتراك أن السلف أجمعوا على أن المراد به الأكر باللسان، يقان دكر عليه إذا ذكر باللسان، وذكره والما تأكيد المام ينفي احتمال إذا ذكر بالقلب، وقوله: (ولا تأكملو) عام مؤكد بمن الاستفراقية التي تفيد التأكيد، وتأكيد المام ينفي احتمال الشعوص في غير محمل المام ينفي احتمال الشعرص في غير محمل تعليم كان أو ناسبان فإنه من الشرع ياقانه الملم عثما الذكر دفعاً للحرج كما أقام الأكر دفعاً للحرج كما أقام الأكل الإساف في الصوره لللك انتهى.

تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ فيحمل على حالة العمد دفعاً للتحارض. ولنا قوله تعالى ﴿وولا تأكلوا معا لم ليكور اسم أله عليه ﴾ ورجه الاستدلال أن السلف أجمع أن السلف ، وذكره إذا ذكر باللغب. وقوله: (ولا تأكلوا) عام مؤكد بعن الاستفراقية التي تقيد التأكيد، وتأكيد العام يقي احتمال الغصوص فهو فير محتمل للتخصيص فيم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال اللبع عامداً كان أو ناسياً، إلا أن الشرع جعل الناسي ذاكراً لعنز كان من جهته وهو النسيان فإنه من الشرع بإقامة الملتة عتما الذكر فعلنا للحرج، كما أقام الأكل إن المن جعل الناسي ذاكراً لعنز كان من جهته وهو النسيان فإنه من الشرع بإقامة قرزناه في الأثوار والتغير و(والإجعاج وهو ما بينانا) بريد به ما ذكره في الشخص فوائد فإنه لا خلاف فين كان قبله في حرمة حين سأله هدئي عما إذا وجد مع كليه كالي آخر قال ولا تأكل فإنك إنما سعيت على كلبك ولم تستم على كلب غيرك! على

### قوله: (وهو نسيان فإنه من الشرع) أقول: الضمير في قوله فإنه راجع إلى النسيان.

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه البخاري ٥٤٨٦ ومسلم ١٩٢٩ح٣ كلاهما من حديث عديّ بن حاتم.

<sup>(</sup>٣) غرب بهذا التقدّ. كذا الل الزيفي في نصب الرابة ٢٠١٤ وفي سناء احديث منها حديث بن عباس: الن النبيّ قلل الداء المسلم يكنيه استعر فان نسي أن يستمي عربي بلمج فليستره وليكر اسم قله، ثم إلكاره الحرجه المدافقس ٢٠١١ واليتيقية ٢٠١٨ قال الزياهين، قال ابن المشافان، ليس في هذا الإستاد من يكتأم فيه فهر محمد بن بيند بن ستان، وكان صدوقاً صالحاً لتك كان شديد الفقلة أمد. وهذاك حديث أخر أخرجه أبو داود في العرابيل ٢٧٢ خلال كار العم إلى أم يلكر،

الول الزيلمي: قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا.

وجاء في الدراية ٢٠٦٢: لم أجده بهذا اللفظ. أي لفظ صاحب الهداية . وورد نحوه عن ابن عباس، وصوّب الحفاظ وقفه.

٠٠٢ كتاب اللبائح

شاة وسمى فذيح غيرها بتلك التسمية لا يجوز، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غير، حلّ، وكذا في الإرسال، ولو أهجع شأة وسمى ثم رمى بالشفرة وفيح بالأخرى أكل، ولو مسى على سهم ثم رمى يغير صيداً لا يؤكل. إحاداماً أن يؤكر مرصورً لا معطوفاً فكره ولا تحرم الذيبية، وهو الحراد بما قال، ونظيره أن يؤكر مصالي: إحاداماً أن يؤكر مرصورً لا معطوفاً فكره ولا تحرم الذيبية، وهو الحراد بما قال، ونظيره أن يؤكر وسمورة فيتصور بصورة المحجد مرسول الله، لان الشركة لم توجد فلم يكن الذيب واقعاً أن إلا أن يكره لوجود القرآن صورة فيتصور بصورة المحجر، والثانية أن يذكر موصولاً على وجه العظف والشركة بأن يقول: باسم الله واسع فلان، أن يقول: باسم الله محمد موسول الله يكسر الدال تتحرم الذيبية أو يعده، وطالة لا باس به لما روي عن التي يقال أنه قال بعد اللبح «اللهم» الله بالمراح» (السوط هو الذكر الما المناصرة على ما المناصرة على التي يقل المحمد وعلى ما قال ابن مسمود وشمي له عنه من شهد لك بالوحدانية ولي بالملاغ؟ (" والشوط هو الذكر المحمد الله يولد المناصرة المناصرة على المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة على مناصرة ومي أن احدد للم المحمد في مناصرة من شهد دون التسمية حل، ولو عطس منذ الذبح الملهم الحدد له لا في المن عباس وضي الله عنهمه دون التسمية. وما ندالوك الانس عند الذبح المناص ومنها أنه واله المناصرة عنهمه دون التسمية. وما ندالوك الانس عند الذبح وهو قوله باسم اله واله والى الله والله كيام منطورا عن ابن عباس وضي الله عنهما حدون التسمية. وما ندالوك الانس عند الذبح وهو قوله باسم الموادية ولان عباس وضي الله عنهما حدوان المناسرة. وما نداله عليها صورات قال الله والله كيام عليها صورات الله والله كيام عسورات في قال:

أقول: فيه كلام. أما أوّلاً فلأن مقتضى قوله: إن السلف أجمعوا على أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير أن يكون فرق تعالى فولا الخائوا معا لم يلكر اسم الله عليه الالخام ٢٦١ والأعلى أن لا يؤكل الشديوح باللغيج الأضطراري أصلاً، لا ذكر أمسم الله عليه إنما يكون حال الإرسال والرمي لا حال الذبح كما نصرا عليه، فكان معا لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح فلزم أن يدخل تحت التهي عن الأكل في الآية المذكورة، مع أن حل أكل المديرج بالذبح الاضطراري إذا ذكر اسم الله عليه حال الإرسال والرمي مجمع عليه بلا رب. وأما ثانياً فلأن قوله إلا أن الشرع

الحرمة برك التسمية والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء، وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي لكنها في 23 الأخيار تشترط عند الذيع وهي على المدايرع، وفي الصية تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة، لأن الطاعة بعسب الطاقة، والمقدور له في الأول الذيح، وفي التاتي الرمي والإرسال، وقد فزع على ذلك في الكتاب تقريعات وهي واضحة. قال: (ويكر أن يلذكر مع اسم الله تعالى فيتأ غيره الحج) المسائل المذكورة فالمرة، وفوله: (ومحده وسول الله يكسر المال) بسير إلى أنه لو قال غير مكسور لا يحرم، قبل هذا إذا كان يعرف النحو. وقال التعرتاني: إن خفضه لا يحل لأنه يصير ذابحاً بهما، وإن وفعه حل لأنه كلام مبتداً، وإن نصبه اختلفرا فيه؛ فقال بعضهم على قباس ما روي عن

قراد: (قفاله بطبهم على قياس ما روي هن محمد إنه لا يرى المطال في الحر متيزاً في باب الصلاة ونحوها لا يحرم) أقول: إذ يجوز أن يكون قصته إقادة متى المرفوع على ما هو التناسب لتحيين اللقن بالمسلمين وحمل أمرهم على الصلاح لا المجرور، والحرمة لا تين بالشك.

<sup>(</sup>۱) حسن لشاهد، أخرجه الداخل في المستدرك ۱۹۸۲ من أبي رافق أن رسول الله ﷺ كان ازا فسكي اشترى كيشين أملجين الزينء فإذا خطب، قوصلى فيج أحد الكيشين يقلب بالمدينة ، في يقول: «الفهم خاه من أمتى بمبيداً من فهم لك بالتوسيد، وشهد لني باللاخ، ثم أتي بالأخر، قليح، رقال: اللهم خلا من محمد رئا محمد، ثم يقامها الساكين، وباكل هو رافد شهدا فككتا. ...

وهذا صحيح أخرجه مسلم ١٩٦٧ وأبو داود ٢٠٠٢ وأحمد ٧٨,٦ وابن حيان ٩٩٥ والبيهقي ٢٨٦،٢٧٢,٩.

<sup>(</sup>۲) لا أصل له . قال الزيلمي في نصب الراية ١٨٤,٤ غريب وقال الحافظ في الدراية ٢٠٦٠ ٪ لم أجده. (٣) موقوف جيّد . أخرجه الحاكم ٢٣٣،٤ ٣٨٩،٣ عن ابن عباس وصخحه على شرط الشيخين . وقال ابن حجر في الدراية ٢٠٦،٣ . رجاله ثقات . ·

كتاب اللبائح كتاب اللبائح

(واللبوع بين الحلق واللبة) وفي الجامع الصغير: لا بأس باللبوع في الحلق كله وسطه وأعلاء وأسفله، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام «الذكاة ما بين اللبة واللحيين» (") ولأنه مجمع المجرى والمروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الرجوء فكان حكم الكل سواء. قال: (والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم، والمريء، والودجان) لقوله عله الصلاة والسلام «أفر الأدواج بما شئته". وهي اسم جمم وأقله الثلاث فيتناول المريء،

جعل الناسي ذاكراً لعذر كان من جهته وهو النسيان ينافي قوله فيما قبل فهو غير محتمل للتخصيص فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامداً كان أو ناسياً، لأن جعل الشرع الناسي، ذاكراً لا يتصوّر بدون تخصيص الناسي من عموم قوله تعالى ﴿مما لَم يذكر اسم الله عليه﴾ لما كان عامداً وناسياً وتخصيص الشيء مما هو غير محتمل للتخصيص غير متصوّر أيضاً فتحقق التنافي بين الكلامين تأمل تقف قوله: (ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا إذ لا فصل فيه) قال في غاية البيان: أي لا فصل في ظاهر ما ذكرنا من الآية، لأن قوله: (ميها لم يذكر اسم الله عليه) يشمل العمد والنسيان جميعاً لعدم القيد بأحدهما انتهي. وقال في العناية: استدل مالك بظاهر قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فإن فيه النهي بأبلغ وجه وهو تأكيده بمن الاستغراقية عن أكل متروك التسمية، وهو بإطلاقه يقتضي الحرمة من غير فصل انتهي. أقول: الظاهر مما ذكر في هذين الشرحين أن يكون مراد المصنف بقوله ما ذكرنا في قوله: ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا هو قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مَمَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمَ الله عليه﴾ [الأنعام ١٣١] فيرد عليه أن يقال: إن عادته في مثله أن يقول ما تلونا فما معنى المخالفة لها هنا، وقد مر نظير هذا من صاحب العناية في الصفحة الأولى، فالأظهر عندي أن يكون مراده بقوله: ما ذكرنا في قوله: ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا مجموع ما ذكره من الكتاب والسنة لا الكتاب وحده فلا يلزمه ترك عادته، لأن عادته أن يقول: لما تلونا فيما إذا أراد الكتاب وحده، وأن يقول: لما روينا فيما إذا أراد السنة وحدها، فلما أراد مجموعهما ها هنا أتى بكلمة جامعة فقال: ومالك يحتج بظاهر ما ذكرنا: يعني قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام ١٢١] فحديث عديّ بن حاتم الطائي إذ لا فصل في ظاهر كل منهما كما ترى قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام أفر الأوداج بما شئت)(٢٣ قال تاج الشريعة: الفرى: القطع للإصلاح، والإفراء: القطع للإفساد، فيكون كسر الهمزة هنا أليق انتهى.

محمد رحمه الله: أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبراً في باب الصلاة وتحوها لا يحرم وقوله: (حتى لو قال عند اللبع) إشارة إلى أنه لو قلمه أن أخره لا بأس به (ولو قال سبحان الله والحمد لله يريد التسمية حل بلا خلاف) والفرق لايي يوسف رحمه الله بين هذا وبين التكبير أن المأمور به ها منا الذكر، قال الله تمالى ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف﴾: أي قائمات صففن

قوله: (لأن في رواية القدوري: اللمح بين الحلق الخ) أقول: فيكون المراد بالحلق في كلام القدوري مبدأه.

<sup>(</sup>۱) شميف جداً . اشرحه الدارقطني ۱۳۸۱ من حديث أي هريرة ثال: اجبت رسول اله 露 بنايل بن روقه الخزامي على جمل أورق بعجيح في فيام عربيّ الان الذكاف في العلق ولليانها قال الرئيميّ في نصب (لا يام 10.4 النا الم التقلق . أن من جد أنهائي مذا ومبدية رمج أيمين الأنف الذكار التاجيح بم يكانه أن نبر ، وقال البناريّة ، يكون وضح الحدث.

راخرجه عبد الراؤق كم منقد مؤوقاً على ابن عباس وطن حمز: المكانة في الحادي والله . (٢) غريب كذا قال الزيادي في تعب الرائد (١٩٥٨ كان ورد ما في معتام من حيث عدلي بن حاتم قال: فللت: يا وصول اله أرايت إنّ أحدًا أصاب صيفاً، ولين مد سكن اليدي بالمردي وثقة العمالة قال: «أمر اللهم بنا شتت، والكر اسم الله خرّ وجلّ)

اخرجه أبو داود ٢٦١٤ والنسائر ٢٣٠/٧ وابن ماجه ٢٧١٧ والطعاوي ١٦٨.٩ والبيهقي ٢٨١,٩ والعاكم ٢٤٠،٤ وابن أبي شبية ٢٥٨.٥ ولفظ النسائي: قانهر ١٠٠٠ وكذلك أحمد. وقد صخحه الحاكم وسكت عنه الذهبي.

وقال ابن حجر عن حديث صاحب الهداية: لم أجده. ويغني عنه حديث اأنهر الدم. . . . .

انظر الدراية ٢٠٧,٢.

<sup>(</sup>٣) هو المتقدّم. وهو غريب بهذا اللفظ.

٥٠٤ كتاب اللبائع

والودجين، وهو حجة على الشافعي في الاتتفاء بالحلقوم والعربي»، إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا يقطع الحقلوم فينيت قطع الحلقوم باتضائه، ويظاهر ما ذكرنا يحتج مالك ولا يجوز الاكتر منها بل يشترط قطع جميمها (وصنفا إن قطمها حل الاكل، وإن قطع أكثرها فكذلك صند أبي حنيقة) وقالا: لا بد من قطع الحلقوم والمربي وأحد الودجين. قال وضي اله عدة، مكذا ذكر القدوري الاختلاف في مختصر، والمشهور في كتب مشايخنا رحمهم الله أن هذا قول أبي يوسف وحده. وقال في الجامع الصغير: إن قطع نصف الحلقوم ونصف الأواج لم يوكل، وإن قطع أكثر الأوراج والحافظية م قبل أن يعوت أكل، ولم يحل خلافاً طنخلف الرواية في، والحاصل أن عند أبي حنيفة وأذا قطع المثلاث: أيّ ثلاث كان يحل، ويه كان يقول أبو يوسف أوّلاً ثم رجع إلى ما ذكرنا. وص محمد أنه يعتبر أكثر كل فرد وهر وراية عن أبي حنيفة وحمد الله بلان كل فرد منها أصل بنسد لانصاله عن غيره

واقتفى أثره صاحب الكفاية والعناية غير أن صاحب الكفاية أتى بعين لفظه. وأما صاحب العناية فذكر لفظ أنسب بدل لفظ أليق وقال: ولهذا قال المصنف: بعد هذا الورود الأمر بفريه. أقول: فيما ذكره هؤلاء السَّراح نظر، لأن صاحب القاموس عمم الفرى والإفراء للإصلاح والإفساد بلا فرق بينهما حيث قال: فره يفريه: شقه فاسداً أو صالحاً كفراه وأفراه انتهى. فعلى هذا لا يتم ما ذكروه أصلاً. وأما صاحب المغرب فقد ذكر الفرق بينهما، إلا أنه جعل الذبح من قبيل الإفراء دون الفرى حيث قال عن أبي عبيد: والفرق بين الإفراء والفرى أنه قطع للإفساد وشق كما يفرى الذابح والسبع، والفرى قطع للإصلاح كما يفرى الحراز الأديم انتهى. فعلى هذا لا يتم قولهم فيكون كسر الهمزة هنا آليق، إذَّ لا شك أن الذَّبح إذا كان من قبيل الإفراء دون الفرى كان فتح الهمزة هنا هو الأليق والأنسب. ثم إن صاحب المغرب قال: وقد جاء فرى بمعنى أفرى أيضاً، إلا أنه لم يسمع به في الحديث انتهى. فعلى هذا لا مجال لكسر الهمزة في الحديث لكونه غير مسموع فيه فضلاً عن أن يكون أليَّق وأنسب. وأما قول المصنف: فيما بعد في أثناء تعليل قول محمد: ولورود الأمر بفريَّه فلعله جرى منه على استعمال فرى بمعنى أفرى أيضاً كما ذكر في المغرب. ولا ينافيه عدم السماع به في الحديث لأن ما ذكره فيما بعد لفظ نفسه لا لفظ الحديث. أو اختياره منه لعَدْم الفرق بين الفرى والإفراء مطلقاً كما ذكره في القاموس، فكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام قوله: (وهي اسم جمع وأقله الثلاث فيتناول المريء والودجين وهو حجة على الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمريء) قال في العناية َ احتج الشافعي بأنه جمع الأدواج وما ثمة إلا الودجان، فدل علَى أنَّ المقصود بها ما يحصل به زهوق الروح وهو بقطع الحلقوم والمريء لأن الحيوان لا يعيش بعد قطعهما. أقول: يرد على هذا الاحتجاج أنه لو كان المقصود به مجرد ما يحصل به زهوق الروح لكفي قطع واحد من الحلقوم والمريء، إذ الحيوان لا يعيش بعد قطع أحدهما

قال المصنف: (فيتت قطع الحلقوم بالتضائه) أقول: في بحث، الأن المفهوم من كلام المصنف الذي سيذكره في تعليل أبي حنيفة حمل الأوداج على الاستغراق حيث بني تعليله على قيام الأكثر مقام الكل، فحيتذ ينيت قطم الحلقوم بتناول اللفظ لا بالاقتصاد.

كتاب اللبائح ٢٠٥

ولررود الأمر بفريه فيتبر أكثر كل فرد منها. ولأبي يوصف أن المقصود من قطع الودجين إنهار الدم فينوب أحدهما عن الآخر، إذ كل واحد منهما مجرى الدم. أما الحلقوم فيخالف المري، فإنه مجرى العلف والعاء، والديء والديء والديء مجرى الفنس فلا بد من تطمهها. ولايي حنية أن الآكثر يقوم منام الكل في كثير من الأحكام، وأي ثلاث قطعها فقد قطع الأكثر منها وما هو المقصود يحصل بها هو إنهار الدم المسفوح والترحية في إخراج الروح، لأنه لا يحيا بعد قطع مجرى الفنس أو الطعام، ويخرج الدم بقطع أحد الودجين فيكنفي به تحرزاً عن زيادة التعليب، بخلاف ما إذا قطع النصف لأن الأكثر بأن كأن لم يقطع شيئاً احتياطاً لجانب الحرمة. قال: ويجوز اللبع بالظفر والسن والقرن إذا كان متزوعاً حتى لا يكون بأكله بأمر، إلا أنه يكره هذا اللبع) وقال الشافعي: المذبوح متمة لفوله عليه

أيضاً كما لا يخفى. وقد أفصح عنه المصنف في تقرير دليل أبي حنيفة فيما بعد حيث قال: لأنه لا يحيا بعد قطع مجرى النفس أو الطعام، مع أن الشافعي لم يقل بكفاية قطع أحدهما بل شرط قطعهما معاً. وقال في العناية بعد ذكر الاحتجاج المزبور: وهو ضعيف لفظاً ومعنى، أما اللفظ فلأن الأوداج لا دلالة لها على الحلقوم والمريء أصلاً، وأما معنى فلأن المقصود إسالة الدم النجس، وهو إنما يحصل بقطع مجراه انتهى. أقول: ما ذكره في وجه ضعفه لفظاً ليس بسديد، إذ قد ذكر في الاحتجاج المزبور وجه دلالة الآوداج على الحلقوم والمريء بأنه جمع الأوداج، وما ثمة إلا الودجان، فدل على أن المقصود بها ما يحصل به زهوق الروح وهو بقطع الحلقوم والمريء فلا معنى بعد ذلك لمجرد نفي دلالتهما عليهما بل لا بد من بيان محذور كما لا يخفّى قوله: (إلا أنه لا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطم الحلقوم فيثبت قطم الحلقوم باقتضائه) قال بعض الفضلاء: فيه بحث، لأن المفهوم من كلام المصنف الذي سيذكره في تعليل أبي حُنيفة حمل الأوداج على الاستغراق حيث بنى تعليله على قيام الأكثر مقام الكل فحينئذ يثبت قطع الحلقوم بتناول اللفظ لا باقتضائه انتهى. أقول: ليس هذا بشيء، لأن ما سيجيء من كلام المصنف في تعليل قول أبي حنيفة: وإن اقتضى حمل الأوداج على الاستغراق إلا أنه لا يقتضي أن يكونُ الاستغراق من جهة واحدة كدلالة اللفظ عليه عبارة، بل يجوز أن يتحقَّق الاستغراق بدلالة اللفظ على قطعُ الثلاثة عبارة، وعلى قطع الرابع أيضاً اقتضاء كما ذكره ها هنا؛ إذ لا شك أنه يحصل من المجموع استغراق العروق الأربعة كلها، وإن كان من جهتي الدلالة: أعني العبارة والاقتضاء فلا تدافع بين كلامي المصنف كما توهم قوله: (ويخرج الدم بقطع أحد الودجين فيكتفي به تحرزاً عن زيادة التعذيب) أقول: لقائل أن يقول: لو كان في قطع الودجين معا زيادة التعذيب وكان في الاكتفاء بقطع أحدهما تحرّز عنها لما كان قطع العروق الأربعة جميعًا في الذكاة أولى عند أبي مخالف لظاهر الحديث كما ترى، ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه، وكان حكم الكل سواء، ولا معتبر بالعقدة. قال: (والعروق التي تقطع في الذكاة الغ) العروق التي تقطع في الذكأة أربعة: الحلقوم، والمريء، والودجان. واختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط ما يقطع منها للحل؛ فذهب الشافعي رحمه الله إلى الاكتفاء بالحلقوم والمريء: وذهب مالك رحمه الله إلى استراط قطع جميعها. وذهب أبو يوسف رحمه الله إلى اشتراط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين رجع إليه بعد ما كان قوله كقول أبي حنيفة رحمهما الله كما نذكره. وذكر القدوري أنه قول محمد أيضاً. وقال المصنف: المشهور في كتب مشايخنا رحمهم الله أن هذا قول أبي يوسف وحده. وذكر عن محمد أنه يعتبر أكثر كل فرد منها وهو رواية عن أبي حنيفة. وأما أبو حنيفة فقد اكتفى بقطع الثلاث أبها كانت، وهي ثلاثة

قال المصنف: (والع هو الفقيود يعمل بها أقرل: أي يقطيا على حقف مقاف قال المصنف: (والوحية) أثول: أي التجيل بالحاء المهملة قال المصنف: (لأنه لا يعيا يعد قط مجرى القض والطعام) أثول: لمل الراو بعض أو تولد: (وحصل بهنا جواب يوسف، أثول: إننا يحصل جوابه إذا كان الراو في تولد والطعام بعني أو تولد: (وليس بقمة مجوى أثول: قبل لا نسلم أنه لبين نمة ممهود، قال العروق أن تقطع باللبي مطرع ممهود قراء: (لأن ما تحت ليس الراه حقيقة، والانصراف إلى الجنس فيما يكون كللك؟ أقرل: في يحت، فإنه إنما يعسل على ليتنين قائم نفر حمل على الاستراق، ومنا لبي كذلك كما لا ينفى. ثم تولد ليس إلزاد: إلى لين من أنواده خوات الي ليس إلزادة: إلى لين أنواده خواتة لأن هذا الجمع من باب التغليب. ٥٠٦ كتاب اللبائع

الصلام والسلام اكل ما أنهر اللهم وأفرى الأوداج ما خلا الظفر والسن فإنهما مدى الحبشتة" ولأنه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة كما إذا فيح بغير المستووع. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام أنهر الله بما شسته ؟" ويروى وأفر لارواج بما شسته وما واره معمول على غير العنوت في أن الحبثة كانو اينغمولون للك، ولأنه أنه جارحة فيحصل به ما هو المفصود ومو إخراج العم وصار كالحجر والحدايد، يخلاف غير العنزوع لأن يقتل بالثاقل فيكون في معنى المنتخفة، وإنما يكون الأن فيه استعمال جزء الأمي، ولأن في إصاراً على الحيوان وقد أمرنا في بالإحسان. قال: ويجوز اللمح بالا المن الثقائم والظفر القائم) فإن المذبوح بهما ميته لما بينا . ويضم محمد في الجرء معلى أنها بيئة لأن وجد فيه نما يكون على الحيوان يحتاظ لمؤمن المؤلف في ذلك، فيقول في الحياط في الحرء على الحرء لذي الأن الإستحب أن يحدّ الملابع شفرة ال علم المالة على المعرف عامد الله المبحدة والمبحدة والمدينة والمستحب أن يحدّ الملابع شفرة المن المبحدة والمستحب أن يحدّ الملابع شفرة ما المبادة والسلام الذي ويم المبحدة والسلام الذي وي من النبيّ عليه الصلاة والسلام الدوري من النبيّ عليه الصلاة والسلام الدوران

حنيفة أيضاً، بل يبغي أن يكون الاكتفاء بقطع أحد الودجين أول، فإن تعذيب الحيوان بلا فائدة مما يجب الاحتراز 
عنه على ما تقرر في كثير من قواعد الفقه، مع أنه صرح في الشروح وغيرها بأن قطع الجميع أولى عند أبي حنيفة 
عنه على ما تقرر في كثير من قواعد الفقه، عبه حيث الأف واللام، وليس ثمة معهود فينصرف إلى الواحد 
كما في قوله تمالي ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ [الأحزاب ٢٥] لأن ما تحت ليس أفزاده حقيقة والانصراف إلى 
الجنس فيما يكون كذلك انتهى، وأورد عليه بعض الفضلاه حيث قال: فيه بحث، فإنه إنما يحمل على الجنس.إذا 
تعذر حمله على الاستفراق وها منا ليس كذلك انتهى، أقول: ليس لهذا الإيراد صاس بالكلام المدكور في العابة، 
إذ لم يقل يقل الاستفراق وها منا على الجنس حتى يمكن أن يورد عليه أن المعرف بالألف واللام إنما يحمل 
على الجنس عند أرياب علم الأصول إذا تعذر حمله على الاستغراق، وها هنا ليس كذلك، بل قال فيها: إن ما

أوجه، وإن قطع الجميع فهو أولى وهو وجه رابع، والأصل في ذلك قوله ﷺ أفر الأوداج بما شتته والفري: القطع للإصلاح، والإفراء: القطع للإضافة فيكون كسر الهمزة أنسب، ولهذا قال بعد هذا لورود الأمر بغربه. احجج الشافعي رحمه أهم بأنه جميع الأوداع وما ثمة إلا الوجهات، فلدا على أن المقصود بها ما يعصل به زهرق الروح بود يقطع الحلقوم والمريء، لأن الجيوان لا يعشّ بعد قطعهما، وهو ضعيف لفظاً ومعنى. أما لفظاً فلان الأوراح لا دلالة لها على الحلقوم والمريء أصلاً. وأما معنى لملان المقصود إمالت اللم النجس، وهو إنما يحصل يقطع مجراء. واحجع بالك رحمه اله يظاهر دلالة اللفظ وبما يقتضيه، فإن الأوداج جمع وأقله ثلاث فيتناول العربي، والوجين، وقطع هذه الثلاثة بدون قطع الحلقوم متعذر فتبت

(١) هو مغلق من حديثين. كذا قال الزيلمي في نصب الراية ١٨٦,٤.

أما الأول من حديث رافع بن خريج قال: وقال رسول الله 4 أنهو الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوه ليس السن والظفر، وسبأحدثكم عن ذلك أما السن نعظم وأما الظفر فعدى الحبشة. وله قصة.

دها الحديث الخرب البخاري ۲۸۸۸ واطراف في ۱۸۰۷، ۱۸۰۹، ۱۸۰۹، ۱۸۰۹، ۱۸۰۹، ۱۸۰۰ تا۱۸۰۵ و صدالم ۱۸۹۸ وأبر وارد ۲۸۱۱ واثر ملي (۱۲۹، ۱۲۹۱ رالسند) ۱۸۰۷ و پښ انكبري ۱۳۹۵، ۱۹۲۵، ۱۹۲۵ وارد ماید ۱۳۲۷ وابدار این البخاري ۱۸۱۸، وارد (۱۸۸ واین میان ۱۸۸۸ والبلدس ۱۳۲ والبیندی ۱۸۵۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۵، ۱۸۱۵، ۱۸۱۲، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲،

قال الزيلميي في نصب الرابية ١٨٥٤،١٨٧ قال ابن الفطّان في رواية أبي داود فقال رافع: وسأحدثكم عن ذلك أما السنّ فعظم، وأما الظفر فعدى الحبشة، وقد شك في اتصال سنده في رواية أبي داود وقوله فأما السنّ فعظم، هل هو من كلام النيّ 貓 أم لا.

راب اللسم التاني من العميث تقد الحزجة ابن إلى شيئة م مستده راب طبيع عنس عنص من ابن علي من خدي قال: مساند رسول اله # من اللمج باللبطة نقال: كل ما أدرى الأرداع إلا سناءال طفراة واخرج الطبراتي في معجمه من حقيت إلى أمامة كما في نصب الرابة ١٦٨ ولين جريم عدلس والقاهر أن مسمه من رجل هميف لقدا لم يضم عن اسمه وحديث القبراتي وفر فيه على ابن زيد.

(٢) تقدّم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.

ري) منظ متربيجه بين مرده احديث. (۲) صحيح. أخرجه مسلم 1960 أولو داود و ۲۸۱ والترمذي ۱۱۶۹ والنسائي ۲۲۷٫۷ واين ماجه ۱۳۷۰ والدارمي ۸۲٫۲ والطبالسي ۱۱۱۹ واين حيان ۲۸۱۸ واين البجارد ۲۸۱۹ 1۹۹ واليهقي ۲۰٫۵ وأصعد ۲۲،۲۱ تا ۲۱،۱۵۲ کلّهم من حديث شذاه برا آوس. كتاب اللبائع ٧٠٥

رجلاً أصبح شاة وهو يحد شفرته فقال: لقد أردت أن تعينها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجمها أأن قال: (ومن بله بلكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل فيهجنه) وفي بعض النسخ: قطع مكان بلغ. والنخاع عرق أن يضف المستخ: قطع مكان بلغ. والنخاع عرق أن يضف المستخ: قطع مكان بلغ. والنخاع عرق وتفسيره ما ذكرناه، وقبل معتاد، أن يمد أراسه حتى يظهر مقبحه، وقبل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن من الإضطراب، وكل ذلك مكروه، وهذا لأن في جبيع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي الاضطراب، وكل ذلك مكروه، وهذا لأن في جبيع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي منه وأن تنخط المناج وبلغ أن المنابع والمنابع المنابع والمنابع ومن المنابع والمنابع والمناب

نحن فيه ليس أفراده حقيقة، لأن إطلاقه على غير الودجين بطريق التغليب والانصراف إلى الجنس فيما يكون خللك: أي فيها يكون ما تحته من أفراده حقيقة فصار حاصله نفي جواز الحمل على الجنس ها معنا ثلا يجمه عليه الإيراد المذكور أصلاً قوله: (وقال الشافعي: السليوم مينة لقوله عليه الصلاة والسلام وكل ما أقهر المام وأقرى الأو الأوداج ما خلال الطفر والسن فإقبها عنى العجيشة) "أقول: هذا الحديث لا يدل على تمام مدعى الشافعي، بل يدل على خلاف مدعاء في البعض، فإن القرن أيضاً داخل في المدعى مع أن الحديث المدكور لا يدل على عام جواز أكل المذبوح بذلك بل يدل على جوازه حيث استثنى الظفر والسن فيقي ما عداهما في حكم المستثنى منه

قطع الحلقوم بالاقتضاء، وجوابه سيجيء. واحتج إبر يوسف رحمه اله بأن المقصود من قطع الودجين إنهار الدم فينوب أحدهما شاب الآخر، إذ كل منهما سيجيء را الساخيرة المساخية مرحري العلقة والساخية مجري الشعاب روقع في بيمان السبخ بالمكسى، وليس بجيد قلا بد سن تطهما به هو أنها ب روجابه سيجري العامل مرحري الشعاب وجوابه سيجيد والابه سيجيد المنافعة من تطهما في مواقع مقام الكل فيختر أكثر كل من ارحمه الله بأن الأمر والأربعة وهم أرب كما في ما المحكم، ولي يلاث من الما الأكثر يقوم مقام الكل في تكثير منا الأحكام، وأي ثلاث تقطعها فقد قطع الأكثر منها وما هو المقصود يحصل بها وهو إنهاز الدم المسقوح والتوسية: أي التحجول في إطراح الروح، لأب يوسف، ويقول: (يعضري اللم بقطع أحد الوجين لأنه لا يحيا بيوسف، ويقول: (يعضري اللم بقطع أحد الوجين

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه الحاكم ٢٣٣٤، ٣٣٦٤ من حديث ابن عباس وكذا الطيراني في معجمه كما في نصب الرابة ١٨٨,٤ وفي المجمع ٣٣,٤. وقال الحاكم: صحيح على شرائط البخاري. وسكت الذهبي.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) غريب. كذا قال الزيلمي في نصب الراية ١١٨,٤ وورد بمعناه من حديث ابن عباس قال انهى رسول 福 عن الذبيحة أن تفرس. يعني أن تتخع قبل أن تموت، والتفسير في الراوي.

أخرجه أبن عدي في الكامل أو ؟ والطبراني في معجمه كما في نصب الرابة ؟.١٨٨ . ١٨٨ه. وأملة ابن عدي يشهر بن حوشب حيث قال عنه : ليس بالفوي في الحديث وهو منهن لا يعجج بعديثه، ولا يتذين به أمه وأخرجه ابن عدي من طريق عبد العميد بن بهرام ٢٠,٥ وقال: هو في

ن الم الرب وي من المساور و المام عليه كثرة رواياته عن شهر بن حوشب وشهر ضعيف جداً اهـ.

وقال في الدراية ٢٠٨,٢: لم أجده أي بمثلُ سياحة المصنف. وهذا الأخير إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هو المتقدّم قبل ثلاثة أحاديث.

٥٠٨ كتاب اللبائح

وفي الكتاب أطلق فيما توحش من النعم. وعن محمد أن الشاة إذا ندَّت في الصحراء فذكاتها العقر، وإن ندت في المُصر لا تحل بالعقر لأنها لا تدفع عن نقسها فيمكن أخذها في المصر فلا عجز، والمصر وغيره سواء في البقر والبعير لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر على أخذهما، وإن ندا في المصر فيتحقق العجز، والصيال كالند إذا كان لا يقدر على أخذه، حتى لو قتله المصول عليه وهو يريد الذكاة حلّ أكله. قال: (والمستحبّ في الإبل النحر، فإن فيحها جاز ويكره، والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره) أما الاستحباب فلموافقة السنة المتوارثة ولاجتماع العروق فيها في المنحر وفيهما في المذبح، والكراهة لمخالفة السنة وهي لمعنى في غيره فلا تمنع الجواز والحل خلافاً لما يقوله مالك إنه لا يحل. قال: (ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنيناً ميتاً لم يؤكل أشعر أو لم يشعر) وهذا عند أبي حنيفة، وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا تم خلقه أكل وهو قول الشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام •ذكاة الجنين ذكاة أمهه\*(١) ولأنه جزء من الأم حقيقة لأنه متصل بها حتى يفصل بالمقراض ويتغذى بغذاتها ويتنفس بتنفسها، وكذا حكماً حتى يدخل قوله: (ولأنه فعل غير مشروع فلا يكون ذكاة) أقول: فيه بحث، لأنه إن أراد بقوله: إنه فعل غير مشروع أنه محرم فهو ممنوع عندنا بل هو أول المسألة، وإن أراد بذلك أنه مكروه فهو مسلم، ولكن لا نسلم أنه لا يكون ذكاة حينئذ بل هو أيضاً أول المسألة فإنه مكروه عندنا، ولكنه ذكاة يجوز أكل المذبوح به كما أفصح عنه المصنف بقوله: حتى لا يكون بأكله بأس، إلا أنه يكره هذا الذبح فلم يخل هذا التعليل المذكور من قبل الشافعي عن المصادرة على المطلوب كما ترى قوله: (والتخاع عرق أبيض في عظم الرقبة) قال في المغرب: النخاع خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب، والفتح والضم لغة في الكسر، ومن قال: هو عرق فقد سها، إنما ذلك البخاع بالباء يكون في القفا، ومنه بخع الشاة إذا يلغ بالذبح ذلك الموضع، فالبخع أبلغ من النخع انتهى وذكر صاحب النهاية ما في المغرب بعينه غير أنه لم ينسبه إلى المغرب فصاحب العناية كأنه حسب أن صاحب النهاية ذكر ما ذكره هنا من عند نفسه حيث قال: فسره المصنف بأنه عرق أبيض في عظم الرقبة، ونسبه صاحب النهاية إلى السهو وقال: هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب. وردّ بأن بدن الحيوان مركب من عظام وأعصاب وعروق هي شرايين وأوتار وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلاً، إلى هنا لفظ العناية. أقول: الردّ المذكور مردود، لأن ما ذكره من العظام والأعصاب والعروق إنما هو أعضاء مفردة لبدن الحيوان، وله أعضاء أخر مفردة كالغضروف والرباط والغشاء واللحم والشحم وغير ذلك، ومركبة تركيباً أولياً كالعضل، أو ثانياً كالعين، أو ثالثاً كالوجه، ثم الرأس مثلاً على ما فيكتفي به تحرزاً عن زيادة التعذيب) جواب مالك رحمه الله. لا يقال: الأوداج جمع دخل عليه الألف واللام وليس ثمة معهود فينصرف إلى الواحد، كما في قوله تعالى ﴿لا يحل لك النساء﴾ لأن ما تحته ليس أفراده حقيقة والأنصراف إلى الجنس فيما يكون كذلك. وقوله: (بخلاف ما إذا قطع النصف لأن الأكثر باق) قيل: يعني أكثر المرخص فيه وهو الثلاثة، فإن الاثنين لما كانا باقبين كان أكثر المرخص باقياً فلا يحل. وقيل لما كان جانب الحرمة مرجحاً كان للنصف الباقي حكم ا**لأكثر** فكأنه لم يقطع شيئاً وربما لوّح إلى هذا بقوله احتياطاً لجانب الحرمة. قال: (ويعجوز الذبح بالظفر والقرن والسن الخ) الذبح

قوله: (ورد بأن بدن الحيوان مركب، إلى قوله: وما ثم شيء يسمى بالخيط أصلاً) أقول: وفي القاموس، النخاع مثلثة الخيط الأبيض في جوف النقار يتحدر من الدماغ ويتشعب منه شعب.

<sup>(</sup>۱) جيّد. أخرجه أبو داود ۲۷۲۷ والشرمذي ۱٤۷٦ واين ماجه ۳۱۹۹ وأيو يعلمي ۹۹۲ واين حيان ۱۸۸۹ واين الجارود ۹۰ والشارقطني ۴۲۲٬۲۷۲، ۲۷۲ و۷۶۴ واليهقي ۳۳۵٫۹ وأحد ۳۹٫۳ كلّهم من حديث أين سيد الخدري، وفي إسناد، يونس بن أيي إسحاق.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم الد وورد من حديث ابن مسعود وعلي وابن عباس. نصب الراية ١٨٩،٤ اهد. وقال المنذري في مختصر أبي داود: إستاده حسن ويونس وإن تكلّم فيه فقد احتج به مسلم في صحيحه اهد. وورد أيضاً من حديث جابر أخرجه

أبو داور ۲۸۱۸ والدارس ۲۸۱۸ والدارفشنی ۲۰۱۶ والحاكم ۱۱.۱۱ والبيغی ۲۳۵٬۳۳۰ و صححه الحاكم و رافقه اللمبي. و آخریه از العاراتی کما این المبعد من حدیث آبی الدوراه وایی امامه و اثار الهیئمی : یه یشر بن معارة وزی و یف ضف واطرح الطبراتی فی المبغوره والارحد من حدیث این معر دو یه این انحاق تقد که مدلی واطرح من حدیث کمیدین حالات، و فیه اسماطی بن مسلم ضیف.

كتاب الذبائع

في البيع الوارد على الأم ويعتق بإعتاقها، وإذا كان جزءاً منها فالجرح في الأم ذكاة له عند المعجز عن ذكاته كما في الصيد. وله أنه أصل في الحياة حتى تتصور حياته بعد موتها وعند ذلك يفرد باللذكاة، ولهذا يفرد بإليجاب الغرة ويمة بو من الدياق الموسية له ويه، وهو حيوان دموي، وما هو المفصود من اللذكاة وهو الميز بين اللهم واللحم لا يتحصل بجرح الأم، إذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبماً في حقه، بخلاف الجرح في الصيد لأن سبب لخروج الدم عنه فلا يجعل تبماً في حقه، بخلاف الجرح في الصيد لأن سبب لخروج، ناقصاً فقام مقام الكامل فيه عند التعذر، وإنما يدخل في البيع تحوياً لجوازه كي لا يفصد

بين كله في كتب الطب، فإن أراد بقوله وما ثمة شرم، يسمى بالخيط أنه ما في الأعضاء المغردة المخصوصة التي ذكرها شرم، يسمى بالخيط فهو مسلم، لكن لا يجدي شيئاً إذ لم يقل آحد بأن النخاع من تلك الأعضاء المخصوصة حتى يلزم من أن لا يسمى شيء من تلك الأعضاء بالخيط أن لا يكون النخاع خيطاً، وإن أراد به أنه ما في أعضاء بدن الجيوان وأجزاته عطلقاً شيء يسمى بالخيط فهو مسنوع جداً، كيف ولا شلك أن النخاع من أجزاته وكتب اللغة متمونة بغضيره بالخيط: منها المعرب كما ذكرناه في صدر الكلام، ومنها صحاح الجوهري فإنه قال فيه: وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار، ومنها القاموس فإنه قال فيه: والنخاع مثلة الخيش في جوف الفقار، يتحدر من الجسم إلى غيز ذلك من مجزات كتب اللغة.

بالظفر والقرن والسين المنزوعة جائز مكروه، وأكار الذبيح بها لا بأس به. وقال الشافعي رحمه الله: هو ميتة لقوله ﷺ اكل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج مَّا خلا الطُّفر والسن فإنهما مدى الحبشة؛ استثناهما بالإطلاق عما يجوز أكله فيتناول الحرمة بالمنزوع والقائم، ولأن الذكاة فعل مشروع، وإنهار الدم بها مطلقاً غير مشروع فلا يكون ذكاة كغير المنزوع. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اأنهر الدم بما شئت، ويروى اأفر الأوداج بما شئت، وهو بإطلاقه يقتضي الجواز بالمنزوع وغيره، إلا أنا تركنا غير المنزوع بما رواه الشافعي فإن فيه دلالة على ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام افإنها مدى الحبشة؛ فإنهم لا يقلمون الأظفار ويحددون الأسنان ويقاتلون بالخدش والعض، وهذا معنى قوله وما رواه محمول على غير المنزوع. وقوله: (ولأنه آلة جارحة) جواب عن دليله المعقول. وتقريره: إنا لا نسلم أن إنهار الدم بالظفر والسن المنزوعين غير مشروع، فإنه أي كل واحد منهما آلة جارحة يحصل بها المقصود وهو إخراج الدم فصار كالليطة والحجر والحديد والسكين المليل، وباقي كلامه ظاهر سوى ألفاظ نفسرها: الليطة بكسر اللام: قشر القصب، والمروة: الحجر الحاد وقوله: (لما بيناً) إشارة إلى قوله لأنه يقتل بالثقل فبكون في معنى المنخنقة، وقوله ﷺ القد أردت أن تميتها موتات، قيل إنما يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح أن التحديد لذبحه، وليس كذلك لأن المذبوح لا عقل له، وهو مع كونه سوء أدب ساقط لأن الوهم في ذلك كاف وهو موجود فيه والعقل يحتاج إليه لمعرفة الكليات وما نحن فيه ليس منها. والنخاع بالفتح والكسر والضم لغة فيه، فسره المصنف بأنه عرق أبيض في عظم الرقبة، ونسبه صاحب النهاية إلى السهو. وقال: هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة ممتذ إلى الصلب. وردّ بأنّ بدن الحيوان مركب من عظام وأعصاب وعروق هي شرايين وأوتار، وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلاً. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة وهو كل ما فيه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة. قال: (وما استأنس من الصيد) قد مرّ أن الذبح الأضطراري بدل عن الاختياري فلاً مصير إلى الأول قبل العجز عن الثاني، وهذا مخرج ما ذكر في الكتاب وقوله: (لمما بيناً) إشارة إلى قوله لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز وقال مالك رحمه الله: (لا يحل الأكل بذكاة الاضطرار في الوجهين) يعني ما توحش وما تردّى، لأن ذلك نادر والنادر لا حكم له. قلنا: لا نسلم الندرة، ولئن كانت فالمعتبرة حقيقة العجز وقد تحقق وقوله: (وفي الكتاب) يريد به القدوري وكلامه وأضح. والنحر: قطعُ العروق عند الصدر، والذبح: قطعها تحت اللحيين، والمستحب في الإبار الأول وفي غيره الثاني،. والعكس يجوز. ويكرّه لما ذكر في الكتاب وقوله: (لمعنى في غيره) أي في غير الذبح وهو ترك السنة وقوله: (أشعر) معناه نبت شعره مثل أعشب المكان، وكلامه واضح خلا أنه لم يجب عن الحديث الذي استدلا به لأنه لا يصلح للاستدلال لأنه روى ذكاة أمه بالرفع والنصب، فإن كان منصوباً فلا إشكال أنه تشبيه، وإن كان مرفوعاً فكذلك لأنه أقوى في التشبيه من الأول، عرف ذلك فيّ علم البيان. قيل ومما يدل على ذلك تقديم ذكاة الجنين كما في قوله:

وعبيناك عيناها وجيدك جيدها موى أن عظم الساق منك دقيق

## فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

قال: (ولا يجوز أكل في ناب من السباع ولا في مخلب من الطبور) «الأن النين عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل في مخلب من الطبور وكل في ناب من السباع» (أ. وقوله من السباع فكر عقيب النوعين فينصرف إليهما فيتال مساح الطبور والبهام لا كل ما له مخلب أو ناب والسبح كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة. التحريم والله أعلم كرامة يني آدم كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل، ويدخل فيه الضبح والتعلب، فيكون الحديث حجة على الشافعي رحمه الله في إياحتهما، والفيل فر ناب فيكره، واليربوع وابن عرس

### فصل فيما يحل أكله وما لا يحل

لما ذكر أحكام الذبات شرع في تفصيل الماكول منها وغير المأكول إذ المقصود الأصلي من شرعة اللبع، التوصل إلى الأكل. وقدم الشباع فكي عقب اللاتو فوله: (وقوله من السباع فكي عقب التوصين التوصل إلى الأكل. وقدم المنابع التوصين التوصين المنابع المنا

#### فصل فيما يؤكل وما لا يؤكل

ذكر مثل القصل عقيب الثبائع لأن المقصره من القبائع والرسيلة إلى أشهى، تقدم عليه في الذكر وكلامه واضع، وإنسا ذكر أرصاف السبح ليبنى على ذلك. قوله: (كول لا يعدف عن من عدله الأ**ر**صاف اللميمية إليهم) والفرق بين الاختطاف والانتهاب أن الاختطاف من قبل الطيور والانتهاب من قبل سباح اليهائي، قال في الميسوط: قالمراه بذي العقلقة ما يخطف

#### قصل قيما يحل أكله وما لا يحل

قوله: (إن الاختطاف من نصل الطيرية ، والانتهاب من فعل سياح البهائية إقرارة: قول المصنف كان مختطف منتهب بدل على رجودهما في كل سبح قوله: (قوابلنات ما لا يصيد من صفار الطير وضافة التيءً أفرارة: في بحث، فإن يصدق مل ما بوكل لب كالمصفرة فوله: (ولم يلكره في الكانيات أقول: قال الزيامي في شرح الكنزة زئزي ينطق بيتهما هو إلما إيركال عند أي حيثة رحمه الله

ان کیند. اخرجه مسلم ۱۳۸۴ من طرق والبر فرده ۱۳۸۰ والنسائق ۱۳۱۳ والبرن ماجه ۳۳۱۶ والدارس ۲۵٫۲ والطیالسی ۳۷۵ وابن حبان ۴۳۸۰ والبیهی ۱۹٫۱ ( واصد ۲۰۱۱ (۲۰۱۹ ت ۱۳۷۷ کلهم من حدیث این عباس. ورود من علی آخرجه آصد نمی زواند السند ۱۷۷ مرفوع) به.

وورد مختصراً بلفظ فأنَّ رسولُ الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع؛.

أخرجه البخاري ۵۵۳۸ ومسلم ۱۹۳۲ وأبو داود ۵۸۰۲ والترمذي ۱۶۷۷ والتسائي ۲۰۱، ۲۰۱، وابن ماجه ۳۲۲۲ والدارمي ۸۵٫۲ والطيالسي ۱۰۱۲ ومالک ۶۹۶۲ وأحمد ۱۹۳۶، ۱۹۶۵ واکمهم من حديث أيي ثملة اهـ .

قلّت: حديث مسلم عن أبن عباس فيه كلام ذكره الزيلمي عن ابن القطان في ١٩٣،٤ وقال النووي في شرح مسلم ٨٣,١٣: قد صخح سماع ميمون من ابن عباس فلا نفر بما يخالف هذا اه.

وذكر ابن حجر في التلخيص ١٥٠,٤ كلام ابن القطان وقال: وخالف الخطيب، فصح كونه عن ميمون عن ابن عباس.

كتاب الذبائح

من السباع الهوام. وكرهوا أكل الرخم والبغاث لأنهما يأكلان الجيف. قال: (ولا يأس بغراب الزرع) لأنه يأكل الحب ولا يأكل الجيف، وكذا الغداف. وقال أبو الحب ولا يأكل الجيف، وكذا الغداف. وقال أبو حتيفة: لا يأمل بأكل المغيف، وكذا الله المؤلفة عند. قال: حتيفة: لا يأمل بأكل المغيف الأنه ياكل الجيف. قال: أكل الجيف. قال: أكل المنافقة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة عنها أما الفنيع عليه المؤلفة والمؤلفة عن المؤلفة عنها حين سائع عن أكله "أن المنبع عليه المؤلفة على الشافعي في إباحت، والزنبور والحشرات كلها أنه المحرم يقتله شرع، وإننا تكره الاخترات كلها المؤلفة عن جيافة المخرات كلها المؤلفة، ويقتله شرع، وإننا تكره الحضرات كلها المؤلفة، المحرم يقتله شرع، وإننا تكره الحضرات كلها المؤلفة، والمنافقة عن جيافت الحضرات ولهذا لا يجب على السلوم يقتله شرع، وإننا تكره الحضرات كلها المؤلفات، والسلحفة عن جيافة المؤلفة المؤ

من فعل الطيور والانتهاب من فعل السباع البهائم انتهى. أقول: فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول: والسبع كل مختطف أو منتهب إلى آخر ما ذكره، لأن قوله: والسبع كل مختطف منتهب يشعر باجتماع الاختطاف والانتهاب في كل سبع وذا لا يتصوّر على الفرق المذكور كما لا يخفّى قوله: (وكوهوا أكل الرخم والبغاث لأنهما يأكلان الجيف) الرخم جمع رخمة، وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلفة يقال: له الأنوق كذا في الصحاح. والبغاث طائر أبغث إلى الغبرة دوين الرخمة، بطىء الطيران كذا في الصحاح أيضاً معزياً إلى ابن السكيت. وقال في القاموس: البغاث مثلثة الأول: طائر أغبر انتهى. قال جمهور الشراح هنا البغاث ما لا يصيد من صغار الطير وضعافه. وقال بعض منهم بعد ذلك: كالعصافير ونحوها. أقول: هذا التفسير منهم لا يناسب ما في الكتاب. أما أولاً فلأنه يتناول ما يؤكل لحمه أيضاً كالعصافير فإنها مما يؤكل لحمه بلا خلاف كما صرح به في أواثل كتاب الصيد والذبائح من فتاوي قاضيخان. وأما ثانياً فلأن كثيراً مما لا يصيد من صغار الطير وضعافه لا يأكل الجيف بل يأكل الحب كماً لا يخفى، فلو كان المراد بالبغاث المذكور في الكتاب ما فسروه به لزم أن لا يتم قول المصنف: لأنهما يأكلان الجيف. نعم وقع في بعض كتب اللغة تفسير البغاث بما فسره الشراح به ها هنا فإنه قال في ديوان الأدب: البغاث ما لا يصيد من الطير، وقال في المغرب: البغاث ما لا يصيد من صغار الطير كالعصافير ونحوها. وقال في الصحاح: قال الفراء: بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها انتهى. إلا أن شيئاً من ذلك لا يصلح أن يجعل تفسيراً لما في الكتاب لما ذكرنا من الوجهين، وإنما التفسير المناسب لما في الكتاب ما قدمناه مما ذكر في الصحاح أولاً معزياً إلى ابن السكيت، وما ذكره في القاموس أيضاً تبصر ترشد قوله: (وإنما تكوه الحشرات كلها استدلالاً بالضبّ لأنه منها) قال صاحب معراج الدراية: أي لأن الضبّ من الحشرات، فإذا رتب الحكم على الجنس ينسحب على جميع أفراده كما إذا قال طبيب لمريض: لا تأكل لحم البعير يتناول نهيه كل أفراده انتهى. واقتفى أثره العيني.

بمخلبه من الهواء كالبازي والمقاب، ومن ذي اللهية ما يشهب بنايه من الأرض كالأسد والذب قوله: (ويدخل فيه الضبع والعلمياً كان لهما ناياً يقاتلان به فلا يؤكل لمحيها كالذب فوكرن الحديث حجة على الشافعي في إياضتهما، فإن قبل: يعارضه حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل من الضبع أصيد هو؟ فقال ندم، فقيل أيؤكل لمحمة فقال نعم، فقيل أشي، محمته من رسول الله \$38 قاتل نعم فلا يكون حجة. أجيب بأن حديثا مشهور لا يعارضه حديث جابر إن صعم، وقد قبل

تعالى وهر المفتق قدل هذا لا يعيح قرل الشارع ولم يذكره في الكتاب قال الصفت: «(وإننا ككر العضرات كلها استدلالاً بالفسب لاف والم القرائد بالدائدة الكتابي: أنها لان العين من المشرات، فإذا ربيد المحكم على الجنس يسمب على جميع أفراده كما إذا قال طبيب لمريض لا تكل لحم الجبر، ويتلول في كل الأفراد انتهى. وفيه منتوله: (ما الآية للجولة أن يكون قبل حرية لحم العمر)

<sup>(</sup>۱) غريب حكفًا. وأطرح أبو داو ٢٩٩٦ عن هيد الرحمن بن شيل فأنّ رسول الله كلة نمى عن أكل لحم الفب، قال المتذري في مختصره ٢١١,٥٠٠ في إسناده اسماعيل بن عباس، وضعضم بن زوم، وفيهما مثال وقال الخطاس: لليس إستاده بلناك.

<sup>.</sup> وقال البيهقي: وحديث عبد الرحمن لم يثبت إسناده إنما انفرد به إسماعيل، وليس بحجة . المناح تنا القبل المنات في المادة المنات المنات

الخلاصة: مبياق المصلف غريب كذا قال الزيلمي في ١٩٥٤ وابن حجر في الدارية ٢٠٩،٢ وحديث ابن شبل غير قوي بل هو متكر يخالف ما في الصحيحين من جواز أكله. انظر نصب الراية ١٩٥٤.

ه اللبائع

استدلالاً بالضب لأنه منها. قال: (ولا يجوز أكل المحمر الأهلية والبغال) لما روى خالد بن الوليد رضي الله عنه أأن النبي عليه الصلاة والسلام المدر المعتمد وحزم لمحرم المحمر الأهلية يوم خييره "ك. قال : (ويكوم لعجم المؤسس عند أيي حنيفتي وهو قول ملك. وقال أبو يوسف ومحمد والشافيين وحمهم الله: لا يأس بأكله لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال فنهي رصول الله علي المحمد المحمر المحمر المحمد المح

أقول: ليس ذلك بسديد لأن الاستدلال على كراهة الحشرات كلها بكراهة الفب: لكونه من تلك الحشرات إنما هو من قبيل أن يترتب الحكم على فرد من أفراد الجنس فينسحب ذلك الحكم على سائر أفراد ذلك الجنس اليماً لا من قبيل أن يترتب الحكم على الجنس فينسحب ذلك الحكم على جميع أفراد ذلك أفراد الجنس أيماً كما توهمه ذلك الشارحان، فالظاهر أن مراد المصنف هو أنه إنما تكره الحشرات كالها لأن الفنب منها، وقد ورد في كراهة أكمله النص فيستدل بكراهة أكله على كراهة أكل سائر العشرات إيضاً بطريق القبلس لاشتراك كلها في علة الكراهة. تم أقول: ليت شعري لم وقع المصنف في هذا المضيق ولم يتشبث في إثبات كراهه أكل الحشرات كلها بقوله تعالى

إن كان في الابتداء ثم نسخ بقوله تعالى ﴿ويحزَم عليهم الخبائث﴾ وابن عرس دويية، والرخم جمع رخمة وهو طائر أبلن بشبه النسر في العلقة، والبيان ما لا يصيد من صغار الطير وضعاف، وأما الغراب الأسود والإنتي فهو أنواع ثلاثة، نزع بلتظ العب ولا ياكل الجيف وليس يعكروه، ونوع ته لا يؤكل إلا الجيف وهو الذي سعاء العمضات الإقمال الذي يأكل الجيف والم يمروه، ونوع بغلظ بأكل السعب مرة والجيفة أخرى ولم بلكرة في الكتاب وهو غير مكروه عند أبي حيفة مكروه عند أبي يومشه قوله: ﴿وكلها الفعاف﴾ وهو غراب القيظ لا يؤكل. وأصل ذلك أن ما يأكل الجيف فلحمه نب من الحرام فيكون خيباً

الهزان والمليل عليه أن سررة الأمام مكية، وفتح طير كان بعد الهجرة قال المصنف: ﴿ وَلَكِي حَيْقَةُ وَحِدَهُ لَهُ وَلَمَا تَعَالُ والبنال العمير لتركيرها وزينةً خرج مخرج الاستان الأكل من أصل عالمها التي أثول: قال الثاني في نصيره واستدا، به على حرة لعمومية، ولا قليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفقل بما يقصد مه طالباً أن لا يقصد من غيره أصادً، ويمل عليه أن الأن التصفيرين والمصنفين على أن العمر الأطبة حرمت عام خير التين، قال الكاتان، ينا في المن المنا على لا تسلم أن عثمة الأكل التص الاستان العمة. أما ترك القصود الاستان بالعمة المخصوصة قلا يستقم علما. ولن مسلما تكن لا تسلم أن عثمة الأكل والحمل فرق منتقمة الركب والزيدة، أما قوله منعة الأكل يتعلق بها اليان في الجملة فسلم، لكن غير، بعد مسلمة فيه ودر الذم والمرت

- (۱) حسن شاذ. أخرجه أبو داود ۳۷۹۰ والنسائي ۲۰۳٫۷ واين ماجه ۳۱۹۸ كلّهم من حديث خالد بن الوليد واللفظ لاين ماجه. قال أبو داود: هذا منسوخ اه.
- قال السندي: اتنقل الطعاء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي، وذكر بعضهم أنه منسوخ اه. وهو معارض بأحاديث منها حديث جابر نقد وأخرج البخاري و٢٦١، ٥٠٥٠ ومسلم ١٩٤١ كلاهما من حديث جابر ولفظه انهى رسول الله 魏 بوم
- خيير عن لحوم الحمر، ورخمس نمي الخيل؟. وأخرج أبو داود ٣٧٨٩ من حديث جابر قال: فنبعتا يوم خيير الخيل والبغال والحمير، فنهاتا وسول 福 都 من البغال والحمير، ولم ينهنا عن
- واخرج ابو داود ٣٧٨٩ من حديث جابر قال: «ديمتا يوم خيبر الخيل واليغال والحمير، عنهانا رسول # 黎 عن البعال والحمير، ولم ينها عن الخيل».
- ومن حديث الساء، وهو في الصحيح كما ذكر الزايشي بالـ14 وقال: حديث خالد تتكلّم فيه إستاناً ونتناً، وخديث جابر صحيح. (٢) مسيح. أخرجه البطري 210 وسلم 1-12 الرئيسية 7.77 وابن ماجه 2111 كليم من حديث جابر ولفظه اثار رسول الته فيم عن منته النساء بوم خير. وعن لحرم العمر العراقية.
- (۳) صحيح أفد أخرج البخاري ۱۹۲۹ه ۵۳۰ و ۵۳۴ه ومسلم ۱۹۶۱ وايو داود ۲۰۸۸ والنساني ۲۰۱٫۷ واين الجارود ۸۸۰ وابن حيان ۲۰۲۶ واليهني ۲۷٫۲ ۱۳۲۹ والدارم ۷٫۲ وأحد ۱۹۱٫۳ كلهم م حديث جابر.

كتاب اللبائع 210

المجهاد، وحديث جابر معارض يحديث خالد رضي الله عن<sup>(1)</sup>، والترجيع للمحرّم. ثم قبل: الكراهة عنده كراهة تصريم، وقبل كراهة غنزيه، والأول أصح. وأما ليه نقد قبل: لا بأس به لأه ليس في شريه تقليل آلة الجبهاد. قال: متحريم، وقبل كراهة غنزيه، والأول أصحابه رضي الله وإلى مشرياً " وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالأكل مت عن قال: (وإقا فيح ما لا يؤكل لحمد طبح عنهم بالأكل مت ")، ولان ليس من السباع ولا من أكاة الجبف الذيه الظيم، قال: (وإقا فيح ما لا يؤكل لحمد طبح جلعه ولحمه الا الأكبى والخنزير المتحابة كما في الدياغ. وقال الشاهم: والمختزير المتحابث على الدياغ. وقال الشاهم: وأن الشاهم المحابة وقال المحابة عن أمر المحابة والمحابة والمحابة مني غير الأكل؟ قبل: لا يجوز اعتباراً بالأكل، وقبل يجوز كالزيت إذا خالطة وقبط المحابة عن أمر المحابة والمحابة والمحابة عن أمر المحبوب واستشى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان. ومن غير المحابة إلى المحابة عالى قبل كام والمحابق عالى المحابة عالى قبل المحرب واستشى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان. ومن غير المحابة إلى المحابة على المحرب واستشى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان. ومن غير

﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف ١٥٧] والظاهر أن الحشرات كلها من الخبائث فحبتنذ بتم الاستدلال بكراهة الضب على كراهة الحشرات كلها كما ذهب إليه قوله: (ثم قبل الكراهة عنده كراهة تحريم، وقبل كراهة تنزيه

عادة، وما يأكل الحب لم يوجد ذلك فيه، وما خلط كالدجاج والعقمق فلا بأس بأكله عند أبي حنيفة وهو الأصح، لأن النبي ﷺ أكل الدجاجة وهمي معا يخلط. وقول: (أما الشميع فلما ذكرنا) بريد به قوله ريدخل فيه الضيع: يعني أنه ذو ناب وقوله:

وغيرهما. أما منفعة الركوب والزينة في الخيل فلا يسد غيره مسده، فإن الركوب والزينة في الخيل يحصل على الكمال حتى جعل له الشرع صهما من الفنية كالأدمي فعيشا فرا الاستان في الخيل بالاكل لا يلا على حرت كترك الاستان بعمة الدر والسل واليم وحمل الظال. قلنا: رجه الامتنان لا يمتن باختصاص هذه المنافع بها الأشياء، بل يتعلق برجوع هذه المنافع إلى العباد، وضعة الأكل بالإضافة إلى العباد فوق مفضة الركوب والزينة في الشعة. على أن نقول: أن الركوب والزينة لا يختص بهذه الأسياء، ولي يوحد في غرما وهو البقر والضأن والإبل، فلا يكون المنصدود عنها ذكر المنافع الخاصة بها، وصفعة الأكل في الخيل فوق الركوب يتعلق البقاء به دون

 (١) هو الحديث العتقدة قبل حديثين، وهو غير قوي، وقبل: مستوخ وأما قوله: فوالترجيح المحرّم، فجوايه أن حديث جابر صحيح، وحديث خالد يه ضعف كما ذكر الزيلمي في نصب الراية ١٩٨٤.

(۲) صحيح. يشير المصلف إلى حديث أس بن طالف فقطره العركتها فأطفها، فأنت يها أبا طلعة فليجها، وبحث إلى رمران الش 秦 بوركها . أو فنطبها قال أخطيها لا في مقبله . قضله . قضل - واكن من ؟ قال بقال: قبله المرجبة البطاري ٢٥٧١ وأطرافه ٥١٨٥ و٥٣٥ و وسلم ١٨٦٣ وأبر فرود ٢٧١ والرشاف ١٨١٨ وأحد ١٨١٣ .

وهذا اللفظ للبخاري، وإسناده لا مطمن فيه لكن ذكر الأكمل فيه غريب، والراجح رواية فليله، وهذا لا يعني أكله. ولذا قال الزيلعي في نصب الراية ١٩٩.٤: رواه البخاري في الفبائح، ولم يذكر فيه الأكل، ولا ذكره فيه غيره من أصحاب الكتاب السنة الحديث

اه. وأخرج النساني ١٩٦٨/ من حديث أبي هريرة وفيه: فللم يأكل، وأمر القوم أن يأكلواه.

واسرج المسامي اله ۱۰ من حسيف ابني طريرة وليه. العلم يامل، والمو الماني الله النبي المواه. (٣) حسن. يشير المصلف إلى حديث أبني هريرة قال: «جاه أعرابي إلى النبي ﷺ لهم ياكل، وأمر القوم أن ياكلوا» وزاد في لفظ: •وقال: فإني لو

اشتهيتها أكلتهاه .

أخرجه النسائي ٢٣٢٤ وفي الكبرى ٤٨٢٢،٢٧٢٩ وإسناد، جيّد ورجاله كذلهم ثقات. وورد ينحوه عن ابن الحوتكية عن عمر بن الخطاب. أخرجه أبو يعلى ١٩١٢ والطيالسي ٩٤٢ وأحمد ٢٦١٦ بإسناد ضعيف في حكيم بن جبير

ر ورود بحوم هن الموطوع هن هم برن المعطاب. احرجه يو يشي ۱۱۱ وانطياس ۱۲ واضعة ۱٫۱۱ ياشناد صبيف فيه حجيم بن جير وأخرجه السابق ۱۳۱۶ هن موصى بن طلحة هن ابن المتوكنة هن أي نوبه كم كزر، بدون أي زه، ثم صوّب السالي كونه هن ابن المتوكنة هن أي فر. فصل، وقوله عله الصلاة والسلام في البحر «هو الطهور ماؤه والحلِّ ميتته»(١) ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك. قلنا: قوله تعالى ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ وما سوى السمك حبيث. ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع (٢٠)، ونهى عن بيع السرطان (٢٠). والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل، والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام •أحلت لنا ميتنان ودمان، أما الميتنان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال(؛) قال: (ويكره أكل الطافي منه) وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما

والأول أصح) قال صاحب العناية في تعليل كون الأول أصح: لأنه روى أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة رحمه الله: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال التحريم انتهي. أقرل فيه نظر، لأن هذا إنما يدل على كون الأول أصح أن لو كان المروى عن أبي حنيقة رحمه الله في هاتيك المسألة منحصراً في لفظ أكرهه فكأنَّ بعضهم حمله على التحريم وبعضهم حمله على التنزيه، وليس كذلك بل المروى عنه فيها لفظان: أحدهما لا يعجبن أكله وبه أخذ من قال بكراهة التنزيه، وثانيهما أكرهه ويه أخذ من قال بكراهة التحريم، فمبنى اختلاف الفريقين اختلاف اللفظين المرويين عنه كما صرح به الشراح قاطبة حتى الشارح المزبور نفسه أيضاً حيث قال متصلاً بتعليله المذكور: ومبنى اختلاف

(وهي حجة على الشافعي) يعني نهي النبي ﷺ، وأنه لتأنيث الخير. فإن قبل: يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ﴿أَنْ النبي 霧 سئل عن الضب فقال: لم يكن من طعام قومي، فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحزمه، وحديث ابن عباس رضي الله صنهما قال اأكل الضب على مائدة رسول الله ﷺ، وفي الأكلين أبو بكر رضي الله عنه؛ أجيب بأن الأصل أن الحاظر والعبيح إذا تعارضا يرجع الحاظر، على أن العبيع مؤول بما قبل التحريم، ولا تؤكل الحمر الأهلية لما ذكر في الكتاب، وذهب بشر المريسي إلى إباحته، ونقل ذلك عن مالك رحمه الله تشبئاً بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن ذلك فتلت قوله تعالى ﴿قُلَ لا أَجِد فيما أوحى إلى محرّماً﴾ الآية، وبحديث غالب بن أبجر قال لرسول الله ﷺ الم يبق من مالي

الركوب. وأما قوله غيره يسد مسده في تعلق البقاء. قلنا: ذلك لا يخرج عن كون منفعة الأكل فوق منفعة الركوب والزينة. وأما منفعة البيم والحمل فقد ذكرها دلالة لأنه متى ثبت كونه ركوباً منتفعاً به في ذاته ثبت أنه مال متقوم ومحل للبيع، وفيه كلام لا يخفي.

(١) تقدُّم تخريجه في الطهارة وإسناده قويُّ.

٥١6

(٢) حسن. أخرجه أبو داود ٢١٩،٢٨٧١ والنسائي ٢٠٠٧ والطيالس ١١٨٣ والحاكم ٤٤٥،٤ كلُّهم من حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي، وفي إسناده سعيد بن القارظي قال عنه في التقريب: صدوق. وقال الزيلمي في نصب الراية ٢٠١٤: صنَّفه النسائي ووثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: مدني يحتج به والحديث صحَّحه الحاكم وقال البيهقي:

هو أقوى ما ورد في الضفدع الد ولفظ الحديث: ﴿أَنْ طَبِياً سَأَلَ النِّينَ 彝 عَنْ صَفَدَع يَجْعَلُهَا في دواء، فنهاه النِّينَ 彝 عَنْ قَتَلُهَا ٩.

(٣) غريب جداً. كذا قال الزيلعي في نصب الراية ٢٠١,٤ وقال ابن حجر في اللواية ٢١٢,٢ لم أجده. (٤) ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٣٣١٤ والدارقطني ٢٧٢,٤ وابن حبان في الضعفاء ٥٨,٢ وابن الجوزي في الواهيات ١١:٤٤ وأحمد ٩٧,٢ كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً ورواية : «السمك» بدل «المحوت» ورواية ابن ماجه «لكم» بدل النا».

ومدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ورواه الدارقطني من وجه آخر عن زيد بن أسلم موقوفاً على ابن عمر، وقال: هو أصبح اه.

قال ابن حجر في التلخيص ٢٦,١ : وكذا صحّح الوقف أبو حاتم، وأبو زرعة، وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف متروك. وقال أحمد: حديثه منكر

وختم ابن حجر كلامه بقوله: ولكن له حكم الرفع لأنه مثل قولهم: أمرنا ونهينا اه.

وقال ابن حبان: عبد الرحمن بن زيد كان ممن يغلّب الأخبار متى كثر في روايته رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق التبرك. رُوينا عن يحيى: عبد الرحمن، وعبد الله، وأسامة بنو زيد بن أسلم: ليسوا بشيء وقال أبن الجوزي في الواهيات: ورواه البسؤر بن الصلت من وجه آخر مرفوعاً والمِسوّر كذَّبه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبو زرعة: هو موقوف على ابن عمر اهـ.

وانظر نصب الراية ٢٠٢،٤.

روينا، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث. ولنا ما روى جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا، (١١) وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة. قال: (ولا بأس بأكل الجزيث والمر ما هي وأنواع السمك والجراد فلا ذكاة) وقال مالك: لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه أو يشويه لأنه صيد البرّ، ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره. والحجة عليه ما روينا. وسئل على رضى الله عنه عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها الميت وغيره فقال: كله كله (٢). وهذا عدّ من فصاحته، ودلُّ على إباحته وإن مات حتف أنفه، بخلاف السمك إذا مات من غير آفة لأنا خصصناه

المشايخ في قول أبى حنيفة على اختلاف اللفظ المروى عنه فإنه روي عنه: رخص بعض العلماء في لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبني أكله وهذا يلوح إلى التنزيه. وروى عنه أنه قال: أكرهه وهو يدل على التحريم على ما روينا عن أبي يوسف اه تأمل قوله: (لهم قوله تعالى ﴿أحلُّ لكم صيد البحر﴾ من غير فصل) أقول: الظاهر أن ضمير لهم راجم إلى جميع من خالفنا في هذه المسألة على التفصيل المذكور، إذ لم يذكر فيما بعد سوى دليل أثمتنا، مع أن التمسك بهذه الآية على الوجه المذكور لا يتمشى على قول: من قال: منهم باستثناء الخنزير والكلب والإنسان كما مر ذلك أيضاً، إذ على ذلك القول يلزم الفصل كما لا يخفى فتأمل قوله: (ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل للحديث) أقول:

إلا حميرات، فقال عليه الصلاة والسلام: كل من سمين مالك، واستدلالاً بحل أكل الوحشي وهو ضعيف. أما الآية فلجواز أن يكون قبل حرمة لحم الحمر، والدليل على ذلك حرمة الأشياء المحرمة الخارجة عن مدلولها. وأما الحديث فلانه مؤول بأكل ثمنها. وأما الاستدلال فلأن من شرطه أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه والنص الناهي عن لحوم الحمر الأهلية قائم فبطل القياس. قال: (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله الغ) كلامه واضع. وقد اعترض على قوله والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتنّ بأدناها بأنه ترك ذكر الحمل عليه فينبغي أن لا يحل الحمل عليه وهو فاسد، فإن الكلام في أن ترك أعلى النعم والذهاب إلى ما دونه دليل حرمة الأعلى والحمل ليس كذلك. وقوله: (والأول) يعني كون الكراهة للتحريم (أصح) لأنه روي أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة رحمه الله: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيه فيه؟ قال التحريم، ومبنى اختلاف المشايخ رحمهم الله في قول أبي حنيفة رحمه الله على اختلاف اللفظ المروى عنه، فإنه روى عنه: رخص بعض العلماء في لحم الخيل، فأما أنا فلا يعجبني أكله، وهذا يلوح إلى التنزيه. وروى عنه أنه قال أكرهه، وهو بدل على التحريم على ما روينا عن أبي يوسف رحمه الله قوله: (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) واضح. والطافي اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو إذا علا. والمراد من السمك الطافي الذي يموت في الماء حتف أنَّه، من غير سبب فيعلو، والجزيثُ نوع من السمك والعار ما هي كذلك. وقوله: (والحجة عليه ما روينا) يعني قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لنا ميتنان ودمان الخ؛ وقوله: (وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى) منها أنه لو وجد في بطن السمكة سمكة أخرى فإنها تؤكل لأنَّ ضيق المكان سبب لموتها، وكذَّلك إن قتلها طير الماء وغيره، وكذلك إن ماتت في حبِّ ماء لأن ضيق المكان

<sup>(</sup>١) غريب بهذا اللفظ. وأخرج أبو داود ٣٨١٥ وابن ماجه ٣٢٤٧ والدارقطني ٢٦٩،٢٦٨.٢ كلُّهم من حديث جابر قأن رسول الله ﷺ قال: فما ألقاء البحر أو جزر عنه فكل، وما مات فيه وطفا فلا تأكلو، وفي إسناده يحيي بن سليم.

قال الزيامي في نصب الرابة ٢٠٣،٤: صنَّفه البيهتي وقال: هو كثير الوهم سيى، الحفظ.

وقال الزيلمي: وفيه نظر، فإنّ يحيى أخرج له الشيخان فهو ثقة، وثقل أبن القطان عن ابن معين قوله: هو ثقة لكن في حفظه شيء، ومن أجل

قال الترمذي: قال البخاري: حديث جابر ليس بمحفوظ ويروى عن جابر خلاف هذا، وصوّب أبو زرعة الوقوف، كذا أبو داود والدارقطني. ثم قال الزيلعي: ومن حجّج الخصوم حديث العنبر وهو في الصحيح من طرق عن جابر، ومنه الحلَّت لنا ميتنان؟.

<sup>(</sup>٢) غريب بهذا اللفظ. كذا قال الزيلمي في نصب الراية ٢٠٥,٤ ثم قال: أخرج عبد الرازق في مصنّفه عن علي قال: الحيتان والجراد ذكي كلّه. وأخرج عن عمر: الحوت ذكي كلَّه والجراد ذكى كلَّه.

ه كتاب النبائع

بالنص الوارد في الطافي، ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بأنّة يحل كالمأخوذ، وإذا مات حف أنفه من غير أفّة لا يحل كالطافي، وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى. وعند التأمل يقف المبرّز عليها: منها إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما يقى، لأن موته بأنّة وما أبين من الحي وإنّ كان ميتاً فميتته حلال. وفي العوت بالحرّ والبرد روايتان، والله أعلم.

لا يذهب على الفطن أن هذا القدر من الاستدلال لا يفيد مدعى مالك والشافعي بدون المصير إلى إطلاق ذلك الحديث أيضاً للسمك الطافي وعند ذلك لا يظهر وجه جعله دليلاً مستقلاً كما هو مقتضى تحرير المصنف، بل يبغى أن يقال: لإطلاق ما روينا وإطلاق حديث حلّ ميتة البحر.

سبب لموتها، وكذلك إن جمعها في حظرة لا تستطيع الخروج منها رهو يقد على أخذها بغير السبخة وها كذلك وإذا كتات لا توخل بغير صبداً لذا خير في أكثابي لائه لم يظهر لموتها سبب، وإقاء مئت السمكة غير السبخة وهي لا تقدد على التخلص منها أو أكل شبئاً أثناف في الساء لتأكل منه فلتات من وظائد معلوم غلا بأس يأتخلها، وهو في معنى ما الحصر عنه الماء. وقال الله العام الماء فكل ا<sup>(())</sup> وقول: (وفي اللموت بالحز واليرد دوايتان) إحداهما أنها تؤكل لأنه مات بسبب حدود فكان كما أو القاء الماء على البيس، والأخرى أنها لا تؤكل لأن العز والبرد صفتان من صفات الزمان وليستا من أسباب الموت في الغالب. وأطلق القدروي رحمه الله الروايتين ولم يتسبها لأحد، وذكر شبخ الإسلام رحمه الله أنه على

. قال المصنف: (ومينة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافاً إلى البحر) أقول: في بحث، فإن الظاهر أن إضافة مينة البحر مثل إضافة قتلي الطف في كرنها إضافة إلى المكان. وجوابه أن مراده لامامات فيه بغير آنة توفيقاً بين الروايتين.

#### كتاب الأضحية

أورد الأضحية عقيب الذباتع لأن الأصحية ذيبحة خاصة والخاص بعد العام، كذا قالوا. أقول: فيه منافشة هي أعم إن أرادوا أن النخاص يكون بعد العام في الوجود فهو معنوع، إذ قد تقرّر عند المحتقين أنه لا وجود للعام إلا أمم إن أرادوا أن الخاص يكون بعد العام في ضمن ساخاص، وإن أرادوا أن الخاص يكون بعد العام في ضمن الخاص، وإن أرادوا أن الخاص يكون بعد العام في المعتقب في ضمنوع، ويمكن أن يقال: تعبير الملتي من الخاصة على المعتقب المعتقب في معتوا على المعتقب في العام في العام في العرب المواجبة والمصبية والإعتبارية كما فيما نحن فيه فكل ما اعتبر المحلكة في مفهومه تصوراً له العام، ويكون تصور ذلك الشيء بالأمور الداخلة في مفهومه تصوراً له بالكته، ولا شك الماحية المعتقب المعتقب في معتوا المحتجب في عبر الأصحي أنتهى. أقول: فيه عبرات الدرام، فقال على اختيار الشق الثاني المعتقب المعتبد المعتقب في يعرا الأصحي أنتهى. أقول: فيه عبرات الدرام، فقال في معني الأصحية في يعرا الأصحي أنتهى. أقول: في معارفة الماحة في معاملة لماحة كلى المحتجب المعابد: أما لفة الأضحية المعتبد المعابد، المعتبد المعابد، المعابد المعابد، والمعتاح وغيرهما، فإن المذكور فيها أن الأضحية عبرات صاحب النهابة. وقال صاحب النهابة. وقال صاحب النهابة. وقال علم عدوم الأضحية لتيم، من غير الشاحة كما يشعر في يعرا الأضحى انتهى. أقول: في مساجة ظاهرة، في يعرا الأضحى انتهى. أقول: في مساجة ظاهرة، والمعامة ونحوهما معا لا يطلق على لفظ الأضحية لا يتبران كاما عاينج في يعرا الأضحى من مثل اللسجة والحمامة ونحوهما معا لا يطلق على لفظ الأضحى وغيره بحبب الشغة. وقال بينج في يوم الأضحى من على النقبة ونحوهما معا لا يطلق على لفظ الأضحى وغيره، وإنها هذا منه الذبيحة منها الكانية الكونية والكفاية: من ما يضمضى بها: أي يناج في يوم الأضمى أنها، أن الأضحى خطل طلق الكون الذبيح الكانى والكفاية: من ما يضمضى بها: أي يناج نهدا. أن الأضحية خطل طلق الكون الأنبيحة منها الكانى والكونية والكونية والكونية الكونية على الذبيحة النها، ولا الأصحة الكونية والكونية الكونية الكونية

#### كتاب الأضعية

أورد الأفسية عقب اللباتع لأن التضعية ذيح خاص والخاص بعد المام. والأضعية في اللغة: اسم ما يغيج في يرم الأصدى وهم أندولة وكان أصله أضعوية اجتمعت الوار والياء وسيقت إحدامما بالسكون قلبات الوار يه وأدغمت الياء في الياء وكرس الحاد لتسلب الماء، ويجمع على أضاحي يشديد الياء. قال الأصمعي، وفيها أربط لفات: أضعية بنسم الهدوة ويكسرها وضعية بفتح الشاء عبارة عن فيج جوان مغضوص في وقت مغضوص وهو يوم الأضحى. وشرائطها سندكر في يذكر ويؤنث. وفي الشريعة: حيارة عن فيج جوان مغضوص في وقت مغضوص وهو يوم الأضحى. وشرائطها سندكر في الثانة الكلام، وسبها الوقت وهو أيام التحر، لأن السبب إنما يعرف بنسة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل في إضافة المرء إلى الشيء أن يكون سبباً، وكذا أذا لازمه تكرو بكرور كما حق في الأسول. في أن الأضحية تكرب بكرر الوقت وهم ظمور وقد أضيف السبب إلى حكمه، بقال يوم الأضحى فكان تقولهم يوم الجمعة ويوم العيد، ولا نزاع في سببية ذلك، وصا يلدا على سببية الوقت امتاح التقديم علمه كما يمات تقديم الصيادة على وقتها، لا يقال: لو كان الوقت سبباً لوب على الفير لتحتق السبب، لأن المغن شرط الرجوب والذهن عدمه والمواجبة للقدة المدكة يدليل أن الموسر إذا المترى المتروب والذهن عدمه والم يتعلق لا يتصدق بينها لو بقيضا ولا تسفط عنه

#### كتاب الأضحية

قرل: (الورد الافسعية عليب اللبالتع لأن الليم) أقول: الاولى أن يقول: أورد الافسعية عقيب اللبانح لأنها فيهدة خاصة قول: (وفي الشريعة مبراة عن فيهم حيوان مفصوص أقول في معراج الدارية: السراة من قول الصحابية الافسية، وأدجية الشعبية، أو أم المضاف كثولة مثال فالاسح الجمع معلوماتها في الافاسية في الأموان الإعمال، ويعتمل أن يواد حقيقتها، لأن الانجان توصف بالعرفة فتوصف بالوجوب أيضاً تنهى. وهذا الكلام ته بعد ما فسر الأصبية في موف الشرح بها ذكره هذا الشارع في تورة م

أخص منها. ثم قال صاحب النهاية: وأما شرعاً فالأضحية اسم لحيوان مخصوص وهر الإبل والبقر والضأن والمعز بسنّ مخصوص، وهو الثنيّ فصاعداً من هذه الأنواع الأربعة، والجذع من الضأن يذبح بنية القربة في يوم مخصوص وهو يوم الأضحى عند وجود شرائطها وسببها انتهى. وقال صاحب العناية: وفي الشريعة عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص وهو يوم الأضحى انتهى. أقول: يرد على ظاهره أن الأضحية في الشريعة عبارة عما يذبح من حيوان مخصوص في وقمت مخصوص لا عن ذبح ذلك الحيوان في ذلك الوقت، فإن هذا معنى التضحية لا معنى الأضحية، وقد لوّح إليه صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال: هي في الشريعة ما يذبح في يوم الأضحى بنية القربة. وقال فيما نقل عنه: ومن قال: عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص فإنه لم يفرُق بين الأضحية والتضحية انتهى. أقول: يمكن أن يجاب عنه بحمل الكلام على المسامحة بناء على ظهور المراد فيكون المراد بذبح حيوان مخصوص هو الحيوان المذبوح نفسه، وهذا كما قيل في تعريف العلم بحصول صورة الشيء في العقل أن المراد منه هو الصورة الحاصلة في العقل على المسامحة كما حققه الشريف الجرجاني في عدَّة مواضع من تصانيفه. وطعن بعض الفضلاء في التعريف الذي ذكره صاحب العناية بوجه آخر حيث قال: أعلم أنه لا بد في التعريف من قيد آخر وهو أن يقول بسنّ مخصوص لئلا ينتقض التعريف انتهى. أقول: يمكن أن يجاب عنه أيضاً بأن قوله حيوان مخصوص يغني عن ذلك القيد الآخر، فإن المراد بالمخصوص ما يعم المخصوص النوعي وهو الأنواع الأربعة الإبل والبقر والضأن والمعز، والمخصوص السني أيضاً وهو الثني فصاعداً من الأنواع الأربعة المذكورة والجذع من الضأن وحده، فلا ينتقض التعريف بشيء. نعم لو فصله كما وقع في النهاية وغيرها لكان أظهر، لكنه سلك مسلك الإجمال اعتماداً على ظهور تفصيل ذلك في تضاعيف المسائل الآتية. ثم قال صاحب النهاية: وأما شرائطها فنوعان: شرائط الوجوب، وشراط الأداء. أما شرائط الوجوب فاليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر والإسلام والوقت وهو أيام النحر، حتى لو ولدت المرأة ولداً بعد أيام النحر لا تجب الأضحية لأجله. ثم قال: وأما شرائط الأداء فالوقت، ولو ذهب الوقت تسقط الأضحية، إلا أن في حق المقيمين بالأمصار يشترط شرط آخر

الأضحية، فلم كانت بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطاً كما في اللكاة والمغرر والخراج حيث تسقط بهلاك التصاب والخارج واصطلام الزرع آفة، لا يقال: أدني ما يتمكن به المرء من إقامتها تعلك قيمة ما يصلح للأضحية ولم تجب الا بعلك التصاب نظرة أبن شرطها رهو الحرية الميسرة، لأن المتراط التصاب لا يائين وجوبها بالممكنة كما في صلةة الفادي، وهذا لانها وظيفة ما يتنظرة أبن شرطها رهو الحرية فيتسرة فيها الغنى كما في صدفة الفطر. لا يقال تو كلك أن جب التعليك وليس كذلك، لان القرب العالية قد تحصل بالالالال كالإحاق، والصفحي أن تصدق باللحم فقد حصل النوعان: أعني التعليك والإتلاف ياراقة الدم، وإن لم يتصدق حصل الأخير. وأما حكمها فالخروج عن عهدة الواجب في الذنيا والوصول إلى التواب بفضل الثه

أنه لا بد في التعريف من قيد آخر، وهو أن يقول بسن مخصوص لناذ يتنقص التعريف قوله: (لأن السبب إلنا يعرف بنسبة الحكم إليه) أول: إطاعات إليه أو حكمة قراد: (فو الأصل في إضافة الشهرة إلى الشهرة أن يكون مبياً أقراد: أي أن يكون السفات أن المصاف إليه قول ولانا ما ذكر، هل مطاوية بعث إلى أن أن المشترية إلى كان الشيئة عن شراعاً في أيون بهضح من مصاف الإلم فقال المكتب تظهر قران المصنف رقول يعضي الرقاع بدل على أن البرية ولا يا مسكة ولا يسرة فلك للاشرة بيا إلى المنفرة للإلمان أم تشاق بهر هالرس وميقرال إليه الراقاع من يعاني المنافقة المنافقة على المنافقة المنافق قال: (الأضحية واجبة على كل حرّ مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار) أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهم الله. وعنه أنها سنة، ذكره

وهو أن يكون بعد صلاة العيد. ثم قال: وأما سببها فهو المبهم في هذا الكتاب، فإن سبب وجوب الأضحية ووصف القدرة فيها بأنها ممكنة أو ميسرة لم يذكر لا في أصول الفقه ولا في فروعه، أما الأول فأقول وبالله التوفيق: إن صبب وجوب الأضحية الوقت وهو أيام النحر والغني شرط الوجوب، وإنما قلنا ذلك لأن السبب إنما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به، إذ الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون حادثاً به سبباً، وكذا إذا لازمه فتكرر بتكرره كما عرف ثم ها هنا تكور وجوب الأضحية بتكور الوقت ظاهر، وكذلك الإضافة فإنه يقال يوم الأضحى كما يقال: يوم الجمعة ويوم العيد، وإن كان الأصل هو إضافة الحكم إلى سببه كما في صلاة الظهر، ولكن قد يضاف السبب إلى حكمه كما في يوم الجمعة، ومثل هذه الإضافة في الأضحية لم توجد في حق المال؛ ألا يرى أنه لا يقال أضحية المال ولا مال الأضحية فلا يكون المال سببها انتهى. أقول: فيه نظر، لأن الوقت لما كان شرط وجوب الأضحية كما صرح به لم يبق مجال أن يكون سبباً لوجوبها، لأن الشيء الواحد لا يصح أن يكون شرطاً وسبباً لشيء واحد آخر، إذ قد تقرّر في علم الأصول أن الشرط والسبب قسمان قد اعتبر في أحدهما ما ينافي الآخر، فإنه قد اعتبر في السبب أن يكون موصلًا إلى المسبب في الجملة، وفي الشرط أن لا يكون موصلاً إلى المشروط أصلاً بل كان وجود المشروط متوقفاً عليه، ومن الممتنع أن يكون شيء واحد موصلاً إلى شيء واحد آخر، وأن لا يكون موصلاً إليه في حالة واحدة لاقتضائه اجتماع النقيضين، وعن هذا قالوا في الصلاة إن الوقت سبب لوجوبها وشرط لأدائها فلم يلزم أن يكون سبباً وشرطاً بالنسبة إلى شيء واحد قوله: (الأضحية واجبة على كل حرّ مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى) قال في العناية أخذاً من النهاية: وهي واجبة بالقدرة الممكنة، بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أوَّل يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدَّق بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية، فلو كانت بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطاً كما في الزكاة والعشر والخراج حيث تسقط بهلاك النصاب والخارج واصطلام الزرع آفة لا يقال أدنى ما يتمكن به المرء من إقامتها تملك قيمة ما يصلح للأضحية ولم تجب إلا بملك النصاب، فدل أن وجوبها بالقدرة الميسرة لأن اشتراط النصاب لا ينافي وجوبها بالممكنة كما في صدقة الفطر، وهذا لأنها وظيفة مالية نظراً إلى شرطها وهو الحرية فيشترط فيها الغنَّى كما في صدقة الفطر. لا يقال: لو كان كذلك لوجب التمليك، وليس كذلك لأن القرب المالية قد تحصل بالإتلاف كالإعتاق والمضحي إن تصدق باللحم فقد حصل النوعان: أعنى التمليك والإتلاف بإراقة الدم، وإن لم يتصدق حصل الأخير، إلى هنا لفظ العناية. واعترض بعض الفضلاء على قوله: بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للاضحية في أول يوم النحر ولم يضمّ حتى مضت أيام النحر الخ حيث قال فيه: إن المشترى إذا كان فقيراً حين اشتراها لها

تعالى في العقبى قال: (الأضعية واجبة الخ) كلامه واضع، والجوامع اسم كتاب في الفقة سنفه أبو يوسف رحمه الله، وقيد بقوله في الوظائف المالية احترازاً من البدنية كالصلاة والسمو فإنهما يختلفان فيها لأن الساساة ولمحته المشقة في المائها. والعترة فبيحة كانت تلتم في رحب يقرب بها أهل الجاهلية والسلسون في صدر الإسلام تم نسخ قوله: (وشل هذا الوحيد) لا يلحق يترف غير الواجب) امترض عليه يقرله في من ترف مستى لم تنك شفاهي، أ. يجب بأنه محمول على البرك اعتقاراً أر

الموصوف به أملة للإطناء المتحقق من فير الغنى الشرع. فإن قلت: المراه من الإضاء الإضاء من المسالة وقالك لا يتوقف على الغن الشرعي. قلت: دا دون المنفل القريبة في حجمة العدم لا من من يصمت بميكون أهمة لأجمية المبلغ والإيكون أمل لوجوبها للتنافل يتجمعا التقرم. ثم اطعالم أن تفصيل القدرة السيار في باب حسن المساور به من كب الأصوال فراجعا.

في الجوامع وهو قول الشافعي، وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد سنة مؤكدة، وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. وجه السنة قوله عليه الصلاة والسلام امن أراد أن يضحي منكم فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً (1) والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب، ولأنها لو كانت واجبة على المقبم لوجبت على المسافر لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كالزكاة وصار كالعتيرة. ووجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام

ولم يضحّ حتى مضت الأيام فكذا الحكم، ففي دلالة ما ذكره على مطلوبه بحث، إذ ليس في الفقير قدرة لا ممكنة ولا ميسرة، فذلك للاشتراء بنية الأضحية لا للقدرة فليتأمل انتهى. أقول: ليس هذا بشيء، إذ لا نزاع لأحد في أن علة وجوب الأضحية على الموسر هي القدرة على النصاب، وإنما الكلام هنا في أن القدرة التي تجب بها الأضحية على الموسر هي هل القدرة الممكنة أم القدرة الميسرة، فاستدل صاحب النهاية على أنها هي القدرة الممكنة بمسألة ذكرت في فتاوى قاضيخان، وهي أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول أيام النحر فلم يضحّ حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدَّق بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية، واقتفَّى أثره صاحب العناية. ولا شك في استقامة هذا الاستدلال، إذ لو كان وجوبها بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطاً على ما تقرر في علم الأصول، ولا يضرِّه اشتراك المعسر مع الموسر في حكم تلك المسألة وهو وجوب التصدق بعينها أو بقيمتها، لأن علة الوجوب في المعسر هي الاشتراء بنية الأضحية كما صرحوا به لا القدرة، وعلته في الموسر هي القدرة لا الاشتراء بنية الأضحية كما صرحوا به أيضاً، فبعد أن تقرر أن علته في الموسر هي القدرة لا غير تكون تلك المسألة دليلاً واضحاً على تعيين أنّ المراد بتلك القدرة هي الممكنة لا الميسرة، على أنّ اشتراك المعسر مع الموسر في حكم تلك المسألة ممنوع إذ للواجب في صورة إن كان المشتري معسراً هو التصدق بعينها لا غير، بخلاف إن كان موسراً كما سبجيء في الكتاب مفصلاً. وقال ذلك البعض: ثم ظاهر قول المصنف: وتفوت بمضى الوقت يدل على أن وجوبها ليس بالقدرة الممكنة، وإلا لم تسقط وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر اهر. أقول: وليس هذا أيضاً بشيء، لأن مراد المصنف هناك فوات أداء الأضحية بمضىّ الوقت لا سقوطها بالكلية في حق المقيم أيضاً، فإن الأداء وهو تسليم عين الثابت بالأمر يفوت بمضى الوقت في الواجبات المؤقتة مطلقاً، لأن الوقت شرط لأدائها على ما عرف في أصول الفقه. وأما القضاء وهو تسليم مثل الواجب بالأمر فلا يسقط بمضى الوقت، وإنما الفائت بمضيه شرف الوقت لا غير، وهذا أيضاً مما عرف في أصول الفقه، وقد تقرر فيه أيضاً أن القضاء قد يكون مثل معقول كالصلاة للصلاة، وقد يكون مثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج، وعدُّوا الأضحية من القسم الثاني وقالوا: إن أداءها في وقتها بإراقة الدم وقضاءها بعد مضيّ وقتها بالتصدّق بعينها أو بقيمتها، فقول ذلك البعض ثم ظاهر قول المصنف وتفوت بمضيّ الوقت يدل على أن وجوبها ليس بالقدرة الممكنة غير مسلم. وقوله وإلا لم تسقط وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر ليس بصحيح، إذ لم يقل أحد بسقوطها بعد وجوبها حتى يصح قوله وإلا لم تسقط، ولم يقل أحد بصحة أداء المؤقتات بعد مضىّ وقتها حتى يصح قوله: وكان عليه أن يضحي وإن لم يشتر شاة في يوم النحر فإن التضحية إراقة الدم، وهي إنما تقبل في وقت الأداء لا بعده، وإنما الذي يلزم بعده قضاؤها وهو إنما يكون بالتصدق بعينها أو بقيمتها لا بغيره. ثم قال ذلك البعض: وسيقول المصنف إنها تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضى أيام النحر كالزكاة تسقط بهلاك النصاب، بخلاف صدقة الفطر لأنها لا تسقط بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يوم الفطر انتهى. وهذا كالصريح في أن المعتبر فيها هو القدرة الميسرة، إلى هنا كلامه.

<sup>(</sup>۱) صحيح . أخرجه مسلم ۱۹۷۷ وابر وادو ۲۷۱۱ والترماتي ۱۳۵۳ والنساتي ۱۳۱۷، ۲۲ وابن ماجه ۲۱۵۰ وافطعادي ۱۸۱۶ واحمد ۲۱۱۱ کلهم من حدیث ام سلنه وافظ مسلم: هن کان له نوم بلیحه، فإنا أبطل هلال في المجهة، فلا باخذه من شعره، ولا من اقطاره شیئا حتی د :

كتاب الأضعية كتاب الأضعية

همن وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربِن مصلاناه<sup>(۱)</sup> ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، ولأنها قربة يضاف إليها وقفها. يقال يوم الأضحى، وذلك يأذن بالوجوب لأن الإضافة الاختصاص وهم بالوجود، والوجوب هو العفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس، غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ويفوت بمهضق الوقت فلا تجب عليه بعنزلة الجمعة، والعراد بالأرادة فيما روي والله أعلم ما هو ضد السهو لا التخيير.

أقول: وهذا أيضاً ساقط جداً، لأن الأضحية إنما تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر لا بهلاكه بعد مضيها ، حمن لو انقر بعد مضيها ، وتجوب الأدم في المؤونة بي المؤونة بينها أو بقيضها كما مرّ بيانه. ووجه ذلك ما تقرّر في علم الأصول من أن وجوب الأداء في الموقعات التي فضل الوقت عن اداعها كالمسافر نحوها إنما بينت آخر الوقت، إذ هاء يزجه الخطاب حقيقة لأنه في ذلك الأن يأتم بالترك لا تجله، حتى إذا مات في الوقت لا شيء عليه، عليه والأصحية من هاتيك المؤقات فسقط بهلاك المسافرة من المؤونة والأسمية من هاتيك بل بلزم فضاؤها بالتصدق بعينها أو بقيضها، بخلاف الزكاة فإنها من الواجبات المطلقة دون المؤقتة كما نص عليه في بلزم فضاؤها بالتصدق بعينها أو بقيضها، بخلاف الزكاة فإنها من الواجبات المطلقة دون المؤقتة كما نص عليه في القدرة بالمؤسرة فيها، ومن شرط تلك القدرة بالمؤسرة فيها، ومن شرط تلك القدرة بالمؤسرة فيها، ومن شرط تلك القدرة المؤسرة فيها، ومن شرط تلك المؤسرة المؤسرة إنها، ومن أمرط تلك لا محالة ومراد المحسنف بقوله المزبور بيان مشابهة الأضحية بالزكاة في مجرد سقوطها بهبلاك السال في يعض الأحوال لا في الشقرط بهلاك السال بد الإمام المؤسرة بقيط المؤلك المال في يعض المؤسرة بالمؤلك المال في يعض المؤسرة والمؤسرة بهلاك المال بدلال معتب أنها المؤسرة في المؤلك المثل فرك التحرف بي سقوط الأمضة، والمؤسرة أن ما المؤسرة بالمؤلك المؤسرة بأن مؤلك المؤسرة بأن مؤلك ملاك المال بدل مؤسرة بي على على المؤسرة في خلافة مؤلك المؤسرة في خلافة مؤلك المؤسرة في خلافة قولك المؤسرة من خلافة المؤسرة والمؤسرة من خلافة مؤلك المؤسرة والمؤسرة والمؤسرة المؤسرة والمؤسرة المؤسرة ا

الترك أصلاً، فإن ترك السنة أصلاً حرام قد تجب المقاتلة به، لأن فيه ترك الأذان ولا مقاتلة في غير الحرام. وقول: (لأن الإضافة للاختصاص الخارج، وقوله: (وهمي أي الاختصاص ليافلوجوه) لأن إذا لم يوجد فيه لا يكون متعلقاً به فضلاً عن الاختصاص (والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى البجس) لجواز أن يبضم نائس على ترك ما ليس بواجب ولا يجتمعون على ترك الواجب. واعرض بأن السنة أيضاً تضمي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الحضر لأن النساس لا يحتمل على ترك السنة. وأجب بأن الأحاء اختص بأسباب: أي بشرائط

قال المصنف: (وطل هذا الوغيد لا يلحق يترك غير الواجب) أتول: يمكن أن يمنع ذلك، كيف وقد قال 義 من التين الشجرتين فلا يقربن مصلاناء مع أن أكلهما ليس بعدم، بفياشل ثورة: (الجيب يأه محمول على الثول انطقاة النها أتول: في تأمل قوله: فراجب عن الأولد بأن المنكوبية الفها أثول: في بعدت، فإنه روى الشارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من التي عليه الصلاة والسلام الما الثلاث كبت على ومن تكم تطوع السنيت.

<sup>(</sup>١) يشبه الحسن أخرجه ابن ماجه ٣١٢٣ والحاكم ٣٨٩,٢ و٤,٢٣١,٤٣ وأحمد ٣٢١,٢ والدارقطني ٢٧٧,٤.

كُلُهِم من حليث أبي مميرة ولفظ ابن ماجه "من كان له سعة . . ؛ صفحه الحاكم وتعقّب الأميري بقول: ابن عباش صنّت أبو داود اهد. وقال البوحسري في الوائدات في إستاده عبد الله بن عباس وهو وان روى له مسلم، فإنسا أخرج له في السنايات (الطواهد، وصفّت أبو داور والسنايل المي هميزة ، وقال ان وقال ابن بونس تحكل العباس وقد كم برا سائع في الصاف العرفي الطبق. عن رواد العالم موقوة على أبي مهيزة ، وقال: مكملاً وقته ابن وب واليادة من الثانة مقبول وجد الدين يؤيد تستري، وقول الثانة اله للتناء على ليس المعلون م

على ابن عياش. وقد صوّب ابن عبد الهادي وقفه ونقله الزيلمي. (٢) هو الحديث المتقدّم.

<sup>(</sup>٣) غريب. لم أره بعد بحث فلينظ.

والعنيرة منسوخة```، وهي شاة تقام في رجب على ما قيل، وإنما اختص الوجوب بالحرية لأنها وظيفة مالية لا تتأذى إلا بالملك، والمالك هو الحز؛ وبالإسلام لكونها قرية، وبالإقامة لما بينا، واليسار لما روينا من اشتراط

وأجيب بأنه محمول على الترك اعتقاداً أو الترك أصلاً، فإن ترك السنة أصلاً حرام قد تجب المقاتلة به، لأن فيه ترك الأذان ولا مقاتلة في غير الحرم، كذا في العناق وغيرها. أقول: لقاتل أن يقول: ذلك التأويل محتمل فيما نحن فيه من الحديث أيضاً بأن يكون العرادة بولا أمياً السلام ولي العالمية والسلام المناقبة أن يكون العرادة المناقبة أو أو ترك المنافبة أو المناقبة أو المناقبة والمناقبة أن يكون المناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة المناقبة أن العناقبة: وصورض يقوله عليه العمامية (وبأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين مخافة أن يراها الناس واجبة. وأجيب عن الأول بأن المنكنونة المناقبة عن المناقبة المناقبة المناقبة عن الألوام فأن فوله فصحواة أمر وهو للرجوب، وقوله فوانيا بناقبة بكل المناقبة بأنه مشترك الألوام فأن فوله فصحواة أمر وهو للرجوب، وقوله فوانيا التناقبة في المناقبة عن المناقبة عن المناقبة عن المناقبة بأنه مناقبة بنائبة مناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة المناقبة عناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عن المناقبة المناقبة عناقبة عن المناقبة عناقبة المناقبة عن المناقبة عن المناقبة عن المناقبة عن المناقبة عن المناقبة عن المناقبة عناقبة عن المناقبة عن المناقبة عن المناقبة عناقبة عن المناقبة عناقبة عناقبة عناقبة عن المناقبة عناقبة ع

يشق على السافر استحضارها وهي تحصيل الشاة والاشتغال بلبجها في وقت مدين وقد تمين له السفر قبل ذلك وفي ذلك.
سقة والسفر مؤثر في التخفيف، الا ترى إلى جواز اليمم هند زيادة ثمن المعاد التي لا تبلغ قيمة الانسجية ولا عشرها فالولى
ان يسقط عند وجوب الافسحية وهو أقرى حرجاً من زيادة ثمن الماء. وقول: (والسفرو بالإلاولئ) جواب ما ستنطاب من من قول عليه الصافرة والسلام من أواد أن يضحي منكم، فكان معنى قول عليه الصلاة والسلام من أواد من قصد التفسحية التي هي واجبة، كقول من يقول من أواد الصلاة فليتوضأ. وقوله: (والعثيرة) جواب عما استشهدا به، وقوله: (على ما فإلى يشير إلى أن في تفسيرها اختلاقاً، وقد ذكرناً ما يوافق تفسير المصنف وذكر في الإيضاح أنها عبارة عما أواد وللت الثاقة أو الشافة . وفيح إذن ولده على الصلاة والسلام فمسوط فإنها سنة أيكم إيراضيم، ومان أبا بكر وعمر وضي ألف عنهما كانا لا يفسحيان

<sup>(</sup>۱) وذلك لقول 1988 فرم، ولا هيرية المرجه البخاري ۱۹۷۰،۱۹۷۱، و1۷۵ وسلم ۱۹۷۱ وأيد داره ( ۱۸۹۱ والدولمين ۱۹۷۱ والساسي ۱۹۷۷ واين مايه ۱۳۱۸ والدارم ۲۰۱۸ واين سيان ۱۸۹۰ والطيالسي ۱۳۱۸ والبيهغين ۱۳۱۶ واين الجارور ۱۳۱۶ والدارتفاني ۲۰۹۱ واصحه ۱۳۷۹/۲۰۱۹ کهي من متبار اين مروزة.

ور المامان المعلم من حقيق الله عليه المرود. قال الترمذي: والعتبرة ذبيحة كانوا يلنبحونها في رجب يعظمون شهر رجب اهـ.

والفرع: أوَّل ما تلده الناقة، وكانوا يذبحونه لألهتهم في الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدّم قبل ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>٣) نسيف. أخرجه أحمد (٣٦١) والعاكم (٣٠٠٠ والعارقتاني ٣١،٢ وأبو نعيم في العلية ٣٣٢٥ وابن الجوزي (٣٠٥ في العلل وابن شاهين في الناسخ والدسوخ ٢٤١٧ كلهم من حديث ابن عباس وثلاث هن على فراتض وهن لكم تلفوع: النحر، والوثر، وركعنا الفسعي، ورواية فوركعنا العدم الدح

نال إن الجوزي في علله: حديث لا يبت فيه وشاح بن يحي قال ابن حيان كان يروي من الثقات الأحلوب الطفريات التي كانها معمولة فلا يحتج به وقال أحمد: وعدل فعيضة امد. وأخرجه البيية في 1717 أحده (١٣٦٠ عن حديث ابن عامس موفوها كتب علية النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الشمس ... ، في إسناده جابر الجمعني ضعيف رف طرق أطرى واهية ذكرها ابن حجر في التلخيص ١٨٨٣ وقال: فللنص ضعف الحديث من جميع طرق امد وقال معنة ابن عهد الهادي فينا تقاله المستان وسائي بدأ أسطر تنظر.

قال ابن عدي: عن أبي داود روى عنه سلام بن مسكين لا يصبح حديثه وقال البخاري: عائد المجاسقي عن أبي داود روى عنه سلام لا يصخ

السعة؛ ومقداره ما يجب به صدقة الفطر وقد مر في الصوم، وبالوقت ؤهو يوم الأضحى لانها مختصة به، وسنيين مقداره أن شاء لله تعالى. وتجب عن نفسه لأنه أصل في الوجوب عليه على ما يبنا، وعن ولده الصغير لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر لانه أن السبب عن ولده ومو ظاهر الوواية، بخلاف صفقة الفطرة الله المجب عن ولده ومو فلها عليه وتعما موجودان في الصغير وهذه وربة موسولة الا تجب عن عبله وإن كان يجب عند ما لغير بسبب الغير ولجلة لا تجب عن عبله وإن كان يجب عنه صدقة فطره، وإن كان لله تجب عن عبله وإن كان يجب عنه صدقة فطره، وإن كان للصغير مال يضمي عنه أبوء أو وضيع من ماله عند أي حنيفة وأبي يوصف رحمهما الله. وقال محمدة وزفر والشافعي رحمهما الله: يضحي من مال نفسه لا من مال الصغير، فالله كالمخلف في صدفة المفطر. وقبل لا تجوز التضميمة عن مال الصغير، في قولهم جميعاً، لأن هذه الذيرة تناذى بالإراقة واللسدقة علوع، ولا يجوز ذلك من مال الصغير، ولا يمكنه أن يأكل كله. والأحمح أن يضحي من ماله ويأكل منه المكته ويناع به يقي ما مال وياكل منه المكته ويناع به يقي عن كل واحد منهم شاة أو يلبع يقرة أو بدئة عن ساحة ) والكل منه الم

خلل فإن القول: بأنه مشترك الإنرام ليس بمصحيح لأنه لما كان قوله ضحوا أمراً وكان الأمر للوجوب وجاز أن 
تحمل السنة في قوله فؤاتها سنة أبيكم على الطريقة المسلوكة في الدين وهي تهم الواجب أيضاً تعين جانبنا ولم 
تشرك في الإلزام قط، فالصواب تقرير الجواب عن الغني ما ذكره صاحب الكافي حيث ثال: وقوله ضحوا دليك 
لأنه أمر فيفيد الوجوب، وقول: فإنها سنة أبيكم لا ينفي الوجوب لأن السنة هي الطريقة في الدين واجبة كانت أو 
غير واجبة انتهى. وأورد بعض الفضالاء ملى الجواب عن الأول حيث ثال: في بحث، فإنه روى الدارقطني بإساء 
عن ابن عباس عن النبي قلق قال الخلاص كتب علي وهن لكم تطرع الأضعية وثم تكتب عليكم 
الحواب المدكور دفع معارضة الخصص بقوله عليه الصلاة والسلام كتب علي الأضعية وثم تكتب عليكم 
الحواب بالنظر إلى ما هو المصمود من وإنما يكون ذلك معارضة أخرى لأصل المعدى، ولمل جمهور الشرح إنها 
لم يتمرضوا للجواب عنه أصالة لكونه ضمياً غير صالح للمعارضة لما دوينا، لأن الدارقطني أخرجه عن جابر 
للجعفي عن عكرة عن ابن عباس موفرها وجابر الجعني ضعيف كما ذكر الهل الحديث. وقال صاحب التشيح، 
ودوي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل طال انتي وذلان (وابلوقت وهو يوم الأضعية وكنه واساحب التشيح، 
ودوي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل طال انتي ولان (وابلوبة يقوله: وإنها المحتمد، وقال صاحب التشيح، 
منا شابة مصادرة، لأن قوله وبالرقت علف على على انهاري قوله: (وابلوت ويوم الأضحية مختصة به) أقرل: 
المعنى: وإنما اختص وجوب الأضحية بالوقت الذي مو يوم الأضحية مختصة به: أي بذلك 
المعنى: وإنما اختص وجوب الأضحية بالوقت الذي مو يوم الأضحية مختصة به: أي بذلك

السنة والسنتين مخافة أن براها النام واجبة. وأجيب عن الأول بأن المكتوبة الفرض ونحن نقول بأنها غير فرض وإنحا هي واجبة . وعن الثاني بأنه مشترك الالزام وان قوله وضحواه أم روه للوجوب، وقوله فلزاعا سنة أيكم أي طريقت، باللسنة مي الطريقة السلاكرة في العدين رون الثالث بالمهمة اكان لا يضحوان في حالة الإحسار مخافة أن يراها الناس واجبة على ا المصدرين. وقوله: (وإنما اختص الوجوب بالعوية) بيان للشروط المذكورة في أول الباب. وقوله: (قلما بيانا) أسارة إلى قوله بخرات الأفاه يغتص بالعباب ينش على المسافر استحضارها. وقوله: (لله يعني) سواء كان صغيراً في تحير سعة دلام يمينيه العلمية.. وقوله: (ميانه المتدوى. دورى الحسن عن أبي حينة رحمه أنه أنها تجب على. وقوله: (والأمم أن يفعني

<sup>(</sup>۱) تقدّم تخريجه قبل حديث واحد.(۲) تقدّم قبل حديثين.

يره كتاب الأضعية

أن قال المحرزا مع رسول الله 機 البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ( . ولا نص في الشاة ، فقي على أصل القياس . وتجوز عن سنة أو خصمة أو ثلاثة ، ذكره محمد رحمه الله في الأصل، الآن لما جاز عن السبعة فعن دونهم الرأن ، ولا تجوز عن ثاناية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ، ولا تجوز عن المكل ، وصنيبة إن شاء الله تعالى . وقال مالك: تجوز عن أهل بيت واحد وإن كناراً أكثر عام عليه المعلم ، وصنيبة إن شاء الله تعالى . وقال مالك: تجوز عن أهل بيت واحد الإنا أقل منها لقول عليه المحداد والسلام اعمل كل

الوقت بيوول إلى تعليل الاختصاص بالاختصاص كما ترى. لا يقال: المذكور في العلة اختصاص الاضحية نفسها بلك الوقت، والمعتبر في العدى اختصاص بالاضحية نفسها بلك الوقت، والمعتبر في العدى اختصاص وجوب الأضحية بلك الوقت موى المعتبر المساورة به ولا مصادرة فيه. لأنا يقول: لا معنى لاختصاص الأفسجة بلكك الوقت موى الختصاص وجوبها به إذ لا التل في إمكان عمل التضحية في جميع الأوقاف فلا بد أن يكون العواد يقوله لا يقل مختصة به أن وجوبها مختص به فيلزم المعدور المذكور، وكأن صاحب الكافي تنه لهذا حيث غير عبارة المصنف مختصة به أن ولياء المعدور المدكور، وكأن صاحب الكافي تنه لهذا حيث غير عبارة المصنف والحرة مو الماليات ثم قال: والمعاقب المنافرة بالمعاقبة بالمورية لأبها فرقة مالية مفتقرة إلى المملك والحرة مو الماليات بماليات المقديد بالوقت باختصاص الأضحية بللك الوقت باختصاص الأضحية بللك الوقت بالحرية على أن يكون كلمة اختص مبناً للفامل والوجوب مفعوله ويكون مواده هنا يقوله لأنها القدوري وجوب الأضحية بالوقت باختصاص الأضحية في الشرع، في الشرع، في الملازع ميل المعاقب ما المنافرة فيه. قلت ذخيتنا يصير منى الكلام في مذا المقام بمنزلة المؤه و أن المفصود بهالا الوقت ولا مصادرة فيه. قلت ذخيتنا يصير منى الكلام في مذا المقام بمنزلة المؤه و بالإسلام والأفلة وبالهسارة من المدكور ولام المورة وليها بالوقت بلاموية بالمورة والمهين والمعلل هنا مجرد تخصيص القدوري وجوبها بالوقت بلامون أنه بين وعلى المعنى المذكور بلزم أن يكون المعصود وعلى المعنى المذكور بلزم أن يكون المعصود وعلى المعنى المذكور بلزم أن يكون العين والمعلل هنا مجرد تخصيص القدوري وجوبها بالوقت بلاون أن يبين

من ماله) أي من مال الصغير (ويأكل) أي الصغير من الأصحية التي هي من ماله ما أمكته ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه كالقرابل (المنتقل عما في الجلد وهر اختيار شيخ الإسلام، ومكنا ررى ابن سعامة من محمد رحمهم الله . وقبل ذلك يصح في جلد الأضحية من غير خلاف أحد، وأما في لحمها فليس له إلا أن يعلم أو يأكل. قال: (ويلمج من كل واحد منهم شاك كلامه واضح، قرق: (ويكا إذا كان نصيب الحداء أقل من السبح لا يجوز) كما إذا مات تراكز امراة امراة الله والله المحافظة على المحافظة المحافظة على المحافظة ال

<sup>(</sup>۱) صحيح . أخرجه مسلم ١٣٦٨ وأبو داود ٢٠٨٩ والترمذي ٤٠٤ وابن ماجه ٣١٣٣ والدارمي ٧٨.٧ وابن حيان ٢٠٠٦ مالك في السّوطأ ٤٨٦.٣ واليهتي ١٨٨٨ ويلم ٤٤٤,٩،٢١١،١١٩ كلّهم من حديث جابر.

أهل بيت في كل عام أضحاة وعتبرة الأسمال المداد منه والله أعلم قيم أهل البيت لأن البسار له يؤيده ما يروى الاصع، لأنه لما جاز العلمي كل مسلم في كل عام أضحاة وعتبرة الأسمال الم المركزة قنصة اللحج بالمؤدن لأم مؤرون، ولو اقتصوا جزاقاً لا بعز الأنه الما جزاقاً لا بعدة المباع جزائم بعد أبي المسلم المباع جزائم الا المباع جزائم المعامل المباع ألى المباع من المباع من نقسم بها عن نقسم بها عن نقسم ألم الشراك بعد المباع المب

ويعلم اختصاصه الشرعي بذلك الوقت بشيء أصلاً، ولا يخفى ما فيه قوله: (ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر مربع الماجرة تشير موم الماجرة تشير موم الماجرة تشير الإمام المبدئة قال صاحب النهاية: وهذه المبارة تشير إلى ما ذكره في المبسوط بقوله ومن ضحى قبل الصلاة في المصر لا يجزيه لعدم الشرط لا لعدم الوقت. أقول: في هذا إشكال، فأن المحدثين اللغين ذكرهما المصنف فينا بعد وجعلهما الأصل في هذه المسألة وكذا مائر الإحاديث الواردة في بيان وقت جواز التضحية لا يدل من يوم النحر في حتى الهل الأمصارة، بل يدل ظاهر كل منها على أن أول وقبها في حق من عليه الصلاة بعد الصلاة فعن التي أخذ حتى المواقع المناجع المناجعة للناجع بعد المائخة للألك فالإشكال بالأم الأصارة بعد المائخة لللك فالإشكال بالأم الأماد مثلة المناجعة من عليه القبير من يوم النحر قبل الصلاة من حق أهل الأمصارة بل لم يمكن أداؤها قبل الصلاة في حق أهل الأمصارة بل لم يمكن

(العزاف استحساقاً) يشير إلى أنه لا يجوز قياساً، لأن اعتبار جانب أهل العبانة يستم الجواز واعتبار جانب أهل المسجد يجوزه وفي العبادات يوخذ بالاعتباط، ورجم المتحسان ما ذكره في الكتاب. وقول، وفيل هو جائزا أي المكس جائز قياساً واستحساناً، والفرق أن العسنون في العبد هو الخروج إلى الجيادة، وأهل الجيانة به الأصل وقد ساف المجروزة من واستحساناً، قال: (وهي جائزة في ثلاثة أيام الغ) كلامه واضح. قوله: (ويجوز اللبح في لياليها) أي في ليالي أيام النحر

## قوله: (ولهذا أو اشترى أضحية ثم باعها واشترى مثلها لم يكن به بأس) أقول: فيه بحث.

<sup>(</sup>۱) مسعيف. أخرجه أبو داود ۲۷۸۸ والترمذي ۱۰۱۸ والنسائي ۱۳۷٫۷ وابن ماجه ۳۱۲۰ والبيهقي ۲۱۸٫۹ كلّهم من حديث مخلّف بن سليم وفي إستاده أبي أرملة.

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا في هذا الوجه من حديث ابن عون اهـ.

وقال الزيلمي في نصب الراية ٢١١،۶: قال هيد الحق: إسناده ضعيف، وقال ابن القطان: وعلقته النجهل بحال أبي أرملة اه. وفي التغريب: أبو رملة هو عامر. شبخ لابن عون لا يعوف.

 <sup>(</sup>۲) غريب. قال الزيلمي في نصب الرابة ع. ۲۱۱۶ رواية غريبة وجهل من استشهد بحديث مختف بن سليم المتقدم اه.
 وقال ابن حجر في الدارية ۲۱٤٫۲ له أقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أثر غريب، كذا قال الزيلعي في نصب الرابة ٢١١,۶ وقال ابن حجر في الدراية ٢١٥,٢: لم أجده.

وقد صغ عنهما أنهما كانا لا يضحّيان مطلقاً احياناً خشية أن يَطَنّ وجوبِهما. أن أن ها هذه كان قال الدار في الله الدار الدار

<sup>(</sup>٤) أثر على ُطريب. كذا قال الزيلعي في نصب الراية ٢١١،٤ وقال ابن حجر في الدراية ٢١٥،٣ الم أجده. وقد تقدّم في الجمعة حديث علي مرفوها: ﴿لا جمعة ولا تشريق، ولا أنسح، ولا فطر إلا في مصر جامع».

النحر، إلا أنه لا يجوز الأمل الأمصار اللبع حتى يصلى الإمام العيد، قأما أهل السواد فيلبحون بعد الفجر) والأصل في قوله على الصلاة والسلام «أن أول لسلاة فليد فيبح»، ومن فتح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة السلسين؟ أن وقال عليه الصلاة والسلام «إن أول نسكا في هذا اليوم الصلاة ما الأضير أن هذا الشرط أن السلسين؟ من عن الصلاة، ولا معنى للتأخير عن معليه المصلاة ومن ومن للملاة، ولا معنى للتأخير في حق القروي ولا صلاة عليه، وما ووينا، حية على مالك والشافعي وحمهما الله في نقيهما الجواز بعد الصلاة تمل نحر الإمام، ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية. حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما الشق الفجر، ولو كان على المكس لا يجوز إلا بعد الصلاة، وحيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام المحر كالزقاء من حيث أنها بتقط بهلاك المال قبل مضي أيام المحر كالزقاء من حيث أنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام المحر كالزقاء المحدد بهلاك المحدد قبل المحدد لأنها بتقلاء ميلاك المال قبل مضي أيام المحر كالزقاء المحدد على المحدد قبل المصدعد ولم يصل أمل المستجد ولم يصل أمل الجبانة أجزأه الما المستجد ولم يصل أمل الما المستجد ولم يصل أمل المستجد ولم يصل أمل الجبانة أجزأه

في حق الهل الأمصار أيضاً، وما ثمرة ذلك؟ والظاهر أن ثمرة كون وقت مَا وقت الواجب صحة أداه ذلك الواجب في ذلك الواجب المسالة: وأول وقعها للذات في تطالم. قم إن صاحب الوفاية قال في تحرير هذه العسالة: وأول وقعها المسالان وأن لوقعها المسالان وأن لم تعين من من من مسر، يبعد طلوع فجر يوم النحر وان فيح في غيره، وأخرة قبل غروب اليوم المالك اتنهى، وردّ هلي صاحب الإصلاح والإيضاح حيث قال في تتنه وأول وقعها بعد طلوع فجر يوم النحر، وأخرة قبل غروب اليوم المالك، وشرط تقديم الصلاة عليها إن فربع في مصر، وإن فيح في غيره لا. وقال فيما نقل عنه في الحاشية: هلما من المواضع التي أخطأ في كلام تاج الشريعة حيث زمم أن أول وقعها يختلف بحسب مكان الفصل ولم يتنبه له تاج أول وقعها أول وقت أدامها لل أول وقد والعها لمن المناسبة عنه أول وقت أدامها لا تقديم المسلاة، وإن كان أول وقتها أول وقت أدامها لا تقديم المسلاة، وإن كان أول وقت والعها لمن تقديله حيث قال: "ووقت الألاء لمن صلاة الميد التيم قوله: "ولمن قاضيخان في تقديله وقتها بها أطبع المناسبة عين قوله: "ولمن ضمي بعما على المسلامة عين المعارة الإمام قاضيخان في من المالك الميد التيم قوله: "ولمن همتم بعمل أهل المسجد ولم يعمل أهل الجيانة أجزأتهما كان الشراع بالميارة بالله المالك المسلامة من وجه وبعد الصلاة من وجه وقع الشك، وفي المبادات يوضل المسجد يجرّز ذلك، فإنه قبل المسلام من وجه وبعد الصلاة من وجه وقع الشك، وفي المبادات يؤمل المسجد يجرّز ذلك، فإنى المبادات بوضل المساحد يجرّز ذلك، فإنه المبادات بوضل المساحد يجرّز ذلك، فإنه المبادات بوضلة

السراد بهما الليليتان المستوسطتان لا غير فلا تنخل الليلة الأولى وهي ليلة العاشر من ذي الحجة ولا ليلة الراجع عشر من بوم النحر، لان وقت الاضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر على ما ذكر في الكتاب وهو اليوم العاشر. ويفوت بغروب

<sup>(</sup>۱) صحيح . أخرجه البخاري ٥٥٤٦ من حديث أنس بن مالك قال: فقال النبي 雍: من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة قد نبر نسكه وأصاب صلة المسلمين؟

فقد تم تسخه واهاب عند المصنين. وأخرجه البخاري ٥٥٥٥ ومسلم ١٩٦١ وأبو داود ٢٨٠٠ والنسائي ٢٢٣,٧ والطحاوي ١٧٢،٤ والطبالسي ٧٤٣ وأحمد ٣٠٣.٤ كأنهم من حديث

البراء ولفظ البخاري: إنّ اوّل ما نبذاً به في يومنا هما نصليّ ثم ترجع فنتحر من فعله قفد أصاب مستنا، ومن فيح قبل وأخرج البخاري 210 ومسلم 1417 والنساني 747.7 كالمهم من حديث أنس ولفظ البخاري: امن فيح قبل الصلاة، فلبغسد. فقال:

رجل: هذا يوم يشتهي....ا

وأخرج البخاري ٢٥٥٣ من حديث جندب بن سفيان البجلي قال: فشهدت التين 磐 يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصليّ فلبعد مكانها أخرى ومن لم يلبهم فلبليم؛

<sup>(</sup>۲) صنبعی . آخرج البنقاری ۱۹۵۰ و دسلم ۱۳۹۱ ک و البنانی ۱۳۹۳ واصد ۱۳۱۸ کلیم در حدیث الرام وکفا این جنان ۱۹۹۸ ولفظ البنقاری: (۱۹ آزار بالدیا یم پرومنا خدا ان نمایی ام ترجی خدید در نمایند اندام نام بر نماین قبل، فزمنا مر لمج تمد لامله لیس در السال فرجی، فقام آور برد دن دیز در دو نمی: فقان: (۱۷ صنع بالده قدان: اینمها بران تجزی من آماد بنشان).

كتاب الأضحية كتاب الأضحية

استحساناً لأنها صلاة معبرة، حتى لو اتتفوا بها أجزأتهم وكذا على عكسه. وقيل هو جائز قياساً واستحساناً. قال: وهي جائزة في ثلاثة لهام يوم النحو رويونان يعداء وقال الشانفي: ثلاثة أيام بعداء لقوله عليه الصلاة والسلام المام التشريق كلها أيام فنجع\*" ولنا ما روي عن عمر وعليّ وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاث أقضلها أزلها"" وقد قالو، مساعاً لأن الرأي لا يهندي إلى المقانوي، وفي الآخيار تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو

بالاحتياظ. ووجه الاستحسان ما ذكره في الكتاب انتهى. أقول: هنا بحث، وهو أن ما ذكره في الكتاب من وجه الاستحسان لا ينفي كون صلاة أهل المسجد صلاة معتبرة لا ينافي كون صلاة أهل الاستحسان لا ينفي كون صلاة أهل المسجد صلاة معتبرة لا ينافي كون صلاة أهل المسجد صلاة معتبرة لا ينافي كون صلاة أهل المسجد الماجباتة أبضاً صلاة معتبرة إذا المسجد معتبرة والم أسلم عنه معتبرة وإلا لم يجز المكتب فهذ إحدى الصلابين في الأخرى واقضى الأخذ بالاحتياظ في العبادات عم جوازها، فلم يتم وجه الاستحسان الذي ذكره في الكتاب في مقابلة وجه القيام الذي ذكره في الكتاب في مقابلة والمعتبرة المناف الكتاب قوله: (موم جائزة في الكتاب في مقابلة المناف الكلاء المناف المناف

الشمس من الوم الثاني عشر، فلا يجوز في ليلة النحر البتة لوقوعها قبل وقتها ولا في ليلة الشريق المحض لخروجه، وإنسا جازت في الليل لأن الليالي تبع للايام، وأما الكرامة فلما ذكره في الكتاب. وقرفه: (والتفسية فيها) أي في أيام السحر (الفضل من التصدق بشمن الأضحية) أما في حق الموسر فلانها تقع راجبة في ظاهر الرواية أو سنة في أحد قولي أي يوسية الله أن الله والسحة المنافق من المصد فلان فيها جيما الله ، والتصدق بالله المنافق من المنافق في تفاصله الإيام، ولا شك أن الجمع بين الفريتين أفضل، وهذا الليل بشمل المنتي والفقر، وتشبيه بالمسلاة والمطاوف ظاهر، فإن الطواف في حق الأفائقي لفواته أفضل من صلاة العطوع المي لا تنوب، يخلاف المكين في الله المنافق المؤلف المؤلف في حق مضت أيام التحريق كان أوجب على نشاء) بأن مين ثانة نقال: في طيأن أن أضحي بهذا الشاة حراء كان العرجب على نشع أن أو عنائ المضمي (فقيراً قود المترض غالمة بينة الأضحية تصدق بها حية وإن كان) من لم يضح (فقياً) ولم يوجب على نشع التم بينها الصدي المرافق المرافق والمنافق والمبت على الله المنتيان والمبت الله المؤلفة على أن المنافقة عنائل والمبت على الله المنافقة بالمنافقة المنافقة عندا فإذا قات ولت التطوب بالإراقة والمنتسخة ورجب

قوله: (ولا شك أن الجمع بين القريتين) أقول: لا يوانق المشروع، إذ لا تعرض فيه للجمع بين القربتين فإنه يصلح دليلاً مستقلاً من فير اعتبار فواته بفوات الأيام، ثم لا يستقيم تشبيهه بالطواف كما لا يخفى.

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه ابن حبان ۲۸۹۴ والبيهغي ۲۹۰،۲۹۱ والبزار ۱۹۲۱ وأحمد ۸۲٫۵ كلّهم من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع وقد تنقم في اواخر السج مستوفياً، والخفر نصب الرابة ۲۱۲،۲۱۲ والدولة ۲۰٫۹ ولفقا الحديث فكل عرفات موقف، وارفعوا عن بعلن عرفة، وكل مزدلة موقف، وارفعوا عن تمكنر، فكل فبجاح مني منحر، وفي كل الجم الشروية نوج. (۲) غربب جداً، كما قال الزيامي في نصب الرابة ۲۰۱۲ ونقد نعوه في الحجج.

الأفلى، وأنضلها أؤلها كما قالوا ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا المعارض. ويجوز الذيح في ليالها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل. وأيام النحر فائلاق، وأيام الشعريق ثلاثة، والكل بعضي بأربعة أولها نحر لا غير وأخرها تشريق لا غير، والمستوسطان نحر وتشريق، والنفسية فيها أفضل من التعمدق بشين الأصعية لأنها تقع واجية أو سنة، والصدق تطرح محض تفضل عليه، ولأنها تفوت يفوات وقتها، والصدقة يؤتى بها في الأوقات كلها فترات منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي (ولو لم يضبح حتى مفت ألها السحر إن كان أوجب على نفسه أو كان فقيراً وقد الشيرى الأضحية تصدق بها حية وإن كان غيناً تصدق بقيمة شاة الشيرى أو لم يشتر) لأنها واجبة على الغني. وتجب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا، فإذا فات الوقت وجب عليه التصدق إخراجاً له عن العهدة، كالجمعة تفضى بعد فواتها ظهراً، والصوم بعد المجزد فنية. قال: (ولا يضحي بالمعياء والموراء والعرجاء التي ولا على المتسنسان ولا المعيقاء الين مورها البين عورها والمرجاء التين عرجها والروضة والسرحة والسلامة السنة والمناء التي لا تتنها." قال: (ولا تجزءه مقطوعة الإثن واللنب) أما الأذن فلقوله عليه الصلاة والسراء والسلام والسرعاء التي لا تنقي أن أن (ولا تجزءه مقطوعة الإثن واللنب) .

حية، وليس الحكم كذلك فيما لو كان واجراً بدون الإيجاب على نفسه، فإن الحكم هناك هو التصدق بقيمتها لا التصدق بعنها حدق بينها حدة كلما أقسم عنه المصنف بقوله: (وإن كان فنياً تصدق يقيمة شاة الشرى أو لم يشتر) قوله: (وإذا فائد الوقت وجب عليا التصدق إخراجاً له عن المهلة، كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهواً، والصدم بعد العبوذ فدية فال العرف فال المحل: فإذا فات وقت القرب بالإراقة والحق مستحق وجب التصدق بالعين أن القرب الأراقة والحق مستحق وجب التصدق بالعين أن القرب الأراقة والعرب للهذة والجامع بينها ما نحيث أن القيمة علاحيمة تقضى بعد فواتها ظهراً، والصوم بعد العجز فدية، والجامع بينها من حيث أن قضاء ما وجب عليه في الأداء بجنس خلاف جنس الأداء انتهى. وردّ عليه بعض الفضلاء حيث قال قوله: وجب لتصدق بالعين لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم؛ ومراد المصنف التصدق بالعين لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم؛ ومراد المصنف التصدق بالعين لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم؛ ومراد المصنف التصدق بالعين لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم؛ ومراد المصنف التصدق بالعين لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم؛

التصدق) بالدين أو الليمة (إخراجاً له عن المهلة؛ كالجمعة تقضي بعد فواتها ظهراً، والصوم بعد العجز فدية) والجامع بينهما من حيث إن قضاء ما وجب عليه في الأداء بجنس خلاف جنس الأداء. قال: (ولا يضعني بالعمياء والعوراء) هذا بيان ما لا يجوز التضعية به. والأصل فيه أن الديب القاحش ماتع واليسير غير ماتع، لأن العيوان قلما ينجو عن يسير العيب، واليسير عا

قوله: (وجب التصدق بالعين) أقول: لا يلائم الاعتبار بالجمعة والصوم، ومراد المصنف التصدق بالقيمة للغني الغير الموجب كسا لا يخفي قوله: (والحديث العذكور دال على ذلك) أقول: أشار بذلك إلى قوله والأصل فيه أن العيب الفاحش مانع الخ.

<sup>(</sup>۱) حسن . آخرجه الترمذي ۱۹۹۷ والتسائي ۲۹۱٬۲۱۰ والطعاري ۱۸۲۶ وابن ماجه ۱۳۸۶ وکذا او داد ۲۸۰۱ والطارس ۲۰۲۰ والطيالسي ۱۷۹ وابن حيان ۱۹۱۱ و واليهيشي ۱۹۶٬۹۰۶ و۱۷۱ واحمد ۲۸۱٬۲۲۸ والمحاكم (۲۳۲، ۲۲۲ کلهم من حديث البراء بن مازب ورجاك تلکت ، کال افريزای: حسن محد

وقال الحاكم: "صحيح، ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن. وسكت اللهبي على هذا الإسناد. قلت: وقد توبع سليمان هذا فرواء مالك ANT. عن حمة أخد مضرها.

مالك ٨٤٣.٢ من وبحة آخر مضوعاً. ورواه البزار والطبراتي من حديث حليقة وفيه محمد بن كثير القرشي غير قوي كما في المجمع ١٩٨٤ لكنه يصلح شاهداً.

قال الترمذي: حسن صحيح اه.

وصحَّحه العاكم ووافقه الدهبي.

مقصود فصار كالأذن. قال: (ولا التي فعب أكثر أنفها وثبها، وإن يقي أكثر الأذن واللنب جاز) لأن للأكثر حكم مقصود فصار كالأذن.
الأكل بقاء وذهاياً ولأن العيب السير لا يمكن التحرز عنه فيحل عفواً، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر. ففي الجيما مشحر عنه: (أن قلع من اللغب أو الأثراء أو النق المتراكز أو الأكثر. ففي الحيات الثلث تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيراً للم يجزء لأن الثلث تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيراً في المحاري وروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مز في الصحارة، ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة وإلى المتابر كثيراً على ما مز في الصحارة، ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة وإلى امتباراً للحقيقة على معلى ما تقدم في الصلاة وهم اختيار أنات المتباراً للحقيقة ولك. وفي كون النصف مانماً وإينان فولي هو على ما تقدم في الصلاة وهم اختيار الفقية إلى اللبت. وقال أبي يوسف، وقبل معاه قول قريب من قولك. وفي كون النصف مانماً وواينان عنها كما في المن تقليد. وفي كون العين قالزات شد المعين المناس مؤمنات أمام على ذلك المناس المحينة وقبل إربيان مقيرة والمناس مؤمنات أن المناس مؤمنات أبي يوسف، ثم يقرب العلف إليها قبيلاً قبلاً فبلاً وفيل أنها مؤمنا أن المنا عليه م ثم ينظر إلى تفاوت ما المكان ثم شام إلى المناس وقبل معاه أن النا قائلة المباسبة بعد أن لا تعالى به شعرية المناسف. ذال (والعمين) لأن لحمها أطب وقد مع هأن الذي يقل مناس بكبشين أملمين به مقبورة الغرن المؤرفة، وفيل هذا إذا كان تعنا فالولاه) وهي الديل للها، فيل هل القرن لا يتعلق به مقبورة المؤمن الأن الموافقة بعن مقبورة المؤن المناسف، الأن الرائدة من مكان ألم عليه بعضره من بكبشين أملمين مع معروض (أن الإنسان أن الشرف المؤمنية الأن الذات المعين موجومين (أن الأن أنفا قائلة المؤلفة المؤلمة فيل هذا إذا كانت المعين موجومين (أن الأنافة المؤلفة على المناسفة المؤلمة المؤمنية الأنافة الذائلة المؤلمة المؤمنية التعدين المؤمنية الأن اكتنان المؤلمة المؤمنية الأنادة المؤلمة المؤمنية الذائلة المؤلمة المؤمنية المؤلمة المؤمنية المؤلمة المؤمنية المؤمنية المؤلمة المؤمنية المؤلمة المؤمنية المؤلمة المؤمنية ال

يخفى انتهى . أقول: ذاك ساقط إذ لا نسلم أنه لا يلاتم الاعتيار بالجمعة والصوم، لأن الاعتيار بهما من حيث أن المضاء بغير المثل كما نبه عليه صاحب العناية بقوله: والجامع بينهما من حيث أن قضاء ما وجب عليه في الأواء بعنس خلاف جنس الأواء به الأواء المعنى متحقق في التصدق بالدين أيضاً، لأن الواجب عليه في الأداء إراقة اللمء والتصدق ليس من جنس الإواقة سواء كان بالقيمة الغني الغير العرجب وحله كما زعمه ذلك البعض معا لا يناسب شأن الصصنف جداً، إذ يلزم حينتذ أن يترك بيان وجه المسالة فيما إذا كان أوجب على نفسه أو كان فقيراً وقد اشتراها بينة الأصدية فيكون ذلك تقصيراً منه في إقادة حق المثام بلا ضرورته وحاشي له من نفسه أو كان مراده بالتصدق المذكور ما يعم التصدق بالعين وبالقيمة كما أشار إليه صاحب العناية بقوله: وجب التصدق العمراء العين أو المؤجمة قوله: (ولا يضمي بالعمياء والمعرواء المؤة) قال صاحب التهاية: لما ذكر ما يجوز به

لا أثر له في لحمها، وللمور أثر في ذلك لأنه لا يبصر بعين واحدة من الملف ما يبصر بعينين، وقلة العلف تروث الهزال، والحديث المذكور دال على ذلك، والعرجاء البين عرجها: هي ما لا يمكنها العشي برجلها العرجاء، وإنما تعشي بثلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتنسين بها جاز. والمجفاء: أني لا تفيي: هي أنفي ليس لها تقي: أي منع من شدة العبقاء، ويقع كلامه واضع. وقرف: (وقبل معنة قولي قويب من قولك) أي قولي الأول وهو أن الأكثر من الشلت ما الم لا ما هونه أقرب إلى قولك الذي هو أن الأكثر من التصف إذا يقي أجزاء بالنسبة إلى قول من يقول أن الربح أو المثلث ما تم. وفي كون النصف ماتماً عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله روايتان، وقد تقدم وجه ذلك في الكشاف العضو في أول

قال المصنف: (وإن قطع من اللقب أو الأفن أو العين) أقرل: إطلاق القطع بالعين لعله بطريق التقليب قال المصنف: (فاهتبر كثيراً) أقرل: الذي يعطى له حكم الكل هو الأكبر لا الكبر يلا تيم الغريب.

<sup>(</sup>١) سيأتي في كتاب الوصايا وهو متفق عليه من حديث سعد.

<sup>(</sup>٣) صحيح". أخرجه ابر داوه ٢٧٩٨ والدارس" ١٨٦٠ وابن ماجه ٢٦٦٦ كلهم من حديث جابر واللفظ الايي داود وكذا الطحاري ٢٥٦٠ والبيهقي. ٢١٨٩ كال الهجمت إنساناه حسن الدكما في المجمع ٢٦٤ ورود من حديث عائشة، وابي هريزة أخرجه ابن ماجه ٣٦١٢ وأحدد ٢٢٥٦ والحاكم ٢٣٧٤ وسكت عن. وتقام تخريمه في باب العج عن النبر، وك طرق أخرى، وشواهد لد انظر نصب الرابة ٢١٦،٢١٥,٤.

بالمقصود، أما إذا كانت لا تعتلف فلا تجزئه. والجرباء إن كانت سمية جاز لأن الجرب في الجلد ولا نقصان في بالمسلسم، مورقة لا يجوز لأن الجرب في المسلسم، ومن التي لا أسان لها؛ فعن أبي يوسف أنه يعرب مورقة لا يجوز لأن الجرب في اللحمة فانتهم، وأن القيمة، وهم التي لا أسان لها؛ فعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأمنان الكافرة واللقائة، وعنه إثر بقي ما يمكنه الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود، والسكاة في التي لا إلغائة لا تجوز، لان مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعلها الأذن أولى (يعلما) الذي ذكرنا كانت علم الميوب قائمة وقت الشراء، ولو اشتراها سليمة ثم تعيب بعيب ماتع إن كان غنياً علمه غيرها، وإن فقيراً تجزؤه هلما لا القبر بشراء بها الغني بالشرع المنافزة المتعرفة، وعلى الفقير بشراء بها الأضحية فتعيث، ولا يعتبر المنافزة الأضحية على الموسر مكانها أخرى لام المشترى المنافزة النافزة المنافزة ا

الأضعية شرع في بيان ما لا يجوز به الأضعية انتهى. أقول: هذا ليس بسديد، إذ لا يذهب عليك أنه لم يذكر فيما وقبل ما يجوز به الأضحية، وإنما يذكره فيما بعد بقوله: ويجوز أن بفستي بالجمعاء والنفسي والثولاء إلى آخره. والذي ذكره فيما قبل إنساء هر صفة الأضعية من الوجوب أو السنية وشرائطها من الحرية والإسلام ونحوهما، ومرجب عليه الأضحية وعدد أيامها وما يتعلق وجبت عليه الأضحية وعدد من يذبع عنه كل من الشاة والبقرة والبدنة وأزل وقت الأضحية وعدد أيامها وما يتعلق يكل واحد من هاتيك الأمور من الفروع والأحكام كما حققه من قبل، ولعل صاحب العناية تداركه حجب قال في شرح مذا المقام: هذا بيان ما لا يجوز التفحية به، ولم يتعرض لذكر ما يجوز التضحية به قوله: (واختلفت الوواية من أي حنيفة في مقال الأكثر النج) أقول: تطبيق هذا الروايات عن أيى حنية رحمه اله على عبارة مسألة الكتاب مشكل، لان عبارتها أكثر أنها وذنبها سيسنة التفضيل والإصافة إلى الأذن والذنب، ومي تقضيها أن يكون الجزء الباتي منهما أقل، وهذا غير متحقق في شيء من هذا الروايات عنه. أما في رواية الرع ورواية اللت فلان الأكثر من الثلين. وأما في رواية الأكثر من الثلث فلأن الأكثر من الثلث على أن الميه ليس بأكثر من الثلث بلان على دواية الشد فلان الأكثر من الثلث الم

الكتاب. وقوله: (لأن القرن لا يعلق به مقصوه) الا ترى أن التضعية بالإبل جائزة ولا قرن له، والكيش الأملح ما فه ملحة، وهي يباش يشريه ضعيرات مود. والرغم فا من غير أخراج الخصيتين، وقوله: (فتعيت) يعني هذه الشاة المشتراة الأضحية، وقوله: (فتعيت) يعني هذه الشاء المشتراة الأضحية، وقوله: يقدو ولا يضدت رب السال لأن القصال على يكن بغداء والجامع بينهما أن محل الرجوب فيها جميعاً السال لا اللمة، فإذا للمثال المن المثل المثل يكن بغداء والجامع بينهما أن محل الرجوب فيها جميعاً السال لا اللمة، فإذا للمثال المثال المثل يكن بغداء والجوب على الغني بالشرع لا بالشرع لا بالشراء وهل الفقير بالعكس، وقوله: (وعلى الفقير بالعكس، وقوله: (وعلى الفقير بالعكس، وقوله: أن المثل بواقع ما ذكره من الإسلام وحمد الله أن المثل موسراً لا تصير واجه بالشراء بيئة الأصحية بنائل الروابات، وإن كان مصراً فني ظاهر الرواية من الصحابا المتعال واليا المثارد، وقوله: (فلاكسرت وجلها من باب المصابل حديد المثل المثل المثل بالمثل وحمد الفائد المثان المثل المثل المثل عن المثل عن المثل والمثل والمثل وعد القابل مثلاث والمثل المثل المثل عن المثل عندها نصار كما لو كانت

قوله: (من باب ذكر اللخاص وإرادة العام فإنه الغ) أتول: فيه أنه لا دلالة فيما ذكره على ما ادعاء، لأنه يعلم حكم سانر العبوب العانمة بطريق المقايسة.

كتاب الأضحة

من الذين عليه المصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم. قال: (ويجزىء من ذلك كله النتي فصاعداً، إلا الشأن فإن الجغرة عن يجزىء) لقراد عليه الصلاة والسلام فضحوا بالثنايا الا أن يعسر على أحدكم فليلبح الجغرة من الشانه ((أن قالجغرة عن المسانه) المسانه السلام المسانه المسانه المسانه المسانه المسانه يحيث لو خلط المسانه المسانه النظمة المسانه المسانه المسانه المسانه المسانه المسانه أن من بعد، والجغرة من المسان المقراد من المقرد والمعرفة عن المقراد المقرد المسانه المسانة المسانه المسانه

الثلث إذ لم يجاوز النصف لم يصر أكثر الكل، وفي رواية الأكثر من الثلث عنه لم يشترط تجاوز النصف ولا الوصلة إلى النصف، بل اعتبر الزيادة على الثلث في الجملة فلم يلزم في عدم الإجزاء على هذه الرواية أيضاً ذماب الوصول إلى النصف، بل اعتبر الزيادة على الثانية على المن مسألة الكتاب. أكثر الأذن واللذب، فكيف يربط قوله: واختلفت الرواية من أيي حيفة في مقدار الأكثر في عبارة مسألة الكتاب معنى الثقفيل، بل هو بمعنى الكثير كما يرشد إليه قول الصضف: في بيان وجه رواية الأكثر من الثلث، وفيما زاد لا تتقل التفقيل، بل هو بمعنى الكثير كما يرشد إليه قول الصضف: في بيان وجه رواية الأكثر من الثلث، وفيما زاد لا تتقل والتعلق عليه المسلاة والسلام في حديث الوصية والثلث والتعلق على المسلمة والسلام في حديث الوصية والثلث والتعلق كل من الموادات والثلث كثيره أن أمن المنافق إلى الجزء الباقي والايمنة إلى المحدود، بل المراد به المداورة على عبارة مسألة الكتاب. شرط استعمال صينة التفضيل مجردة عن معنى التفضيل أن كون عارية المذكور على عبارة مسألة الكتاب تشرط استعمال صينة التقليل مجردة عن معنى التفضيل أن كون عارية من الروايات المسنف تلك المسألة بقراء: أن يحمل الأكثر حكم عن التفضيل على قاعدة العربية، ولائن أغمضنا عن ذلك لا يصح تعبل المصنف تلك المسألة بقراء: أن يحمل الأكثر على الكثير مطلقاً حكم الكل بقاء وذهاباً على تقدير أن يحمل الأكثر على الكثير مطلقاً حكم الكل بقاء وذهاباً على تقدير أن يحمل الأكثر على الكثير مطلقاً حكم الكل بقاء وذهاباً لزي

كذلك قبله. وقوله: (لأنه حصل بمقدمات اللبح) دليل محمد. ودليل أبي يوسف رحمهما الله أن الفور لما انقطع خرج الفمل الملتي تعبت به من أن يكون حسبياً من أسباب هذا اللبح الذي يوجد بعد القرو فصار بمنزلة ما حصل يفعل آخر. قال: (والأضحية من الإبل والبقر الفن) كلامه وأضح، وقيد يقوله في ملحب الفقهاء الأن عند أمل اللفة الجذع من الشياء ما تست لها سنة، كذا في النهاية. وقوله لأنها مي الأصل في الشيعة لأنه جزوها وليلنا يتبعاً في الرق والمحرية، وهذا لال استنصار من

<sup>(</sup>۱) محيح. هو عند مسلم لكن لفظ الا تلبحوا إلا مسته إلا أن يعسر عليكم فللبحوا جلمة من اللغنائة. أخرجه مسلم ١٩٦٣ وأبر دارد ٢٧٩٧ والنسائي ١٦٧٨ وابن ماجه ١٦١٦ والبيقش ١٦٩٨ وأحمد ٢٢١٥،٣١٢، وأبر يعلى ١٣٢٤ كلّهم من

 <sup>(</sup>۲) ضعيف. أخرجه الترمذي ١٩٤٤ من حديث أبي هريرة ولفظه انعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن، قال: فانتهبه الناس.

قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقد دوي موقوقاً عن أبي هريُوة أهد. وذكر الزيلمي ٢١٧،٤ عن الترمذي في علك قلت: وفيه أيضاً لخدام بن عبد الرحين السلمي وهو مجهول كما في الترب.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في أوائل كتاب الذبائح وإسناده قوئ.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في الوصايا متفق عليه.

الثاني لأن النصراني ليس من أهلها، وكذا قصد اللحم ينافيها. وإذا لم يقع البعض قربة والإراقة لا تتجزأ في حق القربة لم يقع الكلِّ أيضاً فامتنع الجواز، وهذا الذي ذكره استحسان. والقياس أن لا يجوز وهو رواية عن أبي يوسف، لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالاعتاق عن الميت، لكنا نقول: القربة قد تقع عن الميت كالتصدق، بخلاف الإعتاق لأن فيه إلزام الولاء على الميث (فلو ذبحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز) لما بينا أنه قربة (ولو مات واحد منهم فلبحها الباقون بغير إذن الورثة لا تجزيهم) لأنه لم يقم بعضها قربة، وفيما تقدم وجد الإذن من الورثة فكان قربة. قال: (ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام اكنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخرواا(١) ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنياً. قال: (ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث) لأن الجهات ثلاثة: الأكل والإدخار لما روينا، والإطعام لقوله تعالى ﴿وأطعموا القانع والمعترَ ﴾ فانقسم عليها أثلاثاً. قال: (ويتصلق بجلدها) لأنه جزء منها (أو بعمل منه آلة تستعمل في البيت) كالنطم والجراب والغربال ونحوها، لأن الانتفاع به غير محرم (ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه) استحساناً، وذلك مثل ما ذكرنا لأن للبدل حكم المبدل (ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير) اعتباراً بالبيع بالدراهم. والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التموّل، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح، فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى بدله، وقوله عليه الصلاة والسلام امن باع جلد أضحيته فلا أضحية لها(٢) يفيد كراهة البيع، البيع جائز لقيام الملك والقدرة على التسليم. قال: (ولا يعطى أجرة الجزار من الأضحية) لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضى الله عنه وتصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها شيئًا (٣) والنهى عنه نهى عن البيع أيضاً لأنه في

أن يعتبر الأذن والذنب باقياً وذاهباً في حالة واحدة، فيما إذا كان كل واحد من الباقي والذاهب منهما كثيراً في منشه، كما إذا ذهب دريمها أو الثيرة من ثلثها في الجملة على ما وقع في الروابات المذكورة فيلزم جمع الحكمة المنافقة عن الثلث لأن الجمهات الأكثاء الأكثار والاختار المحكمة عن الثلث لأن الجمهات الأكثاء الأكثار والاختار المنافقة عن الثلث المنافقة عن الثلث والاختار أو المعترية التوجعة 177 فانشم طبها الكلائاً أقول: لقائل أن يقول: الأمر المطلق للرجوب عند أكثر الملماء كما تتزر في علم الأمراف، فالظاهر من قوله تعالى فواطعموا القائع

الفحل هو الماء، وأنه غير محل لهذا الحكم، والمنفصل من الأم هو الحيوان وهو محل له فاعتير بها قوله: (لكن من شوطه أن يكون قصد الكل المفرية) لأن النص ورد على خلاف القياس في ذلك. فإن قيل: النص ورد في الأصحية فكيف جؤزتم مع اختلاف جهات الفرب كالأضحية والقران والمتمة؟ قلنا: اعتمد على ذلك زفر ولم يجؤز عند اختلافها. لكنا نقول: إذا

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه مسلم ۱۹۷۲ والنساني ۲۳٫۷ وباللك في الموطأ ۶۸۶٫۲ والطيالسي ۱۷۶۰ والطحاوي ۱۸۹٫۶ واليبهغي ۲۹۰٫۹ <sup>۱</sup>۲۹۰ كلّهم من حديث جابر بن هيد لله. وكذا أحمد ۲۸۸٫۳ وبارن جبان ۹۲۰

من حديث جابر بن عبد الله. وكذا الحمد الهمم، وبين حيان عالى و ولفظ مسلم اكنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله أن نتزود منها، ونأكل منها،

ورود من حقيق بريدة الخرجه أسلم ۱۹۷۷ والزيداني ۱۹۱۰ والشاق ۱۳۶۷ ولقة مسلم البيتكم من نيازة القيون الارودها وفيتكم من السيد النمر الانسانية والمنافقة على و الانسروالية التيروا مسكراً، والساقة الانسروالية الانسرو

<sup>(</sup>٣) يشب الحسن . أخرجه الحاكم في المستفرك ٢٩٠٦ من حقيث أبي مرورة وفي إستاد ابن حياش صخحه الحاكم ، وتعليه الفجي يقوله: ابن حياش هيشه أبو دارد أهر راسه عبد الله وقد تقل المرح بي الميتوان فعضه عن أبي داور والسنائي، وقال: قال أبو حائم: صدوق ليس بالمين أه. اكثر شواهد تعلقه درجها الأمين فيزاب من الحسن ولله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في الهدي متّفق عليه.

كتاب الأضحية كتاب الأضحية

معنى البيع. قال: (ويكو، أن يجرّ صوف أضعيته ويستفي به قبل أن يلبيعها) لأنه الترم إنامة القربة بجميع أجزائها، بخلاف ما بعد الذين لأنه أتيمت القربة بها كما في الهدى. ويكره أن يحلب لبنها فينتفع به كما في الصوف. قال: بغره بينفي أن يشهدها بنقسة لقرله عليه الصلاة والسلام لفاطعة رضي الله عنها قومي فاشهدي أضميتك، فإنه ينقب بغره بينفي أن يشهدها بنقسة لقرله عليه الصلاة والسلام لفاطعة رضي الله عنها قومي فاشهدي أضميتك، فإنه ينقب لك بالرق تطرة من ميها كل نشب، (") فأن : (ويكره أن يلبعها الكتابي) لأنه عمل هو قرية وهو ليس من أهلها، كالر 
أمره فذبح جاز لأنه من أهل الذكاة، والقرية أتيمت بإناب ونيت، بخلاف ما إذا أمر المجوسي لأنه ليس من أهلها، ذا الذكاة فكان إنسان من أهلها، كل 
وهذا استحسان، وأصل هذا أن من ذبح أسحية غيره بغير إذنه لا يحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها، ولا يجزئه من المؤلفية المؤلفية ومن مؤلفاً ويجزئه من المؤلفية والمؤلفية القبلس أنه في المؤلفية المناسبة بيا المناسبة عنيره المفاس المنالك مستعبناً بكل من يكون 
المذاكل المؤلف بيضاء كلم المناسبة من المؤلفية ويكوه أن تبدل بها غيرها فصار المالك مستعبناً بكل من يكون 
الممالك المؤلفية المؤلف في أيام النحر، ويكره أن يبدل بها غيرها فصار المالك مستعبناً بكل من يكون 
القصاب وبعاء ذان قبل: يفرته أمر مستحب وهو أن يلبحها بنف أو يشهد الذبح فلا برضي به. قائنا: يحصل المناسبة مستحبان أخران، صيرورته مضحياً لما عياية، ويرتفيد، ولملائات وحمهم الله من هذا اللابان به مهتحبان أن قران، عرورته مضحياً لما عياء، وكونه مجملاً به فيرتفيد، ولملعات وحمهم الله من هذا اللابن 
به مستحبان آخروان، صيرورته مضحياً لما عياء، وكونه مجملاً به فيرتفيد، ولملعات الموسوء المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة

المحترّ وجرب الإطعام، والمدعى استحباء فليتأمل في الجراب قولد: (ولا بأس بأن يشترى به ما يتنفع بعيته في السبت م بقائم السبت ما يتنفع بعيته في السبت مع بقائم استحساناً، وقلك على ما دكترا لأن للدل حكم المبدل أول: يتأول إن تعليل في مقابلة النسب مع في المائم عليه المسادة والسلام همن باع جلد أضحيته لماء أن يتأول بالطاقة بيح البعلد بعيته مع بقائم أيضاً، والمعلى مقائمة المستحدد المعائم في الدقع قول: (ولا يستفع به إلا بعد استهلاكه كالمخل والأبازير اعتباراً بالبيع بالدراهم، والمعنى فيه أن تصدف على قصد

كات الجهات قرباً اتحد معاماً من حيث كونها قرية فجاز الإلحاق، بغلاف ما إذا كان بعضها غير قرية فإنه ليس في معاما، وإنا بطل في ذلك بطل في الباقي لعدم التجزي، وقراه: (للما يبينا أنه قرية) ينسير إلى رجم الاستحسان. وفي القياس لا يجوز لأن الإرافة تحرية، معنم الإرافة وفي نفلاً أو لحماً فصار الكل كللك، ولم يعكس لان الراجب قد ينقلب مطوعاً بخلاط المكس والإرافة قد تصبر للحم من نهة القرية إذا لم تصادف معلها أو كانت في غير الأضحية، والإرافة للجم لا تصير قرية بحال، قال: (ويأكل من لحم الأضحية الخ) الأضحية إما أن تكون متذورة أن لا، فإن كان الثاني فالحكم ما ذكره في الكتاب،

<sup>(</sup>۱) مُسيف. أخرجه الحاكم ٢٢٢,٤ والطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع ١٧,٤ كلاهما من حديث عمران بن حصين ومداره على أبي حمزة الثمالي.

سكت عليه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: الثمالي ضعيف جداً.

واكتفى الهيشمي بقوله ضعيف.

وورد من طريق آخر أخرجه الحاكم ٢٢٢،٤ والبزار في مسئله كما في المجمع ١٧،٤ من حليث أبي سعيد في إسناده عطية العوفي.

قال عنه الذهبي: عطية العوفي واو. أما الهيشمي فقال: فيه كلام كثير وقد وُئُق.

أما الهيشمي فقال: في كلام كلير وقد رُتَّى. وقال الزيلمي في نصب الراية ٢٩٩٤: قال البزوار: لا نعلم له طريقاً من حديث أبي سعيد أحسن من هذا الد وورد من حديث علي أخرجه أبو

القامم الاحبهائي في الترفيب والترهيب، وأبو الفتح الشانعي في ترغيه من طريق سعد بن زيد كما في نصب الرابة ١٩،٤، ٢٠. وجاه في الدولية ٢١٨٧: حديث عمران فيه الثمالي: متروك، وحديث أبي سعيد فيه: عطية العوفي: متروك. وحديث علي فيه عمرو بن خلك:

وا<sub>و</sub> اه ابن حجر. فهذا حديث ضعيف.

مسائل استحسانية، وهي أن من طبغ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جزئه فانكسرت أو حمل على دابته فعطيت كل ذلك بغير أمر السائك يكون ضاماً، ولو وضع المائك اللحم في القدر والقدر على دابته فسقط في الطويق جمل المختلة في وطيخته، أو سائل الدابة فلمنجاء، أو رفعا أمائها إلى نفسه أو حمل على دابته فسقط في الطويق فأوقد هو التار في وطيخته، أو سائل الدابة فلمنجاء، أو أعانه على رفع الجزة فالكسرت فيما بينهما، أو حمل على دابته ما سقط فعطيت لا يكون ضامناً في هذه الصور كلها استحساناً لوجود الإذن دلالة. إذا قبت هذا فنقول في مسائلة الكتاب: فيح كل واحد منهما أضحية غيره بغير إذنه صريحاً فهي خلائية زفر بعينها ويتأتى فيها القياس والاستحسان كما ذكرناً، فيأخذ كل واحد منهما صاحبة وعجزيهما، لائه لو أطمعه في الإنفاء بجزز، وأن كان غنياً

التموّل) أقول: فيه بحث. أما أولا قلان اعتبار ذلك بالبيع بالدراهم غير واضع، فإن الدراهم مما لا ينتفع بعينها اصلاً، أي لا مع يقاتها ولا بعد استفلاكها، وإنما هي وسيلة محشة فالمقصود منها الدمور المتوف المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والتفاع دون التموّل، الشفل والأبازير فإنه معا ينتفع به، وإن كان ذلك بعد استهلاكه، فجاز أن يكون المقصود منها التنفاع دون التموّل، بهلاك القبل على ما نص عليه صاحب غاية البيان، فإنه بعد أن بين وجه الاستحسان في جواز بيعه با يتفع بعينه بهلاك القبل على ما نص عليه صاحب غاية البيان، فإنه بعد أن بين وجه الاستحسان في جواز بيعه بها يتفع بعينه على المجلد فجاز له الانتفاع بالبداء لأن البدل له حكم المبدل. قال: فكان القباس أن الجهلد بالدراهم المبائي رضي الله عنه اولا تعلط أجر المبائز منهي أنه عنه اولا تعلط أجر المبائز رفعي الله عنه اولا تعلط أبحر المبائز رفعي الله عنه اولا تعلط أبعد المبائز من على المبائز المبائز من المبائز من شرط القباس على المبائز المبائز من القباس، فالأظهر أن يرك القباس على البيع بالمداهم في تعليل هذه المسألة، أن لا يكون مدكم الإصلام كما ينتضيه قبل المبائز على على البيع بالمداهم في تعليل هذه المسأئذ بعن الجلد فلم يكن حكم عن الجلد بالمبائز على بعد عينة مينه كما مر. وقد أشار إليه صاحب البيانع جين قالن ولا يكن يكون بدلا فعا عنه من مناغ البيت كالجراب والمنتخل، لأن البدائع بعين الجلد فلم أن يبع عده الأنتفاع به يا يمنع بالمبائز به يم يقاء عينه يقوم مقام البدل، فكان المبدل قائما منعا من وكان الانتفاع به عا يمنى الجلد بالحالات المنافع بعن الجلد، بخلاف

وإن كان الأران فليس لمصاحبها أن يأكل من لحمها ولا أن يعلم الأخنياء لأن سبيلها التصدّق، وليس للمتصدّق أن يأكل من مستند، درا وأق لهناية قيد م التنافق والمحرّق، فرايد (قالتناق، هو مستند، درا وأق لهناية بقد أخروا، والقائمة، هو السائل، من القنوع لا من القنامة، هو روايد الكاملة المحمدة والمهملة (والأبازير) الترابل جمع أبزار بالفخه المحمدية المحرازا عامة قبل أنه ليس في اللحم إلا الأكل والأطعام، فقو يأخ يشيء بعنه جاز. بشيء بعنه جاز من محمد رحمهما أله أنه لو اشترى ما اللحم أولا الأبلس، ورقالة البلسة، ورقالة اللهم أنها فله المنافقة المحلمة، والمنافقة المحلمة، والمنافقة المحلمة بالمنافقة المنافقة اللهم أنها فلا يألب اللحم أنها فله بالمنافقة المحلمة، والمنافقة المحلمة، والمنافقة المنافقة والمنافقة للمنافقة المنافقة والمنطقة لموضعة من منوائلة وسيمون ضمنة فقال أبو

قول: (لأنا تقول: الإراقة ليست من المعلوك) أقول: يعنى ليست من المعلوك لأحد.

فكذا له أن يحلله في الانتهاء وإن، تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدّق بتلك القيمة لأنها بدل عن اللحم فصار كما لو باع أضحيته، وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبه كان اللحم له. ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه (ومن غضب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته لأنه ملكها

البيع بالدراهم أو الدنانير لأن ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائماً معنى انتهى قوله: (قصار كما لو باع أضحيته) قال جماعة من الشراح في بيان معنى هذا الكلام: يعنى أنه لو باع أضحيته واشترى بثمنها غيرها، فلوكان غيرها أنقص من الأولى تصدق بما فضل على الثانية، ولو لم يشتر حتى مضت أيام النحر تصدق بثمنها كله انتهى. أقول: قد تكلُّموا في بيان مراد المصنف بقوله المذكور جداً حيث جعلوه صورتين، فزادوا في الصورة الأولى اشترى غيرها بثمنها، واعتبروا التصدق في تلك الصورة في بعض الثمن دون كله، وزادوا في الصورة الثانية مضيّ أيام النحر، وليس في كلام المصنف هذاً ما يدل على شيء من ذلك، وليس في المقام ما يقتضي شيئاً منها كما لا يخفى، مع أن الأمر في معنى هذا الكلام على طرف النمام بحمله على حذف مضاف: أي كما لو باع لحم أضحيته. فيكون المراد به الإشارة إلى ما مرّ في الكتاب من قوله ولو باع الجلد واللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا باستهلاكه تصدق بثمنه تدبر قوله: (ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه) قال في العناية. وقوله: ومن أتلف لحم أضحية غيره متصل بقوله وإن تشاحا: يعني إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه، ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان الحكم فيه ما ذكرناه وهو قوله: فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه انتهى. أقول: ليس هذا التوجيه بوجيه، فإن قول المصنف فإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه مسألة تامة لا بد لها من دليل مغاير لها، وفي التوجيه المذكور قد أخذ مقدم المسألة وهو قوله: وإن تشاحا وضم إليه تال مغاير لتالي المسألة غير مذكور في الكتاب أصلاً، فصار إن تشاحا عن التحليل كان كل واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه، وجعل ذلك صغرى الدليل وجعل كبراء قول المصنف بعد المقدّمات الكثيرة، ومن أتلف لحم أضعية غيره كان الحكم ما ذكرناه، ولا يخفي ما فيه. والحق عندي أن قول المصنف ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه متصل بما قبله وهو قوله: وهذا لأن التضحية لما وقعت من صاحبه كان اللحم له، فما قبله بمنزلة الصغرى وهذا بمنزلة الكبرى، ومجموعهما دليل تام على أصل المسألة وهو قوله وإن تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه،

سعيد الغدري رضي الله عنه: طلا آلا محمد خاصة أم آلا محمد والسلمين عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام آلا محمد خاصة أم آلا محمد خاصة أم آلا منصفي وقبراً خاصة بي فقيراً أما التحريق وقبل إلى التحريق أن بنيا إذا كان المنصبي فقيراً على المناسبة المهادية بي فقيل عرب أن الدين المناسبة المهادية المناسبة المناسب

قال المصنف: (بيخلاف ما لو أودع شاة نفسحي بها لأنه يضمته باللغوج فلا يثبت الملك له إلا بعد اللميع) أقول: قال صدر الشريعة في شرح الوقاية: أقول بل يصير غاصباً بمقدمات اللمبع كالإضجاع وشد الرجل فيكون غاصباً قبل اللمبع انتهى. وأجاب عنه صاحب

**بسابق الغصب)،** بخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها لأنه يضمنه بالذبح فلم يثبت المالك له إلا بعد الذبح، والله أعلم.

فعمنى الدليل أن تضحية كل واحد متهما لما وقعت من صاحبه كان اللحم الذي أتلفه بالأكل لصاحب لا لفسه. ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكم ما ذكرناه من تضمين صاحبه إياه قيمة لحمه، وليت شعري أن صاحب الثوجيه الأول ماذا يصنع في حق قول المصنف، وهذا لأن التضحية لما وقعت من صاحبه كان اللحم له فعل يجعله وحده دليلاً آخر على أصل المسألة أم يجعله متصلاً بشره آخر غير أصل المسألة، فانظر وتيصر هل يتسر شيء من ذلك؟

الاستناد فيها أو لا يظهر، فإن الملك يثبت في الشاة المذبوحة ويستند إلى وقت الغصب فتكون الإراقة والتضحية واقعة على ملكه والله صبحانه وتعالى أعلم.

الدير بأن حقيقة الفصب كما تقرر في مرضه إزالة البد المستقد وإنت ابد الميطنة، دوفية ما يوحد في الإصباع وقد الرحل إليات البد الميطنة، ولا يصل به زارة البد الميطنة، كان كاب الفصب وأن تشت طراح في كاب الفصب وتمن تقرن الأولى أم يكر أم يطوع الميطنة وأم يكر الميطنة المنطنة في الحرف أم يطوع الميطنة المنطنة المنطنة والميطنة الميطنة المنطنة ال

فهرس الجزء التاسع من تكملة شرح فتح القدير

للإمام ابن الهمام الحنفى



باب الرجوع في الهبة ......

# كتاب العارية

| المة | كتاب |
|------|------|
| **   |      |

| ٥٠    | نصل ومن وهب جارية إلا حملها الخ             |
|-------|---------------------------------------------|
| ov    | نصل في الصدقة                               |
|       | كتاب الإجارات                               |
|       | باب الأجر متى يستحق؟                        |
|       | فصل ومن استأجر رجلاً ليذهب إلى البصرة الخ   |
| v9    | باب ما يجوز من الإجازة وما يكون خلافاً فيها |
| ٩٢    | باب الإجارة الفاسدة                         |
|       | باب ضمان الأجير                             |
| ١٣٢   | باب الإجارة على أحد الشرطين                 |
| 144   | باب إجارة العبد                             |
| 180   | باب الاختلاف في الإجارة                     |
| 1 & V | باب فسخ الإجارة                             |
| 107   | مسائل منثورة                                |
|       | كتاب المكاتب                                |
| 170   | فصل في الكتابة الفاسدة                      |
|       | باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله                |
| 148   | فصل وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه الغ     |
| 544   | •                                           |

| ٥ | 6 | ٠ |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |

| الجزء | فهرس |
|-------|------|
|       |      |

| 19.4         | باب من يكاتب عن العبد                          |
|--------------|------------------------------------------------|
| Y•1          | باب كتابة العبد المشترك                        |
| Y1.          | باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى              |
| كتاب الولاء  |                                                |
| YYY          | فصل في ولاء الموالاة                           |
|              | ـــن عي رد ، ـــود .                           |
| كتاب الإكراه |                                                |
| فمر الخ      | فصل وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الـ    |
| كتاب الحجر   |                                                |
| Y10          | باب الحجر للفساد                               |
| YY1          | فصل في حدّ البلوغ                              |
| YVA          | باب الحجر بسبب الدين                           |
| كتاب المأذون |                                                |
|              | فصل وإذا أذن ولي الصبيّ للصبيّ في التجارة الـِ |
|              |                                                |
| كتاب الغصب   |                                                |
| YYA          | فصل فيما يتغير بعمل الغاصب                     |
| <b>***</b>   | فصل ومن غصب عينا فغيبها الخ                    |
| Y78          | فصل في غصب ما لا يتقوّم                        |
| كتاب الشفعة  |                                                |
| <b>r</b> 41  | باب طلب الشفعة والخصومة فيها                   |
| ٤٠٩          | فصل في مسائل الاختلاف                          |
| Y-3          | فصل فيما يأخذ به المشفوع                       |
| ٤٠٨          | فصل وإذا بني المشتري فيها أو غرس الخ           |
| ٤١٣          | باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب               |
| £YY          | باب ما يبطل به الشفعة                          |
|              |                                                |

| فهرس الجزء التاسع                          | 1             |
|--------------------------------------------|---------------|
| فصل وإذا باع داراً إلا مقدار ذراع منها الخ | ٠,            |
| مسائل متفرقة                               | ·Y            |
|                                            | كتاب القسمة   |
| فصل فيما يقسم وما لا يقسم                  | io            |
| فصل في كيفية القسمة                        | ··            |
| باب دعوى الغلط في القسمة الخ               | ογ            |
| فصل وإذ استحق بعض نصيب أحدهما بعينه        |               |
| فصل في المهايأة                            |               |
|                                            | كتاب المزارعة |
|                                            | كتاب المساقاة |
|                                            | كتاب الذبائح  |
| فصل فيما يحل أكله وما لا يحل               | 1•            |
|                                            | كتاب الأضحية  |